# 

لجَ الآلِالدِّن السِّيُوطَى ( ١٩٥٨ هـ ٥١١ هـ )

تحقت يق الد*كوراع التك بن عبد لمحسر التركي* بالمتعاون مع

مُرَرُهِجِلِبِجُوثِ والدّراتِ العَرَبِيرِ والإنبِلَامير الدُنُورِ عبالسِّنِ حسِن عامنہ

اسجزءالثاني عشر

# حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى القاهرة ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م

مُرَرُهُ جِرَابِهِوثِ والدّراتِ الْعَرَبِيرِ والانبِلَامير الدُنُورِ عبراكِ حَسِن عامنہ

مكتب : ٤ش ترعة الزمر - المهندسين ت : ٣٢٥٢٥٧٩ - ٣٢٥١٠٢٧ فاكس : ٣٢٥١٧٥٦

الزُّرُ الْمِيْنِ ثُولِيْ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدُ وَاللَّذِينَ الْمُؤْلِدُينَ الْمُؤْلِدُينَا الْمُؤْلِدُينَا الْمُؤْلِدُينَا الْمُؤْلِدُينَا الْمُؤْلِدُينَا الْمُؤْلِدُينَا الْمُؤْلِدُينَا لِلْمُؤْلِدُينَا لِلْمُؤْلِدُينَا لِلْمُؤْلِدُينَا لِلْمُؤْلِدُينَا لِلْمُؤْلِدُينَا لِلْمُؤْلِدُينَا لِمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُينَا لِمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُلِدُ لِلْمُؤْلِدُلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُلِلِدُلِيلِ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِلُولِدُلِلُولِلْمِلْلِلُولُولِلْمِلْلِلُولُولِلْمِلْلِلِلْمِلْلِلْمُؤِلِلُولِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْلِلْمِلْلِلُولُولِلِلْمِلِلُولُولِلْمِلْلِلُولِلِلْمِلُلِلُولِلِلْمِلْلِلِلْمِلْلِلْمِلِ

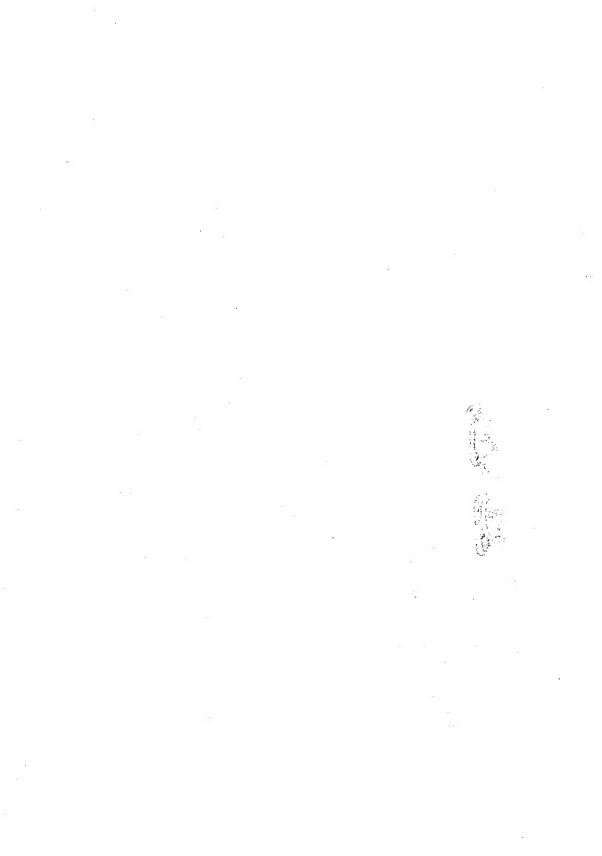

قُولُه تعالى : ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا ﴾ الآية .

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، وأحمدُ ، والبخاريُّ ، والترمذيُّ ، والنسائيُّ ، وابنُ أبى داودَ في «المصاحفِ» ، والبغويُّ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في «سننِه» ، عن زيدِ بنِ ثابتٍ قال : لما نَسَحْنَا المصحفُ ('' في المصاحفِ فَقَدْتُ آيةً من سورةِ «الأحزابِ » كنتُ أسمَعُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يَقْرُؤُها ، لم أجِدُها مع أحدِ إلا مع خُزيْمَةَ بنِ ثابتِ الأنصاريُ ('' ، الذي جعل رسولُ اللهِ عَلَيْتُ شهادَتَه بشهادةِ رجلين : ﴿ مِن المُومِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَهَدُوا اللّهِ عَلَيْتِهِ . فَالْحقتُها في سورتِها في المصحفِ ('') .

<sup>(</sup>١) في ح ١: ( الصحف ) .

<sup>(</sup>۲) ينظر ما تقدم في ۷/ ۲۱۱.

<sup>(</sup>۳) عبد الرزاق (۱۰۵۱۸)، وأحمد ۳۰/ ۵۰۱، ۵۰۰، ۵۱۰ (۲۱۶۲، ۲۱۶۳، ۲۱۹۵۲)، وابن أبي داود والبخاري (۲۱۹۶، ۲۱۹۵۳)، وابن أبي داود ص ۸، والبغوي في شرح السنة (۳۹۸۶)، والبيهقي ۲/ ۶۱.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٧٨٣)، وأبو نعيم ١/ ٢٢٥ (٧٨٨).

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وأحمدُ ، ومسلمٌ ، والترمذيُّ ، والنسائيُ ، والبغويُّ في «معجمِه» ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتم ، وابنُ مَرْدُويَه ، وأبو نعيم في «الحليةِ» ، ٥/١٩١ والبيهقي في «الدلائل» ، عن أنس /قال : غاب عمّى أنس بن النَّصْر عن بدر ، فَشَقَّ عليه ، وقال : أَوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَه رسولُ اللهِ ﷺ غِبْتُ عنه ! لَقِنْ أراني اللهُ مَشْهَدًا مع رسولِ اللهِ ﷺ فيما بعدُ لَيَرَيّنَ اللهُ ما أَصنَعُ. فشَهِدَ يومَ أُحُدٍ ، فاستَقْبَلَه سعدُ بنُ معاذِ فقال : يا أبا عمرو ، أين (١٠) ؟ قال : واهَا(٢) لريح الجنةِ ، أَجِدُها دونَ أُحُدٍ. فقاتَل حتى قُتِلَ، فؤجِدَ في جسدِه بضعٌ وثمانون؛ مِن بينِ ' ضربة وطعنة ورَمْيَةً ''، ونزَلت هذه الآيةُ : ﴿ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنْهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْـ لِهِ ﴾ . فكانوا يَرُون أنها نزَلت فيه وفي أصحابِه ﴿ )

وأخرَج ( الطيالسي ، وابنُ سعد ، وابنُ أبي شيبةً ( الترمذيُ ) وصحَّحه ، والنسائي، ٧٠ وابنُ جريرٍ ٧، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، وابنُ مَرْدُويَه ، وأبو نعيم في «المعرفةِ» ، عن أنس ، أن عمَّه غاب عن قتالِ بدر ، فقال : غِبْثُ عن أوَّلِ قتالِ قاتَلُه رسولُ اللَّهِ ﷺ المشركين! لَعِنْ أَشْهَدَنِي اللهُ قتالًا للمشركين لَيَرَيَنَّ اللهُ

<sup>(</sup>١) في م: ١ إلى أين ».

<sup>(</sup>٢) اسم فعل مضارع قيل : معناه التلهُّف . وقد توضع موضع الإعجاب بالشيء ، يقال : واها له . وقد ترد بمعنى التوجع . وقيل : التوجع يقال فيه : آهًا . النهاية ٥/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: « ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم » .

<sup>(</sup>٤) أحمد ٢٤٢/٢١ (١٣٦٥٨)، ومسلم (١٩٠٣)، والترمذي (٣٢٠٠)، والنسائي في الكبري ( ۸۲۹۱) ، وابن جرير ۱۹/ ٦٥. وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٣٩٤/٦ - وأبو نعيم ١/ ١٢١، والبيهقي ٣/ ٢٤٤، ٢٤٥.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: «الحاكم».

<sup>(</sup>٦) بعده في ح ١، ب ٣: « والحارث ».

<sup>(</sup>V - V) سقط من: ص، ف ١، م.

كيف أصنَعُ. فلما كان يومُ أحدِ انكشَفَ المسلمون (() ، فقال: اللهم إنى أَبْرَأُ الله على الله على أَبْرَأُ الله على الله على المشركين - وأَعْتَذِرُ إليك مما صنَع هؤلاء - يعنى المشركين المشركين عما فعلتَ فأنا معك. فلم أستَطِعْ أصحابَه - ثم تَقَدَّم ، فلَقِيَه سعدٌ فقال: يا أخى ، ما فعلتَ فأنا معك. فلم أستَطِعْ أن أصنَعَ ما صنَع ، فوجَدَتُ (() فيه بضعًا وثمانين ؛ مِن ضربة بسيفٍ ، وطعنة برمحٍ ، ورمية بسهمٍ ، فكنًا نقولُ: فيه وفي أصحابِه نزلت: ﴿فَمِنْهُم مَن يَنْظِرُ ﴾ (()) .

وأخرَج الحاكم وصحّحه ، وتَعَقَّبه الذهبيُّ ، والبيهقيُّ في «الدلائلِ» ، عن أبي هريرة ، أن رسولَ اللهِ ﷺ حينَ انصرَف من أُحدِ مرَّ على مُصعبِ بنِ عُمير وهو مقتولٌ ، فوقف عليه ودعا له ، ثم قرأ : « ﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ اللّهَ عَلَيْتَهُ ﴾ » الآية . ثم قال : «أشهَدُ أن هؤلاء شهداءُ عندَ اللهِ "يومَ القيامةِ " فائتُوهم وزُورُوهم ؛ فوالذي نفسي بيدِه لا يُسَلِّمُ عليهم أحدٌ إلى يومِ القيامةِ إلا رَدُّوا عليه » " .

وأخرَج الحاكمُ وصحّحه ، والبيهقيُّ في «الدلائلِ» ، عن أبي ذرِّ قال : لما فرَغ

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ر ٢، ح ١، ح ٢، ب ٣، م : والمشركون ، وفي ص ، ف ١: والمشركين ، وهو خطأ . والمثبت من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٢) في ص، ف١، ر٢، ح١، ٣٠، م: ( فوجد ١.

<sup>(</sup>٣) الطيالسي (٢١٥٧)، وابن أبي شيبة ٥/ ٣١٢، ٣١٣، ١٤/ ٣٩٥، والترمذي (٣٢٠١)، والنسائي في الكبرى (٢١٠١)، وابن جرير ١٩/ ٦٥، ٦٦، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٣٩٤/٦ - وأبو نعيم ٢٢٤/١ (٧٨٦).

<sup>(</sup>٤) بعده في ح ١: « وابن جرير وأبو يعلى وابن أبي عاصم » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في : الأصل ، ف ١ ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ ، ب٣.

<sup>(</sup>٦) الحاكم ٢/ ٢٤٨، والبيهقي ٣/ ٢٨٤. وقال الذهبي: أحسبه موضوعاً.

رسولُ اللهِ ﷺ يومَ أُحدٍ ، مرَّ على مُصعبِ بنِ عُميرٍ مقتولًا على طريقِه ، فقراً : ( ﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواً مَا عَنهَدُوا ٱللَّهَ عَلَيْتُ ۗ ﴾ » (١) .

وَأَخْرَجِ ابنُ مَرْدُويَه ، من حديثِ <sup>(٢)</sup> خَبَّابٍ ، مثلَه .

وأخرَج ابنُ أبى عاصم، والترمذي وحسّنه، وأبو يعلى، وابنُ جرير، والطبراني، وابنُ مَرْدُويَه، عن طلحة ، أن أصحابَ رسولِ اللَّهِ ﷺ قالوا لأعرابي جاهل : سَلْه عمَّن قضَى نَحْبَه مَن هو . وكانوا لا يَجْتَرِئُون على مسألَتِه ؛ يُوَقِّرُونه ويها بُونَه ، فسألَه الأعرابي، فأعرَض عنه، ثم سألَه فأغرَض عنه، ثم إنى اطلَعتُ من بابِ المسجدِ ، فقال : «أين السائلُ عمَّن قضى نحبَه؟» . قال الأعرابي : أنا . قال : «هذا ممَّن قضى نحبَه» .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن طلحة قال : لما رجَع النبيُ ﷺ من أُحُدٍ ، صعِدَ المنبرَ ، فحمِدَ اللهَ وأَثْنَى عليه ، ثم قرَأُ هذه الآية : « ﴿ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ اللّهَ عَلَيْتُهُ ﴾ » الآية كلَّها . فقام إليه رجلً فقال : يا رسولَ اللهِ مَن هؤلاء ؟ فأَقْبَلْتُ ، فقال : «أَيُّها السائلُ ، هذا منهم» ( " ) .

وأخرَج الترمذيُّ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتم ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن معاويةً ،

<sup>(</sup>١) الحاكم ٣/ ٢٠٠، والبيهقي ٣/ ٢٨٤، ٥٨٠.

<sup>(</sup>٢) في م: (طريق).

<sup>(</sup>٣) في م: ١ انطلقت ٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي عاصم في السنة (١٣٩٩) ، والترمذي (٣٢٠٣، ٣٧٤٢) ، وأبو يعلى (٦٦٣) ، وابن جرير ١٩/ ٦٦. حسن صحيح (صحيح سنن الترمذي – ٢٥٦٠، ٢٩٤٢) .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٩/٦٩، وابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ٣٩٤/٦ – والطبراني (٢١٧).

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: «طلحةُ مُمَّن قضَى نحبَه» (١).

وأخرَج الحاكم عن عائشة قالت: دخل طلحة على النبي ﷺ، فقال: «أنت يا طلحة ممَّن قضَى نحبَه» .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وأبو يعلى ، وابنُ المنذرِ ، وأبو نعيمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن عائشة ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : «من سَرَّه أن يَنظُرَ إلى رجلٍ يُمْشِى على الأرض قد قَضَى نحبَه ، فليَنْظُرُ إلى طلحةً (٣) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه من حديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ، مثلَه .

وأخرَج ابنُ مَنْدَه ، وابنُ عساكرَ ، عن أسماءَ بنتِ أبى بكرٍ قالت : دخل طلحة بنُ عبيدِ اللهِ على النبيِّ ﷺ ، فقال : «يا طلحة ، أنت ممَّن قضَى نحبَه» .

وأخرَج أبو الشيخ، وابنُ عساكرَ، عن على بنِ أبى طالبٍ، أنهم قالوا: حَدِّثْنا عن طلحةً، قال: ذاك امرؤٌ نزَلت فيه آيةٌ من كتابِ اللَّهِ ؛ ﴿ فَهِنَهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُم وَمِنْهُم مَّن يَنظِرُ ﴾، طلحةُ مُمَّن قضَى نحبَه، لا حِسابَ عليه فيما يَسْتَقْبِلُ (٥).

<sup>(</sup>۱) الترمذی (۳۲۰۲، ۳۷٤۰)، وابن جریر ۱۹/۲۹. حسن صحیح (صحیح سنن الترمذی - (۲۹۱۰) الترمذی (۲۹۶۱، ۲۰۵۹).

<sup>(</sup>٢) الحاكم ٢/ ٤١٥، ٢١٦، ٣٧٦/٣ . وقال الذهبي : إسحاق متروك .

<sup>(</sup>٣) أبو يعلى (٤٨٩٨)، وأبو نعيم ٨٨/١. وقال الهيثمى: فيه صالح بن موسى وهو متروك. مجمع الزوائد ٩/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر ٢٥/ ٨٢. وقال: قال ابن منده: هذا حديث غريب بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٥) ابن عساكر ٢٥/ ٨٥.

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ الأنباريِّ في «المصاحفِ» ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه كان يَقرأُ : (فمنهم مَن قضَى نحبَه ومنهم مَن يَنتظِرُ وآخرون (١) بَدَّلُوا تبديلًا) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مُؤدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ ﴾ . قال : الموتُ على ما عاهدُوا اللهَ عليه ، ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَننَظِرُ ﴾ الموتَ "على ذلك (١٠) .

وأخرَج الطستى فى «مسائلِه» عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ سأله عن قولِه : ﴿ قَضَىٰ نَحْبَهُ ﴾ . قال : أَجَلَه الذي قُدِّرَ له . قال : وهل تَعْرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعْتَ قولَ لبيدٍ ( ) :

٥/١٩٢٠ /أَلَا تَسْأَلَانِ المرءَ ماذا يُحاوِلُ النَّحْبُ فَيُقْضَى أَمْ ضَلالٌ وباطِلُ (١)

وأخرَج الفريابي ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ ﴾ . قال : عَهْدَه ، ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُ ﴾ يومًا فيه جهادٌ ، فيقْضِى نحبه – يعنى عَهْدَه – بقتالِ أو صدقِ في لقاءٍ ()

<sup>(</sup>١) في ح ١: « آخرين » .

<sup>(</sup>٢) في ر٢، م: «ما بدلوا»، وفي ب٣: «يبدلون». قال أبو بكر الأنبارى: وهذا حديث عند أهل العلم مردود لخلافه الإجماع، ولأن فيه طعنًا على المؤمنين والرجال الذين مدحهم الله وشرفهم بالصدق والوفاء، فما يعرف فيهم مغير، وما وجد من جماعتهم مبدل رضى الله عنهم. تفسير القرطبي ١٦٠/١٤.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ف١، م.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٩/ ٦٤.

<sup>(</sup>٥) شرح ديوانه ص ٢٥٤.

<sup>(</sup>٦) الطستى - كما في الإتقان ٢/٨٣.

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۱۹/ ۲۲، ۲۳.

وأخرَج أحمدُ ، والبخارئُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن سليمانَ بنِ صُرَدِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ يومَ الأحزابِ : «الآنَ نَغْزُوهم ولا يَغْزُونا» (١) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في «الدلائلِ» ، عن أبي سعيدِ الخدريِّ قال : محبِسْنا يومَ الحندقِ عن الظُّهْرِ والعصرِ والمغربِ والعشاءِ ، حتى كان بعدَ العشاءِ بهَويِّ (٢) وكُفِينا ذلك ، فأنزَل اللهُ : ﴿ وَكُفِي اللهُ الْمُوْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴾ . فأمر رسولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ فَوَيَّا عَزِيزًا ﴾ . فأمر رسولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ فَاقَامَ ، ثم صلَّى الظهرَ كما كان يُصَلِّمها قبلَ ذلك ، ثم أقام فصلَّى العصرَ كما كان يُصَلِّمها قبلَ ذلك ، ثم أقام فصلَّى العصرَ عما كان يُصَلِّمها قبلَ ذلك ، وذلك قبلَ أن تَنْزِلَ صلاةُ ثم أقام العشاءَ فصلَّمها كما كان يُصَلِّمها قبلَ ذلك ، وذلك قبلَ أن تَنْزِلَ صلاةُ الخوفِ : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ رُكِّبَاناً ﴾ (١) [البقرة : ٢٣٩] .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه عن عيسَى بنِ طلحةَ قال : دَخَلْتُ على أُمِّ المؤمنين وعائشةَ بنتِ طلحةَ وهي تقولُ لأُمِّها أسماءَ : أنا خيرٌ منكِ ، وأبى خيرٌ من أبيكِ . فجعَلَت أسماءُ نَ تَشْتُمُها وتقولُ : أنتِ خيرٌ منّى ؟! فقالت عائشةُ : ألا

<sup>(</sup>١) أحمد ٣٠٠/ ٢٤٠، ٢٤١، ١٨٤/٥ (١٨٣٠٨، ١٨٣٠٩، ٢٧٢٠٦)، والبخاري (٩/ ١٤١٠).

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١: «يهدى»، وفي ح ١: «هوى»، وفي م: «بهك». والهَوِيُّ : الحين الطويل من الزمان. وقيل: هو مختص بالليل. النهاية ٥/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٢/ ٧٠، وابن جرير ١٩/ ٧٠، والبيهقي ٣/ ٤٤٥. والحديث عند النسائي (٦٦٠). صحيح (صحيح سنن النسائي - ٦٣٨).

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ ، ومصدر التخريج . وأم عائشة بنت طلحة هي أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق كما جاء على الصواب في الرواية الأخرى التي أخرجها الحاكم ٢٥/٢ ؛ مختصرة ، وأسماء هي خالتها امرأة الزبير بن العوام ولم تتزوج غيره . تنظر ترجمة عائشة بنت طلحة في تاريخ دمشق ٢٩/ ٢٤٨ ، وتهذيب الكمال ٢٧/٣٥ .

أَقْضِى بِينَكَمَا ؟ قالت : بَلَى . قالت : فإن أبا بكر دخل على رسولِ اللهِ عَلَيْتُهُ ، فقال له : «أنت عتيقًا ، ثم دخل طلحة فقال له : «أنت يا طلحة ممَّن قضَى نحبَه» (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، من طريقِ عبدِ اللهِ بنِ الكَهْفِ (٢) ، عن أبيه فى قولِه : ﴿ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ غَبَهُم ﴾ . قال : نَذْرَه ، وقال الشاعِرُ :

### قَضَتْ ("نحبَها من يَثْرِبِ" فاستَمَرُّتِ

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ زيدِ (٥) فى قولِه : ﴿ فَيَنْهُم مَّن قَصَىٰ نَحْبَهُم مَّن فَصَىٰ نَحْبَهُم . قال : مات على ما هو عليه من التصديقِ والإيمانِ ، ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُ ﴾ ذلك ، ﴿ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴾ : ولم يُغَيِّرُوا كما غَيَّرَ المنافِقُون (١) .

(رجالٌ صَدَقوا ما عاهَدوا اللَّهَ عليه فمنهم مَن قضَى نَحْبَه ومنهم مَن قضَى نَحْبَه ومنهم مَن ينتظرُ (مومنهم مَن بدَّلُ ) .

<sup>(</sup>١) الحاكم ٣/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) في م، والمصنف: «اللهف». ينظر التاريخ الكبير ٥/ ١٨١، والجرح والتعديل ٥/ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل (من شراب نحبها)، وفي ص، ف ١، ح ٢، ب ٣: (من شرب نحبها) وفي ح ١، ر ٢، م «من يثرب نحبها». والمثبت من ابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٢٧٦/١٠ وليس فيه كلمة : «نذره»، وابن جرير ١٩/٦٣.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص، ف ١، ح ١، ح ٢، م: ( عمر).

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۱۹/ ٦٤، ۲۷، ۸۸.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٨ - ٨) في الأصل: ﴿ وما بدلوا ﴾ . ينظر ما تقدم ص ١٠ حاشية (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن قتادة : ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْتُهُ فَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُ ﴾ من نفسه فَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُ ﴾ من نفسه الصّدْق والوفاء ، ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُ ﴾ من نفسه الصّدْق والوفاء ، ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُ ﴾ من نفسه الصّدْق والوفاء ، ﴿ وَمَا بَدَّلُواْ بَيْدِيلًا ﴾ . يقولُ : ما شَكُوا ولا تَرَدَّدُوا في دينِهم ، ولا استَبْدَلُوا به غيرَه ، ﴿ وَيُعَذِبَ ٱلْمُنْفِقِينَ إِن شَاءَ أَق يَتُوبَ عَلَيْهِم ، ولا استَبْدَلُوا به غيرَه ، ﴿ وَيُعَذِبَ ٱلْمُنْفِقِينَ إِن شَاءَ أَق يَتُوبَ عَلَيْهِم ، ولا استَبْدَلُوا به غيرَه ، وَيُعَذِبَ الْمُنْفِقِينَ إِن شَاءَ أَق يَتُوبَ عَلَيْهِم ، ولا استَبْدَلُوا به غيرَه ، وعَرَجهم من النفاقِ إلى الإيمانِ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدِّى فى قولِه : ﴿ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ ﴾ أَقَال : مُينِتُهم على نفاقِهم فيُوجِبُ لهم العذابَ ، ﴿ أَوْ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾ . قال : يُجِيتُهم من النفاقِ بالتوبةِ ؛ حتى يَمُوتُوا وهم تائِبون من النفاقِ ، فيغْفِرَ لهم . يُخْرِجُهم من النفاقِ ، فيغْفِرَ لهم .

قُولُه تعالى : ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ ﴾ الآية .

أخرَج الفريابيُّ ، وابنُ أبي شيبةً ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ ﴾ . قال : الأحزابُ (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قولِه: ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ

يِغَيْظِهِمْ ﴾ . قال : أبو سفيانَ وأصحابُه ، ﴿ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً ﴾ . قال : لم يُصِيبُوا
من محمد ﷺ وأصحابِه ظَفَرًا ، ﴿ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهَ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلِ

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ وَكَفَى ٱللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيهم ، والريحِ التى بعَث عليهم ، الْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ﴾ . قال : بالجنودِ من عندِه ، والريحِ التى بعَث عليهم ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، ح ۱، م.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۹/۱۶، ۲۷، ۸۸.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٩/١٩.

# ﴿ وَكَاكَ ٱللَّهُ قَوِيتًا ﴾ في أمرِه ، ﴿ عَزِيزًا ﴾ في نِقْمَتِه (١) .

وأخرَج ابنُ سعد عن سعيدِ بنِ المسيبِ قال: لما كان يومُ الأحزابِ محصِرَ النبيُ ﷺ وأصحابُه بضعة عشرة ليلة ، حتى خَلَصَ إلى كلِّ امرئ منهم الكَرْبُ ، وحتى قال النبيُ ﷺ ( اللهمَّ إنى أَنشُدُك عهدَك ووعدَك ، اللهمَّ إنك إن تَشَأُ لا تُعبَدُ » . فبينما هم على ذلك إذ جاء (٢) نعيمُ بنُ مسعودِ الأشجعيُ ، وكان يَأْمَنُه الفريقان جميعًا ، فَخَذَّلَ بينَ الناسِ ، فانطلَق الأحزابُ مُنْهَزِمِين من غيرِ قتالِ ، فذلك قولُه : ﴿ وَكُفَى اللَّهُ ٱلمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ﴾ (٢) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن جابرٍ قال : لما كان يومُ الأحزابِ رَدَّهم اللهُ بغيظِهم لم يَنالُوا حيرًا ، فقال النبئ ﷺ : «من يَحْمِى أعراضَ المسلمين ؟» . قال كعب : أنا يارسولَ اللهِ . فقال : «إنك تُحْسِنُ الشِّعْرَ» . وقال حسانُ : أنا يارسولَ اللهِ . فقال : «نعم ، اهجُهم أنت ؛ فإنه سَيُعِينُك عليهم رُوحُ القُدُس» .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، وابنُ عساكرَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، أنه كان يَقرأُ هذا الحَرْفَ : (وكفَى اللهُ المؤمنين القتالَ بعليٌ بنِ أبى طالبٍ ) (، . قولُه تعالى : ﴿وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلَهَرُوهُم ﴾ الآية .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۱۹/۱۹، ۷۱.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ر٢، م: ﴿ جاءهم ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) ابن سعد ٢/ ٧٣. وفيه أول الأثر عن أبى المسيب - وصوابه ابن المسيب - وآحره عن ابن أبى نجيح ،
 والظاهر أن هناك سقطا في الطبقات . ينظر مصنف عبد الرزاق ٥/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر ٢٤/ ٣٦٠. والقراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف.

أخوَج الفريابيُّ ، وابنُ أبي شيبةً ، وابنُ جريدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظُلْهَ رُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَلْبِ ﴾ . قال : قُرُيْظَةً ، ﴿ مِن صَيَاصِهِم ﴾ . قال : قُصُورِهم (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿مِن / صَيَاصِيهِم ﴾ . قال : مُحُسُونِهم · ١٩٣٥ وأخرَج ابنُ المنذرِ ، ( عن عكرمةَ فى قولِه : ﴿ مِن صَيَاصِيهِم ﴾ . قال : الحصونِ ( ) .

وأخورج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادة فى قولِه : ﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِن أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ﴾ . قال : هم بنُو قُريْظَة ، ظاهَرُوا أبا سفيانَ وراسَلُوه ، ونكَثُوا العهدَ الذى بينهم وبينَ نبى اللَّهِ عَلَيْهِ ، فبينا النبى عَلَيْهِ عندَ زينبَ بنتِ جحشِ يَغْسِلُ رأسَه ، وقد غَسَلَتْ شِقَه ، إذ أتاه جبريلُ ، فقال : عفا اللهُ عنك ، ما وَضَعَت الملائكةُ سلاحها منذ أربعين ليلةً ، فانْهَضْ إلى بنى قريظة ، فإنى قد قَطَعْتُ أوتارَهم (أ) ، وفَتَحْتُ أبوابَهم ، وتَرَكْتُهم فى زلزالٍ وبَلبالٍ . فاستُلاَمُ (أ) رسولُ اللهِ عَلَيْهِ ، (أثم سلك سِكَة بنى غَنْمٍ ، فاتَبَعه الناسُ ، وقد عصب حاجبَه الترابُ ، فأتاهم رسولُ اللّهِ عَلَيْهِ (أ) فحاصَرَهم ونادَاهم : «يا إخوة عصب حاجبَه الترابُ ، فأتاهم رسولُ اللّهِ عَلَيْهِ (أ) فحاصَرَهم ونادَاهم : «يا إخوة

<sup>(</sup>١) الفريايي - كما في تغليق التعليق ٢٨٢/٤ - وابن جرير ١٩/٧١، ٨٠.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، ف ۱، م.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٩/١٩.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص ، ف١ ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ ، م : « أوتادهم » .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: (ثم استلم »، وفي ص: ( فاسلم »، وفي ف ١، ر ٢، ح ١، ح ٢، ب ٣: ( فاستلم »، وفي م: ( فأرسل ». والمثبت من تفسير ابن جرير. واستلأم: لبس لأمته، وهي الدرع. اللسان (ل أ م).
 (٦ - ٦) سقط من: ص، ف ١، ر ٢، ح ٢، م.

القِرَدَةِ». فقالوا: يا أبا القاسمِ، ما كنتَ فَحَّاشًا. فنزَلُوا على حُكْم سعدِ بنِ معاذِ، وكان بينهم وبينَ قومِه حِلْفٌ، فرَجُوا أن تَأْخُذَه فيهم هوادةٌ ، فأوما إليهم أبو لُبابَة ، فأنزَل الله : ﴿ يَكَا أَيُهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ يَخُونُوا اللّهَ وَالرَّسُولَ ﴾ الآية والأنفال: ٢٧]. فحكم فيهم أن تُقْتَلَ مُقاتِلتُهم، وأن تُسْبَى ذَرارِيُّهم، وأن أعقارَهم ، فأن للمهاجرين دونَ الأنصارِ ، فقال قومُه وعشيرتُه : آثَرْتَ المهاجرين بالأَعْقارِ علينا. فقال: إنكم كنتم ذَوى أعقارٍ ، وإن المهاجرين كانوا لا أعقارَ بلهم . فذُكِرَ لنا أن رسولَ الله عَلَيْ كَبُرُ وقال : «قضَى فيكم بحكم الله» (").

وأخرَج ابنُ أَبَى حَاتِمٍ عَن قَتَادَةً فَى قُولِه : ﴿ وَقَذَفَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ ﴾ . قال : الذين ضُرِبَتْ أَعناقُهم . وكانُوا أَرْبَعَمائَةٍ مُقاتِلٍ ، فَقُتِلُوا حتى أَتُوا على آخرِهم ، ﴿ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴾ . قال : الذين سُبُوا ، وكان فيها سبعُمائةٍ سَبِيٍّ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ زيدٍ فى قولِه : ﴿ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيكَوَهُمْ وَدِيكَوَهُمْ وَأَمْوَهُمْ وَأَرْضَا لَمْ تَطَعُوهَا ﴾ . قال : وَأَمْوَلُهُمْ ﴾ . قال : خَيْبَرُ .

' وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قولِه : ﴿ وَأَرْضَا لَمْ تَطَثُوهَا ﴾ . قال : خيبرُ ' ، فُتِحَتْ بعدَ بنى ' قريظةَ .

<sup>(</sup>١) في م: « مودة » .

<sup>(</sup>٢) في م : «عقارهم». والعقار : الضيعة والنخل والأرض ونحو ذلك. التاج (ع ق ر ).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٩/ ٧٢.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل، ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، ( وابنُ المنذرِ ) ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَأَرْضَا لَمْ تَطَعُوهَا ﴾ . قال : كنا نُحَدّثُ أنها مكَّةُ . وقال الحسنُ : هي أرضُ الرومِ وفارسٍ وما فُتِح عليهم (٢) .

وأخرَج الفريابيُّ ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عكرمةَ فى قولِه : ﴿ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوهَا ﴾ . قال : هو (٢) ما ظهر عليه (١) المسلمون إلى يوم القيامةِ .

وأخرَج البيهقيُّ في «الدلائلِ » عن عروةً: ﴿ وَأَرْضَا لَمْ تَطَعُوهَا ﴾ قال: يَزْعُمُون أَنِهَا خَيْبَرُ ، ولا أَحْسَبُها إِلَّا كُلَّ أَرضٍ فَتَحَها اللهُ على المسلمين ، أو هو فاتِّجُها إلى يوم القيامةِ (٥٠) .

وأخرَج ابنُ سعدِ عن سعيدِ [٣٣٨] بنِ جبيرِ قال : كان يومُ الحندقِ بالمدينةِ ، فجاء أبو سفيانَ بنُ حربٍ ومن تَبِعَه من قُريْشٍ ، ومَن تَبِعَه من كِنانةَ ، وعُيَيْنَةُ بنُ حِصْنِ ومَن تَبِعَه من غَطَفانَ ، وطُلَيْحةُ ومَن تَبِعَه من بنى أَسَدِ ، وأبو الأعورِ ومن تَبِعَه من بنى شَلَيْم ، وقريظةً كان بينَهم وبينَ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ عَهدٌ ، فنقَضُوا ذلك وظاهرُوا المشركين ، فأنزَل اللهُ فيهم : ﴿ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظُله رُوهُم مِنْ أَهْلِ وَظاهَرُوا المشركين ، فأنزَل اللهُ فيهم : ﴿ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظُله رُوهُم مِنْ أَهْلِ وَطَاهَرُوا المشركين ، فأنزَل اللهُ فيهم : ﴿ وَأَنزَلَ اللَّهِ عَلَيْهُ مَن مَياصِيهِم ﴾ . فأتَى جبريلُ ومعه الرّيحُ ، فقال حينَ رأى (أ) جبريلَ :

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ١١٥، وابن جرير ١٩/ ٨٢.

<sup>(</sup>۳) في ر ۲: «هي».

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ر٢، م: (عليها).

<sup>(</sup>٥) البيهقي ٤/ ٢٢.

<sup>(</sup>٦) في ف ١، م: «سرى».

«أَلاَ أَبْشِرُوا » ثلاثًا. فأرسَل اللهُ عليهم الريخ () ، فهَتَكَتِ القِبابَ ، وكَفَأَتِ القَدورَ ، ودَفَنَتِ الرجالَ ، وقَطَعَتِ الأُوتادَ ، فانطَلَقُوا لا يَلِوى أحدٌ على أحدٍ ، فأنزَل اللهُ : ﴿إِذْ جَاءَتُكُمُ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوِهَا لَهُ وَالْحَرَابِ : ٩] .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، وأحمدُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن عائشةَ قالت : خَرَجْتُ يومَ الخندقِ أَقْفُو الناسَ ، فإذا أنا بسعدِ بنِ معاذٍ ورَمَاه رجلٌ من قريشِ يقالُ له : ابنُ العَرِقَةِ. بسهم، فأصابَ أكحَلَه فقَطَعَه، فدعا اللهَ سعدٌ فقال: اللهم لا تُمِّتْنِي حتى تَقَرَّ عَيْنِي من قُرَيْظَةَ . وبعَث اللهُ الرِّيحَ على المشركين ، ﴿ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالُّ ﴾ ، ولحَقِ أبو سفيانَ ومن معه بيهامةَ ، ولحَقَ عُيَيْنَةُ بنُ بدرٍ ومَن معه بنَجْدٍ ، ورَجَعَت بنو قريظةَ فتَحَصَّنُوا في صياصِيهم ، ورَجَع رسولُ اللهِ ﷺ إلى المدينةِ ، وأمَر بِقُبَّةِ من أُدَم فضُرِبَت على سعدٍ في المسجدِ . قالت : فجاء جبريلُ - وإن على ثَنايَاه لَنقْعَ الغبارِ - فقال : أُوَقَد وَضَعْتَ السلاحَ ؟! لا واللهِ ما وَضَعَتِ الملائكةُ بعدُ السلاحَ ، اخرُج إلى بنى قريظةَ فقاتِلْهم . فلَبِسَ رسولُ اللهِ ﷺ لأَمْتَه ، وأَذَّنَ في الناسِ بالرحيلِ أن يَخْرُجُوا ، فأَتَاهم فحاصَرَهم خمسًا وعشرين ليلةً ، فلما اشتَدَّ حَصْرُهم واشتَدُّ البلاءُ عليهم قِيلَ لهم: انْزِلُوا على حُكْم رسولِ اللهِ ﷺ . قالوا : نَنْزِلُ على حُكْم سعدِ بنِ معاذٍ . فَنَزَلُوا ، وبعَث رسولُ اللهِ ﷺ إلى سعدِ بن معاذٍ ، فأُتىَ به على حمارٍ ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ : «احكُم فيهم». قال: فإني أحكُمُ فيهم أن تُقْتَلَ مُقاتِلَتُهم، وتُسْبَى ذرارِيُّهم،

<sup>(</sup>١) سقط من النسخ. والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد ٢/ ٧١.

وتُقَسَّمَ أموالُهم. فقال: «لقد حَكَمْتَ فيهم بحكم اللهِ وحُكْم رسولِه»(١).

وأخرَج البيهقيُ عن موسى بنِ عقبةَ قال: أنزَل اللهُ في قِصَّةِ الحندقِ وبنى قريظةَ تسعًا وعشرين آيةً فاتحتُها: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَذَكُرُواْ يَعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ ﴾ [الأحراب: ٩] .

قُولُه تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل / لِّإِزْوَكِ ﴾ الآية .

192/0

أخرَج أحمدُ، ومسلمٌ، والنسائيُّ، وابنُ مَرْدُويَه، من طريقِ أبي الزبيرِ، عن جابرِ قال: أقبل أبو بكرٍ يَستَأْذِنُ على رسولِ اللهِ عَلَيْقٌ، والناسُ ببابه جلوسٌ، والنبيُ عَلَيْقٌ جالسٌ، فلم يُؤذَنْ له، "ثم أقبَلَ عمرُ فاستأذَنَ فلم يؤذنْ له"، ثم أُذِنَ لأبي بكرٍ وعمرَ فدخلا، والنبيُ عَلَيْقٌ جالِسٌ وحولَه نساؤُه وهو ساكِتٌ، فقال عمرُ: يا ساكِتٌ، فقال عمرُ: يا رسولَ اللهِ عَلَيْهُ لعلَّه يَضحكُ. فقال عمرُ: يا رسولَ اللهِ عَلَيْهُ لعلَّه يَضحكُ. فقال عمرُ: يا مسولَ اللهِ عَلَيْهُ لعلَّه يَضحكُ. فقال عمرُ: يا عنقها. فضحِكَ النبيُ عَلَيْهُ حتى بَدَا ناجِذُه وقال: «هن حَوْلِي يَسأَلْنني النفقة آنفًا فوَجَأْتُ (أن النبيُ عَلَيْهُ ما يس عندَه؟! فنهاهُما رسولُ اللهِ عَلَيْهُ ما يس عندَه ؟! فنهاهُما رسولُ اللهِ عَلَيْهُ ما يس عندَه. وأنزَل نسألُ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ بعدَ هذا المجلسِ ما ليس عندَه. وأنزَل نساؤُه: واللهِ لا نسألُ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ بعدَ هذا المجلسِ ما ليس عندَه. وأنزَل

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ٤ /٨٠١ - ٤١١، وأحمد ٢٦/٤٢ - ٣٠ (٢٥٠٩٧). وقال محققو المسند: بعضه صحيح وجزء منه حسن.

<sup>(</sup>٢) البيهقي ١٩/٤ - ٢٢ مطولًا.

<sup>(</sup>۳ - ۳) سقط من: ص، ف ۱، ح ۲، م.

<sup>(</sup>٤) الوجء : اللكز ، ووجأه باليد : ضربه . اللسان ( و ج أ ) .

<sup>(</sup>٥) بعده في م: (عن هذا).

اللهُ الحنيارَ ، فبدَأ بعائشةَ فقال : (إني ذاكِرٌ لكِ أمرًا ما أُحِبُ أن تعجَلِي فيه حتى تَسْتَأْمِرِي أبويك » . قالت : ما هو ؟ فتلا عليها : ( ﴿ يَثَأَيُّهُا النَّيِيُّ قُل لِاَنْجِكَ ﴾ » الآية . قالت عائشةُ : أفيك أَسْتَأْمِرُ أَبَوَى ؟! بل أختارُ اللهَ ورسولَه ، وأَسْأَلُك ألَّا تَذْكُرَ لامرأةٍ من نسائِك ما اخترتُ . فقال : (إن اللهَ لم يَنْفِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا (١ ) لا تَسْأَلُني امرأةٌ منهن عمّا اخترْتِ إلا أَخبَرْتُها » (١) .

وأخورج ابنُ سعد عن أبى سَلَمَة الحَضْرَمِيِّ قال: جلَسْتُ مع أبى سعيد الحدريِّ وجابِر بنِ عبدِ اللهِ وهما يَتَحَدَّثان ، وقد ذهَبَ بصرُ جابِر ، فجاء رجلَّ فسلَّمَ ثم جلَسَ ، فقال: يا أبا عبدِ اللهِ ، أرسَلني إليك عروة بنُ الزبيرِ أسألُك فيمَ هَجَرَ رسولُ اللهِ عَلَيْ نساءَه ؟ فقال جابرٌ : تَرَكَنَا رسولُ اللهِ عَلَيْ "يومًا و" ليلةً لم يَخْرُجُ إلى الصلاةِ ، فأخذنا ما تَقَدَّمَ وما تَأَخَّرَ ، فاجتَمَعْنا ببابِه ، فنتكلَّمُ ليسمع (أ) كلامنا ويعلمَ مكاننا ، فأطَلْنَا الوقوفَ ، فلم يَأْذَنْ لنا ولم يَخرُجُ إلينا ، فقلنا : قد عَلِمَ رسولُ اللهِ عَلَيْ مكانكم ، ولو أرادَ أن يَأْذَنَ لكم لَأَذِنَ ، فتفرَّقَ الناسُ غيرَ عمرَ بنِ الخطابِ يَتَنَحْنَحُ ويتكلَّمُ ويَستَأْذِنُ ، حتى أَذِنَ له رسولُ اللهِ عَلَيْ مَا عَدُ عليه وهو واضِعٌ يدَه على حدِّه أعْرِفُ به رسولُ اللهِ عَلَيْ ، قال عمرُ : فدخَلتُ عليه وهو واضِعٌ يدَه على حدِّه أعْرِفُ به الكابَة ، فقلتُ : أي نَبِيَّ اللهِ ، بأبي أنت وأُمِّي ، ما الذي رَابَك ؟ وما لَقِيَ الناسُ

<sup>(</sup>١) في ص ، ف١ ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ ، م ، والسنن الكبرى : « مبشرا » .

<sup>(</sup>۲) أحمد ۳۹۱/۲۲ – ۳۹۳ (۱٤٥١٥) واللفظ له، ومسلم (۱٤٧٨)، والنسائي في الكبرى (٩٢٠٨).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ف ١، ر٢، ح٢، م: (يسمع).

بعدَك من فقدِهم لرؤيتِك؟! فقال: «يا عمرُ ، سأَلْنَنِي أولاء (١) ما ليس عندِي »- يعني نساءَه - « فذاك الذي بلَغ بي ما ترَى » . فقلتُ : يا نَبِيَّ اللهِ ، قد صَكَكْتُ جميلةَ بنتَ ثابتٍ صَكَّةً أَلْصَقْتُ خدَّها منها بالأرض؛ لأنها سألثنني ما ليس عندي ، وأنت يا رسولَ اللهِ على مَوْعِدٍ من ربِّك ، وهو جاعِلٌ بعدَ العسر يُشرًا. قال: فلم أزَلْ أُكَلِّمُه، حتى رأَيْتُ رسولَ اللهِ ﷺ قد تَحَلَّلَ عنه بعضُ ذلك ، فخَرَجْتُ فلَقِيتُ أبا بكرِ الصديقَ ، فحَدَّثْتُه الحديثَ ، فدخَلَ أبو بكر على عائشةَ فقال: قد عَلِمْتِ أن رسولَ اللهِ ﷺ لا يَدَّخِرُ عنكن شيئًا، فلا تَسْأَلِيه ما لا يَجِدُ ، انظُرى حاجتَك فاطلُبِيها إليَّ . وانطَلَقَ عمرُ إلى حفصةً ، فذكرَ لها مثلَ ذلك ، ثم اتَّبَعَا(٢) أمهاتِ المؤمنين ، فجعَلَا يَذْكُران لهن مثلَ ذلك ، فأنزَل اللهُ تعالى في ذلك : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَلِجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْك ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَيِلًا﴾. يعنى متعة الطلاقِ ، ويعني بِتَسْرِيحِهن تَطْلِيقَهن طلاقًا جميلًا ، ﴿ وَلِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ . فانطلق رسولُ اللهِ ﷺ ، فَبَدأً بعائشةَ فقال : «إن اللهَ قد أُمَرَنِي أَن أَخَيْرَكن بينَ أَن تَحْتَرُنَ اللهَ ورسولَه والدارَ الآخرةَ ، وبينَ أن تَحْتَرُن الدنيا وزينتَها ، وقد بدأتُ بكِ ، وأنا أُخَيِّرُكِ » . قالت : وهل بدأتَ بأَحَدٍ منهن قبلي ؟ قال : «لا». قالت : فإني أختارُ اللهَ ورسولَه والدارَ الآخرةَ ، فاكْتُم عليَّ ولا تُخيرُ بذاك نساءَك . قال رسولُ اللهِ ﷺ : «بل أخبِرُهن به» . فأخبرهن رسولُ اللهِ ﷺ جميعًا ، فاختَرْنَ

<sup>(</sup>١) في م: ( الإماء ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ف ١، ر ٢، ح ١، ح ٢: « اتبع».

الله ورسوله والدار الآخرة ، فكان خياره بين الدنيا والآخرة : أتخترن الآخرة أو الدنيا؟ قال : ﴿ وَلِن كُنتُنَ تُرِدْتَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ الْآخِرَة فَإِنَّ اللّهَ أَعَدُ اللهَ عَظِيمًا ﴾ . فاخترن ألّا يتزوَّجن بعده ، ثم قال : ﴿ يَلْسَلَهُ النّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَلْحِشْهُ مُّبَيِّنَـةِ ﴾ . يعنى الزُنّى ، ﴿ يُصَلَمَفُ لَهُمَا الْعَدَابُ ضِعْفَيْنَ ﴾ . يعنى فى (() الآخرة ، ﴿ وَكَانَ دَلِكَ عَلَى اللهِ ورسوله ، يَسِيرُلُ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلهَ وَرَسُولِهِ ﴾ . يعنى : تُطع الله ورسوله ، يَسِيرُلُ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ . يعنى : تُطع الله ورسوله ، هَمَا رَبَّةً مَن اللّهِ اللهُ ورسوله ، هَمَا رَبِّ الْقَوْلِ فَيَطْمَع اللّهِ يَلْسَتُنَ كَأَحَدِ مِن اللّسَاءُ إِنِ اتَقْيَثُنُ فَلَا مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهُ مَن اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ مَن اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولُهِ عَلَى اللهِ مَن اللهِ وَرَسُولُهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولُهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولُهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولُوهِ وَمَن يَقَدُن اللهِ وَرَسُولُهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولُهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولُوهِ اللهُ وَرَسُولُهِ عَلَى اللهِ وَلَا اللّهِ وَرَسُولُهِ عَلَى اللهِ وَلَيْمَ اللهِ وَلَوْلَ اللهُ وَرَسُولُهِ وَلَمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُ اللهُ وَلَوْلُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُ اللهُ وَلَوْلُ اللهُ وَلَوْلُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُولُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَوْلُ اللهُ وَلَوْلُولُولُولُ اللهُ وَلِولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِولُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِولُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْهُ وَلِ اللهُ وَل

وأخرَج البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، "والنسائي ، وابن ماجه" ، وابن محرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مَرْدُويَه ، والبيهقي في «سننِه» ، عن عائشة ، أن رسول الله ﷺ جاءَها حين أمره الله أن يُخيِّر أزواجَه ، قالت : فبَداً بي فقال : «إني ذاكِرٌ لكِ أمرًا ، فلا عليك أن لا (١) تَستَعْجِلي حتى تَستَأْمِرى

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «الدنيا و».

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل، ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ۱۷۹/۸ – ۱۸۱.

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ر ٢ ، ح ٢ ، م .

<sup>(</sup>٦) سقط من : ص ، ف ١، ر ٢، ح ١، م . ومعناه : ما يضرك ألا تستعجلي . صحيح مسلم بشرح النووي ١٨/١٠.

أَبَوَيْكَ». وقد عَلِمَ أَن أَبَوَىَّ لَم يكونا يَأْمُرانِي بفِراقِه ، فقال : « إِن اللهَ قال : ﴿ يَثَأَيُّهُا النَّبِيُّ قُل لِآزُوْكِيكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْكَ الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ﴾ » إلى تمامِ الآيتين . فقلتُ له : (ا ففِي أَيِّ أَيُ هذا أُستَأْمِرُ أَبَوَىَّ ؟! فإني أريدُ اللهَ ورسولَه والدارَ الآحرة . وفعَلَ أزواجُ النبيِّ عَيَالِيَّهِ مثلَ ما فعَلْتُ (أ).

وأخرَج ابنُ سعد ، عن عمرو بنِ شعيبٍ "، عن أبيه ، عن جدَّه قال : لما خَيَّرَ رسولُ اللهِ ﷺ نساءَه بدَأ بعائشة فقال : (إن الله خَيَّرَكِ» . فقالت : اختَرْتُ الله ورسولَه ، غيرَ العامرِيَّة ، ورسولَه . ثم خَيَّر حَفْصَة فقيلْن جميعًا ، فاختَرْن الله ورسولَه ، غيرَ العامرِيَّة ، اختارَت قومَها ، فكانت بعدُ تقولُ : أنا الشقيَّةُ . وكانت تَلْقُطُ البعرَ وتَبِيعُه ، وتَسَتَأْذِنُ على أزواج النبيِّ عَيَّكِيَّ ( وتسألُهن ) ، وتقولُ : أنا الشقيَّةُ ( )

وأخرَج ابنُ سعد ، عن أبى جعفر قال : قال نساءُ رسولِ اللهِ ﷺ : ما نساءٌ أغلَى مهورًا مِنَّا . فغارَ اللهُ لنَبِيِّه فأمَرَه أن يَعتَزِلَهن ، فاعتَزَلَهن تسعةً وعشرين يومًا ، ثم أمرَه أن يُخيِّرُهن فخيَّرُهن .

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: ﴿ أَ فِي ﴾ .

<sup>(</sup>۲) البخاری (۵۷۸۵)، ومسلم (۵۷۵)، والترمذی (۲۰۲۳)، والنسائی ( ۳۲۰۱، ۳۲۰۰)، والنسائی ( ۳۲۰۱، ۳۲۵۰)، وابن ماجه (۲۰۵۳)، وابن جریر ۹ / ۹۸، ۹۰، وابن أبی حاتم – کما فی تفسیر ابن کثیر ۳/ ۲۰۲، وفتح الباری ۲۱/۸ – وابن مردویه – کما فی فتح الباری ۲۱/۸ – والبیهقی ۳۴۵٪، ۳۴۵، وتح الباری ۱۲/۵۲ – والبیهقی ۳۲/ ۳۲٪، ۳۶۰.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد ٨/ ١٤٢، ١٩١ مختصرًا. وضعف القصة ابن عبد البر بقوله: وهذا عندنا غير صحيح. الاستيعاب ٤/ ١٨٩٩.

<sup>(</sup>٦) ابن سعد ٨/ ١٩١، ١٩٢.

وأخرَج ابنُ سعدٍ عن (ابنِ مَنَّاحٍ ) قال : اختَرْنَه ﷺ جميعًا غيرَ العامرِيَّةِ ، فَكَانِت ذاهِبَةَ العقلِ حتى ماتت .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن عائشةَ قالت : حلَف رسولُ اللهِ عَلَيْ لَيَه جُرُنا شهرًا ، فدخَلَ على صبيحة تسعة وعشرين ، فقلت : يا رسولَ اللهِ ، ألم تَكُنْ حَلَفْتَ لَتَهْجُرُنا شهرًا . قال : (إن الشهرَ هكذا وهكذا وهكذا وهكذا» . وضرَب بيدَيه (الله عميعًا) ، وقبض إصبَعًا في الثالثةِ ، ثم قال : (يا عائشةُ ، إني ذاكِرٌ لكِ أمرًا ، فلا عليكِ أن لا (اله تعجلي حتى تَسْتَشِيرى (اله عائشةُ ، إني ذاكِرٌ لكِ أمرًا ، فلا عليكِ أن لا عليكِ أن لا أَوْ يَعْجَلِي على السولَ اللهِ ؟ أَبُويْكِ » . وخشِي رسولُ اللهِ عَلَيْ حَدَاثَةَ سِنِي ، قلتُ : وما ذاك يا رسولَ اللهِ ؟ قال : (إني أُمِرْتُ أن أُحيَرُكن » . ثم تلا هذه الآية : ( ﴿ يَتَأَيُّمُ النَّيِّيُ قُل لِّأَزُوبَكِكَ اللهِ عَلَيْكُ » الله عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ » . إلى قولِه : ( ﴿ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ » . إلى قولِه : ( ﴿ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ » قالت : قلتُ : فيمَ أستَشِيرُ أَبُويٌ يا رسولَ اللهِ ؟! بل أختارُ اللهَ ورسولَه . فسُرً وسولُ اللهِ يَعْلِيْهُ بذلك ، وسمِعَ نساؤُه بذلك فتوَاتَرَن عليه .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسٍ قال : إنما خَيَّرَ رسولُ اللهِ ﷺ أزواجه بينَ الدنيا والآخرةِ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في الأصل: «أبي مداح»، وفي ص، ف ١: «ابن جناح»، وفي ر ٢: «ابن صالح»، وفي ر ٢: «ابن صالح»، وفي ح ١: «ابن ساج»، وفي ح ١: «ابن مداح»، وفي م: «أبي صالح». وهو موسى بن عمران بن مناح. ينظر التاريخ الكبير ٧/ ٢٩٦، والجرح والتعديل ٨/ ٥٩، والإكمال ٧/ ٣٠٧، ولسان الميزان ٦/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد ٨/ ١٤٢، ١٩١.

<sup>(</sup>٣) في ص، ف١، ر٢، ح١، م: «بيده » .

<sup>(</sup>٤) بعده في ص ، ف١، ر٢، م : ١ و خنس ١ .

<sup>(</sup>٥) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ر٢، ح٢، م.

<sup>(</sup>٦) في ح ١: « تستأمري » .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادة ، والحسنِ قالا : أمره اللهُ أن يُخيرُهن بينَ الدنيا والآخرةِ ، والجنةِ والنارِ - قال الحسنُ : في شيء كُنَّ أَرَدْنَه من الدنيا . وقال قتادة : في غَيْرَةِ كانت غارَتْها عائشة - وكان تحته يومئذِ تسعُ نسوةٍ ؛ خمس من قريشٍ ؛ عائشة ، وحفصة ، وأمُ حبيبةَ بنتُ أبي سفيانَ ، وسؤدة بنتُ زَمْعَة ، وأمُ سَلَمَة بنتُ أبي أُمّيّة ، وكانت تحته صفيةُ بنتُ أبي أُميّة ، وكانت تحته صفيةُ بنتُ أبي أُميّة ، وكانت تحته صفيةُ بنتُ الحيئيريَّة ، وميمونة بنتُ الحارثِ الهلاليَّة ، وزينبُ بنتُ جحشِ الأَسديَّة ، وجويرية بنتُ الحارثِ من بني المُصْطَلِقِ ، وبدَأ بعائشة ، فلما اختارتِ الله ورسوله والدارَ الآخرة شكرَهن اللهُ على ذلك ، والدارَ الآخرة شكرَهن اللهُ على ذلك أن قال : فلما خيَرُهن واختَون الله ورسولَه والدارَ الآخرة شكرَهن اللهُ على ذلك أن قال : فلما خيَرُهن واختَون اللهَ ورسولَه والدارَ الآخرة شكرَهن اللهُ على ذلك أن قال : هُمَنَهُنَ ﴾ [الأحراب: ٢٠] فقصَرَه اللهُ عليهن ، وهن التسعُ اللاتي اختَرُن اللهَ ورسولَه ورسولَه والدارَ اللهُ عليهن ، وهن التسعُ اللاتي اختَرُن اللهَ ورسولَه ورسولَه .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّه ﷺ أَن يُخَيِّرُ نساءَه فى هذه الآية ، فلم تَختَرُ واحدةٌ منهن نفسَها غيرَ الحِمْيَرِيَّةِ .

وأخرَج البيهقى فى «السننِ» عن مقاتلِ بنِ سليمانَ فى قولِه: ﴿ يَكِنِسَآهَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ . يعنى العصيانَ للنبيُّ ﷺ ،

<sup>(</sup>١) في ص ، ف١، ح١، ب٣، م : « تحل » . وهي قراءة أبي عمرو ويعقوب ، وقرأ الباقون بالياء . ينظر النشر ٢/ ٢٦١.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۹/ ۸۲، ۸۷.

﴿ يُضَاعَفُ ( ) لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ ﴾ . في الآخرة ، ﴿ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا ﴾ . يقولُ : وكان عذائها على ( ) اللهِ هَيِّنًا ، ﴿ وَمَن يَقْنُتُ ﴾ . يعنى : ومَن يُطِعْ منكن الله ورسوله ، ﴿ وَتَعْمَلْ صَلِحًا نَّوْتِهَا آجُرَهَا مَرَّيَّيْنِ ﴾ في الآخرة ، بكلّ صلاة أو صيام أو صدقة أو تكبيرة ( ) أو تسبيحة باللسانِ ، مكانَ كلّ حسنة يَكتُبُ عشرين حسنة . ﴿ وَأَعْتَدْنَا لَمَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴾ . يعنى : كلّ حسنة ، وهي الجنة ( )

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ يُضَاعَفُ ( ) لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَايْنَ ﴾. قال : عذابُ الدنيا وعذابُ الآخرةِ ( )

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن سعيدِ بنِ جبيرِ فى قولِه: ﴿ يُضَاعَفُ ( \* لَهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن الربيع بنِ أنسٍ في قولِه : ﴿ يَلِنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ ﴾ الآيتين . قال : إن الحُجَّةَ على الأنبياءِ أشدٌ منها على الأنباعِ في الخطيئةِ ، وإن الحُجَّةَ على

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص ، ح ١: ﴿ يُضَعِّف ﴾ . وهي قراءة أبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب ، وقرأ ابن كثير وابن عامر : (تُضَعِّفُ) بالنون وتشديد العين وكسرها من غير ألف ونصب (العذاب) ، وقرأ الباقون : ﴿ يُضاعَفُ ﴾ بالياء وألف وتخفيف العين . ينظر النشر ٢/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) في م: (عند).

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: ﴿ أُو تَهْلِيلَةُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) البيهقي ٧ / ٧٣.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص، ر٢، ح١: ويضعف، .

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٢/ ١١٥.

العلماءِ أشدُّ منها على غيرِهم ، وإنَّ الحُجَّةَ على نساءِ النبيِّ عَلَيْ أشدُّ منها على غيرِهن ، فقال : إنه من عصى منكن فإنه يكونُ العذابُ عليها الضعف منه على سائر نساءِ سائر نساءِ المؤمنين ، ومن عمِلَ صالحًا فإن الأجرَ لها الضعف على سائر نساءِ المسلمين .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَمَن يَقَنَّتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ . وَابنُ مَرْدُويَه ، قال : يقولُ : من يُطِعِ اللَّهَ منكن وتَعْمَلْ منكن " منكن (١٠ للهِ ولرسولِه بطاعتِه .

وأخرَج ابنُ سعدِ عن عطاءِ بنِ يسارٍ في قولِه : ﴿ وَمَن يَقَنُتُ مِنكُنَّ ﴾ . يعنى : تطِعْ اللهَ ورسولَه ، ﴿ وَتَعْمَلُ مَهَدلِكُ ﴾ ؛ تصومُ وتُصَلِّي (٢) .

وأخرَج الطبرانيُ عن أبي أمامةً قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: «أربعةٌ يُؤتُون أجرَهم مرتين؛ أزواجُ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ ، (وَمَن أسلَم من أهلِ الكتابِ ، ورجلٌ كانت عندَه أمةٌ ، فأعجَبتْه فأعْتَقها ثم تزوَّجها ، وعبدٌ مملوكُ أدَّى حقَّ اللَّهِ وحقَّ سادتِه (٢٤٠) ».

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن جعفرِ بنِ محمدٍ (عن آبائِه في قولِه : ﴿ يَلْنِسَآ اَ اللَّهِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَلْحِشَـ تِهِ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ نُؤْتِهَاۤ ٱجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ﴾ . وقولِه : "

<sup>(</sup>١) في ف ١، م: ١ صالحًا ٥.

<sup>(</sup>۲) این سعد ۱۹۸/۸.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ب٣، م.

<sup>(</sup>٤) في ح ٢: ( سيده ) .

والأثر عند الطبراني (٧٨٥٦). ضعيف (ضعيف الجامع - ٧٦٩).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، ف ١، م.

( ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ . قال جعفرُ بنُ محمدِ ( ) : يجْرِي ( ) أزوامجه مَجْرَانًا في العقابِ والثوابِ .

قُولُه تعالى : ﴿ يَلِيْمَآا ۚ ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَمَدِ ﴾ الآية .

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِن نساءِ هذه الأُمُّةِ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن مقاتل (أ) في قولِه : ﴿ يَنْسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسَّتُنَّ كَأَحَلِهِ وَمُعْه ، وتَنْظُون (أ) إلى النبيّ وَمَعْه ، وتَنْظُون (أ) إلى النبيّ وَنَالِيّ ، وإلى الوحي الذي يأتيه (أ) من السماء ، وأنتُنَّ أحقُ بالتقوى من سائر النساء ، وفك تَغْضَعْنَ بِالْقَوْلِ . يعنى الرَّفَ من الكلام ؛ أمَرَهِن ألاَّ يَوْفُثْن بالكلام ، ﴿ فَيَطْمَعَ ٱلَذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾ . يعنى الرَّفَ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ ﴾ . قال : مُقارَبَةُ الرجلِ في القولِ حتى يَطْمَعَ الذي في قلبِه مرضٌ .

وأخرَج ابنُ أَبَى حَاتِمٍ عَنِ السَّدِيِّ فِي قُولِهِ : ﴿ فَلَا تَخْضَعُنَ بِٱلْقُولِ ﴾ . قال : لا تَرقُقُنَ ( ) بالقولِ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، م.

<sup>(</sup>۲) في ص : ( يجرين ) ، وفي ح ۱ : ( مجرى ) .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ١١٦.

<sup>(</sup>٤) في م: « قتادة » .

 <sup>(</sup>٥) في ص، ف ١: ( تنتظرن ١ ، وفي ح ١: ( تنتظرون ١ ، وفي ح ٢ ( وتنظرون ١ .

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١، ر٢: ﴿ يُؤْتِيهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ص: ( يرقرقن ) . وفي ف ١: ( ترفن ) ، وفي ح ١، م : ( ترفثن ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَلَا تَخْضَعُنَ بِٱلْقَوْلِ ﴾ . يقولُ : لا تَرَخَّصْنَ بالقولِ ، ولا تَخْضَعْن بالكلامِ (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن عكرمةَ فى قولِه : ﴿ فَيَطَمَعُ ٱلَّذِى فِى قَلْمِهِ مُرضٌ ﴾ . قال : شهوةُ الزِّنَى .

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِرنِى عن قولِه : ﴿ فَيَطْمَعُ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَضُ ﴾ . قال : الفجورُ والزِّنَى . قال : وهل تَعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعْت الأعشَى وهو يقولُ :

حافظٌ للفرجِ راضِ بالتُّقَى ليس مَّن قلبُه فيه مَرَضُ (٢) وأخوَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن زيدِ بنِ عليِّ قال : المرضُ مرضان ؛ فمَرَضٌ زِنِّى ، ومرضٌ نِفاقٌ .

وأخرَج ابنُ سعد عن عطاءِ بنِ يسارٍ في قولِه : ﴿فَيَطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضُّ﴾ . يعنى : كلامًا ظاهرًا ليس فيه طمعٌ لأحدِ<sup>(7)</sup> .

وأخرَج ابنُ سعدِ عن محمدِ بنِ كعبٍ في قولِه : ﴿ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ . يعني : كلامًا ليس فيه طَمَعٌ لأحدِ (٣) .

قُولُه تعالى : ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٩ / ٩٤.

<sup>(</sup>٢) الطستى - كما في الإتقان ٢/ ٧٥.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ٨/ ١٩٨.

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن محمدِ بنِ سيرينَ قال : نُبُعْتُ أنه قيل لسَوْدَةَ زوجِ النبيّ عَيَّلِيَّةِ : ما لك لا تَحُجِّين ولا تَعتمِرين كما تفعلُ أخواتُك ؟! فقالت : قد حَجَجْتُ واعْتَمَرْتُ ، وأمَرَني اللهُ أن أَقَرَّ في بيتي ، فواللهِ [٣٣٩] لا أخرُجُ من بيتي حتى أموتَ . قال : فواللهِ ما خَرَجَتْ من بابِ مُجْرَتِها حتى أُخْرِجَتْ () بجنازتِها .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ سعد ، وعبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ «الزهدِ» ، وابنُ المنذرِ ، عن مسروقِ قال : كانت عائشةُ إذا قَرَأَتْ : ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ . بكَتْ حتى تَبُلُّ خِمارَها (٢) .

وأخرَج أحمدُ عن أبي هريرة ، أن النبئ ﷺ قال لنسائِه عامَ حِجَّةِ الوداعِ: «هذه ثم ظهورَ الحُصُرِ (٢) ». قال: فكان كلُّهن يَحْجُجْنَ، إلا زينبَ بنت جحشٍ وسودة بنتَ زمعة ، وكانتا تقولان: واللهِ لا تُحَرِّكُنا دابة بعدَ أن سمِعْنا ذلك من رسولِ اللهِ ﷺ (٤) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن أمَّ نائِلَةَ قالت : جاء أبو بَوْزَةَ فلم يَجِدْ أمَّ ولدِه فى البيتِ ، وقالوا : ذهبَتُ إلى المسجدِ . فلما جاءت صاح بها وقال لها (٥) : إن الله نهى النساء أن يَخْرُجْن ، وأمرَهن يَقَرْنَ في بيوتِهن ، ولا يَتْبَعْنَ جنازةً ، ولا يَأْتِين

<sup>(</sup>۱) في ص، ف ١، ر ٢، ح ٢: ١ أحرجتها ١.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد ٨١/٨ من طريق عمارة بن عمير قال ثنى من سمع عائشة ، وعبد الله بن أحمد ص ١٦٤ من طريق أبي الضحى حدثنا من سمع عائشة .

<sup>(</sup>٣) يعنى : الْزَمْنَ ظهورَ الحصر . وهو لفظ الموضع الأول من المسند .

<sup>(</sup>٤) أحمد ١٥/ ٤٧٦، ٣٣٢/٤٤ (٩٧٦٥). وقال محققوه: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٥) ليس في: الأصل، ف ١، م.

مسجدًا، ولا يَشْهَدْن جمُعةً .

وأخرَج الترمذي ، والبزار ، عن ابنِ مسعود ، عن النبي عَيَالِيم قال : « إن المرأة عورة ، فإذا خرَجَتِ استَشْرَفها الشيطان ، وأقرب ما تكون من رحمة ربّها وهي في قَعْرِ بيتِها » (١)

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن ابنِ مسعودِ قال: احبِسُوا النساءَ في البيوتِ ؛ فإن النساءَ عورةٌ ، وإن المرأة إذا خرَجَتْ من بيتِها استَشْرَفَها / الشيطانُ وقال لها: إنك ١٩٧/٥ لا تُمرِّين بأحدِ إلا أُعْجِبَ بكِ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن عمرَ قال: استَعِينُوا على النساءِ بالعُوْي؛ إن إحداهن إذا كَثُرَت ثيابُها، وحَسُنَت زينتُها، أعجَبَها الخروجُ (٢).

وأخرَج البزارُ عن أنس قال : جِئْنَ النساءُ إلى رسولِ اللهِ ﷺ فقُلْن : يا رسولَ اللهِ عَلَيْ فقُلْن : يا رسولَ اللهِ ، ذَهَب الرجالُ بالفضلِ والجهادِ في سبيلِ اللهِ ، فما لنا عمَلُ (٢) تُدْرِكُ به عملَ (١) المجاهدين في سبيلِ اللهِ ؟ فقال : « من قَعَدَتْ منكن في بيتِها فإنها تُدْرِكُ عملَ المجاهدين في سبيلِ اللهِ ؟ .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَبَرَّخُ لَ نَبَرُّجُ لَا أَخُلِهِ لِيَتَهِ ٱلْأُولَٰكُ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) الترمذى (۱۱۷۳)، والبزار (۲۰۹۱، ۲۰۹۲، ۲۰۹۵). صحیح (صحیح سنن الترمذى - (۹۳۹).

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ٤/٠/٤.

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، ر٢، ح ١، ح ٢: ﴿ بِعِمْلِ ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ر ٢، م: ( فضل ) . وفي مصدر التخريج: ( به عمل ) .

<sup>(</sup>٥) البزار - كما في تفسير ابن كثير ٦/ ٤٠٥. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٢٧٤٤).

أخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والحاكمُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقى في «شُعَبِ الإيمانِ» ، عن ابنِ عباسٍ قال : كانت الجاهليةُ الأولى فيما ين نوحٍ وإدريسَ ، وكانت ألفَ سنة ، وإن بَطْنَين من ولدِ آدمَ ، كان أحدُهما يس نوحٍ وإدريسَ ، وكانت ألفَ سنة ، وإن بَطْنَين من ولدِ آدمَ ، كان أحدُهما يسكُنُ السهلَ ، والآخرُ يَسْكُنُ الجبلَ () ، فكان رجالُ الجبلَ () صِبَاحًا وفي النساءِ دَمامةٌ ، وكان نساءُ السهلِ صِبَاحًا وفي الرجالِ دَمامةٌ ، وإن إبليسَ أتى رجلًا من أهلِ السهلِ في صورةِ غلامٍ ، فأجرَ نفسه ، فكان يَخدُمُه ، واتَّخذ إبليسُ شَبَابَةٌ () مثلَ الذي يَرْمِرُ فيه الرِّعَاءُ ، فجاء بصوتِ لم يَسمَعِ الناسُ بمثلِه ، فبلَغ ذلك مَن حولَه ، فانتابوهم () يَسمَعُون إليه ، واتَّخذوا عيدًا يَجتَمِعُون إليه في السَّبَةِ ، فتبرَّجَ الرجالُ لهن ، وإن رجلًا من أهلِ الجبَلِ هجمَ النساءُ للرجالِ ، وتَبرَّجَ الرجالُ لهن ، وإن رجلًا من أهلِ الجبَلِ هجمَ النساءُ للرجالِ ، وتَبرَّجَ الرجالُ لهن ، وإن رجلًا من أهلِ الجبَلِ هجمَ عيدِهم ذلك فرأى النساءَ وصَبَاحَتَهن ، فأتى أصحابَه فأحبَرَهم بذلك ، فتحوَّلُوا إليهن ، فنزلُوا معهن ، وظَهَرتِ الفاحشةُ فيهن ، فهو قولُ اللهِ : ﴿وَلَا لَا يَعْرَبُ وَلَا اللهِ نَهُ الْمُؤْلِيَةِ ٱلْأُولَيْ () .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الحكمِ: ﴿ وَلَا تَبَرَّجَنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَلِهِلِيَّةِ ٱلْأُولَٰكُ ﴾ . قال : كان بينَ آدمَ ونوحٍ ثَمانُمائةِ سنةٍ ، فكان نساؤُهم من أقبَحِ ما يكونُ من النساءِ ، ورجالُهم حسانٌ ، وكانت المرأةُ تريدُ الرجلَ على نفسِه ، ف أُنْزِلَت هذه الآيةُ ( ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ف ١، ر٢، ح٢: ١ الجبال ١٠.

<sup>(</sup>٢) الشبابة: نوع من المزمار . المنجد (ش ب ب) .

<sup>(</sup>٣) في ف ١: ( فأتوهم ). وانتابوهم: قصدوهم مرة بعد مرة . اللسان (ت و ب) .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٩/١٩، ٩٩، وابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ٢٠/٨ مختصرًا - والحاكم ٢/٨٤، والبيهقي (٥٤٠).

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٩/١٩.

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، وابنُ مَرْدُويَه، عن ابنِ عباسٍ، أن عمرَ بنَ الخطابِ سألَه فقال: أرأيتُ قولَ اللهِ لأزواجِ النبيِّ عَلَيْتِه: ﴿ وَلَا تَبَرَّجَ النبيِّ عَلَيْتَ الْمُولِيَّةِ الْأُولِيُ ﴾ . هل كانت جاهليةٌ غيرَ واحدة ؟ فقال ابنُ عباسٍ: ما سمِعْتُ بأُولَى إلا ولها آخرةٌ . فقال له عمرُ : فأتنى من كتابِ اللهِ ما يُصَدِّقُ ذلك . فقال : إن اللهَ يقولُ : ﴿ وجاهِدوا في اللهِ حقَّ جهادِه كما جاهدتم يُصَدِّقُ ذلك . فقال : مخزومٌ وعبدُ أُولَ مرةٍ ﴾ ( الحج : ٢٨ ] . فقال عمرُ : من أُمِرنا أن نُجاهِدَ ؟ قال : مخزومٌ وعبدُ شمس " .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم، من وجه آخرَ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿ وَلَا تَبَرَّحْ ﴾ تَبَرَّحْ ﴾ تَبَرَّحْ ﴾ تَبَرَّحْ ﴾ تَبَرَّحْ ﴾ قال: تكونُ جاهليةٌ أخرى (١٠) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عائشة ، أنها تَلَتْ هذه الآيةَ فقالت : الجاهليةُ الأولى كانت على عهدِ إبراهيمَ .

وأخرَج ابنُ سعدٍ <sup>(٥)</sup> عن عكرمةَ <sup>(٦</sup>قال : الجاهليةُ الأولى التي وُلِدَ فيها<sup>٢)</sup>

<sup>(</sup>١) في ح ١: ﴿ إِنْ كُنت رأيت ﴾ .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة شاذة ؛ لمخالفتها رسم المصحف. وذكر الطحاوى أنها ثما كان من كتاب الله ثم سقط فيما أسقط منه. ينظر شرح مشكل الآثار ٩/١٢، ١١.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٩/ ١٠٠، وابن أبي حاتم – كما في فتح الباري ٢٠/٨ مختصرًا .

و يعنى بقوله : مخزوم وعبد شمس . ما كان من أمر بني أمية وبني المغيرة بعد الحلافة الراشدة . ينظر شرح مشكل الآثار ٢ / ٨/ ١ / ١٠.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ٨/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (أبي شيبة).

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل.

(البراهيم، والجاهليةُ الآخِرَةُ التي وُلِدَ فيها محمدٌ عَلَيْقِيدٌ.

وأخرَج ابنُ مردُويَه ' عن ابنِ عباسٍ قال: الجاهليةُ الأولى بينَ عيسى ومحمدِ ﷺ.

وأخرَج ابنُ سعد عن محمدِ بنِ كعبِ قال : الجاهليةُ الأولى بينَ عيسى ومحمد ﷺ (٣).

وأخرَج ابنُ جريرِ عن الشعبيُّ ، مثلَه (١)

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ قال : كانت المرأةُ تَخْرُبُ فتمشِى بينَ الرجالِ ، فذلك تبرجُ الجاهليةِ الأولى<sup>(٣)</sup> .

وأخرَج البيهقى فى «سننِه» عن (أن أبى أُذَيْنَةَ الصَّدَفِيّ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : «شرُّ نسائكم المُتَبَرِّجاتُ (أن وهن المنافقاتُ ، لا يَدخُلُ الجنةَ منهن إلا مثلُ الغرابِ الأعصم (٢٠) .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>۲) ابن سعد ۸/ ۱۹۹، ۲۰۰.

<sup>(</sup>۳) این سعد ۸/ ۱۹۸.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٩/١٩.

 <sup>(</sup>٥) بعده في الأصل، ح١، وإحدى نسخ سنن البيهقي: «ابن». ينظر أسد الغابة ٦/٩، والإصابة
 ٧/٩.

<sup>(</sup>٦) بعده في مصدر التخريج: ( المتخيلات ) .

 <sup>(</sup>٧) الغراب الأعصم: هو الأبيض الجناحين. وقيل: الأبيض الرجلين. أراد قلة من يدخل الجنة من النساء؛ لأن هذا الوصف في الغربان عزيز قليل. النهاية ٣/ ٢٤٩.

والحديث عند البيهقي ٧/ ٨٢. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٨٤٩).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ وَلَا تَبَرَّحْ لَ عَنَ مَن بيوتِكن . وكانت تَبَرَّحْ لَ الْجَرِهِ لِيَّةِ ٱلْأُولَٰكَ ﴾ . يقولُ : إذا خرَجْتُن من بيوتِكن . وكانت لهن مِشْيَةٌ فيها تَكَشُرُ (١) وتَغَنَّجُ (٢) ، فنهاهن اللهُ عن ذلك (١) .

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ أبي نَجِيحٍ في قولِه : ﴿ وَلَا تَبَرَّجُ كَ تَبَرُّجُ ٱلْجَلِهِلِيَّةِ ٱلْأُولَٰكُ ﴾ . قال : التَّبَخْتُرُ \* . التَّبَخْتُرُ \* .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن مقاتلٍ فى الآيةِ قال : التَّبَرُّ جُ أَنها تُلْقِى الخمارَ على رأسِها ، ولا تَشُدُّه فيُوارِى قلائدَها وقُرْطَها وعُنُقَها ، ويَبْدُو ذلك كلَّه منها ، وذلك (٥) التَّبَرُّ جُ ، ثم عمَّت نساءَ المؤمنين فى التبرج .

وأخرَج الطبرانيُّ عن ابنِ عباسٍ ، أن النبيُّ ﷺ قال لما بايَع النساءَ : « لا تَبَرُّجُن تَبَرُّجَ الجاهليةِ الأولى » . قالت امرأةٌ : يا رسولَ اللهِ ، أرَاكَ تَشْتَرِطُ علينا ألَّا نَتَبَرُّجَ ، وإن فلانةَ قد أسعَدَتْنِي (١) ، وقد مات أخوها . فقال رسولُ اللهِ ﷺ : « اذهبي فأسعِدِيها ثم تَعَالَىٰ فبايعيني » .

<sup>(</sup>١) في النسخ: «تكسير». والمثبت من مصدري التخريج.

<sup>(</sup>٢) الغنج في الجارية : تكسّر وتدلل . النهاية ٣٨٩/٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٩٧/١٩، وابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ٨/ ٥٢٠.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ٨/ ١٩٨، ١٩٩، وابن جرير ١٩٧/٩٩.

<sup>(</sup>٥) بعده في ب٣ : « تبرج » .

<sup>(</sup>٦) الإسعاد : المساعدة ، وإسعاد النساء في المناحات : تقوم المرأة فتقوم معها أخرى من جاراتها فتساعدها على النياحة . النهاية ٢/ ٣٦٦، واللسان (س ع د) .

 <sup>(</sup>٧) الطبراني (١١٦٨٨). وقال الهيثمي: فيه المسيب بن شريك وهو متروك. مجمع الزوائد ٦/ ٣٩.
 والنهي عن النياحة ثابت من حديث أم عطية كما في صحيح البخاري (٤٨٩٢) ٥ (٧٢١٥).

191/0

قُولُه تعالى: /﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُهُ ٱلرِّجْسَ﴾ الآية .

أَخْرَجُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ ، وابنُ عساكرَ ، من طريقِ عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴾ . قال : نزلت في نساءِ النبي عَلَيْةِ خاصَّةً . وقال عكرمة : من شاء باهَلتُه (١) أنها نزَلت في أزواجِ النبي عَلَيْةِ اللهِ عَلَيْهِ (١) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه ، من طريقِ سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : نزَلت في نساءِ النبيِّ ﷺ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن عكرمةَ فى قولِه : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِللّهُ لِللّهُ اللّهُ عَنصُهُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ . قال : ليس بالذى تَذْهَبُون إليه ، إنما هو نساءُ النبي عَلَيْقِ (٣) .

وأخرَج ابنُ سعدِ عن عروة : ﴿ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ﴾ . قال : يعنى أزواجَ النبيِّ ﷺ ، نزَلت في بيتِ عائشة ('') .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُّ ، وابنُ مَرْدُويَه ،

<sup>=</sup> قال الحافظ ابن حجر : أقرب الأجوبة أنها - يعنى النياحة - كانت مباحة ثم كرهت كراهة تنزيه ثم تحريم ، والله أعلم . فتح البارى ٦٣٩/٨ .

<sup>(</sup>١) باهلته : من المباهلة وهي الملاعنة ، وهو أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا : لعنة الله على الظالم منا . النهاية ٢/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٤٠٧/٦ - وابن عساكر ٦٩/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ۱۰۸/ ۱۰۸، ۱۰۸.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ٨/ ١٩٩.

عن أمِّ سلمة زَوْجِ النبيِّ عَلَيْهُ، أن رسولَ اللهِ عَلَيْهُ كان في بيتِها ، على منامة له عليه كساءٌ خَيْبَرِيِّ ، فجاءت فاطمةُ بيُومَة فيها خَزِيرةٌ ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: «ادعِي زوجك وابنيُكِ حسنًا وحسينًا » . فَدَعَتْهم ، فبينما هم يأكُلُون إذ نزَلت على النبيِّ عَلَيْهُ: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُدْهِبَ عَنصَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ على النبيِّ عَلَيْهُ : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُدْهِبَ عَنصَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمُ تَطْهِيرًا ﴾ . فأخذ النبي عَلَيْهُ بفضلة كسائه (٢) فغشّاهُم إيّاها ، ثم أخرَج يَدُه من الكساءِ وأَلُوى (٣) بها إلى السماءِ ، ثم قال : «اللهم هؤلاء أهلُ بيتي وحامّتي (أ) ، فأذهِبْ عنهم الرِّجْسَ وطَهُرْهم تطهيرًا » . قالها ثلاثَ مراتِ . قالت أمَّ سَلَمَة : فأدخَلْتُ رأسِي في السِّيْرِ فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، وأنا معكم ؟ فقال : «إنك إلى خيرٍ » . مرتين . ورين .

وأخرَج الطبرانيُّ عن أمِّ سَلَمَةَ قالت : جاءت فاطمةُ غُدَيَّةً (٢) بَثَرِيدٍ لها ، تحمِلُها في طَبَقٍ لها حتى وضَعَتْها بين يدَيْه . فقال لها : «أين ابنُ عمِّك ؟ » . قالت : هو في البيتِ . قال : «اذْهَبِي فادْعِيه و ( الْتِيني بابنيَّ ) . فجاءت تقودُ ابنيَّها ، كلُّ واحدٍ منهما في يدٍ ، وعليٌّ يمشِي في إثْرِهِما ، حتى دخَلُوا على رسولِ

<sup>(</sup>١) البرمة : القِدر . والخزيرة : لحم يقطع صغارًا ويصب عليه ماء كثير ، فإذا نضج ذُرٌ عليه الدقيق . النهاية / ١٢١/١ ، ٢/ ٨٨.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ح ٢. وفي ف ١، ر ٢، م: (إزاره) .

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، م: «أومأ».

<sup>(</sup>٤) في ر٢، ح١، م: (خاصتي ». وكلاهما بمعني. ينظر النهاية ١/ ٤٤٦، واللسان (ح م م).

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٠٣/٩ – ١٠٠، والطبراني ٣٣٤/٢٣ (٧٧٣). والحديث عند أحمد ١١٨/٤٤ (٨٠٠٨). وقال محققوه: صحيح.

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١: « إلى عديه » ، وفي م: « إلى أبيها » .

<sup>(</sup>٧) فى ف ١، ر ٢، ح ١، ح ٢، م : ٥ بثريدة » . والثريد والثريدة والثردة واحد . ينظر التاج (ث ر د) .

<sup>(</sup>۸ - ۸) في م : ( ابنيك ) .

اللهِ عَيَالَةٍ ، فأجلَسهما في حجرِه ، وجلَس على عن يمينِه ، وجلَسَتْ فاطمةُ عن يسارِه . قالت أمُّ سَلَمَة : فأخذَتْ من تحتى كساءً كان بِساطنا على المنامةِ في البيتِ (١) .

وأخرَج الطبرانيُ عن أمَّ سلَمَة ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال لفاطمة : «ائتِنى بزوجِك وابْنَيه». فجاءت بهم ، فأَلْقَى رسولُ اللهِ ﷺ عليهم كساءً فَدَكِيًّا ، ثم وضَعَ يَدَه عليهم ، ثم قال : «اللهم إن هؤلاء أهلُ محمد » - وفي لفظ : «آلُ محمد » - « فاجعَلْ صلواتِك وبركاتِك على آلِ محمد كما جعَلْتَها على آلِ محمد أنك حميدٌ مجيدٌ ». قالت أمُّ سلمة : فرَفَعْتُ الكساءَ لأَدْخُلَ معهم ، فجبَذه (٢) من يدى وقال : «إنك على خير» .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أُمِّ سَلَمَةً قالت: نزَلت هذه الآيةُ في بيتى: ﴿إِنَّهَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدَّ اللَّهُ لِيُدُويَه عن أُمِّ سَلَمَةً قالت: نزَلت هذه الآيةُ في بيتى: ﴿إِنَّهُ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدُوهِ اللَّهِ عَنصَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُو تَطْهِيرًا ﴾. وفي البيتِ سبعةٌ ، جبريلُ ، وميكائيلُ ، وعليٌ ، وفاطمةُ ، والحسنُ ، والحسنُ ، وأنا على بابِ البيتِ ؟ قال: «إنك إلى على بابِ البيتِ ؟ قال: «إنك إلى خيرٍ ؛ إنك من أزواجِ النبي ﷺ .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه ، والخطيبُ ، عن أبي سعيدِ الخدريِّ قال : كان يومُ أمِّ

<sup>(</sup>۱) هكذا السياق في النسخ مقطوعًا ، وهو عند الطبراني (٢٦٦٦) مطولًا ، وفيه اضطراب . والحديث عند أحمد ١٧٣/٤٤ (٢٦٥٥٠) . وقال محققوه : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، ح ١، م: « فجذبه ». وكلاهما بمعني.

<sup>(</sup>٣) الطبراني (٢٦٦٤، ٢٦٦٥)، ٣٣٦/٢٣ (٧٨٠، ٧٨٠). والحديث عند أحمد ٢٦٧/٤٤ (٣٨٠). وقال محققوه: صحيح.

سَلَمَةَ أُمِّ المؤمنين ، فنزَل جبريلُ على رسولِ اللهِ ﷺ بهذه الآية : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِللّهُ عَنَكُمُ الرِّحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُو تَطْهِيرًا ﴾ . قال : فدعا رسولُ الله ﷺ بحسنِ ، وحسينِ ، وفاطمة ، وعلى ، فضمّهم إليه ونشرَ عليهم الثوبَ ، والحجابُ على أمِّ سَلَمَة مضروبٌ ، ثم قال : «اللهم هؤلاء أهلُ بيتى ، اللهم أذهِب عنهم الرِّجْسَ وطَهّرُهم تطهيرًا ﴾ . (أفقالت أمُّ سلمة : فأين أنا ؟ قال : «إنك إلى خير » .

وأخرَج الترمذي ، وابن جرير ، والطبراني ، وابن مردُويه ، عن عمرَ بنِ أبى سلمة ربيبِ النبي عَلَيْة ، قال : لما نزَلت هذه الآية على النبي عَلَيْة : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُدْهِبَ عَنصَكُمُ الرِّجْسَ أَهِّلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ . في بيتِ أمِّ سلمة ، فدعا فاطمة وحسنًا وحسينًا فجلَّلهم بكساء ، وعلي خلف ظهره ، ثم قال : « اللهم هؤلاء أهلُ بيتى ، فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرًا » أ . قالت أمُّ سلَمة : فأنا معهم يا نبي الله ؟ قال : «أنت على مكانِك ، وأنت على خير » .

وأخرَج الترمذي وصحَّحه ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُ في «سننِه» ، من طُرُقِ ، عن أمِّ سلَمَةَ قالت : في بيتى نزَلت : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنصُمُ مُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ . وفي البيتِ فاطمةُ ، وعليٌ ، والحسنُ ، والحسنُ ، فجلَّلَهم رسولُ اللهِ عَلَيْهُ بكساءِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) الخطيب ۱۲٦/۹ ، ۱۲۷، ۱۲۸، ۲۷۸۸.

<sup>(</sup>۳) الترمذی (۳۲۰۵)، وابن جریر ۱۰٦/۱۹، والطبرانی (۸۲۹۵). صحیح سنن الترمذی - ۲۰۱۲).

كان عليه، ثم قال: «هؤلاء أهلُ بيتى، فأذهِبْ عنهم الرِّجسَ وطَهِّرْهم تطهيرًا» (١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُّ ، عن أبى سعيدِ الخدريِّ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «نزَلت هذه الآيةُ في خمسةِ ؛ فيَّ ، وفي عليٌّ ، وفاطمةَ ، وحسنِ ، وحسينِ : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذَهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَحَسنِ ، وحسينِ : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذَهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَكُلُهِرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ ".

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وأحمدُ ، ومسلمٌ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ ، عن عائشةَ قالت : خرَج النبيُ ﷺ غداةً وعليه مِرْطٌ مُرَجَّلٌ أَن شغرِ مُراحِلًا مُن شغرِ مُراحِلًا مُن شغرِ مُراحِلًا أسودَ ، فجاء الحسنُ والحسينُ ، فأدخَلهما معه ، ثم أُجاءتْ فاطمةُ فأدخَلها معه ، ثم أُ جاء على فأدخَله معهم أُ ، ثم قال : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُدَهِبَ مَعْهُ ، ثم أُ رَبِيدًا اللَّهُ لِيُدَهِبَ مَعْهُ مُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُهُ تَطْهِيرًا ﴾ أُ .

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۳۸۷۱)، وابن جرير ۱۰۳/۱۹ - ۱۰۰، والحاكم ۲/ ٤١٦، ۳/ ١٤٦، والبيهقي ۲/ ١٤٦، صحيح (صحيح سنن الترمذي - ٣٠٣٨).

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١٠١، ١٠١، ١٠٢، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ١١/٦ موقوفًا - والطبراني (٢٦٧٣) . وقال الهيثمي : فيه عطية وهو ضعيف . مجمع الزوائد ١٦٨/٩ .

<sup>(</sup>٣) في ف ١، وأحمد ، ومسلم : « مرحل » . والمرجل ، والمرحل ضرب من برود اليمن ، فبالجيم معناه أن عليها نقوشًا تمثال الرجال ، وبالحاء معناه أن عليها صور الرحال وهي الإبل بأكوارها . النهاية ٤/٥/٣ . (٤ - ٤) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١، م .

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، م: ( معه ) .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ٢١/ ٧٢، وأحمد ١٧٥/٤٢ (٢٥٢٩٥)، ومسلم (٢٤٢٤)، وابن جرير ١٥٢/ ١٠٠، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٦/ ٤١٠ - والحاكم ٣/ ١٤٧، ١٨٨/٤.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، والحاكمُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن سعدِ قال : نزَل على رسولِ اللهِ ﷺ الوحيُ ، فأدخَل عليًا ، وفاطمة ، وابنَيْهما تحتَ ثوبِه ، ثم قال : « اللهم هؤلاء أهلِي وأهلُ بيتي » (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُ ، والحاكمُ وصحّحه ، والبيهقيُ في «سننيه» ، عن واثِلَة بنِ الأَسْقَعِ قال : جاء رسولُ اللهِ ﷺ إلى فاطمة ومعه حسنٌ ، وحسينٌ ، وعليٌّ ، حتى دخل ، فأَدْنَى عليًّا وفاطمة فأجَلسَهما بينَ يديه ، وأجَلس حَسَنًا وحُسَيْنًا كلُّ واحدِ منهما على فَخِذِه ، ثم لَفَّ عليهم ثوبَه وأنا مُسْتَدْبِرُهم ، ثم تلا هذه الآية : ( و إنّ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُدُهِبَ عَنصَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ . ( وقال : « اللهم هؤلاء أهلُ بيتى ، اللهم أذهِب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا » . قلتُ : يا رسولَ اللّهِ ، وأنا من أهلِك ؟ قال : « وأنت من أهلى » . قال واثلةُ : إنه لأَرْجَى ما أَرْجُوه . ( )

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُ ، وابنُ مردُويَه ، عن الحسنِ بنِ على قال : نحن أهلُ البيتِ الذي قال اللهُ : ﴿ إِنَّ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيرًا ﴾ (١٤٠٠)

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٩/٦٦، ١٠٧، والحاكم ٣/١٤٧.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، ف ١، م،

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٢١/ ٧٣، وأحمد ١٩٥/٢٨ (١٦٩٨٨)، وابن جرير ١٠٣/١، ١٠٤، والطبراني (٢٦٦٧)، ٢٦/٢٢ (١٦٠)، والحاكم ٢/ ٢١٤، ٣/ ١٤٧، والبيهقي ٢/ ١٥٢. وقال محققو المسند: صحيح.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٢٧٦٦ - والطبراني (٢٧٦١). وقال الهيثمي: ورجاله ثقات. مجمع الزوائد ٩/ ١٧٢.

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ ، والترمذيُ وحسَّنه ، وابنُ جرير ، وابنُ المنذرِ ، والطبرانيُ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أنسِ ، أن رسولَ اللهِ عَلَيْ كان يَمُوُ ببابِ فاطمة إذا خرَج إلى صلاةِ الفجرِ يقولُ : «الصلاةَ يا أهلَ البيتِ " ، ﴿ إِنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُونُ تَطْهِيرًا ﴾ ، ﴿ إِنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُونُ تَطْهِيرًا ﴾ ، ﴿ إِنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُونُ وَتَطْهِيرًا ﴾ ، ﴿ إِنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنصَا مُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُهُ اللهُ يَرْفِيدُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنصَا اللهُ ا

وأخرَج مسلمٌ عن زيدِ بنِ أرقمَ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : «أَذَكُوكم اللهَ في أهلِ بيتِه ؟ قال : نساؤُه أهلِ بيتِه ؟ قال : نساؤُه من أهلِ بيتِه ؟ قال : نساؤُه من أهلِ بيتِه ؟ قال : نساؤُه من أهلِ بيتِه ، ولكن أهلُ بيتِه من مُحرِمَ (٢) الصدقة بعدَه ؛ آلُ عليٌ ، وآلُ عَقِيلٍ ، وآلُ عَقِيلٍ ، وآلُ عباسٍ (١) .

وأخرَج الحكيمُ الترمذي ، والطبراني ، وابنُ مَرْدُويَه ، وأبو نعيم ، والبيهقي معًا في «الدلائلِ» ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «إن اللهَ قَسَمَ السَحُلْق قِسْمَان ، فذلك قوله : ﴿ وَأَصْدَبُ السَّمَانِ » . [الواقعة : ٢٧] ﴿ وَأَصَّحَبُ الشِّمَالِ ﴾ [الواقعة : ٢١] . فأنا من أصحابِ اليمينِ » وأنا خيرُ أصحابِ اليمينِ ، ثم جعَلَ القِسْمَيْن أثلاثًا ، فجعَلَني في خيرِها في أصحابِ اليمينِ ، ثم جعَلَ القِسْمَيْن أثلاثًا ، فجعَلَني في خيرِها في أَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ هَا أَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ هَا أَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ هَا أَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ هَا فَعَمْبُ الْمَيْمَنَةِ هَا أَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ هَا مَانِ وَالْمَانِ هَا الْمَالِ هَا الْمَالِ اللهِ اللهِ هَا أَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ هَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ هَا أَصْحَابُ الْمَانِ هَا الْمَدُونِ اللهِ هَا الْمَالِ اللهِ هَا أَصْحَابُ اللهِ هَا أَصْحَابُ اللهِ هَا أَصْدَابُ اللهِ هَا أَلَانًا ، فذلك قولُه : ﴿ وَأَصَدَابُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل ، ص ، ف ١ ، ح ١ ، ح ٢ ، ر ٢ ، م : ( الصلاة » .

<sup>(</sup>۲) ابن أبی شیبة ۱۲۷/۱۲، وأحمد ۲۱/۲۷، ۲۷۶، ۴۳٤ (۱۳۷۲۸، ۱۶۰۰)، والترمذی (۲۰۲۰)، وابن جریر ۲۱/۱۰، والطبرانی (۲۲۷۱)، والحاکم ۱۵۸/۳. ضعیف سنن الترمذی – ۲۲۷).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( يحرم عليهم ) .

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٤٠٨).

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص، ح١، ح٢: (خيرهما).

المَسْتَعَدَةِ مَا أَصْحَابُ المَسْتَعَدِ فَي وَالسَّنبِقُونَ السَّنبِقُونَ وَالواقعة: ٨ - ١٠]. فأنا من السابقين ، وأنا خيرُ السابقين ، ثم جعل الأثلاث قبائل ، فجعَلَنبي في خيرِها قبيلة ، وذلك قولُه : ﴿ وَجَعَلَنكُم شُعُوبًا وَقِمَا بَلِ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُم عِندَ اللّهِ اَنْقَلَكُم ﴿ وَلَكُ قُولُه : ﴿ وَجَعَلَنكُ مُ شُعُوبًا وَقَمَا إِلَى لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُم عِندَ اللّهِ اَنْقَلَكُم ﴿ وَلَكُ مُهُم على اللهِ تعالى ولا فَحْرَ ، ثم جعَلَ القبائلَ بيوتًا ، فجعَلنبي في خيرِها بَيْتًا ، فذلك قولُه : ﴿ إِنَّ مَا لِيكُ اللّهُ لِيلَةُ هِبَ القبائلَ بيوتًا ، فجعَلنبي في خيرِها بَيْتًا ، فذلك قولُه : ﴿ إِنَّهُ اللّهُ لِيلَةُ هِبَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ لَهُ اللّهُ لِيلَةً هِبَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ مَن لِيُدُ اللّهُ من لِيُدُ هِبَ عَنصَهُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴿ . قال : هم أهلُ بيتٍ طَهَرَهم اللهُ من السوءِ ، واختصهم برحمتِه . قال : وحدَّث الضحاكُ بنُ مزاحمٍ ، أن نبى اللهِ السوءِ ، واختصهم برحمتِه . قال : وحدَّث الضحاكُ بنُ مزاحمٍ ، أن نبى اللهِ عَلَيْهُ كان يقولُ : «نحن أهلُ البيتِ (٢) شجرةُ النبوةِ ، وموضعُ الرسالةِ ، ومختلَفُ الملائكةِ ، وبيتُ الرحمةِ ، ومَعْدِنُ العلم » (٣) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أبي سعيدِ الخدريِّ قال: لما دَخَلَ عليَّ بفاطمةَ جاء النبيُّ عَلَيْتُهُ أربعين صباحًا إلى بابِها يقولُ: «السلامُ عليكم أهلَ البيتِ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه ، الصلاةَ رَحِمَكم اللهُ ، ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لَيُذَهِبَ عَنصُمُ الرِّجْسَ وَبركاتُه ، الصلاةَ رَحِمَكم اللهُ ، ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لَيْدُهِبَ عَنصُمُ الرِّجْسَ أَهُلَ البَيْتِ وَيُطَهِرَكُمُ تَطْهِيرًا ﴾ ، أنا حَرْبٌ لمن حارَبْتُم ، و ('' سِلْمٌ لمن سالَتُمُ» .

<sup>(</sup>۱) الحكيم الترمذي ۳۳۰/۱ ، ۳۳۱، والطبراني (۲۲۷۶، ۲۲۱۶)، والبيهقي ۱/۱۷۰، ۱۷۱، دار. والبيهقي ۱/۱۷، ۱۷۱، وقال الهيثمي: فيه يحيى بن عبد الحميد وعباية بن ربعي وكلاهما ضعيف. مجمع الزوائد ٨/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص ، ف١، ح١، ح٢ : « بيت » ، وفي م : « بيت طهرهم الله من » .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٠١/١٩ وليس فيه المرفوع.

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ر٢، م: «أنا».

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبى الحمراءِ قال : حَفِظْتُ من رسولِ اللهِ ﷺ ثمانيةَ أشهرِ بالمدينةِ ، ليس من مرَّةٍ يَخرُجُ إلى صلاةِ الغداةِ إلا أتى بابَ على ، فوضَعَ يدَه على جَنْبَتَى البابِ ثم قال : « الصلاةَ الصلاةَ ، ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُدُومِ عَنَاكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُم تَطْهِيرًا (١) ﴾ » .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسٍ قال : شهِدْنا رسولَ اللهِ ﷺ تسعة أشهرٍ يأتى كلَّ يومٍ بابَ على بنِ أبى طالبٍ عندَ وقتِ كلِّ صلاةٍ فيقولُ : «السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه أهلَ البيتِ ، ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُدَهِبَ عَنكُمُ اللهُ أَلَيْتِ وَيُطَهِرُهُ تَطْهِيرًا ﴾ . ` الصلاة رحمكم اللهُ ` » . كلَّ يومٍ خمسَ مرَّاتٍ .

وأخرَج الطبراني عن أبى الحمراءِ قال: رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ يأتي بابَ علي وأخرَج الطبراني عن أبى الحمراءِ قال: وفاطمةَ ستةَ أشهرٍ فيقول: « ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصَكُمُ الرِّبْسَ أَهْلَ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصَكُمُ الرِّبْسَ أَهْلَ اللَّهُ لِيُدُهِبَ عَنصَكُمُ الرِّبْسَ أَهْلَ اللَّهُ لِيُدُهِبَ وَيُطَهِرَكُمُ تَطْهِيرًا ﴾ (").

قُولُه تعالى : ﴿ وَأَذْكُرُنَا ﴾ الآية .

أَحْرَجَ عَبْدُ الرزاقِ ، وابنُ سعدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادة في قولِه : ﴿ وَٱذْكُرْنَ مَا يُشْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَ مِنْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ

<sup>(</sup>١) بعده في ٣٠ : ﴿ الصلاة رحمكم الله كل يوم خمس مرات ﴾ .

والحديث عند ابن جرير ١٩/١٠٣.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) الطبراني (٢٦٧٢) ، ٢٠٠/٢٢ (٥٢٥) . وقال الهيثمي : فيه أبو داود الأعمى وهو كذاب . مجمع الزوائد ٩/ ٢١١.

وَٱلۡحِكَمَةِ ﴾ . قال : القرآنَ والسُّنَّةَ ، يَمْتَنُ (١) عليهن بذلك (٢) .

• وأخرَج ابنُ سعدٍ عن أبى أمامةَ بنِ سهلٍ فى قولِه : ﴿ وَٱذْكُرُنَ مَا يُتَلَىٰ فِي الْحَرَجِ ابنُ سعدٍ عن أبى أمامةَ بنِ سهلٍ فى قولِه : ﴿ وَٱذْكُرُنَ مَا يُتَلَىٰ فِي الْحَرَبُ وَالْحَمَةُ ﴾ . قال : كان رسولُ اللهِ ﷺ يُصلِّى فى (٢٠) بيوتِ / أزواجِه النوافلَ بالليلِ والنهارِ (٤) .

قُولُه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ ﴾ الآية .

أخرَج أحمدُ ، والنسائيُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والطبرانيُ ، وابنُ مؤدُويَه ، عن أمِّ سلمةَ قالت : قلتُ للنبيِّ ﷺ : ما لنا لا نُذْكَرُ في القرآنِ كما يُذْكَرُ الرجالُ ؟ فلم يَرُعْنِي منه ذاتَ يومٍ إلا نداؤه على المنبرِ وهو يقولُ : «يأيها الناسُ ، إن اللهَ يقولُ : ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَتِ ﴾ » . إلى آخرِ الآيةِ (٥) .

وأخرَج الفريابي ، وابنُ سعدٍ ، وابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والنسائي ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أمَّ سلمة ، أنها قالت للنبي ﷺ : ما لى أسمَعُ الرجالَ يُذْكَرُونَ في القرآنِ والنساءُ لا يُذْكَرُن (١٠) ؟

<sup>(</sup>١) في م: (عتب).

<sup>(</sup>۲) عبد الرزاق ۲/ ۱۱٦، وابن سعد ۸/ ۱۹۹، وابن جرير ۱۱۸،۱۹، وابن أبي حاتم - كما في التغليق ٢٨/٤، وفتح الباري ٨/ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، م: ١ عند ١ .

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ٨/ ١٩٩،

<sup>(</sup>٥) أحمد ١٩٩/٤٤، ٢٢٢، ٣٢٣ (٢٦٥٧٥، ٢٦٦٠، ٢٦٦٠٤)، والنسائى فى الكبرى (٥) أحمد ١١٩٠٤)، وابن جرير ١١١٩، والطبراني ٢٦٣/٢٣ (٥٥٤). وقال محققو المسند: إسناده صحح

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١، ر٢، ح ١: (يذكرون).

فأنزَل اللهُ: ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ [٣٣٩٤] وَٱلْمُسْلِمَاتِ ﴾ إلى آخرِ الآيةِ (١).

وأخرَج الفريابي وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، والترمذي وحسّنه ، والطبراني ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أمّ عُمارةَ الأَنصارِيَّةِ ، أَنها أَتَت النبي ﷺ فقالت : ما أرى كلَّ شيءٍ إلا للرجالِ ، وما أرى النساءَ يُذْكُون بشيءٍ ! فنزَلت هذه الآيةُ : ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ (١)

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، والطبرانيُّ ، وابنُ مَرْدُويَه بسندِ حسنِ ، عن ابنِ عباسِ قال : قالت النساءُ : يا رسولَ اللهِ ، ما بَالُه يَذْكُرُ المؤمنين ولا<sup>(٣)</sup> يَذْكُرُ المؤمناتِ ؟! فنزَل : ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَةِ ﴾ الآية (١٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن قتادةَ قال: دخل نساءٌ على نساءِ النبيِّ ﷺ فقُلْن: قد ذَكَرَكُنَّ اللهُ في القرآنِ ولم نُذْكَرْ بشيءٍ ، أمّا فِينا ما يُذْكَرُ ؟ فأنزَل اللهُ: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمَٰتِ ﴾ الآية (٥) .

وأخرَج ابنُ سعدِ (٢) من وجهِ آخرَ ، عن قتادةَ قال : لما ذُكِرَ أَزُواجُ النبيِّ ﷺ قَالِ اللهُ : ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ قَالَ اللهُ : ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ

<sup>(</sup>۱) ابن سعد ۸/ ۱۹۹، والنسائي في الكبرى (۱۱٤۰٥)، وابن جرير ۱۹/ ۱۱۰.

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٣٢١١)، والطبراني ٣١/٢٥ (٥١ - ٥٥). صحيح الإسناد (صحيح سنن الترمذي - ٢٥٦٥).

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، ر٢، ح ١، ح ٢، م: «لم».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٩/ ١١١، والطبراني (٢٦٦٤)، وابن مردويه - كما في تخريج الكشاف ٣/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٩/ ١٠٩، ١١٠.

<sup>(</sup>٦) بعده في ص، ف ١، م: «عن عكرمة و».

وَٱلْمُسْلِمَاتِ ﴾ الآية (١)

وأخرَج ابنُ سعدٍ عن عكرمة قال: قال النساءُ للرجالِ: أَسْلَمْنا كَمَا أَسْلَمْنا كَمَا أَسْلَمْنَا كَمَا أَسْلَمْنَا كَمَا فَعَلْتُم، فَتُذْكُرُون في القرآنِ ولا نُذْكُرُ! وكان الناسُ يُسَمَّون المسلمين، فلما هاجرُوا شُمُّوا المؤمنين، فأنزَل اللهُ: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِينِينَ وَالْمُومِينِينَ وَالْمُومِينِينَ وَالْمُومِينِينَ وَالْمُومِينِينَ وَالْمُومِينِينَ وَالْمُمْرِينِينَ وَالْمُومِينِينَ وَالْمُومِينِينَ وَالْمُومِينِينَ وَالْمُومِينِينَ وَالْمُومِينِينَ وَالْمُومِينِينَ وَالْمُومِينِينَ وَالْمُومِينِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُؤْمِونَ وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُومِينَ وَلَومِينَا وَلَومَ وَلَامِينَا وَلَومَ وَالْمُومِينَ وَالْمُومِينَ وَلَومِينَا وَلَومُ وَلَومِينَا وَلَومُ وَلَومُ وَالْمُومِينَ وَلَومُ وَالْمُومِينَ وَلَومَ وَالْمُومِينَ وَلَمُومِينَ وَلَومُ وَلَومُ وَاللَّهُ وَلَا لَمُومِينَا وَلَا لَالِهُ وَلَومُ وَلَومُ وَلَومُ وَلَومُ وَلَومُ وَلَومُ وَلَومُ وَلَومُ وَلَومُ وَلَمُ وَلَومُ وَلَمُ وَلَومُ وَلَمُ وَلَمُومُ وَلَمُ وَلَومُ وَلَومُ وَلَمُ وَلَومُ وَلِي وَلَمُومُ وَلِي وَلَمُومُ وَلِمُومُ وَلِي وَلِمُومِ وَلِي اللْمُومِ وَلَمُومُ وَلَومُ وَلَومُ وَلَومُ وَلَومُ وَلَومُومُ وَلَومُ وَلَومُ وَلَو

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مَن النساءِ ، وَالْمُوْمِينِ وَالْمُوْمِينِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمُ وَا

<sup>(</sup>۱) ابن سعد ۸/ ۱۹۹، ۲۰۰.

<sup>(</sup>٢) سقط من : م . ومضروب عليها في : ح ٢.

<sup>(</sup>۳) ابن سعد ۸/ ۲۰۰، ۲۰۱.

وثلاثة أيامٍ من كلِّ شهرٍ فهو من أهلِ هذه الآيةِ ، ﴿وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظِينَ . ثَمْ أَحْبَرَ بثوابِهِم فقال : وَأَلْحَافِظُتِ . ثَمْ أَحْبَرَ بثوابِهِم فقال : ﴿أَعَدَّ اللّهُ لَمُمْ ﴾ . (ايعنى : لمَن ذكر في هذه الآية () ، ﴿مَعْفِوْرَةً ﴾ . يعنى : لذنوبِهِم ، ﴿وَأَجَرًا عَظِيمًا ﴾ . يعنى : جزاءً وافِرًا في الجنةِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو داودَ ، والنسائى ، وابنُ ماجه ، وأبو يعلى ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ حبانَ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَوْدُويَه ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى سعيدٍ الحدرى ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : ﴿إِذَا أَيقَظَ الرَجلُ امرأتَه من اللّيلِ فصَلّيًا ركعتين ، كانا تلك اللّيلةِ من الذاكرين اللهَ كثيرًا والذاكراتِ (٢٠) .

قولُه تعالى : ﴿وَمَا كَاكَ لِلْمُؤْمِنِ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسِ قال : إن رسولَ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) أبو داود ( ۱۲۰۹، ۱۳۰۱)، والنسائي في الكبرى ( ۱۱۲۰، ۱۱٤۰۶)، وابن ماجه (۱۳۳۰)، وأبن ماجه (۱۳۳۰)، وأبو يعلى (۱۱۱۲)، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٦/ ٤١٥- وابن حبان (۲۰۲۸، ۲۰۹۶)، والحاكم ۱/ ۳۱۲، والبيهقي ۲/ ۵۰۱، صحيح (صحيح سنن أبي داود - ۱۱۲۱، ۱۲۸۸).

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ ، م : ( يكتب ١ .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/١١٧.

انطَلَقَ لِيَخْطُبَ على فتاه زيدِ بنِ حارثة ، فدخلَ على زينبَ بنتِ بحضس الأُسَدِيَّة ، فخطَبَها ، قالت : لستُ بناكِحتِه . قال : ( بلى ، فانكِحيه » . قالت : يا رسولَ الله ، أُوَامَرُ في نفسي ! فبينَما هما يَتَحَدَّثَان ، أنزَل اللهُ هذه الآية على رسولِه ﷺ : ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللهُ وَرَسُولُهُ ﴿ الآية . قالت : قد رَضِيتَه لي يا رسولَ اللهِ مَنْكَحًا ؟ قال : (نعم » . قالت : إذنْ لا أعصى رسولَ اللهِ ، قد أنكَحُتُه نفسِي ( )

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ، قال: خطَب رسولُ اللهِ ﷺ زينبَ بنتَ جحشٍ (٢) لزيدِ بنِ حارثةَ ، فاستَنْكَفَتْ منه وقالت: أنا خيرٌ منه حَسَبًا . وكانت امرأةً فيها حِدَّةٌ ، فأنزَل اللهُ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ ﴾ الآية كلَّها (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ،/ وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، ( ، ، ، ، ، ) والطبرانيُ ، عن قتادة قال : خطب النبيُ ﷺ زينبَ وهو يُريدُها لزيدٍ ، فظَنَّتُ أنه يُريدُها لزيدٍ أبَت ، فأنزَل اللهُ : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ لَهُ وَلِا مُؤْمِنَةٍ ﴾ الآية ، فرَضِيَت وسَلَّمَت ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا ﴾ الآية . قال : زينبُ بنتُ جحشٍ وكراهتُها زيدَ

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۱۹/۱۱۲، ۱۱۳.

<sup>(</sup>٢) بعده في ب٣ : ٥ وهو يريدها ، .

<sup>(</sup>٣) اين جرير ١٩/١١٣.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/ ١١٧، وابن جرير ١٩/ ١١٣، والطبراني ٢٤/٥٤ (١٢٣، ١٢٣).

زيدَ ابنَ حارثةَ حينَ أَمَرَها به محمدٌ عَيَالِيَّةٍ (١)

وأخرَج ابنُ مَوْدُويَه عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ لزينب: اللهِ ، أَرُوِّجَك زيدَ بنَ حارثة ، فإنى قد رَضِيتُه لكِ». قالت: يا رسولَ اللهِ ، لكنى لا أَرْضَاه لنفسِى ، وأنا أيمُ أَنَّ قومِى وبنتُ عَمَّتِك ، فلم أكنْ لأفعَلَ. فنزلت هذه الآية : ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ ، يعنى زيدًا ، ﴿ وَلَا لَهُ مَا لَكُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ ، يعنى النكاحَ فى هذا مُؤْمِنَةٍ ﴾ . يعنى زينب ، ﴿ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَمْرًا ﴾ . يعنى النكاحَ فى هذا الموضع ، (أن تكونَ "لهم الخِيرة مِن أمرِهم ) . ( يقولُ : ليس لهم الخِيرة مِن أمرِهم أُ خِلافَ ما أَمَرَ اللهُ به ، ﴿ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَ مَن أمرِهم أُ خِلافَ ما أَمَرَ اللهُ به ، ﴿ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَ مَن اللهُ مَيْنَا ﴾ . قالت : قد أطَعْتُك فاصنَعْ ما شِئْتَ . فرَوَّجَها زيدًا ودخلَ عليها .

وأخرَج (أبنُ جرير )، وابنُ أبى حاتمٍ عن ابنِ زيدِ قال : نزَلت في أمِّ كلثومِ بنتِ عُقْبَةً بنِ أبى مُعَيْطٍ ، وكانت أوَّلَ امرأةٍ هاجرت من النساءِ ، فوَهَبَتْ نفسَها للنبي عُقْبَةً ، فزَوَّجَها زيدَ بنَ حارثةً ، فسَخِطَت هي وأخوها وقالا : إنما أردْنا

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۱۹/۱۹.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير: الأيم في الأصل التي لا زوج لها ، بكرا كانت أو ثيبا ، مطلقة كانت أو متوفى عنها . النهاية ١/ ٨٥.

<sup>(</sup>٣) غير منقوطة في الأصل. وفي ح ٢: ( يكون ) . وقرأ بالتاء نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن ذكوان عن ابن عامر : ﴿ يكون ﴾ ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب . وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف وهشام عن ابن عامر : ﴿ يكون ﴾ بالياء . النشر ٢/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل ، ح ١.

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ر٢، ح٢، م.

رسولَ اللهِ ﷺ فزَوَّجنا (١٠) عبدَه . فنزَلت (٢٠) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقىُ فى «سننِه» ، عن طاوسٍ ، أنه سأل ابنَ عباسٍ عن ركعتين بعدَ العصرِ فنهاه ، وقال ابنُ عباسٍ : ( وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضَى اللهُ ورسولُه أمرًا أن تكونَ (٢) لهم الخيرةُ من أمرِهم ) (٠) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي ٓ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ الآية .

أخرَج البزارُ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أسامةَ بنِ زيدٍ قال : جاء العباسُ وعلى بنُ أبى طالبٍ إلى رسولِ اللهِ عَيَالِيَّةٍ فقالا : يا رسولَ اللهِ جَناك لتُخيِرَنا أَىَّ أهلِك أحبُ إليك . قال : « أَحَبُ أهلى إلى فاطمةُ » . قالا : ما نسألُك (٥) عن فاطمة . قال : « فأسامةُ بنُ زيدِ الذي أنعَمَ اللهُ عليه وأنعمتُ عليه » . قال على : ثم من يا رسولَ اللهِ ؟ قال : « ثم أنت ، ثم العباسُ » . قال العباسُ : يا رسولَ اللهِ ، جعَلْتَ عَمَّك آخِرًا . قال : « إن عليًا سبَقَك بالهجرةِ » .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُ ، والترمذيُ ، والنسائيُ ، وابنُ أبي حاتمٍ ،

<sup>(</sup>١) في ف ١، م: « فزوجها ».

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱۹/ ۱۱٤.

<sup>(</sup>٣) غير منقوطة في الأصل. وفي ح ٢: ﴿ يكون ﴾ . وينظر الصفحة السابقة حاشية (٣) .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (٣٩٧٥)، والبيهقي ٢/ ٥٥٣.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «سألناك».

<sup>(</sup>٦) البزار (٢٦٢٠)، والحاكم ٢/ ٤١٧، ٣/ ٥٩٦. والحديث عند الترمذي (٣٨١٩). ضعيف (ضعيف سنن الترمذي - ٨٠٠).

وابنُ مَرْدُويَه ، عن أنسٍ ، أن هذه الآيةَ : ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبَّدِيهِ ﴾ . نزلت في شأنِ زينبَ بنتِ جحشٍ وزيدِ بنِ حارثةَ (١) .

وأخرَج أحمدُ، وعبدُ بنُ حميدٍ، والبخاريُّ، والترمذيُّ، وابنُ المنذرِ، والحاكمُ، وابنُ مَرْدُويَه، والبيهقيُّ في «سننِه»، عن أنسِ قال : جاء زيدُ بنُ حارثةَ يَشكُو زينبَ إلى رسولِ اللهِ عَيْلِيُّ ، فجعلَ رسولُ اللهِ عَيْلِيْ يقولُ : « اتَّقِ اللهَ وَأُمسِكُ عليك زَوْجَك » . فنزَلت : ﴿وَثَخُنِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبَّدِيهِ ﴾ . قال أنشُ : فلو كان رسولُ اللهِ عَيْلِيْ كاتِمًا شيئًا لكتَم هذه الآيةَ ، فتزَوَّجها رسولُ اللهِ عَيْلِيْ كاتِمًا شيئًا لكتَم هذه الآيةَ ، فتزَوَّجها رسولُ اللهِ عَيْلِيْ مَا أَوْلَمَ عليها ؛ ذَبَحَ شاةً ، ﴿ فَلَمَا اللهِ عَيْلِيْ ، فما أَوْلَمَ عليها ؛ ذَبَحَ شاةً ، ﴿ فَلَمَا للهِ عَيْلِيْ ، فما أَوْلَمَ عليها ؛ ذَبَحَ شاةً ، ﴿ فَلَمَا للهِ عَيْلِيْ ، فما أَوْلَمَ عليها ؛ ذَبَحَ شاةً ، ﴿ فَلَمَا للهِ عَيْلِيْ ، فما أَوْلَمَ عليها ؛ ذَبَحَ شاةً ، ﴿ فَلَمَا للهِ عَيْلِيْ ، فما أَوْلَمَ عليها ؛ ذَبَحَ شاةً ، ﴿ فَلَمَا لَقُولُ : زَوَّجَكُنَ أَهَالِيكُنَّ ، وزَوَّجَنِي اللهُ من فوقِ سبع سماواتِ (٢) . تقولُ : زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ ، وزَوَّجَنِي اللهُ من فوقِ سبع سماواتِ (٢) .

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وأحمدُ ، "ومسلمٌ" ، والنسائيُّ ، وأبو يعلى ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُّ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أنسِ قال : لما انقَضَتْ عِدَّةُ زينبَ قال رسولُ اللهِ عَلَيُّ لزيدٍ : «اذهَبْ فاذْكُرها عليُّ » . فانطَلَقَ ، قال : فلمّا رأيتُها عظمتُ في صدرِي ، فقلتُ : يا زينبُ أبشِرِي ، أرسَلنِي رسولُ اللهِ عَلَيْ مَعْدُها ، وَنزَل القرآنُ ، وجاء رسولُ اللهِ عَلَيْ ودخلَ عليها بغيرِ إذنٍ ، ولقد رأَيْتُنا حينَ ونزَل القرآنُ ، وجاء رسولُ اللهِ عَلَيْ ودخلَ عليها بغيرِ إذنٍ ، ولقد رأَيْتُنا حينَ

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٧٨٧) ، والترمذي (٣٢١٣) ، والنسائي في الكبري (١١٤٠٧) .

<sup>(</sup>۲) أحمد ۹۲/۱۹ (۱۲۰۱)، وعبد بن حميد (۱۲۰۰ – منتخب)، والبخاری (۷٤۲۰)، والترمذی (۳۲۱۳)، والحاکم ۲/۷۱، والبيهقی ۷/۷۰.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

دَخَلَت على رسولِ اللهِ عَيَّلِيَّةُ أَطْعَمَنا عليها (۱) الخبزَ واللحمَ ، فخرَج الناسُ وبَقِى رجالٌ يتحَدَّثُون في البيتِ بعد الطعامِ ، فخرَج رسولُ اللهِ عَلَيْةِ واتَّبَعْتُه ، فجعَل يَتَنَبَّعُ (۱) محجَرَ نسائِه ، يُسَلِّمُ عليهنَّ ويَقُلْن : يا رسولَ اللهِ ، كيف وجدتَ أهلَك ؟ فما أدرِي أنا أخبرتُه أن القومَ قد خرَجُوا أو أُخبِرَ ، فانطَلَق حتى دخل البيتَ ، فذَهَبْتُ أدخُلُ معه ، فألقى السِّيْرَ بيني وبينَه ، ونزَل الحجابُ ، ووُعِظَ القومُ بما وُعِظُوا به : ﴿ لاَ ذَذَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، والحاكمُ ، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حبَّانَ (٥) قال : جاء رسولُ اللهِ عَلَيْهُ بيتَ زيدِ بنِ حارثةَ يَطْلُبُه ، وكان زيدٌ إنما يُقالُ له : زيدُ بنُ محمدٍ . فربما فقدَه رسولُ اللهِ عَلَيْهُ (الساعة فيقولُ : «أين زيدٌ ؟ » فجاء منزلَه عَطَلُبُه فلم يَجِدْه ، وتقومُ إليه / زينبُ بنتُ جحشِ فُضُلًا (٧) ، فأعرَضَ رسولُ ٢٠٢/٥ اللهِ عَلَيْهُ عنها فقالت : ليس هو هلهنا يا رسولَ اللهِ فادخُلْ . فأبى أن يدخُلَ ، فأعْجَبَتْ رسولَ اللهِ عَلَيْهُم منه ، إلا ربما

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ف ١، ر٢، ح١، ح٢: (عليه).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ف ١، ر٢، ح١، م: (يتبع).

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، ر ٢، ح ١: ( يقولون ) .

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ۸/ ۱۰۰، وأحمد ۱۹/ ۸۰، ۲۰ / ۳۲۳، ۳۲۷، ۲۱/ ۱۹۰ – ۱۹۷ (۲۲۰۲۳) ه. (۲۳۳۲)، وأبو يعلى (۳۳۳۲)، والنسائي في الكبرى (۲۹۰۸)، وأبو يعلى (۳۳۳۲)، والطبراني ۶۹/۲٤ (۱۳۰، ۱۳۱).

<sup>(</sup>٥) في ح ٢، م: ﴿ حَيَانَ ﴾ . ينظر سير أعلام النبلاء ٥/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: (فيجئ لبيت زيد بن حارثة).

 <sup>(</sup>٧) في م: ((وجته). وفضلا أي: متبذلة في ثياب مهنتها، يقال: تفضلت المرأة. إذا لبست ثياب مهنتها أو كانت في ثوب واحد، فهي فضل، والرجل فضل أيضا. النهاية ٣/ ٤٥٥، ٤٥٦.

أُعلَنَ : « سبحانَ اللهِ العظيم ، سبحانَ مُصَرِّفِ القلوبِ » . فجاء زيدٌ إلى منزلِه ، فَأَخْبَرَتْه امرأتُه أَن رسولَ اللهِ ﷺ أَتَى منزلَه ، فقال زيدٌ : أَلا قُلْتِ له أَن يَدخُلَ . قالت: قد عَرَضْتُ ذلك عليه فأبَى . قال: فسَمِعْتِ شيئًا ؟ قالت: سَمِعْتُه حين ولَّى تَكَلَّمَ بكلام ولا أَفْهَمُه ، وسمِعْتُه يقولُ : « سبحانَ اللهِ العظيم (١) ، سبحانَ مُصَرِّفِ القلوبِ ». فجاء زيدٌ حتى أتى رسولَ اللهِ ﷺ فقال: يا رسولَ اللهِ ، بَلَغَنِي أَنك جِئْتَ منزلِي فهلَّا دخَلْتَ يارسولَ اللهِ ، لعلَّ زينبَ أعجَبَتْكَ فأَفَارقُها . فيقولُ رسولُ اللهِ ﷺ: « أمسِكْ عليكَ زوجَكَ » . فما استطاعَ زيدٌ إليها سبيلًا بعدَ ذلك اليوم ، فيأتي إلى رسولِ اللهِ ﷺ فيُحْبِرُه ، فيقولُ : «أمسِكْ عليكَ زو بحكَ » . ففارَقَها زيدٌ واعتزلَها ، وانقَضَتْ عِدَّتُها ، فبينا رسولُ اللهِ ﷺ جالِسٌ يَتَحَدَّثُ مع عائشةَ إِذ أَخَذَتُهُ غَشْيَةٌ ، فَسُرِّي عنه وهو يَتَبَسَّمُ (٢) ويقولُ : (مَن يَذْهَبُ إلى زينبَ يُبَشِّرُها أن اللهَ زَوَّ بَنِيها من السماءِ ؟ » . وتلا رسولُ الله عَلَيْةِ : « ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي آنَعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ﴾ . القصةَ كلُّها . قالت عائشةُ : فأَخَذَني ما قَرُبَ وما بَعُدَ ، لما يَتْلُغُنا من جمالِها ، وأُخْرَى هي أعظمُ الأمورِ وأشرفُها ؛ زَوَّجَها اللهُ من السماءِ ، وقلتُ : هي تَفْخَرُ علينا بهذا (٣).

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ، وعبدُ بنُ حميدٍ، والترمذيُ وصحَحه، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، والطبرانيُ، وابنُ مَرْدُويَه، عن عائشةَ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في م: ( يبتسم ) .

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ٨/ ١٠١، ٢٠١، والحاكم ٤/ ٢٣، ٢٤. وقال الزيلعي: غريب بهذا اللفظ. تخريج الكشاف ٣/ ١١١. وينظر ما يأتي ص٥٧ حاشية (٦) .

قالت: لو كان رسولُ اللَّهِ ﷺ كَاتِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَاتِمًا شَيْعًا مِن الوحي لَكَتَم هذه الآية : ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ . بالعِنْقِ ، وَأَمْسِكُ عَلَيْكَ وَوْجَكَ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولًا ﴾ . وإن رسولَ اللهِ عَلَيْهِ لَمْ تَرَوَّجُها قالوا : تَزَوَّج حَلِيلَة ابنِه . فأنزل اللهُ تعالى : ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبّا اللهِ عَنِي اللهِ عَلَيْهِ وَخَاتَمُ النّبِيتِ فَنَ ﴾ . وكان رسولُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْرُ اللّهِ عَنِي إِلَيْكُمْ وَلِكِكِن رَّسُولُ اللّهِ وَخَاتَمُ النّبِيتِ فَي . وكان رسولُ اللهِ عَلَيْهُ وَمَا تَمْ اللهِ عَلَيْهُ وَهُو صَغِيرٌ ، فلَيِكَ حتى صار رجلًا يقالُ له : زيدُ بنُ محمدٍ . فأنزل اللهُ : تَبَنَّاه وهو صَغِيرٌ ، فلَيِكَ حتى صار رجلًا يقالُ له : زيدُ بنُ محمدٍ . فأنزل اللهُ :

وأخرَج الحاكمُ عن الشعبيِّ قال: كانت زينبُ تقولُ للنبيِّ عَيَلِيَّةٍ: أنا أعظمُ نسائِك عليك حقًّا؛ أنا خيرُهن مَنْكَحًا، وأكرَمُهنَ<sup>(٢)</sup> سِتْرًا، وأَقْرَبُهن رُحْمًا<sup>(٣)</sup>، وزَوَّجَنِيك الرحمنُ من فوقِ عرشِه، وكان جبريلُ هو السفيرُ بذلك، وأنا بِنْتُ عمَّتِك ليس لك من نسائِك قَرِيبةٌ غيرِى<sup>(٤)</sup>.

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الشعبيِّ قال: كانت زينبُ تقولُ للنبيِّ عَلَيْهُ: إنى لَأَدِلُّ عليك بثلاثٍ ما من نسائِك امرأةٌ تَدِلُّ بهن؛ أن جَدِّى وجَدَّك واحدٌ ، وأنى أنكَخييكَ اللهُ من السماءِ ، وأن السفيرَ لَجَبْرائيلُ (٥) .

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وابنُ عساكرَ ، عن أمِّ سلمَةَ ، عن زينبَ قالت : إني واللهِ

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۳۲۰۷، ۳۲۰۸)، وابن جرير ۲۹/۱۱، والطبراني ۲۶/۲۶ (۱۱۱).

<sup>(</sup>٢) في مصدر التخريج: «ألزمهن».

<sup>(</sup>٣) أى : أقرب عطفا وأمس بالقرابة ، والرُّحُم والرُّحُم في اللغة : العطف والرحمة . اللسان (رحم) .

<sup>(</sup>٤) الحاكم ٤/ ٢٥.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ۱۹/ ۱۱۸، ۱۱۹.

ما أنا كأحد من نساء رسولِ اللهِ عَيَّلِيْ ، إنهن زُوِّجْنَ بالمهورِ ، وزَوَّجَهن الأولياءُ ، وزَوَّجَهن الأولياءُ ، وزَوَّجَهن الأولياءُ ، وأَنزَلَ في الكتابَ يَقْرَؤه المسلمون ، لا يُيَدَّلُ ولا يتغَيَّرُ: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي ٓ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ الآية (٢) .

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وابنُ عساكرَ ، عن عائشةَ قالت : يَوْحَمُ اللهُ زينبَ بنتَ جحشٍ ، لقد نالت في هذه الدنيا الشَّرَفَ الذي لا يَتْلُغُه شَرَفٌ ؟ إن اللهَ زَوَّجَها نَبِيّه عَيْلِيْهِ في الدنيا ، ونطَقَ به القرآنُ (٤) .

وأخرَج ابنُ سعد عن عاصم الأَحْولِ ، أن رجلًا من بنى أَسَدِ فاخَرَ رجلًا ، فقال الأَسَدِيُّ : هل منكم امرأة زَوَّجَها اللهُ من فوقِ سبعِ سماواتٍ ؟! يعنى زينبَ بنتَ جحشِ (٥) .

<sup>(</sup>١) في ف ١، ر ٢، ح ١، م: (ورسوله).

<sup>(</sup>۲) ابن سعد ۸/ ۱۰۳، وابن عساكر ۳/ ۲۱۲.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ف ١، ر٢، ح٢: «الشرف»، وفي م: «شريف».

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ٨/ ١٠٨، وابن عساكر ٣/ ٢١٣.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد ۸/ ۱۰۳.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) في ص، ف ١، م: «يا».

<sup>(</sup>٨) بعده في ص، ف ١: ﴿ قَالَ وَالنَّبِي ﷺ ﴾ ، وفي م: ﴿ قَالَ جَاءَ إِلَى النَّبِي ﷺ ﴾ .

النبى ﷺ : (اتَّقِ الله وأمسِكْ عليك زَوجك ) . قال : والنبى ﷺ يُحِبُ أَن يُطلّقها ، ويَخْشَى قالة الناسِ إِن أَمَرَه بطلاقِها ، فأنزَل الله : ﴿ وَتُخْفِى فِي نَفْسِك مَا اللّه عَبْدِيهِ ﴾ . قال : كان يُخْفِى فى نفسِه ( ود أنه طلّقها ) . قال : قال الحسن : ما أُنزِلَت عليه آية كانت أشدَّ عليه منها ، ولو كان كاتِمًا شيئًا من الوحي لكَتْمَها . ﴿ وَتَخْشَى النبى ﷺ قالة الناسِ . ﴿ فَلَمَا قَضَىٰ لكَتْمَها . ﴿ وَتَخْشَى النبى ﴾ قال : خَشِى النبى ﷺ قالة الناسِ . ﴿ فَلَمَا قَضَىٰ لكَتْمَها . فَكَانت تَفْخُو عَلَى نساءِ () لكَتْمَها وَيَدُّ مِنْهَا وَطُرًا ﴾ فلمّا طلّقها زيد ﴿ رَوَّحْنَكُها ﴾ . فكانت تَفْخُو على نساءِ () النبى ﷺ تقول : أمّا أنتن فرَوَّ جَكُن آباؤكن ، وأمّا أنا فرَوَّ جنى ذو العرشِ ، ﴿ لِكَنْ كُونَ عَلَى النبي عَلَيْهِ مَا إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَ وَطُرًا ﴾ . أى : إذا ٥٠٣٠ كلاً عُرَقُ مَن اللهُ عَلَى النبي مِن حَرَج على اللهُ عَلَى النبي مِن حَرَج طلّقُوهن ، وكان رسولُ اللهِ ﷺ تَنقَى زيدَ بنَ حارثة ، ﴿ مَا كَانَ عَلَى النبِي مِنْ حَرَج طلّقُوهن ، وكان رسولُ اللهِ ﷺ تَنقَى زيدَ بنَ حارثة ، ﴿ مَا كَانَ عَلَى النبِي مِنْ عَرَقُ جِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْدِ تَرَوَّ جِهَا ، كذلك فَيْهَا فَتَرَوَّ جِها ، كذلك يقضَى اللهُ محمد ترَوَّ جَ أَنْ رَيْنَ مَ أَمْرُ اللهُ عَمْد ترَوُّ جِ أَنْ رَيْنَ مَا كَانَ سَنةُ اللهِ في داودَ ( في ترَوَّ جِه " تلك المُلْهُ ، ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللهُ عَمْد ترَوَّ جَ أَنْ رَيْنَ مَ مَنْ وَيُو فِي اللهُ عَمْد اودَ ( في ترَوُّ جِه " تلك المُرَاقَ اللهُ عَمْد اودَ ( في ترَوُّ جِه " تلك المَلْمُ أَلَهُ وَيَكُونَ أَمْرُ اللّهُ قَلَى اللهُ عَمْد الْهُ أَنْ مَنْ مَنْ وَلَوْ مَن قَرَوْ عِنْ تَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْد ترَوَّ عَلْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْد ترَوَّ عَلْمَ اللهُ عَلَى أَنْ أَمْرُ اللهُ قَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْد ترَوَّ عَلَى اللهُ عَلَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ف ١، م: «وذاته طلاقها».

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، م: (أزواج).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من ص ، ف ١ ، م .

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ فَتَزُوجٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: ( في تزويجه ) ، وفي ح ١، م: (أن يزوجه » .

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ۲/ ۱۱۷، ۱۱۸، وابن جریر ۱۹/ ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۸، ۱۱۹، والطبرانی ۲۶/ ۲۱، ۲۱، ۱۱۹، والطبرانی ۲۶/ ۲۱، ۲۱، ۲۱، وابن جریر ۱۹/ ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۹، والطبرانی ۲۶/ ۲۱، ۲۵، (۲۰، ۱۱۶، ۱۱۰) .

والقول بأن النبى ﷺ وقع منه استحسان لزينب بنت جحش وهي في عصمة زيد ، قول غير صحيح عند أهل التحقيق من المفسرين ، ينظر في الرد عليه تفسير القرطبي ١٨٩/١٤ - ١٩١، وأضواء البيان ٥٨٠/٦ وما بعدها .

وقال الحافظ ابن حجر : والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي ﷺ هو إخبار الله إياه أنها ستصير =

وأخوَج الحكيمُ الترمذيُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقيُ في «الدلائلِ» ، عن عليٌ بنِ زيدِ بنِ مجدعانَ قال : قال لى عليُ بنُ الحسينِ : ما يقولُ الحسنُ في قولِه : ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّهُ مُبْدِيدِ ﴾ ؟ فقلتُ له ... فقال : لا ، ولكن اللهَ أعلَم نَبِيَّه أَن زينبَ سَتَكُونُ مِن أَزُواجِه قبلَ أَن يَتَزَوَّجَها ، فلما أتاه زيدٌ يشكوها إليه قال : « اتَّقِ اللهَ وأمسِكْ عليك زَوْجَك » . فقال : قد أَخْبَرْتُكَ أَنى مُزَوِّجُكها ، ﴿ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهَ مُبَدِيدٍ ﴾ (١)

وأخرَج ابنُ سعد ، عن محمدِ بنِ كعبِ القرظِيِّ في قولِه : ﴿مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمُ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلُ ﴾ . قال : يعنى : يَتَزَوَّجُ من النساءِ ما شاء ، هذا فريضة ، وكان مَن كان من الأنبياءِ هذا سُنَّتُهم ؟ قد كان لسليمانَ بنِ داودَ ألفُ امرأة ، وكان لداودَ مائةُ امرأة (٢).

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، والطبرانيُ ، عن ابنِ جريج في قولِه : ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي اللَّذِينَ خَلَوْاً مِن قَبْلُ ﴾ . قال : داودَ والمرأةِ التي (أنكَح وزوجِها) ، واسمُها اليسيه (أ) ، فذلك سنةٌ في محمدِ وزينبَ ، ﴿ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا واسمُها اليسية ؛ في داودَ والمرأةِ ، والنبيِّ عَلَيْكُ وزينبَ (٥) .

<sup>=</sup> زوجته ، والذى كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس: تزوج امرأة ابنه ، وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبنى بأمر لا أبلغ فى الإبطال منه وهو تزوج امرأة الذى يدعى ابنًا ، ووقع ذلك من إمام المسلمين ليكون أدعى لقبولهم . فتح البارى ٢٤/٨ ه. أما ما جاء فى خبر داود عليه السلام ، فينظر ما يأتى ص ٥٢٥ .

<sup>(</sup>۱) الحكيم الترمذي ۲/ ۱۸٦، وابن جرير ۱۹/ ۱۱٦، ۱۱۷، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ۲/ ٤٢٠، وفتح الباري ۸/ ۵۲۳، ۵۲۵- والبيهقي ۳/ ٤٦٦.

<sup>(</sup>۲) این سعد ۸/ ۲۰۲.

<sup>(</sup>٣ – ٣) في ف ١: ( تزوجها ٤ ، وفي م : ( نكحها ٤ . أ

<sup>(</sup>٤) في ح ١، م: «اليسعية». وفي ب٣ : «أيسة»، وفي مصدر التخريج: «اليسيع».

<sup>(</sup>٥) الطبراني ۲٤/ ٤٤ (١١٩، ١٢٠).

وأخرَج البيهقيُّ في «سننِه» عن أبي سعيدِ قال: لا نِكاحَ إلا بِوَلِيٍّ وشهودِ ومَهْرِ؛ إلا ما كان للنبيِّ ﷺ (١).

وأخرَج الطبرانيُ ، والبيهقيُ في «سنيه» ، وابنُ عساكرَ ، من طريقِ الكُمَيْتِ ابنِ زيدِ (۱ الأَسَدِيِّ قال : حدَّثَنَى مذكورٌ مولى زينبَ بنتِ جحش : قالت : خَطَبَنِي عِدَّةٌ من أصحابِ النبيِّ عَيِّلَةٌ ، فأَرْسَلْتُ إليه (آختى تشاوِرُه آ في ذلك ، قال : « فأين هي مِمَّن يعلِّمُها كتابَ ربِّها وسُنةَ نبيِّها ؟ » قالت : مَن ؟ قال : « زيدُ ابنُ حارثةَ » . فغَضِبَتْ وقالت : تُزَوِّجُ بنتَ عَمَّتِك مولاك ؟! ثم أَتَنِي فأخبَرَتْنِي بذلك ، فقلتُ أشدَّ من قولِها ، وغَضِبْتُ أشدَّ من غضيِها ، فأنزل الله : ﴿وَمَا كَانَ بَدُوْمُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ . بذلك ، فقلتُ أشدً من قولِها ، وغَضِبْتُ أشدً من غضيِها ، فأنزل الله : ﴿وَمَا كَانَ الله وَمُوْمِنْ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَ أَمَرًا أَن يَكُونَ (١ هَمُ مُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ . فأرسَلْتُ إليه : زَوِّجْنِي من شِئْتَ . فزَوَّجَنِي منه ، فأَخذَتُه بلساني ، فشكاني إلى فأرسَلْتُ إليهِ ققال له (النبيُ عَلَيْقُ : ﴿ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتِقَ ٱللّهَ ﴾ . ثم أَخذتُه بلساني فشكاني إلى النبي عَلَيْقَ ، فقال له (انبي عَلَيْقَ وأنا مكشوفةُ الشَّعْر ، فلا فلقي ، فلما انقضَتْ عِدَّتِي لم أَشْعُرْ إلا والنبي عَلَيْ وأنا مكشوفةُ الشَّعْر ، فلما انقضَتْ عِدَّتِي لم أَشْعُرْ إلا والنبي عَلَيْهُ وأنا مكشوفةُ الشَّعْر ، فقلتُ : هذا أمرٌ من السماءِ ؛ دخلَتَ يا رسولَ اللهِ بلا خِطْبَةٍ ولا شهادةٍ ! قال :

<sup>(</sup>١) البيهقي ٧/ ٥٦.

<sup>(</sup>٢) في ر٢، م: (يزيد).

<sup>(7-7)</sup> في 0 ، ف 1 ، 0 : «أخى يشاوره» . وصرحت المصادر بأنها أرسلت حمنة بنت جعش أختها .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ح ١: (تكون).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ص ، ف ١ ، م . و بعده في الأصل ، ح ١ ، ح ٢ : « أمسك عليك زوجك واتق الله ثم أخذته بلساني فشكاني إلى النبي على فقال » .

« اللهُ المُزَوِّجُ ، وجبريلُ الشاهدُ» (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قوله: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى آنَعُم اللّهُ عَلَيْهِ الآية. قال: بَلَغَنا أن هذه الآية أُنْزِلَت فى زينبَ بنتِ جحش، وكانت أَمُّها أميمة بنتَ عبد المطلبِ عمَّة رسولِ اللهِ عَلَيْق، فأَرَادَ أن يُزَوِّجها زيدَ بنَ حارثة فكرِهَتْ ذلك، ثم إنها رَضِيَتْ بما صنع رسولُ اللهِ عَلَيْق فزوَّجها إيًاه، ثم أعلم الله نبيته بعد أنها من أزواجِه، فكان يستحيى أن يَأْمُرَ زيدَ بن حارثة بطلاقِها، وكان لا يزالُ يكونُ بينَ زيدٍ وزينبَ بعضُ ما يكونُ بينَ الناسِ، فيَأْمُرُه رسولُ اللهِ عَلَيْق أن يُمْسِكَ عليه زوجه، وأن يتقيى الله، وكان يخشى الناسِ الناسَ أن يَعِيمُوا عليه ؛ أن يقولوا: تَزَوَّج امرأة ابنِه. وكان رسولُ اللهِ عَلَيْق قد تَبَعَى زيدًا.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المندرِ ، عن عكرمةَ ، أن النبعَ ﷺ اشتَرَى زيدَ ابنَ حارثةَ في الجاهليةِ من عكاظِ على (٢) امرأتِه خديجة ، فاتَّخَذَه ولدًا ، فلما بَعَثَ اللهُ نبِيَّه ، مكَث ما شاء اللهُ أن يَمْكُثَ ، ثم (٢) أراد أن يُزَوِّجه زينبَ بنتَ جحشِ فكرِهَت ذلك فأنزَل اللهُ : (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضَى اللهُ ورسولُه أمرًا أن تكونَ لهم الخيرةُ مِن أمرِهم) . فقيل لها : إن شئتِ اللهَ ورسولَه ، وإن شِئْتِ ضلالًا مُبِينًا . قالت : بل اللهَ ورسولَه . فزوَّجه رسولُ اللهِ ﷺ منها (٤) ، فمكَثَ ضلالًا مُبِينًا . قالت : بل اللهَ ورسولَه . فزوَّجه رسولُ اللهِ ﷺ منها (٤) ، فمكَثَ

<sup>(</sup>۱) الطبراني ۳۹/۲٤ (۱۰۹)، والبيهقي ۷/ ۱۳۲، ۱۳۷، وابن عساكر ۰۰/ ۲۳۰، ۲۳۱. وقال الهيثمي : فيه حفص بن سليمان وهو متروك وفيه توثيق لين . مجمع الزوائد ۹/ ۲٤۷.

<sup>(</sup>۲) فی ر ۲، ح ۱، ح ۲، م: « بحلی».

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ر٢، ح ١، ح ٢.

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ إِياهَا ﴾ .

ما شاء اللهُ أن يُمكُ ، ثم إن النبي عَلَيْ دَخَل يومًا بيتَ زيد () فرآها وهي بِنتُ عَمَّتِه ، فكأنها وقَعَتْ في نفسِه . قال عكرمة : فأنزل الله : ﴿ وَإِنْ تَقُولُ لِلّذِي آنَعَم الله على زيد الإسلام ، ﴿ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾ . الله عكرمة : أقال عكرمة : أنعَم الله على زيد الإسلام ، ﴿ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾ . الله على زيد الإسلام ، ﴿ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾ . مَا الله مُبْدِيدِ وَتَحْشَى النّاسَ وَالله آخَقُ أَن تَخْشَلُهُ ﴾ . قال عكرمة : فكان الناسُ يقولون من حُبِّ النبي عَيِي لَيْ لزيد : إنه ابنه . فأراد اللهُ أمرًا ، قال الله : ﴿ فَلَمَّا فَلَوْنَ عَلَى مَن شَدَّةِ مَا يَرُون من حُبِّ النبي عَيْنِ لزيدِ : إنه ابنه . فأراد اللهُ أمرًا ، قال الله : ﴿ فَلَمَّا فَلَوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِنَ أَزْفَحِ / أَدْعِبَآبِهِم ﴾ . وأنزل الله : ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبًا أَحَدِ مِن مُهِ النبي وَالِكُمْ وَلَئِلَ الله : ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبًا أَحَدِ مِن مُن الله عَلَمْ الله الله الله عَمْ وَلَكِن رَسُولَ الله وَخَاتَمَ النَّبِيتِ فَنَ الله عَلَمَا طَلَقَها زيدٌ تَزَوَّجَها النبي عَلَيْ الله عَن مَا الله عَلَيْ الله عَن مَرَوَّجَها النبي عَنْ الله عَنْ الله عَن مَوْ الله عَن الله عَنْ الله وَالْمَا النبي عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللهُ الله عَنْ الله

وأخرَج الحكيمُ الترمذي ، وابنُ جريرٍ ، عن محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ جحشٍ قال : تَفَاخَرَتِ زينبُ وعائشة ؛ فقالتِ زينبُ : أنا الذى نزَل تَزْوِيجى من السماءِ . وقالت عائشة : أنا نزَل عُذْرِى من السماءِ فى كتابِه حينَ حَمَلَنِى ابنُ المُعطَّلِ على الراحلةِ . فقالت لها زينبُ : ما قلتِ حينَ رَكِبْتِيها ؟ قالت : قلتُ : حَسْبِيَ اللهُ ونِعْمَ الوكيلُ . قالت : قلتِ كلمةَ المؤمنين (3) .

وأخرَج ابنُ مردُويَه (٥) عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِ مِّن

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ زينبٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ف ١: « قال عكرمة » ، وفي م : « يعني زيدا » .

<sup>(</sup>٣) في م: «فعذرها».

<sup>(</sup>٤) الحكيم الترمذي ١٨٥/٢، وابن جرير ١٧/ ١٩٤، ١٩٥، ١١٨/١٩. وتقدم في ١٦٩٣/٠.

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ص ، ف١ ، ر٢، ح٢، م : ١ جرير ١ .

رِّجَالِكُمْ ﴾ . قال : نزَلت في زيد بنِ حارثةً .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ عساكرَ ، عن عليٌ بنِ الحسينِ في قولِه : ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا ٓ أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمُ ﴾ . قال : نزَلت في زيدِ ابن حارثة (۱) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، ( وابنُ جرير ) ، وابنُ أبى حاتم ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا آ أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ ﴾ . قال : نزَلت فى زيدٍ ؛ أى أنه لم يَكُنْ بابيه ، ولَعَمْرِى لقد وُلِدَ له ذكورٌ ؛ إنه لأبو القاسمِ وإبراهيمَ والطَّيِّبِ والمُطَهَّر () .

وأخرَج الترمذيُّ عن الشعبيِّ في قولِه: ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمُّ ﴾. قال: ما كان لِيَعِيشَ له فيكم ولدٌّ ذَكَرٌ<sup>(٤)</sup>.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، ( وابنُ أبي حاتم ) ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّيِّيَ لَى ﴿ قَالَ : آخِرَ نبي (١)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّ نَ ﴾ . قال : ختَمَ اللهُ النبيِّين بمحمدٍ ، وكان آخِرَ من بُعِثَ .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٩/ ١٢٢، وابن عساكر ١٩/ ٥٥٥، ٥٥٩.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، ف ۱، ر۲، ح۲، ب۳، م.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ١١٨، وابن جرير ١٩/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٣٢١٠).

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٢/ ١١٨.

وأخرَج أحمدُ ، ومسلم ، عن أبي سعيدِ الخدريِّ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « مَثَلِي ومَثَلُ النبِيِّين كَمثلِ رجلٍ بني دارًا فأَثَمَّها إلا لَبِنَةً واحدةً ، فجِئْتُ أنا فأَثَمَّمْتُ تلك اللَّبِنَةَ » .

وأخوَج البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، وابنُ أبى حاتم ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن جابر قال : قال رسولُ الله ﷺ : «مَثَلِى ومَثَلُ الأنبياءِ كمثلِ رجلٍ بنى (٢) دارًا فأكمَلُها وأحسَنَها إلا موضِعَ لَبِنَة ، فكان من دخَلَها فنظَرَ إليها قال : ما أحسَنَها إلا موضِعَ اللَّبِنَة ، فكان من دخَلَها فنظَرَ إليها قال : ما أحسَنَها إلا موضِعَ اللَّبِنَة ، فحتم بي الأنبياءُ» .

وأخرَج أحمدُ ، والبخارىُ ، ومسلمُ ، والنسائىُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبى هريرةَ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : «مَثَلَى ومَثَلُ الأنبياءِ من قبلى كمَثَلِ رجلِ بنَى بنيانًا ( ) فأحسنه وأجمَله إلا موضِعَ لبنة من زاوية من زواياها ، فجعل الناسُ يَطُوفُون به ويَتَعَجَّبُون له ويقولون : هلَّا وُضِعَت هذه اللَّبِنَةُ ؟ فأنا اللَّبِنَةُ ، وأنا خاتمُ النبيِّن » .

وأخرَج أحمدُ ، والترمذيُّ وصحَّحه ، عن أُبيِّ بنِ كعبٍ ، عن النبيِّ ﷺ قَالَ : «مَثَلَى فَى النبيِّين كَمَثُلِ رجلِ بنى دارًا فأحسنَها وأكمَلَها وأجمَلَها وترك

<sup>(</sup>١) أحمد ١٧/ ١٢١، ١٢٢ (١١٠٦٧) واللفظ له، ومسلم (٢٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ف ١، ر ٢، ح ٢، م: (ابتني).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٥٣٤) ، ومسلم (٢٢٨٧) ، والترمذي (٢٨٦٢) .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، م: «دارا بناء»، وفي ر ٢، ح ١، ح ٢: «بناء».

<sup>(°)</sup> أحمد ۱۲/ ۲۷۶، ۲۵۷، ۱۳/ ۷۷۵، ۱۵/ ۸۸، ۱۹۶، ۱۹۵، ۱۹۵ ( ۷۳۲۲، ۷۶۸۰) ۱۸۱۱، ۹۳۳۷، ۹۳۳۷)، والبخاری (۳۵۳۵)، ومسلم (۲۲۲۸/ ۲۰، ۲۱، ۲۲)، والنسائی فی الکبری (۱۱٤۲۲).

فيها موضِعَ لَيِنةِ لَم يَضَعُها، فجعَل الناسُ يَطُوفُون بالبُنْيَانِ ويَعْجَبُون (١) منه، ويقولون: لو تَمَّ موضِعُ هذه اللَّبِنَةِ، فأنا في النبِيِّين موضِعُ تلكَ اللبنةِ»(١).

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ثوبانَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «إنه سيكونُ في أُمَّتِي كذَّابُون ثلاثون ، كلَّهم يَزْعُمُ أنه نبيٍّ ، وأنا خاتمُ النبيِّين لا نبِيَّ بعدِي» (٣)

وأخرَج أحمدُ عن حذيفة ، عن النبي ﷺ قال: «في أُمَّتِي كذَّابون ودَجَّالُون سبعةٌ وعشرون ، منهم أربحُ نسوةٍ ، وإني (١) خاتَمُ النبيِّين لا نبيَّ بعدي (٥) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن عائشةَ قالت : قولوا : خاتمَ النبيِّين . ولا تقولوا : لا نبيًّ بعدَه (٢) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن الشعبيِّ قال: قال رجلٌ عندَ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ: صلَّى اللهُ على محمد خاتم الأنبياءِ لا نبيَّ بعده. فقال المغيرةُ: حَسْبُك إذا قلتَ: خاتم الأنبياءِ . فإنا كنا نُحَدَّثُ أن عيسى خارِجٌ، فإن هو خرَجَ فقد كان قبلَه وبعده (٧).

وأخرَج ابنُ الأنباريِّ في «المصاحفِ» عن أبي عبدِ الرحمنِ السُّلَميِّ قال: كنت أُقْرِئُ الحسنَ والحسينَ، فمرَّ بي عليُّ بنُ أبي طالبٍ وأنا

<sup>(</sup>١) في الأصل، ح ١: ﴿ يتعجبون ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أحمد ٣٥/ ١٦٧، ١٦٨ (٢١٢٤٣)، والترمذي (٣٦١٣). صحيح (صحيح سنن الترمذي - ٢٨٥٨).

<sup>(</sup>٣) الحديث عند أبي داود (٤٢٥٢). صحيح (صحيح سنن أبي داود - ٣٥٧٧).

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ح ١: (أنا).

<sup>(</sup>٥) أحمد ٣٨٠/٣٨ (٢٣٣٥٨). وقال محققوه: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٦) این أبی شیبة ۹/ ۱۱۰، ۱۱۰،

<sup>(</sup>۷) ابن أبي شيبة ۹ / ۱۱۰.

أُقرِئُهما: (' (وخاتِمَ النبيين )' . فقال لى : أَقْرِئُهما : ﴿ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّ فَ ۖ ﴾ . بفتحِ التاءِ .

قُولُه تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۞﴾ .

أخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ اَذْكُرُوا اللّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ . يقولُ : لا يَفْرِضُ على عبادِه فريضةً إلا جعَلَ لها حدًّا معلومًا ، ثم عَذَرَ أهلَها فى حالِ عُذْرٍ ، غيرَ الذكرِ فإن اللهَ لم يجعَلْ له حدًّا يُنتَهَى معلومًا ، ثم عَذَرَ أهلَها فى حالِ عُذْرٍ ، غيرَ الذكرِ فإن اللهَ لم يجعَلْ له حدًّا يُنتَهَى إليه ، ولم يَعْذِرْ أحدًا فى تركِه إلا معلوبًا على عَقْلِه فقال : اذكرُوا اللهَ قيامًا وقعودًا وعلى جنوبِكم ، باللَّيلِ والنهارِ ، فى البَرِّ والبحرِ ، فى السَّفَرِ والحَضِرِ ، فى الغِنى والفقرِ ، والصِّحْةِ والسَّقَمِ ، والسِّرِ والعلانيةِ ، وعلى كلِّ حالٍ ، وقال : ﴿ وَسَيِّحُوهُ وَلَيْكُمُ وَاللّهُ تعالى : ﴿ وَسَيِّحُوهُ وَلَيْكُمُ وَاللّهُ تعالى : ﴿ وَهَلَيْكُمُ وَاللّهُ تعالى : ﴿ وَهَلَيْكُمُ وَاللّهُ تعالى : ﴿ وَهَلَا لللهُ تعالى : ﴿ وَهَلَا كُلّهُ وَاللّهُ تعالى : ﴿ وَهَلَا كُلُهُ وَالْتِكُمُ وَاللّهِ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ تعالى : ﴿ وَهَلَا لَهُ عَلْكُمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللهُ تعالى : ﴿ وَهَلَا مَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَا لَهُ عَلَا اللّهُ عَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا وَسُونُ وَاللّهُ عَلَا عَلَا

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن مقاتلٍ فى قولِه: ﴿ أَذَكُرُواْ اللّهَ / ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ . ٢٠٠/٥ قال: باللّسانِ ؛ بالتسبيحِ ، والتكبيرِ ، والتهليلِ ، والتحميدِ ، واذكُرُوه على كلّ حالٍ ، ﴿ وَسَيِّحُوهُ ۚ بُكُرَهُ ۗ وَأَصِيلًا ﴾ . يقولُ : صلّوا للهِ ﴿ بُكُرَةً ﴾ : بالغداةِ ، ﴿ وَآصِيلًا ﴾ : بالعَشِيعٌ .

وأخرَج أحمدُ، والترمذيُّ، والبيهقيُّ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، أن

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، م. وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وأبي جعفر ويعقوب وخلف. وقرأ بفتح التاء عاصم. النشر ٢/ ٢٦١.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱۹ / ۱۲٤.

رسولَ اللهِ عَيَّا شُئِلَ: أَيُّ العِبَادِ أَفْضَلُ درجةً عندَ اللهِ يومَ القيامةِ ؟ قال: « الذاكِرُون اللهَ كثيرًا ». قلتُ: يا رسولَ اللهِ ، ومِن الغازِي (١) في سبيلِ اللهِ ؟ قال: « لوضَرَبَ بسيفِه في الكفارِ والمشركين حتى يَنكَسِرَ ويَخْتَضِبَ دمًا ، لكان الذاكِرُون اللهَ أفضلَ منه درجةً » (١).

وأخرَج أحمدُ، ومسلمٌ، والترمذيُّ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «سَبَقَ المُفَرِّدُون ». قالوا: وما المُفَرِّدُون يا رسولَ اللهِ؟ قال: «الذاكِرُون اللهَ كثيرًا» (").

وأخرَج أحمدُ ، والطبرانيُ ، عن معاذِ ، عن رسولِ اللهِ ﷺ ، أن رجلًا سألَه فقال : أيُّ المجاهِدِين أعظمُ أجرًا ؟ قال : «أكثرُهم للهِ ذكرًا». قال : فأيُّ الصائِمين أعظمُ أجرًا ؟ قال : «أكثرُهم للهِ ذكرًا». 'ثم ذكر ' الصلاة ، والصائِمين أعظمُ أجرًا ؟ قال : «أكثرُهم للهِ والزكاة ، والحجُ ، والصدقة ، كلُّ ذلك ورسولُ اللهِ ﷺ يقولُ : «أكثرُهم للهِ ذكرًا» . فقال أبو بكر لعمر : يا أبا حفصٍ ، ذَهَبَ الذاكِرُون بكلِّ خيرٍ . فقال رسولُ اللهِ ﷺ : «أجَل» .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن معاذِ بنِ جبلٍ قال : بينما نحن

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ الغازينِ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) أحمد ۲٤٨/۱۸ (۱۱۷۲۰)، والترمذي (۳۳۷٦)، والبيهقي في الشعب (٥٨٩). ضعيف (ضعيف سنن الترمذي - ٦٧٠)

<sup>(</sup>٣) أحمد ١٤/ ٤٤، ١٩٢/١٥ ( ٨٢٩٠)، ومسلم (٢٦٧٦)، والترمذي (٣٥٩٦).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ١، م، وفي ر ٢: ١ ثم ١٠

<sup>(</sup>٥) أحمد ٢٤/ ٣٨٠، ٣٨١ (١٥٦١٤)، والطبراني ١٨٦/٢٠ (٤٠٧). وقال محققو المسند: إسناده ضعيف.

نَسيرُ مع رسولِ اللهِ ﷺ بالدُّفِّ (١) بينَ مجمْدَانَ (٢) ، قال : «يا معادُ ، أين السابِقُون السابِقُون ؟» . قلتُ : مضَى ناسٌ (أوتخلَّف ناسٌ ) . قال : «أين السابِقُون النابِقُون النابِقُون أن يَرتَعَ في رياضِ الجنةِ فليُكْثِرُ ذكرَ اللهِ ؟ من أَحَبُّ أن يَرتَعَ في رياضِ الجنةِ فليُكْثِرُ ذكرَ اللهِ » .

وأخرَج الطبرانيُّ عن أمِّ أنسٍ ، أنها قالت : يا رسولَ اللهِ أوصِنِي . قال : «اهجُرِي المعاصِيّ ؛ فإنها أفضلُ الهجرةِ ، وحافظِي على الفرائضِ ؛ فإنها أفضلُ الجهادِ ، وأكثِرى من ذكرِ اللهِ ؛ فإنك لا تأتين اللهَ بشيءٍ أَحَبُّ إليه من كثرةِ ذِكْرِه» (١) .

وأخرَج الطبرانيُّ في «الأوسطِ» عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْكَةِ: «مَنْ لمْ يُكْثِرُ ذِكْرَ اللهِ فقدْ بَرِئَ من الإيمانِ» (٧) .

وأخرَج أحمدُ ، وأبو يَعْلَى ، وابنُ حبَّانَ ، والحاكمُ وصحَّحه ، ("والبيهقيُّ" ،

<sup>(</sup>١) الدف: موضع في جُمْدَانُ من نواحي المدينة من ناحية عُسفان. معجم البلدان ٢/ ٥٧٩.

<sup>(</sup>۲) جمدان : واد بين ثنية غزال وبين أمج ، وأمج من أعراض المدينة . معجم البلدان 7 / 1 . (۳ –  $\pi$ ) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) في ص ، ح ١: ٥ يستهزون ٥ ، ويقال : أُهْتِر فلانٌ بكذا ، واسْتُهْتِرَ ، فهو مُهْتَرٌ ومُسْتَهَتَرٌ : أي مولع به لا يتحدث بغيره ولا يفعل غيره . النهاية ٥/ ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ١٠/ ٣٠٢، ٣٠٢/ ٤٥٨، وابن مردويه - كما في تخريج الكشاف ٢٦٢/١. وقال الحافظ: في إسناده موسى بن عبيدة وهو ضعيف. الكافي الشاف ص ٣٦.

<sup>(</sup>٦) الطبراني ١٢٩/٢٥ (٣١٣)، وفي الأوسط ( ٦٨٢٦، ٦٨٢٢). وقال الهيثمي: فيه إسحاق بن نسطاس، وهو ضعيف. مجمع الزوائد ١٨٨٤.

 <sup>(</sup>٧) الطبراني (٦٩٣١) بلفظ: « من أكثر ذكر الله فقد برئ من النفاق ». وقال الألباني: موضوع.
 السلسلة الضعيفة (٨٩٠).

عن أبى سعيد الحدرى ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : « (أكثِرُوا ذِكْرَ اللهِ اللهِ عَلَيْ قَالَ : « (أكثِرُوا ذِكْرَ اللهِ اللهِ عَلَيْ قَالَ : « مجنونٌ (۲) .

وأخرَج الطبرانيُ عن ابنِ عباسِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ("أذكُرُوا اللهَ ذكرًا") حتى يقولَ المنافِقُون: إنكم تُراءُون ('`) .

وأخرَج عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ «الزهدِ» عن أبي الجَوزَاءِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «أكثِرُوا من ذِكْرِ اللهِ حتى يقولَ المنافقون: إنكم مُراءُون (°)».

## قُولُه تعالى : ﴿ وَسَيِّحُوهُ لِكُرُهُ ۗ وَأَصِيلًا ۞ ﴾ .

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ وَسَيِّحُوهُ بُكْرَهُ ۗ وَأَصِيلًا ﴾ . قال : صلاةُ الصبحِ ، وصلاةُ العصرِ (٦) .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٢) أحمد ١٨/ ١٩٥، ٢١٢ (١٦٥٣، ١٦٦٤)، وأبو يعلى (١٣٧٦)، وابن حبان (٨١٧)، وابن حبان (٨١٧)، والحاكم ١/ ٩٩، والبيهقي في الشعب (٢٦٥). وقال محققو المسند: إسناده ضعيف. وينظر السلسلة الضعيفة (٥١٧).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: «ذكرا»، وفي ف ١: «أكثروا ذكر الله»، وفي ص، م: «اذكروا الله».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ر٢، ح١، ح٢، م: «مراءون».

والحديث عند الطبراني (١٢٧٨٦) . وقال الهيثمي : فيه الحسن بن أبي جعفر الجفري وهو ضعيف . مجمع الزوائد ١٠/ ٧٦. وقال الألباني : بضعيف جدًّا . السلسلة الضعيفة (١٥٥) .

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١: ١ تراءون ١ .

والحديث عند عبد الله بن أحمد ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٢/ ١١٩، وابن جرير ١٢٤/١٩.

( وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبى العاليةِ فى قولِه : ﴿ وَآصِيلًا ﴾ . قال : صلاةُ العصرِ ( ) .

وأخرَج أحمدُ في « الزهدِ » عن أبي هريرة ، عن رسولِ اللهِ ﷺ ( فيما يَذكُرُ عن ربّه تبارَك وتعالى : « ( ابنَ آدم ( ) ، اذكُوني بعدَ الفجرِ وبعدَ العصرِ ساعة ، أَكْفِك ما بينهما ( ) .

وأخرَج أحمدُ عن أبي أُمامةَ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : «لَأَن أَقعُدَ أَذ كُرُ اللهَ وَأَكْرُ اللهَ وَأَحْمَدُه وأُسَبِّحُه وأُهَلِلُه حتى تَطْلُعَ الشمسُ ، أحَبُ إلى من أن أُعتِقَ رَقَبَتَين أو أَكثَرَ من ولدِ إسماعيلَ ، ( ومن بعدِ العصرِ حتى تَغْرُبَ الشمسُ ، أحبُ إلى من أن أُعتِق أربعَ رِقابٍ من ولدِ إسماعيلَ ) .

وأخرَج أحمدُ ، والطبرانيُ ، والحاكمُ وتُعُقِّبَ ، عن أبى الدرداءِ ، أن رسولَ اللهِ عَلَيْ قال : « لا يَدَعْ رجلٌ منكم أن يعمَلَ للهِ ألفَ حَسَنَةٍ ؛ حينَ يُصْبِحُ يقولُ : سبحانَ اللهِ وبحمدِه . مائةً مرَّةٍ ؛ فإنها ألفُ حسنةٍ ، فإنه لن يعمَلَ – إن شاء اللهُ – مثلَ ذلك في يومِه من الذنوبِ ، ويكونُ ما عمِلَ من خيرٍ سِوَى ذلك وافرًا » .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : ح۲ .

<sup>(</sup>٣) عبد الله في زوائد الزهد ص ٣٧ . وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٤٠٣١).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ح ٢.

والحديث عند أحمد ٣٦/ ٢١، ٥٩٠ ( ٢٢١٨٥) . وقال محققوه : حسن لغيره . (٥) أحمد ٣٦/ ٢٦، ٤٧٢/٤ ( ٢٧٤٧، ٢١٧٤١) ، والطبراني في مسند الشاميين (٢٤١١) ، والحاكم ١٥/١٥، وقال محققو المسند : إسناده ضعيف .

وأخرَج أحمدُ ، ( والطبراني ) ، عن معاذِ بنِ أنسٍ ، عن رسولِ اللهِ عَيَّلِيَّةُ أنه قال : «من قال : سبحانَ اللهِ العظيمِ . نَبَتَ له غَرْسٌ في الجنةِ ، ( ومَن قرأ القرآنَ فأكمَله (٢) وعمِل بما فيه أَلبَسَ اللَّهُ والديه يومَ القيامةِ تاجًا ضوءُه (٢) أحسنُ من ضوءِ القمر (١) (٤) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «عليكم بقولِ: سبحانَ اللهِ العظيم (٥٠) وبحمدِه ؛ إنهما لقرينتانِ (٦) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، والترمذيُ ، وابنُ ماجه ، وابنُ حبَّانَ ، عن أبى هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «من قال في يوم

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في ح ١، ح ٢: « فأحكمه».

<sup>(</sup>٣) سقط من: ر ٢.

<sup>(</sup>٤) أحمد ٢٠٢/٢٤ (١٥٦٤٥)، والطبراني ١٩٨/٢٠ (٤٤٥). وقال محققو المسند: حسن لغيره دون قوله: « ومن قرأ القرآن فأكمله ....» . وهذا إسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، ف ١، ر٢، ح١، م.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «القرتنتان»، وفي ص، م: «القريبتان»، وفي ف ١: «الغريستان».

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ص ، ف ١: «عليكم بقول».

<sup>(</sup>٨) في ص، ف ١: «وبحمده».

<sup>(</sup>٩) ابن أبي شيبة ١٠/ ٢٩٠. والحديث عند الترمذي (٣٤٦٥، ٣٤٦٥). صحيح (صحيح سنن الترمذي - ٣٤٦٥).

مائةً مرَّةٍ : سبحانَ اللهِ وبحمدِه . مُحطَّتْ خطاياه ولو كانت مثلَ زَبَدِ البحرِ» (١) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن هلالِ بنِ يِسَافِ (٢) قال : كانت امرأةً من همُدانَ تُسَبِّحُ وتُحْصِيه بالحَصَى أو (٣) النَّوَى ، فقال لها عبدُ اللهِ : ألا أدُلُّك على خيرٍ من ذلك ؟ تَقُولِين : اللهُ أكبرُ كبيرًا ، وسبحانَ اللهِ بكرةً وأصيلًا (١) .

قُولُه تعالى : ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّي عَلَيْكُمْ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدٍ ، وَابِنُ المُنذرِ ، عَن مَجَاهِدٍ قَالَ : لَمَا نَزَلَت : ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمُلَتِكَنَّهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّهِيِّ ﴾ الآية . قال أبو بكر : يا رسولَ اللهِ ، ما أنزَل اللهُ

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ١٠/ ٢٩٠، وأحمد ١٣/ ٣٨٥، ٤٠٢/١٦ (١٠٦٨٣، ١٠٦٨)، والبخاري

<sup>(</sup>٥٠٤٥)، ومسلم (٢٦٩١)، والترمذي (٣٤٦٦)، وابن ماجه (٣٨١٢)، وابن حبان (٨٢٩).

<sup>(</sup>٢) في ص ، ف ١، م : ويسار ٤ . وينظر تهذيب الكمال ٣٠/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ وَ ٩ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٠/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>ه - ه) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص، ف ١: (ومسلم)، وفي ر ٢: (وعبد بن حميد).

<sup>(</sup>۷) ابن أبی شیبة ۱۰/ ۲۹٤، وأحمد ۳/ ۸۸، ۸۹ (۱۶۹۳)، وعبد بن حمید (۱۳۳ - منتخب)، ومسلم (۲۲۹۸)، والترمذی (۲۲۹۸)، وابن حبان (۸۲۰).

عليك خيرًا إلا أشرَكنا فيه ! فنزَلت : ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِكُتُهُ﴾ .

وأخرَج الحاكم، والبيهقى فى «الدلائلِ»، عن سُلَيْم بنِ عامرٍ قال: جاء رجلٌ إلى أبى أُمامة فقال: إنى رأيتُ فى منامِى أن الملائكة تصلّى عليك كلَّما دَخَلْتَ، وكلَّما خَرَجْتَ، وكلَّما قُمْتَ، وكلَّما جَلَسْتَ! قال: وأنتم لو شِئْتُم صَلَّت عليكم الملائكة . ثم قرأ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا ٱللّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ الآية (١).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن أبى العاليةِ فى قولِه : ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمُلَيْحُكُمْ وَمُلَكِيمُ الدعاءُ (الدعاءُ (ا

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ قال : صلاةُ الربِّ الرحمةُ ، وصلاةُ الملائكةِ ؟ الاستِغفارُ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه : ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ ۗ وَمَكْنِهِ كُنْهُ فَعُ اللَّهُ يَعْفِرُ لَكُم ، وتَسْتَغْفِرُ لَكُم ملائكتُه .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم [٣٤٠] عن سفيانَ ، أنه سُئِلَ عن قولِه : « اللهم صلٌ على محمد ، وعلى آلِ إبراهيم » . على محمد ، وعلى آلِ ابراهيم » . قال : أكرَمَ اللهُ أُمةَ محمد عَلَيْقَ ، فصلًى عليهم كما صلَّى على الأنبياءِ فقال : ﴿ هُو الَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمُلَكِيكُتُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) الحاكم ٢/ ١٨٪، والبيهقي ٧/ ٢٥.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ر ۲.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ٨/ ٥٣٣.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الحسنِ فى قولِه : ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَكَ كُنُهُ ﴾ . قال : إن بنى إسرائيلَ سألُوا موسى : هل يصلى ربُّك ؟ فكأن ذلك كَبُرَ فى صدرِ موسى ، فأوحَى اللهُ إليه : أخيرُهم أنى أصلّى ، وأن صلاتى : إنَّ رحمتى سَبَقَت غضيى (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة عن مُصْعَبِ بنِ سعدِ قال: إذا قال العبدُ: سبحانَ اللهِ . قالت الملائكةُ: وبحمدِه . وإذا قال: سبحانَ اللهِ وبحمدِه . صَلَّوا عليه (٢)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن شهرِ بنِ حَوْشَبٍ في الآيةِ قال: قال بنو إسرائيلَ: يا موسى ، من لنا ربَّك: هل يُصلِّى ؟ فتَعَاظَمَ ذلك عليه ، فقال: يا موسى ، ما يَسْأَلُك قومُك ؟ فأخبَرَه ، قال: نعم ، أخبِرْهم أنى أُصلِّى ، وأن صلاتى : إنَّ رحمتِى سَبَقَت غضبِى ، ولولا ذلك هَلكوا (٢) .

وأخرَج ابنُ مَوْدُويَه عن عطاءِ بن أبى رباحٍ فى قولِه : ﴿ هُو هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَكَيْكُمُ عَلَيْكُمْ وَمَلَكِيكُتُهُ ﴾ . قال : صلاتُه على عبادِه : سُبُوحٌ قُدُّوسٌ ، تَغْلِبُ رحمتى غضبِي .

وأخرَج (أبنُ أبي حاتمٍ )، وابنُ مَرْدُويَه ، من طريقِ عطاءِ بنِ أبي رباحٍ ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : (قلتُ لجبريلَ : هل يُصلى ربُّك ؟ قال :

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٢/ ١١٩.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱۰/ ۲۹۲، ۱۳/ ۲۰۱.

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، ح ١، م: «لهلكوا».

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل.

نعم. قلتُ: وما صلاتُه ؟ قال: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، تَغلِبُ (١) رحمتي غضبِي (٢).

قُولُه تعالى : ﴿ تَعِيَّــُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُمْ سَلَنَّمُّ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ عِبْدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ يَحِينَتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَمٌ ﴾ . قال : تحيةُ أهلِ الجنةِ السلامُ ، ﴿ وَأَعَدَّ لَمُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴾ . قال : الجنة (١)

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ فى «المصنف» ، وعبدُ بنُ محمَيد ، وابنُ أبى الدنيا فى «ذِحْرِ الموتِ» ، وأبو يعلى ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقى فى «شُعَبِ الإيمانِ» ، عن البرَاءِ بنِ عازبٍ فى قولِه : ﴿ يَحْمَدُ مُؤْمِن يَقْبِضُ رُوحَه إلا سلَم عليه ())

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، م: (سبقت).

<sup>(</sup>٢) قال الألباني : موضوع بهذا التمام . السلسلة الضعيفة (١٣٨٦) . وعنده : « سبقت رحمتي غضبي ، سبقت رحمتي غضبي ، سبقت رحمتي غضبي » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١، ح ٢، م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٥) قال الألباني : منكر . السلسلة الضعيفة (١٣٨٧) .

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٢/ ١١٩.

<sup>(</sup>۷) ابن أبي شيبة ١٣/ ٣٦٧، وأبو يعلى – كما في المطالب العالية (٤٠٦٥) – وابن جرير ١٤/ ٢١٤، والحاكم ٢/ ٣٥١، ٣٥٢، والبيهقي (٤٠٣) .

وأخرَج المروزِيُّ في «الجنائزِ» ، وابنُ أبي الدنيا ، وأبو الشيخِ ، عن ابنِ مسعودِ قال : ربُّك يُقْرِئُك السلامَ . قال : ربُّك يُقْرِئُك السلامَ . قولُه تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا اَلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ أبي حاتم ، والطبراني ، وابنُ مَرْدُويَه ، والخطيب ، وابنُ عساكر ، عن ابنِ عباسٍ قال : لما نزلت : ﴿ يَكَأَيُّهَا النّبِيُ إِنّا آرْسَلْنك شَلِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَلا وَنَدِيرًا ﴾ . وقد كان أمر عليًّا ومعاذًا أن يَسيرا إلى اليمنِ فقال : «انطَلِقاً فبَشِّرًا ولا تُعَسِّرًا ؛ فإنه قد أُنزِلَتْ علي : ﴿ يَكَأَيُّهَا النّبِي لِإِنّا آرْسَلْنك شَلِهِدًا وَمُبَشِّرًا ولا تُعَسِّرًا ؛ فإنه قد أُنزِلَتْ علي : ﴿ يَكَأَيُّهَا النّبِي إِنّا آرْسَلْنك شَلِهِدًا وَمُبَشِّرًا ولا تُعَسِّرًا ﴾ . قال : شاهدًا على أُمَّتِك ، ومُبَشِّرًا بالجنةِ ، ونذيرًا من النارِ ، ﴿ وَدَاعِيًا ﴾ إلى شهادةِ أن لا إله إلا الله ، ﴿ وَإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴾ . القرآنِ " .

وأخرَج أحمدُ ، والبخاريُ ، وابنُ أبى حاتم ، والبيهقيُ في «الدلائلِ» ، عن عطاءِ بنِ يَسَارٍ قال : لَقِيتُ عبدَ اللهِ بنَ عمرِو بنِ العاصِ فقلتُ : أخيرُ نِي عن صفة رسولِ اللهِ عَيَّلِيْهُ في التوراةِ . قال : أجَلْ ، واللهِ إنه لموصوفٌ في التوراةِ ببعضِ صفقِه في القرآنِ : يأيُّها النبيُّ إنا أرسَلْناك شاهِدًا ومبشِّرًا ونذيرًا ، وحِرْزًا للأُمِّين ، أنت عبدِي ورسولِي ، سَمَّيْتُك المتوكلَ ، ليس بفَظُّ ولا غليظٍ ، ولا سَخَّابٍ (٢) في الأسواقِ ، ولا يَجْزِي بالسيئةِ السيئة ، ولكن يَعْفُو ويَصْفَحُ (٤) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يقبض».

<sup>(</sup>۲) ابن أبى حاتم - كما فى تفسير ابن كثير ٦/ ٣٠٠- والطبرانى (١١٨٤١)، والخطيب ٣/ ٣١٩. والله العرزمى وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٧/ ٩٢. (٣) السَّخُبُ محركة : الصحب ، وهو الصياح . التاج ( س خ ب ) .

<sup>(</sup>٤) أحمد ١٩٣/١١ (٦٦٢٢)، والبخاري (٢١٢٥، ٤٨٣٨)، والبيهقي ١/ ٣٧٣- ٥٣٠.

رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «إنى عبدُ اللهِ وخاتَمُ النبيِّين وأبى مُنْجَدِلٌ فى طينيه، وسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «إنى عبدُ اللهِ وخاتَمُ النبيِّين وأبى مُنْجَدِلٌ فى طينيه، وسأُخْبِرُكم (٢) عن ذلك؛ أنا (١ دعوةُ أبى إبراهيم، وبشارَةُ عيسى، ورُؤيا أمِّى التى رَأَت، وكذلك أمَّهاتُ النبيِّين يَرَيْنَ ». وإن أمَّ رسولِ اللهِ ﷺ رأت حين وضعَتْه نورًا أضاءت له (١ قصورُ الشامِ . ثم تلا: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّيِّيُ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ وَضَعَتْهُ نُورًا أَضَاءت له (١ قولِه: ﴿ مُنِيرًا ﴾ (٥) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، عن عكرمة ، والحسنِ البصرى قالاً : لما نزلت: 
﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْكِ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ [النتح: ٢] . ( قال رجالٌ ( من المؤمنين ) : هنيقًا لك يارسولَ اللّهِ ، قد علِثنا ما يُفعَلُ بك ، فماذا يُفْعَلُ بنا ؟ فأنزَل اللّهُ : ﴿ لِيُدْخِلُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ فِأَلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ مِن اللّهِ فَضَلًا كَبِيرًا ) . وأنزَل في سورةِ الأحزابِ » : ﴿ وَهَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّهِ فَضَلًا كَبِيرًا ) . ( أن ) .

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل، ز٢، ح١، ح٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ف ١، ر٢، ح٢، م: وأخبركم ، .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ح ١، ح ٢. وفي الأصل: (إني).

<sup>(</sup>٤) في ص، ر ٢، ح ١، ح ٢، م: ﴿ لَهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) الحاكم ٢/ ٤١٨، والبيهقي ٢/ ١٣٠. والحديث - بدون ذكر الآية - عند أحمد ٢٨/ ٣٧٩، ٣٨٢، ٥٦٠، ٢٨٠، ٥٩٠ (١٧١٥) . وقال محققوه : صحيح لغيره .

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، ح ٢: وقال ١.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ر۲.

<sup>(</sup>٩) أبن جرير ٢١/ ١٢١، ٢٤١.

"وأخرَج البيهقى فى «الدلائل»، عن الربيع، عن أنس قال: لما نزلت: ﴿ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ فِى وَلَا بِكُمْ ﴿ وَالأَحقاف: ٩]. نزَل بعدَها: ﴿ لِيَغْفِرُ لَكَ اللّهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَر ﴾ [الفتح: ٢]. فقالوا: يا رسولَ الله، قد عَلِمْنا ما يُفعَلُ بك، فماذا يُفعَلُ بنا ؟ فأنزَل الله: ﴿ وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِن اللّهِ فَضَمَلًا كَبِيرًا ﴾ . قال: الفضلُ الكبيرُ: الجنةُ ( )

وأخرَج أبو الشيخِ عن ابنِ عباسٍ قال: اجتَمَع عُتْبَةُ '' وشَيْبَةُ وأبو جهلِ وغيرُهم ، فقالوا: أسقِطِ السماءَ علينا كِسَفًا ، أو الثِّينَا بعذابِ أليم '' ، أو أمطِرْ علينا حجارةً من السماءِ . فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «('ما ذاك إلَى '' ؛ إنما بُعِنْتُ إليكم داعيًا ومبشرًا ونذيرًا» .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ إِنَّا آرْسَلْنَكَ شَلهِدًا ﴾ . قال : على أُمَّتِك بالبلاغِ ، ﴿ وَمُبَشِّرًا ﴾ : بالجنةِ ، ﴿ وَنَذِيرًا ﴾ : من النارِ ، ﴿ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللّهِ ﴾ : إلى شَهادةِ أن لا إلهَ إلا اللهُ ، ﴿ بِإِذْنِهِ ۗ ﴾ . 

\*قال : بأمره \* ، ﴿ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴾ . قال : كتابُ اللهِ يَدعُوهم إليه ، ﴿ وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللّهِ فَضَلًا كَبِيرًا ﴾ : وهي الجنةُ ، ﴿ وَلَا تُعلِع ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ ﴾ . 

\*قال : أمر اللّهُ نبيّه ألّا يُطيع كافرًا ولا منافقًا \* ، ﴿ وَدَعْ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ص، ف ۱ ، م .

<sup>(</sup>٢) في النسخ ( بن ) وهو خطأ . والمثبت من مصدر التخريج . وينظر موضح الجمع والتفريق ٢/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) البيهقي ٤/ ٥٩ ١.

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١: (عيينة).

<sup>(</sup>o) سقط من: ص، ف ١، ر٢، ح ١، ح ٢، م٠

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ر ٢.

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>A - A) سقط من: ص، ف ١، ر ٢، ح ٢، م.

أَذَىٰهُمْ ﴾ . قال : اصبِرْ على أَذاهُم (١) .

وأخرَج الفريابيُّ ، وابنُ أبى شيبةً ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿وَدَعُ أَذَاهُمْ ﴾ . قال : أعرِضُ عنهم (٢)

قُولُه تعالى : ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ الآية .

أَخْرَجُ ابنُ جَرِيرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبي حاتمٍ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿ إِذَا نَكَحَتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ الآية. قال: هذا في الرجلِ يَتزوَّجُ المرأةَ ثم يُطَلِّقُها من قبلِ أَن يَكَسَّها، فإذا طَلَّقَها واحدةً بانَتْ منه و (٢) لا عِدَّة عليها، تَتزَوَّجُ مَن شاءَت. ثم قال: ﴿ فَمَيَّعُوهُنَ وَسَرِّجُوهُنَ سَرَاحًا جَمِيلا ﴾ . يقولُ: إن كان سمَّى شاءَت. ثم قال: ﴿ فَمَيَّعُوهُنَ وَسَرِّجُوهُنَ سَرَاحًا جَمِيلا ﴾ . يقولُ: إن كان سمَّى لها صداقًا مَتَّعَها على قدرِ لها صداقًا فليس لها إلا النِّصفُ، وإن لم يكنْ سمَّى لها صداقًا مَتَّعَها على قدرِ عُسْرِه ويُشرِه، وهو السَّراحُ الجميلُ (١٠).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في الآيةِ قال : التي نُكِحَت ولم يُثِنَ بها ، ولم يُفْرَضْ لها فليس لها صداقٌ ، وليس (٥٠) عليها عِدَّةٌ (١٠) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَهُ عن ابنِ (٧) عمرَ في قولِه : ﴿ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّا

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۱۹/۱۲۲، ۱۲۷.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱۹/۱۲۷.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ح ١، م.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٩ / ١٢٨.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ( لأ).

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٢/ ١١٩.

<sup>(</sup>٧) سقط من: ص.

طَلَقَتْمُوهُنَّ﴾ الآية . قال : هي منسوخة ، نَسَخَتها الآية التي (١) في ( البقرةِ » :

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، عن الحسنِ ، (الوصل الله العاليةِ قالا : ليست بنسوخةٍ ، لها نِصفُ الصداقِ ، ولها المتاعُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ " قال : لكلِّ مطلقةٍ متاعٌ ؛ دُخِلَ بها أو لم يُدخَلْ بها ، فُرِض لها أو لم يُفْرَضْ لها .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن حسينِ بنِ ثابتٍ قال : جاء رجلٌ إلى على بنِ الحسينِ فسأله عن رجلٍ قال : إن تَزَوَّجْتُ فلانةَ فهى طالِقٌ . قال : ليس بشىء ؟ بدأ اللهُ بالنكاحِ قبل الطلاقِ فقال : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثَمْ طَلَقَتُمُوهُنَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ف ١.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ر۲.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٩/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٥) في ح ٢: (بن)، وفي م: (عن).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال : سُئِلَ ابنُ عباسٍ عن الرجلِ يقولُ : إن تَزَوَّجْتُ فلانةَ فهى طالقٌ . قال : ليس بشيءٍ . إنما الطلاقُ لمن يَمْلِكُ . قال : فيان (١) ابنَ مسعودٍ (١ كان يقولُ ١) : إذا وَقَّتَ وقتًا فهو كما قال ؟ فقال : وحِمَ اللهُ أبا عبدِ الرحمنِ ، لو كان كما قال ، لقال اللهُ : يأيها الذين آمنوا إذا طَلَقْتُم المؤمناتِ (١) ثم نَكَحْتُموهن . ولكن إنما قال : ﴿ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلمُوْمِنَاتِ ثُمُ طَلَقْتُمُوهُنَ ﴾ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ في «المصنفِ» عن ابنِ جريجٍ قال : بلَغ ابنَ عباسٍ أن ابنَ مسعودٍ يقولُ : إنَّ طلَّق ما لم يَنْكِحْ فهو جائِزٌ . فقال ابنُ عباسٍ : أخطاً في هذا ؟ إن اللهَ تعالى يقولُ : ﴿ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ ﴾ . ولم يقلُ : إذا طَلَّقتُمُ المؤمناتِ ثم نَكَحْتُموهنَّ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، من طريقِ طاوسٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه تلا : ﴿ يَتَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً إِذَا نَكَحَتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن مَبَّلِ أَن تَمَسُّوهُ ﴾ . قال : فلا يكونُ طلاقٌ (٥) حتى يكونَ نكاحٌ (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، من طريقِ سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ف ١، ر ٢، ح ٢، م.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ر ۲.

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ النساءِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (١١٤٦٨).

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ح ١: ١ طلاقا ١ .

<sup>(</sup>٦) في ح ١: (نكاحا).

والأثر عند الحاكم ٢/ ٤١٩.

عباسٍ: إذا قال: كلَّ امرأةِ أَتَزَوَّجُها (افهى طالقً). (أو: إن تَزَوَّجُتُ فلانةَ فهى طالقً) . (الو: إن تَزَوَّجُتُ فلانةَ فهى طالقً) . فليس بشيءٍ ، (إنما الطلاقُ لمن يَملِكُ) ، من أجلِ أن اللهَ يقولُ: ﴿إِذَا لَكَمَّتُمُو مُنَ اللهَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَعَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَعَلِي عَلَيْكَ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَ

وأخرَج البيهقى فى «السننِ» ، من / طريقِ عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ قال : ما «٢٠٨/٥ قالها ابنُ مسعودٍ ، وإن يكن قالها فزَلَةً من عَالم - فى الرجلِ يقولُ : إن تَزَوَّجْتُ فلانةً فهى طالق - قال اللهُ تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا نَكَحَتُمُ ٱلمُؤْمِنَاتِ ثُم فَكَ طُلُقَتْمُوهُنَ ﴾ . ولم يَقُلُ : إذا طَلَقتم المؤمناتِ ثم نَكَحْتُموهن (٥) .

وأخرَج الحاكم ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن عائشة ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : «لا طلاقَ إلا بعدَ نكاح ، ولا عِثْقَ إلا بعدَ مِلْكِ» (١٠) .

"وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والحاكمُ ، والبيهقىُ في ( السننِ ) ، عن معاذِ بنِ جبلِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : ( لا طلاقَ إلا بعدَ نكاحٍ ، ولا عتقَ إلا بعدَ مِلْكِ ) ".

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ح ٢.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : ح ١، وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٦/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ح ١: ( قولة ) .

<sup>(</sup>٥) البيهقي ٧/ ٣٢٠، ٣٢١.

<sup>(</sup>٦) الحاكم ٢/ ١٩. وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>Y - V) سقط من: ص، ف ١، م ب

والحديث عند عبد الرزاق ( ١١٤٥٥ ، ١١٤٥٨ )،والحاكم ٢/ ١١٩، والبيهقى ٧/ ٣٢٠. وقال الحافظ : رجاله ثقات إلا أنه منقطع بين طاوس ومعاذ . فتح البارى ٩/ ٣٨٤.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وأبو داود ، والنسائيُ () ، وابنُ مَوْدُويَه ، عن عمرِو بنِ شعيبٍ ، عن أبيه ، عن جدِّه قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «لا طلاقَ فيما لا تَمْلِكُ ، ولا بَيْعَ فيما لا تَمْلِكُ ، ولا نَيْم فيما لا تَمْلِكُ ، ولا نَيْم الا تَمْلِكُ ، ولا نَيْم اللهُ تعالى ، ومن حلَفَ على معصيةٍ ، فلا يَمِين له ، ومن حلَف على معصيةٍ ، فلا يَمِين له ، ومن حلَف على معصيةٍ ، فلا يَمِين له ، ومن حلَف على على قطيعةِ رحم ، فلا يَمِينَ له » ()

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ، أنه سمِعَ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : «لا طلاقَ فيما لا تَمْلِكُ ، ولا عِنْقَ فيما لا تَمْلِكُ» (٥٠) .

وأخرَج ابنُ ماجه، وابن مَرْدُويَه، عن المِسْوَرِ بنِ مَخْرَمَةً، عن النبيّ ﷺ قال: «لا طلاق قبلَ نكاح، ولا عِنْقَ قبل مِلْكِ» (1)

قُولُه تَعَالَى : ﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا ٓ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ سعدٍ ، وابنُ راهُويَه ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والترمذيُّ وحسَّنه ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُّ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ ، عن أمَّ هانئَ بنتِ أبى طالبٍ قالت : خَطَبْني رسولُ اللهِ ﷺ فاعتَذَرْتُ

<sup>(</sup>١) بعده في ح ١: ( وعبد بن حميد ١).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (۱۱٤٥٦)، وأبو داود (۲۱۹۰-۲۱۹۲)، والنسائي (۳۸۰۱). حسن (صحيح سنن أبي داود - ۱۹۱۲-۱۹۱۸).

<sup>(</sup>٥) الحديث عند الطيالسي (١٧٨٧) ، والحاكم ٢/ ٢٠، وصححه على شرطهما ، وتابعه الألباني في الإرواء ٦/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٦) ابن ماجه (٢٠٤٨). حسن صحيح (صحيح سنن ابن ماجه - ١٦٦٧).

إليه فعَذَرَنِي ، فأنزَل اللهُ: ﴿ يَ أَيُّهُا النَّبِيُّ إِنَّا آَ مَلَلْنَا لَكَ أَزْوَبَهَكَ ﴾ . إلى قوله: ﴿ هَاجَرْنَ مَعَكَ ﴾ . قالت: فلم أكن أُجِلُ له ؛ لأنى لم أهاجِرْ معه ، كنتُ من الطلقاءِ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، من وجهِ آخرَ ، عن أُمِّ هانئَ قالت : نزَلت فيَّ هذه الآيةُ : ﴿ وَبَنَاتِ عَمِّكَ ﴾ ، ﴿ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ﴾ . أراد النبئ ﷺ أن يَتَزَوَّجَنى ، فنُهِيَ عنِّى ؛ إذ لم أُهاجِرْ .

وأخرَج ابنُ سعدِ عن أبى صالحِ مولى أمِّ هانئَ قال : خطَبَ رسولُ اللهِ ﷺ أمَّ هانئَ قال : خطَبَ رسولُ اللهِ ﷺ أمَّ هانئَ بنتَ أبى طالبِ فقالت : يا رسولَ اللهِ ، إنى مُؤْتِمَةٌ أَنَّ ، وبَنِئَ صغارٌ . فلما أدرَك بنوها عَرَضَتْ نفسَها عليه ، فقال : ﴿ أما الآن فلا ؟ إن اللهَ تعالى أنزَل على : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ إِنَّا ٱحْمَلُنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ﴾ » . ولم تكن من المهاجراتِ " .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ﴾ . إِنَى قولِه : ﴿ خَالِصَكَةُ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) ابن سعد  $\Lambda$ / ۱۵۳، وابن راهویه فی مسنده (۸)، وعبد بن حمید – کما فی تخریج الکشاف  $\pi$ / ۱۱۲ – والترمذی (۲۱ این جریر ۱۹ / ۱۳۰، ۱۳۱، وابن أبی حاتم – کما فی تفسیر ابن کثیر  $\pi$ / ۱۲۳، وتخریج الکشاف  $\pi$ / ۱۱۲ – والطبرانی ۲۱ (۱۰۰۷)، والحاکم  $\pi$ / ۲۲، وابن مردویه – کما فی تخریج الکشاف  $\pi$ / ۱۱۲ – والبیهقی  $\pi$ / ۵۱، ضعیف الإسناد جدًا (ضعیف سنن الترمذی – ۱۳۰).

 <sup>(</sup>٢) المأتم: هو اجتماع الرجال والنساء في الحزن والفرح، ويستعمل بمعنى المصيبة، وهي تريد بمؤتمة أنها
 رزئت بمصيبة فقد زوجها. ينظر التاج (أتم).

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ٨/ ١٥٣.

قال: فحرَّم اللهُ عليه سِوى ذلك من النساءِ، وكان قبلَ ذلك يَنكِعُ في أَيِّ النساءِ النساءِ أَن قبلَ ذلك يَنكِعُ في أَيِّ النساءِ أَن شاء ، لم يُحَرِّمْ ذلك عليه ، وكان نساؤُه يَجِدْن من ذلك وَجدًا شديدًا ، أن يَنكِحَ في أَيِّ الناسِ (٢) أَحَبُّ ، فلما أنزَل اللهُ (٣) : إنى قد حَرَّمْتُ عليك من النساءِ سِوَى ما قصَصْتُ عليك . أَعَجَبَ ذلك نساءَه (١) .

وأخرَج الفريابي ، وعبدُ بنُ حميد ، وابنُ جرير ، وابنُ المنذر ، وابنُ أبى حاتم ، عن مجاهد في قولِه : ﴿إِنَّا آَصْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ﴾ . قال : هن أزوالجه الأُولُ اللاتي كُنَّ قبلَ أن تَنْزِلَ هذه الآيةُ . و ( في قولِه : ﴿ اللَّذِي عَالَمُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ . قال : هي الإماءُ التي أُجُورَهُرَ ﴾ . قال : هي الإماءُ التي أفاءَ اللهُ عليه ( ) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الشعبيّ في الآيةِ قال: رَخَّصَ له في بناتِ عمّه، وبناتِ عمّاتِه، وبناتِ عمّاتِه، وبناتِ خالاتِه، اللاتي هاجرن معه، أن يَتَزَوَّجَ من غيرِهن، ورَخَّصَ له في امرأةٍ مؤمنةٍ إن وهَبَت نفسَها للنبيّ ولا يَتَزَوَّجَ من غيرِهن، ورَخَّصَ له في امرأةٍ مؤمنةٍ إن وهَبَت نفسَها للنبيّ

وأخرَج (الفريابي، و" عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن مجاهدٍ في

<sup>(</sup>١) في ح ١، ب٣ : (الناس)، وفي ح ٢: (ناس).

<sup>(</sup>٢) سقط من: ح ٢. وفي الأصل، م: ٥ النساء،

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ف ١، م: (عليه).

<sup>(</sup>٤) أبن جرير ١٩ / ١٣٤.

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۱۹/ ۱۲۹، ۱۳۰.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ص، ف ١، ر٢، ح٢، م،

قولِه: ﴿إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ . قال: بغيرِ صداقٍ ، أُحِلَّ له ذلك ، ولم يكنْ ذلك أُحِلَّ إلا له ، ﴿ خَالِصَكَةُ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . قال: خاصةً للنبي عَلَيْة .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقى فى «السننِ» ، عن عائشةَ قالت : التى وَهَبَت نفسَها للنبي ﷺ : خَوْلَةُ بنتُ حكيمٍ (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ، وابنُ سعدٍ، وابنُ أبى شيبةً، وعبدُ بنُ حميدٍ، والبخاريُّ، وابنُ مَرْدُويَه، والبخاريُّ، وابنُ مَرْدُويَه، والبن مَرْدُويَه، والبنهقيُّ، عن عروةً، أن خَوْلَةَ بنتَ حكيمِ بنِ الأَوْقصِ (٥) كانت من اللاتى وَهَبْنُ أَنفسَهن لرسولِ اللهِ ﷺ (٦)

\*وأخرَج ابنُ سعدٍ عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ وَٱمْرَأَةَ مُثْوَمِنَةً ﴾ الآية . قال : نزلت في أمَّ شريكِ الدَّوْسِيَّةِ (٧) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (خالصة).

 <sup>(</sup>۲) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٦/ ٤٣٥ - وابن مردويه - كما في التغليق ٤/ ١١١ والبيهقي ٧/ ٥٠.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: ﴿ وَالْحَاكُم ﴾ . وسيأتي مطولًا معزوًا إليه في ص ٩٦.

<sup>(</sup>٤) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، ر٢، م: (الأقوص). ينظر الإصابة ٧/ ٦٢١، وتهذيب الكمال ٣٥/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق (١٢٢٦٨، ١٢٢٦٩)، وابن سعد ٨/ ١٥٨، وابن أبي شيبة ٤/ ٣١٥، والبخارى (٦) عبد الرزاق (١٢٢٦٨، وقال الحافظ: هذا مرسل؛ لأن عروة لم يدرك زمن القصة، لكن السياق يشعر بأنه حمله عن عائشة. فتح البارى ٩/ ١٦٤.

ه من هنا خرم في المخطوط المشار إليه بالرمز ف ١، وينتهي في ص٩٢ .

<sup>(</sup>۷) ابن سعد ۸/ ۱۵۵.

وأخرَج ابنُ سعد عن منيرِ بنِ عبدِ اللهِ الدَّوْسِيِّ ، أَن أُمَّ شريكِ ؛ غُزيَّةَ بنتَ جابِرِ بنِ حكيمِ الدَّوْسِيَّةَ عرَضَت نفسَها على النبيِّ ﷺ وكانت جميلةً فقبِلَها ، فقالت عائشة : ما في امرأة حين وَهَبَت نفسَها لرجل خيرٌ . قالت أمَّ شريكِ : فأنا تلك . فسمًاها اللهُ مؤمنة ؛ فقال : ﴿ وَأَمْرَأَةُ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِي ﴾ . فلما نزلت هذه الآيةُ قالت عائشة : إن الله لَيُسْرِعُ (() لكَ في هواكَ () .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وابنُ أبي حاتم ، عن محمدِ بنِ كعب ، وعمرَ بنِ الحكم ، وعبدِ اللهِ بنِ عبيدة قالوا: تزوَّج رسولُ اللهِ عَلَيْهُ ثلاثَ عشرة امرأة ؟ هر ستٌ من قريش : خديجة / وعائشة وحفصة وأمَّ حبيبة وسودة وأمَّ سلمة ، وثلاث من بني عامرِ بنِ صَعْصَعَة (١) ؛ امرأتانِ (١) من بني هلالِ (منِ عامر المواقع بنتُ من بني عامر المواقع بن وهي التي وهبت نفسها للنبي عليه ، وزينبُ أمُّ المساكينِ ، (وامرأة من بني بكرِ بنِ كلابٍ من القُرطاءِ (١) وهي التي اختارت الدنيا ، وامرأة من بني الجونِ (١) ، وهي التي استعاذت منه ، وزينبُ بنتُ جحشِ الأَسَدِيَّة ، والسَّبِيَّتانِ : صفيةُ بنتُ عُيِيٍّ ، ومجويْرِيَة بنتُ الحارثِ الحُزَاعِيَّة (١) .

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ

<sup>(</sup>١) في ص: (يسرع)، وفي م: (يسارع).

 <sup>(</sup>۲) ابن سعد ۸/ ۱۵۵، ۱۵۲ مطولاً.

<sup>(</sup>٣) بعده في النسخ ، ومصدر التخريج : ﴿ وَ ﴾ . وبها يضطرب العدد .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص. وفي ر ٢، ح ١، ح ٢، م: ١ امرأتين ١ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٦ – ٦) سقط من : ص ، ر ٢، ح ١، ح ٢، ب٣ ، م . وفي الأصل : ( والعامرية ) . والمثبت من مصدر التخريج . وينظر نهاية الأرب ٣٣٨/٢ ، ٣٣٩ ، ومعجم قبائل العرب ٩٢/١ .

<sup>(</sup>٧) في م: « الحارث ».

<sup>(</sup>٨) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٥٠٠/٣ طبعة دار المعرفة .

المنذرِ ، والطبرانيُ ، عن عليٌ بنِ الحسينِ في قولِه : ﴿ وَٱمْـزَاَّهُ مُؤْمِنَــ \$ ﴿ وَالْمَـزَالُونَ مُؤْمِنَـ هُ ﴾ : إن أمَّ شريكِ الأزدِيَّة التي وهبَت نفسَها للنبيِّ ﷺ .

وأخرَج ابنُ سعدِ عن ابنِ أبي عونِ ، أن ليلي بنتَ الخطيمِ وهَبَت نفسَها للنبيِّ وَأَخْرَج ابنُ سعدِ عن ابنِ أبي عونِ ، أن النبيُّ وَيَالِيُّهُ قَبِلَ منهن أحدًا (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً ، وابنُ جريرٍ ، عن الشعبيّ ، أنها امرأةٌ من الأنصارِ وهبَت نفسَها للنبيّ ﷺ ، وهي ممَّا أرجي (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُّ ، وابنُ مَوْدُويَه ، والبيهقيُّ في «السننِ» ، عن ابنِ عباسٍ قال : لم يكنْ عندَ رسولِ اللهِ ﷺ امرأةٌ وهَبَت نفسها (٤٠) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، (°وسعيدُ بنُ منصورٍ ° ، وابنُ أبي شيبةَ ، وعبدُ بنُ

<sup>(</sup>۱) ابن سعد ۸/ ۱۰۵، وابن أبي شيبة ٤/ ٣١٥، وابن جرير ۱۹/ ١٣٥، ١٣٦، والطبراني ٣٥١/٢٤ و٧٠٠) واللفظ له . وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٧/ ٩٢.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد ١٥١/٥ . وقال الحافظ: والمراد أنه لم يدخل بواحدة منهن ، ممن وهبت نفسها له ، وإن كان مباحًا له ؛ لأنه راجع إلى إرادته ، لقوله تعالى : ﴿إِنْ أَراد النبي أَنْ يستنكحها ﴾ . فتح البارى ١/ ٢٦٥. وينظر تفسير ابن جرير ١٣٤/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٤/ ٣١٦، وابن جرير ١٩/ ١٣٦. قال الحافظ: ليس بثابت. فتح البارى ٥٢٥/٥. وقال ابن كثير: وأما حكاية الماوردى، عن الشعبى، أن زينب بنت خزيمة أنصارية، فليس بجيد؛ فإنها هلالية بلا خلاف. البداية والنهاية ٢/ ٢٣/٨. وينظر الإصابة ٧/ ٢٧٢، وأسد الغابة ٧/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) بعده في ص، ر ٢، ح ٢، م: (له).

والأثر عند ابن جریر ۱۹/ ۱۳۶، ۱۳۰ ، وابن أبی حاتم – کما فی تفسیر ابن کثیر ۲/ ۴۳۱ – والطبرانی (۱۱۷۸۷) ، والبیهقی ۷/ ۰۰. وقال الحافظ : إسناده حسن . فتح الباری ۸/ ۲۲.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ح ١.

حميد ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقي ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ قال : لا تَحِلُ الهبةُ لأحدِ بعدَ رسولِ اللهِ ﷺ (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ سعد ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن الزُّهْرِيِّ ، وإبنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن الزُّهْرِيِّ ، وإبراهيمَ النَّخَعِيِّ في قولِه : ﴿ خَالِصِكَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ ﴾ . قالا : لا تَحَلُّ الهبةُ لأحدِ بعدَ رسولِ اللهِ ﷺ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن طاوسٍ قال : لا يَحِلُّ لأحدِ أَن يَهَبَ ابنتَه بغيرِ مَهْرٍ ، إلا للنبيِّ ﷺ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن مكحولٍ ، والزهرى قالا : لم تَحِلَّ الموهوبةُ لأحدِ بعدَ رسولِ اللهِ ﷺ (١)

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، [٣٤١] عن ابنِ شهابٍ قال : لا يَحِلُّ لرجلٍ أَن يَهَبَ ابنتَه بغيرِ صداقٍ ، قد جعَلَ اللهُ ذلك للنبي ﷺ خاصةً دون المؤمنين (٥).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن عطاءٍ في امرأةِ وهَبَت نفسَها لرجلِ قال : لا يَصلُحُ إلا بصداقِ ، لم يكن ذلك إلا للنبي ﷺ (١)

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٢٢٧٢)، والبيهقي ٧/ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (١٢٢٧٠) عن الزهري وحده ، وابن سعد ١١/٨ عن الزهري وإبراهيم .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٤/ ٣٤٢، ٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٤/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ١١٩/٢ بنحوه .

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق (١٢٢٦٥) بنحوه ، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٤٣.

وأخرَج البخارى ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أنسٍ قال : جاءت امرأةٌ إلى النبي ﷺ فقالت : يا نبى اللهِ هل لك في حاجةٌ ؟ فقالت ابنهُ أنسٍ : ما كان أقلَّ حياءَها ! فقال : هي خيرٌ منكِ ، رَغِبَت في النبي ﷺ فعرَضَت نفسَها عليه (١).

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميد ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مُردُويَه ، عن عروة قال : كنا نَتَحَدَّثُ أن أمَّ شريكِ كانت (أَفى من أَ وَهَبَت نفسَها للنبيِّ عَيَالِيَّةٍ ، وكانت امرأةً صالحةً (أ) .

وأخرَج ابنُ حريرٍ عن ابنِ عباسٍ: ﴿وَأَمْرَأَةُ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾. قال: هي ميمونةُ بنتُ الحارثِ (''

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ سعدٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةً قال : وهَبَت ميمونةُ بنتُ الحارثِ نفسَها للنبيِّ ﷺ (٥)

وأخرَج مالك ، وعبدُ الرزاقِ ، وأحمدُ ، والبخارى ، ومسلمٌ ، وأبو داودَ ، والترمذى ، والنسائي ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن سهلِ بنِ سعدِ الساعدِي ، والترمذى ، والنسائي ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن سهلِ بنِ سعدِ الساعدِي ، أن امرأة جاءت إلى النبي يَهِيَا فَوَهَبَت نفسَها له ، فصَمَت ، فقال رجل : أن امرأة جاءت إلى النبي يَهَا فَعُ فَعَلَم اللهِ وَوَجْنِيها إن لم يكنُ لك بها حاجة . قال : «ما عندَك تُعُطِيها ؟» . قال : «ما عندَك تُعُطِيها ؟» . قال : ما عندِي إلا إزارِي . قال : «إن أعطَيتها إزارَك (٢) جَلَسْتَ لا إزارَ لك ،

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۱۲۰، ۲۱۲۳).

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص، م: « من».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٤/ ٣١٥، وابن جرير ١٩٦/١٣٦.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٩/ ١٣٥. وقال الحافظ: منقطع. فتح البارى ٨/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق (١٢٢٦٦) ، وابن سعد ٨/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٦) في ر ٢، ح ١، وموطأ مالك : ﴿ إِياهُ ﴾ .

فالتَمِسْ شيئًا ». قال : ما أَجِدُ شيئًا . فقال : « التمِسْ ولو حاتمًا من حديدٍ » . فلم يجد ، فقال : « هل معك من القرآنِ شيءٌ ؟ » قال : نعم ، سورة كذا وسورة كذا . لسور سمًاها ، فقال : «قد زَوَّجْناكها بما معك من القرآنِ» (١)

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ إِن وَهِجَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ ﴾ . قال : فعَلَت ولم يفعَلْ " .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عكرمَةَ فى قولِه : ﴿ خَالِصَـَةَ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . قال : لا تَحِلُّ الموهوبةُ لغيرِك ، ولو أن امرأةً وَهَبَت نفسَها لرجل لم تَحِلُّ له حتى يُعطِيَها شيئًا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ خَالِصَكَةُ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . يقولُ : ليس لامرأة أن تَهَبَ نفسَها لرجلٍ بغيرِ أمرِ (٣) ولئ ولا مَهْرٍ ، إلا للنبئ عَلَيْةٍ ، كانت خاصةً له عَلَيْةٍ من دونِ الناسِ ، يَزْعُمُون أنها نزَلت فى ميمونة بنتِ الحارثِ ، أنها (٤) هى التى وهَبَت نفسَها للنبئ عَلَيْةٍ . قولُه تعالى : ﴿ قَدْ عَلِمُنَكَ مَا فَرَضَنَا ﴾ الآية .

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، ( وابنُ جرير ") ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي

<sup>(</sup>۱) مالك ۲/ ۲۲، وعبد الرزاق (۱۲۲۷)، وأحمد ۲۷/ ۲۰۸، ۴۸۷، ۴۹۹، ۴۹۹ (۲۲۷۹۸، ۲۲۸۳۲، ۲۲۸۰۰)، والبخاری (۲۳۱۰، ۲۳۱۰، ۰۰۳۰، ۱۱۹۹)، ومسلم (۱٤۲۰)، وأبو داود (۲۱۱۱)، والترمذی (۱۱۱٤)، والنسائی (۳۳۰۹).

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۲/۱۹٪ واللفظ له، وابن جرير ۱۹/۱۳۲.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل، ص، ر ٢، ح ٢، م،

حاتم ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿وَلَدْ عَلِمْنَكَا مَا فَرَضَّمْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ الآية . قال : فرَضِ اللهُ أَلا تُنْكَحَ امرأةٌ إلا بوليٍّ وصَدَاقٍ وشهداءً ، ولا يَنكِحَ الرجلُ إلا أربعًا (١) .

/ وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ه/٢١٠ محاهدٍ في قولِه : ﴿ قَدْ عَلِمُنَكَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي ۖ أَرَّوَجِهِمْ ﴾ . قال : لا يُجاوِزُ الرجلُ أربعَ نسوةٍ (٢) .

"وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عمرَ في قولِه : ﴿قَدْ عَلِمْنَكَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُولِجِهِمْ ﴾ . قال : لا يُجاوِزُ الرجلُ أربعَ نسوةٍ" .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عمرَ في قولِه : ﴿ قَدْ عَلِمْنَكَا مَا فَرَضْمَنَا عَلَيْهِمْ فِيَ الْحَرَجِ ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عمرَ في قَرَنْ اللهِ عَلَيْهِمْ فِي اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ يَوْلِي وَشَاهِدَيْنُ ( أَ ) . اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ يَكَاحَ إِلا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنَ ( أَ ) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ قَدْ عَلِمْنَكَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي قَالِمُ اللَّهِ فَيَ أَزُوَجِهِمْ ﴾ . قال : فرَض عليهم ألَّا نِكاحَ إلا بولتي وشاهِدَيْن ومَهْرٍ (١٠) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن قتادةً في قولِه : ﴿ لِكَيْـلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُّ ﴾ . قال : جعَلَه اللهُ في حلِّ من ذلك ، وكان نبيُّ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن الشعبيّ ، أنه قِيلَ له : إن أبا موسى نَهَى حين فتَحَ تُسْتَرَ أَلا تُوطَأَ الحُبالَى ، ولا يُشارَكُ المشركون فى أولادِهم ؛ فإن الماءَ يَزيدُ فى الولدِ ؛ أشىءٌ قاله برَأْيِه ، أو شىءٌ رواه عن النبيّ ﷺ ؟ فقال : نهَى رسولُ اللهِ

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٢/ ١١٩، ١٢٠، وابن جرير ١٩/ ١٣٧.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۹/۱۳۷.

<sup>(</sup>m-m) ليس في : الأصل ، ص ، ح ١ ، m-m

<sup>(</sup>٤) ابن مردویه – کما فی فتح الباری ۸/۲۲۵.

ﷺ يومَ أَوْطَاسٍ أَن تُوطَأَ حامِلٌ حتى تَضَعَ ، أو حائِلٌ (١) حتى تُسْتَبْرَأُ (١).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وأحمدُ ، والطبرانيُ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن النبيِّ ﷺ قَالِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ النبيِّ قَالِيْهُ عَالنبيِّ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، والدارميُّ () ، وأبو داود ، وابنُ منيع ، والبَغَوِيُّ ، والباورديُّ ، وابنُ قانع ، والبيهقيُّ ، والضياءُ ، عن (أبى مرزوقِ مولى أبيب ، والبيهقيُّ ، والضياءُ ، عن الأنصاريِّ نحوَ بُجُيبَ ، (اعن حَنَشِ الصنعانيُّ قال : غَزُونا مع رُوَيْفِعِ بنِ ثابتِ الأنصاريِّ نحوَ المغربِ ، ففَتَحْنا قريةً يقالُ لها : جَرْبَةُ () . فقام فينا خَطِيبًا فقال : إنى لا أقولُ فيكم () ، إلا ما سَمِعْت من رسولِ اللهِ ﷺ ، قال فينا يومَ خيبَرَ : «من كان يؤمِنُ باللهِ واليوم الآخرِ فلا يَسْقِيَنُ ماءَه زَرْعَ غيرِه ) .

<sup>(</sup>١) الحائل: كل أنثى لم تحمل. المصباح المنير (ح و ل ).

<sup>•</sup> هنا ينتهي الخرم في المخطوط ف ١، والمشار إليه في ص٥٥ .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ٤/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٤/ ٣٦٩، وأحمد ١٦٢/٤ (٢٣١٨)، والطبراني (١٢٠٩٠)، وفي الأوسط (٤٨٣). وقال محققو المسند: صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٤) في ر ٢، م: ( الدارقطني ١٠ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ب $\pi$ : «أبي » . وفي الأصل ، ص ، ف ، ، (7) ح ، ح ، م : «أبي مورق » . وأبو مرزوق التجيبي هو : ربيعة بن أبي سليم أو ابن سليم . ينظر الجرح والتعديل  $\pi$ / (7) ، والمعرفة لأبي نعيم (7) (7) . وقد وقعت رواية لابن أبي شيبة (7) (7) وأحمد (7) (7) ، (7) موافقة للنسخ بدون ذكر حنش .

 <sup>(</sup>٧) جَوْبَة : بالفتح ثم السكون ،وقيل بكسر الجيم ، قرية بالمغرب ، وقيل جزيرة بالمغرب من ناحية إفريقية قرب قابس يسكنها البربر . ينظر معجم البلدان ٢/ ٣٧، ٣٨.

<sup>(</sup>A) في ص، م، وعند أبي داود: « لكم».

<sup>(</sup>۹) ابن أبی شیبه ۶/ ۳۲۹، ۳۷۰، والدارمی ۲/ ۲۲۲، ۲۲۷، ۲۳۰، وأبو داود (۲۱۵۸، ۲۲۰، ۲۲۰، وابر داود (۲۱۵۸، ۲۱۲۶، ۹/ ۲۲۲، حسن =

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن الحسنِ قال: لما فُتِحَت (١) تُسْتَرُ أصاب أبو موسى سَبايًا ، فكتَبَ إليه عمرُ: أن لا يَقَعَ أحدٌ على امرأةٍ حُبْلَى حتى تَضَعَ ، ولا تُشارِكُوا المشركين في أولادِهم ؛ فإن الماءَ تمامُ الولدِ(٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن عليٌ قال: نهَى رسولُ اللهِ ﷺ أَن تُوطَأَ الحامِلُ حتى تَضَعَ، أو الحائِلُ حتى تُشتَبْرَأَ بحيضة ".

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن طاوسٍ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ مُنادِيًا ( ) في غزوةِ غزاها : «ألّا يَطَأَ الرجالُ ( ) حاملًا حتى تَضَعَ ، ولا حائِلًا حتى تَحيضَ » ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن أبى أمامةَ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ نهَى يومَ خيبَرَ أن تُوطَأَ الحُبَالَى حتى يَضَعْن (٦) .

قُولُه تعالى : ﴿ ﴿ تُرْجِى مَن تَشَاَّةُ ﴾ الآية .

أَخْرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ تُرْجِى مَن تَشَاءُ ﴾ . يقول : تُؤَخِّرُ ( ( ) . وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ تُرْجِى مَن نَشَاءُ

<sup>= (</sup>صحیح سنن أبی داود - ۱۸۹۱، ۱۸۹۱).

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ف ١، ر٢، ح ٢: (فتح).

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ٤/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٤/ ٣٧٠. وقال الألباني : في إسناده ضعف وانقطاع. الإرواء ١/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) بعده في ب٣ : « ينادي ، .

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص، ف ١، ح ١: ١ الرجل، .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ٤/ ٣٧٠، ٣٧١، ١٤٦٨ ٤٦٨.

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۱۹/ ۱۳۸.

مِنْهُنَّ . قال : أُمَّهَاتِ المؤمنين ، ﴿ وَتَتُوِى ٢ . يعنى : نساءَ النبيّ ، ويعنى بالإرجاءِ ، يقول : من شِئْتَ خَلَيْتَ سبيلَه منهن ، ويعنى بالإيواءِ ، يقول : من أحبَبْتَ أَمْسَكْت منهن . وقولُه : ﴿ وَمَنِ ٱبْنَعْيَتَ مِمَّنْ عَرَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ أَحْبَتُ أَمْسَكْت منهن . وقولُه : ﴿ وَمَنِ ٱبْنَعْيَتَ مِمَّنْ عَرَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَعْزَت وَيَرْضَيْن بِمَا عَالَيْتَهُنَّ حَلُهُ فَن كُلُهُنَّ الله له ، من بناتِ العمِّ والعَمَّةِ ، والحالِ والحالةِ . يعنى بذلك النساءَ اللاتي أَخَلُهنَّ الله له ، من بناتِ العمِّ والعَمَّةِ ، والحالِ والحالةِ . وقولُه ﴿ ٱلنِّتِي هَاجَزُنَ مَعَك ﴾ . يقولُ : إن مات من نسائِك اللاتي عندك أحدٌ ، أو خَلَيْت سبيلَها ، فقد أحلَلْتُ لك أن تَسْتَبدِلَ مِن اللاتي أَخْلَلْتُ لك مكانَ مَن مات من نسائِك اللاتي كن عندك ، أو خَلَيْت سبيلَها منهنَّ (١) ، ولا يَصلُحُ لك أن مَاتُ من نسائِك اللاتي عَدَك اللاتي عندَك شيئًا ".

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن مجاهدِ قال : كان للنبئ ﷺ بَسْعُ نسوةٍ فخشينَ أن يُطلِّقَهن فقلن : يا رسولَ اللهِ ، اقْسِمْ لنا من نفسِك ومالِك ما شئت ، ولا تُطلِّقُنا . فنزَلَتْ : ﴿ تُرْجِى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَ وَتُعْوِى ٓ إِلَيْكَ مَن تَشَاءً ﴾ إلى آخرِ الآية . قال : وكان المُؤْوَياتُ خمسةً : عائشةُ وحفصةُ وأمُّ سلمةَ وزينبُ وأمُّ حبيبةً ، والمُرْجَآتُ أربعةً : جُويْرِيَةُ وميمونةُ وسَوْدَةُ وصفيةُ وأمُّ سلمةَ وزينبُ وأمُّ حبيبةً ،

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن سعيدِ بنِ المسيبِ ، عن خَوْلَةَ بنتِ حكيمٍ ، قال : وكان رسولُ اللهِ ﷺ تَزَوَّجها فأربجاها في مَن أرجَى من نسائِه .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، ر٢، ح٢، م: «تزاد».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٩/ ١٤٠، ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «و».

<sup>(</sup>٥) ابن مردویه - كما في تخريج الكشاف ٣/ ١١٧، ١١٩. وقال: مرسل.

وأخرَج ابنُ سعدِ عن ابنِ كعبِ القرظِيِّ قال: كان رسولُ اللهِ ﷺ مُوسَّعًا عليه في قَسْمِ أَزُواجِه، يَقْسِمُ بينهن كيف شاء، وذلك قولُ اللهِ: ﴿ ذَلِكَ أَدْفَ أَن تَقَرَّ أَعْدُ مُونَاكِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

"وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، "وعبدُ بنُ حميد" ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن قتادة ، "في الآية" قال : كان رسولُ الله عَلَيْقَ مُوسَّعًا عليه في قَسْمِ أزواجِه أن يَقْسِمَ بينهنَّ كيف شاء ، فلذلك قال الله : ﴿ وَلَكِ اَدْنَ أَن تَقَرَّ أَعَيُنُهُنَ ﴾ . إذا عَلِمْن أن ذلك من الله " ()

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الشعبيّ ، أن امرأةً من الأنصارِ وهبّت نفسَها للنبيّ عليه وكانت فيمن أرْجَى.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن الحسنِ قال : كان نبيُّ اللَّهِ ﷺ إذا خَطَبَ امرأةً ، لم يكنْ لرجلٍ أن يَخْطُبَها حتى يَتَزَوَّجَها أو يَتْرُكَها (٥٠) .

وأخرَج أحمدُ ، والبخاريُّ ، ومسلمٌ ، وابنُ جريرِ<sup>(۱)</sup> ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَوْدُويَه ، عن عائشةَ قالت : كنتُ / أَغارُ من اللاتى وَهَبْن أَنفسَهن لرسولِ اللهِ ٢١١/٥ عَيْلِيَّةٍ ، وأقولُ : (٢ أَتَهَبُ المرأةُ ٢) نفسَها ؟! فلما أنزَل اللهُ : ﴿ تُرْجِى مَن نَشَآهُ مِنْهُنَ

<sup>(</sup>١) ابن سعد ٨/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٩/ ١٤٠، ١٤١.

<sup>(</sup>٦) بعده في ص، ف ١، م: (عن الحسن).

<sup>(</sup>٧ – ٧) في ص، ف ١: وأن تهب، وفي ح ٢: وأما تستحى أن تهب المِرأة، وفي م: (كيف تهب).

وَثُغْوِى ٓ إِلَيْكَ مَن تَشَاَّةً ۚ وَمَنِ ٱبْنَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ . قلت : ما أرى ربَّك إلا يُسارِعُ في هواكَ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ ماجه ، "وابنُ جريرٍ" ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن عائشة ، أنها كانت تقولُ : أما تَسْتَجى المرأةُ أن تَهَبَ نفسَها للرجلِ ! فأنزَل اللهُ في نساءِ النبيِّ عَيَالِيَّة : ﴿ رُبِّي مَن لَشَاءُ مِنْهُنَ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءً ﴾ . فقالت عائشة : أرى ربَّك يُسارِعُ لكَ " في هواكَ ".

وأخرَج ابنُ سعدِ عن عائشةَ قالت: لما نزلت: ﴿ تُرْجِى مَن تَشَآهُ مِنْهُنَ ﴾ . قلتُ : إن اللهَ يُسارِعُ لك فيما تُريدُ (٥) .

وأخرَج ابنُ سعدٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، والبيهقى فى «السننِ»، عن الشعبى قال: كُنَّ نساءً (١) وَهَبْن أَنفسَهن لرسولِ اللهِ ﷺ، فَدَخَلَ بيعضِهن وأَرْجَى بعضَهن فلم يَقرَبْهُن (١) حتى تُؤفِّى، ولم يُنْكَحْنَ

<sup>(</sup>۱) أحمد ۱٤٥/٤۲ (۲۰۲۰۱) والبخاری (۲۷۸۸، ۱۱۳۰)، ومسلم (۱۲۹، ۹۱، ۹۰)، واین جریر ۱۹/ ۱۶۲.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٢/٣٤٣، وابن ماجه (٢٠٠٠)، وابن جرير ١٤١ / ١٤١، ١٤٢، والحاكم ٢/ ٤٣٦. صحيح (صحيح سنن ابن ماجه – ١٦٢٧).

<sup>(</sup>٥) ابن سعد ٨/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>Y) في ص، ر Y، ح Y، م: ( يقربن ) .

بعدَه ؛ منهن أمُّ شريكِ ، فذلك قولُه : ﴿ تُرْجِى مَن تَشَآهُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إلَيْكَ مَن تَشَآهُ ﴾ (١)

وأخرَج ابنُ سعدٍ، وابنُ أبى شيبةً ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن (أبى رزين ) قال : همَّ رسولُ اللهِ ﷺ أن يُطلَّق من نسائِه ، فلما رَأَيْنَ ذلك أتَيْنَه فقُلْنَ : لا تُحَلِّ سبيلنا وأنت في حِلِّ فيما بيننا وبينك ، افرِضْ لنا من نفسِك ومالِك ما شِعْتَ . فأنزَل اللهُ : ﴿ رُرِّجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَ ﴾ . يقولُ : تغزِلُ من تشاءُ . فأرجى منهن نسوةً وآوى نسوةً ، وكان ممن أرْجى ميمونة وجويْرِيةُ وأمُّ حبيبة وصفية وسودة ، وكان يَقْسِمُ بينهن من نفسِه ومالِه ما شاء ، وكان ممن آوى عائشةُ وحفصةُ وأمُّ سلمة وزينبُ ، فكانت قِسْمَتُه من نفسِه ومالِه بينهن سواءً () .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ شهابٍ فى قولِه : ﴿ رُبُجِى مَن تَشَآمُ ﴾ . قال : هذا أمرٌ جعَلَه اللهُ إلى نبيّه عَلَيْهِ فى تَأْدِيبِه نساءَه ، ليكونَ (٤) ذلك أقرَّ لأَعْيُنِهن ، وأرضَى (الله عَلَيْهِ أَرجَى منهن شيئًا ولا عَزَلَه بعدَ أَن خَيْرَهن فاخْتَوْنَه (١) .

<sup>(</sup>۱) ابن سعد ۸/ ۲۰۱، والبيهقي ۷/ ٥٥. ينظر ما تقدم في حاشية ( $^{(7)}$ ) ص ۸۷ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: وأبي زيد،

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ٨/ ١٩٦، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٠٤، وابن جرير ١٤٠/١٩، ١٤٩.

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١: (ليكن)، وفي ر٢، ح ٢: (وليكن)، وفي م: (لكي يكون).

<sup>(</sup>٥ – ٥) في الأصل، ر ٢: بياض بعده (و)، وفي ص، ف ١: (و)، وفي ح ١: ( لهن لمنزلهن و)، وفي م: (في).

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ٨/ ٥٢٦.

وأخرَج ابنُ سعد عن ثعلبةَ بنِ أبى (١) مالكِ قال : همَّ رسولُ اللهِ ﷺ أَن يُطَلِّقُ أَن يُطَلِّقُ مِن نَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى ٓ إِلَيْكَ مَن يَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى ٓ إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى ٓ إِلَيْكَ مَن تَشَآءً ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

وأخرَج الفريابي ، وابنُ سعدٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَ ﴾ . قال : تعزِلُ من تشاءُ منهن ' لا تَأْتِيه بغيرِ طلاقٍ ، ﴿ وَتُعْوِي ٓ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ ﴾ . قال : تَرُدُه إليك ، ﴿ وَمَنِ ٱبْنَعَيْتَ مِمَّنَ عَرَلْتَ ﴾ . أن تُؤْوِيهِ إليك إن شِئْتَ ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، وابنُ مَرْدُويَه، عن ابنِ عباسِ: ﴿تُرْجِي﴾ . قال: تُؤَخِّرُ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن مجاهدٍ قال : لم يَكُنِ النبيُّ ﷺ يُطَلِّقُ ، كان يَعْتَزَلُ .

وأخرَج البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن أمين أبي حاتم ، وابن مُردُويَه ، عن عائشة ، أن رسولَ الله ﷺ كان يَشتَأْذِنُ في يومِ المرأةِ منا بعد أن أُنْزِلَتْ هذه الآيةُ : ﴿ رُرَجِي مَن تَشَاء مِنْهُنَ ﴾ . فقُلْتُ (٧) لها : ما كنتِ

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ف ١، ح ١، م.

<sup>(</sup>۲) ابن سعد ۸/ ۱۹۷.

<sup>(</sup>٣) في م: ( تعتزل ) .

<sup>(</sup>٤) بعده في ح ١: ١ و ١ .

<sup>(</sup>٥) ابن سغد ٨/ ١٩٥، ١٩٦، وابن جرير ١٩٩/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١٩/ ١٣٨، وابن أبي حاتم – كما في التغليق ٤/ ٢٨٥، والإتقان ٢/ ٣٧.

<sup>(</sup>٧) أي : معاذة العدوية . كما في مصادر التخريج .

تَقولِين؟ قالت: كنتُ أقولُ له: إن كان ذاك إِلَى فإنى لا أريدُ أن أُوثِرَ عليك أحدًا (١) .

## قُولُه تعالى : ﴿ لَا يَحِلُّ ( ۖ ) لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ ﴾ .

أخرَج الروياني (٢) ، والدارمي ، وابنُ سعد ، وعبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ «المسندِ» ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والضياءُ في «المختارةِ» ، عن زيادٍ - ( رجلٌ من الأنصارِ ) - قال : قلتُ لأَبَيِّ بنِ كعبٍ : أرأيتَ لو أن أزواجَ النبي ﷺ مُثْن ، أما كان يَجلُّ له أن يَتَزَوَّجَ ؟ قال : وما يَمْنَعُه من ذلك ! قلتُ : قولُه : ﴿ لَا يَجِلُّ ( ) لَكَ ٱلنِسَاءُ مِنْ بَعْدُ ﴾ . فقال : إنما أحلَّ له ضربًا من النساءِ ، ووصَفَ له صفةً فقال : ﴿ يَتَأَيَّهُما ٱلنَّيِيُّ إِنَّا آَمُلَلْنَا لَكَ أَزَوْجَكَ ﴾ . أما قال : ﴿ يَتَأَيَّهُما ٱلنَّيِيُّ إِنَّا آَمُلَلْنَا لَكَ أَزُوْجَكَ ﴾ . أم قال : ﴿ يَتَأَيَّهُ النَّيِيُّ إِنَّا آَمُلَلْنَا لَكَ أَزُوْجَكَ ﴾ . أم قال : ﴿ يَتَأَيَّهُما ٱلنَّيِيُّ إِنَّا آَمُلَلْنَا لَكَ أَزُوْجَكَ ﴾ . أم قال : ﴿ لَا يَجِلُّ لَكَ ٱلنِسَاءُ ﴾ من بعدِ هذه الصفةِ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والترمذيُّ وحسَّنه ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُّ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : نُهِي رسولُ اللهِ ﷺ عن أصنافِ النساءِ إلا ما كان من المؤمناتِ المهاجراتِ ، قال : ﴿ لَا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَاۤ أَن تَبَدَّلَ

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٧٨٩)، ومسلم (٤٧٦)، وأبو داود (٢١٣٦)، والنسائي في الكبري (٨٩٣٦).

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، ح ١: ( تحل ) . ينظر ما تقدم ص ٢٥.

<sup>(</sup>٣) في ف ١، م: «الفريابي».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ١، م،

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، م: (تحل).

<sup>(</sup>٦) الدارمي ٢/ ١٥٣، ١٥٤، وابن سعد ٨/ ١٩٦، وعبد الله بن أحمد ١٣٥/٣٥ (٢١٢٠٨)، وابن جرير ١٩١/ ١٤٧، ١٤٨، والضياء ( ١١٧٧، ١١٧١).

بِهِنَّ مِنْ أَنْوَجِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ ﴾ . فأحلَّ له الفتياتِ المؤمناتِ ، ﴿ وَإَمْرَأَةُ مُوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ ﴾ . وحرَّم كلَّ ذاتِ دينِ غيرِ المؤمناتِ ، ﴿ وَأَمْرَأَةُ مُوْمِنَةً إِنَّا أَعْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ﴾ . إلى قولِه ﴿ خَالِصَكَةُ الْإسلامِ وقال : ﴿ يَتَأْيَنُهُمَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا آَعْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ﴾ . إلى قولِه ﴿ خَالِصَكَةُ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . وحرَّم ما سوى ذلك من أصنافِ النساءِ (١).

وأخرَج أبو داودَ في «ناسخِه»، وابنُ جريرٍ، عن قتادةَ قال: كان عكرمةُ يقولُ: لا تحلُّ لك النساءُ من بعدِ هؤلاء اللاتي سمَّى اللهُ ؛ إلا بناتُ عمَّك، وبناتُ عمَّاتِك، وبناتُ خالاتِك (٢٠).

وأخرَج الفريابيُّ ، و <sup>("</sup>أبو داودَ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ : ( لا تحلُّ لك النساءُ من بعدُ ) . (<sup>1</sup> قال : نساءُ أهلِ الكتابِ<sup>(٢)</sup> .

وأخرَج الفريابيُّ ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ سعدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ : (لا تحلُّ لك النساءُ ) : من بعدِ ، ما بَيَّنْتُ لك من هذه الأصنافِ ؛ ٥/ ٢١٢ بناتِ عمِّك ، وبناتِ عمَّاتِك ، وبناتِ خالِك ، وبناتِ خالاتِك ،/ وامرأةٍ مؤمنةٍ إن وَهَبَت نفسَها للنبيُّ . فأحَلَّ له من هذه الأصنافِ أن يَنْكِحَ ما شاء (٥) .

وأخرَج " سعيدُ بنُ منصورِ (٦) ، وابنُ أبي شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ

<sup>(</sup>١) الترمذي (٣٢١٥)، والطبراني (١٣٠١٣). ضعيف الإسناد (ضعيف سنن الترمذي – ٦٣١).

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١٩/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ١، م.

 <sup>(</sup>٥) ابن سعد ۸/ ۱۹۷.

 <sup>(</sup>٦) بعده في الأصل ، ص ، ف ١: ٥ وابن سعد ، وفي ح ١: ٥ والفريابي وابن سعد » . وينظر الأثر
 السابق والذي قبله .

المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ : ( لا تحلُّ لك النساءُ من بعدُ ) : يَهُودِيَّاتُ ولا نَصْرانِيَّاتُ ، لا يَنبغِي أن يَكُنَّ أمهاتِ المؤمنين ، ﴿ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ ﴾ . قال : هي اليَهُودِيَّاتُ والنَّصْرَانِيَّاتُ ، لا بأسَ أن يَشْتَرِيَها (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ( لا تحلُّ لك النساءُ من بعدُ ). قال : يَهُودِيَّةٌ ولا نَصْرَانِيَّةٌ .

وَأَخْرَجَ ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ لَا يَجِلُ ( ۖ لَكَ ٱللِّسَآءُ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ لَا يَحِلُ ( ۖ لَكَ ٱللِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا يَحِلُ اللهُ عليهن كما حَبَسَهن عليه . وَلَا أَن تَبَدَّلُ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَيَجٍ ﴾ . قال : حبَسَه اللهُ عليهن كما حَبَسَهن عليه .

وأخرَج أبو داودَ في «ناسخِه»، وابنُ مَرْدُويَه، والبيهقيُّ في «سننِه»، عن أنسٍ قال: لا تحلُّ لك أنسٍ قال: لا تحلُّ لك النساءُ من بعدُ) .

وأخرَج ابنُ سعدِ عن عكرمةَ قال : لما خَيَّرَ رسولُ اللهِ ﷺ أزواجَه اختَرْنَ اللهَ ورسولَه ، فأنزَل اللهُ : (لا تحلُّ لك النساءُ من بعدُ ) . ( قال : من بعدِ ' هؤلاء

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ٢٦٩/٤ بنحوه مختصرا.

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، ر٢، ح ١، ح ٢، م: « تحل ٤ .

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، ر٢، ح١، م: ﴿ تَحَل ٥.

<sup>(</sup>٤) بعده في م : ( الله ) .

<sup>(</sup>٥) البيهقى ٧/ ٥٣، ٥٤.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، ف ۱، ر۲، ح۲، م.

التسمع اللاتى اخْتَرْنَك، فقد حَرُم عليك تزَوُّجُ (١) غيرِهن (٢).

وأخرَج ابنُ سعد ، وابنُ أبى حاتم ، عن أمِّ سلمةَ قالت : لم يَمُتْ رسولُ اللهِ ﷺ حتى أحَلَّ اللهُ له أن يَتَزَوَّجَ من النساءِ ما شاء إلا ذاتَ مَحْرَمٍ ، وذلك قولُ اللهِ : ﴿ رُبِّي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى ٓ إِلَيْكَ مَن تَشَاءً ۗ ﴾ (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، 'وابنُ سعدِ ، وأحمدُ ' ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وأبو داودَ في «ناسخِه» ، والترمذيُّ وصحَّحه ، والنسائيُّ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ ، [٤٣٤١] من طريقِ عطاءِ ، عن عائشةَ قالت : لم يَكُثُ رسولُ اللهِ ﷺ حتى أَحَلَّ اللهُ له أن يَتَزَوَّجَ من النساءِ ما شاء إلا ذاتَ مَحْرَمٍ ؛ لقولِه : ﴿ وَرُجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَ وَتُعْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ مِنْهُنَ وَتُعْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ مِنْهُنَ وَتُعْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ مِنْهُنَ وَتُعْوِي .

وأخرَج ابنُ سعدٍ عن ابنِ عباسٍ ، مثلَه (١) .

وأخرَج ابنُ سعدٍ عن أبى بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشامٍ في قولِه : ( لا تحلُّ لك النساءُ من بعدُ ) . قال : حُبِس رسولُ اللهِ ﷺ على نسائِه ، فلم

<sup>(</sup>١) في النسخ: « تزويج » . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>۲) این سعد ۸/ ۲۰۱، ۲۰۱.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ٨/ ١٩٤، وابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ٦/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق في المصنف (١٤٠٠١)، وابن سعد 195/1، وأحمد ١٩٥٠، ١٩٥/١٥ (٥) عبد الرزاق في المصنف (١٩٤/١٦)، وابن سعد 195/1، والنسائي ( ٢٠١٣، ٣٢٠٥)، وابن جرير 195/1، والنسائي ( ٢٠١٣)، والنسائي ( ٢٠١٥)، والمنافقي 195/1 وعند الحاكم عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة. صحيح والحاكم من الترمذي 195/1.

<sup>(</sup>٦) أبن سعد ٨/ ١٩٤.

يَتَزَوَّجُ بعدَهن (١)

وأخرَج ابنُ سعدٍ عن سليمانَ بنِ يسارِ قال: لما تزَوَّج رسولُ اللهِ ﷺ الكِنْدِيَّة ، وبَعَث في العامِرِيَّاتِ ، ووَهَبَت له أمَّ شَريكِ نفسَها ، قال أزواجه: لئن تزَوَّج النبيُ ﷺ الغرائِبَ ماله فينا من حاجة . فأنزَل اللهُ حَبْسَ النبيِّ ﷺ على أزواجه ، وأحلُّ له من بناتِ العَمِّ والعَمَّة والحالِ والحالةِ ممن هاجَرَ ما شاء ، وحرَّم عليه ما سِوى ذلك إلا ما مَلكَتْ اليمينُ ، غيرَ المرأةِ المؤمنةِ التي وَهَبَتْ نفسَها للنبيِّ عليه وهي أمَّ شريكِ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ سعدٍ ، "وابنُ أبي شيبةً" ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن أبي رَزينِ (١٠) : ( لا تحلُّ لك النساءُ من بعدُ ) . قال : من المُشْرِ كاتِ ، إلا ما سَبَيْتَ (٥٠) فمَلكَتْه كِينُك (١٠) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ ﴾ .

أخرَج البزارُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبى هريرةَ قال : كان البَدَلُ فى الجاهليةِ أن يقولَ الرجلُ ("للرجلِ : بادِلْنى امرأتَك وأبادِلَك امرأتى . أى" : تَنْزِلُ لى عن امرأتِك وأَنْزِلُ لك عن امرأتِى . فأنزَل اللهُ : ﴿ وَلَاّ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَذْوَاجٍ وَلَوْ

<sup>(</sup>۱) ابن سعد ۸/ ۱۹۵.

<sup>(</sup>۲) این سعد ۸/ ۱۹۷.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٤) في م: « ذر » .

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، ح ١: « شئت » .

<sup>(</sup>٦) ابن سعد ١٩٦/٨، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٦٩، وابن جرير ١٥١/١٥٠.

أَعْجَبُكُ حُسَّنُهُ أَنَّ على النبي عَيَيْنَةُ بنُ حِصْنِ الفَزارِي على النبي عَيَيْهُ وَعِنْدَهُ عائشةُ ، فَدَخَل بغيرِ إذِنِ ، فقال له رسولُ اللهِ عَيَيْهُ : «أين الاستئذانُ ؟» . قال : يا رسولَ اللهِ ، ما استَأْذَنْتُ على رجلٍ من الأنصارِ منذُ أَدْرَكْتُ . ثم قال : قال : يا رسولَ اللهِ عَيَيْهُ : «هذه عائشةُ أمُّ المؤمنين» . من هذهِ الحُميراءُ إلى جنبِك ؟ فقال رسولُ اللهِ عَيَيْهُ : «هذه عائشةُ أمُّ المؤمنين» . قال : أفلا أنزِلُ لك عن أحسنِ الخلقِ ؟ قال : « يا عُييْنَةُ إن اللهَ حرَّم ذلك » . فلما أن خرَج قالت عائشةُ : من هذا ؟ قال : « أحمَقُ مطاعٌ ، وإنه على ما تَرَيْنَ لسَيِّدٌ في قومِه» .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن زيدِ بنِ أسلمَ في قولِه : ﴿وَلِآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزُوَجِ﴾ . قال : كانُوا في الجاهليةِ يقولُ الرجلُ للرجلِ (٢) وله امرأةٌ جميلةٌ : تُبادِلُ امرأتِي بامرأتِك وأزيدَك إلى ما ملكت يمينُك ؟

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميد ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عبدِ اللهِ بنِ شَدَّادِ فى قولِه : ﴿ وَلاّ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَ مِنْ أَزْوَجٍ ﴾ . قال : ذلك لو طَلَّقَهنَّ ، لم يَحِلُّ له أن يَسْتَبدِلَ ، وقد كان يَنْكِحُ بعدَ ما نزَلت هذه الآيةُ ما شاء . قال : ونزَلت وتحته تِسْعُ نسوةٍ ، ثم تَزَوَّج بعدُ أمَّ حبيبةَ بنتَ أبى سفيانَ ، وجُوَيْرِيَة بنتَ الحارثِ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، من طريقِ علىٌ بنِ زيدٍ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَلَا آن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ ﴾ . قال : قَصَرَه اللهُ

<sup>(</sup>١) البزار ( ٢٥١٦- كشف) . وقال الهيثمي : إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك . مجمع الزوائد ٧/ ٩٢. وكذا قال الحافظ في الكافي الشاف ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) في ص ، ف١ ، م : ﴿ للرجل الآخر ﴾ ، وفي ر٢، ح١، ح٢، ب٣ : ﴿ للآخر ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٤/ ٢٧٠.

على نسائِه التسْعِ اللاتى مات عنهن . قال على : فأَخْبَرْتُ بذلك على بنَ الحسينِ فقال : لو شاء تَزَوَّج غيرَهن . ولفظُ عبدِ بنِ حميدٍ : فقال : بل كان له / أيضًا أن ٢١٣/٥ يَتَزَوَّجَ غيرَهن .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن أبى (١) مالكِ قال : كان رسولُ اللهِ ﷺ يومَ نزَلت هذه الآيةُ : ﴿ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْفَجِ ﴾ . قال : كان يومَئذِ يَتَزَوَّجُ ما شاء .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةَ : ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾ . أى : حفيظًا .

قُولُه تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ •

أخرَج البخارى، وابنُ جريرٍ، وابنُ مَرْدُويَه، عن أنسِ قال: قال عمرُ بنُ الخطابِ: يا رسولَ اللهِ، يَدْخُلُ عليك البَرُّ والفاجِرُ، فلو أَمَرْتَ أَمَّهاتِ المؤمنين بالحجابِ. فأنزَل اللهُ آيةَ الحجابِ(٢).

وأخرَج أحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، والبخارى ، ومسلمٌ ، والنسائى ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقى فى «سننِه» ، من طُرُقِ عن أنسٍ قال : لما تَزَوَّج رسولُ اللهِ ﷺ زينبَ بنتَ جحشِ دعا القومَ ، فطَعِمُوا ، ثم جلَسُوا يَتَحَدَّثُون وإذا هو كأنه يَتَهَيَّأُ للقيامِ فلم يَقُومُوا ، فلما رأى ذلك قام ، فلما قام من قامَ وقعدَ ثلاثةُ نَفرٍ ، فجاء النبى ﷺ ليَدخُلَ فإذا القومُ جلوسٌ ، ثم إنهم قامُوا ، فانطَلَقُتُ فَجِعْتُ فأَخْبَرْتُ النبى ﷺ أنهم قد انطَلَقُوا ،

<sup>(</sup>١) في ص: (ابن)، وفي م: (أنس بن).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۰۲، ٤٤٨٣، ٤٧٩٠، ٤٩١٦)، وابن جرير ۱٦٤/١٦.

فجاء حتى دَخَلَ ، فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَلْقَى الحجابَ بينى وبينَه ، فأَنزَل اللهُ : ﴿ يَثَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بُيُّوتَ ٱلنَّبِيِّ﴾ الآية (١) .

وأخرَج الترمذيُّ وحسَّنه ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أنسِ قال : كنتُ مع النبيِّ عَيَّا فَاتَى بابَ امرأةٍ عَرَّسَ بها ، فإذا عندَها قومٌ ، فانطَلَقَ فقَضَى حاجتَه فرجَعَ وقد خرَجُوا ، فدخَلَ () وقد أرخَى بيني وبينَه سِتْرًا ، فذَكَرْتُه لأبي طلحة فقال : لئن كان كما تقولُ ليَنْزِلَنَّ في هذا شيءٌ . فنزَلت آيةُ الحجاب ()

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقىُ فى «شُعَبِ الإيمانِ» ، عن أنسٍ قال : كنتُ أدخُلُ على رسولِ اللهِ ﷺ بغيرِ إذنٍ ، فجئتُ يومًا لأَدْخُلَ فقال : «على مكانِك يا بُنَى ، إنه قد حَدَثَ (\*) بعدَك أمرٌ ؛ لا تَدْخُلُ علينا إلا بإذنِ » (\*)

وأخوَج ابنُ أبى حاتم ، والطبراني ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : دخَل رجلٌ على النبي ﷺ فأطال الجلوسَ ، فقامُ النبي ﷺ مرارًا كى يَتْبَعَه ويقومَ ، فلم

<sup>(</sup>۱) أحمد ۱۹/۰۸، ۲۰/۱۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۱، ۲۰۹۱، ۲۰۹۱، ۲۰۹۱، ۲۰، ۱۷۱، ۱۷۲ (۱۲۰۲۳) احمد ۱۲۰۱۱، ۲۷۱، ۱۷۲، ۱۳۲۱، ۱۲۲۱۹ (۱۲۰۲۳ منتخب) بنحوه، والبخاری (۱۲۰۱۱ - ۱۲۰۱۶، ۱۳۷۱، ۱۲۳۹، ۱۲۳۵، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۲۹)، ومسلم بنحوه، والبخاری (۱۲۹۱ - ۱۲۷۱، ۱۱۱۱۷، ۱۱۲۲۰)، وابن جریر ۱۲۲۱۱ – ۱۲۲، وابن أبی حاتم – کما فی تفسیر ابن کثیر ۲/۲۶۱، ۱۶۲۳ و والبیهقی ۷/۸۷.

<sup>(</sup>۲) بعده في ر ۲: «وقد خرجوا فدخل».

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٣٢١٧)، وابن جرير ١٩/ ١٦٥. صحيح (صحيح سنن الترمذي – ٢٥٧٠).

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ۸/ ۱۰۵، وفي ص، ف ۱: «وجدت».

<sup>(</sup>٥) ابن سعد ٨/ ١٠٥، والبيهقي (٧٧٩٥).

يَفَعَلْ، فدَخَلَ عمرُ فرأى الرجُلَ وعَرَفَ الكراهيةَ في وجهِ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ لَمَقْعَدِه () فقال : لعلَّك آذَيْتَ النبيّ عَلَيْهِ . فَفَطِنَ الرجلُ فقام ، فقال النبي عَلَيْهِ : « لقد قُمْتُ مرارًا كي يَتَبَعَني فلم يَفَعَلْ » . فقال عمرُ : لو اتَّخَذْتَ حجابًا ، فإن نساءَك لَسْنَ كسائِرِ النساءِ ، وهو أطهَرُ لقلوبِهن . فأنزَل اللهُ : ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّهِ عَمْرَ فأخبَرَه بذلك () . اللَّه عَمْرَ فأخبَرَه بذلك () .

وأخرَج النسائي، وابنُ أبى حاتمٍ، والطبراني، وابنُ مَرْدُويَه، بسندِ صحيحٍ، عن عائشةَ قالت: كنتُ آكُلُ مع النبيِّ ﷺ حَيْسًا (") في قَعْبِ، فمَرَّ عمرُ فدعاه فأكلَ ، فأصابَت أُصبُعُه أُصْبُعِي، فقال عمرُ: أَوْهِ ، لو أُطائح فيكُنَّ ما رَأَتْكُن عينٌ . فنزَلت آيةُ الحجابِ (١) .

وأخرَج ابنُ سعدٍ عن ابنِ عباسٍ قال : نزَل حجابُ رسولِ اللهِ ﷺ في عمرَ ، أَكُل مع النبيِّ ﷺ عَلَيْهِ في عامرَ ، أَكُل مع النبيِّ ﷺ عَلَيْهِ مَا مَا مَا فَأَصَابَ يَدُه بعضَ أيدِي نساءِ النبيِّ ﷺ عَلَيْهِ ، فأُمِر بالحجابِ (٥) .

<sup>(</sup>١) في م: « فنظر إلى الرجل المقعد» ، وفي ف ١: « بقعده » .

<sup>(</sup>٢) الطبراني (١٢٢٤٤) مطولًا ، وابن مردويه - كما في فتح الباري ٨/ ٥٣١. وقال الهيثمي : وفيه أبو عبيدة بن فضيل بن عياض وهو لين وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد ٩/ ٦٨.

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل، ح ٢. وفي ص، ف ١، ر ٢، ح ١، م: «طعامًا». والمثبت من مصادر التخريج. والحيُّس: الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق أو الفتيت. النهاية ١/ ٤٦٧.

<sup>(</sup>٤) النسائي في الكبرى (١١٤١٩)، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٦/ ٤٥ - والطبراني في الأوسط (٢٩٤٧)، والصغير ١/ ٨٣، ٨٤. وصححه الألباني في السلسلة الصحية ٢٢١/٧ تحت حديث (٣١٤٨).

<sup>(</sup>٥) ابن سعد ٨/ ١٧٥.

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أنسِ قال : ما بَقِيَ أحدٌ أَعلَمَ بالحجابِ منِّى ، ولقد سَألَنِى أَبِيُّ بنُ كعبٍ عنه فقلتُ : نزَلت (١) في زينبَ (٢).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الربيعِ بنِ أنسِ قال : كانوا يَجِيئُون فيَدْخُلُون بيتَ النبيِّ وَيَعَلِيْهُ فَيَجُلِسُون فَيَتَحَدَّثُون لَيُدْرِكَ الطعامُ ، فأنزَل اللهُ تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهُا النبيِّ إِلَا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ النَّبِي إِلَا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِلَا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِلَا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِلَا أَن يُؤذَن لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِلَى اللهُ عَالَى اللهُ تَعْدَدُنُوا .

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِرنِي عن

<sup>(</sup>١) في م: « نزل » .

<sup>(</sup>۲) ابن سعد ۱۰۲/۸، ۱۷۳، وابن جریر ۱۹/۱۹۲، ۱۹۳. وأصل الحدیث عند البخاری (۲) ابن سعد ۱۲۳۸، مطولًا.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ۱۹/ ۱۹۸، ۱۹۲، ۱۷۲.

قولِه: ﴿ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَكُهُ ﴾ . قال : الإِنَى : النضِيجُ ، يعنى : إذا أَدْرَكَ الطعامُ . قال : وهل تَعْرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سَمِعْت قولَ الشاعرِ وهو يقولُ : يُنعِمُ (١) ذلك الإِنَى العبيطُ (٢) كما يُنعِمُ غربُ المحالةِ (٣) الجُمَلَ (١)

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن مجاهدٍ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ كان يَطْعَمُ ومعه بعضُ أصحابِه ، فأصابَتْ يُكَالِيرٌ ، فنزَلَت آيةُ هـ ٢١٤/٥ أصحابِه ، فأصابَتْ يَكَالِيرٌ ، فنزَلَت آيةُ هـ ٢١٤/٥ الحجابِ (٥) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عائشة ، أن أزواج النبي وَيَالِيَّة كُنَّ يَخْرُجْن باللَّيلِ إذا تبوّزْنَ (٢) إلى المناصِعِ ، وهو صَعِيدٌ أَفْيحُ ، وكان عمرُ بنُ الخطابِ يقولُ لرسولِ اللَّهِ وَيَلِيَّة : الحُجُبْ نساءَك . فلم يَكُنْ رسولُ اللهِ وَيَلِيَّة يَفعَلُ ، فخرَجَتْ سَوْدَةُ بنتُ زَمْعَة ليلةً من اللَّيالي عِشاءً ، وكانت امرأة طويلة ، فناداها عمرُ بصوتِه الأعلى : قد عرفناك يا سودة . حِرصًا على أن يُنزَلَ الحجابُ ، فأنزَل اللهُ الحجابَ ، قال اللهُ عَلى : لا يَعالى : ﴿ يَتَأَيُّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

<sup>(</sup>١) في مسائل نافع: (يفعم).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، م: «الغبيط»، وفي ص، ف ١، ر ٢، ح ٢: «المنيط». والعبيط: اللحم الطرى غير النضيج. النهاية ٣/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) الغَوب : الراوية التي يحمل عليها الماء ، أو هي دلو عظيمة من جلد ثور ، والمحالة : البكرة العظيمة التي تستقى بها الإبل. اللسان (غ ر ب ، م ح ل) .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١: والجميل، والجُمَل: الحبل الغليظ. اللسان (ج م ل). والأثر في مسائل نافع (٢٥٥).

<sup>(</sup>ه) ابن جرير ۱۹/۱۹. (

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١، ح ١، م: ﴿ برزن ١ ،

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ١٩/ ١٦٨. وهو عند البخاري (١٤٦، ١٢٤٠)، ومسلم (٢١٧٠).

وأخرَج الفريابيُ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَاهُ ﴾ . قال : غيرَ مُتَحَيِّنِين نُضجَه ، ﴿ وَلَا مُسْتَغِنِسِينَ لِحَدِيثٍ ﴾ : بعدَ أن تَأْكُلُوا (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ إِنَـٰهُ ﴾ . قال : نُضْجَه .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن سليمانَ بنِ أرقمَ فى قولِه: ﴿ وَلَا مُسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ﴾ . قال: نزَلَتْ فى التُّقَلَاءِ .

وأخرَج الخطيبُ عن أنسِ قال: كَانُوا إِذَا طَعِمُوا جَلَسُوا عَندَ النبِي عَيَالِيَةٍ رَجَاءَ أَن يَجِيءَ شَيْءً ، فَنزَلت: ﴿ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنشَيْرُوا وَلَا مُسْتَثْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ﴾ (٢)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه :

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن السديّ في قولِه : ﴿ وَلِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَنعًا ﴾ . قال :

وأخوَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ مسعودِ قال: فَضَلَ الناسَ عمرُ بنُ الخطابِ بأربع: بذِكْرِه الأُسارى يومَ بدرٍ ؛ أمَرَ بقَتْلِهم، فأنزَل اللهُ: ﴿ لَوْلَا كِنَبُ مِنَ ٱللّهِ سَبَقَ ﴾ الآية [الأنفال: ٦٨]. وبذُكْرِه الحجابَ ؛ أمَرَ نساءَ النبي عَلَيْهُ أَن يَحْتَجِبْن، فقالت له زينبُ: وإنك (٢) لَتَغَارُ علينا يابنَ الخطابِ والوحيُ يَنْزِلُ في بيوتِنا ؟!

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۱۹/ ۱۹۸، ۱۲۱.

<sup>(</sup>٢) الخطيب ٧/ ٢١١.

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ف ١، ر٢، ح ٢: «عذاب».

فَأَنزَلَ اللهُ: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَكَا فَشَكُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ﴾ . وبدعوةِ النبيّ ﷺ : «اللهم أيِّدِ الإسلامَ بعمرَ» . وبرأيه في أبي بكرٍ ، كان أَوَّلَ الناسِ بايَعَه .

(او أخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ مسعودٍ قال : أمَر عمرُ نساءَ النبيِّ ﷺ بالحجابِ، فقالت زينبُ : يابنَ الحطابِ، إنك لتَغَارُ علينا والوحىُ ينزِلُ في بيوتِنا! فأنزَل اللَّهُ : ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ ﴾ الآية ()

وأخرَج ابنُ سعدِ عن محمدِ بنِ كعبٍ قال : كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا نَهَضَ اللهِ عَلَيْهِ إذا نَهَضَ اللهِ عَلَيْهُ ولا إلى بيتِه بادَرُوه فأَخَذُوا المجالسَ ، فلا يُعرَفُ ذلك في وجهِ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ ولا يبسُطُ يدَه إلى الطعامِ استحياءً منهم ، فعُوتِبُوا في ذلك فأنزَل اللهُ : ﴿يَكَأَيُّهُا يَبِينَ عَامَنُوا لَا نَدَخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيّ الآية (٢) .

وأخرَج ابنُ سعدِ عن أنسِ قال: نزَل الحِجابُ مُبْتَنَى رسولِ اللهِ ﷺ بزينبَ بنتِ جحشٍ ، وذلك سنةَ خمسٍ من الهجرةِ ، وحَجَبَ نساءَه منى (٢) يومَئذِ وأنا ابنُ خمسَ عشرةً (٢).

وأخرَج ابنُ سعدِ عن صالحِ بنِ كيسانَ قال : نزَل حجابُ رسولِ اللهِ ﷺ على نسائِه في ذي القَعدةِ سنةَ خمسٍ من الهجرةِ

قُولُه تعالى : ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ ﴾ الآية .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

والأثر عند ابن جرير ١٩/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد ٨/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) في م: «من».

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ۸/ ۱۷٦.

أَخْرَج ابنُ أَبِي حَاتِمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ بعضَ لَكُمْ أَنْ تُقَذُّواْ رَسُولَ اللّهِ ﴾ الآية . قال : نزلَت في رجلٍ همَّ أَنْ يَتَزَوَّجَ بعضَ نساءِ النبيِّ عَيَّالِيَّةِ بعدَه . قال سفيانُ : ذكرُوا أنها عائشةُ (١) .

وأخرَج ابنُ مَوْدُويَه عن ابنِ عباسٍ قال : قال رجلٌ : لئن مات محمدٌ لأَتَزَوَّجَنَّ عائشةً . فنزَلت : ﴿وَمَا كَاكَ لَكُمُّمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولِكَ ٱللَّهِ الآية .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ زيدِ بنِ أسلمَ قال : بلَغ النبئَ ﷺ أَن رجلًا يقولُ : لو تُؤفِّى رسولُ اللهِ ﷺ تَزَوَّجْتُ فلانةَ من بعدِه . فكان ذلك يُؤذِى النبئَ ﷺ ؛ فنزَل القرآنُ : ﴿وَمَا كَانَ لَكَمُ مَّ أَن تُؤذُواْ رَسُولَ . اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى قال: بلَغَنا أن طلحة بنَ عبيدِ اللهِ قال: أيحُجُبُنا محمدٌ عن بناتِ عَمِّنا ويَتَزَوَّجَ نساءَنا من بعدِنا ؟! لئن حدَثَ به حَدَثُ لَتَتَزَوَّجَنَ نساءَه من بعدِه . فنزَلَت هذه الآيةُ (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ قال : قال طلحةُ بنُ عبيدِ اللهِ : لو قُبِضَ النبيُ ﷺ تَزَوَّجْتُ عائشةَ . فنزَلت : ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ مَا نَ تُوْدُوا رَسُولِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) ابن أبى حاتم - كما فى تفسير ابن كثير ٦/ ٤٤٥- وابن مردويه - كما فى تخريج أحاديث الكشاف ٣/ ١٢٨.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۹/ ۱۷۰.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٦/ ٤٤٥، وتخريج أحاديث الكشاف ٣/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/ ١٢٢.

وأخرَج ابنُ سعدٍ عن أبى بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ فى قولِه : ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمُ ۚ أَن تُوْذُوا ۚ رَسُولَ ... اللهِ ﴾ قال : نزلت فى طلحةَ بنِ عبيدِ اللهِ ؟ لأنه قال : إذا تُوفِّى رسولُ اللهِ ﷺ تَزَوَّجْتُ عائشةَ (١) .

وأخرَج البيهقى فى «السننِ» عن ابنِ عباسٍ قال: قال رجلٌ من أصحابِ النبى ﷺ: لوقد مات رسولُ اللهِ ﷺ تَزَوَّجْتُ عائشةَ أو أمَّ سلمةَ . فأنزَل اللهُ: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ . اللهِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

وأخرَج جويبر "عن ابنِ عباسٍ ، أن رجلًا أتى بعضَ أزواجِ النبي عَلَيْ ، فَكَلَّمَها ، وهو ابنُ عمِّها ، فقال النبي عَلَيْ : «لا تَقُومَنَ هذا المَقامَ بعدَ يومِك هذا » . فقال : يا رسولَ اللهِ إنها ابنهُ عمِّى ، واللهِ /ما قلتُ لها مُنكَرًا ، ولا قالت ٥٥٥٠ لى . قال النبي عَلَيْ : «قد عرَفْتُ ذلك ؛ إنه ليس أحد أغيرَ من اللهِ ، وإنه ليس أحد أغيرَ من اللهِ ، وإنه ليس أحد أغيرَ منى اللهِ ، وإنه ليس أحد أغيرَ منى » . فمضى ثم قال : يَمنعُنى من كلامِ ابنةِ عمِّى ! لأَتزَوَّ جَنَّها من بعدِه . فأنزَل اللهُ هذه الآيةَ ، فأعتقَ ذلك الرجلُ رقبةً ، وحمَلَ على عشرةِ أبْعِرَةٍ في سبيلِ فأنزَل اللهِ هذه الآية ، فأعتقَ ذلك الرجلُ رقبة ، وحمَلَ على عشرةِ أبْعِرَةٍ في سبيلِ اللهِ ، وحجَ ماشيًا ؛ توبةً من كلمتِه .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أسماءَ بنتِ عُمَيسٍ قالت : خَطَبَنِي عليٌ ، فبلَغ ذلك فاطمةَ ، فأتَتْ رسولَ اللّهِ ﷺ فقالت : إن أسماءَ متزوجةٌ عليًّا . فقال لها النبي عليّهُ: « ما كان لها أن تُؤذِي اللهَ ورسولَه » .

<sup>(</sup>۱) ابن سعد ۸/ ۲۰۱.

<sup>(</sup>٢) البيهقي ٧/ ٦٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ابن جرير).

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ف ١، ح ١، م.

وأخرَج البيهقيُّ في «السننِ» عن حذيفةً ، أنه قال لامرأتِه : (إن سَرَّكِ أَن تَكُوني زُوجَتِي في الجنةِ فلا تَتَزَوَّجِي بعدى ؛ فإن المرأةَ في الجنةِ لآخرِ أزواجِها في الدنيا ؛ فلذلك حَرْمَ على (٢) أزواجِ النبيِّ عَلَيْهُ أَن يُنكَحْنَ بعدَه ؛ لأنهن أزواجُه في الجنةِ (٣) .

وأخرَج ابنُ سعدٍ عن أبى أمامةَ بنِ سهلِ بنِ مُحنَيْفِ فى قولِه : ﴿ إِن تُبَدُّواُ شَيْعًا أَوْ تُحْفَوُهُ ﴾ . قال : إن تكلَّمُوا به ''فتقُولوا'' : نَتزوَّجُ فلانةَ . لبعض '' أزواج النبيِّ ﷺ ، أو تُحْفُوا ذلك فى أنفسِكم فلا تَنْطِقُوا به ، يعلَمْه اللهُ ('' .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقيُ في «سننِه» ، عن ابنِ شهابٍ قال : بلَغَنا أن العاليةَ بنتَ ظَبْيَانَ طلَّقَها النبيُ ﷺ قبلَ أن يحرِّمَ اللهُ نساءَه على الناسِ ، فنَكَحَت ابنَ عمِّ لها ووَلَدَت فيهم (١) .

وأخرَج ابنُ أَبَى حَاتِم عَن مَقَاتِلِ فَى قُولِهِ : ﴿ إِن تُبَدُّوا شَيْعًا ﴾ . قال : مَمَّا يَكْرَهُه النبيُ ﷺ ، ﴿ أَوْ تُخَفُّوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ . يقولُ : فإن اللهَ يَعَلَمُه .

قُولُه تعالى : ﴿ لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآبِهِنَّ ﴾ الآية .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ب۳: « أيسرك » .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) البيهقى ٧/ ٦٩، ٧٠.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ب٣ : « فيقولون تزوج فلان ببعض » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «فيقولون»، وفي ص، ف١، ح١، ح٢: «فيقولون»، وفي ر٢، م: «فتقولون».

<sup>(</sup>٦) این سعد ۸/ ۲۰۱.

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق (١٣٩٩٦)، والبيهقي ٧/ ٧٣.

أَخْرَجُ ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَ فِي ءَابَآبِهِنَ ﴾ حتى بلَغ : ﴿ وَلَا نِسَآبِهِنَ ﴾ . قال : أُنزِلَت هذه الآيةُ في نساءِ النبيِّ ﷺ خاصةً . وقولُه : ﴿ نِسَآبِهِنَ ﴾ . يعنى نساءَ المسلماتِ ، و: ﴿ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُنَ ﴾ . من المماليكِ والإماءِ ، ورَخَّصَ لهن أن يَرَوْهن بعدَما ضُرِبَ عليهن الحجابُ .

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وأبو داودَ في «ناسخِه» ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَ فِيَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِنَ فَيَ اللهُ عَلَيْهِنَ فَي اللهُ عَلَيْهِنَ فَي اللهُ عَلَيْهِنَ فَي اللهُ عَلَيْهِنَ .

وأخرَج ابنُ سعدِ عن الزهريِّ ، أنه قيل له : من كان يَدخُلُ على أزواجِ النبيِّ عَلَيْ ؟ قال : كُلُّ ذى رَحِمٍ مَحْرَمٍ من نسبٍ أو رضاعٍ . قيل : فسائرُ الناسِ ؟ قال : كُنَّ يَحتَجِبْن منه حتى إنهن لَيُكَلِّمْنَه من وراءِ حجابٍ ، وربما كان سِتْرًا واحدًا إلا المَمْلُوكين والمُكاتبِين فإنهن كن لا يَحْتَجِبْن [٣٤٢] منهم (٢) .

وأخوَج ابنُ سعدٍ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وأبو داودَ فى «ناسخِه» ، عن أبى جعفرٍ محمدِ بنِ عليِّ ، أن الحسنَ والحسينَ كانا لا يَرَيانِ أُمَّهاتِ المؤمنين . فقال ابنُ عباسِ : إن رؤيتَهما لهن لَحِلُّ (٢) .

وأخرَج ابنُ سعد (١٠) ، عن عكرمةَ قال : بلَغ ابنَ عباسٍ ، أن عائشةَ احتَجَبَتْ من الحسن ، فقال : إن رؤيتَه لها لحِلُّ (٥) .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۱۹/۱۷۲.

<sup>(</sup>۲) ابن سعد ۸/ ۱۷۷، ۱۷۷.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ٨/ ١٨٧، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٤) بعده في ص، م: « وأبن أبي شيبة وأبو داود في ناسخه ».

<sup>(</sup>٥) ابن سعد ۸/ ۱۷۸.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ (١) في قولِه : ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ ﴾ الآية . قال : لم يَذكُرِ العمَّ والخالَ ؛ لأنهما يَنعَتانها لأبنائِهما (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمُلَتِّبِكُنَّهُ ﴾ الآية .

أَحْرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، وابنُ مَرْدُويَه، عن ابنِ عباسِ: ﴿ يُصَلُّونَ ﴾: يُبَرُّ كون (٢٠٠).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى العاليةِ قال : صلاةُ اللهِ عليه : ثناؤُه عليه عندَ الملائكةِ ، وصلاةُ الملائكةِ عليه : الدعاءُ له .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وأبو الشيخِ فى «العظمةِ» ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ ، أن بنى إسرائيلَ قالوا لموسى : هل يُصَلِّى ربُّك ؟ فناداه ربُّه : يا موسى ، سألوك : هل يُصَلِّى ربُّك ؟ فقل : نعم . أنا أصلَّى وملائكتى على أنبيائي ورسلي . فأنزَل اللهُ على نبيَّه : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيَهِكَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ﴾ الآية ()

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمُلَكِّكَ تَهُ ﴾ الآية . قال : لما نزَلت جعَلَ الناسُ يهنُّونَه بهذه الآيةِ ، وقال أُنَيُّ بنُ كعبٍ : ما أَنزَل اللَّهُ فيك خيرًا إلا خُلِطْنا به معك ، إلا هذه الآيةَ . فنزَلت : ﴿ وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ف ١، ر٢، ح٢: وعلى ، .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱۹/۱۷۳.

 <sup>(</sup>٣) في ص : ٩ يتركون ٤، وفي ر ٢، ح ٢: ٩ يباركون ٤، وفي م : ٩ يتبركون ٤ .
 والأثر عند ابن جرير ٩ ١ / ١٧٤ .

<sup>(</sup>٤) أبو الشيخ (١٤٠).

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسٍ في الآيةِ قال: (الله صلواتِ اللهِ على النبيِّ هي مَغْفِرتُه ؛ إن اللهَ لا يُصلِّى ولكن يَغفِرُ ، وأما صلاةُ الناسِ على النبيِّ فهي الاستغفارُ ('').

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ مسعودٍ ، أنه قرَأ : (صلُّوا عليه كما صلَّى اللَّهُ عليه وسَلِّمُوا تسليمًا) (٢) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانُ '' وابنُ مَرْدُويَه ، عن كعبِ بنِ عُجْرَةً قال : لما نزَلت : ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلَيْكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النِّيِّ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ . قلنا : يا رسولَ اللهِ قد عَلِمْنا / السلامَ عليك ، فكيف الصلاةُ عليك ؟ قال : «قولوا : اللهمَّ صلَّ ١١٦٥٥ على محمدِ وعلى آلِ إبراهيمَ ، إنك على محمدِ وعلى آلِ إبراهيمَ ، إنك حميدٌ مجيدٌ ، وبارك على محمدِ وعلى آلِ محمدِ ، كما بازكْتَ على إبراهيمَ .

وأخرَج ابنُ جرير (٢) عن يونسَ بنِ خَبَّابٍ قال : خطَبَنا بفارِسَ فقال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمُلَكِبُكُ نَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ﴾ الآية . فقال : أنبأنى من سمِعَ ابنَ عباسٍ يقولُ : هكذا أنزِل ، فقالوا : يا رسولَ اللهِ قد عَلِمْنا السلامَ عليك فكيف الصلاةُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: ( صلاة).

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: (له).

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف.

<sup>(</sup>٤) ليس في : الأصل ، ص ، ف١، ر٢، ح١، ح٢ ، م .

<sup>(°)</sup> ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٢/٦٤، والطبراني ١٢٥/٩- ١٣١ (٢٧١، ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٧٨، ٢٧٨، ٢٧٨، ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ جريجٍ ﴾ .

عليك ؟ فقال (1): «اللهم صلّ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ ، كما صَلَّفتَ على إبراهيمَ وآلِ ابرهيمِ ، إنك حميدٌ مجيدٌ ، وارحَمْ محمدًا وآلَ محمدٍ كما رَحِمْتَ آلَ إبراهيمَ ، إنك حميدٌ مجيدٌ ، وبارِكْ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ ، كما بارَكْتَ على إبراهيم (٢) إنك حميدٌ مجيدٌ ، مجيدٌ ».

وأخرَج ابنُ جريرِ عن إبراهيمَ في قولِه : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَكَبِكَ تَهُ ﴾ الآية : قالوا : يا رسولَ اللهِ هذا السلامُ قد عرَفْناه ، فكيف الصلاةُ عليك ؟ قال : «قولوا : اللهمَّ صلِّ على محمدِ عبدِك ورسولِك وأهلِ بيتِه ، كما صلَّيْتَ على (أ) إبراهيمَ (أ) إنك حميدٌ مجيدٌ ، وبارِكْ على محمدٍ و (على آلِ (أ) بيتِه ، كما بارَكْتَ على آلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ ، مجيدٌ مجيدٌ ،

وأَحْرَج ابنُ جريرٍ عن عبدِ الرحمنِ بنِ "بشرِ بنِ مسعودٍ" الأنصاريِّ قال: لما نزَلت: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمُلَيَّ كُنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّيِّ ﴾ الآية. قالوا: يا رسولَ اللهِ ، هذا السلامُ قد عَرَفْناه ، فكيف الصلاةُ وقد غُفِر (٩) لك ما تَقَدَّمَ من ذنبِك وما تَأَخَّرَ ؟ قال : «قولوا: اللهم صلِّ على محمدٍ كما صلَّيْت على آلِ (١٠) إبراهيمَ ، اللهم

<sup>(</sup>١) بعده في ر ٢، م: « قؤلوا » .

<sup>(</sup>٢) بعده في ص، ف ١، م: « وعلى آل إبراهيم »، وفي ب٣ : « وآل إبراهيم ».

<sup>(</sup>٣) أبن جرير ١٩/١٧٦.

<sup>(</sup>٤) بعده في ص، ر ٢، ح ١، ح ٢: «آل».

<sup>(</sup>٥) بعده في م: « وآل إبراهيم ».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل ، ر ٢، ح ٢: «على أهل» ، وفي ح ١: «أهل» .

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۱۹/۱۷۱، ۱۷۷۸

<sup>(</sup>۸ – ۸) فی الأصل ، ر ۲: «بشیر بن مسعود » ، وفی ص ، ف ۱: «أبی کثیر بن مسعود » ، وفی ح ۲: «کثیر بن مسعود » ، وفی م : «أبی کثیر بن أبی مسعود » . وینظر تهذیب الکمال ۲ / / ۲۸ ه.

<sup>(</sup>٩) بعده في ف ١، وتفسير ابن جرير : « الله » .

<sup>(</sup>١٠) سقط من: ف ١، ٣٠، م.

بارِكْ على محمد كما باركت على آلِ (١) إبراهيم ، (٢).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، من طريقِ أبى بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ ، عن رجلٍ من أصحابِ النبيِّ عَلَيْهِ (أن النبيَّ عَلَيْهِ أَن النبيَّ عَلَى إبراهيمَ وآلِ محمدِ وعلى أهلِ بيتِه وعلى أرواجِه وذُرِّيَّتِه ، كما صلَّيْت على إبراهيمَ وآلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ محمدٍ وعلى أهلِ بيتِه وأزواجِه وذُرِّيَّتِه ، كما بارَكْت على إبراهيمَ وآلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ » .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ، وابنُ أبى شيبةَ، وأحمدُ، وعبدُ بنُ حميدِ، والبخاريُّ، ومسلمٌ، وأبو داودَ، والترمذيُّ، والنسائيُّ، وابنُ ماجه، وابنُ مَرْدُويَه، عن كعبِ بنِ عُجْرَةَ قال: قال رجلٌ: يا رسولَ اللهِ، أمَّا السلامُ عليك فقد عَلِمْناه فكيف الصلاةُ عليك؟ قال: «قل: اللهمَّ صلِّ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ، كما صَلَّيْت على آلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، اللهم بارِكُ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ، كما صَلَّيْت على آلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ، اللهم بارِكُ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما بارَكت على آلِ أبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ مجيدٌ، ".

وأخرَج أبو داودَ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في «سننِه» ، عن أبي هريرةَ ، عن

<sup>(</sup>١) سقط من : ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) أبن جرير ١٩/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (٣١٠٣).

<sup>(</sup>٥) ليس في : الأصل ، ف١ ، ر٢ ، م .

<sup>(</sup>۲) عبد الرزاق (۳۱۰۵، ۳۱۰۹، ۳۱۰۷)، وابن أبی شیبة ۲/ ۰۵، وأحمد ۳۰/۳۰، ۳۳، ۵۰، ۵۰ (۲) عبد الرزاق (۱۸۱۰، ۱۸۱۲، ۱۸۱۳)، وعبد بن خمید (۳۶۸ – منتخب)، والبخاری (۳۳۷۰، ۳۳۷۰)، وابنخاری (۲۸۳ – ۱۲۸۸)، والنسائی (۲۸۶۱–۱۲۸۹)، والنسائی (۲۸۸۱)، وابن ماجه (۴۰۶)، وابن مردویه – کما فی فتح الباری ۸/ ۳۳۰.

النبى ﷺ قال: «من سَرَّه أن يَكتالَ بالمكيالِ الأَوْفَى إذا صلَّى علينا أهلَ البيتِ فليقلُ : اللهمُ صلِّ على محمدِ النبيِّ (١) ، وأزواجِه وذُرِّيَّتِه وأهلِ بيتِه ، كما صَلَّيت على آلِ إبراهيمَ ، إنك حميدٌ مجيدٌ» (٢) .

وأخرَج ابنُ عدىٌ عن علىٌ ، عن النبى ﷺ قال: «من سرَّه أن يَكتالَ بالمكيالِ الأَوْفَى إذا صلَّى علينا أهلَ البيتِ فليقلْ: اللهمَّ اجعَلْ صلواتِك ورحمتَك على محمد ، وأزواجِه ، وذُرِّيَّتِه ، وأمهاتِ المؤمنين ، كما صلَّيْتَ على إبراهيمَ ، إنك حميدٌ مجيدٌ ،

وأخرَج الدارَقُطنيُّ في «الأفرادِ»، وابنُ النجارِ في «تاريخِه»، عن أبي بكر الصديقِ قال: كُنْتُ عندَ النبيُّ عَيَّا فَجاءَه رجلٌ فسلَّم، فردَّ النبيُ عَيِّا وأطْلَقَ وجهَه وأجلَسه إلى جنبِه، فلما قضى الرجلُ حاجتَه نهَضَ، فقال النبيُ عَيَّا : «يا أبا بكرٍ ، هذا رجلٌ يُرْفَعُ له كلَّ يومٍ كعمَلِ أهلِ الأرضِ ». قلتُ : ولِمَ ذاك؟ قال : «إنه كلما أصبَح صلَّى عليَّ عشرَ مرَّاتٍ كصلاةِ الخلقِ أجمَعَ». قلت : وما قال : «إنه كلما أصبَح صلَّى عليَّ عشرَ مرَّاتٍ كصلاةِ الخلقِ أجمَعَ». قلت : وما ذاك؟ قال : «يقولُ : اللهمُّ صلِّ على محمدِ النبيِّ عددَ من صلَّى عليه من خَلْقِك ، وصلِّ على محمدِ النبيِّ عليه ، وصلٌ على محمدِ النبيِّ كما أمْرْتَنا أن نُصلِّى عليه ، وصلٌ على محمدِ النبيِّ كما أمْرْتَنا أن نُصلِّى عليه ،

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وأحمدُ ، والنسائيُ ، وابنُ أبى عاصم ، والهيثمُ بنُ كليبِ الشاشيُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن طلحةَ بنِ عبيدِ اللهِ قال :

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل. وبعده في ف ١: ( الأمي ١ .

<sup>(</sup>٢) أبر داود (٩٨٢)، والبيهقي ٢/ ١٥١. ضعيف (ضعيف سنن أبي داود - ٢٠٧).

<sup>(</sup>۳) ابن عدی ۲/ ۸۳۰.

قلتُ: يا رسولَ اللهِ ، كيف الصلاةُ عليك ؟ قال : (قل : اللهمَّ صلَّ على محمدِ وعلى آلِ محمدِ ، كما صلَّيْتَ على إبراهيمَ وآلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ ، (وبارِكُ على محمدِ وعلى آلِ محمدِ ، كما باركتَ على إبراهيمَ وآلِ إبراهيمَ ، إنك حميدٌ مجيدٌ ".

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن طلحةَ قال : أتى رجلَّ النبيَّ ﷺ فقال : سمِعْتُ اللهَ يَعْلِيْهُ فقال : سمِعْتُ اللهَ يَقولُ : ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلَيْكَ مَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النّبِيِّ ﴾ . فكيف الصلاةُ عليك ؟ فقال : «قل : اللهمَّ صلَّ على محمد وعلى آلِ محمد ، كما صلَّيْتَ على إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ ، وبارِكْ على محمد وعلى آلِ محمد ، كما بارَكْتَ على إبراهيمَ ، إنك حميدٌ مجيدٌ ، وبارِكْ على محمد وعلى آلِ محمد ، كما بارَكْتَ على إبراهيمَ ،

وأخرَج ابنُ جرير عن كعبِ بنِ عُجْرَةً قال : لما نزَلت : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكَ مَنُهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ﴾ الآية . قُمْتُ إليه فقلتُ : السلامُ عليك قد عرَفْناه فكيف الصلاةُ عليك يا رسولَ اللهِ ؟ قال : «قل : اللهمَّ صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد ، كما صلَّيْتَ على إبراهيمَ وآلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ ، وبارِكْ على محمد وعلى آلِ محمد وعلى آلِ محمد وعلى آلِ محمد على الراهيمَ وآلِ إبراهيمَ وآلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ محمد محمد على آلِ محمد على آلِ محمد على آلِ محمد على آلِ محمد على أبراهيمَ وآلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ» .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، م.

والأثر عند ابن أبي شيبة ٢/ ٥٠٧، وأحمد ١٦/٣ (١٣٩٦)، والنسائي (١٢٨٩، ١٢٨٩)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٠٠٠)، والهيثم بن كليب الشاشي (٣). صحيح (صحيح سنن النسائي - ١٢٢٣، ١٢٢٤).

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۹/ ۱۷۵.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٩/ ١٧٥، ١٧٦.

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، وأحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُ ،/ والنسائيُ ، وابنُ ماجه ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبي سعيدِ الخدريِّ قال : قلنا : يا رسولَ اللهِ هذا السلامُ عليك قد عَلِمْناه فكيف الصلاة (١٥) ؟ قال : «قولوا : اللهمَّ صلِّ على محمد عبدِك ورسولِك كُمَّا صَلَّيْتَ على آلِ إبراهيمَ ، وبارِكْ على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما بارَكْتَ على آلِ إبراهيمَ (٢٠).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والنسائيُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبي هريرةَ ، أنهم سألوا رسولَ اللهِ ﷺ: كيف نُصَلِّي عليك؟ قال: «قولوا: اللهمَّ صلِّ على محمد وعلى آلِ محمدٍ ، وباركْ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ ، كما صَلَّيْتَ وبارَكْتَ على إبراهيمَ وآلِ إبراهيمَ في العالمين إنك حميدٌ مجيدٌ . والسلامُ كما قد عَلِمْتم».

وأخرَج مالكٌ ، وعبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، "ومسلمٌ" ، وأبو داودَ ، والترمذيُّ ، والنسائيُّ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبي أن مسعودِ الأنصاريُّ ، أن بشيرَ بنَ سعدٍ قال : يا رسولَ اللهِ ، أَمَرَنا اللهُ أن نُصَلِّي عليك ، فكيف نُصَلِّي عليك ؟ فسكّت حتى تَمَنَّيْنا أنا لم نسألْه ، ثم قال : «قولوا : اللهمَّ صلِّ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ ، كما صلَّيْتَ على آلِ (٥) إبراهيمَ ، وباركْ على محمدٍ وعلى آلِ

<sup>(</sup>١) بعده في ص، ف ١، م: (عليك).

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ٢/ ٥٠٠، وأحمد ٢٤/١٨ (١١٤٣٣)، والبخاري ( ٤٧٩٨) ، والنسائي (۱۲۹۲)، وابن ماجه (۹۰۳).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ح ١: «ابن».

<sup>(</sup>٥) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ح ١، ح ٢، م.

محمدٍ ، كما بارَكْتَ على إبراهيمَ في العالمين إنك حميدٌ مجيدٌ . والسلامُ كما قد عَلِمْتُم» (١) .

وأخرَج مالكٌ ، وأحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، وأبو داودَ ، والنسائيُ ، وابنُ ماجه ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبي حميدِ الساعديُ ، أنهم قالوا : يا رسولَ اللهِ عَيَا : «قولوا : اللهمَّ صلً على محمدِ وأزواجِه وذُرِّيَّتِه ، كما صلَّيْتَ على آلِ (٢) إبراهيمَ ، وبارِكُ على محمدِ وأزواجِه وذُرِّيَّتِه ، كما بارَكتَ على آلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ ، محمدِ وأزواجِه وذُرِّيَّتِه ، كما بارَكتَ على آلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ ، وبارَك على محمدِ وأزواجِه وذُرِّيَّتِه ، كما بارَكتَ على آلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ ، . . .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن عليٌ قال : قلت : يا رسولَ اللهِ كيف نُصَلِّي عليك ؟ قال : «قولوا : اللهمَّ صلٌ على محمدِ وعلى آلِ محمدٍ ، كما صلَّيْتَ على إبراهيمَ وآلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ» .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أبى هريرةَ قال: قلنا: يا رسولَ اللهِ قد عَلِمْنا كيف السلامُ عليك، فكيف نُصَلِّى عليك؟ قال: «قولوا: اللهمَّ اجعَلْ صلواتِك وبركاتِك على آلِ محمد، كما جعَلْتها على آلِ إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ».

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن الحسنِ قال : إذا قال الرجلُ في الصلاةِ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمُلْتِكَ مَلَكُم اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ الآية . فليُصَلُّ عليه ('') .

<sup>(</sup>۱) مالك ۱/ ۱۲۳، وعبد الرزاق ( ۳۱۰۸، ۳۱۰۹) ، ومسلم (۴۰۰) ، وأبو داود ( ۹۸۰، ۹۸۱) ، والترمذى (۳۲۲۰) ، والنسائى (۱۲۸۶) .

<sup>(</sup>٢) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح ١ ، ح ٢ ، م .

<sup>(</sup>٣) مالك ١/ ١٦٥، وأحمد ١٣/٣٩ ، ١٤ (٢٣٦٠٠)، والبخارى (٣٣٦٠)، ومسلم (٣٣٦٠)، ومسلم وأبو داود (٩٠٩)، والنسائي (١٢٩٣)، وابن ماجه (٩٠٥).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٢/ ٢١١، ٢١٢.

وأخرَج ابنُ خُزِيْمَة ، والحاكم وصحّحه ، والبيهقى فى «سنيه» ، عن أبى مسعود عقبة بنِ عمرو ، أن رجلًا قال : يا رسولَ اللهِ أمَّا السلامُ عليك فقد عَرَفْناه ، فكيف نُصَلِّى عليك إذا نحن صَلَّينا عليك فى صلاتِنا ؟ فصمَت النبى عَرَفْناه ، فكيف نُصَلِّى عليك إذا نحن صَلَّينا عليك فى صلاتِنا ؟ فصمَت النبى عَلَيْ ثم قال : «إذا أنتم صَلَّيتُم على فقولوا : اللهم صلِّ على محمد النبي الأُمِّى ، وعلى آلِ محمد ، كما صلَّيتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ ، وبارِكْ على محمد النبي الأُمِّى ، وعلى آلِ إبراهيمَ إنك حميد ، كما بارَكتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنك حميدً مجيدً » .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن ابنِ مسعودِ قال : يَتَشَهَّدُ الرجلُ ، ثم يُصَلِّى على النبيِّ عَلَيْقِهُ ، ثم يَدْعُو لنفسِه (٢) .

وأخرَج البخارى في «الأدبِ المفردِ» عن أبي سعيدِ الخدرى، عن النبى عن النبى عن النبى عن النبى عن النبى عند اللهم صل على أيَّهما رجل مسلم لم يكن عندَه صدقة فليقُلْ في دعائِه: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمناتِ والمسلمين والمسلمات. فإنها له زكاةً ".

وأخرَج البخاريُّ في «الأدبِ» عن أبي هريرة ، عن النبيُّ ﷺ قال : «من قال : اللهمُّ صلٌ على محمد وعلى آلِ محمد ، كما صلَّيْتَ على إبراهيمَ وآلِ إبراهيمَ ، وبارِكْ على محمد وعلى آلِ محمد ، كما بازكْتَ على إبراهيمَ وآلِ إبراهيمَ ، وتَرَحَّمْ على محمد وعلى آلِ محمد ، كما تَرَحَّمْتَ على إبراهيمَ وآلِ إبراهيمَ ، وتَرَحَّمْ على محمد وعلى آلِ محمد ، كما تَرَحَّمْتَ على إبراهيمَ وآلِ

<sup>(</sup>۱) ابن خزیمة (۷۱۱)، والحاكم ۱/ ۲٦٨، والبيهقي ۲/ ۱٤۲، ۱٤٧، ۳۷۸.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱/۲۹۷.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٤٠) . ضعيف (ضعيف الأدب المفرد - ١٠٠) .

إبراهيمَ. شَهِدْتُ له يومَ القيامةِ بالشهادةِ وشَفَعْتُ له (١).

وأخرَج البخاري في «الأدبِ» عن أنسٍ، ومالكِ بنِ أوسِ بنِ الحدَثانِ، أن النبي ﷺ قال : «إن جبريلَ جاءَني فقال : «من صلَّى عليك (٢) واحدةً صلَّى اللهُ عليه عشرًا ، ورَفَعَ له (عشرَ درجاتٍ ")».

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ ، والبخارىُ فى «الأدبِ» ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، عن النبيِّ عَلَيْهِ : «من صلَّى عليَّ صلاةً واحدةً صلَّى اللَّهُ عليه عشرَ صلواتٍ وحطَّ عنه عشرَ خطيئاتٍ» .

وأخرَج البخاريُّ في «الأدبِ» ، ومسلمٌ ، عن أبي هريرةَ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : «من صلَّى عليَّ واحدةً صلَّى اللهُ عليه عشرًا» .

وأخرَج البخارى فى «الأدبِ» عن جابر بن عبد الله ، أن (١) النبى ﷺ رَقِى المنبرَ ، فلما رَقِى الدرجة الأولى قال : «آمينَ» . ثم رَقِى الثانية فقال : «آمينَ» . ثم رَقِى الثانية فقال : «آمينَ» . فقالوا : يا رسولَ الله ، سمِعْناك تقولُ : «آمينَ» . ثلاثَ مرَّات . قال : «لما رَقِيْتُ الدرجة الأولى جاءنى جبريلُ فقال : شَقِى عبدٌ ثلاثَ مرَّات . قال : «لما رَقِيْتُ الدرجة الأولى جاءنى جبريلُ فقال : شَقِى عبدٌ

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٤١). ضعيف (ضعيف الأدب المفرد - ١٠١).

<sup>(</sup>٢) بعده في ر ٢: « صلاة » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ح ٢: «عشرون درجة».

والحديث عند البخاري (٦٤٢) . صحيح (صحيح الأدب المفرد - ٤٩٨) .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٢/ ١١٥، وأحمد ١٩/٩٥ (١١٩٩٨)، ٢٨٨/٢١ (١٣٧٥٤)، والبخارى (٢٤٣٠). صحيح (صحيح الأدب المفرد - ٤٩٩).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٤٥) ، ومسلم (٤٠٨).

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١، ر٢، ح٢: «عن».

أَدْرَكَ رَمْضَانَ فَانْسَلَحْ مِنْهُ وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ . فَقَلْتُ : آمِينَ . ثَمْ قَالَ : شَقِىَ عَبِدٌ أَدْرَكُ وَالِدَيْهُ أَوْ أَحْدَهُمَا فَلَمْ يُدْخِلاهُ الْجِنَةَ . فَقَلْتُ : آمِينَ . ثَمْ قَالَ : شَقِىَ عَبِدٌ ذُكِرْتَ عَنْدَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكُ . فَقَلْتُ : آمِينَ (() . عَنْدَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكُ . فقلتُ : آمِينَ (() .

وأخوج البخارى فى « الأدبِ » عن أبى هريرة ، أن النبى عَلَيْ رَقِى المنبر ما كنت تصنع هذا ؟ فقال : « آمين آمين آمين آمين آمين عبد أدرك أبويه أو أحدَهما لم يُدخِله الجنة . قلت : « قال لى جبريل : رَغِم أنفُ عبد أدرك أبويه أو أحدَهما لم يُدخِله الجنة . قلت : آمين . ثم قال : رَغِم أنفُ عبد دخل عليه رمضانُ لم يُغفَر له . فقلت : آمين . ثم قال : رَغِم أنفُ امرئ ذكِرْت عنده فلم يُصلّ عليك . فقلت : آمين » ( ) .

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وأحمدُ ، والنسائيُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن زيدِ بنِ خارِجَةَ " قال : قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، قد عَلِمْنا كيف السلامُ عليك ، فكيف نُصَلِّى عليك ؟ قال : «صلوا على واجتَهِدُوا ثم قولوا : اللهمَّ بارِكْ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ ، كما بارَكْتَ على إبراهيمَ وآلِ إبراهيمَ ، إنك حميدٌ مجيدٌ» (أ)

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أنسٍ ، أن رَهْطًا من الأنصارِ قالوا : يا رسولَ اللهِ ، كما كيف الصلاةُ عليك ؟ قال : «قولوا : اللهمَّ صلٌ على محمدِ وآلِ محمدِ ، كما صلَّيتَ على إبراهيمَ وآلِ إبراهيمَ» . فقال فتّى من الأنصارِ : يا رسولَ اللهِ مَن آلُ محمدِ ؟ قال : «كلُّ مؤمنِ» .

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٤٤). صحيح (صحيح الأدب المفرد - ٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) البخارى (٦٤٦). صحيح (صحيح الأدب المفرد - ٥٠٢).

<sup>(</sup>٣) في ف ١: « حارثة » ، وفي م : « أبي خارجة » .

<sup>(</sup>٤) أحمد ٢٣٩/٣ (١٧١٤)، والنسائي (١٢٩١). وقال محققو المسند: إسناده صحيح.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن مجاهدِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «إنكم تُعرَضُون على اللهِ على اللهِ على الله على الله

وأخرَج عبدُ الرزاقِ (١) عن أبى طلحةَ قال: دخَلْتُ على النبيِّ ﷺ يومًا فَوَجَدْتُه مسرورًا فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، ما أدرِى متى رأيتُك أحسنَ بِشْرًا، وأطيبَ نفسًا من اليومِ. قال: «وما يَمنَعُنى وجبريلُ خرَج من عندى الساعة، فبَشَّرنِى أن لكلِّ عبدِ صلَّى على صلاةً يُكتَبُ له بها عَشْرُ حسناتٍ ويُمحى عنه عشرُ سيئاتٍ، ويُرْفَعُ له بها عشرُ درجاتٍ، وتُعرَضُ على كما قالها، ويُرَدُّ عليه بمثل ما دعا» (١)

وأخرَج عبدُ الرزاقِ عن ابنِ عُييْنَةَ قال : أخبَرَنِي يعقوبُ ( م بنُ زيدِ التَّيْمِيُ ) قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «أتاني آتٍ من ربِّي فقال : لا يُصَلِّي عليك عبدٌ صلاةً

<sup>(</sup>١) في ف ١: (أبي هريرة).

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ف ١، ر٢، ح ٢، م.

<sup>(</sup>٣) أحمد ٩٢/٣٨ (٢٢٩٨٨). وقال محققوه : إسناده ضعيف جدًّا .

<sup>(£)</sup> في ص، ف ١، م: «مسماكم»، وفي ح ٢: «بسيماكم».

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق (١١١٣).

<sup>(</sup>٦) بعده في ص، ف ١، م: «عن مجاهد».

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق (٣١١٣).

<sup>(</sup>۸ - ۸) في ح ۱: (يزيد التيمي) ، وفي ب $^{*}$  : ( زيد التميمي) .

إلا صلَّى اللَّهُ عليه عشرًا». فقال رجلَّ: يا رسولَ اللهِ ، ألا أجعَلُ نصفَ دعائى لك ؟ قال : «إذن يَكفيَك اللهُ لك ؟ قال : «إذن يَكفيَك اللهُ همَّ الدنيا والآخرةِ» .

وأخرَج الطبراني ، وابنُ مَرْدُويَه ، وابنُ النجارِ ، عن الحسنِ بنِ علي قال : قالوا : يا رسولَ اللهِ ، أرأَيْت قولَ اللهِ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكَ مَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّيِيِّ ﴾ ؟ قال : ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ وَمَلَيْكَ مَهُ يُصَلُّونَ عَنه ما أَخْبَرُتُكم ، إن اللهَ وَكُلَ قال : ﴿ إِن هذا لمن المكتومِ ، ولولا أنكم سأَلْتُمُونى عنه ما أخبَرُتُكم ، إن اللهَ وَكُلَ بى مَلكَين لا أُذْكُو عندَ عبدِ مسلم فيصلِّى على إلا قال ذانك الملكانِ : غفرَ اللهُ لك . وقال اللهُ وملائكتُه جوابًا لذينك الملكين : آمينَ . ولا أُذْكُو عندَ عبدِ مسلم فلا يُصلِّى على إلا قال ذانك الملكان : لا غفرَ اللهُ لك . وقال اللهُ وملائكتُه لذينك الملكين : آمينَ . وقال اللهُ وملائكتُه لذينك الملكين : آمينَ » .

وأخرَج مسلم ، وأحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن حبّان ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه عشرًا» (من صلّى علي واحدة صلّى الله عليه عشرًا» (") .

وأخرَج الترمذيُّ وحسَّنه ، وابنُ حبَّانَ ، عن ابنِ مسعودٍ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قَالِيْهِ قال : «أولى الناسِ بي يومَ القيامةِ أكثرُهم عليَّ صلاةً» .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٣١١٤).

 <sup>(</sup>۲) الطبراني (۲۷۵۳). وقال الهيثمي: فيه الحكم بن عبد الله بن خطاف وهو كذاب. مجمع الزوائد
 ۷/ ۹۳.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٤٠٨)، وأحمد ١٢/ ٥٢٠، ٤٤٤/١٤، ٢٦٦، ٢٩٧/١٦، ١٩٨ (٢٥٦١)، ١٩٨، ٨٥٥٤)، وأبن حبان (٢٠٩). والترمذي (٤٨٥)، والنسائي (١٢٩٥)، وابن حبان (٢٠٩). (٤) الترمذي (٤٨٤)، وابن حبان (٩٠٦)، ضعيف سنن الترمذي (٤٨٤).

وأخرَج أحمدُ ، والترمذيُّ ، عن الحسينِ بنِ عليٌّ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : «البخيلُ من ذُكِرْتُ عندَه فلم يُصَلِّ عليَّ» .

وأخرَج ابنُ ماجه عن ابنِ عباسٍ ، والبيهقيُّ في «الشُّعَبِ» عن أبي هريرةَ وأخرَج ابنُ ماجه عن ابنِ عباسٍ ، والبيهقيُّ في «الشُّعَبِ» عن أبي الصلاةَ عليَّ أَخْطَأَ طريقَ الجنةِ» (٢) قالاً (٢) .

وأخرَج الترمذيُّ وحسَّنه عن أبي هريرة ، عن النبيِّ عَلَيْقِةِ قال : «ما جلَس قومٌ مجلِسًا لم يَذكُرُوا اللهَ فيه ولم يُصَلُّوا على نبيِّهم إلا كان عليهم تِرَةً (١) ، فإن شاء عذَّبَهم وإن شاء غفَرَ لهم» (٥) .

وأخرَج البيهقي في «شُعَبِ الإيمانِ» عن جابرٍ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «ما اجتَمَع قومٌ ثم تَفَرَّقُوا عن غيرِ ذِكْرِ اللهِ وصلاةٍ على النبي ﷺ إلا قامُوا عن أنتَن جيفةٍ» (٢) .

وأخرَج النسائيّ ، وابنُ أبى عاصم (٢) ، وأبو بكر في «الغَيْلانِيَّاتِ» ، والبَغُويُّ في «الغَيْلانِيَّاتِ» ، والبيهقيّ في «الشَّعَبِ» ، والضياءُ ، عن أبى سعيدِ الحدريّ ، عن النبيّ عَلَيْلِهُ قال : «لا يَجلِسُ قومٌ مجلِسًا لا يُصَلُّون فيه على رسولِ اللَّهِ عَلَيْهُ إلا كان عليهم حَسْرَةً وإن دَخَلُوا الجنة ؛ لما

<sup>(</sup>١) أحمد ٢٥٧/٣ (١٧٣٦) ، والترمذي (٥٤٦) . صحيح (صحيح سنن الترمذي - ٢٨١١) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ح ١: «قال».

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه (٩٠٨) ، والبيهقي ( ٩٠٨) ، ١٥٧٤) . حسن صحيح (صحيح سنن ابن ماجه - ٧٤٠) .

<sup>(</sup>٤) الترة : النقص . وقيل : التبعة . النهاية ١/ ٩٨٩.

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٣٣٨٠). صحيح (صحيح سنن الترمذي - ٢٦٩١).

<sup>(</sup>٦) البيهقي (١٥٧٠). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٨٠).

<sup>(</sup>٧) في ح ١: ﴿ حاتم ﴾ .

يَرَوْن من الثوابِ » (١).

و أخرَج البيهقيُّ في «الشَّعَبِ» عن أنسِ قال : قال [٣٤٢] رسولُ اللهِ ﷺ : «أُتاني جبريلُ فقال : رَخِمَ أنفُ امرئُ ذُكِرْتَ عنده فلم يُصَلِّ عليك» .

٥/٩ ٢١ وأخرَج القاضى إسماعيلُ عن الحسنِ قال: قال رسولُ اللهِ/ ﷺ: «كفّى به شُحًّا أَن يَذْكُرَنِي (٢) قومٌ فلا يُصَلُّون عليَّ » (٣).

وأخرَج الأصبهانيُّ في « الترغيبِ » ، والديلميُّ ، عن أنسٍ قال : قال رسولُ اللهِ عَيَيْ : «إِنَّ أَنجاكم يومَ القيامةِ من أهوالِها ومواطنِها ( أ ) أكثرُكم عليَّ في دارِ الدنيا صلاةً ، إنه قد كان في اللهِ وملائكتِه كِفايَةٌ ، ولكن خَصَّ المؤمنين بذلك ليُشِيبَهم عليه » ( ) .

وأخرَج الخطيبُ في «تاريخِه»، والأصبهانيُّ ، عن أبي بكر الصديقِ قال: الصلاةُ على النبيِّ عَلَيْةٍ أَمْحَقُ للخطايا من الماءِ للنارِ (١) ، والسلامُ على النبيِّ عَلَيْةٍ أَفضلُ من عِثْقِ الرقابِ ، وحُبُ رسولِ اللَّهِ عَلَيْةٍ أفضلُ من مُهَجِ الأنفُسِ . أو قال: من ضربِ السيفِ في سبيل اللهِ (٧) .

وأخرَج ابنُ عديٌّ عن ابنِ عمرَ ، وأبي هريرةَ قالا : قال رسولُ اللهِ ﷺ :

<sup>(</sup>١) النسائي في الكبري (٢٤٣) ، وأبو بكر الشافعي (٣٢١) ، والبغوي (٧٣٨) موقوفًا ،والبيهقي (١٥٧١) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أذكر في).

<sup>(</sup>٣) القاضي إسماعيل - كما في تفسير ابن كثير ٦/ ٥٥٩. وقال ابن كثير: مرسل.

<sup>(</sup>٤) في ح ١: ﴿ شُواطُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) الديلمي (٨٢١٠).

<sup>(</sup>٦) في م: ( البارد ) .

<sup>(</sup>٧) الخطيب ٧/ ١٦١.

«صَلُّوا عليَّ صلَّى اللهُ عليكم»(١).

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والترمذيُ وحسّنه ، والحاكمُ وصحّحه ، والبيهقيُّ في «شُعَبِ الإيمانِ» ، عن أُبَيِّ بنِ كعبٍ قال : قال رجلٌ : يا رسولَ اللهِ ، أرأَيْتَ إن جعلتُ صلاتي كلَّها عليك ؟ قال : (إذن يَكفِيَك اللهُ ما أهمَّك من دنياك وآخرتِك» .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ (") ، عن أبى طلحة الأنصاري قال : أصبَح رسولُ اللهِ عَيَلِيْةٍ يومًا طَيِّبَ النفسِ ، يُرَى فى وجهِه البِشْرُ ، قالوا : يا رسولَ اللهِ ، أصبَحْتَ اليومَ طيِّبَ النفْسِ يُرَى فى وجهِك البِشْرُ ؟ قال : «أتانى آتِ من ربى فقال : من صلَّى عليك من أُمِّتِك صلاةً كتَبَ اللهُ له بها عشرَ حسناتِ ، ومَحا عنه عشرَ سيئاتٍ ، ورَفَعَ له عشرَ درجاتٍ ، ورَدَّ عليه مثلَها» . وفى لفظ : فقال : «أتانى الملكُ فقال : يا محمدُ ، أما يُرْضِيك أن ربَّك يقولُ : إنه لا يُصَلِّى عليك أحدٌ من أُمَّتِك إلا صَلَّيتُ عليه عشرًا ؟ ولا يُسَلِّمُ عليك أحدٌ من أُمَّتِك إلا سَلَّمْتُ عليه عشرًا . قال : بلى "

وأخرَج البيهقيُّ في «شُعَبِ الإيمانِ»، وابنُ عساكرَ، وابنُ المنذرِ في

<sup>(</sup>۱) ابن عدى ٤/ ١٦٢٠.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۲/ ۱۱، ۱۱/ ۰۰۶، وأحمد ۱٦٦/۳٥ (۲۱۲٤۲)، وعبد بن حميد (۱۷۰ - منتخب)، والترمذي (۲۱۶۷)، والحاكم ۲/ ٤٢١، ۵۱۳، والبيهقي (۹۹ ۱). حسن (صحيح سنن الترمذي - ۱۹۹۹).

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ف ١، م: « وعبد بن حميد والترمذي ».

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٢/ ٥١٦، وأحمد ٢٧٢/٢٦، ٢٨٠، ٢٨٣ (١٦٣٥٢، ١٦٣٦١، ١٦٣٦٢، ١٦٣٦٢، ٢٨٠١) ١٦٣٦٤، ٢٦٣٦٤

«تاريخِه» ، عن أنسِ بنِ مالكِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِن أَقْرَبَكُم منى يومَ الْحَمُعةِ اللَّهِ عَلَيٌ على على على على على الله الله على على على على المحمّعةِ وليلةَ الجمُعةِ مائةَ مرةٍ قضَى اللهُ له مائةَ حاجةٍ ؛ سبعين من حوائجِ الآخرةِ ، وثلاثين من حوائجِ الدنيا ، ثم يُوكُلُ اللهُ بذلك مَلكًا يُدخِلُه في قبرِي كما يُدخِلُ (١) عليكم الهدايا ، يُحْبِرُني من صلَّى على باسمِه ونسَبِه إلى عشرةٍ (١) ، فأثبتُه عندى في صحيفةٍ بيضاءً ".

وأخرَج البيهقيُّ في «الشَّعَبِ»، والخطيبُ، وابنُ عساكرَ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «من صلَّى عليَّ عندَ قبرِي سمِعْتُه، ومن صلَّى عليَّ نائِيًا ( و كَن للهُ به مَلكًا يُبَلِّغُني ، و ) كُفِي أمرَ دنياه وآخرتِه، وكنتُ له شهيدًا وشفيعًا يومَ القيامةِ » .

وأُخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبى هريرةَ قال : قال رسولُ الله ﷺ : (" «صلُّوا على ؛ فإن صلاتَكم على زكاةً لكم » (" .

<sup>(</sup>١) في ح ١: «تدخل».

<sup>(</sup>٢) في الشعب: «عشيرته».

<sup>(</sup>٣) البيهقي (٣٠٣٥) ، وابن عساكر ٢٠١/٥٤ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) البيهقى (١٥٨٣)، والخطيب ٣/ ٢٩٢، وابن عساكر ٦/ ٣٠١، ٣٠٢. وقال ابن كثير: في إسناده نظر، تفرد به محمد بن مروان السدى الصغير، وهو متروك. تفسير ابن كثير ٦/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل، ص، ف ١، م.

والأثر عند ابن أبي شيبة ٢/ ٥١٧.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٨) في ح ١، ح ٢: «أنس».

الصلاةَ عليَّ يومَ الجمُعةِ ؛ فإنها مَعْرُوضَةٌ عليَّ (١).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبي شيبةَ ، والطبرانيُ ، والحاكمُ في «الكُنّي» ، عن عامرِ بنِ ربيعةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «من صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى اللهُ عليه ، فأكْثِرُوا أو أَقِلُوا» .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه كان إذا صلَّى على النبيِّ ﷺ قال : اللهمَّ تَقَبَّلُ شفاعةَ محمدِ الكبرى ، وارفَعْ درجَته العُلْيَا ، وأعطِه سُؤْلَه في الآخرةِ والأولى ، كما آتَيْتَ إبراهيمَ وموسَى (٣).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ ماجه ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ مسعودٍ قال : إذا صَلَّتُم على النبيِّ عَلَيْهِ فأحسِنُوا الصلاة عليه ؛ فإنكم لا تَدْرُون لعلَّ ذلك يُعْرَضُ عليه . قالوا : فعلِّهنا . قال : قولُوا : اللهم اجعَلْ صلواتِك ورحمتَك وبركاتِك على سيِّدِ المرسلين ، وإمامِ المُتَّقِين ، وخاتمِ النبيِّين محمد عبدك ورسولِك ، إمامِ الخيرِ ، وقائدِ الخيرِ ، ورسولِ الرحمةِ ، اللهم ابعثْه مقامًا محمودًا يَغيِطُه به الأوَّلُون والآخِرُون ، اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ ، كما صلَّت على إبراهيمَ وآلِ إبراهيمَ ، إنك حميدٌ مجيدٌ مجيدٌ .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ مسعودٍ قال : قلنا : يا رسولَ اللهِ ، قد عرَفنا كيف

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۲/ ۱۷.

<sup>(</sup>۲) عبد الرزاق (۳۱۱۵)، وابن أبي شيبة ۲/ ۵۱٦، والطبراني في والأوسط (۱٦٥٤). والحديث عند ابن ماجه (۹۰۷). حسن (صحيح سنن ابن ماجه – ۷۳۹).

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٣١٠٤).

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (٣١٠٩)، وابن ماجه (٩٠٦). ضعيف (ضعيف سنن ابن ماجه - ١٩١).

السلامُ عليك، فكيف نُصَلِّى عليك؟ قال: «قولُوا: اللهم (اجعَلْ صلواتِك ورحمتَك وبركاتِك على سيدِ المرسلين، وإمامِ المتقين، وخاتمِ النبيين؛ محمدِ عبدِك ورسولِك، إمامِ الخيرِ، ورسولِ الرحمةِ، اللهم ابعَثْه مقامًا محمودًا يغيِطُه به الأولون والآخرون، اللهم صلِّ على محمدِ وأبلِغْه درجةَ الوسيلةِ من الجنةِ، به الأولون والآخرون، اللهم محبَّتَه، وفي المُقرَّبِين موَدَّتَه، وفي عليِّين ذِحْرَه اللهمَّ اجعَلْ في المُصطَفَيْن مَحَبَّتَه، وفي المُقرَّبِين موَدَّتَه، وفي عليِّين ذِحْرَه ودَارَه، والسلامُ عليك ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، اللهمَّ صلِّ على محمدِ وعلى آلِ محمدِ، كما صلَّيتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ، إنك حميدٌ مجيدٌ، وبارِكُ على محمدِ وعلى آلِ محمدِ، كما صلَّيتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ، إنك حميدٌ مجيدٌ، وبارِكُ على محمدِ وعلى آلِ واللهِ على اللهِ على الهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ عل

وأخرَج الخطيب في «تاريخِه» عن عائشةَ قالت : زَيَّنُوا مجالِسَكم بالصلاةِ على النبيِّ عَلِيَّةً .

وأخرَج الشيرازِيُّ في «الأَلقابِ» عن زيدِ بنِ وهبِ قال : قال ابنُ مسعودٍ : يا زيدُ بنُ وهبٍ ، لا تَدَعْ إذا كان يومُ الجمُعةِ أن تُصَلِّى على النبيِّ ﷺ أَلفَ مرَّةِ تقولُ : اللهمَّ صلِّ على النبيِّ الأُمِّيِّ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والقاضِى إسماعيلُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقَى فى ٥/٠٠٠ «شُعَبِ الإيمانِ» ، عن أبى هريرة ، أن رسولَ / الله ﷺ قال : «صلُّوا على أنبياءِ اللهِ ورُسُلِه ؛ فإن اللهَ بَعْتَهم كما بَعْثَنِي» (٢٠) .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٢) الخطيب ٧/ ٢٠٧.

 <sup>(</sup>۳) عبد الرزاق (۳۱۱۸)، والقاضى إسماعيل - كما فى تفسير ابن كثير ٦/ ٤٦٦ - والبيهقى
 (۱۳۱). وقال ابن كثير: فى إسناده ضعيفان ؛ وهما عمر بن هارون وشيخه موسى بن عبيدة .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، والقاضى إسماعيلُ (۱) ، والبيهقى فى «شُعَبِ الإيمانِ» ، عن ابنِ عباسٍ قال : لا تَصْلُحُ الصلاةُ على أحد إلا على النبي عَلَيْلَةِ ، ولكن يُدْعَى للمسلمين والمسلماتِ بالاستغفارِ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى داودَ فى «المصاحفِ» عن مُحمَيْدَةً قالت: أَوْصَتْ لنا عائشةُ بمتاعِها فكان فى مُصْحَفِها (أن اللَّه وملائكتَه يُصَلُّون على النبيِّ والذين يَصِلُون أَ الصفوفَ الأُولَ ) (١) .

قولُه تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُمُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَمُثُمْ عَذَابًا مُهِينًا ۞ ﴾ .

أَخْوَجُ ابنُ جَرِيرٍ ، وابنُ أَبِي حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ الآية . قال : نزَلت في الذين طَعَنُوا على النبي ﷺ حين اتخذ (٧) صَفِيَّةُ بنتَ مُحَيِّ

وأخرَج (أجوييرٌ عن الضحاكِ)، عن ابنِ عباسِ قال: أُنْزِلَت في عبدِ اللهِ بن أَبْرِكَ في عبدِ اللهِ بن أَبْرِي ، وناسِ معه قَذَفُوا عائشة ، فخطَبَ النبي ﷺ، وقال: «من يَعْذِرُنِي مِن رجلٍ

<sup>(</sup>١) بعده في ص، ف ١، م: ( وابن مردويه ١.

<sup>(</sup>٢) القاضي إسماعيل - كما في تفسير ابن كثير ٦/ ٢٦٨ والبيهقي (١٥٨٥).

<sup>(</sup>٣) في م: ١ حيدة ١ .

<sup>(</sup>٤) في ر ٢: (مضجعها).

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، م: ١ يصفون ١ .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي داود ص٥٥.

<sup>(</sup>٧) في ص، ف ١، م: ﴿أَحَدُ ، .

<sup>(</sup>۸) ابن جرير ۱۷۸/۱۹، ۱۷۹.

<sup>(</sup>۹ - ۹) في م : «ابن جرير» .

يُؤْذِينِي ويَجمَعُ في بيتِه من يُؤْذِينِي ؟» فنزَلت .

وأخرَج الحاكم عن ابنِ أَبِي مُلَيْكَةً قال : جاء رجلٌ من أهلِ الشامِ فسَبُ عَلِيًّا عندَ ابنِ عباسٍ ، فحصَبَه ابنُ عباسٍ وقال : يا عَدُوَّ اللهِ آذَيْتَ (رسولَ اللهِ) ، هُولِنَ اللهِ اَذَيْتَ (رسولَ اللهِ) ، هُولِنَ اللهِ اَلَيْنَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولُمُ لَعَنَهُمُ اللّهُ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ . لو كان رسولُ اللهِ عَلَيْهِ سَمِعك (٢) لآذَيْتَه (٢) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَلُمُ ﴾. قال : آذَوُا اللهَ فيما يَدْعُون معه ، وآذَوْا رسولَه (٤) ، قالوا : أُذُنَّ ، شاعرٌ ، ساحِرٌ ، مجنونٌ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عكرمةَ فى قولِه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهُ وَرَسُولُمُ ﴾ . قال : أصحابُ التصاويرِ (٥) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن قتادةَ فى الآيةِ قال : ذُكِرَ لنا أن نبى اللهِ ﷺ كان يقولُ فيما يَرْوِى عن ربِّه عزَّ وجلَّ : ( أَشَتَمَنِى ابنُ آدمَ ولم يَنْبَغِ أَلَّهُ أَن يَشْتُمَنِى ، وَكَذَّ بَنِي وَ ( لم يَنْبَغِ ) له أن يُكَذِّبنى ؛ فأما شَتْمُه إيَّاىَ فقولُه : اتَّخَذَ اللهُ ولدًا . وأنا الأحدُ الصمدُ ، وأما تَكْذِيبُه إيَّاىَ فقولُه : لن يُعيدني كُما بَدَأَنِي » . قال قتادةً :

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: «الله ورسوله» .

<sup>(</sup>٢) في م، ومصدر التخريج: «حيا».

<sup>(</sup>٣) الحاكم ٣/ ١٢١، ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ر ٢، ح ٢، م: «رسول الله».

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٧٨/١٩ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ح ١: (يشتمني ابن آدم وما ينبغي) .

 <sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل: (ما ينبغي) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُّونَ ۖ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ الآية .

أَخْرَج الفريابِيُّ ، وابنُ سعد في «الطبقاتِ» ، وابنُ أبي شيبةً ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبي شيبةً ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن مجاهد في قولِه : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ كَ الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ . قال : يَقْفُونُ أَ ، ﴿ بِغَيْرِ مَا آكَتَسَبُواً ﴾ . يقولُ : بغيرِ ما عمِلوا ، ﴿ فَقَلِدِ ٱحْتَمَلُوا بُهَّتَنَا ﴾ . قال : إثْمًا (١) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن مجاهدٍ في الآيةِ قال : يُلْقَى الْجَرَبُ على أهلِ النارِ ،

<sup>(</sup>١) العنق من النار : الطائفة والجانب من النار . النهاية ٣١٠/٣ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص ، ف١ ، ح١ ، م : ( يلتقطهم كما يلتقطهم ) .

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، ر٢، م: «فتدخل»، وفي ح ٢: «فيدخل».

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ بالتأنيث، والعنق يذكر ويؤنث.

 <sup>(</sup>٥) غير منقوطة في الأصل ، وفي ص ، ف ١ ، ر ٢ ، م : (فتدخل) ، وفي ح ١ : ٥ فيدخلهم » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «يقعون فيهم»، وفي ص، ف ١، ر ٢، ح ١، ح ٢، م: «يقعون». والمثبت من تفسير ابن جرير. وينظر تفسير مجاهد ص ٥٥٧.

<sup>(</sup>٧) ابن سعد ٨/ ١٧٧، وابن جرير ١٩/ ١٧٩، ١٨٠ .

فَيَحُكَّون حتى تَبْدُوَ العظامُ ، فيقولون : ربَّنا بَمَ أصابَنا (١) هذا ؟ فيقالُ (٢) : بأَذاكم المسلمين .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى الآيةِ قال : إِيَّاكِم وأذَى المؤمنِ ، فإن اللهَ ' يَحُوطُه ويَغْضَبُ له ' ، وقد زَعَمُوا أن عمرَ بنَ الخطابِ قرَأُها ذاتَ يومٍ فأفرَعَه ذلك ، حتى ذهَب إلى أُبَى بنِ كعبٍ ، فدخَل عليه فقال : يا أبا المنذرِ ، إنى قرَأْتُ آيةً من كتابِ اللهِ تعالى فوَقَعَتْ منى كلَّ مَوْقِعٍ : ﴿ وَاللَّهِ إِنَى لَمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهِ إِنَى لاَعُاقِبُهم وأَضْرِبُهم . واللهِ إنى لاَعاقِبُهم وأَضْرِبُهم . فقال له : إنك لستَ منهم ، إنما أنت ' مؤدّبٌ ، إنما أنت ' مُعَلّمٌ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الشعبيّ ، أن عمرَ بنَ الخطابِ قال : إنى لَأَبْغَضُ فلانًا . فقيلَ للرجلِ : مَا شَأَنُ عَمرَ يَبْغَضُك ! فلما ( كثر القومُ في الدارِ ) جاء فقال : يا عمرُ ، أفَتَقْتُ في الإسلامِ فَتْقًا ؟ قال : لا . قال : فجنيْتُ جِنايةً ؟ قال : لا . قال : فجنيْتُ جِنايةً ؟ قال : لا . قال : أَحْدَثْتُ حَدَثًا ؟ قال : لا . قال : فعلى ما تَبْغَضُنيي وقد قال اللهُ : ﴿ وَٱلَّذِينَ قَال : أَحْدَثُتُ حَدَثًا ؟ قال : لا . قال : فعلى ما تَبْغَضُني وقد قال اللهُ : ﴿ وَٱلَّذِينَ فَال : أَحْدَمُلُوا بُهُمَّنَنَا وَإِثْمَا فَيَقَ مُرْوَا لَهُ لك . فقال عمرُ : صدَقَ واللهِ ، ما فَتَقَ مُثِينَا ﴾ ؟! فقد آذَيْتَنِي ، فلا غفرَها اللهُ لك . فقال عمرُ : صدَقَ واللهِ ، ما فَتَقَ فتقًا ، ولا ، ولا ، فاغفِرُها لي . فلم يَزَلْ به حتى غفَرَها له .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أصبنا».

<sup>(</sup>Y) في الأصل: «فيقول».

<sup>(</sup>٣) في النسخ: «المؤمنين». والمثبت موافق للسياق. وينظر تفسير ابن جرير ١٨٠/١٩.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: «يحوطهم ويغضب لهم».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: «أكثر القوم في الذكر».

وأخرَج الطبرانيُّ ، وابنُ مَرْدُويَه ، وابنُ عساكرَ ، عن عبدِ اللهِ بنِ بُسْرٍ ، عن النبيِّ عَلَيْةِ قال : «ليس منى (٢) ذو حَسَدِ ، ولا نميمةِ ، ولا /خيانةِ (٣) ، ولا (أأنا ه/٢١٠ منه أ) » . ثم تلا رسولُ اللهِ عَلَيْةِ هذه الآيةَ : « ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونِ كَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَنْهُ أَنْ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونِ كَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَنْهُ أَنْ مَنْهُ أَنْهُ أَنّا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنّا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنّا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنّا أَنْهُ أَنْهُ أَنَاهُ أَنْهُ أَنّا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنَا أَنْهُ أَنَاهُ أَنّا أَا

وأخرَج ابنُ أبى حاتم، وابنُ مَرْدُويَه، والبيهقى فى «شُعَبِ الإيمانِ»، (أوالحاكم فى الكُنَى أن عن عائشة قالت: قال رسولُ اللهِ ﷺ لأصحابه: «أَى الرّبا أَرْبَى عندَ اللهِ ؟ ». قالوا: اللهُ ورسولُه أعلمُ. قال: «أَربَى الرّبا عندَ اللهِ استحلالُ عرضِ امرئُ مسلم». ثم قرأ: ﴿وَالَّذِينَ يُؤَذُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ وَمِنْ بِغَيْرِ مَا أَكْتَسَبُوا ﴾ الآية (٢).

قُولُه تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهُمَّا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّلاَّزْوَكِجِكَ ﴾ الآية .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٨٠/١٩.

<sup>(</sup>۲) في م، وحاشية ر ۲: «منا» .

<sup>(</sup>٣) في مصدري التخريج: «كهانة».

<sup>(</sup>٤ – ٤) في ص : «أمانة» ، وفي ر ٢: «تامنه» ، وفي م ، وحاشية ر ٢: «إهانة» .

<sup>(</sup>٥) الطبراني - كما في مجمع الزوائد ٩١/٨ - وابن عساكر ٣٣٤/٢١ . وقال الهيثمي : فيه سليمان بن سلمة الخبائري ، وهو متروك .

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في : الأصل ، ص ، ف١ ، ر٢ ، ح٢ ، ب٣ ، م .

<sup>(</sup>٧) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٢٠١٦ - والبيهقي (٦٧١١). ضعيف (غاية المرام - ٢٨٥).

أخرَج ابنُ سعدٍ ، والبخارى ، ومسلم ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتم ، البيهةى فى «سننِه» ، عن عائشة قالت : خرَجَت سودة بعدَ ما ضُرِبَ الحجابُ لحاجتِها ، وكانت امرأة جسيمة لا تَخْفَى على من يَعْرِفُها ، فرآها عمرُ فقال : يا سودة ، أمَا واللهِ ما تَخْفَين علينا ، فانظُرِى كيف تَخْرُجِين . فانكَفَأَتْ راجعة ، ورسولُ واللهِ ما تَخْفين علينا ، فانظُرِى كيف تَخْرُجِين . فانكَفَأَتْ راجعة ، ورسولُ الله عَيْكَ في يَتِي ، وإنه لَيتَعَشّى وفي يدِه عَرْقٌ (۱) ، فدخَلَتْ وقالت : يا رسولَ الله ، إنى خرَجْتُ لبعضِ حاجتي فقال لى عمرُ كذا وكذا . فأوحى اللَّهُ إليه ، ثم رُفِعَ عنه وإن العَرْقَ في يدِه (١ ما وضَعه ١ ) ، فقال : « إنه قد أُذِنَ لكن أن تَخْرُجُن الحَبِكُن » . للهَ الجَيّكُن » .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ سعدٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ النبيّ عَلَيْ يَخْرُجْن باللّيلِ لحاجَتِهن ، وكان ناسٌ من المنافقين يَتَعَرَّضُون لهن ، فيُؤْذَيْن ، فقيل ذلك للمنافقين فقالوا : إنما نَفْعَلُه بالإماءِ . فنزَلت هذه الآيةُ : ﴿ يَتَأَيُّهُم النّيِي قُل لِآزَوْجِكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَآهِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْفِينَ فَلا يُؤْذَيْنَ مِن جَلَيِيهِمِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفِنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ﴾ . فأمر الملك حتى عُرِفُوا من الإماءِ (3) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن أبى صالحٍ قال : قَدِمَ النبيُ ﷺ المدينةَ على غيرِ منزِلٍ ، فكان نساءُ النبي ﷺ وغيرُهن إذا كان اللَّيلُ خرَجْن يَقْضِين حوائِجَهن ، وكان

<sup>(</sup>١) العرق : العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم ، وجمعه عُرَاق ، وهو جمع نادر . النهاية 77.7 . 7 . 7 . 7 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1

<sup>(</sup>۳) ابن سعد ۸/ ۱۷۵، والبخاری (۱٤٦، ۱۷۹۵، ۴۹۳۹، ۲۲۲۰)، ومسلم (۲۱۷۰)، وابن جریر ۱۹/ ۱٦۸، ۱٦۹، والبیهقی ۸۸/۷.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ۱۷٦/۸ .

رجالٌ يَجلِسُون على الطريقِ للغَرَلِ ، فأنزَل اللهُ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِلْأَزَوْجِكَ وَبَالِكَ ﴾ الآية ، يَقَنَّعْنُ (١) بالجلبابِ ، حتى تُعْرَفَ الأَمَةُ من الحُرَّةِ (١) .

وأخرَج ابنُ سعدٍ عن محمدِ بنِ كعبِ القرظيِّ قال : كان رجلٌ من المنافقين يَتَعَرَّضُ لنساءِ المؤمنين يُؤذِيهن ، فإذا قيل له ، قال : كنتُ أحسَبُها أَمَةً . فأَمَرَهن اللهُ تعالى أن يُخالِفْن زِيَّ الإماءِ ويُدْنِين عليهن من جلابِيبِهن ؛ تُحَمِّرُ وجهها إلا إحدى عينيها ، ﴿ ذَلِكَ أَدَنَى آن يُعْرَفْن ﴿ . يقولُ : ذلك أَحْرَى أن يُعْرَفْن ﴿ . وَلِكَ أَحْرَى أن يُعْرَفْن ﴿ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ في هذه الآيةِ قال : أمَرَ اللهُ نساءَ المؤمنين إذا خرَجْن من بيوتِهن في حاجةٍ ، أن يُغَطِّين وجوهَهن من فوقِ رءُوسهن بالجلابيبِ ، ويُبدِين عينًا واحدةً ()

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو داودَ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أمِّ سلمةَ قالت : لما نزَلت هذه الآيةُ : ﴿ يُدُنِينَ عَلَيْمِنَ مَن جَلَيْدِيهِ فَي خَرَج نساءُ الأنصارِ كأنَّ على رءُوسِهن الغِربانَ ؛ من ( السَّكينةِ ، وعليهن ) أكسيةٌ شُودٌ يَلْبَسْنها ( ) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن أبي قِلابةَ قال : كان عمرُ بنُ الخطابِ لا يَدَعُ في

<sup>(</sup>١) في النسخ: ﴿يعني﴾ . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱۸۳/۱۹ .

ر۳) این سعد ۸/ ۱۷۲، ۱۷۷ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٨١/١٩ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م .

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٢/ ١٢٣، وأبو داود (٤١٠١)، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٢٧١/٦. صحيح (صحيح سنن أبي داود - ٣٤٥٦).

خلافتِه أَمَةً تَقَنَّعُ، ويقولُ: إنما القِناعُ للحرائرِ؛ لكَيْلا يُؤْذَيْن (١).

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن أنسِ قال : رأى عمرُ جاريةً متقنِّعةً (٢) ، فضَرَبَها بِدِرَّتِه وقال : الْقِي القِناعَ [٣٤٣] لا تَشَبَّهْن (٣) بالحرائرِ (١) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن عائشةَ قالت : رَحِمَ اللهُ نساءَ الأنصارِ ؛ لما نزَلت : ﴿ يَكَأَيُّهُا النَّبِيُ قُلُ لِلْأَزْوَلِمِكَ وَبَنَالِكَ ﴾ الآية . شَقَقْنَ مُرُوطَهن فاعتَجَرْن بها (٥) ، فصَلَّينُ خلف رسولِ اللهِ ﷺ ، فكأنما على رءُوسِهن الغِرْبانُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن ابنِ شهابٍ ، أنه قيل له : الأَمَةُ تَزَوَّجُ فتختمِرُ ؟ قال : ﴿ يَكَأَيُّهُ النَّبِيُ قُلُ لِلْأَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْدِيهِ فَأَى اللهُ الإماءَ أن يَتَشَبَّهن بالحرائرِ .

وأخرَج الفريابي ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن محمدِ بنِ سيرينَ قال : سَأَلْتُ عَيِيدَة أَنَّ عن هذه الآيةِ : ﴿ يُدّنِينَ عَلَيْهِ مِنْ مِن جَلَيْدِهِ فَتَقَنَّعَ بها ، وغطَّى رأسه كلَّه حتى بلَغ الحاجِبَيْ ، وغطَّى وجهه ، وأخرَج عينه اليُسْرَى من شِقٌ وجهِه الأيسرِ مما يَلى العينَ ()

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۲۳۱/۲ .

<sup>(</sup>۲) في ص، ف ١، ب٣، م: «مقنعة» .

<sup>(</sup>٣) في ح ١: « تتشبهين » ، وفي م : « تشبهين » .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٢٣٠/٢ ، ٢٣١.

 <sup>(</sup>٥) اعتجرن بها : أى التحفن ، والمعْجَرُ ثوبٌ تلفه المرأة على استدارة رأسها ، ثم تَجَلَّبَ فوقه بجلبابها .
 ينظر التاج (ع ج ر) .

<sup>(</sup>٦) بعده في ب٣ : « السلماني » . `

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ١٨١/١٨١، ١٨٢.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِإَزْ وَجِكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيِيدِهِنَّ ﴾ . قال : أَخَذَ اللهُ عليهن إذا خرَجَن أن يَقْذِفْنَها (١) على الحواجبِ ، ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفِّنَ فَلَا يُؤَذِينً ﴾ . قال : قد كانت المملُوكةُ يَتَناوَلُونها ، فنهى اللهُ الحرائرَ أن يَتَشَبَّهن بالإماء (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الكلبيِّ في الآيةِ قال: كُنَّ النساءُ يَخرُجن إلى الجَبَايِين لقضاءِ حوائِجِهن ، فكان الفُسَّاقُ يَتَعَرَّضُون لهن فيُؤْذُونَهن ، فأَمَرَهن اللهُ أن يُدْنِين عليهن من جلابيهِن حتى تُعْلَمَ الحُرُّةُ من الأَمَةِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن معاوية بنِ قُرَّةَ ، أن دُعَّارًا من دُعَّارِ / أهلِ المدينةِ ٢٢٢/٥ كانوا يَخرُجُون باللَّيلِ ، فَيَنظُرُون النساءَ ويَغْمِزُونَهن ، وكانوا لا يَفْعَلُون ذلك بالحرائرِ ؛ إنما يَفعلُون ذلك بالإماءِ ، فأنزَل اللهُ هذه الآيةَ : ﴿ يَثَأَيُّكُما النَّبِيُ قُل لِللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ وَبِنَائِكَ وَنِسَاءً الْمُؤْمِنِينَ ﴾ إلى آخرِ الآيةِ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ في الآيةِ قال : كانت الحُرَّةُ تَلْبَسُ لِباسَ الأُمةِ ، فأَمَر اللهُ نساءَ المؤمنين أن يُدنِين عليهن من جلابيبِهن ، وإدناءُ الجلبابِ أن تَقَنَّعَ وتَشُدَّه على جبينِها (٢) .

وأخرَج ابنُ سعدِ عن الحسنِ في قولِه : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِٱلْزَوْجِكَ وَبَنَائِكَ وَلِيَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُلِمُ الللللِّهُ الللْمُولِلَّةُ اللَّهُ اللللللللِيلِيْ اللللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللللللِمُلِمُ اللَّهُ الللْمُلْمُلِمُ

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ. وفي مصدر التخريج: «يَقَنَّعن».

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱۸۲/۱۹.

فتُحْسَبُ أَنها أَمَةٌ فتُؤْذَى ، فأَمَرَهن اللهُ أَن يُدْنِين عليهن من جلاييبِهن .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن السدى فى الآيةِ قال : كان ناسٌ من فُسّاقِ أهلِ المدينةِ يخرُجون باللَّيلِ حين يَخْتَلِطُ الظلامُ ، إلى طُرُقِ المدينةِ ، فيتَعَرُّضُون للنساءِ ، وكانت مساكِنُ أهلِ المدينةِ ضَيِّقَةً ، فإذا كان (٢) الليلُ خرَج النساءُ إلى الطُرُقِ يَقْضِين حاجَتَهن ، فكان أولئك الفُسَّاقُ يَبتغون (٢) ذلك منهن ، فإذا رَأَوْا الطُرُقِ يَقْضِين حاجَتَهن ، فكان أولئك الفُسَّاقُ يَبتغون (١) ذلك منهن ، فإذا رَأَوْا المرأةَ ليس عليها امرأةً عليها جلبابٌ قالوا : هذه حُرَّةً . فكَفُوا عنها ، وإذا رَأُوا المرأةَ ليس عليها جلبابٌ قالوا : هذه أمةً . فوَثَبُوا عليها .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه : ﴿ يُدْنِينَ عَلَيْمِنَ ﴾ . قال : يُسْدِلْن عليهن ، ﴿ مِن جَلَبِيدِهِ نَّ ﴾ . وهو القِناعُ فوقَ الخمارِ ، ولا يَحِلُّ لمسلمةٍ أن يَرَاها غريبٌ إلا أن يكونَ عليها القِناعُ فوقَ الخمارِ وقد شَدَّت به رأسَها ونَحْرَها .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عكرمةَ في الآيةِ قال : تُدْنِي الجلبابَ حتى لا تُرَى ( ) ثُغْرَةُ نحرها .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودِ في قولِه : ﴿ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْدِيهِينَّ ﴾ . قال : هو الرِّداءُ .

وأخرَج الفريابيُّ ، وابنُ أبي شيبةً ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ

<sup>(</sup>١) اين سعد ١٧٦/٨ .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: «آخر».

<sup>(</sup>٣) في ف ١، ح ١، ب٣، م: (يتبعون) .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ر٢، ب٣، م: (يرى) .

المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ يُدْنِينَ عَلَيْمِنَ مِن جَلَبِيدِهِنَّ ﴾ . قال : يَتَجَلْبَنْ بها ، فيُعْلَمُ أنهن حرائرُ ، فلا يَعْرِضُ لهن فاسِقٌ بأَذَى من قولٍ ولا رييةٍ (١) .

(أوأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن محمدِ بنِ سيرينَ قال : سأَلْتُ عَبِيدَةَ السلمانيُّ عن قولِ اللهِ : ﴿ يُدْنِينَ عَلَيْهِ نَّ مِن جَلَيْدِهِ فَنَ ﴾ . فتَقَنَّعَ بمِلْحَفَةِ ، فغطَّى رأسَه ووجهه ، وأخرَج إحدى عينيُه ألله .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ ﴿ لَٰ لَٰ يَالَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ ﴾ الآيات .

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً قال : إن أناسًا من المنافقين أرَادُوا أن يُظْهِرُوا نِفاقَهم ، فنزَلت : ﴿ لَإِن لَّر يَنَكِهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَكَ بِهِمْ ﴾ . لنُحَرِّشَنَّك بهم (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادة في الآيةِ قال : الإرجافُ الكَذِبُ الذي كان يُذِيعُه أهلُ النفاقِ ويقولون : قد أتاكم عَدَدٌ وعُدَّةً . وذُكِرَ لنا أن المنافقين أرادُوا أن يُظْهِرُوا ما في قلوبهم من النفاقِ ، فأوعَدهم اللهُ بهذه الآيةِ : ﴿ لَيْنِ لَرّ يَننَهِ الْمُننفِقُونَ وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَن مَرضُ ﴾ إلى قولِه : ﴿ لَنُعْرِينَكَ بِهِمْ ﴾ . أي : لنَحْمِلنَك عليهم ، ولنَحرِشَنك بهم ، فلما أوعَدهم اللهُ بهذه الآيةِ كَتَمُوا ذلك وأسَرُوه ، ﴿ ثُمّ لَا يُجُكُورُونَكَ فِيهَا بهم ، فلما أوعَدهم اللهُ بهذه الآية كَتَمُوا ذلك وأسَرُوه ، ﴿ ثُمّ لَا يُجُكُورُونَكَ فِيهَا إِلّا قَلِيلًا ﴾ . أي : بالمدينةِ ، ﴿ مَلْعُونِينَ ﴾ . قال : على كلِّ حالٍ ، ﴿ آيَننَمَا

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۱۹/ ۱۸۲، ۱۸۳ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ح١، ب٣، وتقدم في ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ١٢٣/٢ .

ثُقِفُوّاً أُخِذُواً وَقُتِّلُوا تَفْتِ يَلَا﴾ . قال : إذا هم أظهَرُوا النّفاق ، ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلنَّهِ أَن خَلُواً مِن قَبْلُ ﴾ . يقولُ : هكذا سنةُ اللهِ فيهم (١) إذا أظهَرُوا النفاق (٢) .

وأخرَج ابنُ سعدٍ عن محمدِ بنِ كعبٍ فى قولِه: ﴿ لَهِن لَرْ يَنلُهِ الْمُنَافِقُونَ ﴾ . قال : يعنى المنافقين بأَعيانِهم ، ﴿ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضُ ﴾ . شكٌ ، يعنى المنافقين أيضًا (") .

وأخرَج ابنُ سعد عن عُبيدِ بنِ مُحنينِ في قولِه : ﴿ لَهِنِ لَمْ يَنَاهِ ٱلْمُنَافِقُونَ ﴾ . قال : عَرَّفَ المنافقين أَ بأعيانِهم ، ﴿ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمُدِينَةِ ﴾ . هم المنافقون جميعًا ( ) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن طاوسٍ في الآيةِ قال : نزَلت في بعضِ أمورِ النساءِ (٥) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ اللهِ : المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مالكِ بنِ دينارٍ قال : سألت عكرمةَ عن قولِ اللهِ : ﴿ وَابنُ أَبِي حَاتَمُ وَ وَالَذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ ﴾ . (أقال : هم الزناةُ (٧) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذِرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن سلمةَ بنِ كُهَيْلِ في قولِه : ﴿ لَيْنِ لَمْ يَنْكِهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ ﴾ ``

<sup>(</sup>۱) في ف ١، ر٢، ح ١، ح ٢: «لهم» .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱۸٥/۱۹ - ۱۸۷ .

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ١٧٧/٨ .

<sup>(</sup>٤) في ف ١، ح ١، م: «المنافقون» .

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ١٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق ٢/ ١٢٣، وابن أبي شيبة ١ / ٣٣، ٣٤، وابن جرير ١٨٤/١٩ .

قال: أصحابُ الفواحشِ (١)

وأخرَج (أبنُ أبى حاتم) عن عطاءٍ في قولِه : ﴿وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ ﴾ . قال : كانوا مؤمنين ، وكان في أنفسِهم أن يَزْنُوا .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الشُّدِّيُّ في قولِه : ﴿ لَهِن لَّرَ يَننَهِ ٱلْمُننَفِقُونَ ﴾ . قال : كان النِّفاقُ على ثلاثةِ وجوهٍ ؛ نفاقٌ مثلُ نفاقِ عبدِ اللهِ بن أَبَيِّ ابن سلولَ ، ونفاقٌ مثلُ نفاقِ عبدِ اللهِ بن نَبْتَل ومالكِ بنِ داعِسٍ ، فكان هؤلاءِ وجوهًا من وجوهِ الأنصارِ ، فكانُوا يَسْتَحْيُون ( أَن يَأْتُوا الزني ؟ لِيَصُونُون بذلك أنفسَهم ، ٢٢٣/٥ ﴿ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ ﴾ . قال : الزُّني ، إن وجَدُوه عَمِلُوه ، وإن لم يَجِدُوه لم يَبْتَغُوه (٥) ، ونفاقٌ يُكابِرُون النساءَ مكابرةً ، (أوهم هؤلاء الذين كانوا يَجلِسُونَ على الطرقِ، والمرجفون في المدينةِ"، وهم هؤلاء الذين يُكابِرُون النساءَ، ﴿ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ﴾ . يقولُ : لَنُعْلِمَنَّكَ بهم . ثم قال : ﴿ مَّلْعُونِينَ ﴾ . ثم فصَّلتِ الآيةُ: ﴿ أَيْنَ مَا تُقِفُوا ﴾ . يَعمَلُون هذا العملَ ؛ مكابرةَ النساءِ ، ﴿ أَخِذُواْ وَقُتِّ لُواْ تَفْتِ يِلَا ﴾ . قال السديُّ : هذا حكمٌ في القرآنِ ليس يُعْمَلُ به ، لو أن رجلًا أو أكثرَ من ذلك اقْتَصُّوا أثرَ امرأةٍ ، فغَلَبُوها على نفسِها ففَجَرُوا بها ،

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۱۶/۱۳ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ح ۱: «ابن أبي شيبة» . ،

<sup>(</sup>٣) بعده في ص ، ف ١ ، م : «أصحاب الفواحش . وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله : ﴿والذين في قلوبهم مرض، قال».

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، م: «يستحبون» .

<sup>(</sup>٥) في ح ٢: «يبغوه» .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص، ف ١، م.

كان الحُكْمُ فيهم غيرَ الجلدِ والرجم ، أن يُؤْخَذُوا فتُضْرَبَ أعناقُهم ، ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلُ ﴾ : كذلك كان يُفْعَلُ بمن مضَى من الأمم ، ﴿ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾ . قال : فمن كابرَ امرأةً على نفسِها فعلَبها فقُتِلَ ، فليس على قاتلِه دِيَةً ؛ لأنه مكابِرٌ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ لَنُغَرِينَكَ بِهِمْ ﴾ . قال : لَنُسَلِّطَنَّكُ عليهم (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، والخطيبُ في «تالي التلخِيصِ» ، عن محمدِ بنِ سيرينَ في قولِه : ﴿ لَكِن لَرّ يَنكِهِ ٱلْمُنكِفِقُونَ ﴾ الآية . قال : لا أعلَمُ أُغرِي بهم حتى مات (٢) .

وأخرَج ابنُ الأنباريِّ عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِرْني عن قولِه : ﴿ لَنُغْرِبَهَ لَكُ بِهِمْ ﴾ . قال : لنولِعَنَّك . قال فيه الحارِثُ بنُ حِلِّزَةَ (٣) :

لا تَخَلْنا على غَرَائك (أ) إنّا (قبلُ ما قد وَشَى (أ) بنا الأعداء (أ) قولُه تعالى: ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن سفيانَ بنِ عيينةَ قال : كلُّ شيءٍ في

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٩/٥٨، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٣٧/٢.

<sup>(</sup>٢) الخطيب (٥٥٠) . وقال محققاه : إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣) البيت من معلقته ، شرح القصائد السبع ص ٤٥٤، والتسع ص ٥٦٤ .

<sup>(</sup>٤) في ح ٢: (غراتك) . وهو صواب أيضا ، وفي ب٣ : ( غرانك ) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: (قلما) .

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١، م: (رشي) .

<sup>(</sup>٧) مسائل نافع (٢٢٦).

القرآنِ : ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ ﴾ . فلم يُخبَرُ (١) به ، وما كان : ﴿ وَمَا أَدْرَيْكَ ﴾ . فقد (أُخبِرَ به ، وما كان : ﴿ وَمَا أَدْرَيْكَ ﴾ . فقد (أُخبِرَ به ، وما كان . ﴿ وَمَا أَدْرَيْكَ ﴾ .

قُولُه تعالى : ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا ﴾ الآية .

أَخْرَجَ عِبْدُ بِنُ حَمِيدٍ ، وَابِنُ جَرِيرٍ ، وَابِنُ المَنْدَرِ ، وَابِنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَن قتادةً فَى قولِه : ﴿ رَبِّنَا ۚ إِنَّا ٱطْعَنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا ﴾ . أى : رُءُوسَنا في الشرِّ والشركِ ، ﴿ رَبِّنَا ٓ ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ . يعني بذلك: جهنم (٣) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ سَادَتَنَا وَكُبْرَآءَنَا ﴾ . قال : منهم أبو جهلِ بنُ هشام .

قُولُه تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا ﴾ الآية .

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، وأحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُ ، والترمذيُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، من طرقِ عن أبي هريرة قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «إن موسى كان رجلًا حَييًّا سَتِيرًا ، لا يُرَى من جِلْدِه شيءٌ استحياءً منه ، فآذاه من آذاه من بني إسرائيلَ وقالوا : ما يَسْتَتِرُ هذا السِّنْرَ إلا من عيبٍ بجلدِه ؛ إما بَرَصٌ ، وإما أُدْرَة (أن ) ، وإما آفةٌ . وإن اللهَ أرادَ أن يُيرُّقُه مما قالوا ، وإن موسى خلا يومًا وحدَه ، فوضَع ثيابَه على حَجرٍ ثم اغتسَل ، فلمًّا فرَغ قالوا ، وإن موسى خلا يومًا وحدَه ، فوضَع ثيابَه على حَجرٍ ثم اغتسَل ، فلمًّا فرَغ

<sup>(</sup>١) في م : (يخبره) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، ف ١، ر٢، ح١، م: (أخبره) .

والأثر أخرجه الحافظ ابن حجر في التغليق ٣/ ٢٠٤، ٢٠٥ من طريق ابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٣) ابن جريز ١٨٩/١٩ .

<sup>(</sup>٤) الأدرة : بالضم، نفخة في الخصية . النهاية (أ د ر ) .

وأخرَج البزارُ ، وابنُ الأنبارِيِّ في «المصاحفِ» ، وابنُ مرْدُويَه ، عن أنسٍ ، عن النبيِّ عَلَيْهِ قال : «كان موسى رجلًا حَيِيًّا ، وإنه أتّى الماءَ (الله ليَعَنَسِلَ ، فوضَع عن النبيِّ عَلَيْهِ قال : «كان موسى رجلًا حَيِيًّا ، وإنه أتّى الماءَ اليَعَنَسِلَ ، فوضَع ثيابَه على صَحْرَة ، وكان لا يَكادُ تَبْدُو عورتُه ، فقالت بنو إسرائيلَ : إن موسى آذرُ أو ابه آفة . يَعنُون أنه لا يَضَعُ ثيابَه ، فاحتَمَلَتْ الصخرةُ ثيابَه حتى صارت بجذاءِ مجالسِ بنى إسرائيلَ ، فنظرُوا إلى موسى كأحسنِ الرجالِ ، فأنزَل الله : ﴿ يَكَأَيُّهُا مَحَالِسِ بنى إسرائيلَ ، فنظرُوا إلى موسى كأحسنِ الرجالِ ، فأنزَل الله : ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَادَوًا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللّهِ وَجِيهَا ﴾ (٧)

<sup>(</sup>١) في الأصل: «في».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ب٣ .

<sup>(</sup>٣) في ف ١: «أقام» .

<sup>(</sup>٤) الندب: أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد، فشُبِّه به أثر الضرب في الحجر. النهاية ٣٤/٥.

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) البزار (٢٥٢٦ – كشف) . وقال الهيثمي : وفيه على بن زيد ، وهو ثقة سيئ الحفظ ، وبقية رجاله =

وأخرَج أحمدُ عن أنسٍ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إن موسى بنَ عمرانَ كان إذا أراد أن يَدخُلَ الماءَ لم يُلْقِ ثوبَه حتى يُوارِيَ عورتَه في الماءِ» (١).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ فى «المصنف»، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، والحاكمُ وصحَّحه، وابنُ مَرْدُويَه، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوَا مُوسَىٰ . قال : قال له قومُه : إنه آذرُ . فخرَج ذاتَ يومٍ يَغتسِلُ، فوضَع ثيابَه على صخرةٍ ، فخرَجت الصخرةُ تَشْتَدُّ بثيابِه، فخرَج موسى يَتْبَعُها عُريانًا، حتى انتَهت به إلى مجالسِ بنى إسرائيلَ ، فرَأَوْه وليس بآذرَ ، فذلك قولُه : ﴿فَبَرَأَهُ اللّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللّهِ وَجِيهًا ﴾ (٢)

وأخرَج ابنُ مَنِيعٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ (٢) وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ ، عن عليٌ بنِ أبى طالبٍ فى قولِه : ﴿لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوَاْ مُوسَىٰ ﴾ . قال : صعد موسى وهارونُ الجبلَ ، فمات هارونُ ، فقالت بنو إسرائيلَ لموسى : أنت قَتَلْتَه ، كان أشدَّ حُبًّا لنا مِنك وأَلْيَنَ . فآذَوْه من ذلك ، فأمَر اللهُ الملائكةَ فحمَلَتْه ، فمَرُّوا به على مجالسِ بني / إسرائيلَ ، ٢٢٤/٥ وتَكَلَّمَت الملائكةُ بموتِه ( حتى عَلِموا بمؤتِه أَ ، فبَرَّاَه اللهُ من ذلك ، فانطَلَقُوا به فدَفُوه ، ولم يَعْرِفْ قَبْرَه إلا الرَّخَمُ (٥) ، وإن اللهَ جعَله أصمَّ أَبْكَمَ (١) .

<sup>=</sup> ثقات . مجمع الزوائد ٩٣/٧ .

<sup>(</sup>١) أحمد ٢٩٣/٢١، ٢٩٤ (١٣٧٦٤). وقال محققوه: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ٢١/ ٥٣٣، ٣٤٥، وابن جرير ١٩٠/١٩١، ١٩١، والحاكم ٢/٢٢٤ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ر ٢ ، ح ٢ ، ب٣ ، م .

<sup>(</sup>٥) الرخم: نوع من الطير معروف، واحدته رخَمة، وهو موصوف بالغدر والمُوق. النهاية ٢١٢/٢.

<sup>(</sup>٦) ابن منيع – كما في المطالب العالية ( ٣٨١٩، ٣٨١، ٤٠٦) - وابن جرير ٩ ١/ ٩٩، وابن أبي حاتم – =

وأخرَج الحاكم وصحّحه ، من طريقِ السدى ، عن أبى مالكِ ، عن ابنِ عباسٍ ، وعن مُرَّة ، عن ابنِ مسعودٍ ، وناسٍ من الصحابة ، أن الله أو حى إلى موسى : إنى مُتَوَفِّ هارون ، فائتِ به جَبَلَ كذا وكذا . فانطَلَقا نحوَ الجبلِ ، فإذا هم بشجرةٍ وبيتٍ فيه سَرِيرٌ عليه فُرُسٌ وريحٌ طَيِّبٌ ، فلما نظر هارون إلى ذلك الجبلِ والبيتِ وما فيه أعجبته ، قال : يا موسى ، إنى أُحِبُ أن أنامَ على هذا السَّريرِ . قال : بَمْ عليه . قال : بَمْ معى . فلما نامًا أخَذ هارونَ الموتُ ، فلما قُبِضَ رُفِعَ ذلك البيتُ ، وذَهَبَت تلك الشجرة ، ورُفِعَ السَّريرُ إلى السماءِ ، فلما رَجَعَ موسى البيتُ ، وذَهَبَت تلك الشجرة ، ورُفِعَ السَّريرُ إلى السماءِ ، فلما رجَعَ موسى هارونُ (أكفَ عنهم ) وألَينَ لهم ، وكان في موسى بعضُ الغِلْظَةِ عليهم ، فلما بلغه ذلك قال : ويْحَكُم ! إنه كان أخى ، أفتَرَوْنى أقتلُه ؟! فلما أكثرُوا عليه ، قامَ بصَلّى ركعتين ثم دعا الله ، فنُزِل (٢ بالسريرِ حتى نَظَرُوا إليه بينَ السماءِ والأرضِ ، فصَدَّقُوه (٣) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسٍ قال : أنزَل اللهُ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا ( عَ) كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ ﴾ . قال : لا تُؤذُوا محمدًا كما آذى قومُ موسَى موسى .

وأخرَج البخاريُّ ، ومسلمٌ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ مسعودٍ قال : قَسَمَ

<sup>=</sup> كما في تفسير ابن كثير ٦/ ٤٧٤، ٤٧٥ - والحاكم ٥٧٩/٢ ، وابن مردويه - كما في فتح البارى ٢/ ٤٣٨. وقال الحافظ في المطالب العالية: هذا إسناد صحيح .

<sup>(</sup>١ - ١) في ح ١: وأحب إليهم، ، وفي المستدرك: ﴿ آلَفُ عَنْدُهُمُ ۗ .

<sup>(</sup>۲) في ص، ف ١، م: «فنزلت الملائكة».

<sup>(</sup>٣) الحاكم ٢/ ٧٨٥، ٥٧٩ .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ر ٢، ح ١، ح٢ ، ب ٣: «تؤذوا نبيكم» .

رسولُ اللهِ ﷺ أُويدَ بها وجْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ () قَسْمًا ، فقال رجلٌ : إنَّ هذه لقِسْمةٌ ما أُويدَ بها وجْهُ اللهِ . فذُكِرَ ذلك للنبيِّ ﷺ ، فاحمَرُ وجهُه ثم قال : «رحمةُ اللهِ على موسى ، لقد أُوذِى بأكثرَ من هذا فصَبَرَ» .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ فى قولِه : ﴿ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهُا ﴾ . قال : ("مُشتَجابَ الدعوةِ .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن أبي ( السنانِ، عمن حَدَّثَه في قولِه : ﴿ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهُ اللهِ عَنْ اللهِ وَجَهُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الل

قُولُه تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ ﴾ الآيتين .

أخرَج ( أحمدُ ، و ) ابنُ أبى حاتم ، والطبرانيُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبى موسى الأشعريِّ قال : صلَّى بنا رسولُ اللهِ ﷺ صلاةَ الظَّهْرِ ثم قال : (على مكانِكم اثْبَتُوا ». ثم أتى الرجالَ فقال : (إن اللهَ أَمَرَنِي أَن آمُرَكم أَن تَتَّقُوا اللهَ ، وأَن تقولوا قولًا سديدًا » . ( ثم أتى النساءَ فقال : (إن اللهَ أَمَرَنِي أَن آمُرَكُن أَن تَتَّقِين اللهَ ، وأَن تَقُلْنَ قولًا سديدًا » .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل ، ب ٣: (ذات يوم) .

<sup>(</sup>۲) البخاری (۲۱۰۰، ۳۴۰۰، ۳۳۳، ۲۳۳۵، ۲۳۳۱، ۲۰۰۰، ۲۱۲۱، ۲۳۳۱)، ومسلم (۲۰۱۲) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح٢.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ف ١، م. وفي الأصل: «ابن، .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ٣٠.

والحديث عندأحمد ٣٢/ ٢٣٥، ٤٧٦ ( ١٩٤٨٨ ) ٩ (١٩٧٠٣) ، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٦/ ٤٧٦ - والطبراني - كما في مجمع الزوائد ٩٤/٧ . وقالي محققو المسند: إسناده ضعيف .

وأخرَج أحمدُ في «الزهدِ»، وأبو داودَ في «المراسيلِ» ، عن عروةَ قال : أَكْثَرُ ما كان رسولُ اللهِ ﷺ على المنبرِ يقولُ : ﴿ أَنَّقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ فَوْلُواْ فَوْلُا سَدِيدًا ﴾ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا في كتابِ «التقوى» ، عن عروة ، عن عائشةَ قالت : ما قامَ رسولُ اللهِ ﷺ على المنبرِ إلا سمِعْتُه يقولُ : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ (٢).

وأخرَج سَمُّويَه في «فوائدِه» عن سهلِ بنِ سعدِ قال: كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا خطَب الناسَ أو عَلَّمَهم لا يَدَعُ هذه الآيةَ أن يَتلُوها: «﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ . إلى قولِه: «﴿ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ .

[٣٤٣] وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن سهلِ بنِ سعدِ الساعديِّ قال : ما جلَس رسولُ اللهِ ﷺ على هذا (٢) المنبرِ قطُّ إلا تلا هذه الآيةَ : ﴿ فَيَأَيُّمُا اللَّهِ عَلَيْ عَلَى هذا (١) النبرِ قطُّ إلا تلا هذه الآيةَ : ﴿ فَيَأَيُّمُا اللَّهِ عَلَيْهُا اللَّهِ عَلَيْهُا اللَّهِ عَلَيْهُا اللَّهِ عَلَيْهُا اللّهِ عَلَيْهُا اللَّهِ عَلَيْهُا اللَّهِ عَلَيْهُا اللَّهِ عَلَيْهُا اللَّهِ عَلَيْهُا اللَّهِ عَلَيْهُا اللَّهُ وَقُولُواْ قَوْلُلُ سَدِيلًا ﴿ ) .

وأخرَج الطستى فى «مسائلِه» عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ سأله (أ) عن قولِه : ﴿ قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ . قال : قولًا عدلًا حقًا . قال : وهل تَعْرِفُ العربُ ( ذلك ؟ قال : نعم ، أما سَمِعْتَ قولَ حمزةَ بن عبدِ المطلبِ :

أُمِينٌ على ما استَوْدَعَ اللهُ قلبَه فإنْ قالَ قولًا كان (°) فيه مُسَدَّدًا (٢)

<sup>(</sup>۱) أبو داود ص ۹۳ .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي الدنيا - كما في تفسير ابن كثير ٦/ ٤٧٦. وقال: غريب جدًّا.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ر٢ .

<sup>(</sup>٤) في ح١، ب ٣: «قال له أخبرني».

<sup>(</sup>٥) في ر٢ ، ب ٣: (قال) .

<sup>(</sup>٦) الطستى - كما في الإتقان ٨٩/٢.

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، (اعن الحسنِ) في قولِه : ﴿ وَقُولُواْ قَوْلَا صَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرِ (٢) ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ قَوْلُهُ سَكِيدًا ﴾ . قال : صدْقًا (٢) .

وأخرَج 'الفريابي ، و' ابن أبي شيبة ، وعبدُ بن حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿قُولًا سَدِيدًا ﴾ . قال : سَدَادًا (' ) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عكرمةَ فى قولِه : ﴿ وَقُولُواْ قَوْلُا سَدِيدًا ﴾ . قال : قولوا : لا إلهَ إلا اللهُ (١) .

وأخرَج البيهقيُّ في «الأسماءِ والصفاتِ»، من طريقِ عكرمةَ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿وَقُولُواْ قَوْلُا سَدِيدًا ﴾ . قال : قولَ (٧) : لا إلهَ إلا اللهُ (٨) .

قُولُه تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ ﴾ الآيتين.

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) بعده في ب٣: ﴿ وابن المنذر ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ف ١، ر٢، ح١، ب٣: (عدلا) .

والأثر عند ابن جرير ١٩٦/١٩ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ر٢ ، ح٢ ، ب٣ ، م .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٩٥/١٩.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١٩٦/١٩.

<sup>(</sup>Y) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ر ٢ ، ح ٢ : «قولوا» .

<sup>(</sup>٨) البيهقي (٢٠٥) . وقال محققه : إسناده ضعيف .

أخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، ( وابنُ أبي حاتم ) ، وابنُ الأنباريِّ في كتابِ «الأَضدادِ» عن ابنِ عباسِ في قولِه : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ ﴾ الآية . قال : الأمانةُ الفرائضُ ، عرَضها اللهُ على السماواتِ والأرض والجبالِ ، إن أدُّوها أثابَهم ، وإن ٥/٥٠٠ ضَيَّعُوها / عذَّبَهم ، فكَرِهُوا ذلك ، وأَشْفَقُوا من غيرِ مَعْصِيةٍ ، ولكن تعظيمًا لدين اللهِ ؛ ألَّا يَقُومُوا بها ، ثم عرَضها على آدمَ ، فقَبِلَها بما فيها ، وهو قولُه : ﴿وَحَمَّلُهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّادُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولَا﴾ . يعنى : غِرًّا بأمرِ اللهِ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن أبي العاليةِ في قولِه : ﴿ إِنَّا عَرَضْهَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ . قال : الأمانةُ ما أَمِرُوا به ونُهُوا عنه . وفي قولِه : ﴿وَحَمَلُهَا ٱلِّإِنسَانُّكُ . قال : آدمُ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن أبى حازمِ قال : إن اللهَ عرَض الأمانة على السماء الدنيا فأبت ، ثم التي تليها ،حتى فرع منها ، ثم الأرَضين ، ثم الجبالِ ، ثم عرضَها على آدمَ ، فقال : نعم ، بينَ أَذُنِي وعاتِقِي . قال اللهُ: فثلاثٌ آمُرُك بهن ، فإنهن لك عونٌ ؛ إنى جعَلْتُ لك بَصَرًا ، وجعَلْتُ لك شُفْرَين " ، فغُضَّهما عن كلِّ شيءٍ نَهَيْتُك عنه ، وجعَلْتُ لك لسانًا بينَ لَخْيَينْ ، فَكُفَّه عن كلِّ شيءٍ نَهَيْتُك عنه ، وجعَلْتُ لك فَرْجًا ووَارِيْتُه ، فلا تَكْشِفْه إلى ما حَرَّمْتُ عليكُ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح۲.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱۹/۱۹، ۱۹۸، وابن الأنباري ص ۳۸، ۳۹۰.

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، م: «شفرتين». وشفر العين: حرف الجفن الذي ينبت عليه الهدب، وهو الشعر. المصباح (شفر).

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٠٢/١، ٢٠٣، وابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ٤٧٨/٦.

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، وابنُ الأنباريّ ، عن ابنِ جريجٍ فى الآيةِ قال : بلَغنى أن الله تعالى لما خلق السماواتِ والأرضَ والجبالَ قال : إنى فارضٌ فريضةً ، وخالِقٌ جنةً ونارًا ، وثوابًا لمن أطاعَنى ، وعقابًا لمن عصانى . فقالت السماءُ : خلَقْتَنى فسخُوتَ في الشمسَ والقمرَ والنجومَ والسحابَ والريحَ والغيوثَ () ، فأنا مُسخَّرةٌ على ما خَلَقْتَنى ، لا أَتَحَمَّلُ فريضةً ، ولا أبغى ثوابًا ولا عقابًا . ( وقالت الأرضُ : خَلَقْتَنى وسخُوتَنى ؛ فَجُوتَ في الأنهارَ ، فأخرَجتَ منى الثمارَ ، وخَلَقْتَنى لما شِئْتَ ، فأنا مُسَخَّرةٌ على ما خَلَقْتَنى ، لا أَتَحَمَّلُ فريضةً ، ولا أبغى ثوابًا ولا عقابًا . فلمًا خلَق اللهُ آدمَ عرَض خَلَقْتَنى ، لا أَتَحَمَّلُ فريضةً ، ولا أبغى ثوابًا ولا عقابًا . فلمًا خلَق اللهُ آدمَ عرَض خلَقْتَنى ، لا أَتَحَمَّلُ فريضةً ، ولا أبغى ثوابًا ولا عقابًا . فلمًا خلَق اللهُ آدمَ عرَض عليه فحَمَلَه ، ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا ﴾ ، ظُلْمُه نفسَه فى خطيئتِه ، ﴿ جَهُولَا ﴾ بعاقِبَةِ ما تَحَمَّلُ () .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن مجاهد فى الآية قال: لما خلَق اللهُ السماواتِ والأرضَ والجبالَ عرَض الأمانة عليهن فلم يَقْبَلوها (٤) ، فلمّا خلَق اللّهُ آدمَ عرَضها عليه ، قال: يا ربّ ، وما هى ؟ قال: هى إن أحسَنْتَ أَجَرْتُك ، وإن أَسَأْتَ عَذَبُتُك . قال: فقد تَحَمَّلُهُ يا ربّ . فما كان بينَ أن تَحَمَّلُها إلى أن أُخرِجَ إلا قَدْرَ ما بينَ الظهر والعصر .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ،

<sup>(</sup>۱) في ص، ف ١، ر٢، م: «الغيوب»، وفي ح ١: «الغيوم».

<sup>. (</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، ف ١، ص.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٤٧٨/٦ - وابن الأنباري ص ٣٩٠.

<sup>(</sup>٤) في ح١: « يقبلنها » .

وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ الأنبارِيِّ في كتابِ «الأضدادِ»، والحاكمُ وصحَّحه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ ﴾ . قال : عُرِضَت على آدمَ فقيل : خُذها بما فيها ، فإن أَطَعْتَ غَفَرْتُ لك ، وإن عَصَيْتَ عَذَّبُتُك . قال : قد (۱) قَبِلْتُها بما فيها . فما كان إلا قَدْرَ ما بينَ العصرِ (۱) إلى اللَّيلِ من ذلك اليومِ حتى أصابَ الذنبَ (۱) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ أشوَعَ فى الآيةِ قال: عَرَض عليهنَّ العملَ ويجعلَ ('' لهنَّ الثوابَ ، فضَجَجْن إلى اللهِ ثلاثةَ أيامٍ وليالِيهنَّ ، فقُلنَ : ربَّنا لا طاقةَ لنا بالعمل ، ولا نريدُ الثوابَ (°) .

وأخرَج أبو عُبَيْدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الأوزاعيِّ ، أن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ عرَض العملَ على محمدِ بنِ كعبٍ فأتى ، فقال له عمرُ : أتَعْصِى ؟! فقال : يا أميرَ المؤمنين ، أخبِرْنِي عن اللهِ حينَ عرّض الأمانةَ على السماواتِ والأرضِ والجبالِ فأتينَ أن يَحْمِلنَها وأشْفَقْن منها ، هل كان ذلك منها معصيةً ؟ قال : لا . فتَرَكه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، من طريقِ الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ قال : إن اللهَ قال لآدمَ : إنى عرَضْتُ الأمانةَ على السماواتِ والأرضِ والجبالِ فلم تُطِقُها ، فهل أنتَ حامِلُها بما فيها ؟ قال : أي ربِّ ، وما فيها ؟ قال : إن حمَلْتُها

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ر٢، ح٢، ٣٠، م .

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، م: «الظهر».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٩٧/١٩، وابن الأنباري ص ٣٨٨، ٣٨٩، والحاكم ٤٢٢/٢.

<sup>(</sup>٤) في ف ١، ح ٢، م: «جعل» .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٢ ٧٧٨ .

أُجِرْتَ ، وإن ضَيَّعْتَها عُذَّبْت . قال : قد حَمَلْتُها بما فيها . قال : فما غَبَرَ (١) في الجنةِ إلا قَدْرَ ما بينَ الأُولَى والعصرِ حتى أخرَجه إبليسُ من الجنةِ . قيل للضحاكِ : وما الأمانةُ ؟ قال : هي الفرائضُ ، وحقٌ على كلِّ مؤمنِ ألَّا يَغِشَّ مؤمنًا ولا مُعاهِدًا في شيءٍ قليلٍ ولا كثيرٍ ، فمَن فعَل فقد خان أمانتَه ، ومن انتَقَص من الفرائضِ شيئًا فقد خان أمانته ، ومن انتَقَص من الفرائضِ شيئًا فقد خان أمانته ، ومن أمانته " .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى السَّمَوَرَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ ﴾ . قال : يعنى به الدينَ والفرائضَ والحدودَ ، ﴿ فَأَبَيْنَ أَن يَعْمِلْنَهَا وَٱشْفَقْنَ مِنْهَا ﴾ . قيل لهن : أتَّ مِلْنها أَن وَتُودِّين حَقَّها ؟ فقُلن : لا نُطِيقُ ذلك . ﴿ وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ ﴾ . قيل له : أتَّ مِلُها ؟ قال : نعم . قيل : أتُودِّي حقها ؟ قال : نعم أَن اللهُ : ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ . (أي : ظلومًا لها ، حقه ولا عن حقها أن ، ﴿ إِيَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ . (أي : ظلومًا لها ، جهولاً عن حقها أن ، ﴿ إِيَّهُ كَانَ ظَلُومًا مَهُولِا ﴾ . (ألكُ عَلَى اللهُ وَيَتُوبَ اللهُ عَلَى اللهُ وَيَتُوبَ اللهُ عَلَى اللهُ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ:﴿ إِنَّا عَرَضْنَا

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ف ١، ح ١، م: (عبر) . وغبر: مكث . الوسيط (غ ب ر) .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۹۷/۱۹.

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، ر٢، ح٢، م: (أن تحملنها) .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١: ﴿ لا نطيق ذلك ﴾ ، وفي م : ﴿ أَطيق ذلك ﴾ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: (أى ظلوما ، جهولا من حقها) ، وفي ص: (عن حقها) ، وفي ف ١، ر ٢، ح ٢، م: (أى ظلوما بها جهولا عن حقها) .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١٩/ ٢٠١، ٢٠٥، ٢٠٦.

أَلْأُمَانَةً . قال: الفرائض (١)

وأخرَج الفِريائي عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ ﴾ . قال : الدِّينَ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن زيدِ بنِ أسلمَ قال : قال رسولُ اللهِ ما اللهِ عَلَيْهُ : «الأمانةُ ثلاثٌ ؛ الصلاةُ ، والصيامُ ، والغُسْلُ من الجنابةِ» (٢) .

وأخرَج الفريابي ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، "وابنُ جريرٍ" ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكم، والبيهقي في «سننِه» ، عن أُبَيُّ بنِ كعبٍ قال : من الأمانةِ أن التُمِنتِ المرأةُ على فرجِها (١٠) .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا فى «الورع»، والحكيمُ الترمذيُّ ، عن عبدِ اللهِ بن عمرٍ و قال : أوَّلُ ما خلَق اللهُ من الإنسانِ فَرْجُه ، ثم قال : هذه أمانتي عندَك فلا تَضَعْها (٥) إلا فى حقِّها . فالفرمُ أمانةٌ ، والسمعُ أمانةٌ ، والبصرُ أمانةٌ .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا ، والبيهقيُّ في «شُعَبِ الإيمانِ»، عن ابنِ عُمَرَ (١) قال : من تَضْيِيع الأمانةِ النظرُ في الحُجُراتِ والدُّورِ (١) .

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۱۹۷/۱۹ .

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/٥/٢ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٩/٠٠، والحاكم ٢/ ٤٢٢، والبيهقي ٤١٨/٧ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ح ١، م: (تضيعها) .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي الدنيا (١٣٣)، والحكيم الترمذي ٢٠٦/، ٢٠٥٧.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ص، ر٢، ح١، ح٢، ب٣، م: (عمرو).

<sup>(</sup>٨) ابن أبي الدنيا (٧١) ، والبيهقي (٩٢٨٩) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْتُ: «ألا ومِن الأمانةِ ، ألا ومِن الخيانةِ ، أن يُحَدِّثَ الرجلُ أخاه بالحديثِ ، فيقولَ : اكتُمْ عنى . فيفْشِيه».

وأخرَج أحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، ومسلمٌ ، عن أبي سعيدِ الخدريِّ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ : «إن من أعظمِ الأمانةِ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ الرجلُ يُفْضِي إلى امرأتِه وتُفْضِي إليه ثم ينشُرُ سِرَّها» (١) .

وأخرَج الطيالسيُ (٢) ، وأحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو داودَ ، والترمذيُ وحسَّنه ، (أُ وأبو يَعْلَى ، والبيهقيُ ، والضياءُ ) ، عن جابرٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : (إذا حدَّث الرجلُ بالحديثِ ثم الْتَفَتَ فهي أمانةٌ ) (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّالِمُ الللللَّالِ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

وأخرَج ابنُ جريرٍ بسندٍ ضعيفٍ عن الحكمِ (١) بنِ عميرٍ - وكان من أصحابِ

<sup>(</sup>١) أحمد ١٩٧/١٨ (١١٦٥٥)، ومسلم (١٤٣٧) ١٩٤٠).

<sup>(</sup>۲) في الأصل، ص، ف ١، ر ٢، ح ٢، م، وحاشية ح ١: «الطبراني». والحديث عنده في الكبير(٢٤٧٩).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح١، ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٤) الطيالسي (١٨٧٠)، وأحمد ٢٢/ ٣٦٢، ٢٣/ ١٠٤، ٣٩٨، ٣٩٨ (١٤٤٧٤، ١٤٧٩٢)، والبيهقى (١٤٤٧٤)، والبيهقى (١٩٥٩)، وأبو داود (٢٦١٦)، والبيهقى (١٩٥٩)، وأبو يعلى (٢٢١٢)، والبيهقى ٢٤٧/١٠). وحسن إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة (١٠٩٠).

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٠٦/١٩ .

<sup>(</sup>٦) في ص: «الحكيم». وينظر الإصابة ١٠٨/٢.

<sup>(</sup>١) في ص، ف، ، م: (بينت)، وفي ر، ٢، ح ١: (ببينة).

 <sup>(</sup>۲) في ص، م: (يعلمها)، وفي ف ١: (يعمله)، وفي ر ٢: (يعمل بها)، وفي ح ١: (يعلمه ولا يعمل)، وفي ح ٢: (يعملها).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: «ولا ينكرها».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ر٢، ب ٣: «يعقله».

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٩ / ١٩ ، ٢٠٠ . وقال ابن كثير : هذا حديث غريب جدًّا، وله شواهد من وجوه أحرى . تفسير ابن كثير ٢٧٩/٦ .

## سورةُ سبأ

أخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ ، والنحاسُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في «الدلائلِ» ، عن ابنِ عباسِ قال : نزلت سورةُ « سبأً » مِكَّةُ (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن قتادةَ قال : « سَبَأُ » مَكِّيَّةٌ .

قُولُه تعالى: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ الآيات.

أَخْرَجَ عَبْدُ الرزاقِ ، وعَبْدُ بنُ حَمَيْدٍ ، وَابنُ جَرَيْرٍ ، وَابنُ المُنذَرِ ، عَن قَتَادَةَ فَى قَوْلِه : ﴿ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ . قال حكيمٌ في أمرِه ، خبيرٌ بخُلْقِه (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن السدى فى قولِه : ﴿ يَعَلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ ﴾ . قال : من المَطَرِ، ﴿ وَمَا يَغَرُجُ مِنْهَا ﴾ . قال : من النباتِ ، ﴿ وَمَا يَغَرُجُ مِنْهَا ﴾ . قال : من النباتِ ، ﴿ وَمَا يَغَرُجُ مِنْهَا ﴾ . قال : الملائكةُ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ قُلْ الْعَيْبِ الْغَيْبِ الْعَيْبِ الْغَيْبِ الْعَيْبِ الْغَيْبِ الْغَيْبِ الْعَيْبِ الْعِيْبِ الْعَيْبِ الْعَلَامِ الْعَيْبِ الْعِيْبِ الْعَيْبِ الْعِيْبِ الْعَيْبِ الْعَيْبِ الْعَيْبِ الْعَيْبِ الْعَيْبِ الْعَيْبِ الْعَيْبِ الْعَيْبِ الْعَلِيْمِ الْعَلْعِيْمِ الْعَلَامِ الْعَلَّمِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلِمِ الْعَلِيْمِ الْعِيْمِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ ال

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادةً

<sup>(</sup>١) ابن الضريس (١٧ ، ١٨)، والنحاس ص ٦٣٧، والبيهقي ١٤٢/٧ - ١٤٤ .

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ١٢٦، وابن جرير ٩ / ٢٠٨٠ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ١٢٦/٢ .

فى قولِه: ﴿أُولَاتِكَ لَمُم مَغْفِرَةً وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾. قال: مغفرةً لذنوبهم ، ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾. قال: مغفرة لذنوبهم ، ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي عَالِمَتِنَا مُعْجِزُون . وفى قولِه : ﴿أُولَتِيكَ لَمُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ مُعْجِزُون . وفى قولِه : ﴿أُولَتِيكَ لَمُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلْكِيمٌ ﴾ . قال : الرِّجْزُهو (٢) العذابُ ، والأليمُ المُوجِعُ . وفى قولِه : ﴿وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْعِلْمَ ﴾ . قال : أصحابُ محمد (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِـلْمَ ﴾ . قال : الذين أوتُوا الحكمة (٢) ، يعنى : المؤمنين من أهلِ الكتابِ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادة في قولِه : ﴿ وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُكُمْ عَلَى رَجُلِ يُنَبِّتُكُمْ ﴾ . قال : قال ذلك مُشْرِكُو قريشٍ ، ﴿ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ﴾ . يقولُ : إذا أَكَلتُكُم قال : قال ذلك مُشْرِكُو قريشٍ ، ﴿ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ﴾ . يقولُ : إذا أَكَلتُكُم الأرضُ وصِرْتُم رُفاتًا وعظامًا ، وتَقَطَّعَتْكُم السِّباعُ والطيرُ ، ﴿ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ الأرضُ وصِرْتُم رُفاتًا وعظامًا ، وتَقَطَّعَتْكُم السِّباعُ والطيرُ ، ﴿ إَنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ حَدِيدٍ ﴾ . إنكم ستَحْيَون وتُبَعَثُون. قالوا ذلك تكذيبًا به ، ﴿ أَفَتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا مَ بِينَ اللّهِ ، وإما أن يكونَ مَحدونًا ، ﴿ أَفَلَمْ مَرَ فَلَ اللّهِ ، وإما أن يكونَ مَجنونًا ، ﴿ أَفَلَمْ مَرَ اللّهِ ، وإما أن يكونَ مَجنونًا ، ﴿ أَفَلَمْ مَرَ اللّهِ ، وإما أن يكونَ مَجنونًا ، ﴿ أَفَلَمْ مَرَ اللّهِ مَا اللّهِ ، وإما أن يكونَ مَجنونًا ، ﴿ أَفَلَمْ مَرَ اللّهِ مَا اللّهِ ، وإما أن يكونَ مَجنونًا ، ﴿ أَفَلَمْ مَرَ اللّهِ عَلَى اللّهِ ، وإما أن يكونَ مَجنونًا ، ﴿ أَفَلَمْ مَرَ اللّهِ مَا اللّهِ ، وإما أن يكونَ مَجنونًا ، ﴿ أَفَلَمْ مَرَ اللّهِ مَ اللّهِ مَ اللّهِ مَ مَنْ كَا اللّهُ مَا اللّهِ مَنْ عَلَوْ وَعَن شَمَالِك ، ومن بينِ يَدَيْك ومن خلفِك ، واللّه اللهُ عَلَيْكُ مَا مَنْ اللّهُ مَنْ عَلَوْلُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّه

 <sup>(</sup>۱) فى ص، ف ۱، ح ۱: «معجزين». وهى قراءة ابن كثير وأبى عمرو بكسر الجيم وتشديدها بغير
 ألف، وقرأ الباقون: ﴿معاجزين﴾ بألف وجيم مخففة. ينظر النشر ٢٤٥/٢.

<sup>(</sup>۲) فى تفسير ابن جرير: «سوء».

<sup>(</sup>٣) اين جرير ٢١٢/١٩ - ٢١٤ .

<sup>(</sup>٤) بمده في ر ٢، ب٣ ، م: «من قبل قال» .

كان قبلَهم ، ﴿ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ ﴾ . أى : قِطَعًا من السماء ؛ إن أَشَاء أن أَ يُعَذِّبَ بأرضِه فعَل ، وكلَّ ٢٢٧/٥ عَلَيْهِ مَ كَالُّ ٢٢٧/٥ عَلَلْ عَلَلْ عَلَلْ وكلَّ ٢٢٧/٥ عَلَقِه له جندٌ . قال قتادة : وكان الحسنُ يقولُ : إن الزَّبَدَ لمن جنودِ اللهِ . ﴿ إِنَّ فِي خَلْفِ كَانَ الحَسنُ يقولُ : إن الزَّبَدَ لمن جنودِ اللهِ . ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ كَانَ المَّاسُ عَبْدِ مُّنِيبٍ ﴾ . قال قتادة : تائِبٍ مُقْبِلِ إلى اللهِ (٣) .

قُولُه تعالى : ﴿ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدَ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ أبي شيبةَ في « المصنفِ » ، وابنُ جريرٍ ، ( أُوابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ أ ) ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ أَوِّبِي مَعَلُمُ ﴾ . قال : سَبِّحِي معه ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن أبي مَيْسَرَةَ :﴿ أُوِّي مَعَلَمُ ﴾ . قال : سَبِّحِي معه (١) ، بلسانِ الحبشةِ (٧) .

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ أُوِّيِهِ مَعَهُرُ ﴾ . قال : سَبِّحِي (^)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، ( وابنُ جرير ) ، عن عكرمةً ، وأبي عبدِ الرحمنِ ،

<sup>(</sup>١ - ١) في ص: (نشأ»، وفي ر ٢، م: «يشأ»، وفي ح ٢: «يشأ أن»، وفي ب ٣: (نشا أن».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ر ٢، م: «يشأ» ، وفي ح ٢: «شاء» ، وفي ب ٣: «يشا أن» .

<sup>(</sup>۳) عبد الرزاق ۲/ ۱۲٦، وعبد بن حمید - کما فی تفسیر ابن کثیر ۶۸٤/٦ - وابن جریر ۱۹/ ۲۱۰، ۲۱۲، ۲۱۸ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ١، ر٢، ح٢، م.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ١١/ ٥٥٩، وابن جرير ٢٢٠/١٩ .

<sup>(</sup>٦) ليس في: الأصل، ر٢، ح٢.

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۱۹/۲۲۰ .

 <sup>(</sup>۸) الفريابي - كما في التغليق ٢٩/٤ - وابن جرير ٢٢١/١٩.

<sup>(</sup>٩ - ٩) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ر٢، ح٢، ب٣، م.

مثلًه (١).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، ( وابنُ المنذرِ ) ، وابنُ المنذرِ ) ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادة : ﴿ يَنجِبَالُ أَوِي مَعَلُمُ ﴾ . قال : سبّحى مع داودَ إذا سبّع ( ) .

وأخْرَج 'أَبنُ جريرِ''، وابنُ أبى حاتم، عن ابنِ زيدِ فى قولِه: ﴿ يَجِبَالُ اللَّهِ مَعَلَمُ وَالطَّيْرُ ﴾ . 'قال: سبّحى معه، والطيرُ '' أيضًا، يعنى: يُسَبِّحُ معه الطيرُ ''.

وأخرَج أبو الشيخِ في « العظمةِ » عن وهبِ قال : أمّر اللهُ الجبالَ والطيرَ أن تُسَبِّحَ مع داودَ إذا سَبَّحَ ، ( وعلَّمه صَنعةَ الحديدِ وأَلانه ، وأَنزَل عليه الزبورَ ، فكان إذا قرَأ الزبورَ ترنا ( ) له الوحوشُ حتى يؤخذَ بأعناقِها ، وإنها لمُصِيخةٌ ( ) تسمعُ لصوية ( ) ( ) الم

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن (١١ عبدِ اللهِ بنِ أبي إسحاقَ ١١)، أنه قرأ:

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٢٠/١٩ عن أبي عبد الرحمن وحده .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : الأصل ، ص ، ف١ ، ر٢ ، ح٢ ، ب٣ ، م .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ٢٧، وابن جرير ٩ ٢٢١/١ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ١، ر٢، ح٢، م.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١٩/١٢٩.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٨) كذا في النسخ ، والعظمة طبعة دار العاصمة ١٧٠٣/ (١١٥٦). وفي مصدر التخريج: «تدنو». ولعله من الرنو، أي: إدامة النظر. اللسان (ر ن و).

<sup>(</sup>٩) مصيخة : مستمعة منصتة . اللسان (ص ى خ) .

<sup>(</sup>١٠) أبو الشيخ (١٦٦) .

<sup>(</sup>۱۱ - ۱۱) في ص، ف ١، م: «ابن زيد».

﴿ وَٱلطَّيْرُ ﴾ . نصب (١) بجمْلَة (٢) . قال (٣) : سَخَّوْنَا له الطير .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴾ . قال : كالعَجِين .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ﴾ . قال : ( لَيَّنه اللهُ له يعمَلُه بغيرِ نارٍ ، ﴿ أَنِ اعْمَلُ سَنِعِعَاتٍ ﴾ . قال : الدروع ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَأَلَنَّا لَهُ اَلْحَدِيدَ ﴾ قال أن : سخَّر (٢) اللهُ له الحديدَ ، فكان يَسْرِدُه حِلَقًا بيدِه ، يَعمَلُ به كما يَعمَلُ بالطينِ من غيرِ أن يُدْخِلَه النارَ ، ولا يَضْرِبُه بمِطْرَقَةٍ ، وكان داودُ أُوَّلَ من صَنعَها ، وإنما كانت قبلَ ذلك صفائِحُ من حديدٍ ، يَجْتَنُون (٢) بها من عدُوِّهم (٨) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴾ . ( قال : كان يأخذُ الحديد ( ) فيصِيرُ في يدِه مثلَ العَجِينِ ، فيصْنَعُ منه الدُّرُوعَ .

<sup>(</sup>١) في ف ١: (ينصب) ، وفي ح ٢: (نصبت) . وهي قراءة العشرة ، وروى عن يعقوب برفع الراء . النشر

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ح ١، ب ٣: «على».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ١٢٧/٢ .

<sup>(</sup>٦) في م: «لين» .

<sup>(</sup>٧) في م: (يتحصنون) . ويجتنون : يستترون . اللسان (ج ن ن) .

<sup>(</sup>٨) ابن جرير ١٩/ ٢٢٢، ٢٢٣ .

<sup>(</sup>۹ - ۹) سقط من: ف ١، م .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، من طُرُقِ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَقَدِّرٌ فِي ٱلسَّرَدِ ﴾ . قال : حِلَقِ الحديدِ (١) .

وَأَخْرَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدٍ ، وَابِنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَن قَتَادَةً فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدُ هِي المساميرُ التَّي فِي الحِلَقِ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ، والحاكمُ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿وَقَدِّرُ فِي السَّرَدِ ﴾. قال: لا تُدِقَّ المساميرَ وتُوسِّعَ الحِلَقَ فتَسْلَسَ (٢)، ولا تُغْلِظِ المساميرَ وتُضيِّقَ الحِلَقَ فتَسْلَسَ (٢)، واجعَلْه قَدْرًا (١).

وأخرَج الفريائي، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، عن مجاهدٍ: ﴿ وَقَدِّرْ فِي السَّرَّدِ ﴾ . قال : قَدِّرِ المساميرَ والحِلَقَ ؛ لا تُدِقُ المساميرَ (٥) فتسَلْسَ (٦) ، ولا تُجِلُّها فتنقَصِمَ (٧) .

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ في «نوادرِ الأصولِ»، وابنُ أبي حاتمٍ، عن ابنِ شَوْذَبِ قال : كان داودُ يَرْفَعُ في كلِّ يومٍ دِرعًا فيَبِيعُها بستةِ آلافِ درهمٍ ؛ ألفين له

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۱۹/۲۲۶ .

<sup>(</sup>٢) في ص ، ف ١، م : «فتسلسل» ، وفي ر ٢: «فتنسلس» . وكل شئ قَلِق فهو سَلِسٌ . اللسان (س ل س) .

 <sup>(</sup>٣) كذا فى النسخ. وفى مصدرى التخريج: (فتنفصم). وقال القرطبى: روى بالقاف، والفاء أيضا
 رواية. تفسير القرطبى ٢٦٧/١٤.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/ ١٢٧، والحاكم ٢/٣٧٤.

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، ر ٢، ح ٢، م: «المسمار».

<sup>(</sup>٢) في ص، م: «فيسلسل»، وفي ف ١: «فتسلسل»، وفي ر ٢: «فينسلس»، وفي ح ٢: «فيسلس» .

<sup>(</sup>٧) في ص، ف ١، ر٢، م: «فينقصم» .

والأثر عند الفريابي – كما في التغليق ٢٩/٤ – وابن جرير ٢٢٥/١٩ .

ولأهلِه ، وأربعةِ آلافٍ يُطْعِمُ بها بني إسرائيلَ الحَبزَ الحُوَّارَى (١).

قُولُه تعالى : ﴿ وَلِسُلَيْكُنَ ٱلرِّيحَ ﴾ الآية .

أخرَج عبدُ بنُ حميدِ (٢) عن عاصمٍ ، أنه قرَأ : (ولسليمانَ الريحُ) برفعِ الحاء (٣).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوهِا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ﴾ . قال : تَغْدُو مسيرةَ شهرٍ ( وَتَرُوحُ مسيرةَ شهرين ' فَيُوفِ مُسيرةَ شهرين ' في يوم ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ قال : الريحُ مَسِيرُها شهران في يوم .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الحسنِ قال : إن سليمانَ عليه السلامُ لما شَغَلَتْه الحَيْلُ حتى فاتَتْه صلاةُ العصرِ ، غَضِبَ للهِ ، فعَقَر الحيلَ ، فأَبْدَلَه اللهُ مكانَها خيرًا منها وأسرَع ؛ الريحُ تجرى بأمرِه كيف شاءَ ، فكان غُدوُها شهرًا ورَوامحها شهرًا ، وكان يَغْدُو من إيلياءَ فيَقِيلُ بقُريرَ (") وتروع ويَرُوحُ من قُريْرَ (") فيَبِيتُ

<sup>(</sup>١) الحؤارَى : الدقيق الأبيض، وهو لباب الدقيق وأجوده وأخلصه . اللسان (ح و ر) .

والأثر عند الحكيم الترمذي ١/ ٣٧٤، وابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ٢/٥٨٦ .

<sup>(</sup>۲) بعده فی م : (وابن جریر) .

<sup>(</sup>٣) وهي رواية أبي بكر عن عاصم ، وقرأ الباقون : ﴿الربيحَ ﴾ بنصب الحاء . ينظر النشر ٢٦٢/٢ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ص ، ف ١ . وفي ر ٢ ، م : (وتروح مسيرة شهر » ، وفي ح ٢ : (يسير مسافة شهرين » .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٩ ٢٢٧/١ .

<sup>(</sup>٦) فى الأصل، ص، ف ١، ر ٢، ح ١، ب٣، م: «بقريرا». وقُرير: بلد بين نَصِيبِين والرَّقَّة. معجم البلدان ٤٨/٤.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ف ١، ر ٢، ح ١، ب ٣، م: (قريرا) .

بكابُلَ (١).

وأخرَج الخطيبُ في «رواةِ (٢) مالكِ » عن سعيدِ بن المسيبِ قال: كان سليمانُ عليه السلامُ يَرْكَبُ الريحَ من إصْطَخرَ (٣) فيتَغَدَّى ببيتِ المقدسِ ، ثم يعودُ فيتَعَشَّى بإصطَخرَ .

وأخرَج أحمدُ في «الزهدِ» عن الحسنِ في قولِه: ﴿غُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ﴾ . قال : كان سليمانُ يغدُو من بيتِ المقدسِ فيقِيلُ بإصطَخرَ ، ثم يَرُوحُ من إصطَخرَ فيَبِيتُ (٤) بقلعةِ خراسانَ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، من طرقٍ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرَ ﴾ . قال : النحاسُ (٥) .

وأخرَج الطَّستى عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِرْنى عن قولِه : ﴿ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ﴾ . قال : أعطاه اللهُ عَيْنًا من صُفْرِ (٢) تَسِيلُ كما يَسِيلُ الماءُ . قال : وهل تَعْرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سَمِعتَ الشاعرَ وهو يقولُ :

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ١٢٧/٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ف ١، ح ٢، م: «رواية»، وبعده في ف ١: «عن».

<sup>(</sup>٣) إضطَخُر : بلدة بفارس ، من أعيان حصون فارس ومدنها وكورها . معجم البلدان ٢٩٩/١ .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، م: «فيقيل».

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٩/ ٢٢٩، وابن أبي حاتم - كما في التغليق ١١/٤.

<sup>(</sup>٦) الصفر: النحاس الجيد. اللسان ( ص ف ر ) .

فَالْقَى فَى مُرَاجِلَ مَن حَدَيدٍ قَدُورَ القِطْرِ لَيْسَ مِنَ البِرَامِ (١) وَالْفَى فَى مُرَاجِلَ مِن حَدَيد وَ أَوَابُنُ جَرَيرٍ ٢) ، وَابِنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَن قَتَادَةً ﴿ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ﴾ . قال : عينَ النحاسِ ، /كانت باليَمَنِ ، وإنما ه/٢٨/٥ يَصْنَعُ (١) الناسُ اليومَ مما أَخْرَجَ اللهُ لسليمانَ (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن عكرمةَ فى قولِه: ﴿ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ﴾ . قال : أسالَ اللهُ له القِطْرَ ثلاثةَ أيامٍ ( من صنعاءَ ، يَسيلُ " كما يَسيلُ الماءُ . قيل : إلى أينَ ؟ قال : لا أدرى .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن السديِّ قال: شيِّلَتْ له عينٌ من نحاسٍ ثلاثةَ أيامٍ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، من طريقِ ابنِ جريج ، عن ابنِ عباسٍ قال القِطرُ النحاسُ .

لم يَقدِرْ عليها أحدٌ بعدَ سليمانَ ، وإنما يَعمَلُ الناسُ بعدُ فيما كان أُعْطِيَ سليمانُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدٍ : ﴿عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ﴾ . قال : الصُّفْرِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ قال : ليس كلُّ الجنِّ سُخِّرَ له كما تَسْمَعُون : ﴿وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْـهِ﴾ (٦)

<sup>(</sup>١) في الإتقان ، ومسائل نافع (١٧٧) : «البراة» . والبرام : جمع بُرمة ، وهي القِدْرُ من الحجارة . اللسان (ب رم) .

والأثر عند الطستى – كما في الإتقان ٩٩/٢ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) عند ابن جرير: «ينتفع».

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/ ٢٢، وابن جرير ٩ / ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في : الأصل ، ح٢ . وفي ص ، ف ١ ، ر٢ ، م : « يسيل » ، وفي ح١ : « وصنعها يسيل » .

<sup>(</sup>٦) بعده في ص، ف ١، ر٢، م: «بإذن ربه».

﴿ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا ﴾ . قال : يَعدِلُ عما يَأْمُرُه سليمانُ (١) .

''وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا ﴾ . قال : من الجنِّ '' .

قُولُه تعالى : ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُمْ مَا يَشَآءُ ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآاً مِن تَحَدْرِيبَ وَتَمَاثِيلَ﴾ . قال : من شَبَهِ (٢) ورُخَام .

وأخرَج الفريائي ''، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ مِن مُحَكْرِبِ ﴾ . قال : بُنيانُ دونَ القصورِ ، ﴿ وَتَمَكْثِيلَ ﴾ قال : صحافٍ ، ﴿ وَجَفَانِ ﴾ . قال : صحافٍ ، (كالجَوَابي) ' . قال : الجَفْنَةُ مثلُ الجَوْبَةِ من الأرضِ . ﴿ وَقُدُورٍ رَكَا لَجَوَابِي) ' . قال : عظام '' .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عَطِيَّة فى الآيةِ قال : المحاريبُ القصورُ ، والتماثيلُ الصَّورُ ، والتماثيلُ الصَّورُ ، ووَحِفَانِ كَالْجُوَابِ . قال : كالجَوْبَةِ من الأرضِ .

<sup>(</sup>۱) این جریر ۱۹/ ۲۲۹، ۲۳۰ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، ف ١ .

<sup>(</sup>٣) الشُّبَهُ: النحاس يصبغ فيصفر . اللسان (ش ب هـ) .

<sup>(</sup>٤) بعده في ح ١: ﴿وأحمدُ ،

 <sup>(</sup>٥) في ر ٢: «كالجواب» . وأثبت الياء وصلاً ورش وأبو عمرو ، وأثبتها في الوصل والوقف ابن كثير ويعقوب ، وقرأ الباقون بغير الياء . وينظر النشر ٢٦٣/٢ .

والجوابي : جمع الجوبة ، وهي الحفرة . اللسان (ج و ب) .

<sup>(</sup>٦) عبد بن حميد - كما في التغليق ٣١/٤ - وابن جرير ١٩/ ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٤، ٢٣٤.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريدٍ ، وابنُ المنذرِ ، ( وابنُ أبى حاتم ) ، عن قتادة فى قولِه : ﴿ مِن مُحَكَرِيبَ ﴾ . قال : قصور ومساجدَ ، ﴿ وَتَكَثِيلَ ﴾ . قال : من رُخَامٍ وشَبهِ ، (وجفانِ كالجَوَابي) . قال : كالحِياضِ ، ﴿ وَقَدُورٍ رَّاسِيَتُ ﴾ . قال : ثابتاتٍ لا يَزُلْن عن مكانِهن ، كن يُرَيْنَ بأرضِ البَمَنِ .

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُ في «نوادرِ الأصولِ» عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿ وَتَمَنْشِيلَ ﴾ . قال : اتَّخَذ سليمانُ تماثيلَ من نُحاسٍ ، فقال : يا ربِّ ، انفُخْ فيها الرُّوحَ ؛ فإنها أقوى على الحدمةِ . فنفَخ اللهُ فيها الرُّوحَ ، فكانت تَخْدِمُه ، وكان إسْفنديارُ " من بَقاياهم ، فقيل لداودَ "وسليمانَ " : ﴿ أَعْمَلُوّ إِ عَالَ دَاوُدَ شُكُراً وَسَلَيمانَ " : ﴿ أَعْمَلُوّ إِ عَالَ دَاوُدَ شُكُراً وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ ﴾ ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الضحاكِ فى قولِه : ﴿ وَتَمَاثِيلَ ﴾ . قال : الصُّورِ ، (وجفانِ كَالْجَوَانِي ( ) . قال : كحِياضِ الإبلِ العظامِ ، ﴿ وَقُدُورٍ رَّاسِينَتٍ ﴾ . قال : كحياضِ الإبلِ العظامِ ، ﴿ وَقُدُورٍ رَّاسِينَتٍ ﴾ . قال : قُدُورٍ عظامِ كانوا يَنْحِتُونها من الجبالِ ( ) .

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من: ص، ف ۱، م.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ١٢٧، وابن جرير ١٩/ ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٣. ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) في م : ( اسفيديار ) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) الحكيم الترمذي ٣٧٤/١ .

<sup>(</sup>٦) في ح ١: (كالجواب) .

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ١٩/ ٢٣١، ٢٣٣ - ٢٣٥ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، ( وابنُ المنذرِ ) ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : (وجفانِ كالجَوَابى ) . قال : كالجَوْبَةِ من الأرضِ ، ﴿ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ ﴾ . قال : أَثَافِيْها منها ( ) .

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِرْنِى عن قولِه : (وجفانِ كالجَوَابِي) . قال : كالحياضِ الواسعةِ ، تَسَعُ الجَفْنَةُ الجَزُورَ . قال : وهل تَعْرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعْتَ طَرَفَةَ بنَ العبدِ وهو يقولُ (٤) :

كَالْجَوَابِي لَا تَنِي مُتَّرَعَةً لِقِرَى الأَضيَافِ أَو للمُحْتَضِرُ (٥) وقال أيضًا (١):

يَجْبُرُ المحروبُ فينا مالَه بقبابِ وجفانِ وخَدَمْ ( ) وَخَدَمُ وَ ) وَخَدَمُ وَ اللَّهِ وَخَدَمُ وَ اللَّهِ وَ وَخَدَمُ وَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) في ح ۲: «كالجواب».

 <sup>(</sup>٣) الأثافى: بتشديد الياء وتخفيفها جمع الأثفيّة والإثفيّة، وهى الحجرالذى توضع عليه القدر. ينظر
 اللسان (أث ف).

والأثر عند ابن جرير ١٩/ ٢٣٢، وابن أبي حاتم – كما في التغليق ٤/ ٣١، وفتح البارى ٥٣٧/٨ . (٤) ديوانه ص ٦٦ .

<sup>(</sup>٥) لا تني : لا تفتر ولا تزال ، والمترعة : المملوءة ، والمحتضر : النازل على الماء . ديوان طرفة شرح الأعلم الشنتمري ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٧) في م: «المجروب» . والمحروب: المسلوب، ومن أُخِذ ماله . ديوان طرفة شرح الأعلم الشنتمرى ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٨) الطستى – كما في الإتقان ٧٥/٢ دون البيت الثاني .

﴿ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ ﴾ . قال : القدورُ العظامُ التي لا تُحَرَّكُ () من مكانِها .

وأخرَج الفريابي، وعبدُ بنُ حميدٍ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ: ﴿وَقُدُورِ رَّاسِيَنَتٍۢ﴾. قال: عظامِ تُفْرَغُ إفْراغًا.

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ أَعْمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوُدَدَ شُكُراً ﴾ . قال : اعملوا شكرًا للهِ على ما أنعَمَ به عليكم .

وأخرَج البيهقي في «شُعَبِ الإيمانِ» عن ابنِ شهابٍ في قولِه : ﴿ أَعْمَلُوٓا عَالَ دَاوُرِدَ شُكَراً ﴾ . قال : قُولُوا : الحمدُ للهِ (٢) .

وأخورج ابنُ أبي شيبة ، وأحمدُ في « الزهدِ » ، وابنُ أبي حاتم ، والبيهقيُّ في « شُعَبِ الإيمانِ » ، عن ثابتِ البُنَانِيِّ قال : بلَغَنا أن داودَ عليه السلامُ جَزَّاً الصلاة على بيوتِه ؛ على نسائِه وولدِه ، فلم تَكُنْ تَأْتِي ساعةٌ من اللَّيلِ والنهارِ إلا وإنسانٌ قائمٌ من آلِ داودَ يُصَلِّى ، فعَمَّتْهم هذه الآيةُ : ﴿ أَعْمَلُوا عَالَ دَاوُدَ شُكُراً وَقَلِيلٌ مِنْ عَالِيكَ الشَّكُورُ ﴾ .

وأخرَج الفريائي، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدٍ قال : قال داودُ لسليمانَ : قد ذَكر اللهُ الشكرَ ، فاكْفِني قيامَ النهارِ أكْفِك قيامَ اللَّيلِ . قال : لا أستطيعُ . قال : فاكْفِني ( أَلِي صلاةِ الظهر أ . فكفاه .

<sup>(</sup>١) في م: «تحول».

<sup>(</sup>٢) البيهقي (٢٨٤٤).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١١/ ٥٥٣، ١١/ ٢٠٩، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٢/٨٨٦ - والبيهقي (٣١٨٧) .

<sup>(</sup>٤ -- ٤) في ص ، ف ١، ر ٢، ح ٢، م: «صلاة النهار» .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن محمدِ بنِ كعبِ القرظيِّ في هذه الآيةِ قال: الشكرُ تقوى اللهِ والعملُ بطاعتِه (١).

روأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الفُضيلِ قال: قال داودُ: يا ربِّ، كيف أَشكُرُكُ والشكرُ نعمةٌ منك؟ قال: الآنَ شَكَرْتَنِي حينَ عَلِمْتَ أَن النَّعَمَ منى (٢).

وأخرَج أحمدُ بنُ حنبلِ في ( الزهدِ ) ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقيُّ في ( شُعَبِ الإيمانِ ) ، عن المغيرةِ بنِ عتيبة (٢) قال : قال داودُ : يا ربٌ ، هل بات أحدٌ من خَلْقِك اللَّيلَة أطولَ ذِكْرًا لك منى ؟ فأو حَى اللهُ ' إليه : نعم ' ، الضَّفْدِ عُ . وأنزَل اللهُ على داودَ : ( ﴿ أَعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُدُ شُكُراً ﴾ . فقال داودُ ' : يا ربٌ ، كيف أُطِيقُ شُكْرَكُ وأنت الذي تُنْعِمُ على ثم تَرْزُقُنِي على النعمةِ الشكرَ ؟ فالنعمةُ منك والشكرُ منك ، فكيف أُطِيقُ شكرَك ؟ قال : يا داودُ الآنَ عرَفْتَني حقَّ مَعْرِفَتِي (١) .

وأخرَج أحمدُ في «الزهدِ »، وابنُ أبي الدنيا في كتابِ «الشكرِ »، وابنُ أبي الدنيا في كتابِ «الشكرِ »، والبيهقي في «شُعَبِ الإيمانِ »، عن أبي الجَلْدِ قال : قَرَأْتُ في مسألةِ داودَ أنه قال : أي ربِّ ، كيف لي أن أشكرَك ، وأنا لا أصِلُ إلى شكرِك إلا بنعمتِك ؟ قال : أي ربِّ ، كيف لي أن يا داودُ ، أليس تَعلمُ أن الذي بك من النَّعَمِ منى ؟ قال : بلى قال : فأتاه الوَّحْيُ : أن يا داودُ ، أليس تَعلمُ أن الذي بك من النَّعَمِ منى ؟ قال : بلى

779/0

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٩/ ٢٣٥، ٢٣٦، وابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ٤٨٨/٦.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٤٨٩/٦.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل ، والزهد: (عيينة) ، وغير منقوطة في ح ١، وفي م : (عتبة) ، وفي شعب الإيمان : (عقبة) .
 وينظر الجرح والتعديل ٢٢٧/٨ .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ر ٢. وفي ص، ف ١، ح ١، ح ٢: ﴿ اللَّهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) أحمد ص ٦٩، ٧٠، والبيهقي (٤٤١٣).

يا ربٌ . قال : فإني أَرضَى بذلك منك شكرًا (١)

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ ، عن الحسنِ قال : قال داودُ : إلهى ، لو أن لكلِّ شَعْرَةِ منى لسانين يُسَبِّحَانك اللَّيلَ والنهارَ والدهْرَ كلَّه ، ما قَضَيْتُ حقَّ نعمةِ واحدةٍ من نِعَمِك على (٢) .

وأَخرَج ابنُ المنذرِ عن السديِّ في قولِه : ﴿ أَعْمَلُوۤاْ ءَالَ دَاوُرِدَ شُكُراً ﴾ . قال : لم يَنفَكُ منهم مُصَلِّ .

وأخرَج ابنُ أبي الدنيا ، والبيهقي في ﴿ شُعَبِ الإيمانِ ﴾ ، عن مِسعَرِ ( ) قال : لما قيل لهم : ﴿ أَعْمَلُوا اللهِ وَاللهِ عَلَى القومِ ساعة إلا ومنهم مُصَلِّ ( ) . لم يَأْتِ على القومِ ساعة إلا ومنهم مُصَلِّ ( ) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن عطاءِ بن يسارِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ وهو يَخطُبُ الناسَ على المنبرِ ، وقرأ هذه الآية : ﴿ أَعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُرِدَ شُكْراً ﴾ . قال : «ثلاثُ من أُوتِيَهِن فقد أُوتِيَ ما أُوتِيَ آلُ داودَ » . قيل : وما هن يا رسولَ اللهِ ؟ قال : « العَدْلُ في الغضبِ والرِّضَا ، والقَصْدُ في الفقرِ والغِنَي ، وذِكْرُ اللهِ في السِّرِّ والعلانية » .

وأخرَجه ابنُ مَرْدُويَه ، من طريقِ عطاءِ بنِ يسارٍ ، عن حفصةَ مرفوعًا به . وأخرَجه الحكيمُ الترمذيُ ، من طريقِ عطاءِ بنِ يسارٍ ، عن أبي هريرةَ

<sup>(</sup>١) أحمد ص ٧٢، وابن أبي الدنيا (٥)، والبيهقي (٤٤١٤).

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ١١/ ٥٥٣، وأحمد ص ٦٩.

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، م: «ابن مسعود».

<sup>(</sup>٤) ابن أبي الدنيا (٧٤) ، والبيهقي (٤٥٢٤) .

مرفوعًا به<sup>(۱)</sup>.

وأخرَجه ابنُ النجَّارِ في «تاريخِه» من طريقِ عطاءِ بنِ يسارٍ عن أبي ذَرِّ مرفوعًا به ، وقال : «خَشْيَةُ اللهِ في السِّرِّ والعلانيةِ» (٢) .

قُولُه تَعَالَى : ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ۞ ﴿ .

أَخْرَجُ ابنُ جَريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى المُوَكِّدِين تَوْحِيدَهم (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن إبراهيمَ التَّيْمِيِّ قال : قال رجلٌ عندَ عمرَ : "اللهمَّ اجعَلْني من القليلِ . فقال عمرُ : ما هذا الدعاءُ الذي تَدْعُو به ؟! قال : إنى سَمِعْتُ اللهَ يقولُ : ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ ﴾ . فأنا أَدْعُو اللهَ أن يَجعَلَني من ذلك القليلِ . فقال عمرُ : كلَّ الناسِ أعلمُ من عمرُ .

"وأخرج عبدُ اللهِ في زوائدِ «الزهدِ» عن مِسْعَرِ قال: إن عمرَ سَمِع رجلًا يقولُ: اللهمَّ اجعلْني من القليلِ. فقال: يا عبدَ اللهِ ، ما هذا! قال: سَمِعتُ اللهَ يقولُ: ﴿وَمَا ءَامَنَ مَعَدُرُ إِلَّا قَلِيلُ ﴾ [هود: ٤٠] ، ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴾ وذكر آيةً أخرى ، فقال عمرُ: كلُّ أحدٍ أفقهُ من عمرَ ".

<sup>(</sup>١) الحكيم الترمذي ٧/٢ . ضعيف (ضعيف الجامع - ٢٥٣٩) .

<sup>(</sup>٢) ابن النجار ٣١٤/١٦.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٩/ ٢٣٦، ٢٣٧.

<sup>\*</sup> من هنا خرم في المخطوط المشار إليه بالرمز ص ينتهي في ص ٢١٢.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٢٠/١٠ .

<sup>(</sup>٥-٥) ليس في : الأصل ، ف١ ، ر٢ ، ح١ ، ح٢ ، م .

قُولُه تَعَالَى : ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ ﴾ الآية .

أُخرَج ابنُ أبي حاتم عن السديّ قال: كان سليمانُ يَتَحَوَّبُ (١) في بيتِ المقدس السَّنَةَ والسَّنتَيْن، والشهرَ والشهرين، وأقلُّ من ذلك وأكثر، ويُدْخِلُ طعامَه وشرابَه ، فأَدْخَلَه في المُرَّةِ التي مات فيها ، وكان بَدْءُ ذلك أنه لم يكن يومًا يُصْبِحُ فيه إلا نَبَتَتْ في بيتِ المقدس شجرةٌ ، فيَأْتِيها فيَسْأَلُها : ما اسمُك ؟ فتقولُ الشجرة : اسمِي كذا وكذا . فيقولُ لها : لأيِّ شيءٍ نَبَتُّ ؟ فتقولُ : نَبَتُّ لكذا وكذا . فيَأْمُرُ بِهِا فتُقْطَعُ ، فإن كانت نَبَتَتْ لغَرْس غرَسَها ، وإن كانت نَبَتَتْ دواءً قالت: نَبَتُ دواءً لكذا وكذا. فيَجعَلُها لذلك، حتى نَبَتَتْ شجرةٌ يقاِلُ لها: الحَرْنُوبَةُ (٢). قال: لأَيّ شيءٍ نَبَتّ ؟ قالت: نَبَتُّ لخرابِ هذا المسجدِ. فقال سليمانُ : ما كان اللهُ لِيُخْرِبَه وأنا حَيٌّ ، أنتِ الذي على وجهِك هلاكِي وخرابُ بيتِ المقدس. فنَزَعَها وغَرَسَها في حائطٍ له ، ثم دخلَ المحرابَ ، فقامَ يُصَلِّي مُتَّكِئًا على عصاه ، فمات ولا تَعْلَمُ به الشياطينُ في ذلك ، وهم يَعمَلُون له يخافون الله على على عصاه يَخْوُجَ فِيُعاقِبَهِم ، وكانت الشياطينُ تَجَتمعُ (٢) حولَ المحراب ، وكان المحرابُ له كُوّى من بين يدَيه ومن خلفِه ، وكان الشيطانُ المريدُ الذي يريدُ أن يَخلَعَ يقولُ : ألستُ جليدًا(٥) إن دَخَلْتُ فَخَرَجْتُ من ذلك الجانبِ ؟ فيَدْخُلُ حتى يَخرُجَ من

<sup>=</sup> والأثر في الزهد ص ١١٤ عن ابن جدعان ، وليس عن مسعر .

<sup>(</sup>١) في م : «يخلو» . وتحوب في دعائه : تضرع . يقال : تحوب ، إذا تعبد . اللسان (ح و ب) .

<sup>(</sup>٢) الحرنوب والحرُّوب: شجر ينبت في جبال الشام. اللسان (خرنب).

<sup>(</sup>٣) في ف ١، م: «مخافة» .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ف ١، ر ٢، ب٣، م: (يجتمعون) .

 <sup>(</sup>٥) الجَلَدُ : الشدة والقوة والصبر والصلابة . التاج (ج ل د) .

الجانبِ الآخرِ، فدخَل شيطانٌ من أولئك فمرٌ، ولم يكنْ شيطانٌ يَنظُرُ إلى سليمانَ ('في المحرابِ') إلا احتَرَقَ ، فمرَّ ولم يَسْمَعْ صوتَ سليمانَ ، ثم رَجَعَ فلم يَسْمَعْ صوتَه ، ثم عاد فلم يَسْمَعْ ، ثم رجَعَ فوَقَعَ في البيتِ ولم يَحْتَرِقْ ، ونظر إلى سليمانَ قد سَقَطَ مَيِّتًا ، فخرَج فأخبَرَ الناسَ أن سليمانَ قد مات ، ففَتَحُوا عنه فأخرَجُوه ، فوَجَدُوا مِنْسَأَتُه - وهي العصا بلسانِ الحَبَشَةِ - قد أَكَلَتْهَا الأَرْضَةُ ، ولم يَعْلَمُوا منذ كم مات ، فوَضَعُوا الأرْضَةَ على العصا ، فأَكَلَتْ منها يومًا وليلةً ، ٥/٠٣٠ ثم حَسَبُوا على ذلك النحو / فوَجَدُوه قد مات منذُ (٢) سنة ، وهي في قراءة ابن مسعود : (فمَكَثُوا يَدْأَبُون (٢٠) له من بعدِ موتِه حَوْلًا كاملًا) . فأَيْقَن الناسُ عندَ ذلك أن الجِنَّ كانوا يَكذِبون ، ولو أنهم عَلِمُوا الغَيْبَ لَعَلِمُوا بموتِ سليمانَ ، ولما لَبثُوا في العذاب سنةً يَعْمَلُون له ، ثم إنَّ الشياطينَ قالوا للأرَضَةِ : لو كنتِ تأكلين الطعامَ أتيناكِ بأطيبِ الطعام ، ولو كنت تَشرَيين الشرابَ سقيناكِ أطيبَ الشرابِ ، ولكنَّنا سننقُلُ إليكِ الطينَ والماءَ . ( فهم يَنقُلون ١٠ ذلك إليها حيثُ كانت ( ٥ ) ألم ترَ إلى الطينِ الذي يكون في جوفِ الخشبِ، فهو مما يأتِيها الشياطينُ شكرًا

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (منذ نحو) ، وفي ف ١، ر ٢، ح ٢، ب ٣: (نحو) .

<sup>(</sup>٣) في م : ١ يدينون ١ . وهي قراءة شاذة . ينظر البحر المحيط ٢٦٨/٧ .

 <sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل، ف ١، ر ٢، ح ١، ح ٢، ب ٣: وفهن ينقلن.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ف ١، ر٢، ح١، ح٢، ب٣: (كان) .

<sup>(</sup>٦) أخرج ابن جرير هذا الأثر في تفسيره ١٩/ ٢٤١، ٢٤٢، وفي تاريخه ١/ ٥٠٢، ٥٠٣ عن السدى عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس، وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله ﷺ قريبًا من هذا اللفظ، ونقله عنه ابن كثير في تفسيره ٢٠/٦ . وقال: هذا الأثر إنما هو =

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ دَالَبَـٰهُ ۗ ٱلأَرْضِ﴾ : الأَرْضَةُ (١) ، ﴿ مِنسَـاً تُنْهُ ﴾ : عَصَاه (٢) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : لَبِثَ سليمانُ على عصاه حولًا بعدَما مات ، ثم خرَّ على رأسِ الحولِ ، فأَخذَت الجنُّ عصًا مثلَ عصاه ، ودابةً مثلَ دابتِه ، فأرسَلُوها عليها فأكلتها في سنةٍ ، وكان ابنُ عباسٍ يقرَأُ : (فلما خرَّ تَبَيَّنَتِ الإنسُ أن لو كان الجنُّ يَعلَمُونِ الغيبَ ما لَبِثُوا في العذابِ المهينِ سنةً ) . قال سفيانُ : وفي قراءةِ ابنِ مسعودٍ : (وهم يَدْأَبُون له حولًا) (؛ ) .

وأخرَج البزَّارُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُ ، وابن السُنِّيِّ قال : السُّنِّيِّ في «الطِّبِّ النبويِّ» ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ ، عن النبيِّ عَيَّا قال : «كان سليمانُ إذا صلَّى رأى شجرةً نابِتَةً بينَ يدَيه ، فيقولُ لها : ما اسمُك ؟ فتقولُ : كذا وكذا . (فيقولُ : لمَ أنتِ ؟ فتقولُ : لكذا وكذا " . فإن كانت لغرس غُرِسَتْ ، وإن كانت لدواء كُتِبت (1) ، فصلَّى ذاتَ يومٍ ، فإذا شجرةٌ نابتةٌ

<sup>=</sup> مما تلقى من علماء أهل الكتاب، وهي وقف، لا يصدق منها إلا ما وافق الحق، ولا يكذب منها إلا ما خالف الحق، والباقي لا يصدق ولا يكذب.

<sup>(</sup>١) سقط من: ف ١، ر ٢، ح ١. وفي م: (تأكل) .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٩ ١/ ٢٣٧، وابن أبي حاتم – كما في التغليق ٣١/٤ .

<sup>(</sup>٣) في ف ١، ر٢، ح ١، ب٣، م: «الإنس»، وفي ح ٢: «الجن الإنس».

<sup>(</sup>٤) بعدهَ في ح ١: «كاملا» . والقراءتان شاذتان لمخالفتهما رسم المصحف . وينظر البحر المحيط ٢٦٨/٧ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ف ١، م .

<sup>(</sup>٦) في ب ٢، م: انبتت، .

وأخرَجه البزَّارُ، والحاكمُ وصحَّحه، وابنُ مَرْدُويَه، عن ابنِ عباسٍ موقوفًا ('').

وأخرَج الديلميُّ عن زيدِ بنِ أَرقَمَ مرفوعًا: « يقولُ اللهُ: إنى تَفَضَّلْتُ على عبادِى بثلاثٍ ، أَلْقَيْتُ الدابَّةَ [٤٣٤٤] على الحبَّةِ ، ولولا ذلك لَكَنَرَتها الملوكُ كما يَكْنِزُون الذَّهَبَ والفضةَ ، وأَلْقَيْتُ النَّتْنَ على الجسدِ ، ولولا ذلك لم يَدْفِنْ حبيبٌ حبيبه ، و ( استَلَبْتُ الحزنَ ) ، ولولا ذلك لَذَهَبَ النَّسْلُ ( ) .

<sup>(</sup>١) في ف ١، م: «الخرنوب» .

<sup>(</sup>٢) في م، وكشف الأستار: (فأخذه . وعند ابن جرير، والطبراني: (فنحتهاه .

<sup>(</sup>٣) البزار (٥٥٥ – كشف) ، وابن جرير ١٩ / ٢٤٠ ، وابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ٢٠٠٦ - والطبراني (١٢٢٨) . وقال ابن كثير : في رفعه غرابة ونكارة ، والأقرب أن يكون موقوفًا ، وعطاء بن أي مسلم الخرساني له غرابات وفي بعض حديثه نكارة . وينظر مجمع الزوائد ٢٠٨/٨ .

<sup>(</sup>٤) البزار (٢٣٥٦ - كشف)، والحاكم ١٩٧/٤، ١٩٨.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ح ١، ب ٣، م: «أسليت الحزين»، وعند الديلمي: «أذهبت الحزن».

<sup>(</sup>٦) في م: «التسلى».

والأثر عند الديلمي (٨٠٣٦) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةً قال: كانت الجينَّ تُخيِرُ الإنسَ أنهم يَعلَمُون من الغيبِ أشياءَ ، وأنهم يَعلَمُون ما في غدٍ ، فابْتُلُوا بموتِ سليمان ، فمات ، فلَبِثَ سنةً على عصاه وهم لا يَشعُرُون بموتِه ، وهم مُسَخَّرُون (١) تلك السنة ، ويَعمَلُون دائِبين ، ﴿ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنْ ﴾ ، وفي بعضِ القراءةِ : (تَبَيَّنَتِ الإنسُ أن لو كان الجينُ يَعلَمُون الغيبَ ما لَبِثُوا في العذابِ المهينِ) . وقد لَبِثُوا يَدْأَبُون ويَعمَلُون له حولًا بعدَ موتِه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، من طريقِ قيسِ بنِ سعدٍ ، عن ابنِ عباسِ قال : كانت الإنسُ تقولُ في زمانِ سليمانَ : إن الجينَّ تَعلَمُ الغيبَ . فلما مات سليمانُ مكتَ قائمًا على عصاه مَيِّتًا حولًا ، والجينُ تَعْمَلُ بقيامِه ، (فلما خرَّ تَبَيَّنَتِ الإنسُ أن لو كان الجنُّ يَعْلَمُون الغيبَ ما لَبِثُوا في العذابِ المهينِ ) . كان ابنُ عباسٍ يَقرَوُها كذلك ، قال قيسُ بنُ سعدٍ : وهي في قراءةِ أُبَيِّ بنِ كعبِ كذلك .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ زيدِ قال: قال سليمانُ لمَلَكِ الموتِ: إذا أُمِوتَ بى فأَعْلِمْنى. فأَتَاه فقال: يا سليمانُ قد أُمِوتُ بك، قد بَقِيَتْ لك سُويْعَةٌ. فدعا الشياطينَ فبَنَوْا عليه صَوْحًا من قواريرَ ليس له بابٌ، فقام يُصَلِّى، فاتَّكَأَ على عصاه، فدخَل عليه ملكُ الموتِ فقبَضَ رُوحه وهو مُتَّكِيٌّ على عصاه، ولم يَصْنَعْ ذلك فرارًا من مَلكِ ( الموتِ . قال: والجنُّ تعمَلُ بينَ يديْه ويَنْظُرُون إليه يَحْسَبُون ذلك فرارًا من مَلكِ ( ) الموتِ . قال: والجنُّ تعمَلُ بينَ يديْه ويَنْظُرُون إليه يَحْسَبُون أنه حَيِّ ، فبعَث اللهُ دابَّةَ الأرضِ ؛ دابةٌ تأكُلُ العِيدانَ يُقالُ لها: القادِحُ . فدخَلَتْ فيها فأَكلَتْها ، حتى إذا أكلَتْ جوفَ العصا ضَعُفَت وتَقُلَ عليها فخرَّ مَيِّتًا ، فلما فيها فَرَّ مَيِّتًا ، فلما

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «في».

<sup>(</sup>٢) سقط من: ف ١، م.

رَأَتْ ذلك الجِنُّ انفَضُّوا وذَهَبُوا ، فذلك قولُه : ﴿مَا دَلَمْتُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِۦۚ إِلَّا دَاتَبَةُ ٱلأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُهُ ﴾.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ قال : لما ردُّ اللهُ الخاتمَ إليه لم يُصَلِّ صلاةَ الصبح يومًا إلا نظَرَ وراءَه فإذا هو بشجرةٍ خضراءَ تَهْتَزُّ ، فيقولُ : يا شجرةُ ، أما يَأْكُلُكِ جِنَّ ولا إنسٌ ولا طيرٌ ولا هوامٌ ولا بهائِمُ ؟ فتقول : إنى لم أَجْعَلْ رزقًا لشيءٍ ، ولكن دواءً من كذا ، ودواءً من كذا . فقام الجِنُّ والإنسُ يَقْطَعُونها ويَجْعَلُونها في الدواءِ ، فصلَّى الصُّبْحَ ذاتَ يوم والْتَفَتَ ، فإذا هو بشجرةٍ وراءَه ، قال : من أنتِ يا شجرةً ؟ قالت : أنا الحَرْنُوبَةُ . قال : واللهِ ما الخَرْنُوبةُ إلا خَرابُ بيتِ المقدس، واللهِ ما<sup>(١)</sup> يَخْرَبُ ما كُنْتُ حيًّا، ولكني ٥/ ٢٣١ أُمُوتُ . فدعا بِحَنُوطٍ ، / فتَحَنَّطَ وتَكَفَّنَ ، ثم جلَس على كُرسِيّه ، ثم جمّعَ كَفَّيه على طرفِ عصاه ، ثم جعَلَها تحتَ ذَقْنِه ومات ، فمَكَثَ (٢) الجنُّ يعملون (٣) سنةً يَحْسَبُونَ أَنه حيٌّ ، وكانت لا تَرْفَعُ أَبصارَها إليه ، وبعَث اللهُ الأَرْضَةَ ، فأَكَلَتْ طَرَفَ العصا فخرَّ مُنْكَبًّا على وجهه ، فعَلِمَت الجنُّ أنْ قد مات ، فذلك قولُه : ﴿ بَيِّنَتِ ٱلْجِكْنُ ﴾ . ولقد كانت الجِنُّ تَعلَمُ أنها لا تَعلَمُ الغيبَ ، ولكن في القراءةِ الأُولى: (تَبَيَّنَتِ الإنسُ أَن لو كان (١) الجِنُّ يَعلَمُون الغِيبَ ما لَبِثُوا في العذابِ المهين) (٥٠)

<sup>(</sup>١) في ح ١، م: (لا) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فجعل».

<sup>(</sup>٣) سقط من: ف ١، ر٢، ح٢، م.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ح ٢: (كانت)، وفي ح ١: (كانوا).

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ١٢٨/٢.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسِ قال : بلَغَت نصفَ العصا ، فتَرَكُوها في النصفِ الباقي ، فأَكَلتُها في حَوْلِ ، فقالوا : مات عامَ أَوَّلَ.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن ابنِ مسعودِ قال : مَكَثَ سليمانُ بنُ داودَ حَوْلًا على عصاه مُتَّكِقًا حتى أَكَلَتْها (١) الأَرْضَةُ فخرٌ .

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ إِلَّا دَابَتُهُ الْأَرْضِ ﴾ . قال : عصاه (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ قال : الأَرضَةُ أَكَلَتْ عصاه حتى خرَّ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن سعيدِ بنِ جبير : ﴿ تَأْكُلُ مِنسَأَتُكُمُ ﴾ . قال : العصا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ ، أنه سُئِلَ عن المنسأةِ ، قال : هي العصا . وأنشَدَ فيها شِعْرًا قاله عبدُ المطلب :

أمِن أَجْلِ حَبْلِ لا أَبَا لكَ صِدْتَه بِمِنْسَأَةٍ قد جرَّ حَبْلُك أَحْبُلا وَأَخْرَج ابنُ جريرٍ عن السديِّ قال: المنسأةُ العصا بلسانِ الحَبَشَةِ (٢).

قولُه تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَا ﴾ الآيات .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ف ١، ر٢، ح ١، ح ٢، ب ٣: وأكلته، .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١٩/٢٣٨ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ٢٨، وابن جرير ٢٣٨/١٩ ..

أخرَج أحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُ في « تاريخِه » ، والترمذيُ وحسَّنه ، وابنُ المندرِ ، والحاكم وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن فَرْوَة بنِ مُسَيْكِ المُرادِيِّ قال : أَتَيتُ النبيَ عَيَكِيْم فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ألا أُقاتِلُ مَن أَدبَرَ من قومِي بَمَن المُرادِيِّ قال : أَتَيتُ النبيَ عَيَكِيْم فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ألا أُقاتِلُ مَن أَدبَرَ من قومِي بَمَن أَقبِل منهم ؟ فأَذِنَ لي في قتالِهم وأُمَّرَنِي ، فلمَّا خرَجْتُ من عندِه أرسَل في أثرِي ، فردَّني فقال : « ادْعُ القومَ فمَن أسلَمَ منهم فاقْبَلْ منه ، ومَن لمْ يُسْلِمْ فلا تَعْجَلْ حتى أُحْدِثَ إليك » وأُنزِلَ في سَبَأُ ما أُنزِلَ ، فقال رجلّ : يا رسولَ اللهِ وما سباً ، أرضَّ أمِ امرأةٌ ؟ قال : « ليس بأرضٍ ولا امرأةٍ ، ولكنه رجلٌ ولَدَ عشَرةً من العرب ، فتيَامَن منهم سِتَّةٌ ، وتَشاءَمَ منهم أربعةٌ ، فأمَّا الذين تَشاءَمُوا ؛ فلكُحْمٌ ، وجُذامٌ ، وعَشَانُ ، وعامِلَةُ ، وأما الذين تَيَامَتُوا ؛ فالأَزْدُ ، والأَسْعَرِيُّون ، وحِمْيَرٌ ، وكِنْدَةُ ، ومَذْحِجُ ، وأُنْمَارٌ » . فقال رجلٌ : يا رسولَ اللهِ ، وما أنمارٌ ؟ قال : « الذين منهم ومَذْحِجُ ، وأَنْمَارٌ » . فقال رجلٌ : يا رسولَ اللهِ ، وما أنمارٌ ؟ قال : « الذين منهم خَنْعَمٌ وبَحِيلَةً » .

وأخرَج أحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والطبرانيُ ، وابن عدىٌ ، والحاكمُ وصحَحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ ، أن رجلًا سأَل النبيُ ﷺ عن سَبَأ أرجلَ هو أم امرأةٌ أم أرضٌ ؟ فقال : « بل هو رجلٌ وُلِد له (٢) عشرةٌ ، فسكن اليمنَ منهم سِتَّةٌ ، وبالشامِ منهم أربعةٌ ؛ فأما اليَمَانِيُون : فمَذْحِجٌ ، وكِنْدةُ ، والأَرْدُ ، والأشعرِيُون ، وأنمارٌ ، وحِمْيَرٌ ، وأما الشَّاميُون : فلَحْمٌ ، ومجذامٌ ، وعامِلَةُ ،

<sup>(</sup>۱) أحمد - كما في جامع المسانيد لابن كثير ٢٦٩/١ - ٢٧١، وأطراف المسند ١٧٨/٥) (٦٩١) - وعبد بن حميد - كما في تفسير ابن كثير ٢٩٢٦ - والبخارى ١٢٦/٧، والترمذي (٣٢٢٢)، والحاكم ٢٤٤/٢ . حسن صحيح (صحيح سنن الترمذي ٢٥٧٤) .

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «وابن أبي حاتم».

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل، ف ١، ح ١، م.

وغسانُ » (١).

( وأخرج الطبراني ، وأبو القاسم البغوي ، وابن مَرْدُويَه ، وابن عساكر ، عن يَزِيدَ ( ) بن حصين السُلَمي ، أن رجلًا قال : يا رسول الله ، ما سباً ؟ قال : «كان رجلٌ من العربِ ولَد عشَرةً ( ) بسكن اليمن ستة ، والشام أربعة ، فالذين باليمن ؛ كِنْدَة ومَذْحِجُ والأَرْدُ والأشعريونَ وأنمارٌ وحميرٌ ، وبالشام ؛ لحَنْمٌ وجُذَامٌ وعَامِلَة وغَسَّانُ ( ) .

وأخرَج الحاكمُ عن ابنِ عمرَ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قرأ : (لقد كان لسباً في مساكِنِهم)(١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عاصمٍ ، أنه قرَأ : (لقد كان لسبأً) . بالخَفْضِ منونةً مهموزةً (٧) ، (في مساكِنِهم) . على الجِماع بالألفِ .

<sup>(</sup>١) أحمد ٥/٥٥ (٢٨٩٨)، وعبد بن حميد - كما في تفسير ابن كثير ٢٩١/٦ - والطبراني (٢٩٩٢). وقال محققو وابن عدى ٤٩١/١، والحاكم ٢/٢٣٣، وابن مردويه - كما في الإصابة ٣٨٢/١ . وقال محققو المسند: إسناده حسن .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ف ١، ر٢، ح٢: (زيد) . وينظر الجرح والتعديل ٩/٥٥٩ .

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «من الولد».

<sup>(</sup>٥) الطبراني ٢٤٥/٢٢ (٦٣٩)، والبغوى - كما في الإصابة ٢٥٣/٦ - وابن مردويه - كما في الإصابة ١/ ٣٨١، ٢٨٦، ٢٨٩ - وابن عساكر ١٥٥/٦٥. وقال الحافظ: مرسل. وقال الهيئمي: ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني على بن الحسن بن صالح الصائغ ولم أعرفه. مجمع الزوائد ٧٤/٧. (٦) الحاكم ٢٤٨/٢ . وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وأبي بكر عن عاصم وأبي جعفر ويعقوب، وقرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص عن عاصم «مسكنهم» بالإفراد. النشر ٢/ ٢٦٢. (٧) وهي قراءة نافع وابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي وخلف وأبي جعفر ويعقوب، وقرأ أبو عمرو والبزي بفتح الهمزة من غير تنوين، وقرأ قنبل بإسكان الهمزة وصلاً ووقفًا. النشر ٢/ ٢٥٣.

وأخرَج الفريابي عن يحيى بنِ وثَّابٍ ، أنه كان يَقرؤُها : (لقدْ كان لسباً في مَسْكِنِهمْ ().

وأخرَج (أبنُ أبى حاتمٍ) عن قتادة قال: كان لسباً جنتان بينَ جَبَلَيْن، فكانت المرأة تَمُرُّ ومِكْتَلُها(أ) على رأسِها، فتَمْشِى بينَ جَبَلَين فيَمْتَلِئُ فاكهة وما مَسَّتُه بيدِها، فلما طغوا بعَث الله عليهم دابة يقالُ لها: الجُرَدُ (أ) فَنَقَّب عليهم فغَرَّقَهم، فما بَقِي (٥) إلا أثلٌ وشيءٌ من سِدْرٍ قليلِ (١).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ زيدٍ فى قولِه: (لقد كان لسباً فى مساكنِهم) الآية. قال لم يكن يُرَى فى قريتِهم ( ) بعوضة قط ولا ذبابٌ ولا بُرْغُوثُ ولا عقربٌ ولا حَيَّة ، وإن الرَّحْبَ لَيأْتُون وفى ثيابِهم القَمْلُ والدوابُ ( ) فما هو إلا أن يَنْظُروا إلى بيوتِها ، فتَمُوتَ تلك الدوابُ ، وإن كان الإنسانُ لَيَدخُلُ الجَنَّتَيْن ، فيمُسِكُ القُفَّة على رأسِه ، ويَحْرُجُ حين يَخرُجُ وقد امتَلاَّتْ تلك القُفَّة الحَالَ القُفَّة على رأسِه ، ويَحْرُجُ حين يَخرُجُ وقد امتَلاَّتْ تلك القُفَّة

<sup>(</sup>١) في ف ١، ب٣ ، م: «مساكنهم» . والمثبت قراءة الكسائي وخلف والأعمش وعلقمة . النشر ٢٦٢/٢ ، وينظر الإتحاف ص ٢٢٠ ، والبحر المحيط ٧/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ف ١، م: (عبد بن حميد) .

<sup>(</sup>٣) المكتل : هو الزنبيل : أي القفة أو الجراب أو الوعاء ، يحمل فيه التمر أو العنب . ينظر التاج (زب ل ، ك ت ل).

<sup>(</sup>٤) في ف ١: «الجراد». والجرذ ذكر الفتران، وقيل: هو ضرب منها. ينظر القاموس المحيط (جردن، وحياة الحيوان الكبرى ٢٧١/١.

<sup>(</sup>٥) بعده في ف ١، م: المنهم) .

<sup>(</sup>٦) الأثر عند ابن جرير ١٩/٨١٩ .

<sup>(</sup>۷) في ر ۲: «أرضهم».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «الذباب».

من أنواع الفاكهةِ ، ولم يَتناوَلْ منها شيئًا بيدِه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ بَلْدَةٌ ۖ طَيِّبَةٌ ۗ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴾ . قال : هذه البَلْدَةُ طَيَّبَةٌ ، وربُّكم غفورٌ لذنوبِكم. وفي قولِه: ﴿فَأَعْرَضُوا﴾. قال: بَطِرَ (١) القومُ أمرَ اللهِ وكَفَرُوا

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن السديِّ قال : كان أهلُ سَبَأً أُعطُوا ما لمْ يُعطَه أحدُّ من أهل زمانِهم ، فكانت المرأةُ تَخرُمُ على رأسِها المِكْتَلُ فتُريدُ حاجتَها ، فلا تَبْلُغُ مكانَها الذي تُرِيدُ حتى يَمْتَلِئَ مِكْتَلُها من أنواع الفاكهةِ (٣)، فأَجَمُوا (١) ذلك فَكَذَّبُوا رُسُلَهِم ، وقد كان السَّيْلُ يَأْتِيهِم من مَسِيرَةِ عشرةِ أَيامٍ حتى يَستَقِرَّ في وادِيهم، فيَجْتَمِعُ ( ) الماءُ من تلك السيولِ والجبالِ في ذلك الوادِي، وكانوا قد "حَصَرُوه بمُسَنَّاةٍ"، وهم يُسَمُّون المُسَنَّاةَ العَرِمَ ، وكانوا يَفتَحُون إذا شاءوا / من ذلك الماءِ ، فيَسْقُون جِنانَهم إذا شاءوا ويَسُدُّونَه إذا شاءوا ، فلمَّا 741/0 غَضِبَ اللهُ عليهم وأَذِنَ في هلاكِهم دخل رجلٌ إلى جَنَّتِه ، وهو عمرُو بنُ عامرٍ ،

<sup>(</sup>١) في ح ١: (نظر) . والبَّطر الطغيان بالنعمة . يقال بطر فلان النعمة : استخفها فكفرها ولم يسترجحها فيشكرها . ينظر التاج (ب ط ر) .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١٩/٨٤٨ .

<sup>(</sup>٣) في ح ١: «الفواكه» .

<sup>(</sup>٤) في ف ١، م: «فأجمعوا» . وأجموا ذلك : ملُّوه من المداومة عليه . ينظر اللسان (أجم) .

<sup>(</sup>٥) في ف ١، ر٢، ب٣ ، م: (فيجمع) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل، ح ١: «حصروه بمنسأة»، وفي م: «حفروه بمسناة». والمسناة: ضفيرة - أي: سد - تبنى للسيل لترد الماء ، سميت بذلك لأن منها مفاتح للماء بقدر الحاجة إليه مما لا يغلب ، مأخوذ من سَنَّيْتُ الشيء، والأمر إذا فتحت وجهه. التاج، والوسيط (س ن ي).

فيما بلَغَنا، وكان كاهِنًا ، فنظَر إلى جُرَذَةِ تَنْقُلُ أولادَها من بَطْن الوادِي إلى أعلى الجبل فقال: ما نَقَلَتْ هذه أولادَها من هلهنا ، إلا وقد حضَر أهلَ هذهِ البلادِ عذابُ(١) . ويُقَدَّرُ أنها خرَقَت ذلك العَرمَ فنَقَبَت نَقْبًا ، فسال ذلك الماءُ من ذلك النَّقْبِ إلى جنَّتِه، فأمَر (٢) بذلك النَّقْبِ فشدٌّ، فأصبَح وقد انفَجَر بأعظم ما (٢) كان ، فأمَر به أيضًا فشدٌّ ، ثم انفَجَر بأعظم ما (٢٣) كان ، فلما رأى ذلك دَعا ابنَ أخيه فقال : إذا أنا جَلَسْتُ العَشِيَّةَ في نادِي قومِي فاثْتِنِي فقلْ : علامَ تُحْبِسُ عليَّ مالي ؟ فإنى سأقولُ: 'ليس لك عندِي مالٌ ' ، ولا ترَك أبوك شيعًا ، وإنك لكاذِبٌ . فإذا أنا كَذَّبْتُكَ فكَذِّبْنِي وارْدُدْ على مثلَ ما قلتُ لك ، فإذا فعَلَتَ ذلك فإنى سأَشْتُمُكَ فاشْتُمْنِي (°)، فإذا أنت شَتَمْتَنِي لَطَمْتُكَ (¹)، فإذا أنا لَطَمْتُك فَقُمْ فالطِمْنِي . قال : ما كنتُ لاستَقْبِلَك بذلك يا عمم ! قال : بلي فافعَلْ ، فإني أريدُ بها صلاحَك وصلاحَ أهل بيتِك . فقال الفتي : نعم . حيث عرَف هوي عمِّه ، فجاء فقال ما أُمِرَ به حتى لَطَمَه ، فتناوَلَه الفتي فلَطَمَه ، فقال الشيخُ : يا معشرَ بني فلانٍ أَلْطَمُ فيكم ! لا سَكَنْتُ في بلدِ لطَمَني فيه فلانٌ أبدًا ، من يَبتاعُ منى ؟ فلمَّا عرَف القومُ منه الجِيدُّ أَعْطَوْه ، فنظَر إلى أفضلِهم عَطِيَّةً ، ( فَوَجَبَ له البَيْعَ ،

<sup>(</sup>١) في ح ١: (عذاب الله) .

<sup>(</sup>۲) في م: «فأمر عمرو بن عامر».

<sup>(</sup>٣) في ح١، ب٣: (ما).

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ح ١: «لا مال لك عندى» .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ر٢، ح٢ .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ف ١، ر٢، ح٢ .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ر٢ ، ب٣ : « فوحب » ، وفي م : « فوجب له » .

فدعا بالمالِ ، فنَقَدَه (١) وتَحَمَّلَ هو وبَنُوه من لَيْلَتِه فتَفَرَّقُوا (٢).

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن عكرمةَ قال : كان في سَبَأُ كَهَنَةٌ ، وكانت الشياطينُ يَستَرقُون السمع ، فأخبَرُوا الكهنةَ بشيءٍ من أخبارِ السماءِ ، وكان فيهم رجلٌ كاهِنٌ شريفٌ كثيرُ المالِ ، وأنه خُبِّرَ أن زوالَ أمرهم قد دنا ، وأن العذابَ قد أَظَلُّهم ، فلم يَدْرِ كيف يَصْنَعُ ؛ لأنه كان له مالٌ كثيرٌ من عَقَار (٣) . فقال لرجل (1) من بَنِيه - وهو أَعَزُّهم أخوالًا - : إذا كان غدًا وأَمَرْتُك بأمرِ فلا تَفْعَلْه ، فإذا انتَهَوْتُكَ فانتَهِونِي ، فإذا تَناوَلْتُكَ فالْطِمْني . قال : يا أَبَتِ لا تَفعَلْ إن هذا أمرٌ عظيمٌ وأمرٌ شديدٌ . قال : يا بُنَيَّ قد حَدَثَ أمرٌ لا بُدَّ منه . فلم يَزَلْ حتى هَايَأُه (٥) على ذلك ، فلما أصبَحُوا واجتمَع الناسُ قال : يا بُنَيَّ افعَلْ كذا وكذا . فأبَى ، فانتَهَرَه أبوه فأَجابَه ، فلم يَزَلْ ذلك بينهما حتى تناوَلَه أبوه ، فوثَبَ على أبيه فَلَطَمَه . فقال : اثني يَلْطِمُني ! عليَّ بالشَّفْرَةِ . قالوا : وما تَصْنَعُ بالشَّفرةِ ؟ قال : أَذْبَحُه . قالوا : تَذْبَحُ ابنَك ! الْطِمْه أو<sup>(١)</sup> اصنَعْما بدا لك . فأبَى (٧ وقال : أَرْسِلوا<sup>٧)</sup> إلى أخوالِه فأُعْلِمُوهم بذلك . فجاء أخوالُه فقالوا : خُذْ منَّا ما بدا لك . فأبي إلا أن يَذْبَحَه قالوا : فَلَتَمُوتَنَّ قبلَ أَن تَذْبِحَه (٨) . قال : فإذا كان الحديثُ هكذا ، فإني لا

<sup>(</sup>١) أى أخرج الزيف منه وميز جيده من رديئه . التاج (ن ق د) .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٤٩٨/٦.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ف ١، ر ٢، ح ١، ب٣ ، م : (عقر) . والعقار : الضيعة والنخل والأرض ونحو ذلك . التاج (ع ق ر ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ف ١: «الرجل».

<sup>(</sup>٥) في ف ١، ر ٢، ب٣ ، م : (هيأه) ، وفي مصدر التخريج : (وافاه) . وهايّأه : وافقه . الوسيط (هـ و ي) .

<sup>(</sup>٦) في ف ١، ر ٢، ح٢ ، ب ٣: (و) .

<sup>(</sup>V - V) في ر Y، م: «إلا أن يذبحه فأرسلوا»، وفي ح Y، ح Y، ب Y: «فأرسلوا».

<sup>(</sup>A) في ف ١، ر٢، ح٢، م: «تدعوه» .

أَرى (١) أَن أُقيمَ ببلدٍ يُحالُ بيني وبين ابني فيه . اشتَرُوا منّى دُورِي ، اشتَرُوا منى أرضِي . فلم يَزَلْ حتى باع دُورَه وأراضِيَه وعَقَارَه .

فلما صار الثَّمَنُ في يدِه وأَحْرَزَه قال: أي قومِ إن العذاب قد أظلّكم، وزوالَ أمرِكم قد دنا، فمن أرادَ منكم دارًا جديدًا، وجَمَلًا شديدًا، وسَفَرًا بعيدًا(۱)، فلْيَلْحَقْ بِعُمَانَ، ومن أراد منكم الحَمْرَ والحَمِيرَ والعَصِيرَ فلْيَلْحَقْ بعيدًا(۱)، فلْيَلْحَقْ بِعُمَانَ، ومن أراد منكم الوصِحُاتِ في الوَحْلِ، المُطْعِمَاتِ في الحَمْلِ، المُقيماتِ في الحَمْلِ، المُقيماتِ في الطَّحْلِ، وخرَجت عَمَّانُ إلى بُصْرَى، وخرَجت الأَوْسُ والحَزْرَجُ و (أبنو كعبِ بنِ عمرو ") إلى يَثْرِبَ. فلما كانوا ببَطْنِ مَرِّ (۱) قال (أبنو كعب الله ما أخراعَة المُوا، فلذلك شمُّوا خُراعَة الأنهم انْخَزَعُوا عن أصحابِهم، وأَقْبَلَت الأُوسُ والحزرجُ حتى نَزَلُوا يشربَ (۱).

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ لَقَدَّ كَانَ لِسَبَا ﴾ الآيات .

قال: كان لهم مجلِسٌ مُشَيَّدٌ بالمَوْمَرِ (٧) ، فأتاهم ناسٌ من النصارَى فقالوا اشْكُروا اللهَ الذي أعطاكم هذا. قالوا: ومن أعطاناه ؟! إنما كان هذا لآبائِنا

<sup>(</sup>١) في الأصل، ف ١، ر٢، ح٢، م: «أريد».

<sup>(</sup>٢) سقط من: م .

<sup>(</sup>٣) أراد بهذه الصفات النخل. ينظر أمثال الحديث للرامهرمزي ص ٧٢.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في مصدر التخريج: «بنو عثمان».

<sup>(</sup>٥) سقط من: ف ١. وفي م: (نخل) . وبطن مر من نواحي مكة . معجم البلدان ٦٦٧/١ .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٤٩٧/٦ . وقال : هذا أثر غريب عجيب .

<sup>(</sup>٧) في ح ٢: «بالمرامز».

فَوَرِثْنَاه . فسمِعَ ذلك ذو يَزَنَ فعرَف أنه سيكونُ لكلمتِهم تلك غِيرٌ ، فقال لابينه : كلامُك على حرامٌ إن لم تأتِ غدًا وأنا في مجلسِ قومِي فتَصُكَّ وجْهِي . ففعَل ذلك ، فقال : لا أُقِيمُ بأرضٍ فعَل هذا ابني بي فيها ، ألا مَن يَبتاعُ منِّي مالي . فابْتَدَرَه الناسُ فابْتَاعُوه . فبعَثَ اللهُ جُرَذًا أعمَى يقالُ له : الحُلْدُ . من جرذانِ عُمْي "، فلم يَزَلْ يَحْفِرُ السَّدَّ حتى خَرَقَه فانهَدَم وذهَب الماءُ بالجَنَّتين .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن وهبِ بنِ مُنَبّهِ قال : لقد بعَث اللهُ إلى سَبَأُ ثلاثة عَشَرَ نبِيًّا فَكَذَّبُوهم ، وكان لهم سَدٌ قد كانوا بَنَوْه بنيانًا أَيُّدًا (٢) ، وهو الذى كان يَرُدُّ عنهم السَّيْلَ إذا جاء ، أن يَغْشَى أموالَهم ، وكان فيما يَرْعُمُون فى عِلْمِهم من كهانتِهم أنه إنما يُخرِّبُ سَدَّهم ذلك فارةٌ ، فلم يَرُرُكُوا فُرْجَةً بينَ عِلْمِهم من كهانتِهم أنه إنما يُخرِّبُ سَدَّهم ذلك فارةٌ ، فلم يَرُرُكُوا فُرْجَةً بينَ حَجَرين إلا رَبَطُوا عندها هِرَةً . فلما جاء زمانُه ، وما أراد اللهُ بهم من التفريق (١) أقبَلَت - فيما يَذْكُرُون - فأرةٌ حمراء إلى هِرَّةٍ من تلك الهرر فساورَتْها (٥) حتى استَأْخَرت عنها الهِرَّةُ ، فدخَلَت في الفُرْجَةِ التي كانت عندها ، فتَغَلْغَلَت (١ في السَّيْلُ وَجَدَ السَّيْلُ وَجَدَ السَّيْلُ وَجَدَ عَلَمُ الله يَدْرُون ، فلمَّا جاء السَّيْلُ وَجَدَ عِللًا اللهُ الله متى قلَع السدَّ وفاضَ على الأموالِ فاحتَمَلَها ، فلم يَبقَ منها عِللًا فلم يَبقَ منها عَلَمُ الله يَتَ عَلَمُ اللهُ يَتَ عَلَمُ الله يَتَعَلَمُ الله يَتَ عَلَمُ الله يَتَعَلَمُ الله يَتَعَلَمُ الله يَتَ عَلَمُ الله يَتَ عَلَمُ الله يَتَعَلَمُ الله يَا عَلَمُ الله يَتَعَلَلُهُ الله يَتَعَلَيْنَ الله يَتَ عَلَمُ الله يَتَ عَلَمُ عَلَا عَلَى الله يَتَعَلَمُ الله يَتَعَلَمُ الله يَتَعَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَى الله الله يَتَعَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى الله عَلَمُ عَلَى الله عَلَمَ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى المُعَلِقُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَم

<sup>(</sup>١) في م: «خبر». والغير: الأحداث. التاج (غ ي ر).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ف ١، ر٢، ح ١، ح ٢: (أعمى) .

<sup>(</sup>٣) في ب٣ ، م : «أبدا» ، والأيّد : القوى . اللسان (أ ى د) .

<sup>(</sup>٤) في مصدر التخريج: «التغريف» .

<sup>(</sup>٥) في م: «فساورنها».

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ف ١، ر٢، ح ١، ج ٢، م: (بالسده .

<sup>(</sup>٧) في ف ١: (علة) بحوفي مصدر التخريج: (خللًا) .

إلا ما ذُكِرَ عن اللهِ تبارَك وتعالى (١).

777/0

اوأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الضحاكِ في الآيةِ قال : كانت أودِيَةُ اليَمَنِ تَسِيلُ إلى وادِى سَبَأَ ، وهو واد بين جبلين ، فعمَد أهلُ سَبَأَ فسَدُّوا ما بين الجبلين بالقِيرِ والحجارةِ وتَرَكُوا ما شَاءُوا لجنَّاتِهم ، فعاشُوا بذلك زمانًا من الدهرِ ، ثم إنهم عَتَوْا وعَمِلُوا أَ بالمعاصِي ، فبعَث اللهُ على ذلك السدِّ جُرَدًا فتقبَه عليهم ، ثم إنهم عَتَوْا وعَمِلُوا أَ بالمعاصِي ، فبعَث اللهُ على ذلك السدِّ جُرَدًا فتقبَه عليهم ، فغرَق أَللهُ مساكنهم وجَنَّاتِهم ، وبدَّلهم بمكانِ جَنَّتَيْهم جَنَّين ؛ ﴿مَلْكِي فَعَلْمُ فَعُونُ منه والخمطُ : الأراكُ ، ﴿وَأَثْلِي . الأثلُ : القصيرُ من الشجرِ الذي يَصنعُون منه الأقداح أَنْ

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿ سَيْلَ ٱلْمَرْمِ ﴾ . قال : الشديدُ (٥٠ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عمرو بنِ شُرَحْبِيلَ : [٥٠٣و] ﴿ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ ﴾ . قال : المُسَنَّاةِ (١٠) بلحنِ اليَمَنِ (٧) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ ﴾ . قال : العرمُ

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۱۹/ ۲۶۹، ۲۵۲، ۲۵۳.

<sup>(</sup>٢) في ح ٢: (علوا) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿فأغرق﴾ ، وفي م: ﴿فعرضٍ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٥١/١٩ - ٢٥٣، ٢٥٦.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٩/ ٢٥٢، وابن أبي حاتم – كما في التغليق ٤/ ٢٨٩، والإتقان ٣٨/٣ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ف ١، ر٢، ح ٢: «المنسأة» .

<sup>(</sup>۷) سعید بن منصور – کما فی التغلیق ٤/ ٢٨٨، وفتح الباری ٥٣٦/٨ – وابن جریر ۱۹/ ۲۵۰، ۲۰۱.

بالحَبَشِيةِ ؛ وهي المُسَنَّاةُ التي يَجتمِعُ فيها الماءُ ثم يَنبَثِقُ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن عطاءٍ قال : العرمُ اسمُ الوادِي ٣٠٠ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ : ﴿سَيْلَ ٱلْعَرِمِ ﴾ . قال : وادِ كان باليَمَنِ كان يَسِيلُ إلى مَكَّةُ (١٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الضحاكِ قال : وادى سَبَأُ يُدعَى العرِمُ . .

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ سَيِّلَ ٱلْعَرِمِ ﴾ . قال : العَرِمُ السدُّ ؛ ماءٌ أحمَرُ أرسَله اللهُ في السدُّ فَبَثَقَه (٢) وهذَمه ، وحَفَرَ الوادي عن الجنَّتين ، فارتَفَعتا وغار عنهما الماءُ ، فيبَستا ولم يكنِ الماءُ الأحمرُ من السدِّ ، كان شيعًا أرسَلَه اللهُ عليهم . وفي قولِه : ﴿ أُكُلٍ خَمْلٍ ﴾ . قال : الخَمْطُ الأراكُ (٧) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ أَكُلٍ خَمْطٍ ﴾ . قال : الطَّرْفَاءِ (^) .

<sup>(</sup>١) في النسخ: «المنسأة» . والمثبت موافق لما تقدم .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ينش» ، وفي ف ١، م: «ينشق» ، وفي ب٣: «تنشف» .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم - كما في فتح الباري ٥٣٧/٨ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٩/١٥٩.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٩/ ٢٥١، ٢٥٢.

<sup>(</sup>٦) في ف ١، م: (فشقه) ، وفي ب٣ : ( فنقبه ) . وبثقه: فرَّقه وشقه . ينظر التاج (ب ث ق) .

<sup>(</sup>٧) الفريابي – كما في التغليق ٢٨٨/٤ – وابن جرير ١٩/ ٢٥١، ٢٥٥، ٢٥٦.

<sup>(</sup>A) الطرفاء: شجر وهي على أربعة أصناف، منها الأثل. القاموس المحيط (ط ر ف).

والأثر عند ابن جرير ١٩/ ٥٥٧، ٢٥٧، وابن أبي حاتم - كما في التغليق ٤/ ٢٨٩، والإتقان ٣٨/٢.

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِرْنِي عن قولِه : ﴿ أُكُلِّ خَمْطٍ ﴾ . قال : الأراك . قال : وهل تَعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم . أما سَمِعْتَ الشاعرَ وهو يقولُ :

و (١) (٢ ما مُغْزِلٌ فَرُدٌ ٢ ثُراعِي بِعَينِها أَغَنَّ غَضِيضَ الطَّرْفِ من خَلَلِ الخَمْطِ (٣)

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عمرو بنِ شُرَحْبِيل فى قولِه: ﴿وَآثَلِ﴾ . قال : الأثلُ شَجَرةٌ لا يَأْكُلُها شيءٌ ، وإنما هى حَطَبٌ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى في الآيةِ قال : الحمطُ الأراكُ ، والأثلُ النُّضَارُ ، والسِّدرُ النَّبْقُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادة في قولِه : (لقد كان لسباً في مساكنِهم) . قال : قومٌ أعطاهم اللهُ نعمة ، وأمرَهم بطاعتِه ، ونهاهم عن معصيتِه . قال اللهُ : ﴿ فَأَعْرَضُوا ﴾ . قال : ترك القومُ أمرَ اللهِ ، ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيِّلَ ٱلْعَرِمِ ﴾ . قال : ذُكِر لنا أن العَرِمَ وادِى سباً كانت بَلهِ ، ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيِّلَ ٱلْعَرِمِ ﴾ . قال : ذُكِر لنا أن العَرِمَ وادِى سباً كانت بَجَتَمِعُ إليه مَسايِلُ من أوديةٍ شتَّى ، فعَمَدُوا فسَدُّوا ما بين الجبليْن بالقِيرِ والحجارةِ ، وجعَلُوا عليه أبوابًا ، وكانوا يَأْخُذُون من مائِه ما احتاجُوا إليه ، ويَسُدُّون عنهم ما لم يَعْبَعُوا به شيئًا ( ) من مائِه ، فلمَّا تَرَكَ القومُ أمرَ اللهِ بعَث اللهُ عليهم جُرَذًا فتَقَبه من أسفلِه ، فاتَّ من مائِه ، فلمَّا تَرَكَ القومُ أمرَ اللهِ بعَث اللهُ عليهم جُرَذًا فتَقَبه من أسفلِه ، فاتَّ من عرق اللهُ به حُرُوثَهم ، وخرَّ به أراضيتهم عقوبةً من أسفلِه ، فاتَّ من عرق اللهُ به حُرُوثَهم ، وخرَّ ب به أراضيتهم عقوبةً من أسفلِه ، فاتَّ من عرفي اللهُ به حُرُوثَهم ، وخرَّ ب به أراضيتهم عقوبةً من أسفلِه ، فاتَّ من عليه من عرق اللهُ به عنه اللهُ به عنه الله عليهم عقوبةً من أسفلِه ، فاتَّ من عليه من عرق اللهُ به عنه اللهُ عليهم عقوبةً من أسفلِه ، فاتَّ من عرق اللهُ به عنه اللهُ عليهم عقوبةً اللهُ عليهم عقوبةً اللهُ عليهم عقوبةً اللهُ به عنه المنه المنابِه ، فاتَّ من عليه من فرق اللهُ به عنه المنه المنه به عقوبة اللهُ به عنه المنابُون اللهُ به عنه المنابِهُ اللهُ به عنه المنابِه المنابِهُ اللهُ به عنه المنابِة اللهُ به عنه المنابِهُ اللهُ به عنه المنابِهُ المنابِهُ اللهُ به عنه المنابِهُ المنابِهُ اللهُ به عنه المنابِة اللهُ المنابِهُ اللهُ به عنه المنابِهُ اللهُ به عنه المنابِهُ المنابِهُ المنابِةُ القَوْمُ المنابِهُ المنابِهُ المنابِهُ المنابِهُ المنابِهُ المنابِهُ المنابِهُ اللهُ المنابِهُ المنابِهُ اللهُ المنابِهُ المنابِهُ المنابِهُ المنابِهُ المنابِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المنابِهُ المنابِهُ المنابِهُ اللهُ المنابِهُ المنابِهُ اللهُ اللهُ المنابِهُ اللهُ اللهُ اللهُ المنابِهُ المنابِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المنابِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) سقط من النسخ . والمثبت من مصدر التخريج .

 <sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل «معرك فرد» ، وفي م: «معول فود» .

<sup>(</sup>٣) الطستي - كما في الإتقان ٩٩/٢.

<sup>(</sup>٤) سقط من: م .

بأعمالِهم ، قال الله : ﴿ وَيَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلٍ خَمْطٍ ﴾ . والخمطُ الأراكُ ، و (أكُلُه بَرِيرُه ) ، ﴿ وَأَقْلِ وَشَيْءِ مِن سِدْرِ قَلِيلِ ﴾ . بينما شجرُ القومِ من خيرِ الشجرِ ، إذ صَيَّرَه اللهُ من شرِّ الشجرِ عقوبةً بأعمالِهم ، قال الله : ﴿ ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجُزِي () إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴾ . وإن الله إذا أرادَ بعبد كرامة أو خيرًا تَقَبَّلَ حسناتِه ، وإذا أراد بعبد هوانًا أمسَك عليه بذَنْبِه () .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عكرمةَ قال : الخمطُ هو الأراكُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، عن الحسنِ ، وأبي مالكِ (١) ، مثلَه .

وَأَخْرَجَ ابنُ المُنذرِ عن ابنِ عباسِ فى قولِه : ﴿ وَهِلَ ثُجَرِٰتِى ۚ ۖ إِلَّا ٱلْكُفُورَ ﴾ . قال : (° تلك المُناقَشَةُ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن طاوسٍ : ﴿وَهَلَ نُجُزِيَ (٢) إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴾ . قال (٤ : هو المُناقَشَةُ في الحسابِ ، ومن نُوقِشَ الحسابَ عُذِّبَ ، وهو الكافِرُ لا يُغْفَرُ له (١) .

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن

<sup>(</sup>١ - ١) في م: «أكل بربرة» . والبرير: ثمر الأراك إذا اسود وبلغ . اللسان (ب ر ر) .

<sup>(</sup>۲) فى ف ١، ح ١: (يجازى، وهى قراءة نافع وابن كثير وأبى عمرو وابن عامر وعاصم فى رواية أبئ بكر وأبى جعفر. والمثبت قراءة حمزة والكسائى وخلف ويعقوب وحفص . النشر ٢٦٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٩/ ٢٤٨، ٢٥١، ٣٥٣، ٢٥٦، ٢٥٨. ٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) في ف ١: «مليكة».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ر٢ .

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ١٢٩/٢ .

مجاهدٍ : ﴿ وَهُلَ يُجَازَى ( ) . قال : هُلَ يُعَاقَبُ إِلَّا الْكُفُورُ ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن أبى حِبَرَة (٢) وكان من أصحابِ على قال: جزاءُ المعصيةِ الوَهَنُ في اللَّذَةِ ، والضِّيقُ في المعيشةِ ، والمُنَغِّصُ في اللَّذَةِ ، قيل: وما المُنَغِّصُ في اللَّذَةِ ؟ قال: لا يُصادِفُ لَذَّةَ حلالِ إلا جاءه من يُنَغِّصُه إيَّاها (٥) .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن مجاهدِ: ﴿ ٱلْقُرَى ٱلَّذِي بَـٰرَكَـٰنَا فِيهَا﴾. قال: الشامُ (١).

( وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرزاقِ ، وَعَبْدُ بنُ حَمَيْدٍ ، وَابنُ جَرِيرٍ ، عَن قَتَادَةَ : ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلْقَامِ ( ) . قال : هي قرى الشامِ ( ) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، مثلَه (^)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن الحسنِ فى قولِه: ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِى بَـٰرَكَٰنَا فِيهَا قُرَى ظَلِهِ رَهَ ﴾ . قال: كان فيما بيـنَ اليَمَنِ إلى الشامِ قرّى مُتَواصِلَةً، و ﴿ ٱلْقُرَى ٱلَّـٰتِى بَـٰرَكَٰنَا

<sup>(</sup>۱) في ح ۲: «نجازي».

<sup>(</sup>٢) الفريابي - كما في التغليق ٢٨٨/٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ف ١: «حيرة»، وفي ر ٢: «خيرة»، وفي ح ١، م، ومصدر التخريج: «حيوة»، وفي ح ٢: «خبرة». والمثبت هو الصواب. ينظر تصحيفات المحدثين ٢/ ٧٤٢، ٨٩٣، والإكمال ٣٠/٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ف ١، ح ٢: «المتعس،، وفي مصدر التخريج: «التعسر».

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٤٩٦/٦ .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١٩/ ٢٦٠، ٢٦١ .

<sup>·</sup> ۲ - ۷) سقط من : ح۲ .

والأثر عند ابن جرير ٢٦١/١٩ .

<sup>(</sup>٨) عبد الرزاق ١٢٩/٢ .

فِيهَا ﴾ الشامُ . كان الرجلُ يَعْدُو فيَقيلُ (١) في / القريةِ ، ثم يَرُوحُ فيَبِيتُ في القريةِ ٢٣٤/٥ الأخرَى ، وكانت المرأةُ تَحْرُجُ وزِنْبِيلُها على رأسِها ، فما تَبْلُغُ حتى يمتلئَ من كلِّ الثمارِ (٢) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ اللهُ رَى اللهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وأخرَج إسحاقُ بنُ بشرِ ، وابنُ عساكرَ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَبَعَلْنَا بَيْنَمُ ﴾ . يعنى : بينَ مساكنِهم ، ﴿ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَارَكَ نَا فِيها ﴾ . يعنى : الأرضَ المقدسة ، ﴿ قُرَى ﴾ : فيما بين منازلِهم والأرضِ المقدسة ، ﴿ ظُلِهِ رَهَ ﴾ . يعنى : عامرةً مُخْصِبةً أَنَّ ، ﴿ وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ ﴾ . يعنى : فيما بينَ مساكنِهم وبينَ أرضِ الشام ، ﴿ سِيرُوا فِيهَا ﴾ . يعنى : إذا ظَعنُوا من منازلِهم إلى أرضِ الشام

<sup>(</sup>١) في م: (فيقبل) .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۹/ ۲۲۱، ۲۲۲ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م : (ابن أبي مليكة) .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٩/٥٢٥ .

<sup>(</sup>٥) في ح ٢: «دايننا» .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (محصنة) .

من الأرضِ<sup>(١)</sup> المقدسةِ .

وأُخْرَج ابنُ عساكرَ عن زيدِ بنِ أسلمَ في قولِه : ﴿ قُرُى ظُلِهِ رَهُ ﴾ . قال : قُرى بالشام (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادة فى قولِه : ﴿ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِى وَأَيّامًا ءَامِنِينَ ﴿ . قال : لا يَخافُون جوعًا ولا ظماً ، إنما يَغدُون فيقيلُون فى قريةٍ ويَرُوحُون فيبيتُون فى قريةٍ ، أهلُ جنةٍ ونَهَرٍ ، حتى لقد ذُكِرَ لنا أن المرأة كانت تَضَعُ مِكْتَلَها على رأسِها ، فيَمْتَلِئُ قبل أن ترجِعَ إلى أهلِها ، وكان الرجلُ يُسافِرُ لا يَحمِلُ معه رائدًا ، فبَطَرُوا النعمة ، فقالوا : ربّنا باعِدْ بينَ أسفارنا . فمُزّقوا كلَّ مُمَزَّقِ وجُعِلُوا أحاديثَ ().

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ في قولِه: ﴿فَقَالُواْ رَبِّنَا بَلَعِدْ بَيْنَ السَّفَارِيَا﴾ . قال : قالوا : يا لَيْتَ هذه القُرَى يَبْعُدُ بعضُها عن (٤) بعضٍ ، فنسِيرَ على نَجَائِبنا .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن يحيى بنِ يَعْمَرَ ، أنه قرَأ : (قالوا(٥) ربَّنا بَعُدْ بينَ

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل، ف ١، ح١، ح٢.

<sup>(</sup>٢) اين عساكر ١٤٣/١.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ١٣٠، وابن جرير ١٩/ ٢٦٣، ٢٦٤، ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٤) في ر ٢، ح ١: (من) .

<sup>(</sup>٥) في ر ٢: «فقالوا» .

أسفارِنا) مُثَقَّلَةً . ( قال: لم يَدْعُوا على أنفسِهم ، ولكن شَكَوْا ما أصابَهم .

وأخرَج عبدُ بْنُ حميدٍ عن الكلبيّ ، أنه قرَأ : (قالوا ربَّنا بَعُدْ) مُثَقَّلَةً أَ على معنى فَعُلْ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن سعيدِ بنِ أبي الحسنِ ، أنه قرَأ : (بَعُدَ بينَ أسفارِنا) بنَصْبِ الباءِ ، ورفع العينِ ".

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عاصم، أنه قرأ : ﴿ رَبُّنَا ﴾ بالنصبِ ﴿ بَنعِدْ ﴾ بنصبِ الباءِ وكسرِ العينِ على الدعاءِ (؟)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الشعبيّ في قولِه : ﴿ وَمَزَقَنْهُمْ كُلَّ مُمَزَقٍ ﴾ . قال : أما غسَّانُ فلَحِقُوا بالشامِ ، وأما الأنصارُ فلَحِقُوا بيثربَ ، وأما خُزاعةُ فلَحِقُوا بتهامةَ ، وأما الأَزْدُ فلَحِقُوا بعُمانَ . فمَزَّقَهم اللهُ كلَّ عَزْقٍ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ إِنَ فِي ذَالِكَ لَآيَاتِ لِلْكُلِّ صَكَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ . قال : قال مُطَرِّفٌ : يغمَ العبدُ الصَّبًا و الشَّكورُ الذي إذا أُعْطِى شَكَرَ ، وإذا ابتُليَ صبر (٥) .

<sup>(</sup>۱) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر في رواية هشام . ينظر النشر ٢/ ٢٦٣، ٢٦٣، وإتحاف فضلاء البشر ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، ف ١، ر٢، ح١.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة ابن السميفع . ينظر البحر المحيط ٢٧٣/٧ .

<sup>(</sup>٤) وهي أيضا قراءة نافع وابن عامر في رواية ابن ذكوان وحمزة والكسائي وأبي جعفر وخلف. ينظر النشر ٢/ ٢٦٢، ٢٦٣، وإتحاف فضلاء البشر ص ٢٢١.

 <sup>(</sup>۵) عبد بن حمید - کما فی تفسیر ابن کثیر ۲/۰۰۰ - وابن جریر ۲۲۸/۱۹.

وأخرج ''ابنُ أبى حاتم ' عن الشعبيّ في قولِه : ﴿ لِكُلِّ صَـَجَّارٍ شَكُورٍ ﴾ . قال : صبَّارٌ في الكريهةِ ، شكورٌ عندَ الحسَنةِ .

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا ، وابنُ جريرٍ ، والبيهقى فى «شُعَبِ الإيمانِ» ، عن عامرٍ الشعبى قال : الشكرُ نِصْفُ الإيمانُ الإيمانُ كله (٢) .

وأخرَج البيهقى عن أبى الدرداء : سَمِعْتُ أبا القاسم ﷺ يقول : «إن الله قال : يا عيسى ابنَ مريم ، إنى باعِتٌ بَعْدَك أُمَّةً ، إن أصابَهم ما يُحِبُون حَمِدُوا وشَكَرُوا ، ولا حِلْمَ ولا عِلْمَ . قال : وشَكَرُوا ، ولا حِلْمَ ولا عِلْمَ . قال : يا ربّ ، كيف يكونُ هذا لهم ، ولا حِلْمَ ولا عِلْمَ ؟ قال : أُعطِيهم من حِلْمِي وعِلْمِي (٣) .

وأخرَج أحمدُ ، ومسلمٌ ، والبيهقى فى «شُعَبِ الإيمانِ» ، والدارِمِى ، وابنُ حبّانَ ، عن صُهَيْبٍ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «عجبًا لأمرِ المؤمنِ ، إنَّ أمرَ المؤمنِ كلّه خيرٌ ، إنْ أصابَتُه ضراءُ فصَبَر كان خيرًا ، وإنْ أصابَتُه ضراءُ فصَبَر كان خيرًا ، وإنْ أصابَتُه ضراءُ فصَبَر كان خيرًا »

وأخرَج أحمدُ ، والبيهقيُ ، عن سعدِ بنِ أبي وقاصِ قال : قال رسولُ اللهِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف ۱، ر۲، ح ۱، ح ۲، م.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر (٥٧)، وابن جرير ١٨/ ٥٧٨، والبيهقي (٤٤٤٨).

<sup>(</sup>٣) البيهقي (٤٤٨٢). والحديث عند أحمد ٥٩/٤٥ (٥٤٥٧٥). وقال محققوه: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) أحمد ٢٦٤/٣١، ٢٦٤، ٣٤٧/٣٩ (١٨٩٣٤، ١٨٩٣٩)، ومسلم (٢٩٩٩)، ومسلم (٢٩٩٩)، والبيهقى (٤٤٨٧)، والدارمي ٢/ ٣١٨، وابن حبان (٢٨٩٦).

ﷺ: «عَجِبْتُ للمؤمنِ ، إِنْ أُعْطِى قال : الحمدُ للهِ . فشَكَرَ ، وإِن ابْتُلِيَ قال : الحمدُ للهِ . فشَكَرَ ، وإِن ابْتُلِيَ قال : الحمدُ للهِ . فصبَرَ ، فالمؤمنُ يُؤْجَرُ على كلّ حالٍ ، حتى اللَّقْمَةِ يَرفعُها إلى فيه» (١)

وأخرَج البيهقى فى «الشَّعَبِ» ، وأبو نُعيمٍ ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللهِ وَيَحْمِ اللهِ عَن أنسِ قال : قال رسولُ اللهِ وَيَحْمِ اللهِ عَن نظر فى الدِّينِ إلى مَن فوقه ، وفى الدنيا إلى مَن تحتَه ، كتَبَه اللهُ صابرًا وشاكرًا ، ومَن نظر فى الدِّين إلى مَن تحتَه ، ونظر فى الدنيا إلى مَن فوقه ، لم يكتُبُه اللهُ صابرًا ولا شاكرًا » (٢) .

قُولُه تَعَالَى : ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ الْبِلِيسُ ﴾ الآيتين .

أَخْرَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدٍ ، وَابِنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنَ ابْنِ عَبَاسٍ فَى قُولِه : ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْمِمْ إِبْلِيشُ ظَنَّهُ ﴾ : قال إبليسُ : إن آدمَ خُلِقَ من ترابٍ ومن طينٍ ومن حماً مسنونِ خَلْقًا ضعيفًا ، وإنى خُلِقْتُ من نارٍ ، والنارُ تَحْرِقُ كلَّ شيءٍ ، ﴿ لَأَخْتَنِكَنَ ذُرِيَّتَهُ وَ إِلَا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ١٦] . قال : فصَدَّقَ ظنَّه عليهم ، فاتَّبَعُوه ﴿ إِلَا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ . قال : هم المؤمنون كلُّهم .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه كان يَقرَؤُها :/ ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّ مُر﴾ مُشَدَّدَةً "، و (' قال : ظنَّ ه/٢٥٥ بهم ظنًا فصَدَّقَه ( ) .

<sup>(</sup>۱) أحمد ٣/ ٨٢، ٨٦، ٨٦، ١٤٢ (١٤٨٧) ١٤٩١، ١٥٩١، ١٥٧٥)، والبيهقي (٤٤٨٥). وقال محققو المسند: إسناده حسن .

<sup>(</sup>٢) البيهقي (٤٥٧٥) ، وأبو نعيم في الحلية ٢٨٦/٨ .

 <sup>(</sup>٣) وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف ، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بالتخفيف (صَدَق)

<sup>(</sup>٤) سقط من: ف ١، ر٢، ح٢، م.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٩/١٧٩ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن مجاهدٍ فى قولِه: ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيْلِيشُ ظَنَّـنُمُ ﴿ وَاللَّهُ النَّاسِ ، إلا مَن أطاع ربُّه .

وأخرَج الفريابي، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريْرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْمِمْ إِيْلِيشُ ظُنَّـُمُ ﴾ (). قال: ظنَّ ظُنَّارُ) بهم فوافَقَ ظنَّه ()).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ قال : لما أُهْبِطَ (أُ آدمُ من الجنةِ ومعه حواءُ هَبَطَ إبليسُ فَرِحًا بما أصاب منهما وقال : إذا (أُ أَصَبْتُ من الأَبَوَيْن ما أَصَبْتُ فَالذَّرُيَّةُ أَضعفُ ( وأضعَفُ ( وكان ذلك ظَنَّا من إبليسَ ، ( فأنزَل اللهُ على نبيّه : فالذُّرُيَّةُ أضعفُ عَلَيْهِمْ إِيلِيسُ ظَنَّهُ . وكان ذلك ظَنَّا من إبليسَ اللهُ عند ذلك : لا أُفارِقُ ابنَ آدمَ فَا دامَ فيه الرُّوحُ ؛ أَعِدُه ( وأُمنيه وأَخدَعُه . فقال إبليسُ اللهُ : وعِزَّتِي لا أَحجُبُ عنه التوبة ما لم يُغرْغِرْ بالموتِ ، ولا يَدْعُونِي إلا أَجبْتُه ، ولا يَسْأَلُني إلا أَعْطَيتُه ، ولا يَسْتَغْفِرُني إلا غَفَرْتُ ( اللهُ . واللهُ عَفْرَتُ ( اللهُ ) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ر۲ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ف ١، ح ٢، م .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٩/٧٧٠.

<sup>(</sup>٤) في ر ٢: (هبط) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ر ٢: اإذ) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ف ١، ر ٢، ح ٢، م: «أغره» .

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (غفر).

<sup>(</sup>٩) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٦/ ٥٠٠، ٥٠١ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلَطَانٍ ﴾ . قال : واللهِ ما ضرَبَهم بِعَصًا ولا سيفٍ ولا سَوْطٍ ، ولا أكرَهَهم على شيءٍ ، وما كان إلا غُرُورًا وأَمَانِيَ دعاهم إليها فأجابُوه (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن قتادةً فى قولِه: ﴿ إِلَّا لِنَعْلَمَ ﴾ (٢) الآية. قال: إنما كان بلاءً؛ لِيعْلَمَ اللهُ (٣) الكافِرَ من المؤمنِ.

قُولُه تعالى : ﴿ قُلِ ٱدْعُوا ﴾ الآية .

أَخْرَجَ عَبْدُ بنُ حَمَيْدٍ ، وَابنُ جَرِيرٍ ، وَابنُ المَنْذِرِ ، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَن قَتَادَةً ﴿ وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِهِ ﴾ . يقولُ : ما للهِ من شريكِ في السماواتِ ولا في الأرضِ ، ﴿ وَمَا لَهُ مِنْهُم ﴾ . قال : من الذين دَعُوا من ( دُونِ اللهِ ) ، ﴿ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ) ، ﴿ مِنْ طَهِيرٍ ﴾ . يقولُ : من عَوْنٍ بشيءٍ ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قولِه : ﴿ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴾ . يقولُ : من عَوْنٍ من الملائكةِ .

قُولُه تعالى: ﴿ وَلَا نَنفَعُ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ ابنُ جَرِيرٍ ، وابنُ أَبَى حاتم ، عن ابنِ عباسٍ فَى قُولِه : ﴿ فُرْبِّعَ عَن

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٢/ ١٣٠، وابن جرير ٩ ٢٧١/١ .

<sup>(</sup>٢) في ف ١: (لتعلم) .

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ف ١، ر٢، ح١، ح٢، م: (دونه) .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٧٣/١٩ .

قُلُوبِهِمْ . قال: مجلِيَ (١).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسِ قال : لما أو حَى الجبَّارُ (') إلى محمد عَلَيْ دعا الرسولَ من الملائكة ليَبْعَثَه بالوَحْي ، فسَمِعَت الملائكة صوتَ الجبارِ يَتَكَلَّمُ بالوحي ، فلما كُشِفَ عن قلوبهم سألوا (') عما قال الله ، فقالوا : الحقّ . وعَلِمُوا أن الله لا يقولُ إلا حقّا . ('قال ابنُ عباسِ') : وصوتُ الوحي كصوتِ الحديدِ على الصَّفَا . فلمَّا سَمِعُوا (') خَرُوا سُجَّدًا ، فلمَّا رَفَعُوا الوحي كصوتِ الحديدِ على الصَّفَا . فلمَّا سَمِعُوا (أَعَلَى الْكَلِيرُ فَي الْمَا رَفُوسَهم ﴿ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ فَالُواْ الْدَقَيِّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكِيرُ فَي .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ قال: كان إذا نزَل الوحى كان صوتُه كوَقْعِ الحديدِ على الصَّفْوَانِ ، فيَصْعَقُ أهلُ السماءِ ، ﴿ حَقَّ إِذَا فُرِعَ عَن قُلُوبِهِ مَر قَالُوبِ فَعَ السَّفْوَانِ ، فيصْعَقُ أهلُ السماءِ ، ﴿ حَقَّ إِذَا فُرِعَ عَن قُلُوبِ هِمْ قَالُوبُ فَي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : يَنْزِلُ الأَمْرُ إلى السماءِ الدنيا له وَقْعَةٌ كوَقْعَةِ السلسلةِ على الصخرةِ ، فيَفْزَعُ له جميعُ أهلِ السماواتِ فيقولون : ﴿ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ ﴾ ؟ ثم يَرْجِعُون إلى أنفسِهم فيقولون : ﴿ اَلْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُ ٱلْكِيرُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ح ١: (حلي)، وفي م: (خلي).

والأثر عند ابن جرير ١٩/ ٢٧٥، وابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٣٨/٢.

<sup>(</sup>٢) في ر ٢: «الجبار الله».

<sup>(</sup>٣) في ح ١: ﴿سلوا﴾ ، وفي م: ﴿سئلوا﴾ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ر٢ .

<sup>(</sup>٥) في ف ١، ر ٢، ح ١، ح ٢: «سمعوه» .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، [٢٥٠٥] ( وأحمدُ ) ، ومسلمٌ ، والترمذيُّ ، والنسائيُّ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، وابنُ مَرْدُويَه ، وأبو نعيم ، والبيهقيُّ في «الدلائلِ» ، من طريقِ مَعْمَرِ ، عن الزهريِّ ، عن عليِّ بنِ حسينٍ ، عن ابن عباس قال: كان رسولُ اللهِ ﷺ جالِسًا في نَفَرٍ من أصحابِه ، فرُمِيَ بنَجْم فاستنار فقال : « ما كنتم تَقولون إذا كان مثلُ (٢) هذا في الجاهليةِ ؟» . قالوا : كنا نقولُ : يُولَدُ (٢٠) عظيمٌ ، أو : يموتُ عظيمٌ . قال : « فإنها لا يُرْمَى بها لموتِ أحدِ ولا " لحياتِه ، ولكنَّ ربَّنا إذا قضَى أمرًا سبَّح (١) حملةُ العرش ، ثم سبَّح أهلُ السماءِ الذين يَلُون حملةَ العرش، (فيقولُ الذين يَلُون حملةَ العرش الحَمَلةِ العرش: يَلُون حملة العرش: ﴿ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ﴾ ؟ فيُخبِرُونهم ، ويُخبِرُ أهلُ كلٌّ سماءٍ سماءً حتى يَنتَهِيَ الخبرُ إلى هذه السماءِ ، وتَخْطَفُ الجنُّ السمعَ فيُرمَون ، فما جاءوا به على وجهِه فهو حَقٌّ ، ولكنهم يُحَرِّفُونه ويَزِيدُون فيه » . قال معمرٌ : قُلْتُ للزهريُّ : أكان يُرْمَى بها في الجاهلية؟ قال: نعم. قال: أرأَيْتَ: ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعُ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْآنَ يَعِد لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، ؟ [الحن: ٩] قال: غُلِّظَتْ وشُدِّدَ أمرُها حينَ بُعِثَ رسولُ اللهِ ﷺ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ف ١، ر٢، ح٢، م.

<sup>(</sup>٣) في ح ١: «مولد».

<sup>(</sup>٤) في ح ١: (يهيج) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ح١.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ف ١، ح ١، م ،

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق ٢/ ٣٢١، ٣٢٢، وعبد بن حميد (٦٨٢ - منتخب)، وأحمد ٣/ ٣٧٢، ٣٧٣ (١٨٨٢)،=

وأخرَج سعيدُ بنُ منصور، وعبدُ بنُ حميدٍ، والبخاريُّ، وأبو داودَ، والترمذيُّ ، وابنُ ماجه ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقي في (الأسماءِ والصفاتِ) ، عن أبي هريرة ، أن النبي ﷺ قال: (إذا قضَى اللهُ الأمرَ في السماءِ ضَرَبَت الملائكةُ بأَجْنِحَتِها خُصْعَانًا لقولِه ، كأنَّه سلسلةٌ على صَفْوَانٍ ، يَنْفُذُهم (١) ذلك ، فإذا فُزِّعَ عن قلوبِهم قالوا: ماذا قال ربُّكم؟ قالوا: لَلَّذى ۚ قال الحقُّ، وهو العليُّ الكبيرُ. فيَسْمَعُها ۚ مُسْتَرِقُو السمع، ومُسْتَرِقُو السمع هكذا واحدٌ فوقَ آخرَ - ' ووصَفَ ' سفيانُ بيدِه، ٥/٢٣٦ وفَرَّجَ بين أصابعِه ، نَصَبَها بعضها فوقَ بعض - فيَسْمَعُ الكلمةَ فيُلْقِيها إلى / مَن تحته ، ثم يُلْقِيها الآخرُ إلى مَن تحته ، حتى يُلْقِيَها على لسانِ الساحر أو( ) الكاهِن ، فرُجَّا أدرَكه الشهابُ قبلَ أن يُلْقِيَها ، ورُجَّمَا أَلقاها قبلَ أن يُدْرِكَه ، فيَكْذِبُ معها مائةً (١) كَذِبَةٍ فيقالُ: أليس قد قالَ لنا يومَ كذا وكذا: كذا وكذا؟ فيُصَدَّقُ بتلك الكلمة التي شيعت (٧) من السماء) . . .

<sup>=</sup> ومسلم (٢٢٢٩) ، والترمذي (٣٢٢٤) ، والنسائي في الكبري (١٢٧٢) ، وأبو نعيم ٣/٣٤١ ، والبيهقي ٢/٢٦ - ٢٣٨ .

<sup>(</sup>١) في ف ١: ايبعدهم ، وفي ح ١، ح ٢: اتعدهم ، ، وفي م : ايفزعهم ، وينفذهم أي : يَعُمُّهم ، فتح البارى ٤٥٨/١٣ .

<sup>(</sup>٢) في ف ١، ح ١، م: ١ الذي،

<sup>(</sup>٣) في ر ٢: (فيستمعها) .

٤ - ٤) في الأصل ، م: «وصف» .

<sup>(</sup>٥) في ر ٢، ح ١: ﴿و) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: وألف، .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «سمعها»، وفي ح ٢: «سمع».

<sup>(</sup>۸) البخاری (۷٤۸۱)، وأبو داود (۳۹۸۹)، والترمذی (۳۲۲۳)، وابن ماجه (۱۹۶)، وابن =

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ خريمةً ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُ ، وأبو الشيخِ في «العظمة» ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهة في في «الأسماءِ والصفاتِ» (') عن النّوّاسِ بنِ سمعانَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِذَا أَرَادَ اللهُ أَن يُوحِي بأمرِ تكلّمَ بالوحي ، ('فإذَا تكلّم بالوحي ''أخذَتِ السماواتِ (') رجفة شديدة من خوفِ اللهِ ، فإذَا سمِعَ بذلك أهلُ السماواتِ صَعِقُوا وخَرُوا سُجَدًا ، فيكونُ ('أوَّلَ من ') للهِ ، فإذَا سمِعَ بذلك أهلُ السماواتِ صَعِقُوا وخَرُوا سُجَدًا ، فيكونُ ('أوَّلَ من ') يَرفَعُ رأسه جبريلُ ، فيكلّمُه اللهُ من وَحْيِه بما أرادَ ، فيَمْضِي به جبريلُ على الملائكةِ ، كلّما مرَّ بسماءِ سماءِ سأله ملائكتُها : ماذا قال ربُّنا يا جبريلُ ؟ فيقولُ : قال الحق وهو العليُ الكبيرُ . فيَقولُون كلّهم مثلَ ما قال جبريلُ ، فيَنتَهِي جبريلُ بالوحي حيثُ أمْرَه اللهُ من السماءِ و (')الأرضِ (') .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ مَرْدُويَه ، وأبو نعيم ، والبيهقى فى «الدلائلِ» ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ حَقَّىٰ إِذَا فُرِّع عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ . قال : كان لكلِّ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ حَقَّىٰ إِذَا فُرِّع عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ . قال : كان لكلِّ قبيل من الجنِّ مَقْعَدٌ من () السماءِ يَسْتَمِعُون منه الوحى ، وكان إذا نزَل الوحى

<sup>=</sup> جرير ٩ // ٢٧٧، والبيهقني (٤٣١).

<sup>(</sup>١) بعده في ح ١: (وأبو نعيم السجرى في الأمانة) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ر٢ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، م: «السماء»

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل، ر ٢، ح ٢: وأولهم، .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «إلى».

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١٩/ ٢٧٨، وابن خزيمة في التوحيد (٢٠٦)، وابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ٦/ ١٠٥، وفتح البارى ٤٥٧/١٣ – والطبراني في مسند الشاميين (٩٩١)، وأبو الشيخ (١٦٥)، والبيهقي (٤٣٥). والحديث ضعفه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة (٥١٥).

<sup>(</sup>Y) في م : ﴿فَيُ ،

شيعَ له صوتٌ كإمرارِ السلسلةِ على الصَّفْوَانِ ، فلا يَنْزِلُ على أهل سماءٍ (١) إلا صَعِقُوا ، ﴿ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِ مْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمٌّ قَالُواْ ٱلْحَقُّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَيْرُ ﴾ . وإن كان ممَّا يكونُ في الأرض من أمرِ الغيبِ أو موتٍ أو شيءٍ مما يكونُ في الأرض تَكَلَّمُوا به فقالوا: يكونُ كذا ، وكذا . فسَمِعَتْه الشياطينُ ، فنَزَلُوا به على أوليائِهم يقولون: يكونُ العامَ كذا، ويكونُ كذا. فيَسْمَعُه الجِنُّ، فيُخْبرُون الكهنة به ، والكهنة (٢) الناسَ : يكونُ كذا وكذا . فيَجِدُونه كذلك ، فلمَّا بعَث اللهُ محمدًا ﷺ دُحِرُوا بالنجومِ ، فقالت العربُ حينَ لم يُخْبِرْهم (٢) الجنُّ الجنُّ بذلك: هلَك مَن في السماءِ. فجعَل صاحبُ الإبلِ يَنْحَرُ كلُّ يوم بعيرًا، وصاحِبُ البقرِ يَنْحَرُ كلُّ يوم بقرةً ، وصاحبُ الغنم شاةً ، حتى أَسْرَعُوا في أموالِهم ، فقالت ثَقِيفٌ ، وكانت أعقَلَ العربِ : أَيُّها الناسُ ، أمسِكُوا عليكم أموالكم (٥) ؛ فإنه لم يَكُتْ مَن في السماء ، وإن هذا ليس بانتشار (١) ، ألستم تَرَوْنَ معالِمَكم من النجوم كما هي ، والشمس والقمر والليلَ والنهارَ ؟! قال : فقال إبليسُ: لقد حدَث اليومَ في الأرض حدثٌ ، فاثْتُوني من تربة كلِّ أرض. فأتَوْه بها فجعَل يَشَمُّها ، فلمَّا شمَّ (٢٠) تربةَ مكَّة قال : من هلهنا جاء الحدَثُ (١٠) . فتَقَّبُوا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «السماء».

<sup>(</sup>۲) بعده في ح ۱: «به» ، وبعده في م: «تخبر به» .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يخبروهم) .

<sup>(</sup>٤) ليس في : الأصل ، ح٢ .

<sup>(</sup>٥) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٦) عند البيهقي: (بانتثار).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ٥اشتمه.

<sup>(</sup>A) في ح ١، م: «الحديث منتشرا».

فإذا رسولُ اللهِ ﷺ قد بُعِثَ (١).

وأخرَج أبو داود ، والبيهقى فى «الأسماء والصفات» ، عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عليه : «إذا تكلَّم الله بالوحي سَمِع أهل السماء الدنيا صلصلة كجر (()) السلسلة على الصَّفَا فيَصْعَقُون ، فلا يَزالون كذلك حتى يَأْتِيهم جبريل ، ماذا قال جبريل ، ماذا قال ربُك ؟ فيقولون : يا جبريل ، ماذا قال ربُك ؟ فيقول : الحق . فيقولون : الحق الحق الحق (()) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ '' ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ» ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُ ، من وجهِ آخرَ ، عن ابنِ مسعودٍ قال : إذا تَكَلَّم اللهُ بالوحي سمِعَ أهلُ السماواتِ صلصلةً كجرُ السلسلةِ على الصَّفْوانِ فيصْعَقُون '' ، فلا يَزالون كذلك حتى يأتِيهم جبريلُ ، فإذا أتاهم جبريلُ فُزِّعَ عن قلوبهم ، قالوا : يا جبريلُ ، ماذا قال ربننا ؟ فيقولُ : الحقّ . فينَادُون : الحقّ الحق الحقّ الحقول المنافر المناف

وأخرَج البخاريُ ، والحاكمُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبي هريرةَ ، أن النبيُّ ﷺ

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ١٤ / ٢٨٨، وابن مردويه - كما في فتح البارى ٨/ ٥٣٨، ٥٩/١٣ - وأبو نعيم (١٧)، والبيهقي ٢/ ٢٤٠، ٢٤١ .

<sup>(</sup>٢) في ح ٢: (كجز) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٧٣٨)، والبيهقي (٤٣٣، ٤٣٤). صحيح (صحيح سنن أبي داود - ٣٩٦٤).

<sup>(</sup>٤) بعده في م : (وابن أبي حاتم) .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ف ١، ر٢، ح٢.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٩ ١/ ٢٧٧، وأبو الشيخ (٦ ١٤)، وابن مردويه - كما في فتح البارى ٥٣٨/٨ - والبيهقى (٣٣).

قرَأ : ( فُرِّغ عن قلوبِهم ) . يعني : بالراءِ والغينِ المعجمةِ (٢) .

وأخرَج أبنُ مَرْدُويَه عن بَهْزِ بنِ حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسولَ اللهِ وَأَخرَج أبنُ مَرْدُويَه عن بَهْزِ بنِ حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسولَ الله وَيَعَ أهلُ السماواتِ لانْحِطَاطِه ، وسَمِعُوا صوتَ الوحي كأشَدٌ ما يكونُ من صوتِ الحديدِ على الصَّفَا ، فكلما مرَّ بأهلِ سماء فُزِّع عن قلوبِهم ، فيقولون : يا جبريلُ ، بِمَ أُمِرْتَ ؟ فيقولُ : نورِ العِزَّةِ العظيم ؛ كلام اللهِ بلسانٍ عربيً » .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةً في الآيةِ قال : يُوحِي اللهُ إلى جبريلَ ، فتَفْزَعُ الملائكةُ (٥) مخافة أن يكونَ بشيء (١) من أمرِ الساعةِ ، فإذا مجلي عن قلوبِهم وعَلِمُوا أن ذلك ليس من أمرِ الساعةِ قالوا : ماذا قال ربُّكم ؟ قالوا : الحقَّ .

وأخرَج أبو نصر (٧) السِّجْزِيُّ في «الإبانةِ» عن عائشةَ قالت: قال رسولُ اللهِ وَعَلَيْهُ: «رأيتُ جبريلَ عليه السلامُ وزَعَم أن إسرافيلَ يَحمِلُ العرشَ، وأن قَدَمَه في الأرضِ السابعةِ ، والألواحَ بينَ (٥) عَيْنَيْه ، فإذا أرادَ ذو العرشِ أمرًا سَمِعَت الملائكةُ كَجُرِّ السلسلةِ على الصَّفَا ، فيُغْشَى عليهم ، فإذا قامُوا قالوا: ماذا قال ربُّكم ؟ قال

<sup>(</sup>١) هي قراءة شاذة ، وينظر ما سيأتي في ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧٤٨١)، والحاكم ٢٤٨/٢ بلفظ: ٩ فزع ٩. وينظر عون المعبود ٤٠/٤.

<sup>(</sup>٣) بعده في ح ٢: ١٥لبخاري والحاكم و١ .

<sup>(</sup>٤) ابن مردويه - كما في فتح الباري ٤٥٩/١٣ .

<sup>(</sup>٥) بعده في ف ١، ر٢، ح١، ح٢، م: (من) .

<sup>(</sup>٦) في ف ١، ح ١، م: (شيء)، وفي ح ٢: (لشيء) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (النضر).

<sup>(</sup>ه) إلى هنا ينتهي الخرم في المخطوط المشار إليه بالرمز ص والذي بدأ في ص ١٧٨ .

مَن شاء اللهُ : الحقُّ وهو العليُّ الكبيرُ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن قتادة ، والكلبيّ / في ٥٧٧٥ قولِه : ﴿حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ . قالا : لما كانت الفترةُ بين عيسَى ومحمدِ عَلَيْقَ ، فنزَلَ الوحيُ مثلَ صوتِ الحديدِ فأَفْزَع الملائكةَ ذلك ، ﴿حَتَّى إِذَا فُرِعَ عَن قُلُوبِهِمْ ، ﴿قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ فَالَوْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ الْحَقِيْقُ وَهُو الْعَلَى الْكَبْرُ ﴾ (١) الْحَقِّ وَهُو الْعَلَى الْكَبْرُ ﴾ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، "عن الضحاكِ" ، فى الآيةِ قال : زَعَم ابنُ مسعودٍ أن الملائكة المُعَقِّبَاتِ ، الذين يَخْتَلِفُون (") إلى أهلِ الأرضِ يَكْتُبون أعمالَهم ، إذا أرسَلَهم الربُّ تبارك وتعالى فانْحَدَرُوا شَمِعَ لهم صوتٌ شديدٌ ، فيَحْسَبُ الذين هم أسفَلَ منهم من الملائكةِ أنه من أمرِ الساعةِ فيَخِرُون شُجَدًا ، وهذا كلما مَرُوا عليهم ؛ فيَفعَلُون ذلك من خوفِ ربِّهم تبارك وتعالى ".

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن عكرمةَ قال : إذا قضَى اللهُ تبارَك وتعالى أمرًا(١) رجَفَتِ

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق ۲/ ۱۳۱، ۱۳۱ عن قتادة والكلبي ، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٦/٤٠٥ عن قتادة وحده .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١: (يحلفون)، وفي ح ٢: (يخلفون).

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ف ١، ر ٢، ح ٢، م.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٩/١٨٩ .

<sup>(</sup>٦) بعده في ص، ف ١، ر٢، ح١، ح٢: (تكلم تبارك وتعالى) .

<sup>(</sup>٧) في ر ٢: (وجفت) ، وفي حاشيتها ، وح ١: (رجعت) .

السماواتُ والأرضُ والجبالُ ، وخرَّت الملائكةُ (اكلَّهم سُجَدًا ، حَسِبَت الجِنُّ أَن أَمرًا يُقْضَى فاسْتَرَقَتْ (١) ، فلمَّا قُضِى الأمرُ رَفَعَتِ الملائكةُ رءوسَهم (ا) ؛ وهي هذه الآية : ﴿ حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ﴿ ؟ قالوا جميعًا : ﴿ وَمُو الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْحَلِيمُ الْحَلِمُ الْحَلِمُ الْحَلِمُ الْحَلِمُ الْحَلِمُ الْحَلِمُ الْحَلَى الْحَلِمُ الْحَلَمُ الْحَلِمُ الْحَلِمُ الْحَلَمُ اللَّهُ الْحَلِمُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلِمُ الْحَلِمُ الْحَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلِمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

وأخرَج ابنُ الأنباريِّ عن الحسنِ ، أنه "قرَأ : (حتى إذا فُرِغَ "عن قلوبِهم) بالتخفيفِ و ( الراءِ والغين ) .

وأخرَج ابنُ الأنباريِّ عن قتادةً ، أنه قرَأ: ( حتى إذا فرَّع عن قلوبِهم ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ ، أنه كان يَقرأُ : ﴿حَتَّى إِذَا الْجَلَى (٧) عن قُلُوبِهِم . أنه يُفَسِّرُه : حتى إذا الْجَلَى (٧) عن قُلُوبِهِم .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ ، من طريقٍ آخرَ ، عن الحسنِ ، أنه كان يَقرأُ : ﴿ فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ . قال : ما فيها من الشكّ والتكذيبِ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب۳.

<sup>(</sup>۲) في ح ۱: (فاستقرت) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص ، خ ١ ، م .

<sup>(</sup>٤) قرأ ابن عامر ويعقوب بفتح الفاء والزاى، وقرأ باقى العشرة بضم الفاء وكسر الزاى، وقرأ الحسن: (فُرِع) من الفزع بتخفيف الزاى مبنيا للمفعول، وقرأ أيضًا: (فُرَع) مشددا مبنيا للفاعل من الفزع، وقرأ أيضًا كذلك إلا أنه خفف الزاى، وقرأ أيضا: (فُرَع) من الفراغ مشدد الراء مبنيا للمفعول. ينظر النشر // ٢٦٣، والإتحاف ص ٢٢١، والبحر المحيط ٧/ ٢٧٨، وفتح البارى ٨/ ٥٣٩، ٢٥٩/١٣.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ب ٣: «الزاى والعين».

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «انحل».

وأَخْرَج ابنُ أَبِي حَاتِمٍ عَن زِيدِ بِنِ أَسَلَمَ فِي قُولِهِ: ﴿ حَقَّىٰ إِذَا فُرِيْعَ عَن قُلُوبِهِم ، فَفَارَقَهِم وَأَمَانِيَّهِم وَمَا قُلُوبِهِم ، فَفَارَقَهِم وَأَمَانِيَّهِم وَمَا كُلُوبِهِم ، فَفَارَقَهِم وَأَمَانِيَّهِم وَمَا كَان يُضِلُّهُم ، ﴿ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُم ۚ قَالُوا الْحَقُ وَهُو الْعَلِيُ الْكِيرُ ﴾ . كان يُضِلُّهم ، ﴿ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُم ۖ قَالُوا الْحَقَ وَهُو الْعَلِيُ الْكِيرُ ﴾ . قال : وهذا في بني آدم ، هذا (٢) عند الموتِ ، أَقَرُّوا (٣ حينَ لا٣) يَنْفَعُهم الإقرارُ .

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿حَقَّ إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِ مَرَ ﴾ . قال : كُشِفَ الغطاءُ عنها يومَ القيامةِ (١٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، عن إبراهيمَ ، والضحاكِ ، أنهما كانا يَقْرَأان : ﴿ حَتَى إِذَا فُرِيَّ عَن قُلُوبِهِم .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن محمدِ بنِ سيرينَ ، أنه سُئِل : كيف تَقْرَأُ هذه الآيةَ : ﴿ حَقَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ ؟ قال : ( فُرِّعَ عن قلوبِهم ) ؟ قال : ( فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ ؟ قال ) : فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ ؟ قال ) : فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ ؟ قال ) :

<sup>(</sup>١) في الأصل: والشياطين، .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ر ٢، ح ٢: (حين لم) ، وفي ح ١: (فلم) .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٩/٥٧٧ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ح ١، ح٢.

<sup>(</sup>٦ – ٦) في ر ٢: (فإن الحسن يقرأ) ، وفي ح ١: (فإن الحسن يقرأ فزع) .

<sup>(</sup>v - v) سقط من: ص، ف ١، ر ٢، ح ١، م .

<sup>(</sup>٨) في ح ٢: (فزع) .

إن الحسنَ يقولُ برأيه أشياءَ أهابُ أن أقولَها .

وأَخْرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عاصمٍ ، أنه قرَأ : ﴿ حَقَّ إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ ﴾ بالعينِ مُثَقَّلَةَ الزاي .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن أبي رجاءٍ ، أنه كان يقرأً : ﴿ فَرْبَعُ مَا قُلُوبِهِمْ ﴾ . قولُه تعالى : ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم ﴾ الآيات .

أَخْرَجَ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ ، وَابنُ مَرْدُويَه ، عَنَ ابنِ عَبَاسٍ قَالَ : ثَمَّ أَمَرَ اللهُ أَنْ يَسَأَلَ النَّاسَ ، فقال : ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِّرِكَ ٱلسَّمَاوَتِ (٢) وَٱلْأَرْضِ ﴾ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أَق فِي أَى حاتمٍ ، عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ وَلِيَّا ۚ أَوْ لِيَّاكُمْ لَكُنَ هُدَّى أَوْ فِي صَمَلَالِ مَ عَن عكرمةً في هدّى ، وإنكم لَفي ضلالٍ مبينٍ (١٠) .

وأخرَج (عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، و ابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ وَإِنَّا آَوْ لِيَاكُمْ ﴾ الآية . قال : قد قال ذلك أصحابُ محمدٍ للمشركين : واللهِ ما نحن وأنتم على أمرٍ واحدٍ (١) إن أحدَ الفريقين لمُهْتَدٍ (١) . وفى قولِه :

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، «فرعه.

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١: «السماء».

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ف ١، ر٢، ح ١، ح ٢، م: «نحن» .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٩/١٨٠.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ٣٠.

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل: (و) .

<sup>(</sup>٧) في م : «مهتد» .

﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ﴾ . ( قال: يومَ القيامةِ ( ) ﴿ فُكَّرَ يَفْتَحُ بَيْنَنَا ﴾ : أى : يَقْضِى ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقى فى «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ ٱلْفَتَـاحُ ﴾ . قال : القاضِي (٢٠) .

قُولُه تعالى: ﴿ وَمَا ٓ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ ﴾ الآية.

أَحْرَجُ ابنُ أَبِي شَيبَةً ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَانَاكِ كَانَاكُ النَّاسِ جميعًا .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن محمدِ بنِ كعبِ في قولِه : ﴿كَأَفَّةُ لِلنَّاسِ﴾ . قال : للناس عامةً .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ ﴾ . قال : أرسَل اللهُ محمدًا إلى العربِ والعَجَم ، فأكْرَمُهم على اللهِ أَطْوَعُهم له (٥٠) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿أُعْطِيتُ خمسًا لَم يُعْطَهِن نبيٌ قبلي ؛ بُعِثْتُ إلى الناسِ كافةً ، إلى كلِّ أبيضَ وأحمرَ ، وأُطْعِمَتْ أُمَّتِي المُغْنَمَ لم يُطْعَمْ أُمَّةً قبلَ أُمَّتِي ، ونُصِرْتُ بالرُّعْبِ من (١) بينِ يَدَى مسيرةَ أُمَّتِي المُغْنَمَ لم يُطْعَمْ أُمَّةً قبلَ أُمَّتِي ، ونُصِرْتُ بالرُّعْبِ من (١)

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، م.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۹/ ۲۸۳، ۲۸۶، ۲۸۷.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٩/ ٢٨٧، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٣٨/٢ -، والبيهقي (١٠٦).

 <sup>(</sup>٤) في ص، ف ١: «كافة».

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٩/٢٨٨ .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، ف ١، ر٢، ح ١، ح ٢، ب٣.

شهرٍ ، ومُجعِلَتْ لَى الأرضُ مسجدًا (' وطَهُورًا ، وأُعْطِيتُ الشفاعةَ فأخَّرْتُها ('') لأمتى يومَ القيامةِ» (''').

'وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَعْطِيتُ خَمْسَالُم يُعْطَهْن نَبِي قَبْلِي ؛ بُعِثْتُ إلى الناسِ كَافَّةُ ( الأحمرِ والأسودِ ، وإنما كان النبي يُبْعَثُ إلى قومِه ، ونُصِرْتُ بالرعبِ ، يُرْعَبُ منى عدُوِّى على مسيرةِ شهرٍ ، وأُطْعِمْتُ المُغْنَمَ ، وجُعِلَت لى الأرضُ مسجدًا وطَهُورًا ، وأُعْطِيتُ الشفاعة فادَّخَرْتُها لأمَّتى إلى يومِ القيامةِ ( ، وهي إن شاء اللهُ نائِلَةٌ مَن لا يُشْرِكُ باللهِ شيئًا ) ( . )

## قُولُه تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ الآيات.

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، 'وابنُ أبى حاتمٍ'' ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُؤْمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ ﴾ . ' قال : هذا قولُ مُشرِكِي العربِ كَفَرُوا بالقرآنِ ، ﴿ وَلَا بِاللَّذِي / بَيْنَ يَدَيْدٍ ﴾ : من الكُتُبِ والأنبياءِ (^) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن السدى في قولِه '' : ﴿ وَلِلَّا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْدُ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) في ص، ف ١، ر٢، ح ١: «مساجله .

<sup>(</sup>٢) في ف ١، ر ٢، م: (فادخرتها)، وفي ب ٣: (فأحرثها).

<sup>(</sup>٣) وأصل الحديث عند مسلم (٥٢٣) بنحوه .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ر٢ .

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: (إلى) .

<sup>(</sup>٦) الحديث عند أحمد ٤/٤٧١، ٤٧٢ (٢٧٤٢)، والطبراني (١١٠٤٧). وقال محققو المسند: حسن.

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من: ص، ف ۱، ر ۲، ح ۲، م

<sup>(</sup>۸) این جریر ۱۹/ ۲۸۹، ۲۹۰.

قال: بالتوراةِ (() والإنجيل. وفى قولِه: ﴿يَـقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ﴾. قال: هم الأتباع، ﴿لِلَّذِينَ ٱسْـتَكُبَرُواْ﴾. قال: هم القادةُ. وفى قولِه: ﴿بَلْ مَكْرُ اللَّهِ وَالنَّهَارِ﴾. يقولُ: غَرَّكُم اختلافُ اللَّيلِ والنَّهارِ.

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن سعيدِ ابنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿ بَلَ مَكُرُ ٱلۡيَٰلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ . قال : مَرُ (٢) الليلِ والنهارِ (٣) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ بَلَ مَكُرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ . قال : بل مَكْرُكم بالليل والنهارِ (''

"وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ زيد في قولِه : ﴿بَلْ مَكْرُ ٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ﴾ . قال : بل مَكْرُكم في الليلِ والنهارِ " يأيُّها العظماءُ (" الرؤساءُ حتى أَزَلْتُمُونا عن عبادةِ اللهِ (").

قُولُه تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغَلَالَ فِي آعَنَاقِ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ ﴾ .

أخرَج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ بنِ يحيى الخُشَنيِّ قال : ما في جهنمَ دارٌ ، ولا مَغارٌ ، ولا عُلُّ ، ولا عَليه (^^ مكتوبٌ .

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، ر٢، ح ١، ح ٢، ب ٣، م: «التوراة» .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أمر» ، وفي ص ، ف ١ «مكر» ، وفي ر ٢ ، م : «بل مكركم بما في» ، وفي ح ١ : «من» .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١٣/ ٥٣٩، وابن جرير ٢٩٢/١٩ .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ١٣٢/٢ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ر٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ر٢ ، ح٢ ، م : « العظماء و » ، وفي ص ، ف ١ : «العظام» ، وفي ح ١: «العلماء» .

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٢٩٢/١٩.

<sup>(</sup>A) في ص، ف ١، ح ١، ح ٢، م: «عليها» .

فحُدِّث به أبو سليمانَ الدارانِيُّ فبكَى ، ثم قال : فكيف به لو جُمِعَ هذا كلَّه عليه ، فجُعِلَ القيدُ في رِجْلَيْه ، والغُلُّ ٣٤٦] في يديه ، والسلسلةُ في عُنُقِه ، ثم أُدْخِلَ الدارَ (١) ، وأُدْخِلَ المَغارَ (١) ؟!

قُولُه تعالى : ﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَـٰذِ﴾ الآية .

أخورج "ابن أبي شيبة ، و"ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن "أبي رزين" قال : كان رجلان شَرِيكين ، خرَج أحدُهما إلى الساحلِ وبَقِي الآخر ، فلما بُعِث النبي عَيِية كتب إلى صاحبِه يَسألُه : ما فعَل ؟ فكتب إليه أنه لم يَتْبعُه أحدٌ من قريشٍ إلا رَذالَة "الناسِ ومساكينهم ، فترَك تجارته ثم أتى صاحبه فقال " : دُلني عليه . وكان يَقرأُ الكتُب ، فأتى النبي عَيِية فقال : إلامَ تَدْعُو ؟ قال : «إلى كذا وكذا » . قال : أشهدُ أنك رسولُ الله . قال : «وما عِلْمُك بذلك ؟» . قال : إنه لم يُبعَث نبي إلا اتَّبعَه رَذالة (الله عَلى النبي عَليه النبي عَليه قال الله عنه الآية : ﴿ وَمَا أَرْسَلَنَا وَمِا عَلْمُك بذلك ؟» . قال الله قد يُو قَرَية مِن نَذِيرٍ إلّا قَالَ مُتَرَفُوها كَا الآيات . فأرسَلَ إليه النبي عَليه : «إن الله قد أنزَل تصديق ما قُلْتَ » (ان

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن

<sup>(</sup>۱) في ح ۱، ح ۲: (النار) .

<sup>(</sup>۲) في ر ۲، ح ۱: «الغار» .

والأثر عند ابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ٦/ ٥٠٨، ٥٠٨.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، ر٢، ح١، ب٣.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: (أبي زيد) . وفي ص، م: (ابن زيد) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿أَرَاذَلَهُ . ورذَالة الناس: الدون في منظره وحالاته . اللسان (ر ذ ل) .

<sup>(</sup>٦) بعده في: ص، ف ١، ر٢، ح ٢،م: «له» .

<sup>(</sup>٧) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٥٠٨/٦.

قتادة فى قولِه: ﴿ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا ﴾ . قال: هم جَبَابِرَتُهم، ورءوسُهم، وأشرافُهم، وقادتُهم في الشرِّ<sup>(۱)</sup>.

وأَخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قِولِه : ﴿ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا ﴾ . قال : جَبَابِرَتُها .

قُولُه تعالى : ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدٍ ، وَابِنُ جَرِيرٍ ، وَابِنُ المُنذِرِ ، وَابِنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَن مَجَاهِدٍ فَي قولِه : ﴿عِنْدَنَا زُلِّفَيْنَ ﴾ . قال : قُرْبَي (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ في الآيةِ قال : لا تَعْتَبِرُوا الناسَ بكثرةِ المالِ والولدِ ؛ وإن الكافرَ يُعطَى المالَ ورُبَّما حَبَسَه عن المؤمنِ (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن طاوس، أنه كان يقولُ: اللهم ارزُقْنى الإيمانَ والعملَ، وجَنَّبْنِي المالَ والولدَ؛ فإنى (ئ) سمِعْتُ فيما أَوْحَيْتَ: ﴿وَمَا آَمُولُكُمْ وَلَا أَوْلَكُمُ اللَّهُ وَلَكُمْ عِندَنَا زُلْفَيْ ﴾ (ث).

وأخرَج أحمدُ ، ومسلمٌ ، وابنُ ماجه ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٢/ ١٩٥، وابن جرير ٢٩٣/١٩ .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱۹/ ۲۹۵، ۲۹۲.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٩٦/١٩ .

<sup>(</sup>٤) في ر ٢: «فيهما».

<sup>(</sup>٥) قال القرطبي : قول طاوس فيه نظر ، والمعنى والله أعلم : جنبنى المال والولد المطغيين أو اللذين لا خير فيهما ، فأما المال الصالح للرجل الصالح فنعم هذا . تفسير القرطبي ٣٠٥/١٤ .

ﷺ: ﴿إِن اللهَ لا يَنظُرُ إِلَى صورِكم وأموالِكم، ولكن يَنظُرُ إِلَى قلوبِكم وأعمالِكم، ولكن يَنظُرُ إلى قلوبِكم وأعمالِكم، (١).

قُولُه تعالى : ﴿ فَأُولَٰكِينَكَ لَمُمْ جَزَّاهُ ٱلضِّمْفِ بِمَا عَمِلُوا﴾ .

أَخْرَج عَبْدُ بنُ حَمِيدٍ، وَابنُ المَنْدُرِ، عَنْ مَجَاهِدٍ فَى قُولِهِ ﴿ ﴿ جُزَّاءُ ۗ الْخِرَجَةِ الْمُعْيَفُ الْحَسَنَةِ . اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْحَسَنَةِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ زيدِ في قولِه " : ﴿ فَأُولِكَيْكَ لَمُمْ جَزَلَهُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا ﴾ . قال : بأعمالِهم " ، بالواحدة " عشرًا ، وفي سبيلِ اللهِ بالواحد " سبعَمائة .

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ في «نوادرِ الأصولِ» ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن محمدِ بنِ كعبِ قال : إذا كان المؤمنُ غَنِيًّا تَقِيًّا آتاه اللهُ أَجرَه مرتين . وتلا هذه الآية : ﴿وَمَا آمُولُكُمْ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ فَأُولَكِمْكَ لَمُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ ﴾ . قال : تَضْعِيفُ الحسنةِ (١) .

قُولُه تعالى : ﴿وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

أخرَج ابنُ أبي شيبةً ، والترمذيُّ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن عليٌّ

<sup>(</sup>١) أحمد ١٠٤/١٦ه (١٠٩٦٠)، ومسلم (٢٥٢٥٢٤)، وابن ماجه (٤١٤٣).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ف ١، ر٢، ح٢، م.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ف ١، ر٢، ح٢، ب٣، م: «بالواحد».

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ . وينظِر ابن جرير ١٩/ ٢٩٧، ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٦) الحكيم الترمذي ٢١٢/١ .

قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إن في الجنةِ لَغُرَفًا يُرَى ظهورُها أن من بطونِها وبطونُها من ظهورُها». قالوا: لمن هي ؟ قال: « لمن أطابَ الكلامَ ، وأطعمَ الطعامَ ، وأدامَ الصيامَ ، وصلَّى بالليلِ والناسُ نيامٌ »(١).

قُولُه تعالى : ﴿ وَمَاۤ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخۡلِفُٓ أَمْرُ ﴾ .

أَخْرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ ، أنه سئلَ عن قولِه : ﴿ وَمَاۤ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ أَمْ ﴾ . النفقةُ في سبيلِ الله ؟ قال : لا ، ولكن نفقةُ الرجلِ على نفسِه ، وأهلِه فاللهُ يُخلِفُه .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، والبخارىُ في «الأدبِ المفردِ» ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، والبيهقىُ في «شُعَبِ الإيمانِ» ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَمَلَ أَنفَقْتُمُ مِن شَيْءٍ فَهُو يُغُلِفُ مُنْ ﴾ . قال : في غيرِ إسرافِ ولا تَقْتِيرِ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، ' وابنُ جريرِ ' ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه : ﴿ وَمَا ٓ أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ أَمْ ﴾ . قال : فى ( ) غيرِ إسرافٍ ولا تَقْتِيرِ ( ) .

وأخرَج البيهقي في «شُعَبِ الإيمانِ» عن الحسنِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ :

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ظاهرها).

 <sup>(</sup>۲) ابن أبي شبية ۳/ ۱۰۱، والترمذي (۲۰۲۷)، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ۹/٦.٥.
 حسن (صحيح سنن الترمذي - ۲۰۰۱).

<sup>(</sup>٣) البخارى (٤٤٣) ، والبيهقى ( ٥٥٥٠ ، ٢٥٥١) . صحيح الإسناد (صحيح الأدب المفرد - ٣٤٤) . (٤ - ٤) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، ر ٢، م: (من)، وفي ح ١: (ما كان في، , وهو لفظ ابن جرير ,

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ٩/ ٩٥، وابن جرير ١٩/ ٢٩٨، ٢٩٩ .

«ما أنفقتم على أهليكم في غير إسرافٍ ولا تَقْتِيرٍ فهو في سبيلِ اللهِ»(١).

149/0

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ / بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ قال : إذا كان لأحدِكم شيءٌ فلْيَقْتَصِدْ ، ولا يَتَأَوَّلْ هذه الآيةَ : ﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُمُزِّلِفُ أَرُّكُ ؛ فإن الرزقَ مقسومٌ . يقولُ : لعلَّ رزقَه قليلٌ وهو يُنْفِقُ نفقةَ المُوسَّعِ () عليه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ وَمَا أَنفَقْتُم مِن شَيْءٍ فَهُو يُغْلِفُ أَمْ ﴾ . قال : ما كان من خَلَفِ فهو منه ، وربما أَنفَقَ الإنسانُ مالَه كلَّه (٢) في الخيرِ ولم يُخْلَفْ حتى يموت ، ومثلُها : ﴿ وَمَا مِن دَابَتَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود: ٦] . يقولُ : ما أتاها من رزقِ فمنه (٤) وربما لم يَرْزُقُها حتى تموت .

وأخرَج البيهقيُّ في «شُعَبِ الإيمانِ» عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ، عن النبيُّ عَلَيْهُ قال : «كلُّ ما أنفَقَ العبدُ من (٥) نفقةٍ فعلى اللهِ خَلَفُها ضامِنًا إلا نفقةً في بنيانٍ أو معصيةٍ

وأخرَج ابنُ عدىٌ في «الكاملِ» ، والبيهقى ، من وجه آخرَ ، عن محمدِ بنِ المنكدرِ ، عن جابرِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «كلُّ معروفِ صدقةٌ ، وما أَنفَقَ

<sup>(</sup>١) البيهقي (١٥٥٤) .

<sup>(</sup>٢) في ح ١: «الموسر» .

<sup>(</sup>٣) في ر ٢: «كلها».

<sup>(</sup>٤) في ح ٢: (افهو منه) .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، ف ١، ح ٢، م.

<sup>(</sup>٦) البيهقي (١٠٧١٢) .

المرءُ على نفسه وأهلِه كُتِبَ له به صدقة ، وما وَقَى به عِرْضَه كُتِبَ له به صدقة ، وكُلُّ نفقة أنفَقها مؤمنٌ فعلى اللهِ خَلَفُها ضامِنٌ ، إلا نفقة في معصية أو بنيانٍ». قيل لابنِ المنكدر: وما أرادَ بما وَقَى به المرءُ عِرْضَه كُتِبَ له به صدقة ؟ قال: ما أَعْطَى الشاعرَ ، وذا اللسانِ المُتَّقَى (١).

وأخرَج أبو يَعْلَى ، وابنُ أبى حاتم ، وابنُ مَرْدُويَه ، بسندِ ضعيفِ ، عن حذيفة قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «ألا إن بعدَ زمانِكم هذا زمانًا عضوضًا ، يَعَضُّ المُوسِرُ على ما في (أيدَيْه حذارَ الإنفاقِ ، قال اللهُ : ﴿ وَمَا ٓ أَنفَقَتُم مِن شَيْءٍ فَهُوَ عَلَى ما في (أيدَيْه حذارَ الإنفاقِ ، قال اللهُ : ﴿ وَمَا ٓ أَنفَقَتُم مِن شَيْءٍ فَهُو يَعْلَمُ مُن اللهُ اللهُ . ﴿ وَمَا آ اللهُ اللهُ

وأخرَج البخارى ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبي هريرة ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : قال الله : «أَنفِقْ يا بنَ آدمَ أُنْفِقْ عليك» (١٠) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن عليٌ بنِ أبى طالبِ قال: سمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يَقْلِقُونَا اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ ع

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ في «نوادرِ الأصولِ» ، عن أبي هريرة ، عن رسولِ

<sup>(</sup>١) ابن عدى ٦/ ٢٤٢٤، والبيهقى (١٠٧١٣) وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٨٩٨) .

 <sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: (يده حذار) ، وهو لفظ ابن أبي حاتم ، وفي ص: (يديه حذر) ، وفي ف ١، م:
 (يده حذر) . والمثبت لفظ أبي يعلى .

<sup>(</sup>٣) أبو يعلى – كما فى تفسير ابن كثير ٦/ ٥١٠، ٥١١ – وابن أبى حاتم – كما فى تفسير ابن كثير ٥١٠/٦ . وقال ابن كثير: حديث غريب من هذا الوجه، وفى إسناده ضعف .

<sup>(</sup>٤) البخارى ( ٤٦٨٤، ٥٣٥٢).

الله ﷺ قال: «إن المعونةَ تَنْزِلُ من السماءِ على قَدْرِ المتونةِ» (١).

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ عن الزبيرِ بنِ العوام قال : جِئْتُ حتى جلَسْتُ بين يَدَى رسولِ اللهِ عَيْنَةِ فأخد بطَوف عِمَامَتِي من ورائي . ثم قال : « يا زبير ، إنى رسولُ اللهِ إليك خاصةً وإلى الناس عامةً ، أتدرون (٢) ماذا قال ربُّكم ؟ ، قلتُ : الله ورسولُه أعلم . قال : «قال ربُّكم حينَ استَوَى على عرشِه ، ونظَرَ إلى خَلْقِه : عبادِي ، أنتم خَلْقِي وأنا ربُّكم ، أرزاقُكم بيدِي ، فلا تتعبُوا فيما تَكَفَّلْتُ لكم ، فاطْلُبُوا منى أرزاقكم ، ( وإليّ فارفَعوا حوائجكم ، انصبُّوا إلى أنفسِكم أصبُّ عليكم أرزاقَكم ". أتدرُون ماذا قال ربُّكم ؟ قال اللهُ تبارَك وتعالى : عبدي (١٠٠٠) أَنْفِقْ أَنْفِقْ عليك ، وأَوْسِعْ أُوسِعْ عليك ، ولا تُضَيِّقْ أُضَيِّقْ عليك ، ولا تُصِرَّ<sup>(٥)</sup> فأُصِرٌ عليك ، ولا تَخْزِنْ فأَخزِنَ عليك . إن بابَ الرزقِ مفتوحٌ من فوقِ سبع سماواتٍ ، متواصلٌ إلى العرش ، لا يُغْلَقُ ليلًا ولا نهارًا ، يُنْزِلُ اللهُ منه الرزقَ على كلِّ امرئ بِقَدْر نِينِيه وعَطِيَّتِه وصَدَقَتِه ونَفَقَتِه ، مَن أَكْثَرَ أَكْثَرَ له ، ومن أقلَّ أقلَّ له ، ومَن أمسَكَ أُمسكَ عليه . يا زبيرُ ، فكُلْ وأُطْعِمْ ('') ، ولا تُوكِ <sup>(۷)</sup> فيُو كَى عليكَ ، ولا تُحْص فيحْصَى عليك ، ولا تُقَتّرُ فيُقَتّرُ عليك ، ولا تُعَسّرُ فيُعَسَّرَ عليك . يا زبيرُ ، إن

<sup>(</sup>١) الحكيم الترمذي ٣٧٦/١ . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٦٦٤) .

<sup>(</sup>٢) في مصدر التخريج: ﴿أَتَدَرِيهِ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٤) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ر٢، ح ١، ح ٢، م .

<sup>(</sup>٥) صرَّ الدراهم: وضعها في الصُّرة وشدها عليها . اللسان (ص ر ر) .

<sup>(</sup>٦) في مصدر التخريج: (أعطى) .

<sup>(</sup>٧) توك : تشد فمَّ السقاء أو الوعاء بالوكاء وهو الرباط . والمقصود البخل . ينظر اللسان (و ك ي) .

الله يُحِبُ الإنفاق ويُبْغِضُ الإقتارَ ، وإن السخاءَ بالمرءِ (() من اليقينِ ، والبُحْلَ من الشكِّ ، فلا يَدْخُلُ النارَ مَن أَيْقَنَ ، ولا يَدْخُلُ الجنةَ مَن شكَّ . يا زبيرُ ، إن اللهَ يُحِبُ السخاوةَ ولو بفَلْقِ تَمْرَةٍ ، والشجاعةَ ولو بِقَتلِ عقربٍ أو حَيَّةٍ . يا زبيرُ ، إن اللهَ يُحِبُ الصبرَ عندَ زلزلةِ الزلزالِ (()) ، واليقينَ النافِذَ عندَ مجيءِ الشبهاتِ () ، والعقلَ الكامِلَ عندَ نزولِ الشهواتِ () ، والورعَ الصادِقَ عندَ الحرامِ والخبيثاتِ . يا زبيرُ ، وطّم الإخوانَ ، وجَلِّلِ الأبرارَ ، ووقرِّ الأخيارَ ، وصِلِ الجارَ ، ولا تُمَاشِ الفجارَ ، وادخُلِ () الجنةَ بلا حسابٍ ولا عذابٍ ، هذه وَصِيَّةُ اللهِ إلى ووَصِيتِي إليك) () .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمُ ۗ الآيات .

أَحْرَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدٍ ، وَابِنُ جَرِيرٍ ، وَابِنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَن قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ مُمَّ يَقُولُ لِلْمَائِزِكَةِ أَهَلَوُلَآ ۚ إِنَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴾ . قال : استفهامٌ كقولِه لعيسى ﴿ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ﴾ (٧) [المائدة : ٢١٦] .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِئَّ ﴾ . قال : الشياطينَ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى في قولِه: ﴿ وَمَا ٓ ءَالْيَنَّاهُم مِّن كُبُّ مِ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ف ١، ر٢، ح ١، ح ٢، ب ٣، م: (الزلازل) . والمثبت موافق لمصدر التخريج .

<sup>(</sup>٣) في النسخ: (الشهوات) . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٤) في النسخ: (الشبهات) . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٥) في م : ( من فعل ذلك دخل ) .

<sup>(</sup>٦) الحكيم الترمذي ٧٦/٢ ، ٧٧ ، ٨٥/٣ .

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۲۹۹/۱۹ ، ۳۰۰ .

يَدْرُسُونَهَا ﴾ . يقولُ : لم يكُنْ عندَهم كتابٌ يَدرُسُونه ، فيَعْلَمُون أن ما جِعْتَ به حِقَّ أم باطِلٌ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَمَا ۚ ءَانَيْنَكُمْ مِن كُتُ بِ يَدْرُسُونَهَ ۚ ﴾ . أى : يَقْرَءُونها ، ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا ۚ إِلَيْهِمْ قَبْلُكُ مِن نَذِيرٍ ﴾ . أقال : ما أنزَل اللهُ على العربِ كتابًا قبلَ القرآنِ ، وما بعَث إليهم نبيًّا قبلَ محمد ﷺ (')

وأخرَج ("ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ": ﴿وَمَاۤ أَرْسَلُنَاۤ إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرِ﴾ (). وقال: ﴿وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [ناطر: ٢٤]. ولا ينقُضُ هذا هذا، ولكن كلما ذهَب نبعٌ فمَن بعدَه في نَذَارِيّه حتى يَخرُجَ النبعُ الآخَرُ.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿وَمَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ

( وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ . قال : القُرُونُ الأولى ، ﴿ وَمَا بَلغُوا ﴾ . أى : الذين ( كذَّبوا محمدًا ؟ ﷺ ، ﴿ مِمْ سَارَ مَا ٓ ءَانْلِنَكُهُمْ ﴾ . مِن القُوَّةِ والآجالِ ( ^ ) ، والدنيا والأموالِ أ .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: ص ، ف ١ ، م .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۹/۱۹ ، ۳۰۲ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ر٢ : ٤ عن ابن جريج ٤ . وفي ح٢ : ٤ ابن جرير ١ .

<sup>(</sup>٤ – ٤) في ص، ف ١، ر ٢، ح ٢، ب ٣، م: (من القدرة في) . وفي ح ١: (في القوة إلى) .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٠٢/١٩ . ٠

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ب۳.

<sup>(</sup>۷ - ۷) في ص، ف ١، ر ٢، ح ٢، م: (كفروا بمحمد).

<sup>(</sup>A) في ص، ف ١، م: «الإجلال».

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن قتادة فى قولِه : ﴿وَكَذَّبُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ . قال : كَذَّبَ الذين من قبلِ هؤلاء ، ﴿وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ءَالْيَنَاهُمْ ﴾ . قال : يُخْبِرُكم أنه أعطَى القومَ ما لم يُعْطِكم من القوةِ وغيرِ ذلك ، ﴿ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ . يقولُ : فقد أهلَك اللهُ أولئك وهم أقوى ( وأَجلَدُ ) .

قُولُه تعالى : ﴿ ﴿ أَنُّ الْإِنَّمَاۤ أَعِظُكُم ﴾ الآية .

أَخْرَجَ الفريابِيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، ( وابنُ جرير " ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةً ﴾ . قال : بطاعةِ اللهِ ، ﴿ أَن تَقُومُواْ لِللَّهِ مَثْنَىٰ وَفُكْرَدَىٰ ﴾ . قال : ( واحدًا واثنين " .

وأخرَج الفريابي، وعبدُ بنُ حميدٍ، عن مجاهدٍ: ﴿ إِنَّمَاۤ أَعِظُكُمْ بِوَحِـدَةً ﴾ . قال: بلا إله إلا اللهُ .

( وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قولِه: ﴿ قُلَ إِنَّمَاۤ أَعِظُكُمُ اللَّهُ ﴾ بِوَحِـدَةً ﴾ . قال: بلا إله إلا الله ( ) .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١. وفي م: (وأخلده .

والأثر عند عبد الرزاق ٢/ ١٣٢، وابن جرير ٣٠٣/١٩ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٤ – ٤) في الأصل: «واحدة واثنتين»، وفي ص، ف ١، ر ٢، ح ١، ح ٢، م: «واحد واثنين»، وعند الفرياسي: «اثنين وواحد». والمثبت موافق لما عند ابن جرير.

والأثر عند الفريابي - كما في تغليق التعليق ٤/ ٢٨٩، وفتح الباري ٥٣٧/٨ - وابن جرير ١٩ / ٣٠٤. (٥ - ٥) سقط من: م.

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ فى قولِه : ﴿ قُلُ إِنَّمَاۤ أَعِظُكُم بِوَحِـ دَيٍّ ﴾ . قال : لا إله إلا الله . وفى قولِه : ﴿ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ ﴾ . قال : ليس بالقيامِ على الأَرْجُل كقولِه : ﴿ كُونُواْ قَوَامِينَ بِٱلْقِسْطِ ﴾ [النساء: ١٣٥] .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن محمدِ بنِ كعبِ القُرَظِيِّ في الآيةِ قال : يقومُ الرجلُ مع الرجلِ أو وحدَه ، فيتَفَكَّرُ ﴿مَا بِصَاحِبِكُمُ مِّن جِنَّةً ﴾ .

( وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن السدى في قولِه : ﴿ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِن جِنَّةً ﴿ . قَال : محمدٌ ﷺ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ مَا بِصَاحِبِكُمُ مِن جِنَّةً ﴾ ' . يقولُ : إنه ليس بمجنونِ '' .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن أبى أمامة ، أن النبع ﷺ كان يقول : 
﴿ أُعْطِيتُ ثلاثًا لم يُعْطَهن مَن (٢) قبلى ولا فخر ؛ أُجِلَّتْ لى الغنائم ولم تَحِلَّ للن كان قبلى ، كانوا يَجمَعُون غنائمهم فيَحْرِقُونها ، وبُعِفْتُ إلى كلِّ أحمر وأسود ، وكان كلُّ نبع يُبْعَثُ إلى قومِه ، وجُعِلَتْ لى الأرضُ مسجدًا وطَهُورًا ، أَتَيَمَّمُ بالصعيدِ وأصلّى فيها حيثُ أدرَكَتْني الصلاة ، قال الله تعالى : ﴿ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَدَىٰ ﴾ . وأُعِنْتُ بالرعب مسيرة شهر بين يَدَى (٤) .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۹/۵۰۰ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أحد من» ، وفي م: «نبي» .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٦/ ١٣، ٥١٣ . وقال ابن كثير: فهو حديث ضعيف =

قُولُه تعالى : ﴿ قُلْ مَا سَأَلَتُكُمُ مِّنْ أَجْرِ ﴾ الآيات .

أَخْرَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدٍ ، وَابِنُ جَرِيرٍ ، وَابِنُ المَنْدَرِ ، وَابِنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَن قتادةً فَى قولِه : ﴿ قَلْ مَا سَأَلَتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ ﴾ . أى : مِن جُعْلٍ ، ﴿ فَهُو لَكُمْ ﴾ . يقولُ : لم أَسأَلْكُم على الإسلامِ جُعْلًا . وفي قولِه : ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقَّذِفُ بِٱلْمَيْ ﴾ . "قال : بالوحي أ . وفي قولِه : ﴿ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ ﴾ . قال : الشيطانُ ، لا يُبْدِئُ ولا يعيدُ إذا هلك () .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قولِه : ﴿ يَقْذِفُ بِٱلْحَقِيُّ ﴾ . قال : يَنْزِلُ بالوحي .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ جَانَهُ الْمُحَلِّمُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ . قال : ﴿ وَمَا يُبُدِئُ ٱلْمَنْطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ . قال : ما يَخْلُقُ إِبليسُ شيئًا ولا يَتْعَثُه (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عمرَ بنِ سعدِ ('' : ﴿ قُلْ إِن ضَلَلْتُ وَابِنُ المُنذرِ ، عن عمرَ بنِ سعدِ (' نَّ فَيْنَ عَلَى نَفْسِينَ ﴾ . قال : أُوْخَذُ بِجِنايتي (' ) .

<sup>=</sup> الإسناد ، وتفسير الآية بالقيام في الصلاة في جماعة وفرادي بعيد ، ولعله مقحم في الحديث من بعض الرواة ؛ فإن أصله ثابت في الصحاح وغيرها . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، م.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۹/ ۳۰۲، ۳۰۷ .

<sup>(</sup>٣) في ح ١: ١ كيته ١ .

والأثر عند ابن جرير ٩ ٣٠٧/١ .

<sup>(</sup>٤) في ص: (سعيد) ، وفي ح ١: (مسعدة) .

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، م: (بخيانتي) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَلَقَ تَرَيَّ إِذْ فَزِعُواْ ﴾ الآية .

أخرَج (عبدُ الرزاقِ ، و عبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادة (٢) في قولِه : ﴿ وَلَوْ تَرَيّ إِذْ فَرِعُوا ﴾ . قال : في الدنيا عند الموتِ ، حين عاينُوا الملائكة ورَأَوْا بأسَ اللهِ ، ﴿ وَقَالُواْ ءَامَنّا بِهِ وَأَنّى لَمُمُ التّناوُشُ مِن مّكانِ بَعِيدِ ﴾ . قال : لا سبيلَ لهم إلى الإيمانِ ، كقولِه : ﴿ فَلَمّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنّا بِعِيدٍ ﴾ . قال : قد كانوا بالله وهم في دَعة ورخاء ، فلم يُؤمِنُوا به ، ﴿ وَبقّدِفُونَ بِالْغَيّبِ ﴾ يَرجمون يُدعون إليه وهم في دَعة ورخاء ، فلم يُؤمِنُوا به ، ﴿ وَبقّدِفُونَ بِالْغَيّبِ ﴾ يَرجمون بالظنُ ؛ يقولون : إنه لا جنة ولا نارَ ولا بَعْثَ ، ﴿ وَجِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ . قال : الشّتهوا طاعة الله لو أنهم عَمِلُوا بها ، فحيلَ بينَهم وبينَ ذلك (٢) .

' وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن مجاهد فى قولِه : ﴿ وَلَقَ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا ﴾ . قال : يومَ القيامةِ ، ﴿ فَلَا فَوْسَ ﴾ . قال : يومَ القيامةِ ، ﴿ فَلَا فَوْسَ ﴾ . قال : لم يَفُوتُوا ربُّك .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، ( وابنُ جرير ) ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَلَوْ تَرَيْ إِذْ فَزِعُوا ﴾ . قال : في القبورِ من الصَّيْحَةِ ) (١)

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى في قولِه : ﴿ وَلَوْ تَرَيّ إِذْ فَزِعُوا ﴾ الآية . قال : هذا يوم بدر حين ضُرِبَت أعناقُهم ، فعايَنُوا العذابَ فلم يَستَطِيعُوا فرارًا من

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من: ر ۲، ح۱ .

<sup>(</sup>۲) فی ح ۱: دمجاهد، ،

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ١٣٣/٢ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ح١.

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في : الأصل.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢١٢/١٩ .

العذابِ ، ولا رُجُوعًا إلى التوبةِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الضحاكِ : ﴿ وَلَوْ تَرَيَّ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ ﴾ . قال : هي (١) يومُ بدرٍ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن زيدِ بنِ أسلمَ ، مثلَه .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ زيدٍ : ﴿ وَلَوْ تَرَيَىٰ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَرْتَ ﴾ . قال : هم قَتْلَى المشركين من أهلِ بدرٍ ، نزَلت فيهم هذه الآيةُ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَلَا فَوْتَ ﴾ . قال : فلا نجاةً (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ ، أنه سُئل عن قولِه : ﴿ وَلَقُ تَرَىٰ إِذَ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَ اللهِ اللهُ فَيَانِينٌ . قيل : من أين فَرَتَ وَأُخِذُواْ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ ﴾ . قال : هو جيشُ السُّفْيَانِيِّ . قيل : من أين أُخِذُوا ؟ قال : من تحتِ أقدامِهم .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن عَطِيَّةَ فى قولِه : ﴿ وَلَوْ تَرَكَىٰ إِذْ فَزِعُوا ﴾ الآية . قال : قومٌ خُسِفَ بهم ، أُخِذُوا من تحتِ أقدامِهم .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن حذيفةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «يُبْعَثُ ناسٌ إلى المدينةِ حتى إذا كانوا ببيداءً ( ) بعَث اللهُ عليهم جبريلَ ، فضَرَبَهم / برجلِه ضربةً ، ( ) ٢٤١/٥ فيَخْسِفُ اللهُ بهم ، فذلك قولُه: ﴿ وَلَوْ تَرَكَىٰ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن

<sup>(</sup>١) في ف ١، م: «هو».

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱۹/۱۹.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٩/١٣، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٣٨/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر ما سيأتي في الصفحة التالية حاشية (٨).

## مَّكَانِ قَرِيبٍ﴾».

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن سعيدِ ابنِ جبيرٍ : ﴿ وَلَوْ تَرَيِّ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْسَ ﴾ . قال : هم الجيشُ الذين (١١) يُحْسَفُ بهم بالبيداءِ ، يَتْقَى منهم رجلٌ يُخبِرُ الناسَ بما لَقِيَ أصحابُه (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن <sup>("</sup>ابنِ مَعْقِل<sup>")</sup> : ﴿ وَلَوْ تَرَيَىٰ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْرَتَ ﴾ . قال : أُخِذُوا فلم يَفُوتُوا<sup>(١)</sup> .

وأخرَج أحمدُ عن بَقِيرةَ (٥) ؛ امرأةِ القَعْقَاعِ بنِ أبي حَدْرَدِ: سمِعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ يقولُ: (إذا سمِعْتُم بجيشِ قد خُسِفَ به ، فقد أَظلَّتِ (١) الساعةُ (٧).

وأخرَج أحمدُ ، ومسلمٌ ، والحاكمُ ، عن حفصةَ أمِّ المؤمنين : سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : «لَيَوُمَنَّ هذا البيتَ جيشٌ يَغْزُونَه ، حتى إذا كانُوا بالبيداءِ فَعُسِفَ بأوسطِهم (٢) ، فينادِي أولُهم آخرَهم ، فيُحْسَفُ بهم حسفًا ، فلا يَنجُو إلا

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، ر٢، ح ٢: «الذي».

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱۹/۳۱۰.

<sup>(</sup>۳ – ۳) فی ص، ف ۱، ر ۲، م : «أبي معقل» . وينظر ابن جرير ۹ //٣١٣ .

<sup>(</sup>٤) این أبی شیبة ۱۲۹/۱۲۹، ٤١٢ .

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، ٣٠، م: ونفيره، . قال الزبيدى: بقيرة: كسفينة . التاج (ب ق ن) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، ح١، م: «أطلت».

<sup>(</sup>٧) أحمد ٩٩/٤٥ (٢٧١٢٩) . وقال محققوه : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٨) قال النووى : وفي رواية : «ببيداء المدينة» قال العلماء : البيداء كل أرض ملساء لا شيء بها ، وبيداء المدينة الشرف الذي قدام ذي الحليفة . أي إلى جهة مكة . صحيح مسلم بشرح النووى ١٨٨٥ .

<sup>(</sup>٩) في الأصل، ص، ف ١، ح ٢: «بأوساطهم»، وفي م: «أوساطهم».

الشريدُ الذي يُخْيِرُ عنهم (٢)

وأخرَج أحمدُ [٣٤٦] عن حفصةَ قالت: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «يأتِي جيشٌ من قِبَلِ المشرقِ يُرِيدُون رجلًا من أهلِ مكّة ، حتى إذا كانوا بالبيداءِ خُسِفَ بهم ، فيَرْجِعُ مَن كان أمامَهم لِيَنْظُرَ ما فعَلَ القومُ فيُصِيبُهم ما أصابَهم» . قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، فكيف بَمَن كان مُسْتَكْرَهًا ؟ قال : «يُصِيبُهم كلّهم ذلك ، ثم يَبْعَثُ اللهُ كلَّ امرئُ على نيئِتِه» .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وأحمد ، عن صفية (أ) أمّ المؤمنين قالت : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «لا يَنتَهِي الناسُ عن غزوِ هذا البيتِ حتى يَغزُوه جيشٌ ، حتى إذا كانوا بالبيداءِ خُسِفَ بأولِهم وآخرِهم ، ولم يَنْجُ أوسطُهم» . قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، أرأَيْتَ المُكْرَة منهم (٥) ؟ قال : «يَبْعَثُهم اللهُ على ما في أنفسِهم) .

(٧ **وأخرَج أحمدُ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، عن عائشةَ قالت : بينَما** رسولُ ٧)

<sup>(</sup>١) في ف ١: «الرشيد»، وفي ب ٣: «الشرير».

<sup>(</sup>٢) أحمد ٤٠/٤٤ (٢٦٤٤٤)، ومسلم (٦/٢٨٨٣)، والحاكم ٤٢٩/٤ واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) أحمد ٥٨/٤٤ (٢٦٤٥٨) . وقال محققوه: إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤) في ح ١: «حفصة» .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «نفوسهم».

والحديث عند ابن أبي شيبة ٥ / ٤٦، وأحمد ٤٢٩/٤٤ - ٤٣١ . وقال محققو المسند: حديث صحيح دون قوله: ٤لا ينتهي الناس من غزو هذا البيت، . وهذا إسناد ضعيف .

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ح١.

"الله ﷺ نائم" ("إذ ضحك في منامِه ثمّ استيقَظ ، فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، ممّ ضححُت ؟ قال : (إنَّ أناسًا من أمّتي يؤمُّون هذا البيت لرجل من قريش قد استعاذ بالحرَمِ ، فلمّا بلغوا البيداء نحسِف بهم ، مصادرُهم شتَّى ، يبعثُهم اللهُ على نيَّاتِهم » . قلتُ : وكيف يبعثُهم اللهُ ، عزَّ وجلَّ ، على نيَّاتِهم ومصادرُهم شتَّى ؟ قال : (جمَعهم الطريقُ ، منهم المُستبصِرُ وابنُ السبيلِ والمجبورُ ، يَهلِكون مَهْلِكا واحدًا ، ويَصدُرون مصادرَ شتَّى » .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، والحاكم وصحّحه ، عن أمِّ سلمة : سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْتِهِ يقولُ : «يَعودُ عائِذٌ بالحَرَمِ ( فَيُبْعَثُ إليه بجيشٍ ) ، فإذا كانوا ( ) ببيداء من الأرضِ نحسِفَ بهم » . قلتُ : يا رسولَ اللهِ فكيف بمن يَخْرُجُ كارِهًا ؟ قال : «يُخْسَفُ به معهم ( ولكنه يُبْعَثُ ) على نيتِه يومَ القيامةِ » ( )

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً ، ( والطبرانيُ ' ، ( والحاكمُ ' ، عن أمٌ سلمةَ قالت :

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح۱.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) بياض في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ر ٢ ، ح ٢ ، ب ٣ ، م . إلا أنه كتب في حاشية الأصل ، ر ٢ ، ح ٢ : «بياض في الأصل» . والمثبت من المسند .

والحديث عند أحمد ٢٥٧/٤١، ٢٥٨ (٢٤٧٣٨)، والبخاري (٢١١٨)، ومسلم (٢٨٨٤).

<sup>(</sup>٤ – ٤) في ص، ف ١، ر ٢: (فيبعث الله إليه) ، وفي ح ٢: (فيبعث الله) .

<sup>(</sup>٥) في ف ١، ح ٢، ب ٣، م: (كان) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: «فيبعث».

<sup>(</sup>٧) ابن أبي شيبة ٥ / ٤٣، ٤٤، والحاكم ٤٢٩/٤.

والحديث عند مسلم (٢٨٨٢).

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ص، ف ۱، ح ۲، م.

قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿يُبَايَعُ لرجلِ من أُمَّتِي بينَ الركنِ والمقامِ كعِدَّةِ أَهلِ بدرٍ ، فَيَأْتِيهِ عَصَبُ العراقِ وأبدالُ الشامِ (') ، فيَأْتِيهم جيشٌ من الشامِ ، حتى إذا كانوا بالبيداءِ خُسِفَ بهم ، ثم يَسِيرُ إليه رجلٌ من قريشٍ أخوالُه كلبٌ ، فيَهزِمُهم اللهُ » . قال : وكان يقالُ : إن الحائبَ يومَئذِ من خاب (') من غنيمةِ كلبِ (') .

وأخرَج الحاكم وصحَّحه عن أبى هريرة قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «المحرومُ من حُرِمَ غنيمةَ كلبٍ ولو عقالًا<sup>(٤)</sup>، والذى نفسِى بيدِه لَتُباعَنَّ نساؤُهم على دَرَجِ (٥) دِمَشْقَ ، حتى تُرَدَّ المرأةُ من كسرٍ يوجدُ (١) بساقِها (٧).

وأخرَج الحاكم وصحَّحه عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال : «لا تنتهي البعوثُ عن غزوِ بيتِ اللهِ حتى يُخْسَفَ بجيشٍ منهم»

وأخرَج الحاكمُ عن عمرِو بنِ شعيبٍ ، عن أبيه ، عن جدَّه قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « في ذي القَعدةِ تَجَاذَبُ (٩) القبائلُ ، وعامَئذِ يُنهَبُ الحاجُ ، فتكونُ

<sup>(</sup>١) العصب : جمع عصبة كالعصابة وهي الجماعة . والأبدال : الأولياء والغُبَّاد ، سموا بذلك لأنه كلما مات واحد منهم أبدل بآخر . ينظر النهاية ٢/١٠١، ٢٤٤/٣ .

<sup>(</sup>٢) خاب : حُرم . والحائب : المحروم . اللسان (خ ی ب) .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١٥/ ٤٥، ٤٦، والطبراني ٢٣/ ٢٩٥، ٣٨٩ (٢٥٦، ٩٣٠)، والحاكم ٤٣١/٤. والحديث عند أحمد ٤٣١/٤ (٢٦٦٨٩). وقال محققوه: ضعيف .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ح ١، ب٣: (عقال).

<sup>(</sup>٥) الدرج: الطريق. اللسان (درج).

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، ف ١، م .

<sup>(</sup>٧) الحاكم ٤/ ٤٣١، ٤٣٢ . والحديث عند أحمد ٣٠٤/١٤ (٨٦٦٩) بشطره الأول . وقال محققوه: ضعيف .

<sup>(</sup>٨) الحاكم ٤٣٠/٤ . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٤٣٢) .

<sup>(</sup>٩) في ص، ف ١، م: (تحارب).

ملحمةً بمنّى ، حتى يَهْرُبَ صاحبُهم ، فيُبايَعُ بينَ الركنِ والمقامِ وهو كارِهٌ ، يُبايِعُه مثلُ عِدَّةٍ أهلِ بدرٍ ، يرضَى عنهم (١) ساكنُ السماءِ وساكنُ الأرضِ» (٢) .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «يَخرُجُ رجلٌ يقالُ له: السُّفيانيُّ . في عمقِ دِمَشْقَ ، وعامةُ من يَتْبَعُه من كلبٍ ، فيَقْتُلُ حتى لا حتى يَبْقُرَ بطونَ النساءِ ، ويَقْتُلُ الصِّبْيانَ ، فيُجمَعُ أن لهم قيسٌ ، فيَقْتُلُها حتى لا يُبْتَعَ ذَنَبُ تَلْعَةِ أن ، ويَخرُجُ رجلٌ من أهلِ بيتى فى الحَرةِ أن ، فيَبُلغُ السفيانيُّ ، فيَبُعَثُ إليه عَبْرُ مهم أن ، فيَسِيرُ إليه السفيانيُّ بمن معه ، حتى إذا فيَهْزِمُهم أن ، فيَسِيرُ إليه السفيانيُّ بمن معه ، حتى إذا صار ببيداءَ من الأرضِ خُسِفَ بهم ، فلا يَنجُو منهم إلا الحُيْرُ عنهم اللهُ .

وأخرَج الحاكم وصحَّحه عن ابنِ مسعود قال: قال رسولُ الله ﷺ: 
﴿ أُحذُّرُكم سبعَ فَتَنِ ؛ فتنةً تُقْبِلُ من المدينةِ ، وفتنةً بمكة ، وفتنةً من اليَمَنِ ، وفتنةً 
تُقْبِلُ من الشامِ ، وفتنةً تُقْبِلُ من المشرقِ ، وفتنةً تُقْبِلُ من المغربِ ، وفتنةً من بطنِ 
الشامِ ، وهي السفيانيُ » . فقال ابنُ مسعود : منكم من يُدْرِكُ أوَّلَها ، ومن هذه 
الأمةِ من يُدْرِكُ آخرَها . قال الوليدُ بنُ عَيَّاشٍ : فكانت فتنةُ المدينةِ من قِبلِ طلحة 
والزبيرِ ، وفتنةُ مكة فتنة ابنِ الزبيرِ ، وفتنةُ الشامِ من قِبَلِ بني أُمَيَّة ، وفتنةُ المشرقِ من

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، ر٢، ح ١، ح٢، ب٣، م: العنه .

<sup>(</sup>٢) الحاكم ٥٠٣/٤ مطولًا . وقال الذهبي : سنده ساقط .

<sup>(</sup>٣) في المصدر: «فتجمع».

<sup>(</sup>٤) لا يمنع ذنب تلعة : مثل يضرب للرجل الذليل الحقير . والتلعة : مجرى الماء من أعلى الوادى إلى بطون الأرض . ينظر اللسان (ت ل ع) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من النسخ . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ف ١، ح ٢، م: (فيهزمه).

<sup>(</sup>V) الحاكم ١٠/٤ .

قِبَلِ هؤلاء<sup>(۱)</sup> .

` وأخرَج ابنُ جرير عن حذيفةَ بن اليمانِ قال : ذكر رسولُ اللهِ ﷺ فتنةً تكونُ بينَ أهل المشرقِ والمغربِ، قال: «فبينَما هم كذلك إذ خرَج عليهم السفياني من الوادي اليابس، في فورِه ذلك، حتى ينزِلَ دمشق، فيبعَثَ جيشين؛ جيشًا إلى المشرقِ، وجيشًا إلى المدينةِ، حتى ينزلوا بأرض بابلَ في المدينةِ الملعونةِ والبقعةِ " الخبيثةِ ، فيقتلون أكثرَ من ثلاثةِ آلافٍ ، ويبقُرون بها أكثرَ من مائةِ امرأةٍ ، ويقتُلون بها ( ُ ثَلاثَمائةِ كبشِ من بني العباسِ ( ° ) ثم يَنحدِرون إلى الكوفةِ فيُخرِّبون ما حولَها ، ثم يخرُجون متوجِّهين إلى الشام ، فتخرُجُ رايةً هدّى من الكوفةِ فتلحَقُ ذلك الجيشَ منها على ليلتين فيقتُلونهم ، لا يُفلِتُ منهم مخبِرٌ، ويستنقِذُون ما في أيدِيهم من السَّبْي والغنائم، ويُخَلِّي جيشَه الثاني بالمدينةِ ، فينتهِبُونها ثلاثةَ أيام ولياليها ، ثم يخرُجُون متوجِّهين إلى مكةَ ، حتى إذا كانوا بالبيداءِ بعَث اللهُ جبريلَ فيقولُ: يا جبريلُ، اذهبْ فأبِدْهم. فيضربُها برجلِه ضربةً يخسِفُ اللهُ بهم ، فذلك قولُه عزَّ وجلَّ في سورةِ «سباً» : ﴿ وَلَوْ تَرَيَّ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ ﴾ الآية . فلا ينفلِتُ منهم إلا رجلان ؟ أحدُهما بشيرٌ والآخرُ نذيرٌ ، وهما من جهينةً » . فلذلك جاء القول :

وعندَ جهينةَ الخبرُ اليقينُ

<sup>(</sup>١) الحاكم ٤/ ٤٦٨، ٤٦٩ . وضعفه الذهبي متعقبا الحاكم بقوله : هذا من أوابد نعيم بن حماد .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١، ر٢، ح٢، م .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الأرض).

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: (أكثر من) .

<sup>(</sup>٥) كبش القوم: سيدهم ورئيسهم. اللسان (ك ب ش) .

<sup>(</sup>٦) في ح ١: «يحضرون» .

 <sup>(</sup>٧) هذا شطر بيت صار مثلا ، وشطره الأول : تسائل عن أيبها كل ركب .

قُولُه تعالى : ﴿وَقَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِـ، الآيتين .

أخرَج (الفريائي، و ابنُ أبي شيبة، وعبدُ بنُ حميد، وابنُ جرير، وابنُ الله، المنذر، وابنُ أبي حاتم، عن مجاهد في قولِه: ﴿ وَقَالُواْ عَامَنَا بِهِ عَلَى . قال: بالله، ﴿ وَقَالُواْ عَامَنَا بِهِ عَلَى . قال: بالله ، ﴿ وَقَالُواْ عَلَمُ النَّنَاوُشُ ﴾ . قال: التناولُ لذلك، ﴿ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴾ . قال: ما ٢٤٢/ كان بينَ الآخرةِ والدنيا، ﴿ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ ﴾ . قال: /كفَرُوا بالله في الدنيا، ﴿ وَيَقْذِنُونَ بِالْفَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴾ . قال: في الدنيا؛ قولُهم: هو ساحِرٌ، بل هو كاهن، بل هو شاعرٌ، بل هو كذابُ (٢) .

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿وَأَنَّىٰ لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ ﴾ . قال : الرَّدُّ ، ﴿مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ . قال : من الآخرةِ إلى الدنيا (٢) .

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿وَأَنَّى لَمُمُ ٱلتَّـنَاوُشُ ﴾ . قال : كيف لهم الرَّدُّ ، ﴿مِن مَكَانِ بَعِيدِ ﴾ . قال : يسألون الرَّدُّ وليس بحينِ رَدُّ .

<sup>=</sup> وقد نسب البيت لعضين بن حى ، ونسب أيضا للأخنس بن كعب . ينظر الأمثال لأبى عبيد ص ٢٠١، ومجمع الأمثال للميداني ٢/ ٣١٠ . ٣٦ . والأظهر أن هذا المثل من قول أحد الرواة .

والحديث عند ابن جرير ١٩/ ٣١٠، ٣١١. وقال ابن كثير : موضوع بالكلية . تفسير ابن كثير ٦/٥١٥ .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل، ص، ف ١، ر٢، ح٢، ب٣، م .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱۹/ ۳۱۶، ۳۱۹، ۳۲۰.

<sup>(</sup>٣) الفريابي – كما في التغليق ٤/ ٢٨٩، وفتح الباري ٥٣٧/٨ – وابن جرير ١٩/ ٣١٩، ٣١٩.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٩/ ٣١٧، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٣٨/٢ مقتصرًا على الشطر الأول - والحاكم 15/٢ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن التَّمِيمِيُّ (١) قال : أتيتُ ابنَ عباسِ قلتُ : ما التناوشُ ؟ قال : تناولُ الشيءِ وليس بحينِ ذاك .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن قتادةَ : ﴿وَأَنَّىٰ لَهُمُ ٱلتَّــٰنَاوُشُ﴾ . قال : التوبةُ (٢) .

("وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن أبي مالكِ ، مثلَه".

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عاصم ، أنه قرَأ : ( التَّنَاؤُشُ) ممدودةً مهموزةً

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ وَيَقَذِفُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ . قال : يَرجُمُون بالظنِّ ؛ (°وذلك ° أنهم كانوا فى الدنيا يُكَذِّبُون بالآخرةِ ويقولون : لا بَعْثَ ، ولا جنةً ، ولا نارَ (٦) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَجِيلَ بَيْنَهُمْ وَيَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ .

أَخْرَجَ ابنُ أَبِي شَيبةً ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أَبِي حاتمٍ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ . قال : حِيلَ بينَهم وبينَ الإيمانِ (٧)

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ف ١، م : والتيمي . والتميمي اسمه أربدة ، ويقال : أربد . البصري صاحب التفسير ، كان يجالس ابن عباس . ينظر تهذيب الكمال ٣١٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ١٣٣/٢.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح١.

<sup>(</sup>٤) هى قراءة أبى بكر عن عاصم، وقرأ بها أيضا أبو عمرو وحمزة والكسائى وخلف، وقرأ الباقون : ﴿التناوُش﴾ بالواو من غير همز ولا مد . النشر ٢٦٣/٢ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في : الأصل، ص، ف ١، ر٢، ح٢، ب٣، م.

<sup>(</sup>٦) این جریر ۱۹/۲۲ .

<sup>(</sup>٧) ابن أبي شيبة ١٣/ ٢٧، وابن جرير ٩ ٣٢١/١٩ .

وأخرَج الفريابي ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَجِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ . قال : من مالٍ ، أو ولدٍ ، أو زَهْرَةٍ ، أو أهلٍ ، ﴿ كُمَّا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ ﴾ . (اقال : كما فُعِلَ بالكفارِ من قبلِهم ).

وأخرَج البيهقيُّ في «شُعَبِ الإيمانِ» عن السديِّ في قولِه : ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمُّ وَإِنْهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾ . قال : التوبةُ .

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: (الكفار من قبل).

والأثر عند الفريابي - كما في تغليق التعليق ٢٨٩/٤ - وابن جرير ٩ ٣٢٢/١٩ .

<sup>(</sup>٢) البيهقى (١٩٩٧) .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ف ١، ر٢، ح٢، م،

<sup>(</sup>٤) الصامت: الذهب والفضة . النهاية ٣/٣٥ .

<sup>(</sup>٥) في ف ١، م: (تجاهه) . وثجاجة : سيالة . اللسان (ث ج ج) .

بَعْلِ؟ قالت: لا. قال: فهل لكِ أن أَتَزَوَّجَكِ؟ قالت: إنى امرأةٌ منك على مسيرةِ ميلٍ، فإذا كان غدٌ فتَزَوَّدْ زادَ يومٍ وأْتِنى، وإن رأيتَ في طريقِك هَولًا (١) فلا يَهُولَنَّك.

فلما كان من الغدِ تَزَوَّد زادَ يومٍ وانطَلَق، فانتهى (٢) إلى قصر، فقرَع رِتَاجَه (٣) ، فخرَج إليه شابٌ من أحسنِ الناسِ وجهًا ، وأطيبِهم أرَجًا (٤) ، فقال : من أنت يا عبدَ اللهِ ؟ قال : أنا الإسرائيليُّ . قال : فما حاجتُك؟ قال : دَعَتْني صاحبةُ هذا القصرِ إلى نفسِها . قال : صَدَقْتَ ، فهل رأيتَ في طريقِك هَولًا ؟ قال : نعم ، ولولا أنها أخبَرَتْني أن لا بأسَ عليَّ لهالني الذي رأيتُ . قال : أقبلتُ حتى إذا انفَرَج (٥) بي السبيلُ إذا أنا بكلبةِ فاتحةِ فاها ، ففَزِعْتُ ، فوثبْتُ فإذا أنا من ورائِها ، وإذا جِراؤُها يَنْبَحْنَ على صدرِها . قال : لستَ تُدرِكُ هذا ، هذا يكونُ في آخرِ الزمانِ ؛ يُقاعِدُ الغلامُ المُشْيَخَةَ فَيغْلِبُهم على مجلِسِهم ، ويَيْرُهم (٢) حديثَهم . قال : أن مأقبُلْتُ ، حتى إذا انفَرَج بي السبيلُ إذا أنا بمائةِ أَعْتُزِ حُفَّلٍ (٨) ، حديثَهم . قال : لم يَتْرُكُ شيعًا فتَح فاه يَلتَمِسُ وإذا فيها جَدْيٌ يَمُصُّها ، فإذا أتَى عليها فظَنَّ أنه لم يَتْرُكُ شيعًا فتَح فاه يَلتَمِسُ

<sup>(</sup>١) بعده في ص: «قال نعم ولولا أنها»، وبعده في م: «قال نعم قالت إنه لا بأس عليك».

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م: (بابه) . وهما بمعنى . ينظر اللسان (ر ت ج) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ف ١، م: (ريحًا) . وهما بمعنى . ينظر اللسان (أ ر ج) .

<sup>(</sup>٥) فى الأصل : «انعرج» . وكذا فى بقية المواضع .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل، ر٢، ح١، ح٢، ب٣: «ينشرهم»، وفى ص، ف ١، م: «يأسرهم». والمثبت من مصدر التخريج. وبَزُّه: غلبه. اللسان (ب زز).

<sup>(</sup>٧) سقط من النسخ . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٨) حفَّل: أي لم تحلب أيامًا حتى يجتمع لبنها في ضرعها . النهاية ٤٠٨/١ .

الزيادةَ . قال : لستَ تُدْرِكُ هذا ، هذا يكونُ في آخرِ الزمانِ ؛ مَلِكٌ يَجْمَعُ صامِتَ الناس كلِّهم ، حتى إذا ظنَّ أنه لم يَتْرُكْ شيئًا فتَح فاه يَلتَمِسُ الزيادة . قال : ثم أَقْبَلْتُ ، حتى إذا انفرَج بي السبيلُ إذا أنا بشجرِ ، فأَعجَبَنِي غُصْنٌ من شجرةٍ منها ناضِرٌ، فأردْتُ قطعَه، فنادَتْنِي شجرةٌ أخرى: يا عبدَ اللهِ، منى فخُذْ. حتى ناداني الشجرُ أَجمَعُ (١): يا عبدَ اللهِ ، منا فخُذْ . قال : لستَ تُدْرِكُ هذا ، هذا يكونُ في آخرِ الزمانِ ؛ يَقِلُّ الرجالُ ، ويَكْثُرُ النساءُ ، حتى إن الرجلَ لَيَخْطُبُ المرأةَ فتَدْعُوه العشْرُ والعشرون إلى أنفسِهن .

قال : ثم أقبَلْتُ ، حتى إذا انفرَج بي السبيلُ ، فإذا أنا برجلِ قائم على عينٍ يَغْرِفُ لَكُلِّ إِنسانٍ مِن المَاءِ ، فإذا تَصَدَّعُوا عنه صَبُّ (٢) في جَرَّتِه ، فلم تَعْلَقْ جَرَّتُه من الماءِ بشيءٍ . قال : لستَ تُدْرِكُ هذا ، هذا يكونُ في آخر الزمانِ ، القاضِي يُعَلِّمُ الناسَ العلم ، ثم يُخالِفُهم إلى معاصِي اللهِ . قال (٢) : ثم أَقْبَلْت ، حتى إذا انفرَج ٢٤٣/٥ بي السبيلُ إذا أنا بَعَنْزِ ، وإذا قومٌ قد أُخَذُوا بقوائمِها ، / وإذا رجلٌ آخِذٌ بقَرْنَيْها ، وإذا رجلُ آخِذٌ بذَنَبِها ، وإذا رجلٌ قد رَكِبَها ، وإذا رجلٌ يَحْلُبُها . فقال : أما العَنْزُ فهي الدنيا ، والذين أَخَذُوا بقوائمِها فهم يَتَساقَطُون من عيشِها<sup>(٢)</sup> ، وأما الذي قد أَخَذ بقرنيها فهو يُعالِجُ من عَيشِها ضيقًا ، وأما الذي قد أَخَذ بذَّنبِها فقد أدبَرَت عنه ، وأما الذي رَكِبَها فقد ترَكَها ، وأما الذي يحلُّبُها فبَخ بخ ، ذهَب ذاك بها .

(١) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٢) بعده في ص، ف ١، م: (الماء). وتصدعوا عنه: ذهبوا وتفرقوا . ينظر اللسان (ص د ع) .

<sup>(</sup>٣) سقط من النسخ. والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٤) في ب٣: (عليها) ، وفي م: (عليتها) .

قال: ثم أَقْبَلْتُ ، حتى إذا انفرَج بى السبيلُ إذا أنا برجلٍ يمتَعُ (') على قليبٍ ، كلما أخرَج دلوَه صبّه فى الحوضِ ، فانسابَ الماءُ راجعًا إلى القليبِ . قال: هذا رجلٌ ردَّ اللهُ عليه صالحَ عملِه فلم يَقْبَلْه . قال: ثم أقبلتُ ، حتى إذا انفرج بى السبيلُ إذا أنا برجلٍ يَبْذُرُ بَذْرًا فيستحصِدُ ، فإذا حِنطةٌ طيبةٌ . قال: هذا رجلٌ قبِلَ اللهُ صالحَ عملِه وأزكاه له . قال: ثم أقبلتُ ، حتى إذا انفرج بى السبيلُ إذا أنا برجلٍ مُسْتَلْقِ عملى قفاه فقال: يا عبدَ اللهِ ، اذْنُ منى فخُذْ بيدى وأقعِدْنى ؛ فواللهِ ما قَعَدْتُ منذ خَلَقَنى اللهُ . فأخذتُ بيدِه ، فقام يَسْعَى حتى ما أَرَاه . فقال له الفتى : هذا عُمُرُك خَلَقَنى اللهُ ، فأخَذْ إلى نارِ جهنمَ . قال ففيه نزلت هذه الآيةُ : ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ المُكَانِ ، ثم أُصَيِّرُك إلى نارِ جهنمَ . قال ففيه نزلت هذه الآيةُ : ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ المُكَانِ ، ثم أُصَيِّرُك إلى نارِ جهنمَ . قال ففيه نزلت هذه الآيةُ : ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ فَيَالَ المَا يَشْتَهُونَ فَيْ اللهُ بَقَبُونَ اللهُ بَقَبُونَ وَقِيلًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ فَيْ اللهُ اللهُ يَقْبُونَ وَ اللهِ مَا يَشْتَهُونَ فَيْ اللهُ اللهُ يَقْبُونَ وَاللهِ مَا يَسْتَلْ عَلَا هَاللهُ وَلَالِهُ اللهُ يَقْبُونَ وَاللهِ مَا يَسْتَلُو عَلَا المُن اللهُ يَقْبُونَ وَاللهِ مَا يَسْتَلُو عَلَا اللهُ يَقْرُاهُ اللهُ يَقْبُونَ وَاللهِ مَا قَعَلْ اللهُ يَقْبُونَ وَ اللهُ عَلَا يَعْبُونَ هَا اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ يَقْبُونَ وَاللهِ مَا قَعَلْ اللهُ يَقْبُونَ فَقَالُ اللهُ يَعْدَاعُهُ وَاللهُ مَنْ يَشْتُهُونَ فَعَلَى اللهُ اللهُ يَقْبُونَ وَاللهِ مَا يَعْلَمُ اللهُ اللهُ يَعْفَا لَهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ يَعْلَقُونَ اللهُ عَلَا عَلَيْ اللهُ الله

وأخرَج الزبيرُ بنُ بكارٍ فى «الموفقياتِ» بسندِ ضعيفِ، من طريقِ عكرمةً ، عن ابنِ عباسِ قال : لا تَهْتِكُوا سِتْرًا ؛ فإنه كان رجلٌ فى بنى إسرائيلَ ، وكانت له امرأةٌ ، وكانت إذا قَدَّمَت إليه الطعامُ أللهُ سِتْرَ قامت على رأسِه أن تقولُ : هَتَك اللهُ سِتْرَ امرأةٍ تَخُونُ زوجَها بالغيبِ . فَبَعَثَ إليها يومًا بسمكةٍ ، ثم قامت على رأسِه فقالت : هتَكَ اللهُ سِتْرَ امرأةٍ تَخُونُ زوْجَها بالغيبِ . فقَهْقَهَتِ السمكةُ حتى فقالت : هتَكَ اللهُ سِتْرَ امرأةٍ تَخُونُ زوْجَها بالغيبِ . فقهْقَهَتِ السمكةُ حتى

<sup>(</sup>١) في م : «يميح» . والمتح : الاستقاء من البئر بالدلو من أعلى البئر ، والمايح : بالياء ، الذي يكون في أسفل البئر يملاً الدلو . النهاية ٢٩١/٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٢/٦ ٥١ - ١٨ه. وقال ابن كثير: هذا أثر غريب، وفي صحته نظر.

<sup>(</sup>٣) بعده في : ح ١، م : (ثم) .

<sup>(</sup>٤) بعده في : ص، ف ١، ر ٢، ح ١، ح ٢، م : اثم .

سَقَطَتْ من القصعةِ ، ثم قال لها : أعيدي مقالتَك . فعادت ، فقَهقَهت السمكةُ حتى سقَطت من القصعةِ ، فعَل ذلك ثلاثَ مرَّاتٍ ، كلُّ ذلك تُقَهْقِهُ السمكةُ وتضطربُ حتى تَشقُطَ من الخِوانِ. فأتَى عالمَ بني إسرائيلَ فأخبرَه ، فقال : انطَلِقْ فاذْكُرْ رَبُّك ، وكُلْ طعامَك ، واخساً الشيطانَ عنك . فقال له أخِفَّاءُ الناس : انطَلِقْ إلى ابنِه ؟ فإنه أعلمُ منه . فانطَلَق فأخبرَه ، فقال : ائتِني بكلِّ من في دارك ممن لم تَرَ عورتَه . فأتاه ، فنَظَرَ في وجوهِهم ثم قال : اكشِفْ عن هذه الحَبَشِيَّةِ. فكَشَفَ عنها ، فإذا (١) مِثْلُ ذراع البَكْرِ ، فقال : من هذا أَتِيتَ . فمات أبو الفتي العالمُ ، وهُتِكَ بِهَتْكِه ذلك السُّتْرَ ، واحتاج إليه الناسُ ، فأتاه بنو إسرائيلَ فقالوا : وَيْحَكَ ! أنت كنتَ أَعْلَمَنا وأمنَنا " . فلما "أن أكَثَرُوا" عليه هرَب منهم إلى أقصى موضع بني إسرائيلَ من أرضِ البَلْقَاءِ "، فأُتِيحَ له امرأةٌ جميلةٌ تَسْتَفْتِيه، فقال لها: هل لك أن تُمكِّنيني من نفسك وأَهَبَ لك مائتي (٥) دينار؟ قالت: أَوَخَيْرٌ من ذلك؟ تَجِيءُ إلى أهلِي فَتَزَوَّجُنِي وأكونُ لك حلالًا أبدًا. قال: فأين منزلُكِ ؟ فوصَفَتْ له ، فطالتْ عليه تلك اللَّيْلَةُ . فمضَى ، فإذا هو بكلبةٍ تَنْبَحُ في بطنِها جَرْاؤُها ، قال : ما أعجَبَ هذا ! قيل له : امْضِه ، لا تَكُونَنَّ مُكَلِّفًا ، فسوف يَأْتِيكَ خبرُ هذا. فمضَى، فإذا هو برجل يَحمِلُ حجارةً، كلما تَقُلَتْ عليه وسَقَطَت منه زادَ عليها ، فقال له : أنت لا تَسْتَطِيعُ تَحْمِلُ هذا ، تَزِيدُ عليه ؟! قال :

<sup>(</sup>١) بعده في مصدر التخريج: «معها» .

<sup>(</sup>٢) في ف ١، م: (أميننا)، وفي مصدرالتخريج: (أملنا).

<sup>(</sup>٣ – ٣) في ح ١: وأن كثروا، ، وفي ب ٣: وأكثروا، ، وفي مصدر التخريج: «كثروا، .

<sup>(</sup>٤) البلقاء: كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادى القرى . معجم البلدان ٧٢٨/١ .

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، م: (مائة) .

امض، لا تَكُونَنَّ مُكَلِّفًا، فسوف يَأْتِيكَ خبرُ هذا. فمضَى، فإذا هو برجلِ يَسْتَقِى من بئرٍ ، ويَصُبُّه في حوض إلى جنبِ البئرِ ، وفي الحوض نَقبٌ ، فالماءُ يَرجِعُ إلى البئر ، قال له : لو سَدَدْتَ الجُحْرَ استَمْسَكَ لك الماءُ . قال : امض ، لا تَكُونَنَّ مُكَلِّفًا ، فسوف يَأْتِيكَ خبرُ هذا . فمضَى ، فإذا هو بظَبْيَةٍ ، ورجلَّ راكبٌ عليها ، وآخرُ يَحْلُبُها ، وآخرُ يُمْسِكُ بقرنَيْها ، ( وآخرُ يُمسِكُ بذَنَبها ) ، وآخرون تُمْسِكُون بقوائمِها ، قال : ما أعجبَ هذا ! قال له : امض ، لا تَكُونَنَّ مُكَلِّفًا ، فسوف يَأْتِيكَ خبرُ هذا . فمضَى ، فإذا هو برجل يَتْذُرُ بَذْرًا ، فلا يَقَعُ على الأرض حتى يَنْبُتَ ، ثم مضَى فإذا هو برجل معَه مِنجلَّ يحصُدُ ما بلَغ وما لم يَثلُغُ ، قال له : لو حصَدتَ ما بلَغ وترَكت ما لم يَتْلُغْ . قال له : امْض ، لا تكونَّنَّ مكلِّفًا ، سوف يأتيك خبرُ هذا . فمضى ، و٣٤٧ فإذا هو بالقصرِ الذي وَعَدَتْه ، وإذا دونَه نهرٌ ، وإذا رجلٌ جالِسٌ على سريرٍ ، فقال له : كيف الطريقُ إلى هذا القصر ؟ ولقد رأيتُ في ليلتي أعاجيبَ . قال : ما هي ؟ فذَكَرَ له الكلبة ، قال : يأتِي على الناس زمانٌ يَثِبُ الصغيرُ على الكبيرِ ، والوضيعُ على الشريفِ ، والسَّفِيهُ على الحليم . وذكر له الذي يَحْمِلُ الحجارة ، قال : يأتي على الناسِ زمانٌ يكونُ عندَ الرجل الأمانةُ فلا يَقْدِرُ يُؤدِيها ويَزيدُ عليها . وذكر له الذي يَستَقِي ، قال : يأتِي على الناس زمانٌ يَتَزَوَّجُ الرجلُ المرأةَ لا يَتَزَوَّجُها لدين ، ولا حَسَب ، ولا جمالِ ، إنما يُرِيدُ مالَها، وتكونُ لا تَلِدُ، فيكونُ كلُّ شيءٍ منها(٢) يرجِعُ فيها. وذَكَرَ له الظَّبْيَةَ ، قال : هي الدنيا ؛ أما الراكِبُ عليها فالملِكُ ، وأما الذي يَحْلُبُها فين (٣)

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من النسخ. والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «منه» . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، م: (فهو) .

أطيّبِ الناسِ عيشًا ، وأما الذي يُمْسِكُ بقرنِيها فمن أبأسِ الناسِ عيشًا ، وأمّا الذي يُمسِكُ بذَنبِها فالذِي لا يَأْتِيه رزقُه إلا قوتًا ، والذين يُمْسِكُون بقوائمِها ، فسِفْلَةُ الناسِ . وذكر له البَدْرَ ، قال : يأتِي على الناسِ زمانٌ لا يُدْرَى متى يَتَزَوَّجُ الرجلُ ، ومتى يُولَدُ المولودُ ، ومتى قد بلَغ . وذكر له الذي يَحْصِدُ ، قال : ذاك ملكُ الموتِ ، يَحْصِدُ الصغيرَ والكبيرَ ، وأنا هو ، بعَثني اللهُ إليك لِأَقْبِضَ رُوحَك على أسواً أحوالِك .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً عن إبراهيمَ قال: ما قرأتُ هذه الآيةَ إلا ذكرتُ بؤدَ الشرابِ : ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَيَيْنَ مَا يَشْتَمُونَ ﴾ (٢) .

وأخرَج البيهقى فى «شُعَبِ الإيمانِ» عن ابنِ عمر، أنه شَرِبَ ماءً بارِدًا فبكَى، فقيل له: ما يُبْكِيكَ ؟ قال: ذَكَرْتُ آيةً فى كتابِ الله: ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ إِلا الماءَ الباردَ ، وقد قال الله: ﴿ وَعِد قال اللهُ:

﴿ أَفِيضُواْ عَلَيْكَ مَنَ ٱلْمَآءِ ﴾ [الأعراف: ٥٠].

قُولُه تعالى : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مُرْبِبِ ۞﴾ .

أَخْرَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدٍ ، وَابِنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَن قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيبٍ ﴾ . قال : إياكم والشك والريبة ؛ فإنه من مات على شك بُعِثَ عليه ، ومن مات على يقين بُعِثَ عليه .

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ر ٢، ح ١، ح ٢، ب ٣: «حالك» .

والأثر عند الزبير بن بكار ص ١٠٨ – ١١١ .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱/۱۳ ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) البيهقي (٢١٤) .

## بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ سورةُ فاطرِ

أَخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ ، والنَّحَّاسُ (١) ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في «الدلائلِ» ، عن ابنِ عباسِ قال : أُنزِلَت سورةُ « فاطرٍ » بَكَّةَ (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ قال : سورةُ « الملائكةِ » مكيةً .

وأخرَج ابنُ سعدِ عن ابنِ أبي مُلَيكةَ قال : كنتُ أقومُ بسورةِ ﴿ الملائكةِ ﴾ في ركعةٍ ﴾ .

قُولُه تعالى : ﴿ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ ﴾ الآية .

أخرَج أبو عبيدٍ فى «فضائلِه»، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، والبيهقىُ فى «شُعبِ الإيمانِ»، عن ابنِ عباسٍ قال: كنتُ لا أدرِى ما ﴿فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ﴾، حتى أتاني أغرابِيًّانِ يَخْتَصِمانِ فى بئرٍ، فقال أحدُهما: أنا فَطَرْتُها، يقولُ: أنا ابْتَدَأْتُها (٥٠).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَاطِرِ ٱلسَّمَـٰوَتِ ﴾ . قال : بديعُ السماواتِ (١) .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ف ١، ر٢، ح٢، م: ( البخاري) .

<sup>(</sup>٢) ابن الضريس (١٧، ١٨)، والنحاس ص ١٣٧، والبيهقي ١٤٢/ - ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ٥/٤٧٢ .

<sup>(</sup>٤) بعده في ب٣ : ﴿ وأبو نعيم ﴾ .

<sup>(</sup>٥) أبو عبيد ص ٢٠٦، والبيهقي (١٦٨٢)

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم ١٢٦٩/٤ (٧١٤٨) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الضحاكِ قِال : كلَّ شيءٍ في القرآنِ : ﴿ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ . فهو : خالقُ السماواتِ والأرضِ .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن السدى في قولِه : ﴿ جَاعِلِ ٱلْمَلَتَمِكَةِ رُسُلًا ﴾ . قال : إلى العِبادِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ . (أقال : خالقُ السماواتِ والأرضِ أن ﴿ جَاعِلِ ٱلْمَلَتَهِكَةِ رُسُلًا أَوْلِى آجْنِحَةِ مَّثْنَى وَثُلَثَ وَرُبِكَعً ﴾ . قال : بعضُهم له جناحان ، وبعضُهم له ثلاثةُ أجنحةِ ، وبعضُهم له أربعةُ أجنحةِ ".

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه: ﴿ أُولِى ٓ اَجْنِحَةِ ﴾ . "قال: للملائكة (أُن الله وَثُرُ الثلاثة الملائكة (أُن الأجنحة من اثنين إلى ثلاثة إلى اثنى عشرَ ، وفي ذلك وِثْرُ الثلاثة الأجنحة والخمسة ، والذين على الموازينِ فطران (أ) ، وأصحابُ الموازينِ المجنحة عشرة عشرة عشرة ، وأجنحة الملائكة زَغَبة (أ) ، ولجبريلَ سِتَّةُ أُجنحة : بجناح المشرق ، وبجناحان ، وبجناحان على عَيْنَيْه (أ) ، وبجناحان ، منهم من المشرق ، وبجناحان ، وبجناحان ، منهم من

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب۳.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٣٢٦/١٩ ، وابن أبي حاتم ١٢٧٠/٤ (٧١٤٩) بشطره الأول .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ر٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ف ١، ح ٢: والملائكة ٤.

 <sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، ص، ف ١، ح ٢. وسقط من: ر ٢. وفي ح ١: و نطوبه ١. ولعله تحريف من
 و فطرار ١. وطرار جمع طرير، وهو ذو الرواء والمنظر. اللسان (ط ر ر).

 <sup>(</sup>٦) فى الأصل، ح١، ص، ب٣: (رغبة)، وفى ف١: (أربعة)، وفى ح٢: (رُغبة). والزغبة مفرد الرُّغَب، وهو الشعيرات الصُّفْر على ريش الفرخ، وقيل: صغار الشعر والريش وليَّثه. اللسان، والتاج (زغ ب).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: ﴿ يمينه ﴾ .

يقولُ : على ظهرِه ، ومنهم من يقولُ : مُتَسَرُولًا بهما .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قولِه : ﴿ يَزِيدُ فِى ٱلْخَلَقِ مَا يَشَآءُ ﴾ . يقولُ : يَزيدُ فِى أَلْخَلَقِ مَا يَشَآءُ ﴾ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ: ﴿ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلَقِ مَا يَشَآءُ ﴾. قال: الصوتَ الحَسَنَ.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقىُ فى «شُعَبِ الإيمانِ» عن الزهرى فى قولِه : ﴿ يَزِيدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ﴾ . قال : مُحسنَ الصوتِ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ فى «المصنفِ» عن حذيفةَ ، أنه سمِعَ ابنَ التَّيَّاحِ يُؤذِّنُ ، فقال : من يُردِ اللهُ أن يَجْعَلَ رزقَه فى صوتِه (٣) فعَلَ (٤) .

وأخرَج البيهة يُ ( في « الشعبِ » ، وابنُ النجارِ في « تَاريخِه » ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ﴾ . قال : المَلاحَةَ في العينين (٦) .

قُولُه تعالى : ﴿مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ﴾ الآية .

<sup>(</sup>١) البيهقي (١١٥) .

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ أَبَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) كتب في حاشية ح ١: ١ صدره ٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٢١٠/١ .

<sup>(</sup>٥ – ٥) سقط من: ص، ف ١، ر ٢، ح ٢. وفي الأصل: (وابن النجار).

<sup>(</sup>٦) البيهقي (١١٦) .

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ((( ﴿ وَمَا يَفْتَحِ اللّهُ للناسِ من بابِ توبةٍ ( أَفلا مُمْسِكَ لها ؛ هم يتوبون إن شاءوا وإن أبوا ، ﴿ وَمَا يُمْسِكَ لها ؛ هم يتوبون إن شاءوا وإن أبوا ، ﴿ وَمَا يُمْسِكَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ من بابِ توبةٍ اللهُ للناسِ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ وهم لا يتُوبُون .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه ' : ﴿مَا يَفْتَج اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ ' فَلَا مُتَسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُتَسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِمِ ﴾ . يقولُ : ليس لك من الأمرِ شيءٌ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ ﴾ : أي من خيرٍ ، ﴿ فَلَا مُتْسِكَ لَهَا ﴾ . قال : فلا يَسْتَطِيعُ أَحدٌ حَبْسَها (١٠) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قولِه: ﴿ مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ ﴾ . قال : المَطَرُ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ من طريقِ ابنِ وهبٍ قال: سَمِعْتُ مالكًا يُحَدِّثُ ، أن أبا هريرة كان إذا أصبَح في الليلةِ التي يُمْطَرُون فيها وتَحَدَّثَ مع أصحابِه قال: مُطِرُنا الليلةَ بنَوْءِ (الفَتْحِ . ثم يَتْلُو: ﴿ مَا اللّهُ لَلَهُ لَلنّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا ﴾ .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>۲ – ۲) سقط من: ح۱ ، ب۳ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١ .

<sup>(</sup>٤) في ب٣ : ﴿ أُمسِكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: ﴿ أَي مِن خيرٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٩/٨١٩ .

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من: ب۳.

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن محمدِ بنِ جعفرِ بنِ الزبيرِ ، قال : كان عروةُ يقولُ فى ركُوبِ الحَمْمَلِ : هِمَ واللهِ رحمةٌ فُتِحَتْ للناسِ . ثم يقولُ : ﴿مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهُمَّ لَهُمَّ لَهُمَّ اللهُ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قولِه: ﴿ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآهِ وَٱلْأَرْضِ﴾ . قال: الرزقُ من السماءِ: المَطَرُ، ومن الأرضِ: النباتُ .

قُولُه تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ الآيات.

أخرَج / عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال : الغِرَّةُ في ٢٤٠/٥ الحياةِ الدنيا أن يَغْتَرُّ بها وتَشْغَلَه عن الآخرةِ ؛ أن يَمْهَدَ لها (٢ ويَعْمَلَ لها) ، كقولِ العبدِ إذا أفضَى (٢) إلى الآخرةِ : ﴿ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحِيَاتِي ﴾ [الفجر: ٢٤] . والغِرَّةُ باللهِ : أن يكونَ العبدُ في معصيةِ اللهِ ، ويَتَمَنَّى على اللهِ المغفرةَ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادةً

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ مَا أَمْسَى عَلَيْهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١، ح٢.

<sup>(</sup>٣) في ر ٢: ١ اقضى ، ، وفي ح٢ ، ب ٣: ١ قضى ، وأفضى إلى فلان : وصل . اللسان (ف ض ى) .

فى قولِه : ﴿إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُوْ عَدُوُّ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوَّا ﴾ . قال : عادُوه فإنه يَحِقُ على كُلِّ مسلم عداوتُه ، وعداوتُه أن تُعادِيَه بطاعةِ اللهِ . وفى قولِه : ﴿إِنَّمَا يَدْعُواْ حِرْيَهُ ﴾ . قال : أولياءَه ، ﴿إِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَلِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ . أى : لِيَسُوقَهم إلى النارِ ، فهذه عداوَتُه (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ زيد في قولِه : ﴿إِنَّمَا يَدْعُواْ عِرْبَهُ إِنَّمَا يَدْعُواْ عِرْبَهُ إِلَى معاصِى اللهِ ، وأهلُ (٢) معاصِى اللهِ أصحابُ السعيرِ ، وهؤلاء حزبُه من الإنسِ ، ألا تَراه يقولُ : ﴿أُولَكِكَ حِرْبُ ٱلشَّيَطَانِينَ ﴾ الشَّيَطَانِينَ ﴾ والحادلة : ١٩] . قال : والحزبُ ولاتُه (١) الذين يَتَوَلَّاهم ويَتَوَلَّوْنه (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه: ﴿لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجُرُّ كَأَجُرُّ كَأَجُرُّ كَإِيرٌ ﴾، حَالٍ: كُلُّ شيءٍ في القرآنِ: ﴿لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجُرُّ كَإِيرٌ ﴾، ﴿وَرِزْقُ كَرِيرٌ ﴾ ، فهو (٥) الجنةُ .

قُولُه تعالى : ﴿ أَفَكَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَالِهِ ـ ﴾ الآية .

أَخرَج ابنُ أَبِي حَاتِمٍ عِن أَبِي قِلابةَ ، أَنه شُقِلَ عِن هذه الآيةِ : ﴿ أَفَهَنَ زُيِّنَ لَهُ مُ الْحَرَج ابنُ أَبِي حَالًا عَلَمُ اللهِ عَمَالُنا هؤلاء الذين يَصْنَعُون ؟ قال : ليس هم ، ان هؤلاء الذين يَصْنَعُون ؟ قال : ليس هم ، إن هؤلاء ليس أحدُهم يأتي شيقًا مما لا يَحِلُ له إلا قد عرَف أن ذلك حرامٌ عليه ، إن

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٩/ ٣٣٢، وابن أبي حاتم ٧/ ٢١٠٢، ٢١٠٣ .

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، م: وأصحاب، .

<sup>(</sup>٣) ني م : ﴿ وَلَايَةٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٩ ٣٣٢/١٩ .

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، ر٢، ح ١، ح٢ : ﴿ فَهُو فَي ١ٍ ، وَفِي بِ٣ : ﴿ فِي اللَّهِ

أَتَى الزنى فهو حرامٌ ، و (() قَتَل النفسَ (٢) ، إنما أُولئك أَهلُ اللِّلِ ؛ اليهودُ ، والنصارى ، والمجوسُ ، وأظنُّ الخوارجَ منهم ؛ لأن الخارجِيَّ يَخْرُجُ بسيفِه على جميعِ أَهلِ البصرةِ (٢) ، وقد عرَف أنه ليس يَنالُ حاجتَه منهم ، وأنهم سوف يَقْتُلُونه ، ولولا أنه من دينِه ما فعَل ذلك .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، ( وابنُ المنذرِ ) ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً ، والحسنِ فى قولِه : ﴿ أَفَكَنَ زُيِّنَ لَهُمْ سُوَّءُ عَمَلِهِ ﴾ . قال : الشيطانُ زَيَّنَ لَهُم سُوَّءُ عَمَلِهِ ﴾ . قال : الشيطانُ زَيَّنَ لَهُم سُوَّءُ عَمَلِهِ ﴾ . أى : لا لهم ، هى ( واللهِ الضلالاتُ ، ﴿ فَلَا نَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْمٍ مَ حَسَرَتٍ ﴾ . أى : لا تَحْزَنْ عليهم ( ) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ أَفَمَنَ زُبِنَ لَمُ سُوَّءُ عَمَلِهِ ـ فَرَءَاهُ حَسَنَا ﴾ . قال : هذا المُشْرِكُ ( ) ﴿ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ﴾ . كقولِه ( ) . كقولِه ( ) . كقولِه ( ) .

وأَخْرَجُ " مُجُوثِيْرٌ عن الضحاكِ ، ' عن ابنِ عباس ' أَنْزِلَت هذه الآيةُ : ﴿ أَفْهَنَ زُيِّنَ لَمُ سُوَّةً عَمَلِهِ عَ فَرَءَاهُ حَسَنَا ﴾ . حيثُ قال النبي ﷺ : «اللهم

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ أُو ﴾ .

<sup>(</sup>٢) بعده في م : و فهو حرام ، .

<sup>(</sup>٣) في ص: (البضيرة).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ١، ر٢، ح ١، ح ٢، ب٣ ، م .

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١٩/٣٣٤ .

<sup>(</sup>٧) في ص، ح ١: (الشرك).

<sup>(</sup>A) في ص، ف ١: ( كقولك)، وفي ب٣: ( لقوله).

<sup>(</sup>٩) بعده في م: (ابن جرير من طريق).

<sup>(</sup>۱۰ - ۱۰) سقط من: ص، ف ۱، م.

أَعِزَّ دِينَك بعمرَ بنِ الخطابِ ، أو بأبي جهلِ بنِ هشامٍ » . فهَدَى اللهُ عمرَ ، وأضلَّ أبا جهلِ ، ففيهما أُنْزِلَتْ .

## قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ كَذَالِكَ ٱلنُّشُورُ ۞﴾ .

أَخْرَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدٍ ، وَابْنُ جَرِيرٍ ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَن قَتَادَةً فَى قَوْلِه : ﴿ فَأَخْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِمَا اللّهُ هذه الأَرْضَ الميّةَ بهذا الماءِ ( ) ، كذلك يَبْعَثُ ( ) النّاسَ يومَ القيامةِ ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال : يقومُ ملَكَ بالصُّورِ ، بين السماءِ والأرضِ ، فيَنْفُخُ فيه ، فلا يَنْقَى خَلْقٌ للهِ في السماواتِ والأرضِ – إلا من شاء اللهُ – "إلا مات" ، ثم يُرْسِلُ اللهُ من تحتِ العرشِ مَنِيًّا كَمَنِيُّ الرجالِ ، فتنْبُتُ أجسامُهم ولحُمانُهم من ذلك الماءِ كما تنبُتُ الأرضُ من الثري ، ثم قرأ عبدُ اللهِ : ﴿ وَاللّهُ الّذِي آرْسَلَ ٱلرّيَحَ فَيْنِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مَيْتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ كَذَلِكَ ٱلنَّشُورُ ﴾ . ويكونُ بينَ النَّفُخَتِينْ ما شاء اللهُ ، ثم يقومُ ملَكَ فيتنْفُخُ فيه ، فتنظلِقُ كلُّ نفسِ إلى جسدِها " .

وأخرَج الطيالسي، وأحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقي في «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن أبي رَزِينِ العُقيليِّ قال :

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ب۳.

<sup>(</sup>٢) بعده في ر ٢، ح ١: ﴿ الله ﴾ .

<sup>(</sup>۳) ابن جریر ۱۹/۲۳۲ .

<sup>(</sup>٤) في ب٣: ( الصور ) .

<sup>(</sup>٥) في م: ﴿ ما ﴾ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ح ٢. وفي ف ١، ح ١، م: والآيات ،

قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، كيف يُحْيِى اللهُ الموتَى ؟ قال : « أما مَرَرْتَ بأرضٍ مُجْدِبَةٍ ، ثم مَرَرْتَ بها مُخْصِبَةً () تَهْتَرُّ خضراءَ ؟ » . قال : بلى . قال : « كذلك يُحْيِى اللهُ المُوتَى ، وكذلك النُّشُورُ » ()

قُولُه تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴾.

أَخرَج الفريابيُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ ﴾ . قال : بعبادةِ الأوثانِ ، ﴿ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴾ (")

( أُوأَخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ وَأَخْرَجُ عَبْدُ اللَّهِ الْغِزَّةُ جَمِيعًا ﴾ . قال : فليَتَعَزَّزْ بطاعةِ اللهِ ( ٥ ) .

قُولُه تعالى : ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَالِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَٰلُ ٱلصَّدْلِحُ يَرْفَعُكُم ﴾ .

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والطبرانيُ ، والحاكمُ والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُ في «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن ابنِ مسعودِ قال : إذا حدَّثناكم بحديثِ أَتَيْناكُم بتصديقِ ذلك من كتابِ اللهِ ؛ إن العبدَ المسلمَ إذا قال : سبحانَ اللهِ وبحمدِه ، والحمدُ للهِ ، ولا إلهَ إلا اللهُ ، واللهُ أكبرُ ، وتبارَكُ اللهُ . "قَبَضَ عليهن ملكٌ فَضَمَّهنَّ تحتَ جناحِه ، ثم يَصعَدُ بهنَّ إلى السماءِ ، فلا يَمُرُ

<sup>(</sup>١) في ب٣: ١ مخضة ١.

<sup>(</sup>۲) الطيالسي (۱۱۸۵)، وأحمد ۱۱۱/۲۱ - ۱۱۱ (۱۲۹۲ – ۱۲۱۹)، وعبد بن حميد وابن مردويه -كما في تخريج الكشاف ۱٤٧/۳ - والبيهقي (۱۰۲، ۱۰۷۰). وقال محققو المسند: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٩/٣٣٧ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف١، ب٣، م.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٩/٣٣٧.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: ﴿ قيض عليهن ﴾ ، وفي ح ١: ﴿ قيض الله عليهن ﴾ ، وفي ص ، ف ١ ، ر ٢ ، ح ٢ :=

بهنَّ على ''جمعٍ من الملائكةِ ' إلا استَغْفَرُوا لقائِلِهنَّ ، حتى يَجِيءَ بهنَّ وجهَ الرحمنِ ، ثم قرَأ : ﴿ إِلَيْهِ يَصَعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِيْحُ مَرْفَعُهُمُ ﴾ (٢) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه ، والديلميُّ ، عن أبي هريرةَ ، "عن النبيِّ عَيَّالِيَّةً" في قولِه : ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِبُ ( فَوَالْعَمَلُ ٱلصَّدِلِحُ يَرْفَعُهُمُ ﴾ . قال : «هو قولُ : سبحانَ اللَّهِ ، والحمدُ للَّهِ ، ولا إله إلا اللَّهُ ، واللَّهُ أكبرُ . وإذا قالهنَّ العبدُ ضمَّهنَّ ملكُ تحت جناحِه حتى يجيءَ بهنَّ وجة الرحمنِ » .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقى فى «الأسماءِ والصفاتِ » ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ إِلَيْهِ يَصَّعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِبُ ﴾ . قال : ذِكْرُ اللهِ ، ﴿ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِمُ يَرْفَعُهُم ﴾ . قال : أداءُ الفرائضِ ، فمن ذَكَرَ اللهَ فى دُكْرُ اللهِ ، ومن ذَكَرَ اللهَ ولم يُؤدِّ مُداعُ فائضَه ، حَمَلَ عملُه ( ) إِذِكْرَ اللهِ فصَعِدَ به إلى اللهِ ، ومن ذَكَرَ اللهَ ولم يُؤدِّ فائضَه ، ( رُدَّ كلامُه ( ) على عملِه ، وكان عملُه أولى به ( ) .

وأخرَج آدمُ بنُ أبى إِياسٍ (^) ، والفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريدٍ ، والبيهقيُّ في «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن مجاهدٍ : ﴿ إِلَيْهِ يَصَّعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِبُ

<sup>= «</sup>قبض عليه».

<sup>(</sup>١ - ١) في ف ١: ﴿ جَمِيعِ مِن المَلائكة ﴾ ، وفي ح ٢: ﴿ جَمِيعِ المَلائكة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١٩/ ٣٣٨، والطبراني (٩١٤٤)، والحاكم ٢/ ٤٢٥، والبيهقي (٦٦٧).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١، ر٢، م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «عليه».

<sup>(</sup>٦ - ٣) سقط من: ص. وفي ف ١، م: (وكلامه».

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ١٩/ ٣٣٩، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٣٨/٢ مختصرا - والبيهقي (٩٩٩).

<sup>(</sup>A) بعده في : ص ، ف ١ ، م : ( والبغوى ١ .

وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُكُمْ ﴾. قال: (العملُ الصالحُ) هو الذي يَرْفَعُ الكلامَ الطَّيِّبَ (٢) .

وأخرَج الفريابي عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، مثلَه .

وأخرَج ابنُ أَبَى حَاتَمٍ عَن شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ فَى قُولِه : ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ الْكَامِرُ الْكَامِرُ الْفَرَآنُ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن مَطَرِ<sup>(٣)</sup> فى قولِه : ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ ﴾ . قال : الدعاءُ .

وأخرَج ابنُ المباركِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ إِلَيْهِ يَصَعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرِّفَعُكُم ﴿ فَعَلَ العملُ الصالحُ يَرْفَعُ أَنَّ الكلامَ الطَّيِّبَ إلى اللهِ ، ويُعْرَضُ القولُ على العملِ ، فإن وافقه (٥ رُفِعَ وإلا رُدَّ ) .

وأخرَج ابنُ المباركِ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، ( والبيهقيُ في « الشعبِ » ، عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ إِلَيْهِ يَصَّعَدُ ٱلْكُلِمُ الطَّيِّبُ وَالْمَعَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الطَالِحُ يَرْفَعُ الكلامَ الطَيِّبَ ( أَنَّ العملُ الصالحُ يَرْفَعُ الكلامَ الطَيِّبَ ( أَنَّ عَلَيْ العَمْلُ الصالحُ يَرْفَعُ الكلامَ الطَيِّبَ ( أَنَّ عَلَيْ العَمْلُ الصالحُ يَرْفَعُ الكلامَ الطَيِّبَ ( أَنَّ عَلَيْ العَمْلُ العَالِمُ العَلِيْبَ ( أَنْ عَلَيْ العَمْلُ العَمْلُ العَمْلُ العَالَمُ العَلِيْبَ ( أَنْ العَمْلُ العَلَيْبَ ( أَنْ عَلَيْ العَمْلُ العَمْلُ العَمْلُ العَمْلُ العَلَيْبَ ( أَنْ العَمْلُ العَلَيْبَ ( أَنْ العَمْلُ العَلَيْبَ ( أَنْ عَلَيْ العَمْلُ العَلَيْبَ اللّهُ العَلَيْبَ ( أَنْ عَلَيْ العَمْلُ العَلَيْبَ العَمْلُ العَلَيْبَ ( أَنْ عَلَيْبُ اللّهُ العَلَيْبُ اللّهُ العَلَيْبُ اللّهُ العَلَيْبَ ( أَنْ عَلَيْ العَلَيْبُ اللّهُ العَلَيْبُ اللّهُ العَلَيْبُ اللّهُ العَلَيْبُ اللّهُ العَلْمُ العَلْمُ اللّهُ العَلْمُ اللّهُ العَمْلُ العَمْلُ العَمْلُ العَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْبُ اللّهُ الْعَلَيْبُ اللّهُ الْعَلَيْبُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْبُ الْعَلَيْبُ اللّهُ الْعَلَيْبُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَيْبُ اللّهُ الْعَلَيْبُ اللّهُ الْعَلَيْبُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، م.

<sup>(</sup>٢) آدم (ص ٥٥٧ - تفسير مجاهد)، وابن جرير ١٩/ ٣٣٩، ٣٤٠، والبيهقي (٩٠٠).

<sup>(</sup>٣) في ف١ ، ح٢ ، ب٣ : « مطرف » .

<sup>.</sup> ٣٠ : سقط من : ٣٠ .

<sup>(</sup>٥) في ب٣ : « واقعه».

<sup>(</sup>٦) ابن المبارك في الزهد (٩١).

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ر٢، ح٢، م.

<sup>(</sup>٨) ابن المبارك (٩٠)، والبيهقي (٧٠).

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقى فى «الشُّعَبِ» ، عن شهر بنِ حَوْشَبٍ فى الآيةِ قال : العملُ الصالحُ يَرفَعُ الكلامَ الطيِّبَ (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن بلالِ (٢) بنِ سعدٍ قال : (آإن الرجلَ لَيَعْمَلُ الفريضةَ "الواحدةَ من فرائضِ اللهِ – وقد أضاع ما سواها – فما يَزَالُ (٤) الشيطانُ يُمِنِّيه فيها ويُزيِّنُ له ، حتى ما يرَى شيئًا دونَ الجنَّةِ ، فقبُلَ أن تَعْمَلُوا أعمالكم فانظُروا ما تُريدُون بها ، فإن كانت خالصةً للهِ فأَمْضُوها ، وإن كانت لغيرِ اللهِ فلا تَشُقُّوا على أنفسِكم ولا شيءَ لكم ، فإن اللهَ لا يَقْبَلُ من العملِ إلا ما كان له خالصًا ؟ فإنه قال تبارك وتعالى : ﴿ إِلَيْهِ يَصَعَدُ ٱلْكِلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّدلِحُ يَرْفَعُمُمُ ﴾ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ في الآيةِ ، قال : لا يُقْبَلُ قولٌ إلا بعمَل . وقال الحسنُ : بالعمل قَبِلَ اللهُ (٥) .

وأخرَج ابنُ المباركِ عن قتادةً : ﴿ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُكُم ۗ . قال : يَرْفَعُ اللهُ العملَ الصالحَ (٢) لصاحبه (٧) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، والبيهقيُّ في «الشعبِ»، عن الحسنِ

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٩/ ٣٣٩، والبيهقي (٦٨٤٧).

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، م: « مالك » . وينظر الحلية ٥/ ٢٣٢، وتهذيب الكمال ٢٩١/٤ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ح ١: «إن أد الرجل الفريضة».

<sup>(</sup>٤) في م: « زال » .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٩ ١/٠٣٤ .

<sup>(</sup>٦) سقط من: م .

<sup>(</sup>٧) ابن المبارك (٩١).

[٣٤٧ع] قال: ليس الإيمانُ بالتَّمَنِّي ولا بالتَّحَلِّي، ولكن ما وَقَرَ في القلوبِ وصَدَّقَتْه الأعمالُ؛ من قال حسنًا وعمِل غيرَ صالح رَدَّه اللهُ على قولِه، ومن قال حسنًا وعمِلَ صالحًا رَفَعَه العملُ؛ ذلك لأن (١) اللهَ قال: ﴿ إِلَيْهِ يَصَّعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّلِحُ يَرْفَعُهُم ﴿ (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبى شيبةَ ، والبيهقىُ فى «سننِه» ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه سُئِلَ : أَيَقْطَعُ المرأةُ والكلبُ والحمارُ الصلاةَ ؟ فقال : ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّلَامُ » فما يَقْطَعُ هذا ، ولكنه مَكْرُوةٌ (٢) .

قولُه تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ﴾ الآيات .

أخوَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقيُ في «شُعَبِ الإيمانِ» ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ . قال : هم أصحابُ الرياءِ . وفي قولِه : ﴿ وَمَكُرُ أُولَيْكِ هُو يَبُورُ ﴾ . قال : الرياءُ () .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن سعيدِ بن جبيرٍ فى قولِه: ﴿وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ . قال: الذين يعملون الرياءَ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، ( وابنُ جرير ) ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهق في «شُعَبِ الإيمانِ » ، عن شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ في قولِه : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَمَكُرُونَ السَيِّعَاتِ ﴾ . قال : هم أصحابُ

<sup>(</sup>۱) فی ر ۲، ح ۱، ح۲ ، ب۳: (بأن) .

<sup>(</sup>۲) البيهقي (٦٦) .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٢٣٦٠)، وابن أبي شيبة ٢/ ٢٤٤، والبيهقي ٢٧٩/٢.

<sup>(</sup>٤) البيهقى ( ٥٤٨٦، ٦٨٤٧) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ٣٠ .

الرياءِ، عملُهم لا يَصْعَدُ (١).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ زيدِ فى قولِه : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ . قال : بارَ فلم يَنْفَعْهم ، وضرَّهم . وضرَّهم .

وأخرَج عَبْدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ . قال : يَعمَلُونَ السَّيِّعَاتِ ﴾ . قال : يَعمَلُونَ السَّيَّعَاتِ ﴾ . قال : هو يَفْسُدُ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قولِه : ﴿ وَمَكْثُرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ ﴾ . قال ('') : يَهْلِكُ ، فليس له ثوابٌ فى الآخرةِ (' إلا النارُ '' .

قُولُه تعالى : ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابِ﴾ .

أَخْرَجَ عَبْدُ بنُ حَمَيْدٍ ، وَابنُ جَرَيْرٍ ، وَابنُ المَنْدُرِ ، وَابنُ أَبَى حَاتِمٍ ، عَن قَتَادَةً فَى قَوْلِهِ : ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن نُطْفَةٍ ﴾ . في قولِه : ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن نُطْفَةٍ ﴾ . يعنى : ذُرِّيَّتُه ، ﴿ ثُمَّ مِعْدًا كُرُ ۚ أَزَوْجُأَ ﴾ . قال : زوَّج بعضَكم بعضًا ( ) .

وأَخْرَج ابنُ أبي حاتم عن السدى في قولِه : ﴿ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًا ﴾ . قال :

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۱۹/ ۳٤۱، والبيهقي (٦٨٤٧) .

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، م: «هم».

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ١٣٤، وابن جرير ١٩/ ٣٤٠، ٣٤١ .

<sup>(</sup>٤) بعده في ب٣ : ١ هو ١١ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٦) بعده في م: «من تراب».

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٩ ٣٤٢/١٩.

ذكرانًا وإناثًا .

قُولُه تعالى : ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ ﴾ الآية .

أخوَج ابنُ جرير (۱) ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ ﴾ الآية . يقولُ : ليس أحدٌ قَضَيْتُ له طولَ العُمرِ والحياةِ إلا وهو بالغٌ ما قَدَّرْتُ له من العُمرِ ، وقد قَضَيْتُ له ذلك ، فإنما يَنتَهِى إلى الكتابِ الذي قَدَّرْتُ له ، لا يُزادُ عليه ، وليس أحدٌ قَضَيْتُ له أنه قَصِيرُ العمرِ والحياةِ ببالغِ العُمرَ ، ولكن يَنتَهِى إلى الكتابِ الذي كُتِبَ له . فذلك قولُه : ﴿ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۚ إِلّا فِي كِنَابٍ عندَه (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمْرُودِ ﴾ : (آإلاَّ كُتِب له أجلُه في بطنِ أمِّه، ﴿وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمْرُودٍ ﴾ ". / يقولُ : لم يُخْلَقِ الناسُ كلُّهم على عُمرٍ واحدٍ ، لهذا عمرٌ ، ولهذا ٥/٢٤٧ عمرٌ هو أنقصُ من عمرِه ، وكلُّ ذلك مكتوبٌ لصاحبِه بالغٌ ما بلَغ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عكرمةَ فى قولِه : ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ ، فَن مُعَرِّوِ ﴾ . قال : ما من يومٍ يُعَمَّرُ فى الدنيا ( أَ إِلا يُنقَصُ ، من أُجلِه . من أُجلِه .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ

<sup>(</sup>١) بعده في م: (وابن المنذر).

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲۹/۳۶۳ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٤ – ٤) في الأصل: ﴿ إِلَى أَنْ يَنتقَص ﴾ ، وفي ر٢ ، ب ٣: ﴿ إِلَّا يَنتقَص ﴾ .

أَبِي حَاتِمٍ ، عَنَ أَبِي مَالَكِ فِي قُولِهِ : ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ ﴾ . ''قال : أَيَامَ حَيَاتِهِ '' ﴾ . ''قال : أَيَامَ حَيَاتِهِ '' ﴾ ؛ '' ﴿ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ﴾ . قال : كلَّ يُومٍ فِي نقصانِ ''' .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى مالكِ الغِفارِيِّ في قولِه : ﴿ وَمَا يُعُمَّرُ مِن تُمُعَرِّ مِن تُعُمَّرُ مِن تُعُمَّرُ مِن تُعُمَّرُ مِن تُعُمَّرُ مِن تُعُمَّرُ مِن تُعُمُونِ لِلهُ في كتابٍ ، ( وَلا بَقِيَ من عمرِه إلا في كتابٍ ، .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ (٥) ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، وأبو الشيخِ فى «العظمةِ» ، عن سعيدِ بنِ جبيرِ فى قولِه : ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمْرِهِ ۚ إِلَّا فِى كِنَابٍ ﴾ . قال : مكتوبٌ فى أولِ الصحيفةِ : عمرُه كذا وكذا . ثم يُمْرِهِ إِلَّا فِى كِنَابٍ ﴾ . قال : مكتوبٌ فى أولِ الصحيفةِ : عمرُه كذا وكذا . ثم يُكْتَبُ فى أسفلِ ذلك : ذهب يومٌ ، ذهب يومان . حتى يأتي على آخرِ عُمُرِه (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن حسانَ بنِ عَطِيَّةَ فى قولِه: ﴿وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ﴾ . قال : كلُّ ما ذَهَبَ (٢) من يومٍ أو (٨) ليلةٍ ، فهو نقصانٌ من عُمُرِه .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ جريجٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَلَا يُنقَصُ مِنْ اللهُ له أَجلَه في بطنِ أُمَّه ، ﴿ وَلَا يُنقَصُ مِنْ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح۱، م.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، ف ١، ح١ ، ح ٢، م .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٩/١٤ بنحوه .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص، ف ١، م: ﴿ كُلُّ يُومُ فِي نَقْصَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) بعده في ح ١: (وابن جرير) .

والأثر عند ابن جرير ٩ / ٣٤٥/١ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٦) أبو الشيخ (١٥٤) .

<sup>(</sup>۷) فی ح ۲: **د**ذاهب <sub>۱ . .</sub>

<sup>(</sup>٨) في م: ﴿ و ﴾ .

عُمُرِهِ ﴾ . يومَ تَضَعُه أُمُّه ، بالغًا ما بلَغ ، يقولُ : لم يُخْلَقِ الناسُ كلُّهم على عمر واحِد ، لذا عمرٌ ، ولذا عمرٌ هو أنقصُ من عمرِ هذا ، وكلُّ ذلك مكتوبٌ لصاحبِه بالغًا ما بلَغ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ زيدٍ في الآيةِ قال : ألا ترَى الناسَ يَعِيشُ الإِنسانُ مائةَ سنةٍ ، وآخرُ يموتُ حينَ يُولَدُ . (افهذا هذا الله ) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن السدى فى الآيةِ قال: ليس من (٢) مَخْلُوقِ إلا كَتَبَ اللهُ له عُمْرَه جُمْلَةً ، فكلَّ يومٍ يَمُرُّ به أو ليلةٍ ، يُكْتَبُ : نقَص من عمرِ فلانِ كذا وكذا . حتى يَسْتَكْمِلَ (٣) بالنقصانِ عِدَّةَ ما كان له من (ألأجلِ المكتوبِ) ، فعمرُه جميعًا فى كتابٍ (٥) ، ونقصائه فى كتابٍ (٥) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن عطاءِ بنِ أبي مُسْلِمِ الخراسانِيِّ في الآيةِ قال: لا يَذْهَبُ من عُمُرِ إنسانِ يومٌ ولا شهرٌ ولا ساعةٌ ، إلا ذلك مكتوبٌ محفوظٌ معلومٌ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن قتادةَ فى الآيةِ قال : أما العمرُ (١) فمن بلَغ سِتِّين سنةً ، وأما الذى يُنْقَصُ من عُمُرِه ، فالذِى يَموتُ قبلَ أن يَتْلُغَ ستِّين سنةً .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ وَمَا يُعَمِّرُ مِن مُّعَمِّرٍ ﴾ . قال :

 <sup>(</sup>۱ - ۱) في ب٣ : ( فهذا وهذا ) ، وفي م : ( فهو هذا ) .

والأثر عند ابن جرير ٩ ٧٤٤/١ .

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل، ح٢.

<sup>(</sup>٣) في ب٣ : ( يستعمل ) .

٤ - ٤) في ص، ف ١، م: (أجل مكتوب).

<sup>(</sup>٥) في ح ٢: ( كتابه ١) .

<sup>(</sup>٦) في ح٢ : « المعمر » .

في بطنِ أُمِّه .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن (ابنِ زيدٍ ( في قولِه : ﴿ وَلِا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۗ . قال : ما لَفَظَتِ الأرحامُ من الأولادِ من غيرِ تمامٍ .

وأخرَج (أحمدُ، ومسلمٌ، وأبو عوانةَ، وابنُ حبَّانَ، والطبرانيُّ، و" ابنُ المنذرِ، وابنُ أبي حاتمٍ، عن حذيفة بنِ أَسِيدِ الغفاريِّ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «يَدخُلُ المَلَكُ على النُّطْفَةِ بعدَ ما تَسْتَقِرُ في الرحمِ بأربعين أو بخمسةٍ وأربعين ليلةً فيقولُ الملكُ على النُّطْفَةِ بعدَ ما تَسْتَقِرُ في الرحمِ بأربعين أو بخمسةٍ وأربعين ليلةً فيقولُ اللهُ، فيكتبان، ثم يُكتبُ فيقولُ اللهُ، فيكتبان، ثم يُكتبُ عملُه ورزقُه وأجلُه وأثرُه ومُصِيبتُه، ثم تُطوى (٢) الصحيفةُ، فلا يُزادُ فيها ولا يُنقَصُ منها (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، ومسلم ، والنسائق ، وأبو الشيخ ، عن عبدِ اللهِ بن مسعودِ قال : قالت أمَّ حَبِيبَة : اللهم أَمْتِعْنِي بزَوْجِي النبي ﷺ ، وبأبى أبى سفيان ، وبأخى معاوية . فقال النبي ﷺ : «فإنكِ سأَلْتِ اللهَ لآجالٍ مضروبة ، وأيامٍ معدودة ، وأرزاقٍ مقسومة ، ولن يُعَجِّلُ " شيئًا (١) قبلَ (١) حِلّه (٨) ، أو يُؤخِّرَ شيئًا (١) عن حِلّه .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ب۳: « زيد بن أسلم » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) في م: « تنطوى » .

<sup>(</sup>٤) ليس في : ح٢ .

والأثر عند أحمد ٦٤/٢٦ (١٦١٤٢)، ومسلم (٢٦٤٤)، وابن حبان (٦١٧٧)، والطبراني (٣٠٣٩)، والطبراني (٣٠٣٩)، وابن أبي حاتم - كما في ابن كثير ٣٩١/٥.

<sup>(</sup>٥) بعده في ح ١: ﴿ الله ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «شيء».

<sup>(</sup>٧) في ب٣ : « كان » .

<sup>(</sup>٨) حلُّه ، بكسر الحاء وفتحها : وجوبه وحينه . صحيح مسلم بشرح النووى ٢١٣/١٦ .

ولو كُنتِ سألتِ اللهَ أن يُعِيذَكِ من عذابٍ في (١) النارِ ، أو عذابٍ في (١) القبرِ ، كان خيرًا وأفضلَ» (٢) .

وأخرَج الخطيب، وابنُ عساكر، عن ابنِ عباس، عن النبيِّ عَلَيْهُ قال: «كان في بني إسرائيلَ مَلِكَانِ أَخوانِ على مَدِينَتَيْنْ، وكان أَجِدُهما بارًّا برحيه، عادلًا على رَعيَّتِه، وكان الآخرُ عاقًا برحيه، جائرًا على رَعيَّتِه، وكان في عصرِهما نبيٌ ، فأوحَى اللهُ إلى ذلك النبيِّ : إنه قد بَقِيَ من عُمُرِ هذا البارُّ ثلاثُ سنينَ، وبَقِيَ من عُمُرِ هذا العاقِ ثلاثون سنةً . فأخبَرَ النبيُّ رَعِيَّةَ هذا ورَعِيَّةَ هذا، فأحرَن ذلك رَعِيَّة العادلِ ، وأحزَن ذلك رَعِيَّة الجائرِ ، ففرَقُوا بينَ الأطفالِ (٢) فأحرَن ذلك رَعِيَّة العادلِ ، وأحزَن ذلك رَعِيَّة الجائرِ ، ففرَقُوا بينَ الأطفالِ اللهَ أن عُمْرِ عبادي أني قد رَحِمْتُهم وأَجَبْتُ دعاءَهم ، فجعَلْتُ ما بَقِيَ من عُمْرِ هذا البارِّ لذلك الجائرِ ، وما بَقِيَ من عُمْرِ أَن الجائرِ لهذا البارِّ . فرَجَعُوا إلى بيوتِهم ، البارِّ لذلك الجائرِ ، وما بَقِيَ من عُمْرِ فَلا يُنقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إلى العادلُ فيهم ثلاثين سنةً » . ثم تلا رسولُ اللهِ يَعِيَّةُ : « ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِنَكِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَعِيْدُ : « ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِنَكٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَعِيْدُ : « ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلّا فِي كِنَكٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَعْمَرُ فَي يَسَعِيْ فَي العادلُ فيهم ثلاثين سنةً » . ثم تلا رسولُ الله يَسِيدٌ : « ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلّا فِي كِنَكَ إِنَّ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيدٌ ﴾ (\*)

قولُه تعالى : ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ ﴾ الآيتين .

<sup>(</sup>١) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۳/ ۳۷۳، ۳۷۴، ۱۹۰، ۱۹۱، ومسلم (۲۲۲۳)، والنسائي في الكبرى (۲۰۰۹).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الأولاد».

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل، ر ٢: ( هذا » .

<sup>(</sup>٥) الخطيب في تاريخه ١/ ٣٨٥، ٣٨٦، وابن عساكر في تاريخه ٣٦/٣٦، ٢٤٤.

أَخْرَجُ ابنُ أَبِي الدنيا ، والبيهقيُّ فِي «شُعَبِ الإِيمانِ» ، عن أَبِي جَعَفْرِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا شَرِبَ المَاءَ قَالَ : «الحمدُ للهِ الذِي جَعَلَه عَذْبًا فُراتًا برحمتِه ، ولم يَجَعَلْه مِلْحًا أُجَاجًا بذُنوبِنا» .

وأخرَج عبدُ بنُ حميد ، وابنُ جرير (٢) ، وابنُ أبي حاتم ، عن قتادة في قولِه : ﴿ وَمَا يَسْتَوِي ٱلْبَحْرَانِ هَلَذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآيِةٌ شَرَابُهُ وَهَلَذَا مِلْحُ أُجَاجُ ﴾ . قال : الأجاجُ المُرُّ ، ﴿ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيبًا ﴾ . أي : منهما جميعًا ، ﴿ وَيَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَ ۚ إَى ﴿ عَذَا اللؤلؤ ، ﴿ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ ﴾ . ﴿ وَيَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَ ۖ أَنَّ ﴾ : هذا اللؤلؤ ، ﴿ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ ﴾ . قال : السفنُ مُقْبِلَةً ومدبرة ، تَجْرِى بريحٍ واحدة ، / ﴿ يُولِجُ ٱلنَّهُ لَ فِي ٱلنَّهَالُ فِي النَّهَالِ ، ونقصانُ النهارِ ونقصانُ النهارِ ، ونقصانُ النهارِ ، ونقصانُ النهارِ في زيادةِ النهارِ ، ونقصانُ النهارِ في زيادةِ الليلِ ، ﴿ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ (٢) مُستَّى ﴾ . قال : في زيادةِ الليلِ ، ﴿ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ (٢) مُستَّى ﴾ . قال : في زيادةِ الليلِ ، ﴿ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ (٢) مُستَّى ﴾ . قال : في زيادةِ الليلِ ، ﴿ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ دُونَه ، ﴿ ذَلِكُمُ ٱلللهُ رَبُكُمْ ﴾ . يقولُ : هو الذي سخَر (١) هذا (١) هو الذي سخَر (١) هذا (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ فى «المصنفِ» ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن سنانِ بنِ سلمةَ ، أنه سأل ابنَ عباسٍ عن ماءِ البحرِ فقال : بَحرانِ لا يَضُرُكُ مِن أَيُّهما تَوَضَّأْتَ ؛ ماءُ البحرِ ، وماءُ الفراتِ (٢) .

<sup>(</sup>١) ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر (٧٠)، والبيهقي (٤٤٧٩). وقال محقق الشكر: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) بعده في ف ١، ح ١، م: ﴿ وَابِنِ الْمُنْذُرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م: ﴿ إِلَى أَجِلَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) بعده في م: (الكم).

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٩/٥٤٩ – ٣٤٨.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ١٣٠/١ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السُّدِّئِ فى قولِه : ﴿ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيَكَ ﴾ . قال : اللؤلؤ من طَرِيَكَ ﴾ . قال : اللؤلؤ من البحرِ الأُجاجِ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أَبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾ . قال : القطميرُ القِشْرُ – وفي لفظ : الجِلْدُ – الذي يكونُ على ظهرِ النواةِ (١) .

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِرنِي عن قولِه : ﴿ مِن قِطْمِيرٍ ﴾ . قال : الجِلْدَةُ البيضاءُ التي على النواةِ . قال : وهل تَعْرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سَمِعْتَ أُمَيَّةَ بنَ أبى الصَّلْتِ وهو يقولُ (٢) :

لم أنَلْ منهمُ فَسِيطًا (٢) ولا زُبُ لَهُ عَدًا ولا فُوفَةً (١) ولا قِطْمِيرا (٥)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عطاءٍ قال : القطميرُ الذي بينَ النواةِ والتمرةِ ؟ القِشْرُ الأَبْيَضُ .

<sup>(</sup>۱) سعيد بن منصور – كما في فتح البارى ٥٤٠/٨ ٥٥ – وابن جرير ١٩/ ٣٤٩، وابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٣٨/٢ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «قسيطا»، وفي ص، ف ١، م: «بسطا»، وفي ح ١: «قسطا». والفَسيط علاق ما بين القمع والنواة. أي ما يلزق به القمع من التمرة. اللسان (ف س ط).

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ح ١، ح ٢، « فوقه » . والفوفة : القشرة الرقيقة التي على النواة وقيل الحبة البيضاء في باطن النواة . اللسان (ف و ف) .

<sup>(</sup>٥) الطستى - كما في الإتقان ٩١/٢.

(أوأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ قال : القطميرُ القشرةُ (٢) على رأسِ النواةِ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ قِطْمِيرٍ ﴾ . قال : لِفَافَةُ النَّوَاةِ كَسَحَاةٍ (٣) البيضةِ (٤) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ مِن قِطْمِيرٍ ﴾ . قال : رَأْسُ التمرةِ . يعني : القِمَعُ (٥) .

قُولُه تعالى : ﴿ إِن تَدَّعُوهُمْ ﴾ الآية .

أَحْرَجَ عِبْدُ بِنُ حَمِيدٍ ، وَابِنُ جَرِيرٍ ، وَابِنُ المَنذِ ، وَابِنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عِن قتادةً فَى قولِه : ﴿ إِن تَدَّعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُوْ ﴾ : أَى مَا قَبِلُوا ذَلْكَ مَنكَم ، ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ﴾ . قال : لا يَرْضَوْن ('') ما قَبِلُوا ذَلْكُ مِنكُم ، ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ﴾ . قال : لا يَرْضَوْن ('') ولا يُقِرُون به ، ﴿ وَلَا يُنْبِينُكُ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ . واللهُ هو الحبيرُ ('') أنه سيكونُ هذا من أمرِهم يومَ القيامةِ ('').

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن السديِّ في قولِه : ﴿ إِن تَدَّعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

والأثر عند ابن جرير ١٩٠/١٩ .

<sup>(</sup>٢) في ب٣: « القشيرة » .

<sup>(</sup>٣) السحاة: ما انقشر من الشيء. اللسان (س ح و) .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص ، ف ١ ، ر٢ ، ح ١ ، ح٢ ، م : « البصلة » .
 والأثر عند ابن جرير ٩ ١/٠٥٣ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٩/ ٣٥٠، من طريق جويبر عن بعض أصحابه، وينظر البحر المحيط ٧/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل، ص، ح٢، ب ٣: «به».

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل ، ح ٢: « يخبر » .

<sup>(</sup>٨) ابن جرير ١٩/ ٢٥١، ٣٥٢.

دُعَاءَكُونَ . قال : هي الآلهة ، لا تَسمَعُ دعاءَ من دعاها ('' من دونِ اللهِ تعالى ، ﴿ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اَسْتَجَابُواْ لَكُونَ . قال : ولو سَمِعَت الآلهة دعاءَكم ما استَجابُوا لكم بشيء من الخيرِ ، ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرَكِكُمْ ﴾ . قال : بعبادتِكم إيًّاهم .

قُولُه تعالى : ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ ﴾ الآية .

أخرَج أحمدُ ، والترمذيُّ وصحَّحه ، والنسائيُّ ، وابنُ ماجه ، عن عمرو بنِ الأحوصِ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال في حَجَّةِ الوداعِ : «ألا لا يَجْنِي جانِ إلا على نفسِه ، لا يَجْنِي والدَّ على ولدِه ، ولا مولودٌ على والدِه» (٢) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وأبو داودَ ، والترمذيُّ ، والنسائيُّ ، وابنُ مرْدُويَه ، ("والبيهقيُّ في «سنيه »" ، عن أبي رِمْثَةَ قال : انطَلَقْتُ مع أبي نحوَ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فلما رَأَيْتُه قال لأبي : «ابنُك هذا ؟» . قال : إي وربِّ الكعبةِ . قال : «أما إنه لا يَجْنِي عليك ولا تَجْنِي عليه» . ثم قرأ رسولُ اللهِ ﷺ : « ﴿ وَلَا اللهِ وَارْدُ أَخْرَيْكُ ﴾ " .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عطاءِ الخراساني في قولِه : ﴿ وَإِن تَدْعُ مُثَقَلَةً إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ ﴾ . قال : إن تَدْعُ نفش مثْقَلَةٌ من الخطايا ذا قرابة أو غيرَ

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١: (دعا)، وبعده في ص، ف ١، ر٢، ح ١، ح٢، ب٣ ، م: (وعبدها) .

<sup>(</sup>۲) أحمد ۲۵/۲۰ (۲۰۱۶)، والترمذي (۳۰۸۷)، والنسائي في الكبري (۲۰۱۶، ۱۱۲۱۳)، والنسائي في الكبري (۲۱۲۱، ۱۱۲۱۳)، وابن ماجه (۲۱۲۹، ۲۱۲۹).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٤) أبو داود ( ٢٠٨)، ٩٥٤٥)، والترمذي في الشمائل (٤٤)، والنسائي (٤٨٤٧)، والبيهقي ٨/ ٢٧، ٥٠ . صحيح (صحيح سنن أبي داود - ٣٧٧، ٣٧٧٣).

ذي قرابةٍ ، لا يُحملُ عنها من خطاياها شيءٌ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَإِن تَدْعُ مُثَقَلَةً إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلَ مِنْهُ شَيْءٌ ﴾ . يقولُ : يكونُ عليه وِزْرٌ ، لا يَجِدُ أحدًا يَحْمِلُ عنه من وِزْرِه شيئًا (١٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً ﴾ . كَنَحْوِ : ﴿ وَلِلَ مِلْهَ اللَّهِ يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ ﴾ . كَنَحْوِ : ﴿ وَلَا نَزِدُ وَازِرَةٌ وَذَرَ أُخْرَئُ ﴾ (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عكرمةَ قال : إن الجارَ (أيتَعَلَّقُ بجارِه أ) يومَ القيامةِ فيقولُ : يا ربّ ، سَلْ هذا لِمَ كان يُغْلِقُ بابَه دوني؟ وإن الكافِرَ ليتعلَّقُ بالمؤمنِ يومَ القيامةِ فيقولُ له : يا مؤمنُ ، إن لى عندَك يَدًا ، قد عرَفتَ كيف ليتعلَّقُ بالمؤمنِ يومَ القيامةِ فيقولُ له : يا مؤمنُ ، إن لى عندَك يَدًا ، قد عرَفتَ كيف كنتُ لك في الدنيا ، وقد أحتَجْتُ إليك (أ) اليومَ ! فلا يَزالُ المؤمنُ (أيشفَعُ له إلى ربّه أ) حتى يَرُدُه إلى منزلةِ دونَ منزلةٍ ، وهو في النارِ ، وإن الوالِدَ يتَعَلَّقُ بولدِه يومَ القيامةِ فيقولُ : يا بُنيَّ ، أنَّ والدِ كنتُ لك ؟ فيثني خيرًا ، فيقولُ له ولدُه : يا أبتِ ، احتَجْتُ إلى مثقالِ ذَرَّةٍ من حسناتِك أَنْجُو بها مما ترَى . فيقولُ له ولدُه : يا أبتِ ،

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۱۹/ ۳۵۳، ۳۵٤.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ف ١، ح ٢، ب ٣، م.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٩/١٥٥.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ف ١: « متعلق بجاره » ، وفي ح ٢: « متعلق بالجار » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ح ١: (لك).

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل، ح٢.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «أي»، وفي ح ٢: «له يا».

ما أيسَرَ ما طَلَبْتَ ، ولكني (١) أَتَخَوَّفُ مثلَ ما تَخَوَّفْتَ ، فلا أَسْتَطِيعُ أن أَعْطِيَك شيئًا . ثم يَتَعَلَّقُ بزوجتِه فيقولُ : يا فلانةُ ، أَيَّ زوج كنتُ لكِ؟ فتُثْنِي خيرًا ، فيقولُ لها: فإني أَطْلُبُ إليكِ حسنةً واحدةً تَهَبِيها لي؛ لعلِّي أَنْجُو مما تَرَيْنَ. قالت : ما أيسرَ ما طَلَبْتَ ، ولكني لا أُطِيقُ أن أُعْطِيَك شيءًا ؛ أَتَخَوَّفُ مثلَ الذِي تَخَوَّفْتَ . يقولُ اللهُ : ﴿ وَإِن تَدَّعُ مُثَقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا ﴾ الآية . ويقولُ اللهُ : ﴿ يَوْمَا لَّا يَجْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِم ﴿ القمان : ٣٣] . و : ﴿ يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرَّهُ مِنْ أَخِيهِ ۞ وَأُمِّهِم وَأَبِيدِ، الآية [عبس: ٣٤، ٣٥].

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتم ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا ﴾ : أَيْ : إلى ذُنُوبِها ، ﴿ لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيَّ ۗ وَلَوْ كَانَ ذَا قُـرَيَّتُكُ . قال : قرابةٍ قريبةٍ ،/ لا يَحْمِلْ من ذُنوبِه شيئًا ، ولا " يُحْملُ على " غيرها من ذُنوبِها شيءٌ ( ) ﴿ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونِ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ ﴾ . أي يَخشُون النارَ والحسابَ. وفي قولِه : ﴿وَمَن تَـزَكُّن فَإِنَّمَا يَـتَزَّكُّن لِنَفْسِـهِّـ، ، أى : من يَعمَلْ عملًا صالحًا فإنما يَعْمَلُه لنفسِه . وفي قولِه : ﴿وَمَا يَسْتَوى﴾ الآية . قال: خَلْقٌ فُضِّلَ بعضُه على بعضٍ ، فأما المؤمنُ فعَبْدٌ حيٌّ ؟ حيُّ الأثرِ ، حيَّ البَصَرِ، حَىُّ النِّيةِ، حَىُّ العملِ، والكَافِرُ عَبْدٌ مَيِّتٌ ۚ؛ مَيِّتُ البَصَرِ، مَيِّتُ

<sup>(</sup>١) بعده في ص، ف ١، م: ﴿ لا أطيق أن أعطيك شيئا ٤ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في م: «عليها».

<sup>(</sup>٤) في م: ﴿ شيئا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٦) بعده في ر ٢: (ميت)، وفي م: (الأثر).

القَلْبِ ، مَيِّتُ العملِ (١).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْمِصِيرُ ﴾ الآية . قال : هذا مَثَلٌ ضرَبَه اللهُ للكافرِ والمؤمنِ ، يقولُ : كما لا يستوى هذا وهذا ، كذلك لا يستوى الكافرُ والمؤمنُ (٢) .

وأَخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قولِه: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴾ . قال : الكُفْرُ ، ﴿ وَلَا الظُّلُمَاتُ ﴾ . قال : الكُفْرُ ، ﴿ وَلَا الظُّلُمَاتُ ﴾ . قال : الجُنَّةُ ، ﴿ وَلَا الظُّرُ ﴾ . قال : الجُنَّةُ ، ﴿ وَلَا الْمُؤرُ ﴾ . قال : الجُنَّةُ ، ﴿ وَلَا الْمُؤرُ ﴾ . قال : المؤمنُ والكافرُ ، ﴿ إِنَّ اللّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ . قال : المؤمنُ والكافرُ ، ﴿ إِنَّ اللّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ .

وأخرَج أبو سهلِ السَّرِّيُّ بنُ سهلِ الجُنْدَيْسَابورِيُّ في الخامسِ من حديثه ، من طريقِ عبدِ القدوسِ ، عن أبي صالح ، عن ابنِ عباسِ في قولِه : ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ أَلْمَوْقَى ﴾ [النمل: ٨٠] ، ﴿وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ . قال : كان النبيُ ﷺ وَالْمَوْقَى ﴾ [النمل: ٨٠] ، ﴿وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ . قال : كان النبيُ ﷺ وَقِيفُ آمِيهِ وَعَدَ ربُّكم حقًا ؟ يا يقفُ آمِيهِ على القَتْلَى يومَ بدرٍ ويقولُ : «هل وَجَدْتُم ما وَعَدَ ربُّكم حقًا ؟ يا فلانُ ، يا فلانُ ، ألم تَكْفُو بربُك ؟ ألم تُكذّب نبيّك ؟ ألم تَقْطَعْ رَحِمَك ؟» . فقالوا : يا رسولَ اللهِ ، أيَسْمَعُون ما تقولُ ؟ قال : «ما أنتم بأسْمَعَ منهم لما أقولُ» . فقالوا : يا رسولَ اللهِ ، أيَسْمَعُ الْمَوْتِيَ ﴾ ، ﴿وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَن فِي ٱلْقَبُورِ ﴾ . مَثَلً فأنزَل اللهُ : ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتِيَ ﴾ ، ﴿وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَن فِي ٱلْقَبُورِ ﴾ . مَثَلً

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۹/ ۲۵۷، ۹۱/٤٥٣ - ۳۵۸.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ١٣٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الجند نيسابورى»، وفي ص: «الجند بيسابورى». وهي نسبة إلى بلدة من بلاد كور الأهواز، المعروفة بخوزستان، يقال لها: جنديسابور. الأنساب ٩٤/٢.

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ بن ﴾ ، وبعده في ح ٢: ﴿ فَلَانَ يَا فَلَانَ ﴾ .

ضَرَبَه اللهُ للكافرِ (١) ، أنهم لا يَسْمَعُون لقولِه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ . (ليقولُ : كما لا تُسمِعُ من فى القبورِ ) ، فكذلك الكافرُ لا يَسْمَعُ ولا يَنْتَفِعُ بما يَسْمَعُ ، وفى قولِه : ﴿ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فَكَذلك الكافرُ لا يَسْمَعُ ولا يَنْتَفِعُ بما يَسْمَعُ ، وفى قولِه : ﴿ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَ اللهِ . وفى قولِه : فِيهَا نَذِيرُ ﴾ . يقولُ : كلُّ أُمَّةٍ قد كان لها رسولٌ جاءها من الله . وفى قولِه : ﴿ وَلِي نَجِيهُ مَ فَالَٰهِ مُولِكُ فَقَدْ كَذَب ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ . قال : يُعَزِّى نبِيّه ، ﴿ جَآءَتُهُمْ رُولُكُ فَقَدْ كَذَب ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ . قال : يُعَزِّى نبِيّه ، ﴿ جَآءَتُهُمْ رُولُكُ فَقَدْ كَذَب ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ . قال : يُعَزِّى نبِيّه ، ﴿ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيْنَتِ وَبِالزُّيْرِ ﴾ . أى () : الكتابِ ، ﴿ ثُمَّ آخَذَتُ ٱلّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ رُسُلُهُم بِٱلْبَيْنَتِ وَبِالزُّيْرِ ﴾ . أى () : الكتابِ ، ﴿ ثُمَّ آخَذَتُ ٱلّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ . قال : شديدٌ - واللهِ - أن () عَجُلَ لهم عقوبةَ الدنيا ثم صَيَّرَهم إلى النارِ () .

قُولُه تعالى : ﴿ أَلَمْ تَكُرُ أَنَ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّكَمَاءِ مَآءً ﴾ الآية .

أَخْرَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدٍ ، وَابِنُ جَرِيدٍ ، عَن قَتَادَةً فِي قُولِه : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخَرَجُنَا بِهِ مَ ثَمَرَتِ مُغْنِلِفًا ٱلْوَنْهَا ﴾ . قال : أحمرُ وأصفرُ ، ﴿ وَمِنَ ٱلْحِبَالِ جُدَدُا بِيضُ وَحُمْرٌ مُخْتَكِفُ ٱلْوَنْهَا ﴾ . أي : جبالُ محمرٌ ، ﴿ وَغَرَابِيبُ الْحِبَالِ جُدَدُا بِيضُ وَحُمْرٌ مُخْتَكِفُ ٱلْوَنْهَا ﴾ . أي : جبالُ محمرٌ ، ﴿ وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴾ . أو الغِرْبيبُ : الأسودُ ألله وينه ؛ كما اختلف ألوانُ هذه الجبالِ ،

<sup>(</sup>١) في ف ١، م: «للكفار».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، م: (و) .

<sup>(</sup>٤) في م: «لقد».

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٩/ ٣٣٠، ٣٥٩ - ٣٦١، وابن أبي حاتم ٨٣٢/٣ (٢٠٦) مقتصرًا على لفظ « يعزى نبيه » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص، ف ١، م: ﴿ وَالْغُرَابِيبِ السَّودِ ﴾ .

وَالوَانُ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالأَنعَامِ كَذَلكُ، ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْوَلْمَةِ عِلْمَا (١٠). وَال يَقَالُ: كَفَى بَالرَّهْبَةِ عِلْمًا (١٠).

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ ثَمَرَتِ ثُخْنَلِفًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّلْحَالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وأخرَج البزارُ عن ابنِ عباسِ قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ فقال: أيَصْبغُ ربُّك؟ قال: «نعم، صِبْغًا لا يَنفُضُ (٢)، أحمرَ، وأصفرَ، وأسفرَ، وأبيضَ».

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخيرنِي عن قولِه : ﴿ جُدَدُهُ ﴾ . قال : طرائِقُ ؛ طريقةٌ بيضاءُ ، وطريقةٌ خضراءُ . قال : وهل تعرفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سَمِعْت الشاعرَ وهو يقولُ :

قد (أغادَر النَّسُعُ) في صفحاتِها مُجدَدًا كأنها طُرُقٌ لاحَتْ على أَكَمِ (٥) وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَمِنَ ٱلْجِبَالِ

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۱۹/۳٦۳، ۳٦٤.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ر٢، ح١، م: (ينقض)، وفي ف١: (ينتقض)، وفي ح٢: (ينقص)، وفي ح٣:
 (ينفص). والمثبت من مصدر التخريج. ونفض الصَّبْئُ نفوضًا: ذهب بعضُ لونه. التاج (ن ف ض).

<sup>(</sup>٣) البزار (٢٩٤٤ - كشف). وقال الهيثمي : فيه عطاء بن السائب قد اختلط. مجمع الزوائد ٥/ ١٢٨. وقال ابن كثير : روى مرسلًا وموقوفًا ، والله أعلم . تفسير ابن كثير ٢٠/٦.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل، ص، م: « غادر السبع »، وفي ف ١: « غادروا بسبغ ». والنَّسْعُ: سير ينسج على هيئة أعنة النعال، تشد به الرحال، والجمع أنساع. ينظر التاج (ن س ع). والمعنى أن هذا السير ترك في الناقة أثرًا كهيئة الأخاديد والطرق.

<sup>(</sup>٥) الطستى - كما في الإتقان ٩٩/٢ .

جُدَدُا بِيضٌ ﴾ . قال : طرائقُ بيضٌ ، ﴿ وَغَرَابِيبُ شُودُ ﴾ . قال : جبالٌ سودٌ (') . وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ قال : الغِرْبِيبُ (') : الأسودُ الشديدُ السوادِ ('') .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، من طريقِ ابنِ جريجٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ مُمَرَتِ ( ُ ) مُخْلِفًا ( ُ ) أَلُو الْمُأَلَى . قال : منها الأحمرُ والأبيضُ والأحضرُ والأسودُ ، وكذلك ألوانُ الناسِ منهم الأحمرُ والأسودُ والأبيضُ ، وكذلك الدوابُ والأنعامُ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميد ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى مالكِ فى قولِه : ﴿ وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ ﴾ . قال : طرائقُ تكونُ فى الجبلِ (١) بيضٌ وحُمْرٌ ، فتلك الجُدَدُ ، ﴿ وَعَرَابِيبُ سُودٌ ﴾ . قال : جبالٌ سودٌ ، ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالدوابٌ النَّاسِ وَالدَّوَابُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْقُلَمَ وَأَلَى اللَّهِ مَالِدُ اللَّهِ مَالَا اللَّهِ مَا قال : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْقُلَمَ وَأَلَى فَلَا فَصْلَ ( ) لما قبلها .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُا بِيضٌ ﴾ . قال : طرائقُ مختلفةٌ ، كذلك اختلافُ ما ذَكَرَ من اختلافِ ألوانِ الناسِ والدوابٌ

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٢/١٣٥ .

<sup>(</sup>Y) في ف ١، ح ١، م: (الغرابيب).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم – كما في التغليق ٤/ ٢٩٠، وفتح الباري ٥٤٠/٨ .

<sup>(</sup>٤) سقط من: م .

<sup>(</sup>٥) ص، ف ١، ح ١، ح ٢: « مختلف » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ( الجبال ) .

<sup>(</sup>٧) في ص، ف ١، م: ( فضل) .

والأنعامِ ؛ كذلك كما ( اختلف هذه الألوانُ تَختلِفُ ( الناسُ في خشيةِ اللهِ كذلك .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال : الخَشْيَةُ (أن تخشى اللَّهَ حتى تحولَ خشيتُه بينَك وبينَ معصيتِه ، فتلك خشيتُه .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ قال: الخشيةُ ( والإيمانُ والإيمانُ والطاعةُ ( والتَّشَقُتُ في الألوانِ ) .

وأخرَج (أبنُ المنذرِ ) عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٥/٠٥٠ ٱلْعُلَمَــُـوُأً ﴾ . قال : العلماءُ باللهِ / الذين يَخافُونه .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، ( وابنُ أبي حاتم ) ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰ وَأَلَّى . قال : الذين يعلمون أن اللهَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ عدىٌ ، ( والطبرانيُ ) ، عن ابنِ مسعودٍ قال : ليس العِلْمُ من كثرةِ الحديثِ ، ولكنَّ العلمَ من الخَشْيَةِ ( ) .

<sup>(</sup>١ - ١) في ص، ف ١، م: ( اختلفت هذه الأنعام يختلف).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: ﴿ وَالتَّبْتُ فِي الْإِيمَانُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ح ١: « ابن أبي حاتم » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ر ٢، ح ٢، ب٣ .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١٩/٤/١٩ .

<sup>(</sup>v - v) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ر٢، ح٢، ب٣، م٠

<sup>(</sup>٨) ابن عدى ٣٨/١ ، والطبراني (٨٥٣٤) . وقال الهيثمي : إسناده جيد ، إلا أن عونًا لم يدرك ابن مسعود . مجمع الزوائد ٢٣٥/١٠ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن يحيى بنِ أبي كثيرِ قال : العالِمُ مَن خَشِيَ اللهُ .

وأخرَج (ابنُ أبي شيبة () ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن صالحٍ أبي الخليلِ في قولِه : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَتُوُّأَ ﴾ . قال : أَعْلَمُهم باللهِ أَشُدُّهم له خَشْيَةً (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، من طريقِ سفيانَ ، عن أبى حيَّانَ التَّيْمِيِّ ، عن رجلٍ قال : كان يقال : العلماءُ ثلاثة ؛ عالمٌ باللهِ عالمٌ بأمرِ اللهِ ، وعالمٌ باللهِ ليس بعالم بأمرِ اللهِ ، وعالمٌ بأمرِ اللهِ : الذي يَخْشَى بأمرِ اللهِ ، وعالمٌ بأمرِ اللهِ اللهِ يعالمُ باللهِ ؛ فالعالمُ باللهِ وبأمرِ اللهِ : الذي يَخْشَى اللهَ اللهَ ويَعْلَمُ الحدودَ والفرائِضَ ، والعالمُ باللهِ ليس بعالم بأمرِ اللهِ : الذي يَخْشَى اللهَ ولا يَعْلَمُ الحدودَ ولا الفرائضَ ، والعالمُ بأمرِ اللهِ ليس بعالم باللهِ : الذي يَعْلَمُ الحدودَ والفرائِضَ ولا يَخْشَى اللهَ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ عدىٌ ، عن مالكِ بنِ أنسِ قال : إن العِلْمَ ليس بكثرةِ الرُّوَايةِ ، إنما العلمُ نورٌ يَجعلُه ( اللهُ في القلبِ ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الحسنِ قال : الإيمانُ من خَشِى اللهَ بالغيبِ ، ورَغِبَ فيما رَغِبَ اللهُ فيه ، وزَهِدَ فيما أسخَطَ اللهَ . ثم تلا : ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَتُونَا ﴾ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مسروقٍ قال : كفّي بالمرءِ عِلْمًا أن يَخْشَى اللهُ ،

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١، ر٢، ح٢، م .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ٤٩١/١٣ .

<sup>(</sup>٣) في ر ٢: (التميمي) .

<sup>(</sup>٤) في م: ﴿ يَقَذُفْهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ابن عدى ٣٨/١ .

وكفّى بالمرءِ جهلًا أن يُعْجَبَ بعملِه .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، وأحمدُ في «الزهدِ» ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والطبرانيُ ، عن ابنِ مسعودٍ قال : كفَي بخشيةِ اللهِ علمًا ، وكفَي ( المغتِرارِ باللَّهِ ( علمًا . عن ابنِ مسعودٍ قال : كفَي بخشيةِ اللهِ علمًا ، وكفَي ( المغتِرارِ باللَّهِ ( علمًا . )

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن مجاهدٍ قال : الفقيهُ من يَخافُ اللهَ (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ في «الزهد» ، عن العباسِ العَمِّيِّ قال : بلَغَنِي ان داودَ عليه السلامُ قال : سبحانك ، تعالَيْتَ فوقَ عرشِك ، وجَعَلْتَ خَشْيَتَكَ على من في السماواتِ والأرضِ ، فأَقْرَبُ حلقِك إليك أشدُّهم لك خشيةً ، وما على من لم يَخْشَك ؟! أو (١) ما حكمةُ من لم يُطِعْ أمرَك (٥) ؟! .

وأخرَج أحمدُ في «الزهدِ» عن ابنِ مسعودِ قال : ليس العِلْمُ بكثرةِ الروايةِ ، ولكنَّ العلمَ الخشيةُ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، و (الحكيمُ الترمذيُ ) ، عن الحسنِ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْةِ : (العلمُ علمانِ ؛ علمٌ في القلبِ ، فذاك العلمُ النافعُ ، وعلمٌ على

<sup>(</sup>١ - ١) في ص، ف ١، ح ٢: ﴿ باغترار الله ﴾ ، وفي ح ١، ب ٣: ﴿ بالاغترار بالله » ، وفي م : ﴿ باغترار الله » . ﴿ المعترار الله » . ﴿

<sup>(</sup>٢) ابنَ أبي شيبة ١٣/ ٢٩١، وأحمد ص ١٥٨، والطبراني (٨٩٢٧) واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٦٧/١٣ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ف ١، م: «و»، وفي ح ١: «أم».

<sup>(</sup>٥) ابن ابي شيبة ١٠/ ٧٧٧، ١٣/ ١٩٨ ، ١٩٩ .

<sup>(</sup>٦) أحمد ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ص ، ف ١: (الحاكم والترمذي) ، وفي م : (الترمذي والحاكم) .

اللسانِ ، فتلك (١) حجة اللهِ على عبادِه (٢) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً عن حذيفةً قال: بحسبِ المؤمنِ (٣) من العلمِ أن يَخشَى اللهُ (٤) .

وأخرَج ابنُ أَبَى شيبةَ عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودِ قال : يَنْبَغِي لَحَاملِ القرآنِ أَن يُعْرَفَ بليلِه إِذَا أَنَاسُ نَائِمُون ، وبنهارِه إِذَا النَاسُ مُفْطِرُون (1) ، وبحزنِه إِذَا النَاسُ يَغْرَفُ بليلِه إِذَا النَاسُ يَخْلِطُون ، وبصَمْتِه إِذَا النَاسُ يَخْلِطُون ، يَغْرَحُون ، وبصَمْتِه إِذَا النَاسُ يَخْلِطُون ، وينبغِي لَحَاملِ القرآنِ أَن (2 يكونَ باكيًا محزونًا ويخشوعِه إِذَا النَاسُ يَختالُون ، وينبغِي لَحَاملِ القرآنِ أَن (2 يكونَ باكيًا محزونًا حليمًا حكيمًا سِكِّيتًا (1) ، ولا ينبغي لحاملِ القرآنِ أَن (1) يكونَ صَحَّابًا ، ولا صَيَّاجًا ، ولا حَدِيدًا (1) .

وأخرَج الخطيبُ في «المُتفِقِ والمُفْتَرِقِ» عن وهبِ بنِ مُنَبِّهِ قال : أَقْبَلْتُ مع

<sup>(</sup>١) في الأصل، ح ٢، ب ٣: وفذلك ١ .

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، م: (خلقه).

والأثر عند ابن أبي شيبة ١٣/ ٢٣٥، والحكيم الترمذي ٣٠٣/٢ . والحديث أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ١٦١/١ (١١٥٠) . وقال محققه : حديث ضعيف .

<sup>(</sup>٣) في ف ١، م: (المرء).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٣٧٨/١٣ .

<sup>(</sup>٥) في ح١ في هذا الموضع وما بعده : ﴿ إِذَ ٩ .

<sup>(</sup>٦) في ح ١، ح ٢: ﴿ مفرطون ﴾ ، وفي م : ﴿ يفطرون ﴾ .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ص، ف ١، م: ولاء .

<sup>(</sup>٨) في ر٢، ح١: ١ سكينا ،

<sup>(</sup>٩) رجل حَديد ومُحدَاد من قوم أحدّاء وأحدّة وحِدَاد ، يكون في اللَّسَنِ والفهم والغضب . واستحدَّ الرجل واحتدَّ حدَّة ، فهو حديد . اللسان (ح د د) .

والأثر عند ابن أبي شيبة ٢٤/١٤ .

عكرمة أقودُ ابنَ عباسِ بعدَما ذهب بصرُه حتى دخل (۱) المسجدَ الحرامَ ، فإذا قومٌ يَمْتُرُون في حلقة لهم عند بابِ بنى شَيْبَة ، فقال : أَمِلْ بي إلى حلقة المِراءِ . فانطَلَقْنا (۲) به حتى أتاهم فسَلَّمَ عليهم ، فأرادُوه على الجلوسِ ، فأبى عليهم وقال : انتَسِبُوا إلى أعرِفْكم . فانتَسَبُوا إليه ، فقال : أما عَلِمْتُم أن للهِ عبادًا أسْكَتَهُم (۳) خشيتُه (۱) من غيرِ عِيِّ ولا بُكم ، إنهم لهم الفُصَحاءُ التُطقاءُ النَّبلاءُ العلماءُ بأيامِ اللهِ ، غيرَ أنهم إذا ذَكرُوا عظمة اللهِ طاشَت من ذلك عقولُهم ، وانكَسَرَت قلوبُهم ، وانقَطَعَتْ ألسنتُهم ، حتى إذا استَقَامُوا من ذلك سارَعُوا إلى اللهِ بالأعمالِ الزاكِيَةِ ، فأينَ أنتم منهم ؟! ثم تولَّى عنهم ، فلم يُرَ فيها (۱) بعدَ ذلك ربُحلان (۱) .

وأخرَج الخطيبُ فيه أيضًا عن سعيدِ بنِ المسيبِ قال : وضَع عمرُ بنُ الخطابِ للناسِ ثمانِيَ عشرةَ كلمةً ، حِكَمٌ كلَّها ، قال : ما عاقَبْتَ مَن عصى الله فيك بمثلِ أن تُطِيعَ الله فيه ، وضَعْ أمرَ أخيكَ على أحسنِه حتى يَجِيئَك منه ما يَغْلِبُك ، ولا تُظُنَّ بكلمةٍ خرَجَتْ من مسلمٍ شرًّا ، وأنت تَجِدُ لها في الخيرِ محملًا ، ومن عرَّض نفسه للتُهْمَةِ فلا يَلُومَنَّ من أساء به الظنَّ ، ومن كتَمَ سِرَّه (٢) كانت الخيرةُ في يدِه ، وعليك بإخوانِ الصدقِ تَعِشْ في أكنافِهم ؛ فإنهم زينةً في الرخاءِ عُدَّةٌ في البلاءِ ،

<sup>(</sup>١) في مصدر التخريج: (دخلنا).

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، م: (فانطلقت) .

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، ح ١، ح ٢، : (أسكنتهم)، وفي ب ٣: (سكنتهم).

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ح ١، ومصدر التخريج: ٥ خشية ١، وفي ح ٢، ب ٣: ١ خشية الله ١ .

<sup>(</sup>٥) سقط من : ص، ف ١، ر ٢. وفي ح ١؛ (فينا) .

<sup>(</sup>٦) الخطيب (١٤٠).

<sup>(</sup>٧) في ص، ومصدر التخريج: (شره).

وعليك بالصدق وإن قَتَلَك ، ولا تَعْرِضْ فيما لا يَعنى ، ولا تَسْأَلْ عما لم يَكُنْ ؛ فإن فيما كان شغلًا عما لم يكنْ ، ولا تَطْلُبَنَّ حاجتك إلى من لا يُحِبُ نجاحها لك ، ولا تَهاوَنْ بالحلفِ الكاذِبِ فيُهلِكَك الله ، ولا تَصْحَبِ الفجَّارَ لِتَعْلَمَ من لك ، ولا تَهاوَنْ عدُوك ، واحذَرْ صديقك إلا الأمين ، ولا أمينَ إلا من خَشِي فجورِهم ، واعتزِلْ عَدُوك ، واحذَرْ صديقك إلا الأمين ، ولا أمينَ إلا من خَشِي الله ، وتَخَشَّعْ عند القبورِ ، وذِلَّ عند الطاعة ، واستعْصِمْ عند المعصية ، واستشر (في أمرِك الذين يَحْشُون الله ؛ فإن الله تعالى يقولُ : ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَةُ وَالله .

وأخرَج عبدُ بنُ حميد / عن مكحول قال: سُئِلَ رسولُ اللهِ ﷺ عن العالِمِ ١٥١/٥ والعابدِ فقال: «فضلُ العالمِ على العابدِ كفضلِي على أدناكم». ثم تلا النبئ على العابدِ عَسَلَى اللهَ عَلَى أَدْنَاكُم ». ثم قال: «إن اللهَ عَلَيْكُ هذه الآية : « ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَ وَأَلَّى ». ثم قال: «إن اللهَ وملائكتَه ، وأهلَ السماءِ وأهلَ الأرضِ ، والنُّونَ في البحرِ لَيْصَلُّون على مُعَلِّمِي الخيرِ ».

قُولُه تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِنَنَبَ ٱللَّهِ ﴾ الآيات .

أَحْرَج عبدُ الغنيِّ بنُ سعيدِ الثَّقَفِيُّ في « تفسيرِه » عن ابنِ عباسٍ ، أَن مُحصَيْنَ ابنَ الحارثِ بنِ (() المطلبِ بنِ عبدِ منافِ القرشيَّ نزَلت فيه : ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كَالْتُ اللَّهِ وَأَفَامُوا الصَّلُوةَ ﴾ الآية (٥) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، م.

<sup>(</sup>٢) الخطيب (١٤١).

<sup>(</sup>٣) الحديث عند الدارمي ٨٨/١ مرسلا . وهو عند الترمذي (٢٦٨٥) من حديث أبي أمامة موصولا . صحيح (صحيح سنن الترمذي - ٢١٦١) .

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل ، ص ، ف ١، ح ٢، م : «عبد» . وينظر الإصابة ٢/ ٨٤، والمعرفة لأبي نعيم ٢/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٥) عبد الغني بن سعيد - كما في الإصابة ٨٤/٢ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميد، وابنُ جرير، وابنُ أبى حاتم، عن قتادةَ فى قولِه: 
﴿ يَرْجُونَ فِجُكُرُةً ﴾ . قال: الجنة ، ﴿ لَن تَبُورَ ﴾ . قال: لا تَبِيدُ، 
﴿ لِيُوفِيَّهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَلِهِ ﴿ . قال: هو كقولِه: ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ . قال: هو كقولِه: ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [ن: ٣٠] ، ﴿ إِنَّالُمُ عَنْفُورٌ ﴾ . قال: لذنوبهم ، ﴿ شَكُورٌ ﴾ . قال: لحسناتهم (١٠) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قولِه: ﴿ يَرْجُونَ بِجَكَرَةُ لَنَ تَجُورَ ﴾ . قال : لن تَهْلِكَ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، ومحمدُ بنُ نصرٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ اللهِ وابنُ اللهِ وابنُ اللهِ وابنُ اللهِ وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ يَتْلُونَ كِئْبَ ٱللَّهِ وَابنُ أَللَّهِ وَأَلَى اللَّهِ اللهِ يقولُ : هذه آيةُ القراءِ " .

قُولُه تعالى : ﴿ ثُمَّ أَوْرَثِنَا ٱلْكِئْكِ ﴾ الآية .

أَخْرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في «البعثِ» (٢) ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ مُمَّ أَوْرَقَنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنَ عِبَادِنَا ﴾ . قال : هم أُمَّةُ محمد عَلَيْهُ ، وَرَّنَهم اللهُ كلَّ كتابٍ أُنْزِلَ (٤) ، فظالمُهم مغفورٌ له ، ومُقْتَصِدُهم يُحاسَبُ حسابًا يسيرًا ، وسابقُهم يَدخُلُ

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۹۲/۱۹.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ١٣/ ٤٧٦، ٤٧٧، ومحمد بن نصر ص ٧٣، وابن جرير ١٩/٣٦٦.

<sup>(</sup>٣) في ح ١: «الشعب». وقد أحال البيهقي في الشعب على البعث. وينظر شعب الإيمان ٢٨٠/١.

<sup>(</sup>٤) في ح ١، ب ٣: وأنزله) .

الجنةَ بغيرِ حسابٍ (١).

وأخرَج الطيالسيّ، وأحمدُ، وعبدُ بنُ حميد، والترمذيّ وحسّنه، وابنُ مَرْدُويَه، والبيهقيُّ في وابنُ جرير، وابنُ المنذر، وابنُ أبي حاتم، وابنُ مَرْدُويَه، والبيهقيُّ في «البعثِ»، عن أبي سعيد الحدريّ، عن النبيّ ﷺ، أنه قال في هذه الآيةِ ﴿ مُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِئنبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِللّهِ الْمُنْفَيْدِ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْحَيْرَتِ ﴾ . (قال: «هؤلاء كلّهم بمنزلةٍ واحدةٍ وكلّهم في الجنةِ » .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٩ ١/ ٣٦٨، والبيهقي (٧٣).

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ح۱ .

والحديث عند الطيالسي (٢٣٥٠) ، وأحمد ١٨/ ٢٧٠، ٢٧١ (١١٧٤٥) ، والترمذي (٣٢٢٥) ، والترمذي (٣٢٠) ، والبن جرير ١٩/ ٣٧٦ - والبيهقي (٦١) . صحيح وابن جرير ١٩/ ٣٧٦، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٣٣/٦ - والبيهقي (٦١) . صحيح (صحيح سنن الترمذي - ٢٥٨٧) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ر ٢، ح٢.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٥) بعده في : ص ، ف ١ ، م : ( الذين ) .

ظَلَمُوا أَنفسَهم فأولئك الذين أَيُحْبَسُون في طولِ المَحْشَرِ، ثم هم الذين تَلافَاهم (١) اللهُ برحمتِه، فهم الذين يَقولون: ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي ٱذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنُ اللهُ برحمتِه، فهم الذين يَقولون: ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي ٱذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنُ اللهُ برحمتِه، فهم الذين يَقولون : ﴿ ٱلْحَمَّامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَشُنَا فِيهَا اللهُ وَكُورُ اللَّهِ اللَّذِي ٱللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ الل

وأخرَج الطيالسي، وعبدُ بنُ حميد، وابنُ أبى حاتم، والطبراني في «الأوسط»، والحاكم، وابنُ مَرْدُويَه، عن عقبةَ بنِ صُهْبَانَ قال: قلتُ لعائشة: الأوسط»، والحاكم، وابنُ مَرْدُويَه، عن عقبةَ بنِ صُهْبَانَ قال: قلتُ لعائشة أرايتِ قولَ اللهِ: ﴿ مُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِنْبُ ﴾ الآية. قالت: أما السابقُ فمن مضى في حياةِ رسولِ اللهِ عَلَيْ فَشَهِدَ له بالجنةِ ، وأما المقتصدُ فمن اتَّبَعَ آثارَهم (٥٠ فعمِلَ عمل أعمالِهم حتى يَلْحَق بهم، وأما الظالمُ لنفسِه فمِثْلِي ومثلُك ومن اتَّبَعَنا، وكلُّ في الجنةِ (١٠ .

وأخرَج الطبراني، ( وابنُ مردُويَه )، والبيهقيُّ في «البعثِ»، عن أسامةَ ابنِ زيدٍ: ﴿ فَمِنْهُمْ طَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل، ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٢) في ص ، ف ١ ، ر٢ ، ح ١ ، م : « تلقاهم » ، وفي ح ٢ : « تلاقاهم » . وتلافاهم ، أي : تداركهم . ينظر اللسان (ل ف ي) .

<sup>(</sup>٣) أحمد ٢٧/٣٦، ٢٨، ٥٧، ٥٥، ٥٠/ ٤٩، ٤٩٧ (٢١٦٩٧، ٢١٦٢٧، ٢٧٥٠٥)، وابن جرير ١٩/ ٣٥٥، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٢/٣٤٥ - والطبراني - كما في المجمع ٥/٥٥ - والحاكم ٢/ ٢٢٦، والبيهقي (٦٢). وما نقله السيوطي من كلام البيهقي هو كلام الحاكم أصلًا ونقله عنه البيهقي. وقال محققو المسند: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ر٢، ح١، م: «فقد».

<sup>(</sup>٥) في ح ١: ﴿ آثار ﴾ ، وفي م: ﴿ أمرهم ﴾ .

<sup>(</sup>٦) الطيالسي (١٥٩٢)، والطبراني (١٠٩٤)، والحاكم ٢٢٦/٢.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: م .

بِٱلْخَيْرَتِ﴾. قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «كلُّهم من هذه الأُمَّةِ، وكلُّهم في الجنةِ» ( اللهِ عَلَيْكِيْمَ الجنةِ» ( ) .

<sup>(</sup>١) الطبراني (٤١٠)، والبيهقي (٦٣، ٦٤)، وقال الهيشمي : فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي وهو سيئ الحفظ . مجمع الزوائد ٩٦/٧ .

<sup>(</sup>۲) بعده في ب ۳: ۵ ومردویه والبیهقي ۵.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل.

 <sup>(</sup>٤) فى ص ، ح ١ ، وعند ابن أبى حاتم : ( يكشفون ) . ويقال : كسفت حاله . إذا ساءت وتغيرت .
 وكسف أمله . إذا انقطع رجاؤه مما يأمل . ينظر اللسان (ك س ف) .

<sup>(</sup>٥) بعده في ف ١: ولا شريك له ٥.

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١، م: (تصديقا).

<sup>(</sup>٧) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ر ٢ ، ح ٢ ، م .

<sup>(</sup>٨) في م : «أنواع» . وهو لفظ ابن أبي حاتم ، وبعدها في مصدري التخريج : ٩ وهم أصناف كلهم » .

<sup>(</sup>۹) في ح ١، ب ٣: «يكشف».

﴿ وَمِنْهُم مُّقَتَصِدٌ ﴾ . وهو الذي يُحاسَبُ حسابًا يسيرًا ، ﴿ وَمِنْهُمْ سَالِقُ اللهِ ، بِٱلْخَيْرَتِ ﴾ . فهو الذي يَلِجُ الجنة بغير حسابٍ ولا عَذابٍ بإذنِ اللهِ ،
يَدخُلُونُها جميعًا لَم يُفَرَّقُ بينهم ، ﴿ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ ﴾ . إلى
قولِه : ﴿ لُغُوبٌ ﴾ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن ابنِ مسعودٍ قال: هذه الأمةُ ثلاثةُ أثلاثِ يومَ القيامةِ ؛ ثُلثٌ يَدخُلون الجنةَ بغيرِ حسابِ ، وثُلثٌ يُحاسَبُون حسابًا يسيرًا ، وثُلثٌ يحيئون بنذنوبٍ عظامٍ إلا أنهم لم يُشْرِكُوا ، فيقولُ الربُ : أدخِلُوا هؤلاء في سَعَةِ رحمتي . ثم قرأ : ﴿ثُمَّ أَوْرَثِنَا ٱلْكِئنَبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْتِنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ الآية (٤) .

وأخرَج [٣٤٨] سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقيُ ٥/ ٢٥٢ /في «البعثِ» عن عمرَ بنِ الخطابِ ، أنه كان إذا نزَع بهذه الآيةِ : ﴿ثُمُّ أَوْرَثَنَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا اللهُ معفورٌ له (٥) .

وأخرَج العقيليُّ ، وابن لالٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في ﴿ البعثِ ﴾ ، من

<sup>(</sup>١) ابن أبى حاتم - كما فى تفسير ابن كثير ٣٤/٦٥ - والطبرانى ١٨/ ٩٧، ٨٠ (٩٤١) واللفظ له . وقال ابن كثير : غريب جدًّا . وقال الهيثمى : فيه سلامة بن روح وثقه ابن حبان وضعفه جماعة ، وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد ٧٦/٧ .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ف ١، ر٢، ح ١، م: «الآية».

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، ح ١، ح ٢، ب ٣، م; ( يحبسون ) .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٦٨/١٩ .

<sup>(</sup>٥) سعيد بن منصور في سننه (٢٣٠٨)، والبيهقي (٦٦) .

وجه آخرَ، عن عمرَ بنِ الخطابِ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «سَابِقُنا سَابِقُ، ومقتصدُنا ناجٍ، وظالمُنا مغفورٌ له». وقرأ عمرُ: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لَللَّهُ لِللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْآلِهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللّهُ الل

وأخرَج ابنُ النجارِ عن أنسِ ، أن النبيَّ ﷺ قال : «سابِقُنا سابقٌ ، ومقتصدُنا ناجِ ، وظالمُنا مغفورٌ له» .

وأخرَج الطبراني عن ابنِ عباسٍ قال: السابقُ بالخيراتِ يَدخُلُ الجنةَ بغيرِ حسابٍ، والمقتصدُ (أيدخلُ الجنة برحمةِ اللهِ، والظالمُ لنفسِه وأصحابُ الأعرافِ يَدخُلون الجنةَ بشفاعةِ محمدٍ ﷺ (أللهُ عرافِ يَدخُلون الجنةَ بشفاعةِ محمدٍ السيالة أللهُ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ أبي شيبةً ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن عثمانَ بنِ عفانَ ، أنه نزَع بهذه الآيةِ ثمَّ قال : ألا إن سابقنا أهلُ جهادِنا ، ألا وإن مقتصدَنا أن أهلُ حَضَرِنا ، ألا وإن ظالمنا أهلُ بَدُونا أن أ

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، والبيهقيُّ في «البعثِ» ، عن البراءِ بنِ عازبٍ في قولِه : ﴿ فَهِنَّهُمْ طَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾ الآية . قال : أشْهَدُ على اللهِ أنه يُدْخِلُهم

<sup>(</sup>١) العقيلي ٣/٤٤٣، وابن مردويه - كما في تخريج أحاديث الكشاف ٣/ ١٥٣ - والبيهةي (٦٥) . وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٣٦٧٨) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) الطبراني (٤٥٤).

<sup>(</sup>٤) بعده في ح ١: ﴿ وعبد بن حميد ﴾ .

<sup>(</sup>٥) بعده في ص، ف ١، ر٢، م: «ناج».

<sup>(</sup>٦) سعيد بن منصور في سننه (٢٣٠٨)، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٥٣٥/٦.

جميعًا الجنةُ .

وأخرَج الفريابيُّ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن البراءِ قال : قرَأَ رسولُ اللهِ ﷺ هذه الآيةَ : « ﴿ أُمَّ أَوْرَئِنَا ٱلْكِنَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْتَنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ » . قال : «كُلُهم ناج ، وهي هذه الأُمَّةُ » .

وأخرَج الفريائي "، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ مُمَّ أَوْرَثِنَا الْكَانَبُ الْآية . قال : هي مِثْلُ التي (، في الواقعة : ﴿ فَأَصَّحَبُ الْمَثْمَنَةِ ﴾ [الواقعة : ٩] ، ﴿ وَالسَّيْقُونَ ﴾ [الواقعة : ٩] ، ﴿ وَالسَّيْقُونَ ﴾ [الواقعة : ١] ، صِنفانِ ناجِيان ، وصِنْفٌ هالكُ .

وأخرَج الفريائي، وسعيدُ بنُ منصورٍ، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ أبي حاتمٍ، والبيهقيُ في «البعثِ»، عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿ فَمِنَّهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾ الآية. قال (٥): (١ هو الكافرُ، والمقتصدُ: أصحابُ اليمينِ (٧).

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، أوالبيهقيُ ، ، عن كعبِ الأحبارِ ، أنه تلا هذه الآية : ﴿ مُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِئْنَبَ ٱلَّذِينَ ٱصَطَفَيَّنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ . إلى قولِه : ﴿ لُغُوبُ ﴾ . قال : دخلُوها وربٌ الكعبةِ . وفي لفظ قال :

<sup>(</sup>١) البيهقي (٦٧) .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: ٩ وابن جرير » .

<sup>(</sup>۳) بعده في ح ۱: «وابن مردويه».

<sup>(</sup>٤) في ص ، ف ١ ، م : « الذي » .

<sup>(</sup>٥) بعده في : ص ، ف ١ ، ح ١ ، ب ٣ ، م : « الظالم لنفسه » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ٣٠٠.

<sup>(</sup>٧) البيهقي (٧٤) مقتصرًا على الشطر الأول.

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ح ۱، ب۳.

كلُّهم في الجنةِ ؛ ألا ترى على أثَرِه : ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ﴾ ؟ فهؤلاء أهلُ النارِ . فذُكِر ذلك للحسنِ ، فقال : أَبَتْ ذلك (١) عليهم « الواقعةُ » (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن أبى أمامة ، أن رسولَ اللهِ ﷺ ذكر أهلَ (") الجنةِ فقال : « مُسَوَّرُون بالذهبِ والفضةِ مُكَلَّلَةً بالدُّرِ ، وعليهم أكاليلُ من دُرِّ وياقوتِ مُتَواصِلَة ، وعليهم تاج كتاجِ الملوكِ ، شبابٌ (أ) مجردٌ مُردٌ (٥) مُكَحَّلُون » (١) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه ، والديلمي ، عن حذيفة : سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْهُمْ يَقُولُ : (ايَبْعَثُ اللهُ الناسَ على ثلاثةِ أصنافِ ، وذلك في قولِ اللهِ : ﴿ فَمِنْهُمْ طَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ اللَّهُ الناسِةُ بالخيراتِ عَدَّكُلُ الجنة بلا حسابٍ ، والمقتصدُ يُحاسَبُ حسابًا يسيرًا ، والظالمُ لنفسِه يَدخُلُ الجنة برحمةِ اللهِ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ مَرْدُويَه، عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿مُمَّ أَوْرَثَنَا الْحِكْنَبَ﴾ الآية. قال: جعَل اللهُ أهلَ الإيمانِ على ثلاثةِ (١٨) منازلَ

<sup>(</sup>١) سقط من: ف ١، ح١ .

<sup>(</sup>۲) البيهقي (۷۰،۷۰).

<sup>(</sup>٣) ليس في : الأصل، ص، ف ١، ر٢، ح١، م. وفي مصدر التخريج : ١ حلى أهل».

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ف ١، ر٢، ح٢، م.

<sup>(</sup>٥) الأجرد : الذي ليس في جسده شعر ، والأمرد : الذي لم تنبت لحيته . اللسان (ج ر د ، م ر د) .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٣٧/٦ .

<sup>(</sup>٧) الديلمي (٨٧٧٤).

<sup>(</sup>A) في ر ٢، ح ١، ح ٢، ب ٣: (اثلاث).

كقولِه : ﴿ وَأَصْحَتُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَتُ الشِّمَالِ ﴾ [الواقعة : ٤١] ، ﴿ وَأَصْحَتُ الْمَيْهِ فِي مَا أَصْحَتُ الْمَيْهِ فِي مَا أَصْحَتُ الْمَقَرَّبُونَ ﴾ أَصْحَتُ الْمُقرَّبُونَ ﴾ [الواقعة : ١٠، ١١] . فهم على هذا المثالِ (١) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ (٢) عمرَ ، عن النبي ﷺ في قولِه : ﴿ فَمِنْهُمْ مُ طَالِمٌ لِنَافِي اللهِ عَلَيْكُ فَي فَمِنْهُمْ مُ طَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَلَى اللهِ الكافرُ » .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، عن قتادةً: ﴿ فَمِنْهُمْ ظُلِرٌ اللّهِ لِنَفْسِهِ اللّهُ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ﴾ . قال : هذا صاحبُ اليمينِ، ﴿ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلَّخَيْرَتِ ﴾ . قال : هذا المُقرَّبُ . قال قتادة : كان اليمينِ، ﴿ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلَّخَيْرَتِ ﴾ . قال : هذا المُقرَّبُ . قال قتادة : كان الناسُ ثلاثَ منازلَ عندَ الموتِ، وثلاثَ منازلَ في الدنيا، وثلاثَ منازلَ في الآخرةِ ، فأما الدنيا فكانوا : مؤمنٌ ، ومنافقٌ ، ومشركٌ ، وأما عندَ الموتِ فإن اللهَ قال : ﴿ وَفَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلمُقَرِّبِينَ ﴾ الآية [ الواقعة : ٨٨] . ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرِّبِينَ ﴾ الآية [ الواقعة : ٢٠] ، ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلصَّالِينَ ﴾ الآية [ الواقعة : ٢٠] ، ﴿ وَأَمَّتُ الْمُقَرِّبِينَ الْصَالِينَ ﴾ الآية [ الواقعة : ٢٠] ، ﴿ وَأَمَّا اللّهُ اللّهُ عَنْ الْمُعَنِّبِينَ الْمَالِينَ ﴾ اللّه المُعَنِّ الْمُعَنِّبِينَ أَلْمُعَنِّ الْمُعَنِّ الْمُعْرِبُ الْمُعْرَفِي الْمُعْرِبُ الْمُعْرَفِي الْمُعَنِّ الْمُعَنِعُمُ الْمُعْرَفِقُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرَالْمُ الْمُعْرَبُولُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، والبيهقيُّ، عن الحسنِ: ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُهُمْ ظَالِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا لَا اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۷۱/۱۹ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٩/ ٣٧٢، ٣٧٣.

الجنةِ . .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبيهقيُ ، عن عُبَيْدِ بنِ عميرٍ في الآيةِ قال : كلُّهم صالحُ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن صالحٍ أبى الخليلِ قال : قال كعبٌ : يَلُومُنِي أَحبارُ بنى إسرائيلَ أنى دَخَلْتُ في أُمَّةٍ فَرَّقَهم اللهُ ثم جمَعَهم ثم أدخَلَهم الجنة جميعًا "! ثم تلا هذه الآية : ﴿ مُمَّ أَوْرَثِنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْتَنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ . حتى بلَغ : ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدَّخُلُونَهَا ﴾ . قال : قال : فأَدْخَلَهم اللهُ الجنة جميعًا .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن الحسنِ قال: العلماءُ ثلاثةٌ: منهم عالمٌ لنفسِه ولغيرِه، فذلك أفضلُهم وخيرُهم، ومنهم عالمٌ لا لنفسِه ولا لغيرِه فذلك شَرُهم (٥٠).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن أبى مسلمِ الخَوْلانِيِّ (أ) قال : قرأتُ في كتابِ اللهِ أن هذه الأمةَ تُصَنَّفُ يومَ القيامةِ على ثلاثةِ أصنافٍ ؛ صِنفٌ منهم يَدخُلون الجنةَ بغيرِ حسابٍ ، وصنفٌ يُحاسِبُهم اللهُ حسابًا يسيرًا ويَدْخُلون الجنةَ ، وصنفٌ يُوقَفُون فيُؤخَذُ منهم /ما شاء اللهُ ، ثم يُدْرِكُهم عفوُ اللهِ وتَجَاوُزُه . ٢٥٣/٥

<sup>(</sup>١) البيهقي في البعث (٧٥).

<sup>(</sup>٢) البيهقي (٦٩) .

<sup>(</sup>٣) سقط من: م .

<sup>(</sup>٤) في ب ٣: ﴿ فحسف ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ١٣/ ٥٣٠، ٥٣١ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ب ٣: «الحلولي»، وفي ر ٢، ح ٢: «الجلولي». وينظر تهذيب الكمال ٢٩٠/٣٤.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن كعبٍ في قولِه: ( ﴿ ﴿ أُمُمَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِنْلَبُ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدِّنُكُونَهَا ﴾ . قال : دَخَلُوها وربِّ الكعبةِ . فأُخْبِرَ الحسنُ بذلك فقال : أَبَتْ واللهِ ذلك عليهم « الواقعةُ » ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عبدِ اللهِ بنِ الحارثِ ، أن ابنَ عباسِ سأل كعبًا عن قولِه : ﴿ ثُمَّ أَوْرَثِنَا ٱلْكِنَابُ ٱلَّذِينَ السَّطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ الآية . قال : نَجَوْا كلَّهم . ثم قال : تَحَاكَتْ مَناكِبُهم وربِّ الكعبةِ ، ثم أُعْطُوا الفضلَ بأعمالِهم . .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ الحَنَفِيَّةِ قال : أُعْطِيَت هذه الأُمَّةُ ثلاثًا لم تُعْطَها أُمَّةٌ كانت قبلَها : ﴿ فَمِنْهُمْ طَالِلٌ لِنَفْسِهِ ـ ﴾ . مغفورٌ له ، ﴿ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ ﴾ . بالمكانِ الأعلَى (٤) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ (°) ، عن مجاهدِ : ﴿ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِنَابَ اللَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾ . قال : هم أصحابُ المشأمةِ ، ﴿ وَمِنْهُمْ سَابِقُ اللَّهُ مِنْهُمْ سَابِقُ اللَّهُ مِنْهُمْ سَابِقُ اللَّهُ مِنْهُمْ سَابِقُ اللَّهُ مِنْ الناسِ كلّهم (۱) . قال : هم السابِقُون من الناسِ كلّهم (۱) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادةً في قولِه: ﴿ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضَّلُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا نعمةِ اللهِ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص۲۹۱.

<sup>(</sup>٣) اين جرير ١٩/ ٣٦٩، ٣٧٠.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٩/٠٧١ .

<sup>(</sup>٥) بعده في ص، ف ١، م: «وابن المنذر وابن أبي حاتم».

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٩ ١/١٦ - ٣٧٣ .

وأخرَج الترمذي ، والحاكم وصحَّحه ، والبيهقي في «البعثِ» ، عن أبي سعيد الحدري ، أن النبي ﷺ تلا قولَ اللهِ : « ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحُلُّونَ وَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِ أهلِ الجنةِ حينَ دَخَلُوا الجنةَ : ﴿ الْحُمَّدُ لِلَّهِ الَّذِي َ أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَّ ﴾ . قال : هم قومٌ كانوا فى الدنيا يَخافُون الله ، ويَجْتَهِدُون له فى العبادةِ سِرًّا وعلانيةً ، وفى قلوبِهم حَزَنٌ من ذنوبٍ قد سَلَفَت منهم ، فهم خائِفُون ألَّا يُتَقَبَّلَ منهم هذا الاجتهادُ ؛ من الذنوبِ التى قد سَلَفَتْ ، فعندَها قالوا : ﴿ الْحَمَّدُ لِلَّهِ الَّذِي آذَهُ بَ عَنَّا الْحُزَنُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنَّا الْحُزَنُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ العَظْيمَ ، وشَكَرَ لنا القليلَ من أعمالِنا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِللَّهِ ٱلَّذِيّ أَذَهَبَ عَنَّا ٱلْحَرَنَّ ﴾ . قال : حَزَنَ النارِ (٢) . النارِ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ ٱلَّذِيَّ ٱذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَرَبُ . قال (٢) : كانوا يَعمَلُون (أفي الدنيا ويحزَنون ويَنْصَبُون ).

<sup>(</sup>۱) الترمذى (۲۰۶۲)، والحاكم ۲/۲۲، ۲۲۷، والبيهقى (۳۳۰). ضعيف (ضعيف سنن الترمذى - ۲۸۸).

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١٩/٧٧، والحاكم ٤٢٧/٢.

<sup>(</sup>٣) بعده في: ص، ف ١، م: (ما).

 <sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ١، م.
 والأثر عند جرير ٣٧٩/١٩.

وأخرَج الحاكم، وأبو نعيم في «الحلية»، وابنُ مَرْدُويَه، عن صهيبِ:
سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يقولُ أَفَى المهاجِرين : «هم السابِقُون الشافعون المُدِلُون على ربِّهم، والذي نفسُ محمد بيدِه، إنهم لَيَأْتُون يومَ القيامةِ على عواتقِهم السلاح، فيقرَّعُون بابَ الجنةِ ، فتقولُ لهم الحَزَنَةُ : من أنتم ؟ فيقولون : نحن المهاجِرُون . فتقولُ لهم الحَزَنَةُ : هل محوسِبْتُم ؟ فيَجْثُون على رُكَبِهم ويَرْفَعُون أيديَهم إلى السماءِ فيقولون : أي ربِّ ، أبهذه نُحاسَبُ ؟! قد خرَجنا وترَكْنا الأهلَ والمالَ والولدَ . فيمَثِلُ اللهُ لهم أجنحةً من ذَهَبٍ ، مُحَوَّصَةً بالزَّبَرْ بَدِ والياقوتِ ، فيَطِيرُون حتى يَدخُلوا (الجنة على أَخْوَبُ عَلَى وَوَلَه : ﴿ وَلَا يَمُشَنَا فِيهَا لُغُوبُ ﴾ . قال رسولُ اللهِ الله عنازلِهم في الدنيا (الله عن الجنة أعرَفُ منهم بمنازلِهم في الدنيا) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن شِمْرِ بنِ عَطِيَّةَ قالِ : قال رسولُ اللهِ ﷺ حيثُ دَخلُوا الْجَنَةُ قالُوا : ﴿ كَانُ ﴿ كَانُ ﴿ حَرَنُهُم هُمُّ ﴿ اللَّهِ عَلَهُ مَا لَكُنُونُ ﴾ . قال : ﴿ كَانُ ﴿ حَرَنُهُم هُمُّ ﴿ الْجَنِرُ ﴿ ) .

<sup>(</sup>١ - ١) في ص، ف ١، م: «المهاجرون».

<sup>(</sup>٢) سقط من: م، وفي ف ١: « السابقون » .

<sup>(</sup>٣) في ص ، ف١، ر٢، ح١، ح٢، ب٣ : « يدخلون » .

<sup>(</sup>٤) الحاكم ٣/ ٣٩٩، وأبو نعيم ١٥٦/١ . وقال الحاكم : غريب الإسناد والمتن . وقال الذهبي : بل كذب وإسناده مظلم .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٦) سقط من: ب٣ . وفي ر ٢، ح ١، م: «هو» .

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ح ١: ﴿ الحيرِ ﴾ . وفي ص، ف ١، ر ٢، م: ﴿ الحزن ﴾ . وينظر الآثار الآتية .

وأخرَج (ابنُ جريرٍ ، و ابنُ أبي حاتمٍ ، عن شِمْرِ بنِ عَطِيَّةَ في قولِه : ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِيَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَذَهُبَ عَنَا ٱلْحَرَنَ ﴾ . قال : الجُوع (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الشعبيّ في قولِه : ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيّ أَذْهَبَ عَنَّا الْحَرَجُ ابنُ أبى حاتم عن الشعبيّ في الدنيا الْحَرَنَ ﴾ . قال : طَلَبَ الحُبْرِ (٣) في الدنيا ، فلا نَهْتَمُ له (١٠) كاهتمامِنا له في الدنيا طلبَ الغداءِ والعشاءِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن إبراهيم التَّيْمِيِّ قال: يَنبغِي لمن لم أَن يَحْزَنْ أَن يَخْزَنْ أَن يَخْزَنْ أَن يَخافَ أَلاَّ يكونَ من أَهلِ الجنةِ ؛ لأنهم قالوا: ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِيّ أَذْهَبَ عَنّا الْحَرَنِّ ﴾ . ويَنْبَغِي لمن لم (٢) يُشْفِقْ أَن يخافَ أَلَّا يكونَ من أَهلِ الجنةِ ؛ لأنهم قالوا: ﴿ إِنَّا كُنّا مَثْفِقِينَ ﴾ [الطور: ٢٦] .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ أبى الدنيا ، وابنُ أبى حميدِ ، وابنُ أبى الدنيا ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقى فى «شُعَبِ الإيمانِ» ، عن شِمْرِ بنِ عَطِيَّةَ فى قولِه : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَنَا الْخَرَنَ ﴾ . قال : حَزَنَ الطعامِ ، ﴿ إِنَ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ . قال : حَزَنَ الطعامِ ، ﴿ إِنَ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ . قال : خَفَرَ لهم الخيرَ الذى دَلَّهم عليه فعَمِلُوا ، وشكرَ لهم الخيرَ الذى دَلَّهم عليه فعَمِلُوا ، و ، فأثابَهم عليه \* ، فأثابَهم عليه \* .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ر٢، ح٢، م.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١٩/٨٧٨، بلفظ ٥ حزن الخبز ، .

<sup>(</sup>٣) في ف ١، ح ١، ب٣: (الحير).

<sup>(</sup>٤) ليس في: الأصل، ر٢، ب٣.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ف١، ح١، ب٣، م.

<sup>(</sup>٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) البيهقي ( ٢٧٢، ٢١٤٢، ٨٤١٧) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن أبى رافع قال: يُؤتَى يومَ القيامةِ العبدُ بِدَواوِينَ ثلاثةٍ ؛ فديوانٌ فيه النِّعَمُ ، وديوانٌ فيه ذُنُوبُه ، وديوانٌ فيه حسناتُه ، فيقالُ لأصغرِ نعمةِ اللَّهِ (1) عليه : قُومِى فاستَوْفِى ثَمَنكِ من حسناتِه . فتقومُ فتَسْتَوعبُ (٢) تلك النعمةُ حسناتِه كلَّها ، وتَبَقَى بَقِيَّةُ النِّعَمِ عليه ، وذُنُوبُه كاملةً ، فمن ثَمَّ يقولُ العبدُ إذا أدخَلَه اللهُ الجنةَ : ﴿ إِنَ رَبِّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادة وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادة هوزه في قولِه : ﴿ إِنْ كُورُ شَكُورُ شَكُورُ ﴾ . يقولُ : غفورٌ لذنوبهم ، اشكورٌ لسناتِهم ، ﴿ اللَّذِي ٓ أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ ۖ ﴾ . قال : أقامُوا فلا يَتَحَوّلُون ولا يُحَوّلُون ، ﴿ لَا يَمَسُنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَسُنَا فِيهَا لُغُوبُ ﴾ . قال : قد كان القومُ يَنْصَبُون في الدنيا في طاعةِ اللهِ ، وهم قومٌ جَهدَهم اللهُ قليلًا ، ثم أراحهم طويلاً (") فهنيئًا لهم () .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقى فى «البعثِ» ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبى أَوْفَى قال : قال رجل : يا رسولَ اللهِ ، إن النومَ مما يُقِرُّ اللهُ به أَعيُننَا فى الدنيا ، فهل فى الجنةِ من نوم ؟ قال : «لا ، إن النومَ شريكُ الموتِ ، وليس فى الجنةِ موتّ» . قال : يا رسولَ اللهِ ، فما راحتُهم ؟ فأعظَمَ ذلك النبي ﷺ وقال : «ليس فيها لُغُوبٌ ، كلَّ أمرِهم راحةٌ » . فنزَلت : ﴿لاَ يَمَسُنا فِيها نَصَبُ وَلاَ يَمَسُنا فِيها نَصَبُ وَلاَ يَمَسُنا فِيها نَصَبُ وَلاَ يَمَسُنا فِيها

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>Y) في ص، ف ١، م: ( فتستوهب ) .

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، م: ( كثيرا) .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٣٦٦/١٩ – ٣٨١ مفرقا .

رو و (۱) لُغُوبٌ ﴿ (۱) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن قتادةً : ﴿لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُّ﴾ . أَىٰ : وَجَعِّ '' . وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿لُغُوبُ ﴾ . قال : إِعْيَاءٌ '' .

قُولُه تعالى : ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا ﴾ الآيات .

أَخْرَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدٍ ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَن قَتَادَةً فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَهُمْ يَصُطُرِخُونَ فِيهَا ﴾ . قال : يَسْتَغِيثُون فيها .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والفريابيُ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ('' ، وأبو الشيخِ ، والحاكم وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، (° والبيهقيُّ في « سننِه » '' ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ أُوَلَمْ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتُذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ ﴾ . قال : سِتَّينَ سنةً ('' ).

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ في «نوادرِ الأصولِ» ( ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، ( والرامَهُوْمُزيُّ في « الأمثالِ » ( ) ، والطبرانيُّ ، وابنُ مَرْدُويَه ،

<sup>(</sup>١) البيهقي (٤٨٩) . وضعفه الألباني في السلسلة الصحيحة ٧٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿جوع﴾ .

والأثر عند ابن جرير ٣٨١/١٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٩ ٣٨١/١٩ بلفظ: ﴿ العناء ﴾ ، وابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٣٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) بعده في ح ١: ﴿ وَابِنِ أَبِي حَاتُم ﴾ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: ص، ف ١، ر٢، ح٢، م.

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٢/ ١٣٨، وابن جرير ١٩/ ٣٨٤، ٥٨٥، والحاكم ٢/ ٣٢٧، والبيهقي ٣٧٠/٣.

<sup>(</sup>٧) بعده في ص، ف ١، م: ( والبيهقي في سننه » .

<sup>(</sup>٨ - ٨) ليس في : الأصل، ص، ف ١، ر ٢، ح ٢، م . وفي ح ١: ٩ والرامهرمزي، .

والبيهقى فى «شُعَبِ الإيمانِ» ، عن ابنِ عباسٍ ، أن النبى عَلَيْ قال : ﴿ أُولَمْ كَانَ يُومُ القيامةِ قِيلَ : أين أبناءُ السِّنِين؟ وهو العُمُرُ الذى قال اللهُ : ﴿ أُولَمْ نُعَمِّرُكُم مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ ﴾ (١)

وأخرَج أحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُ ، والنسائيُ ، والبزارُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، ( والبيهقيُ ) ، عن ( أبى هريرة " قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : ( وأعذَرَ اللهُ إلى امريَّ أخَّرَ عُمُرَه حتى بلَغ ستِّين سنةً ) ( )

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، والطبرانيُ، والرويانيُ، (أوالرَّامَهُرْمُزَيُّ) في «الأمثالِ»، والحاكمُ، وابنُ مَرْدُويَه، عن سهلِ بنِ سعدٍ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : «إذا بلَغ العبدُ ستِّين سنةً فقد أعذَرَ اللهُ إليه في العمُرِ» .

<sup>(</sup>۱) الحكيم الترمذي ٢/ ١٥٦، وابن جرير ١٩/ ٣٨٥، والرامهرمزي ص ٦٣، ٢٤، وابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٩٩٣٦ - ص والطبراني (١١٤١٥)، وفي الأوسط (٩١٣٨)، والبيهقي (١٠٢٥٤). ضعيف جدًّا (ضعيف الجامع - ٦٦٨). وينظر السلسلة الضعيفة (٢٥٨٤).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، ف ١، م: «سهل بن سعد» .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ٣٠ .

<sup>(</sup>٦) الطبراني (٩٣٣)، والروياني (١٠٦٨) وعنده عن سهل بن سعد أو غيره رفعه، والحاكم ٢٨/٢ بلفظ: « سبعين سنة »، وابن مردويه – كما في فتح الباري ٢٣٩/١١. وصححه الألباني في السلسلة =

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عليٌّ في الآيةِ قال : العُمُرُ الذي عَمَّرَهم (١) اللهُ به ستُّون (٢) اللهُ به ستُّون (٢) .

وأخرَج الرَّامَهُوْمُزِى في «الأمثالِ» عن أبي هريرة ، عن النبيِّ ﷺ قال : «من عَمَّرَه اللهُ ستِّين سنةً فقد أعذَرَ إليه في العُمُرِ». يريد: ﴿ أُوَلَمْ نُعَمِّرَكُم مَّا يَنَدَكُمُ مَّا يَنَدَكُمُ مَّا يَنَدَكُمُ مَّا يَنَدَكُرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ ﴾ (٣) .

وأخرَج [٣٤٩] الترمذيُّ ، ( وابنُ ماجه ، والحاكم ) وابنُ المنذرِ ، ( والبيهقيُّ ) ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «أعمارُ أُمَّتِي ما بين الستِّين إلى السبعين ، وأقلُّهم من يَجُوزُ ذلك » ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدٍ قال : العُمُرُ ستُّون سنةً .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ مَرْدُويَه، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ أَوَلَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَّا يَتَدَكُمُ مَّا يَتَذَكَّرُ فَي مِرَكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ ﴾. قال: هو ستٌّ وأربعون سنةً (٧).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ أبي حاتمٍ، عن الحسنِ في قولِه: ﴿ أَوَلَمْ

<sup>=</sup> الصحيحة ٣/ ٨٠، ٨١ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عين)، وفي ص، ر٢، ب ٣، وتفسير ابن كثير ٦/ ٥٣٩: (عيرهم)، وفي ح ١: (علرهم)، وفي ح ١: (علرهم)،

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۸٦/۱۹ .

<sup>(</sup>۳) الرامهرمزی ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ر ٢، ح٢ .

<sup>(</sup>٦) الترمذي ( ٢٣٣١، ٣٥٥٠)، وابن ماجه (٤٣٣٦)، والحاكم ٢/ ٤٢٧، والبيهقي ٣٧٠/٣. حسن (صحيح سنن الترمذي – ٢٤٤٧، ٢٨١٥).

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٣٨٤/١٩ بلفظ: ٥ أربعون سنة ٥، وابن مردويه - كما في فتح البارى ٢٣٩/١١ .

نُعَيِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ ﴾ . قال : أربعون (١١) سنةً .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً في الآيةِ قال : اعلَمُوا أن طولَ العُمُرِ حُجَّةٌ ، فنَعُوذُ (٢) باللهِ أن نُعَيَّر بطولِ العُمُرِ . قال : نزَلت وإنَّ فيهم لابنَ ثمانِ عشرةَ سنةً . وفي قولِه : ﴿ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ﴾ . قال : احتَجَّ عليهم بالعُمُرِ والرُّسُلِ .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن السدى في قولِه : ﴿ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّـذِيرُ ﴾ . قال : محمدُ (٣) ﷺ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن ابنِ زيدٍ فى قولِه: ﴿وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ﴾. قال: النبئ ﷺ، وقرأ: ﴿هَلَاَ نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنَّذُرِ ٱلْأُولِيَ ﴾ (النجم: ٥٦].

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ وَجَمَاءَكُمُ ۗ ٱلنَّذِيرُ ﴾ . قال : الشَّيْبُ .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في «سننِه» ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّـذِيْرُ ﴾ . قال : الشَّيْبُ (°) .

قُولُه تعالى : ﴿ هُو الَّذِي جَعَلَكُمْ ﴾ الآيتين .

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، ر٢، ح ١، ح ٢، ب ٣، م: وأربعين ٤ .

<sup>(</sup>٢) في ص، ر ٢: ( فتعوذوا ) .

<sup>(</sup>٣) في ح ١: ( النبي ) .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٩ ٣٨٧/١٩ .

<sup>(</sup>٥) البيهقي ٣٧٠/٣ .

أَخْرَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدٍ ، وَابِنُ جَرِيرٍ ، وَابِنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَن قتادةً فَى قولِه : ﴿ هُوَ اللَّذِى جَعَلَكُمُ خَلَتْهِ فَى الْأَرْضِ ﴾ . قال : أُمَّةً بعدَ أُمَّةٍ ، وقرنًا بعدَ قرنٍ . وفى قولِه : ﴿ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنها . وفى قولِه : ﴿ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنها . وفى قولِه : ﴿ أَمْ هَمْ شِرْكُ فِي السَّمَوَتِ ﴾ . قال : لا واللهِ ما لهم فيهما من شِرْكِ ، ﴿ أَمْ قولِه : ﴿ أَمْ هَا لَهُمْ عَلَى بَيْنَتِ مِّنْذُ ﴾ . يقول : أم آتيناهم كتابًا فهو يَأْمُرُهم أن (١) يُشْرِكُوا بِي هؤلاء (١) .

قُولُه تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ الآية .

أخرَج أبو يعلَى ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والدارَقُطْنِى فى «الأفرادِ» ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقى فى «الأسماءِ والصفاتِ» ، والخطيبُ فى «تاريخِه» ، عن أبى هريرة / قال : سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ عَيَّمَ (على المنبرِ قال ) : «وقَعَ فى نفسِ ، ٥٥٥ موسَى عليه السلامُ ؛ هل يَنامُ اللهُ عزَّ وجلَّ ؟ فأرسَلَ اللهُ إليه ملكًا فأرقه ثلاثًا ، وأعطاه قارُورَتَينْ ؛ فى كلِّ يد قارورة ، وأمَرَه أن يحتفِظ (أ) بهما ، فجعَلَ ينامُ وتكادُ يداه يَلتَقِيان ، ثم يَسْتَيْقِظُ فيَحْيِشُ إحداهما على (ف) الأخرى حتى نام نومة ، فاصطفقت يداه وانكسَرَت القارُورَتانِ » . قال : «ضرَب اللهُ له مَثلًا ؛

<sup>(</sup>١) بعده في ص، ف ١، م: ( لا ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ف ١، م.

والأثر عند ابن جرير ٣٨٨/١٩ - ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، ف ١، م: (يقول).

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ح ٢، م: ﴿ يتحفظ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في م: (عن).

أن اللهَ تبارك وتعالى لو كان ينامُ لم تستمسِكِ (١) السماءُ والأرضُ »(٢).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، عن خَرَشَة بنِ الحُرُّ قال : حدَّثَنى عبدُ اللهِ بنُ سَلَامٍ ، أن موسى قال : يا جبريلُ ، هل يَنامُ ربُّك ؟ فقال جبريلُ : يا ربٌ ، إن عبدَك موسى يَسأَلُك : هل تَنامُ ؟ فقال اللهُ : يا جبريلُ قلْ له فليَأْخُذْ بيدِه قارُورَتَين ، وليَقُمْ على الجبلِ من أوَّلِ اللَّيلِ حتى يُصبِحَ . فقام على الجبلِ وأخذ قارُورَتين ، وليَقُمْ على الجبلِ من أوَّلِ اللَّيلِ حتى يُصبِحَ . فقام على الجبلِ وأخذ قارُورَتين ، فصَبَرَ ، فلما كان آخِرَ اللَّيلِ غَلَبَتْه عيناه ، فسَقَطَتا فانكسَرتَا ، فقال : يا جبريلُ ، فل لعبدِى أن (٢٠٠٠ لو نِمْتُ لزالَتِ السماواتُ والأرضُ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، عن عكرمةَ قال : أَسَرُّ موسى إلى الملائكةِ : هل يَنامُ ربُّ العِزُّةِ ؟ قال : فسَهِرَ موسى أربعةَ أيامٍ ولياليَهن ، ثم قام على المنبرِ يَخْطُبُ ، ورفَع (أ) إليه قارُورَتين ؛ في كلِّ يد قارورةٌ ، وأرسَل اللهُ عليه النُّعاسَ وهو يَخْطُبُ ، إذ أَذْنَى يدَه إلى (أ) الأخرى ، و (أهمَّ بضرب أ) القارورةِ

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، ر٢، ح٢: (يستمسك)، وفي م: (يمسك).

<sup>(</sup>٢) أبو يعلى (٦٦٦٩)، وابن جرير ٤/ ٥٣٤، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٢/ ٥٤٠، وابن أبو يعلى (٦٦٦٩)، وابن جرير ٤/ ٥٣٤، وابن مردويه - كما في تخريج الكشاف ١/ ١٥٨، والكافي الشاف ص ٢٢ - وابن مردويه - كما في تخريج الكشاف ١/ ١٥٨، والكافي الشاف ص ٢٢ - وابيهةي (٧٩)، والخطيب ٢٦٨/١. وقال الذهبي : حديث منكر .... ولا يسوغ أن يكون هذا وقع في نفس موسى . الميزان ١/ ٢٧٦. وقال ابن كثير : والظاهر أن هذا الحديث ليس بجرفوع بل من الإسرائيليات المنكرة فإن موسى عليه السلام أجل من أن يُجَوِّزُ على الله سبحانه وتعالى النوم . تفسير ابن كثير ٢/ ٤٤٥، وينظر السلسلة الضعيفة (١٠٣٤) .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ف ١، وفي م: (إني).

<sup>(</sup>٤) في ر٢، ح ١: ودفع ١ .

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، م: ١ من ١، وفي ح ٢: ١ على ١ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، ف ١، ر٢، ح ١، ح٢، م: ١ هو يضرب ، .

على الأخرى ، فَفَرِعَ (() (أورَدَّ يَدَه ثم خَطَبَ ، ثم أدنى يَدَه ، فضَرَبَ بها على الأخرى ، فَفَرِعَ (أثم قال : اللَّه لا إله إلا هو الحيُّ القيومُ لا تَأْخُذُه سِنَةٌ ولا نومٌ . قال عكرمةُ : السِّنَةُ الذي يضْرِبُ برأسِه وهو جالِسٌ ، والنومُ الذي يَرْقُدُ (()) .

وأخرَج أبو الشيخِ في «العظمةِ» ، والبيهقيُّ ، عن سعيدِ بنِ أبي بُرْدَة ، عن أبيه ، أن موسى عليه السلامُ قال له قومُه : أينامُ ربُّنا أن ؟ قال : اتَّقُوا اللهَ إن كنتم مؤمنين . فأو حَى اللهُ إلى موسى أن خُذْ قارُورَتَين فاملاً هما ماءً . ففعَل ، فنعَس فنامَ ، فسَقَطَتا من يدِه فانكسَرَتَا ، فأو حَى اللهُ إلى موسى : إني أُمْسِكُ السماواتِ والأرضَ أن تَرُولا ولو نِمْتُ لزالتا . قال البيهقيُّ : هذا أَشْبَهُ أن يكونَ هو المحفوظَ (٥٠) .

وأخرَج الطبرانيُ (أفي كتابِ «السُّنَّةِ» (عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، أن بني إسرائيلَ قالوا لموسى عليه السلامُ : هل يَنامُ ربُّنا ؟ إلى آخرِه .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً ، و الطبرانيُّ ، وأبو نعيمٍ في « الحليةِ » ، عن ابنِ عباسِ قال : إذا أَتَيْتَ (^) سلطانًا مَهِيبًا تَخافُ أن يَسْطُوَ عليك فقُلْ : اللهُ أكبرُ ، اللهُ

<sup>(</sup>١) في ر ٢، ح ٢: ( فنزع ١ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : الأصل ، ر ٢ ، ح٢ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ١٠٢/١.

<sup>(</sup>٤) في م: (ربك).

<sup>(</sup>٥) أبو الشيخ (١٢١) ، والبيهقي في الأسماء والصفات (٧٨) . ووقع عند أبي الشيخ من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: ﴿ وَابِنِ أَبِي شَيبة ﴾ .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ص، ف ١، م: وأبو الشيخ في العظمة ، .

<sup>(</sup>٨) في ر ٢، ح ١: (لقيت).

أَعَرُّ من خلقِه جميعًا ، اللهُ أَعَرُّ مما أخافُ وأَحْذَرُ ، أعوذُ باللهِ الذي لا إلهَ إلا هو ، المُمْسِكُ السماواتِ السَّبْعَ أَن يَقَعْن على الأرضِ إلا بإِذْنِه ، من شرٌ عبدِك فلانٍ وجنودِه وأتباعِه وأشيَاعِه من الجِنِّ والإنسِ ، اللهم كنْ لى جارًا من شرِّهم ، جلَّ ثناؤُك ، وعزَّ جارُك ، وتبارَك اسمُك ، ولا إله غيرُك . ثلاثَ مرَّاتٍ (١) .

وأخرَج ابنُ السّنِيِّ في «عملِ يومٍ وليلةٍ» عن جابرٍ ، عن رسولِ اللهِ ﷺ قال : «إن العبدَ إذا دَحَل بيتَه وأَوَى إلى فراشِه ، ابتَدَرَه مَلَكُه وشيطانُه ؛ (ليقولُ شيطانُه : اخْتِمْ بخيرٍ . فإن ذَكَرَ اللهَ (وحمِدَه طردَ المملَكُ اخْتِمْ بخيرٍ . فإن ذَكَرَ اللهَ (وحمِدَه طردَ المملَكُ الشيطانَ وظلَّ يَكُلُوه في المملَكُ : اخْتِمْ بخيرٍ . فإن هو قال : الحمدُ للهِ الذي رَدَّ الشيطانُ : افتَحْ بشرٌ . ويقولُ الملكُ : افتَحْ بخيرٍ . فإن هو قال : الحمدُ للهِ الذي رَدَّ الشيطانُ : افتَحْ بشرٌ . ويقولُ الملكُ : افتَحْ بخيرٍ . فإن هو قال : الحمدُ للهِ الذي رَدَّ السماواتِ النَّي نفسِي بعدَ موتِها ولم يُمِتْها في منامِها ، الحمدُ للهِ الذي يمسكُ السماواتِ والأرضَ أن تزولا ، ولئن زالتا إن أمسَكهما من أحدٍ من بعدِه ، إنه كان حليمًا غفورًا . وقال : الحمدُ للهِ الذي يمسِكُ السماءَ أن تقعَ على الأرضِ إلا بإذنِه ، إن اللهَ بالناسِ لرءوفٌ رحيمٌ . قال : فإن خرّ من فراشِه فمات كان شهيدًا ، وإن قام يُصَلِّي صلَّى (في فضائلَ ) .

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ١٠/ ٢٠٣، والطبراني (١٠٥٩)، وأبو نعيم ٢٢٢/١.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، ف ١: ﴿ ووحده ﴾ ، وفي ح ١، م: ﴿ وحده ﴾ .

<sup>(</sup>٤) الكِلاءة : الحفظ والحراسة . النهاية ١٩٤/٤ .

<sup>(</sup>٥) في م: ( خرج ) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من النسخ. والمثبت من مصدر التخريج.

والحديث عند ابن السني (١٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميد ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، من طريقِ أبى مالكِ ، عن ابنِ عباسِ قال : الأرضُ على حوتٍ ، والسلسلةُ في (١) أُذُنِ الحوتِ ، (١ والحوتُ ١ في يدِ اللهِ تعالى ، فذلك قولُه : ﴿إِنَّ السَّمَوْنِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولًا ﴾ (١)

'' وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ أَن تَزُولًا ﴾ ''. قال : من مكانِهما''

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن قتادة ، أن كعبًا كان يقولُ : إن السماءَ تَدُورُ على نُصُبِ مثلِ نُصُبِ الرَّحَى . فقال حذيفةُ بنُ اليَمَانِ : كَذَب كعبٌ ؛ إن اللَّه يقولُ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَمُسِكُ ٱلسَّمَاكِ تِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا ﴾ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن شقيقِ قال : قِيلَ لابنِ مسعودِ : إن كعبًا يقولُ : إن السماءَ تَدُورُ في قُطْبَةِ أَنْ مَثْلِ قُطْبَةِ الرَّحى في عمودِ على مَنْكِبِ ملَكِ . فقال : كَذَب كعبُ إن اللَّه يقولُ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا ﴾ : وكفّى بها زوالًا أن تَدُورُ .

<sup>(</sup>١) في م: (على).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) أبو الشيخ (١٢٤) ، وعنده عن أبي مالك من قوله .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٩١/١٩.

<sup>(</sup>٥) قطب الرحى : الحديدة المركبة في وسط حجر الرحى السفلي التي تدور حولها العليا . النهاية ٧٩/٤.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١٩/ ٣٩١، ٣٩٢.

قُولُه تعالَى : ﴿وَأَتَّسَمُواْ بِٱللَّهِ ﴾ الآيات .

أخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ ('') أبى هلالي ، أنه بَلغَه أن قريشًا كانت تقولُ : لو أن اللهَ بَعَث منا نبِيًّا ما كانت أُمَّةٌ من الأمم أطوّع لخالقِها ، ولا أسمَع لنبِيَّها ، ولا أشدَّ تَمَسُكًا بكتابِها منا . فأنزَل اللهُ : ﴿ وَإِن كَانُواْ لِيَقُولُونَ ﴿ إِنَّ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا الْكَانِينَ ﴾ والصافات : ١٦٧، ١٦٧] ، و ﴿ لُو أَنَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنْبُ لَكُنَّا آهَدَى الْأَوَلِينَ ﴾ والصافات : ١٦٧، ١٦٧] ، و ﴿ لُو أَنَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنْبُ لَكُنَّا آهَدَى مِنْ إِللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ وَاللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ الله

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ ﴾ . قال : هو محمدٌ ﷺ ، ﴿ مَّا زَادَهُمْ إِلَا نَفُورًا ۞ ٱسۡتِكَبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّ ﴾ . وهو الشِّرْكُ ، ﴿ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۗ ﴾ . أى : الشِّرْكُ ، ﴿ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۗ ﴾ . أى : الشِّرْكُ ، ﴿ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۗ ﴾ . أى : الشِّرْكُ ، ﴿ وَلَا يَخُولُونَ ﴾ . قال : عقوبةَ الأَوَّلِينَ ﴿ . أَى الشِّرِكُ ، ﴿ وَلَا يَخُولُونَ ﴾ . قال : عقوبةَ الأَوَّلِينَ ﴿ . .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ فى قولِه : ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ ﴾ . قال : قريشٌ ، ﴿ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ لِمَّدَى ٱلْأُمَمِ ﴾ . قال : أهلِ الكتابِ . وفى قولِه : ﴿ وَمَكْرَ ٱلسَّيِيُّ ﴾ . قال : الشِّرْكُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن محمدِ بن كعبٍ

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ف ١، ح ١، م .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ر٢، ح ١، ح ٢: ٥ النصاري ٤ .

<sup>(</sup>٣) في ر ٢: دنيينا، .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ۱۹/۳۹۳ – ۳۹۵.

القرظيِّ قال: ثلاثٌ من فعَلَهن لم يَنْجُ حتى يَنْزِلَ به؛ مَن مَكَر، أو بَغَى، أو نَكَثَ . ثم قرَأ: ﴿ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّقُ إِلَّا بِأَهْلِيَّ ﴾، ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْكُمْ عَلَىٰ آنَفُسِكُمْ ﴾ [يونس: ٢٣]، و ﴿ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِدِ \* ﴾ [الفتح: ١٠].

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، من طريقِ سفيانَ ، عن أبى زكريا الكوفيّ ، عن رجلٍ حدَّثَه ، أن النبيَّ ﷺ قال : « إياكم ومكرَ السيئُ الإ يحيقُ المكرُ السَّيئُ إلا بأهلِه ، ولهم من اللهِ طالبٌ » (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن الضحاكِ فى قولِه : ﴿ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ﴾ . قال : هل يَنظُرون إلا أن يُصِيبَهم من العذابِ مثلُ الذى أصاب الأولين من العذابِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن السدى في قولِه : ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزُمُ ﴾ . قال : لن يفوتَه .

قُولُه تعالى : ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ﴾ الآية .

أخرَج الفريابيُ ، وابنُ المنذرِ ، والطبرانيُ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن ابنِ مسعودِ قال : إن كان (٢) الجُعَلُ لَيُعَذَّبُ في جُحْرِه من ذَنْبِ ابنِ آدمَ . ثم قرأ : ﴿وَلَوْ يُوْلَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمَا مِن دَانَبَةِ وَلَكَ مَا يَرَكُ عَلَى ظَهْرِهِمَا مِن دَانَبَةِ وَلَكَ نَوْجُرُهُمْ ﴾ (١) الآية .

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٦/٥٤٥ .

<sup>(</sup>٢) ليس في : الأصل. وفي ر ٢، ح ١: ( كاد) .

<sup>(</sup>٣) الطيراني (٩٠٤٠)، والحاكم ٢٨/٢.

## \*سورةُ يس

## مكِيَّةُ

أخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ ، والنحاسُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ ( في ( الدلائلِ ) ' ، عن ابنِ عباسِ قال : نزَلت سورةُ ( يس ) بمكَّة ( ) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن عائشةَ قالت : نزَلت سورةُ ﴿ يس ﴾ بمُّكَّةَ .

وأُخْرَج الدارميُّ ، والترمذيُّ ، ''ومحمدُ بنُ نصرِ '' ، والبيهقيُّ في «شُعَبِ الإيمانِ» ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «إن لكلِّ شيءٍ قلبًا ، وقلبُ القرآنِ '' « يس » ، ومن قرأ « يس » كتب اللهُ له بقراءتِها قراءةَ القرآنِ عشْرَ مراتِ » .

وأخرَج البزارُ عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِن لَكُلِّ شَيءٍ قَلْبًا ، وقلبُ القرآنِ يس ﴾ (٥)

هنا انتهت مخطوطة المكتبة المحمودية والمشار إليها بالرمز (ح ٢). وكذلك المخطوطة البريطانية المشار إليها بالرمز ( ب ٣).

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، م.

<sup>(</sup>٢) ابن الضريس (١٧) ، والنحاس ص ٦٣٧، والبيهقي ١٤٢/٧ - ١٤٤ .

<sup>(</sup>٣) في م: (القلب) .

<sup>(</sup>٤) الدارمي ٢/ ٢٥٦، والترمذي (٢٨٨٧)، ومحمد بن نصر في مختصر قيام الليل ص ٢٩، والبيهقي (٤) الدارمي ٢/ ٢٤٦). ضعيف (ضعيف سنن الترمذي - ٤٣٠). وينظر السلسلة الضعيفة ١/(١٦٩).

<sup>(</sup>٥) البزار (٢٣٠٤ - كشف) . وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ٢١٤/١ .

وأخرَج الدارمي، وأبو يعلَى، والطبراني فى «الأوسطِ»، وابنُ مَرْدُويَه، والبيهقي فى «الأوسطِ»، وابنُ مَرْدُويَه، والبيهقي فى «شُعَبِ الإيمانِ»، عن أبى هريرةً، عن النبي ﷺ: « من قرأ «يس» فى ليلةٍ ابتغاءَ وجهِ اللهِ غُفِر له فى تلك اللَّيلَةِ» .

وأخرَج ابنُ حبَّان ، ''والضياءُ'' ، عن مُجنْدَبِ بنِ عبدِ اللهِ قال : قال رسولُ اللهِ عَيَالِيَّةِ : «من قرَأُ «يس» في ليلةٍ ابتغاءَ وجهِ اللهِ غُفِرَ له» '''

وأخرَج الدارميُّ عن الحسنِ قال : مَن قرَأ «يس» في ليلةِ ابتغاءَ وجهِ اللهِ غُفِرَ له . وقال : بلَغَنِي أنها تَعْدِلُ القرآنَ كلَّه ('') .

وأخرَج أحمدُ ، وأبو داودَ ، والنسائيُ ، وابنُ ماجه ، ومحمدُ بنُ نصرٍ ، وابنُ حبًانَ ، والطبرانيُ ، والحاكمُ (() ، والبيهقيُ في «شُعَبِ الإيمانِ» ، عن مَعْقِلِ بنِ يسارٍ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : «يس قلبُ القرآنِ ، لا يَقرَوُها عبدٌ يُريدُ (() اللهَ والدارَ الآخرةَ إلا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ من ذنبِه ، فاقرَءُوها على موتاكم» (() .

<sup>(</sup>۱) الدارمي ۲/ ۵۰۷، وأبو يعلى (۲۲۲۶)، والطبراني (۳۰۰۹)، والبيهقي (۲٤٦٣، ٢٤٦٤). ضعيف (ضعيف الجامع – ۷۸۸).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) ابن حبان (٢٥٧٤) . ضعيف (ضعيف الترغيب - ٨٨٦، ٩٧٣) .

<sup>(</sup>٤) الدارمي ٢/٥٦/١ .

<sup>(</sup>٥) بعده في ح ١: ﴿ وَابِنِ مُرْدُونِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) بعده في الأصل: ﴿ بِهَا وَجِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>۷) أحمد ۳۳/ ۲۱۷، ۲۰۳۱ (۲۰۳۰، ۲۰۳۰، ۲۰۳۰)، وأبو داود (۳۱۲۱)، والنسائى (۷) أحمد ۴۱۷/۳۳)، وابن حبان (۲۰۳۱)، وابن حبان (۲۰۳۱)، وابن حبان (۲۰۳۱)، وابن حبان (۳۰۰)، والطيرانى ۲۹، ۲۰۳، ۲۳۰، ۲۳۱ (۱۰۱، ۵۱۱)، والحاكم ۱/ ۵۶۰، والبيهتى (۳۰۰۲)، والطيرانى ۲۰/ ۲۲، ۲۳۰، ۲۳۱). وقال الحافظ: نقل أبو بكر بن العربى عن الدار قطنى أنه وال : هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصح في هذا الباب حديث. تلخيص الحبير ۲/۲، ۱۰۶/۲.

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، والبيهقيُّ ، عن حسانَ بنِ عَطِيَّةَ ، أن رسولَ اللهِ عَظِيَّةً وأن رسولَ اللهِ عَشْرَ مراتٍ » (٢) .

وأخرَج ابنُ الضريس، وابنُ مردُويه، والخطيبُ، والبيهقيُّ، عن أبى بكر الصديقِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ ( السورةُ «يس الله عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ الله اللهِ عَلَيْ الله الله والآخرةِ، وتُكابِدُ عنه بَلْوَى الدنيا والآخرةِ، وتَدْفَعُ عنه المُدافِعة القاضِيّة ؛ تَدْفَعُ عن صاحبِها كلَّ سوء ، أهاويلَ الدنيا والآخرةِ، وتُدْعَى المُدافِعة ( القاضِيّة ؛ تَدْفَعُ عن صاحبِها كلَّ سوء ، وتَقْضِى له كلَّ حاجةِ، من قرأها عَدَلَت له عشرين حَجَّةً ، ومن سَمِعها عَدَلَت له اللهَ دينارِ في سبيلِ اللهِ ، ومن كتبَها ثم شَرِبَها ( أَدْخَلَت جوفَه الله عنه كلَّ عِلَّ اللهَ نورٍ ، وألفَ يَقِينٍ ، وألفَ بَرَكَةٍ ، وألفَ رحمةٍ ، ونَزَعَت عنه كلَّ غِلِّ وداءٍ » واللهَ يَقِينٍ ، وألفَ بَرَكَةٍ ، وألفَ رحمةٍ ، ونَزَعَت عنه كلَّ غِلِّ وداءٍ » . قال البيهقيُّ : تَفَرَّدَ به محمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي بكرِ الجُدعانيُّ ، عن سليمانَ بنِ مِرْقاعٍ ( الجُنْدَعِيُّ ) ، وهو منكر ( اللهُ مَا عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ عَلْ اللهُ ا

وأخرَج الخطيبُ من حديثِ أنسٍ ، مثلَه (٩) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>۲) سعيد بن منصور (۷۰ - تفسير)، والبيهقي (۲۵۹). وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ۱۰۷/۱۰ - ۱۰۹.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( العممة ) .

<sup>(</sup>٤) في ر ٢، والشعب: (الدافعة). وبعده في الأصل، ر ٢، ح ١: (و).

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ح ١: ﴿ أُو دَحَلَتَ جَوْفُهُ عَدَلَتَ ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: ((رافع)، وفي ص، ف ١، ر ٢: ((رفاع)، وفي ح ١، وتاريخ بغداد: ((رفاع) .
 وينظر ميزان الاعتدال ٢/ ٢٢٢، والضعفاء للعقيلي ٢٤٣/٢ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ر ٢: ( الجندي ) ، وفي ص ، ف ١ ، ح ١: ( الجند ) . وينظر المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٨) ابن الضريس (٢١٦)، والخطيب ٢/ ٣٨٧، ٣٨٨، والبيهقي (٢٤٦٥).

<sup>(</sup>٩) الخطيب ٢/ ٣٨٧، وقال: باطل.

وأخرَج الخطيبُ عن على قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «من سمِعَ سورةَ «يس» عَدَلَتْ له عشرين «يس» عَدَلَتْ له عشرين دينارًا في سبيلِ اللهِ ، ومن قرَأَها عَدَلَتْ له عشرين حَجَّةً ، ومن كتَبَها وشَرِبَها أدخَلت جَوْفَه ألفَ يَقِينِ ، وألفَ نورٍ ، وألفَ بركةٍ ، وألفَ رحمةٍ ، وألفَ رزقٍ ، ونزَعت منه كلَّ غِلِّ وداءٍ» .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقي ، عن أبي عثمانَ النَّهْدِيِّ قال : قال أبو هريرة (٢) : مَن قرَأ (يس) مرَّةً فكأنما قرَأ القرآنَ عشرَ مراتٍ . وقال أبو سعيدٍ : مَن قرَأ (يس) مرَّةً فكأنما قرَأ القرآنَ مرَّتين . قال أبو هريرة (٢) : حدَّثتَ (٣) أنت بما سَمِعْتَ ، وأُحدِّثُ أنا بما سَمِعْتُ (١) .

وأخرَج البزارُ عن ابنِ عباسٍ قال : قال النبيُ ﷺ : «لَوَدِدْتُ أَنها في قلبِ كلِّ إنسانِ من أُمَّتِي» . يعني «يس» .

وأخرَج الطبراني، وابنُ مَرْدُويَه، "والخطيبُ" بسند ضعيف، عن أنسٍ قال : قال رسولُ اللهِ عِيَّالِيُهُ : / «من دام (٧) على قراءةِ «يس» كلَّ ليلةٍ ثم مات، مات ٥٠٧/٥ شهيدًا» (٨) .

<sup>(</sup>١) الخطيب ٢٤٨/٦ . وأشار لضعفه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ف ١، ر ٢، م: (برزة).

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ر ٢: «حدث، وفي ص، ف ١، م: «تحدث، .

<sup>(</sup>٤) البيهقي (٢٤٦٦) . موضوع (ضعيف الجامع - ٥٧٨٦) وينظر علل ابن أبي حاتم ٦٧/٢ والسلسلة الضعيفة (٤٦٣٦) .

<sup>(</sup>٥) البزار (٢٣٠٥ - كشف). وأشار لضعفه.

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١، ر٢، م .

<sup>(</sup>٧) في ص، ف ١، ح ١، م: « داوم » .

<sup>(</sup>٨) الطبراني في الأوسط (٧٠١٨) ، والصغير ٢/ ٨٨، والخطيب ٢٤٥/٣ . وقال الهيثمي : فيه سعيد ابن موسى الأزدى وهو كذاب . مجمع الزوائد ٩٧/٧ .

وأخرَج الدارميُّ عن عطاءِ بنِ أبي رباحٍ قال : بلَغَني أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : «من قرَأ «يس» في صدرِ النهارِ قُضِيَتْ حوائجُه»

وأخرَج الدارميُّ عن ابنِ عباسٍ قال: مَن قرَأُ «يس» حينَ يُصْبِحُ أُعْطِيَ يُسْرَ يومِه حتى كُيْسِيَ، ومَن قرَأُها في صدرِ ليلةٍ أُعْطِيَ يُسْرَ ليلتِه حتى يُصْبِحُ

وأخرَج (أبنُ أبي الدنيا في «ذكرِ الموتِ»)، وابنُ مَرْدُويَه ، والديلميُّ ، عن أبي الدرداءِ ، عن النبيِّ عَلَيْتٍ قال : «ما مِن مَيِّتٍ يُقْرَأُ عندَه «يس» إلا هَوَّنَ اللهُ عليه» (").

وأخرَج أبو الشيخِ في «فضائلِ القرآنِ»، والديلميُّ ، من حديثِ أبي ذَرِّ ، مثلَه <sup>(١)</sup> .

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وأحمدُ في «مسندِه» ، عن صفوانَ بنِ عمرٍو قال : كانت المَشْيَخَةُ يَقولون : إذا قُرِئَت «يس» عندَ المَيِّتِ خُفِّفَ عنه بها (٥٠) .

وأخرَج البيهقى فى «شُعَبِ الإيمانِ» عن أبى قِلابَةَ قال : من قرَأَ «يس» غُفِرَ له ، ومن قرَأها (أوهو جائعٌ شبع ، ومن قرَأها وهو ضالٌ هُدِى ، ومن قرَأها وله ضالَّةٌ وجَدها ، ومن قرَأها عند مَيِّتِ خافَ قِلَّته كفاه ، ومَن قرَأها عند مَيِّتِ هُوِّنَ عليه ، ومَن قرَأها عند مَيِّتِ هُوِّنَ عليه ، ومَن قرَأها عندَ امرأةٍ عَسُرَ عليها ولدُها يُسِّرَ عليها ، ومَن قرَأها فكأنما

<sup>(</sup>١) الدارمي ٧/٧٥٤ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) الديلمي (٦٠٩٩).

<sup>(</sup>٤) أبو الشيخ والديلمي – كما في التلخيص الحبير ١٠٤/٢.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد ٧/ ٤٤٣، وأحمد ١٧١/٢٨ (١٦٩٦٩). وقال محققو المسند: إسناده حسن.

قرَأُ القرآنَ إحدى عشْرةَ مرَّةً ، ولكلِّ شيءٍ قَلْبٌ ، وقَلْبُ القرآنِ «يس» . قال البيهقيُّ : هكذا نُقِلَ إلينا عن أبي قِلابَةً وهو من كبارِ التابعين ، ولا يقولُ ذلك ، إن صَحَّ عنه ، إلا بلاغًا (١) .

وأخرَج الحاكمُ ، والبيهقيُ ، عن أبي جعفرٍ محمدِ بنِ عليٌ قال : من وَجَدَ في قلبِه قَسْوَةً فليَكْتُبُ : ﴿ يَسَ ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ [بس: ١، ٢] في جامِ (٢) بزعفرانِ ثم يَشرَبُه (٣) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، من طريقِ سِماكِ بنِ حَرْبٍ ، عن رجلٍ من أهلِ المدينةِ ، عمَّن صلَّى خلْفَ رسولِ اللهِ ﷺ الغداةَ فقرَأُ به ﴿ قَلَ وَالْقُرْءَانِ اللهِ ﷺ الغداةَ فقرأ به ﴿ قَلْ وَالْقُرْءَانِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن عقبةَ بنِ عامرِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «من قرَأُ « يس » فكأنما قرَأَ القرآنَ عشْرَ مرَّاتٍ» .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسٍ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : «لكلِّ شيءٍ قلبٌ ، وقلبُ القرآنِ «يس» ، ومن قرأ «يس» فكأنما قرأ القرآنِ عشْرَ مرَّاتٍ» .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه من حديثِ أبى هريرةَ وأنسِ ، مثلَه .

وأخرَج ابنُ سعدِ عن عمارِ بنِ ياسرٍ ، أنه كان يَقرَأُ كلَّ يومِ جمُعَةِ على المنبرِ بـ « ياسين » ( ) .

<sup>(</sup>١) البيهقي (٢٤٦٧).

<sup>(</sup>٢) الجام: إناء من فضة . اللسان (ج و م) .

<sup>(</sup>٣) الحاكم ٢/ ٢٨، والبيهقي (٢٤٦٨).

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ٣/٥٥/ .

ا وأخرَج ابنُ الضريسِ عن يحيى بنِ أبى كثيرِ قال : مَن قرَأ ﴿ يس ﴾ إذا أصبَح لم يزلُ في فرحٍ حتى أصبَح لم يزلُ في فرحٍ حتى يصبحَ ، أخبرَنا من جرَّب ذلك قال : هي قلبُ القرآنِ (٢) .

وأخرَج ابنُ الضريسِ عن جعفرِ قال: قرَأُ سعيدُ بنُ جبيرِ على رجلِ [٣٤٩ع] مجنونٍ سورةَ « يس » فبرَأُ ".

وأخرَج أبو الشيخ في « العظمة » عن محمد بن سهل المقرئ، عن أحمد بن عبيد عبيد عبيد الله بن محمد بن عمرو الدباغ ، عن أبيه قال : سلكتُ طريقًا فيه غول ، فإذا امرأةٌ عليها ثيابٌ معصفَرةٌ على سرير وقناديلَ وهي تدعوني ، فلما رأيتُ ذلك أخذتُ في قراءة « يس » فطُفِئت قناديلُها ، وهي تقولُ : يا عبدَ الله ، ما صنعت بي ، يا عبدَ الله ، ما صنعت بي . فسلمتُ منها . قال المقرِئُ : فلا يصيبُكم شيءٌ من خوف أو مطالبةٌ من سلطانِ أو عدوِّ إلا قرأتم « يس » ؛ فإنه يُدفَعُ عنكم بها (١٥٠)

وأخرَج محمدُ بنُ عثمانَ بنُ أبى شيبةَ فى «تاريخِه» ، والطبرانى ، وابنُ عساكرَ ، عن خُرَيْمِ بنِ فاتِكِ قال : خرَجْتُ فى طلبِ إبلٍ لى ، وكنا إذا نزَلْنا بوادِ قلنا : نعوذُ بعزيزِ هذا الوادِى . فتَوَسَّدْتُ ناقةً وقلتُ : أعوذُ بعزيزِ هذا الوادِى . فإذا هاتِفٌ يَهتِفُ بى وهو يقولُ :

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٢) ابن الضريس (٢١٨) .

<sup>(</sup>٣) ابن الضريس (٢١٩).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (عبد).

<sup>(</sup>٥) أبو الشيخ (١١٠٦) .

ويحكَ عُذْ باللهِ ذى الجلالِ
ووَحِّدِ السلمة ولا تُسبالِ
إذ تذكُرُ اللَّهَ على الأميالِ
وصار كيدُ الجنِّ في سِفالِ
فقلت له:

مُن زُّلِ الحرامِ والحلالِ ما كَيْدُ ذى الجنِّ من الأهوالِ وفى سهولِ الأرضِ والجبالِ إلا التُّقَى وصالحَ الأعمالِ

> يأيُّها القائلُ ما تقولُ فقال:

أرَشَدُ عندَك أم تَضْلِيلُ

هذا رسولُ اللهِ ذى (۱) الخيراتِ جاء بياسينَ وحاميماتِ وسُورِ بعد مفصَّلاتِ يَأْمُرُ بالصلاةِ والزكاةِ ويَرْجُرُ الأقوامَ عن هَنَاتِ قد كُنَّ في الأنامِ منكراتِ

فقلتُ له: من أنت؟ قال: أنا ' مالكُ بنُ مالكِ الجنيُ ' ، بعَثَنِي رسولُ اللهِ على جنّ بَحْدِ . قلتُ : أما لو كان لى من يُؤدِّى إبلى هذه إلى أهلى لأتيتُه حتى أُسْلِمَ . قال : فأنا أُؤدِّيها . فركِبْتُ بعيرًا منها ، ثم قدِمتُ ، فإذا النبيُ عَلَيْهُ على المنبرِ ، فلما رآنى قال : «ما فعَل الرجلُ الذي ضَمِنَ لك أن يُؤدِّى إبلك؟ أما إنّه قد أدَّاها سالِمَةً " .

 <sup>(</sup>۱) في ص، ف ١، م: ١ ذا، وفي ر٢، ح١، وابن عساكر: ١ ذو، .

<sup>(</sup>Y - Y) في الأصل: «ملك بن ملك الجنى»، وفي ص، ف ١، وهامش ر Y، م: «ملك من ملوك الجن»، وفي ح ١: «مالك بن مالك الجن». وينظر أسد الغابة ٥/ ٤٧، ٨٤، والإصابة ٥/ ٧٤٧.

<sup>(</sup>٣) الطبراني (٢٦٦٤)، وابن عساكر ٣٤٨/١٦ - ٣٥٠، ٣٧٦/٥٢ – ٣٧٨. وقال الهيثمي : رواه =

وأخرَج الطبرانيُّ في «الأوسطِ» عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ قال: كان رسولُ اللهِ ﷺ يَقرأُ في الصبحِ بـ « يس » (١٠)

وأخرَج (ابنُ عدى ، والخليلي ، وأبو الفتوحِ عبدُ الوهابِ بنُ إسماعيلَ الصيرفي في « الأربعينَ » ، وأبو الشيخِ ، والديلمي ، والرافعي ، و الأربعينَ » ، وأبو الشيخِ ، والديلمي ، والرافعي ، و ابنُ النجارِ في «تاريخِه» ، عن أبي بكر الصديقِ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : «من زار قبرَ والدّيْه أو أحدَهما في كلِّ جمعة ، فقرَأ عندَهما « يس » غفر الله له بعددِ كلِّ حرف منها» .

وأخرَج أبو نَصْرِ السِّجْزِيُّ في «الإبانةِ» ، وحسَّنه عن عائشةَ قالت : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «إن في القرآنِ لسورةً تُدْعَى العظيمةَ عندَ اللهِ ، يُدْعَى صاحبُها الشريفُ عندَ اللهِ ، يَشْفَعُ صاحبُها يومَ القيامةِ في أكثرِ من رَبِيعةً ومُضَرَ ، وهي سورةُ يس » .

وأخرَج الترمذي، والطبراني، والحاكم وصحَّحه، عن ابنِ عباسٍ قال: قال على بنُ أبى طالبٍ: يا رسولَ اللهِ، القرآنُ يَنْفَلِتُ () مِن صدرِى. فقال النبي عَلَيْتُ: «ألا أُعَلِّمُك كلماتٍ يَنفَعُكَ اللهُ بهن، ويَنْفَعُ مَن عَلَّمْتَه؟». قال: نعم بأبى أنت وأُمِّى. قال: «صَلِّ ليلةَ الجمُعَةِ أربعَ ركعاتٍ؛ تَقرأُ فى الركعةِ الأولى بـ « فاتحةِ الكتابِ » و « يس » ، وفى الثانيةِ بـ « فاتحةِ الكتابِ »

<sup>=</sup> الطبراني وفيه من لم أعرفهم . مجمع الزوائد ١٥١/٨ .

<sup>(</sup>١) الطبراني (٣٩٠٣) . وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ١١٩/٢ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١، م.

ر (٣) ابن عدى ٥/ ١٨٠١، والرافعي في أخبار قزوين ٣/ ٣٦، ٣٧ . وقال الألباني : موضوع . السلسلة الضعيفة (٥٠) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ر٢، وسنن الترمذي، ومستدرك الحاكم: «تفلت».

و« حم الدخانِ » ، وفي الثالثةِ بـ « فاتحةِ الكتابِ » و «الم تنزيلُ /السجدةِ » ، ٥٥/٥ وفي الرابعةِ بـ « فاتحةِ الكتابِ » و « تبارك » المُفَصَّل ، فإذا فَرَغْتَ من التَّشَهُّدِ فاحمَدِ اللهَ وأثْنِ عليه ، وصَلِّ على النَّبِيِّين ، واستَغْفِرْ للمؤمنين ، ثم قُلْ : اللهم ارحَمْنِي بتركِ المعاصِي أبدًا ما أَبْقَيْتَنِي ، وارحمني من أن أَتَكَلَّفَ ما لا يَعْنِينِي ، وارزُقْنِي مُحسْنَ النظر فيما يُرضِيك عنِّي ، (اللهم بديعَ السماواتِ والأرضِ ، ذا الجلالِ والإكرام ، والعزةِ التي لا تُرامُ ، أسألُك يا رحمنُ بجلالِك ونورٍ وجهِك أن تُلزمَ قلبي حفظَ كتابِك كما علَّمتني ، وارزقْني أن أتلُوَه على النحو الذي يُرضيك عني ' ، وأسألُك أن تُنَوِّرَ بالكتابِ بَصَرِي ، وتُطْلِقَ به لسانی، وتُفَرِّجَ به عن قلبی، وتَشْرَحَ به صدری، وتَشتَعْمِلَ به بدنی، وتُقَوِّيَنِي على ذلك وتُعِينَنِي عليه ؛ فإنه لا يُعِينُني على الخيرِ غيرُك ، ولا يُوَفِّقُ له إلا أنت. فافعَلْ ذلك ثلاثَ جُمَع، أو حمسًا، أو سبعًا تَحْفَظُه بإذنِ اللهِ، وما أخطأ مؤمنًا قطُّ ». فأتَى النبيُّ عَيَالِيُّهُ بعدَ سبع جُمَع، فأخبرَه بحفظِه القرآنَ والحديثَ ، فقال النبيُّ ﷺ : «مؤمِنٌ وربِّ الكعبةِ ، عَلَّمْ أبا حسن عَلَّمْ أبا (۲) حسن

قُولُه تعالى : ﴿ يَسَ ۞ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ۞ الآيات .

أخرَج ابنُ مَرْدُويَه ، من طرقِ عن ابنِ عباسٍ قال : ﴿ يَسَ ﴾ محمدٌ ﷺ . وفي لفظِ قال : يا محمدُ .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقيُّ في «الدلائلِ» ، عن محمدِ بنِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، م.

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۳۵۷۰) ، والطبراني (۱۲۰۳۱) ، والحاكم ۳۱۶/۱ موضوع (ضعيف سنن الترمذي – ۷۱۹) . وينظر ما تقدم في ۳۳۲/۸ – ۳۳۴ .

الحَنَفِيَّةِ في قولِه : ﴿ يُسَلُّهُ . قال : محمدٌ ﷺ .

''وأخرَج ابنُ مردُويَه عن ابنِ مسعودِ في قولِه: ﴿ يَسَ ﴾ . قال : يا محمدُ'' .

و أخرَج ابنُ أبي شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، من طُرُقٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ يَسَ ﴾ . قال : يا إنسانُ (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، عن الحسنِ ، وعكرمةَ ، والضحاكِ ، مثلَه .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ يَسَ ﴾ . قال : يا إنسانُ بالحَبَشِيَّةِ (٣) .

' وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه : ﴿ يَسَ ﴾ . قال : يا رجلُ بلغةِ الحبشةِ '' .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن أَشْهَبَ قال : سَأَلْتُ مالكَ بنَ أَنسِ : أَيَنبَغِى لأحدٍ أَن يَتَسَمَّى به « يس » ؟ فقال : ما أُراه يَنبَغِى ؟ يقولُ اللَّهُ : ﴿ يَسَ ۞ وَٱلْقُرْءَانِ اللَّهُ : ﴿ يَسَ ۞ وَٱلْقُرْءَانِ اللّهَ عَلَيْكُ به .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ فى قولِه: ﴿ يَسَ ﴿ وَالْقُرْءَانِ الْحَكِيمِ ﴾ . قال: يُقْسِمُ اللهُ بما يَشاءُ ، ثم نزَعَ بهذه الآيةِ : ﴿ سَلَمُ عَلَىٰ إِلَا يَاسِينَ ﴾ [الصافات: ١٣٠] . كأنه يرَى أنه سلَّم على رسولِه .

<sup>(</sup>١) البيهقى ١٥٨/١.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، ص، ف ١، م .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٩/١٩ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ١، م.

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن يحيى بنِ أبى كثيرٍ فى قولِه : ﴿ يَسَ ۞ وَٱلْقُرْءَانِ الْمُوسِرِينَ ﴾ . قال : يُقْسِمُ (ابألفِ عالمِ (اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن كعبِ الأحبارِ في قولِه: ﴿ يَسَ ﴾ . قال: هذا قَسَمٌ أَقسَمَ به ربُّك ، قال: يا محمدُ ، إنك لمن المرسلين قبلَ أَن أَخْلُقَ الحلقَ بألفي عام .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ يَسَ وَالْحَرَجِ عَبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ يَسَ وَالْقُرْءَانِ الْخُرَمِينِ فَي إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ . قال : قَسَمٌ كما تَسمَعُون ، ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ . أي : على الإسلامِ ، ﴿ مَنزِيلَ الْعَرْبِينِ ٱلدَّحِيمِ ﴾ . قال : هو القرآنُ ، ﴿ لِلنُنذِرَ قَوْمًا مَّا ٱلذِرَ ءَابَا وَهُمْ ﴾ . (أي : ما أُنذِر الناسُ قبلَهم () .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ جريج فى قولِه: ﴿ لِلْمُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَنذِرَ ءَابَاۤ وَهُمْ ﴾ ``. قال: قريشٌ ، لم يأتِ العربَ رسولٌ قبلَ محمد ﷺ ، لم يأتِهم ولا آباءَهم رسولٌ قبلَه .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ح ۱: ﴿ أَلْفَ عَامٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٩/ ٣٩٩، ٤٠٠.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٩/١٩ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَيْ ٱ كُثَرِهِمْ ﴾ . قال : سبق في عِلمِه .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه ، وأبو نعيم في «الدلائلِ» ، عن ابنِ عباسِ قال : كان النبيُ عَلَيْة يَقرَأُ في المسجدِ فيجهرُ بالقراءةِ ، حتى تَأذَّى به ناسٌ من قريشٍ ، حتى قامُوا ليَأْخُذُوه ، وإذا أيدِيهم مجموعة إلى أعناقِهم ، وإذا هم عُميٌ (") لا يُبْصِرُون ، فجاءوا إلى النبي عَلَيْق فقالُوا : نَنْشُدُك اللهَ والرَّحِمَ يا محمدُ - قال : ولم يكن بطنٌ من بطونِ قريشٍ إلا وللنبي عَلَيْق فيهم قرابة - فدعا النبي عَلَيْق حتى ذهب ذلك عنهم ، فنزَلت ﴿ يَسَ شَلِ وَالْقُرْءَانِ الْمُحَكِيمِ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ أَمْ لَمْ نُنذِرُهُمْ لَا يُؤمِنُونَ ﴾ . قال : فلم يؤمِنْ من ذلك النَّقَرِ أحدٌ (أ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عكرمةَ قال : قال أبو جهل : لئن رأيتُ محمدًا لأفعَلَنَّ ولأَفْعَلَنَّ . فنزَلت : ﴿ لِلَّا يُبْصِرُونَ ﴾ ، ولأَفْعَلَنَّ . فنزَلت : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي آعَنَقِهِمْ أَغْلَلُا ﴾ . إلى قولِه : ﴿ لَا يُبْصِرُه (٥٠) . فكانُوا يَقولُون : هذا محمدٌ . فيقولُ : أين هو أين هو ؟ لا يُبْصِرُه (٥٠) .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۹/ ۲۰۱، ۴۰۲ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ف ١، ر٢، م.

<sup>(</sup>٤) أبو نعيم (١٥٣) . وقال محققه: فيه النضر بن عبد الرحمن أبو عمرو ، وهو متروك .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٩/ ٤٠٧، ٤٠٧ .

وأخرج البيهة في «الدلائلِ»، من طريق السدى الصغيرِ، عن الكلبى، عن أبى صالحِ، عن ابنِ عباسِ في قولِه: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَا ﴾ . قال: كفارُ قريشٍ، غطاء، ﴿ فَأَغْشَيْنَهُمْ ﴾ . يقولُ: أَلْبَسْنَا أبصارَهم، ﴿ فَهُمْ لَا يَشِيرُونَ ﴾ النبى عَلَيْ فَيُؤْذُونَه، وذلك أن ناسًا من بنى مَحْزُومٍ تَواطَعُوا ('' بالنبى عَلَيْ لِيَقْتُلُوه ؛ منهم أبو جهلٍ، والوليدُ بنُ المغيرةِ، فبينا النبى عَلَيْ قائمٌ يُصلّى سَمِعوا ('' قراءته، فأرسَلُوا إليه الوليدَ ليَقْتُلُه، فانطَلَق حتى أتى المكانَ الذي يُصلّى فيه، فجعَلَ يَسمَعُ قراءته ولا يَراه، فانصرَفَ إليهم فأعْلَمَهم ذلك، فأتوه، فلما انتهوا إلى المكانِ الذي هو يُصلّى فيه سَمِعُوا قراءته، فيذهبون (آلي الصوتِ فإذا الصوتِ فإذا الصوتِ فإذا الله فيسَمَعُونه أيضًا من خلفِهم، فانصرَفُوا ولم الصوتُ من خلفِهم، فانصرَفُوا ولم الصوتُ من خلفِهم، فذلك قولُه: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكُا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ الآية ' المؤلفِلةُ المؤلفِلةُ المؤلفِلةُ المؤلفِلةُ المؤلفِلةُ المؤلفِلةُ المؤلفُلِلْ المؤلفُلِيةُ المؤلفِلةُ المؤلفِلةُ المؤلفِلةُ المؤلفِلةُ المؤلفِلةُ المؤلفِلةُ المؤلفِلةُ المؤلفِلةُ المؤلفِلةُ المؤلفُلِيةُ المؤلفِلةُ المؤلفُلِيةُ المؤلفِلةُ المؤلفُلِيةُ المؤلفِلةُ الم

وأخرَج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وأبو نعيمٍ في «الدلائلِ» ، عن محمدِ بن كعبِ القرظيِّ قال : اجتَمَع قريشٌ ، وفيهم أبو جهلٍ ، على بابِ النبيِّ عَلَيْتَهُ ، فقالوا على بابِه : إن محمدًا يَزْعُمُ أنكم إنْ بايَعْتُمُوه على أمرِه كنتم ملوكَ العربِ والعَجَمِ ، ثم بُعِنْتُم /من بعدِ موتِكم "لكم جِنانٌ كجنانِ الأُردُنُ ، ٢٥٩/٥ وإن لم تَفْعَلوا كان لكم منه ذَبْحٌ ، ثم بُعِنْتُم من بعدِ موتِكم " فجُعِلَت لكم نارٌ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ح ١: ١ تواصوا، .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ف١، ر٢، م: «يسمعون».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٤) البيهقى ٢/ ١٩٦، ١٩٧.

تُحْرَقُون فيها! فخرَج رسولُ اللهِ عَيَّا وأخذ حَفْنة من ترابِ في يدِه ثم قال: «نعم، أنا أقولُ ذلك وأنت أحدُهم». وأخذ الله على أبصارِهم فلا يَرَوْنَه ، فجعَلَ يَنْتُرُ ذلك الترابَ على رءُوسِهم ، وهو يَتْلُو هذه الآياتِ: « هُرِيسَ ﴿ وَالْفُرْهَانِ النّرابَ على رءُوسِهم ، وهو يَتْلُو هذه الآياتِ: « هُرِيسَ ﴿ وَالْفُرْهَانِ النّرابَ على رءُوسِهم ، وهو يَتْلُو هذه الآياتِ ، هم فرع رسول المُركِيمِ . إلى قولِه : ﴿ فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ » ، حتى فرع رسول الله عَلَيْتُ من هؤلاء الآياتِ ، فلم يَتْقَ رجلٌ إلا وضَع على رأسِه ترابًا ، (اثم انصرَف إلى حيث أرادَ أن يذهبَ ، فأتاهم آتِ ممن لم يكن معهم فقال : ما ينتظِرُ هؤلاء ؟ الله على حيث أرادَ أن يذهبَ ، فأتاهم آتِ ممن لم يكن معهم فقال : ما ينتظِرُ هؤلاء ؟ قالوا : محمدًا . قال : خيبكم الله ! قد خرَج والله عليكم محمدٌ ، ثم ما تَرَك منكم رجلًا إلا وضَع على رأسِه ترابًا وانطلَق لحاجتِه ، فما تَرَوْنَ ما بكم (الله فوضَع كلُّ رجلٍ منهم يدَه على رأسِه وإذا عليه ترابٌ ، فقالوا : لقد كان صَدَقنا الذى حدَّثنا (۱) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن ابنِ عباسٍ قال : الأغلالُ ما بينَ الصدرِ إلى الذَّقِنِ ، وْفَهُم مُقْمَحُونَ ﴾ كما تُقْمَحُ الدابَّةُ باللِّجامِ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصور ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه قرأ : (إنَّا جَعَلنا في أَيمانِهم (٢) أغلالا ) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ مُقَمَحُونَ ﴾ . قال : مجموعةٌ أيديهم إلى أعناقِهم تحت الذقنِ .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٢) ابن إسحاق (٨٣/١- سيرة ابن هشام ) ، وأبو نعيم (١٥٤) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، ف ١، ح ١، م : « أعناقهم » ، وكذا في حاشية ر٢ . وقال النحاس : وهذه القراءة تفسير ولا يقرأ بما خالف المصحف . تفسير القرطبي ٥ ٧/١٠ .

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ سأله عن قولِه: ﴿ مُقْمَحُونَ ﴾ . قال المُقْمَحُ : الشامِخُ بأنفِه ، المُنكَّسُ برأسِه . قال : وهل تعرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم . أما سَمِعْتَ قولَ الشاعر (١) :

ونحن على جوانيها قعود تَعُضُّ الطرفَ كالإبلِ القِماحِ (٢) وأخرَج الخرائطيُّ في «مساويُّ الأخلاقِ» عن الضحاكِ في قولِه: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي آعْنَقِهِمْ أَغْلَلُكُ ﴾ . قال: البُحْلُ ، أمسَك اللهُ أيديَهم عن النفقةِ في سبيلِ اللهِ ، ﴿ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ . الهُدَى (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا ﴾ . قال : فى بعضِ القراءاتِ : (إنا جعلْنا فى أيمانِهم أغلالًا فهى إلى الأذقانِ فهم مُقْمَحُون) . قال : مَغْلُولُون (أن عن كلِّ خير (٥) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ : ﴿فَهُم مُقْمَحُونَ﴾ . قال : رافِعُوا رءوسِهم ، وأيديهم موضوعةٌ على أفواهِهم (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عاصمٍ ، أنه قرأ : (وجعَلْنا من بينِ أيدِيهم سُدًّا ومن

<sup>(</sup>١) هو بشر بن أبي خازم، والبيت في ديوانه ص ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) الطستى - كما في الإتقان ٩٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ف ١، م.

والأثر عند الخرائطي (٣٦٢) . وقال محققه : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ر٢، ح ١: ﴿ مغلون ﴾ .

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٢/ ١٣٩، وابن جرير ١٨٤١ .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١٩/٤٠٤.

خلفِهم سُدًّا) برفع السينِ فيهما(١)، ﴿ فَأَغْشَيْنَهُم ﴾ بالغينِ ٢٠٠٠.

أُو أُخرَج ابنُ مردُويَه عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيَّدِيهِمْ سَكُنَا﴾ الآية . قال : كانوا كِمُرونَ على النبيِّ ﷺ فلا يَرَوْنَهُ ،

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسِ 'فى قولِه : ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكُلُهُ الآية ''. قال : اجتَمَعت قريشٌ ببابِ النبيِّ ﷺ يَنْتَظِرُون خروجه لِيُؤْذُوه ، فشَقَّ ذلك عليه ، فأَتَاه جبريلُ بسورةِ «يس» ، وأَمَرَه بالخروجِ عليهم ، فأخذ كفَّا من ترابٍ ، وخرَج وهو يَقرؤها ويَذُرُّ الترابَ على رُءُوسِهم ، فما رأَوه حتى جاز ، فجعَلَ أحدُهم يَلمِسُ رأسَه فيَجِدُ الترابَ ، وجاء بعضُهم فقال : ما يُجلِسُكم ؟ قالُوا : ننتَظِرُ محمدًا . فقال : لقد رأيتُه داخلًا المسجدَ . قال : قُومُوا فقد سَحَرَكم .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ قال : اجتَمَعَت قريشٌ فبَعَثُوا عُتْبَةَ بنَ ربيعةَ فقالوا : اثْتِ هذا الرجلَ فقُلْ له : إن قومَك يَقولون : إنك جِئْتَ بأمرِ عظيمٍ ، ولم يَكنْ عليه آباؤنا ، ولا يَتْبَعُك عليه ( أحدٌ منا ) ، وإنك إنما صَنَعْتَ هذا أنك ذو حاجةٍ ، فإن كنتَ تُريدُ المالَ فإن قومَك سيَجْمَعُون لك ويُعطُونك ، فدَعْ ما تَرى

<sup>(</sup>١) هي قراءة أبي بكر عن عاصم وابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر ويعقوب وأبي جعفر ، وقرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص عن عاصم : ﴿سَدًّا﴾ بالفتح . ينظر النشر ٢٣٦/٢ .

 <sup>(</sup>٢) القراءة بالغين المعجمة هي قراءة الجمهور ، أما (فأعشيناهم) بالعين المهملة فهي قراءة شاذة رويت عن
 ابن عباس وعكرمة وعمر بن عبد العزيز وغيرهم . ينظر مختصر الشواذ ص ١٢٥ ، المحتسب ٢٠٤/٠.
 ٣) سقط من : ص ، ف ١، م .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ر٢ ، ح ١ ، م .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص، ف ١، ح١، م. «أحلامنا».

وعليك بما كان عليه آباؤك. فانطلق إليه عتبة فقال له الذى أُمَرُوه ، فلما فرَغَ من قولِه وسَكَت. قال رسولُ الله ﷺ : «بسم الله الرحمنِ الرحيم ﴿حَمَ ۞ تَعزيلُ مِن الرَّحْنِ الرَّحِيمِ» فقراً عليه من أَوَّلِها حتى بلغ : ﴿فَإِنَّ أَعَرَضُوا فَقُلَ الْمَرْتُكُمُ صَيْفِقَةً مِثْلَ صَيْفِقَةٍ عَادٍ وَثَمُودَ ﴾ [نصلت: ١-١٣] فرَجَعَ عتبة فأخبرهم أَنذَرتُكُمُ صَيْفِقَةً مِثْلَ صَيْفِقةٍ عَادٍ وَثَمُودَ ﴾ [نصلت: ١-١٣] فرَجَعَ عتبة فأخبرهم الحبر ، وقال : لقد كلَّمنى بكلام ما هو بشِعْرٍ ، ولا بسِحْرٍ ، وإنه لكلامٌ عجيبٌ ، ما هو بكلام الناسِ . فوقعُوا فيه (١ ، وقالوا : نَذْهَبُ إليه بأجمَعِنا . فلما أرادُوا ذلك طلعَ عليهم رسولُ الله ﷺ ، ( فعَمَد لهم الله على معلى معلى رعوسِهم ، وقال : «إِنَا فَعَلَمُ من بينِ «بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم ﴿يسَ ۞ وَالْقُرْءَانِ الْمُركِيمِ ﴾ . حتى بلغ : « ﴿إِنَا أَحِدُلُهُ من بينِ جَعَلُنَا فِي أَعْنَقِهِم اللهِ الرحمنِ الرحيم ﴿يسَ ۞ وَاللهُ بأيدِيهم على أعناقِهم ، فجعَل من بينِ أَيديهم سدًّا ومن خلفِهم سدًّا ، فأخذ ترابًا فجعَله على رعوسِهم ، ثم انصرَف عنهم ولا يَدْرُونَ ما صَنَعَ بهم ، (قلما انصَرف عنهم رأوا الذي صنع بهم ) ، فعجِبُوا وقالوا : ما رأينا أحدًا قطُّ أسحَرَ منه ! انظُرُوا ما صنَع بنا !

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى قال: ائتَمَر ناسٌ من قريشٍ بالنبى عَلَيْهِ لَيَسْطُوا عليه ، فجاءُوا يُريدُون ذلك ، فجعَل الله ﴿ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَدًا ﴾ . قال: ظُلْمَةً ، ﴿ وَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ . ظُلْمَةً ، ﴿ وَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ . قال: فلم يُبْصِرُوا النبى عَلَيْهُ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ قال : كان

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، ر٢، ح ١، م: (به).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، ف ١، م: « فعمدهم » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١، م.

ناسٌ من المشركين من قريش يقولُ بعضُهم (): لو قد رأيتُ محمدًا لفَعَلْتُ به كذا وكذا . (ويقولُ بعضُهم: لو قد رأيتُ محمدًا لفعلتُ به كذا وكذا . فأتاهم النبيُ عَلَيْ وهم في حلْقة في المسجدِ ، فوقف عليهم فقرًا (): « (يس ش وَالْفُرْءَانِ ٱلْمَكِيمِ . حتى بلَغ: (فهُم لا يُتِهِرُونَ ) . ثم أخذ ترابًا فجعَل يَذُرُه على رعُوسِهم ، فما يَرْفَعُ رجلٌ منهم إليه طَرْفَه ، ولا يَتَكَلَّمُ كَلِمَةً ، ثم جاوز النبي على رعُوسِهم ولجاهم: واللهِ ما سمِعنا ، واللهِ ما أبصرنا ، واللهِ ما عَقَلْنا () .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه :
[٣٥٠] ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيدِيهِم سَكَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدُّا﴾ . قال : عن الحقّ ، ٢٦٠/٥ فهم يَتَرَدُّدُون ، ﴿ فَأَغْشَيْنَهُمْ / فَهُمْ لَا يُشِرُونَ ﴾ . قال : شكّرت أبصارُهم فلا يُبْصِرون الحقّ مِن بينِ أيديهم ومِن خلفِهم (٥٠) .

وأخرَج (عبدُ بنُ حميدِ ، و" ابنُ جريرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَكَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا﴾ . قال : ضلالاتٍ ، ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَكَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا ﴾ . قال : ضلالاتٍ ، ﴿ وَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ . هدى ولا يَنْتَفِعُون به (١) .

<sup>(</sup>١) بعده في م: «لبعض).

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل ، ر ٢: «عليهم» .

 <sup>(</sup>٤) في ح ١: ( غفلنا ) .
 والأثر عند عبد الرزاق ١٣٩/٢ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٩/٥٠٤ .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١٩/١٩ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ زيدٍ فى الآيةِ قال : جعَلَ هذا السدَّ بينَهم وبينَ الإسلامِ والإيمانِ ، فلم يَخْلُصُوا إليه . وقرأ : ﴿وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ السدَّ بينَهم أَرْ لَوْ تُنذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ من مَنعَه اللهُ لا يَستطِيعُ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، عن إبراهيمَ النَّخَعِيِّ ، أنه كان يقرأُ : ﴿ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَا وَمِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكًا ﴾ بنصبِ السينِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عكرمةَ ، أنه قرأ : ( فأَعْشَيْناهم ) (٢)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿إِنَّمَا لُنُذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلدِّكِرِ اتباعُ القرآنِ ، ﴿وَابَنَمَا لُنُذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلدِّكِرِ اتباعُ القرآنِ ، ﴿وَابَشِرُهُ بِمَغْفِرَةِ ﴿وَخَشِى الرَّحْنَنَ بِٱلْفَيْتِ ﴾ . قال : خشى عذابَ اللهِ ونارَه ، ﴿وَابَشِرُهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِ كَرِيمٍ ﴾ . قال : الجنةِ ''

قُولُه تعالى : ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتِكِ ﴾ الآية .

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، والترمذيُّ وحسنه ، والبزارُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في «شُعَبِ الإيمانِ» ، عن أبى سعيدِ الحدريِّ قال : كان بنو سَلِمةَ في ناحيةٍ من المدينةِ ، فأرادُوا أن يَنتقِلُوا إلى قُرْبِ المسجدِ ، فأنزَل اللهُ : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْي ٱلْمَوْتِكَ فَارَكُمُ مَا قَدَمُوا وَمَا ثَدَهُمُ ، فدعاهم رسولُ اللهِ عَيْلِيَّةِ فقال : «إنه يُكتَبُ

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٩/١٩ .

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، ر٢، ح ١، م: و فأغشيناهم ، . وينظر ما تقدم ص٣٢٦ حاشية (٢) .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٠٨/١٩ .

آثارُكم». ثم قرأ عليهم الآية فترَكُوا (١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن أبي سعيدِ الخدريِّ : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتِيَ الْمُوْتِيَ الْمُوْتِيَ الْمُوْتِيَ الْمُوْتِيَ الْمُوْتِيَ الْمُوْتِيَ الْمُوْتِيَ الْمُوْتِيَ الْمُوْتِيَ الْمُؤْتِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْحِلْمُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّالِي اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وأخرَج الفريابي ، وأحمدُ في «الزهدِ» ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ ماجه ، وابنُ ماجه ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والطبراني ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال: كانت الأنصارُ منازلُهم بعيدةً من المسجدِ ، فأرادُوا أن يَنتقِلُوا فيكونوا قريبًا من المسجدِ ، فنزلت : ﴿ وَنَكَثُمُ مَا قَدَّمُوا وَ وَالْدَرُهُمُ ﴾ . فقالوا : بل نَمْكُثُ مكانَنا (٢) .

وأخرَج مسلمٌ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ مَرْدُويَه (٣) ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال : إن بنى سَلِمةَ أرادُوا أن يَبِيعُوا ديارَهم ويَتحَوَّلُوا قريبًا من المسجدِ ، فقال لهم رسولُ اللهِ ﷺ : «يا بنى سَلِمةَ دِيارَكم ، تُكتَبْ آثارُكم» (١٠) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أنسٍ قال : أراد بنو سَلِمة أن يَبيعُوا دُورَهم ويَتَحَوَّلُوا قربَ المسجدِ ، فبلَغ ذلك النبيَّ ﷺ ، فكرة أن تَعْرَى المدينةُ (٥) فقال : «يا بنى سَلِمة ، أما تُحِبُّون أن تُكْتَبَ آثارُ كم إلى المسجدِ ؟ »

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق (۱۹۸۲)، والترمذی (۳۲۲٦)، والبزار - کما فی تفسیر ابن کثیر ۱۹۸۲ - وابن جریر ۱۹۸۹ والبیهقی جریر ۱۹۸۹، وابن آبی حاتم - کما فی تفسیر ابن کثیر ۲/۲۵۰ - والحاکم ۲/۲۲۸، والبیهقی (۲۸۹۰). صحیح (صحیح سنن الترمذی - ۲۵۷۸).

<sup>(</sup>۲) ابن ماجه (۷۸۰)، وابن جریر ۱۹/۹، ۱، والطبرانی (۱۲۳۱). صحیح (صحیح سنن ابن ماجه – ۱۳۷).

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ر ٢: ١ المنذر، .

<sup>(</sup>٤) مسلم (٦٦٥)، وابن جرير ١٩/ ٤٠٠، ٤١٠، وابن مردويه - كما في فتح الباري ١٤٠/٢.

<sup>(</sup>٥) تعرى: تخلو وتصير عراء . النهاية ٣٢٦/٣ .

قالوا: بلى . فأقامُوا (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن أنسِ فى قولِه : ﴿ وَنَكَتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَالنَّرَهُمُ ۗ . قال : هذا فى الخَطْوِ يومَ الجمُعَةِ .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وأحمد ، وعبد بنُ حميد ، ومسلم ، وأبو داود ، وابنُ ماجه ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أُبَىّ بنِ كعبِ قال : كان رجلٌ ما أعلَمُ من أهلِ المدينة ، مَن يُصلّى القبلة ، أبعدَ منزلًا من المسجدِ منه ، فكان يَشهدُ الصلاة مع النبيّ عَيْنِيّ ، فقيلَ له : لو اشتريت حمارًا تركبه في الرَّمْضاءِ والظلماءِ . فقال : واللهِ ما يَشُونِي أن منزلي "بلِصْقِ المسجدِ" . فأُخبِرَ بذلك رسولُ اللهِ عَلَيْهُ ، فسأله عن ذلك ، فقال : يا رسولَ اللهِ ، كيما يُكْبَبُ أثرى ، وخُطاى ، ورُجوعِي إلى أهلي ، وإدبارِي . فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : «أعطاك أللهُ ذلك كلّه ، وأعطاك ما احتسبت أجمَع» .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أبى هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «مِن حينِ يَخرُجُ أحدُكم من منزلِه إلى مسجدِه (°) رِجْلٌ تَكْتُبُ له حسنةً ، ورِجْلٌ (١) تَحُطُّ

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۲/ ۲۰۷، وأحمد ۱۹، ۹۰/ ۹۰، ۲۹۸/۲۱، ۲۹۲/۲۱ (۱۲۸۷۳، ۱۲۸۷۲). ۱۳۷۷۰). والحديث عند البخاري ( ۹۰، ۲۰۵، ۱۸۸۷).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، ف ١، ح ١: ﴿ يلصق المسجد ﴾ ، وفي ر ٢: ﴿ يلتصق بالمسجد ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ر ٢: « أنطاك » ، وكذا عند ابن أبي شيبة وأحمد . وهو لغة أهل اليمن في أعطى . النهاية ٧٦/٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٢٠٧/، ٢٠٨، وأحمد ١٣٨/٣٥ – ١٤٢ (٢١٢١٢ – ٢١٢١٧)، وعبد بن حميد (١٦١ – منتخب)، ومسلم (٦٦٣)، وأبو داود (٥٥٧)، وابن ماجه (٧٨٣).

<sup>(</sup>٥) في ص: «منزله»، وفي ف ١، م: «منزل».

<sup>(</sup>٦) سقط من النسخ. والمثبت موافق لما في مصادر التخريج.

عنه سيثةً » .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مسروقِ قال : ما خَطا رجلٌ خُطوَةً إلا كتَب اللهُ له حسنةً أو ( أَيْحُطُّ عنه ) سيئةً .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، (أوأحمدُ ، وأبو داودَ ، وابنُ ماجه ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُ ، عن أبى هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «الأبعدُ فالأبعدُ من المسجدِ أعظمُ أجرًا» .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ وَمَاتَـٰرَهُمُ ۚ ﴾ . قال : أعمالَهم، ﴿ وَمَاتَـٰرَهُمُ ۗ ﴾ . قال : خُطاهم بأرجُلِهم (٥)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ في الآيةِ قال : لو كان اللَّهُ مُغفِلًا شيئًا من أَثَرِ ابنِ آدمَ لأَغفَلَ أَنْ من هذا الآثارَ التي تُعَفِّيها الرياحُ ، ولكن أَحْصَى على ابنِ آدمَ أَثَرَه وعملَه كلَّه ، حتى أَحصَى هذا الأثرَ فيما هو في طاعةِ اللهِ أو في معصيتِه ، فمن استطاع منكم أن

<sup>(</sup>۱) الحديث عند أحمد ٨/١٤، ٥٥/١٥، ٣٥٣/١٥ (٨٢٥٧، ٩٥٧٥، ١٠٢٠٣) ، وابن حبان (١٠٢٠٣) ، والحاكم ٢١٧/١ . وقال محققو المسند : إسناده صحيح على شرط مسلم .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١، ر٢، م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٤) این أیی شیبة ۲/ ۲۰۷، وأحمد ۲/۲۲، ۱۰،۲۲۷، (۸۲۱۸، (۳۹ ۹) ، وأبو داو د (۲۰۵) ، وابن ماجه (۷۸۲) ، والحاكم ۱/ ۲۰۸، والبيهقي ۳/ ۲۶، ۲۰. صحيح (صحيح سنن أبي داود - ۲۰).

<sup>(</sup>٥) عبد بن حميد - كما في التغليق ٢/ ٢٧٨، وفتح الباري ١٤٠/٢ - وابن جرير ٩ ١١١١٤ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل، ص، ف ١، ر٢، م: «هذا الأثر».

يُكْتَبَ أَثْرُه في طاعةِ اللهِ فليفعَلُ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه : ﴿ وَنَكَتُبُ مَا قَدَّمُوا فَهَا اللهُ وَهَا اللهُ مَا قَدَّمُوا فَهَا اللهُ وَهَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدٍ فى قولِه : ﴿ وَيَكَتُبُ مَا قَدَّمُوا ﴾ . قال : ما قَدَّمُوا من خيرٍ ، ﴿ وَيَكَتُبُ مَا أُورَثُوا من الضلالةِ .

وأخرَج (أبنُ حبانَ ، و ابنُ أبي حاتم ، عن جرير بنِ عبدِ اللهِ البَجَلِيِّ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «من سَنَّ سُنَّةً حسنةً فله أجرُها وأجرُ من عَمِلَ بها من بعدِه من غيرِ أن يُنقِصَ من أجورِهم شيئًا ، ومن سنَّ سُنَّةً سيئةً كان عليه وزرُها ووِزْرُ من عمِلَ بها من بعدِه لا يُنقِصُ من أوزارِهم شيئًا » . ثم تلا هذه الآية : ﴿ وَنَكَ تُبُ مَا قَدَمُوا وَءَاثَكُوهُمُ ﴾ (٥) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً ، وعبـدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ الضَّرَيْسِ في «فضائلِ القرآنِ» ، (أُ وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن مجاهدِ في قولِه :

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٩ ١/١٩ .

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، م: «فعملوا».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١/١٣ه .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٥) ابن حبان (٣٣٠٨) . والحديث عند مسلم (١٠١٧) بدون ذكر الآية .

٥/٢٦١ ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَلْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ ﴾ . قال : أمِّ /الكتابِ (١)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ فِي إِمَامٍ عَندَ اللهِ مُحفوظٌ . (أيعنى : فى كتابٍ أ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن إبراهيمَ : ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ شَبِينِ ﴾ . قال : كتاب " .

قُولُه تعالى : ﴿ وَٱضْرِبُ لَمُم مَّثَلًا ﴾ الآيات .

أَحْرَجِ الفريَابِيُّ عَن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَاصْرِبْ لَمُهُمْ مَّشَلًا أَصْعَبَ ٱلْقَرْيَةِ ﴾ . قال : هي أنطاكِيةُ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن بُريْدَةَ : ﴿أَصْعَابَ ٱلْقَرِّيَةِ﴾ . قال : أنطاكِيَةُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ . قال : أنطاكِيَةُ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ فى قولِه: ﴿أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ﴾ . قال : ذُكِرَ لنا أنها قريةٌ من قُرَى الرومِ ، بعَثَ عيسى عليه السلامُ إليها رجُلَين فكَذَّبُوهما .

ابن الضريس (١٥٢) ، وابن جرير ١٩٢/١٩ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: «في أم الكتاب».

والأثر عند ابن جرير ٢١٢/١٩ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «في الكتاب».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٩/٢١٩.

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وابنُ عساكرَ ، من طريقِ الكَلْيِيِّ ، عن أبي صالحٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : كان بين موسى بنِ عمرانَ وبينَ عيسى ابنِ مريمَ ألفُ سنة وتسعُمائةِ سَنةٍ ، ولم يكن بينهما فترة (١) ، وإنه أُرسِلَ بينهما ألفُ نبيٌ من بنى إسرائيلَ ، سوى (٢) من أُرسِلَ من غيرِهم ، وكان بينَ ميلادِ عيسى والنبي عيليه خمسمائةِ سنةٍ وتسعٌ وستون سنةً ، بُعِثَ في أوَّلِها ثلاثةُ أنبياءٍ ، وهو قولُه : ﴿إِذَ السَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزَنَا بِثَالِثِ ﴾ ، والذي عُزِّزَ به شَمْعُونُ ، وكان من الحواريين ، وكانت الفترةُ التي لم يَبعَثِ اللَّهُ فيها رسولًا أربعَمائةِ سنةٍ وأربعًا وثلاثين سنةً ".

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا ۚ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ ﴾ . قال : بلَغنى أن عيسى ابنَ مريمَ بعَث إلى أهلِ القريةِ – وهى أنطاكِيَةُ – رجُلَين من الحَوَارِيُّين ، وأَتْبَعَهم بثالثِ (1) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن أبى العاليةِ فى قولِه: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا ۚ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزَنَا بِثَالِثِ﴾ . قال : لكى تكونَ عليهم الحُجَّةُ أَشَدَّ ، فأَتُوا أَهلَ القريةِ ، فدَعَوْهم إلى اللهِ وحدَه وعبادتِه لا شريكَ له ، فكَذَّبُوهم .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ ، عن شعيبٍ الجَبَائِيِّ قال : اسمُ الرسولَين اللَّذين قال :

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، م: «ثم».

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ١/ ٥٣، وابن عساكر ٣٢/١ .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/ ١٤٠، ١٤١، وابن جرير ١٣/١٩، وفي تاريخه ١٩/٣.

﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا ۚ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ ﴾ شمعونُ ويوحنًا ، واسمُ الثالثِ بُولُصُ .

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ فَعَرَّزَنَا بِثَالِثِ﴾ . (اقال : فشَدَّدنا(٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عاصمٍ ، أنه قرأ : ( فعَزَزْنَا بثالثِ ) أَ مُخَفَّفَةً (٢).

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه : ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا ۚ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ﴾ الآية . قال : اسمُ الثالثِ الذى عُزِّزَ به 'شمعونُ ويوحنا : بُولُصُ' ، فزَعَمُوا أَن الثلاثة قُتِلُوا جميعًا ، وجاء حَبِيبٌ وهو يَكتُمُ إِيمانَه : فقال ﴿ يَنقَوْمِ ٱتَّبِعُوا الثلاثة قُتِلُوا جميعًا ، وجاء حَبِيبٌ وهو يَكتُمُ إِيمانَه : فقال ﴿ يَنقَوْمِ ٱتَّبِعُوا الثَّرْسَلِينَ ﴾ . فلما رأَوْه أعلَن بإيمانِه فقال : ﴿ إِنِّتِ عَامَنتُ بِرَيِّكُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ . فلما رأَوْه أعلَن بإيمانِه فقال : ﴿ إِنِّتِ عَامَنتُ بِرَيِّكُمُ فَالَمُ عُونِ ﴾ وكان نجَّارًا – ألقَوْه فى بِفْرٍ ، وهى الرَّسُ ، وهم أصحابُ الرَّسِّ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ قَالُواْ إِنّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ﴾ . قال : يقولون : إن أصابَنا شرٌ فإنما هو مِن أجلِكم ، ﴿ لَبِن لَمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنَكُمْ ﴾ : بالحجارةِ . ﴿ قَالُواْ طَآيِرُكُم مَعكم ، ﴿ أَبِن ذُكِّرَتُمْ ﴾ . أى : أعمالُكم معكم ، ﴿ أَبِن ذُكِّرَتُمْ ﴾ . يقولُ : أإن ذَكُوناكم باللهِ تَطَيُّرُتُم بنا ( ) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، م.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١٩/١٤ .

<sup>(</sup>٣) هي قراءة أبي بكر عن عاصم، وقرأ الباقون: ﴿ فَعَزَّزْنَا ﴾ بالتشديد. النشر ٢٦٤/٢.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في النسخ : « شمعون بن يوحنا والثالث بولص » . وضرب على « والثالث » في الأصل . والمثبت هو الصواب الموافق للسياق .

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٢/ ١٤١، وابن جرير ١٩/١٩ - ٤١٩ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ لَنَرْجُمُنَكُمْ ﴾. قال: لنَشْتُمُ مَا كُمْ مُعَكُمْ مُعَكُمْ ﴾. لنَشْتُمَ ذَكُم وفي قولِه: ﴿ طَلَيْرُكُم مَعَكُمْ ﴾. قال: ما كُتِبَ عليكم واقِعٌ بكم.

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ طَكَ بِرُكُمْ مَّعَكُمْ ۖ ﴾. قال: شُؤمُكم معكم.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن يحيى بنِ وَثَّابٍ ، أنه قرَأَها : ﴿ أَبِن ذُكِّرْ أَرُ ﴾ بالخفضِ ، وقرأها زِرُّ بنُ مُحبَيْشِ : (أَأَنُ (١) ذُكِّرْتُمُ) بالنصبِ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَبُّ لَهُ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَبُّ لَيْسَعَىٰ ﴾ (٢) . قال : هو حَبِيبٌ النجارُ " .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدٍ ، مثلَه .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن أبي مِجْلَزٍ قال : كان اسمُ صاحبِ ( يس ) حبيبَ بنَ (١)

وأخرَج (أبنُ جريرٍ ، و ابنُ أبي حاتمٍ ، من وجهِ آخرَ ، عن ابنِ عباسٍ قال : اسمُ صاحبِ ( يس ) حبيبٌ ، وكان الجُذامُ قد أسرَع فيه ( أن ) .

<sup>(</sup>١) في النسخ: «أن » . وكذا قرأ أبو جعفر بالنصب . ينظر النشر ٢/ ٢٦٤، والبحر المحيط ٣٢٧/٧ .

 <sup>(</sup>٢) في النسخ هنا وفيما يأتى: ﴿وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى﴾. وهى الآية (٢٠) من سورة القصص في سياق قصة موسى عليه السلام.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٩/١٩، ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٩/١٩ .

<sup>(</sup>٥-٥) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١، ر٢، م .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادة في قولِه : ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُّ يَسْعَى ﴾ . قال : بَلَغَنى أنه رجلٌ كان يَعبُدُ اللهَ في غارٍ ، واسمُه حبيبٌ ، فسَمِعَ بهؤلاء النفرِ الذين أرسَلَهم عيسى إلى أهلِ أنطاكِية ، فجاءهم فقال : أتسألون أجرًا ؟ فقالوا : لا . فقال لقومِه : ﴿قَالَ يَنقَوْمِ ٱلنَّبِعُوا ٱلْمُرْسَكِلِينَ ﴿ ٱلنَّبِعُوا مَن لَا يَسَئلُكُو آجُرًا وَهُم مُهُمّ تَدُونَ ﴾ . حتى بلغ : ﴿ فَأَسْمَعُونِ ﴾ . قال : فرَجَمُوه بالحجارةِ ، فجعل يقولُ : ربّ اهدِ قومِي فإنهم لا يَعلَمون . ( فلم يزالوا يَوجُموه حتى قتلوه ، فد حَل الجنة ، وقال : ﴿ يَنكِينَ فَ وَعِي يَعْلَمُونَ اللهِ عِلَمُونَ اللهِ يَعْمُوه عَلَى اللهِ عَلَمُونَ عَلَمُ عَلَى اللهِ عَلَمُ عَلَى اللهِ عَلَمُونَ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَيْ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَوْ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَا عَلَمُ عَلَمُ

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن عمرَ بنِ الحَكَم في قولِه : ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَلِينَةِ رَبُّكُ يَسْعَىٰ ﴾ . قال : بلَغنا أنه كان (الشكافًا ").

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قولِه : ﴿وَجَآءَ مِنْ أَقَصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُّ يَشْعَىٰ﴾ . قال : بلَغنا أنه كان إسْكافًا .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى في قولِه : ﴿وَجَآءَ مِنْ أَقَصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُّ يَشْعَىٰ﴾ . قال : بلَغنا أنه كان '' قصَّارًا ''' .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، م.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ١٤١، وابن جرير ١٩/ ٤٢١، ٤٢٣، ٤٢٧.

<sup>(</sup>٣) الإسكاف: كل صانع سوى الحفَّاف فإنه الأَسْكَف، وقيل: النجار، وقيل: كل صانع بيده بحديدة. ينظر التاج (س ك ف).

<sup>(</sup>٤) القصار: مبيض الثياب، سمى كذلك لأنه يدقها بالقَصَرة التي هي القطعة من الخشب. ينظر التاج (ق ص ر).

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلۡمَدِينَةِ رَجُلُ ﴾ . قال : كان حَوَّاتًا .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، ( وعبدُ بنُ حميد ) ، وابنُ المنذرِ ، عن كعبِ ، أن ه١٦٢٥ ابنَ عباسٍ سألَه عن أصحابِ الوَّسِّ ، فقال : إنكم مَعْشَرَ العربِ تَدْعُون البِيْرَرَسًا ، وتَدْعُون الغِرْرَسًا ، ( وتَدْعُون الخَدَّرسًا ) ، فَخَدُّوا أُخدودًا في الأرضِ ، وأَوْقَدُوا فيها النِّيرانَ ، للرُّسلِ الذين ذَكَرَ اللهُ في «يس » : ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا ۖ إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَهَا النِّيرانَ ، للرُّسلِ الذين ذَكَرَ اللهُ تعالى إذا جمَع لعبد النَّبُوَّة والرُسالَة منعَه من الناسِ ، وكانت الأنبياءُ تُقْتَلُ ، فلما سمِعَ بذلك رجلٌ من أقصى المدينةِ وما يُرادُ بالرُّسُلِ أَقبَل على قومِه فقال : الرُسُلِ أَقبَل على قومِه فقال : الرُسُلِ فقال : ﴿ يَعْفُونَ اللهُ تعالى : ﴿ يَعْفُونِ ﴾ . فأقبَل على المُوسِّ فقال : الرُسُلِ فقال : ﴿ إِنِّ عَالَى اللهُ تعالى : ﴿ أَدْعُلِ المُنْسِيدُهُم على إيمانِه ، قال : ﴿ يَعْفَر لِي رَبِي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ . قال : ﴿ يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ . قال : ﴿ يَعْلَمُونَ فِي مِنَا اللهُ تعالى : ﴿ الْمُحْرَفِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ . قال : ﴿ يَكِينَتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴾ . فأَخِدَ فقُذِفَ في النارِ ، فقال اللهُ تعالى : ﴿ أَدْخُلِ الْمُنْقَلِ اللهُ يَعْلَى فِي الْمُنْكُونِ فَي يَوْدِ اللهُ تعالى : ﴿ أَدْخُلُ المُنْقَدِ فَقَدِفَ في النارِ ، فقال اللهُ تعالى : ﴿ أَدْخُلِ المُنْقَدِقُ . قال : ﴿ يَكِينَتَ قَوْمِي اللّهُ عَلَى اللهُ يَعْلَى مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ . قال : ﴿ يَكِينَتَ قَوْمِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ . قال : ﴿ يَكِينَتُ قَوْمِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ .

وأخرَج الحاكم عن ابنِ مسعودٍ قال: لما قال صاحبُ « يس »: ﴿ يَكُوُّو مِ الْحَرَجِ الحَاكمُ عن ابنِ مسعودٍ قال: لما قال صاحبُ « يس »: ﴿ إِذِّتِ النَّمِعُولُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ . خَنَقُوه ليموتَ ، فالنَّقَتَ إلى الأنبياءِ فقال: ﴿ إِذِّتِ عَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴾ . أَيْ: فاشْهَدُوا لي (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ قَالَ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مِن مِن اللَّهُ مِن مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن مِن مِن اللّهُ مِن اللّهُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : ص، ف ١، ر٢، م .

<sup>(</sup>٢) الحاكم ٢/٩٧٤.

قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴾ . قال : هذا حينَ رأَى الثوابَ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ مسعودٍ في قولِه : ﴿ وَمَا آَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ النَّهِ مَل قَوْمِهِ ـ ﴾ الآية . يقولُ : ما كابَدْناهم بالجموعِ . أي : الأمرُ أيسَرُ علينا من ذلك (٢).

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ ـ ﴾ الآية . قال : ما استَعَنْتُ عليهم مُحنْدًا من السماءِ ولا من الأرض .

وأخرَج أبو عبيدٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ سيرينَ قال : في قراءةِ ابنِ مسعودٍ : (إن كانت إلا زَقْيَةً واحدةً) . وفي قراءتِنا : ﴿إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً﴾ (٢) .

و أخرَج ابنُ [ . ٣٥٠ ] أبي حاتم عن السدى في قولِه : ﴿ فَإِذَا هُمْ خَلِمِدُونَ ﴾ . قال : مَيِّتُون .

وأخرَج الطبراني ، وابنُ مَرْدُويَه بسند ضعيف ، عن ابنِ عباسٍ ، عن النبي عَلَيْةِ قال : (السُّبُّقُ ثلاثةً ؛ فالسابقُ إلى موسَى يُوشَعُ بنُ نونِ ، والسابقُ إلى عيسى صاحبُ ( يس ) ، والسابقُ إلى محمد عَلَيْةِ على بنُ أبى طالبٍ ) .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٩/ ٤٢٥، ٤٢٦ .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱۹/۲۷، ۲۸۸ .

<sup>(</sup>٣) أبو عبيد فى فضائل القرآن ص ١٨٢ . وقراءة عبد الله شاذة لمخالفتها رسم المصحف . وينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٢٥، وتفسير القرطبى ٢١/٥ . والزقية والصيحة بمعنى . اللسان (زق ى) . (٤) الطبرانى (١٦٢) ، وابن مردويه - كما فى تخريج أحاديث الكشاف ٣/ ١٦٢، ١٦٣ . وقال ابن كثير : حديث منكر ، لا يعرف إلا من طريق حسين الأشقر ، وهو شيعى متروك . وقال الألبانى : ضعيف جدًّا . تفسير ابن كثير ٢/٩٥٥ ، والسلسلة الضعيفة (٣٥٨) .

وأخرَج ابنُ عساكرَ ، من طريقِ صدقةَ القرشِيِّ ، عن رجلِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «أبو بكر الصديقُ خيرُ أهلِ الأرضِ إلا أن يَكُونَ نبيٌّ ، إلا مؤمنَ آلِ ياسين ، وإلا مؤمنَ آلِ فرعونَ (١) .

وأخرَج ابنُ عدى ، وابنُ عساكرَ ، (عن جابرٍ مرفوعًا) : « ثلاثةٌ ما كَفَرُوا باللهِ قطُّ ؛ مؤمنُ آلِ ياسين ، وعلى بنُ أبى طالبِ ، وآسِيَةُ امرأةُ فرعونَ »(") .

وأخرَج 'أبنُ النجارِ' في «تاريخِه» عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: «الصَّدِّيقُون ثلاثةٌ ؛ حِزْقِيلُ مؤمنُ آلِ فرعونَ ، وحبيبُ النجارُ صاحبُ آلِ ياسين ، وعلى بنُ أبي طالبِ» ('').

وأخرَج (أُ أَبُو نعيم ، وابنُ عساكرَ ، والديلميُ ، عن أَبَى ليلي قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «الصِّدِّيقُون ثلاثةٌ ؛ حبيبٌ النجارُ مؤمنُ آلِ ياسين الذي قال : ﴿ أَنَقَ تُلُونَ ﴿ يَنَفَوْدِ الَّذِي قال : ﴿ أَنَفَ تُلُونَ وَجُرِّ لَكُ مُومَنُ آلِ فرعونَ الذي قال : ﴿ أَنَفَ تُلُونَ رَجِّكُ أَنْ يَقُولَ رَبِّ اللَّهُ ﴾ وحِزْقِيلُ مؤمنُ آلِ فرعونَ الذي قال : ﴿ أَنَفَ تُلُونَ رَجِّكُ أَنْ يَقُولَ رَبِّ اللَّهُ ﴾ [غافر: ٢٨] ، وعليُ بنُ أَبِي طالبٍ وهو أَفضَلُهم » (\*).

وأخرَج الحاكم، والبيهقى فى «الدلائلِ»، عن عروةً قال: قَدِم عروةُ بنُ مسعودِ الثَّقَفِى على رسولِ اللهِ ﷺ، ثم استَأْذَن لِيرجِعَ إلى قومِه، فقال له

<sup>(</sup>۱) ابن عساكر ۲۱۲/۳۰، ۲۱۳.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ص ، ف ١ ، م . وبياض في : ر٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن عدى ٦/ ٢٢٨٦، ٢٢٨٧، وابن عساكر ٣١٣/٤٢ . وقال ابن عدى : باطل .

<sup>(</sup>٤ – ٤) في ص، ف ١، م: ( البخاري) .

<sup>(</sup>٥) قال الألباني: موضوع. السلسلة الضعيفة (٣٥٥).

<sup>(</sup>٦) بعده في ص، ف ١: ﴿ أَبُو دَاوِدُ وَ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) أبو نعيم فى المعرفة ١٠٤/١ (٣٤٠)، وابن عساكر ٣١٣/٤٢، والديلمي (٣٨٦٦). وقال الألباني: موضوع. السلسلة الضعيفة (٥٥٥).

رسولُ اللهِ ﷺ: «إنهم قاتِلوك». قال: لو وَجَدُوني نائمًا ما أَيقَظُوني. فرَجَعَ إليهم فدعاهم إلى الإسلام، فعَصَوْه وأَسْمَعُوه من الأَذَى ، فلما طلَع الفجرُ قام على غرفة له فأذَّن بالصلاة وتَشَهَّدَ ، فرمَاه رجلٌ من ثقيفِ بسهم فقتله ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ حينَ بلَغه قتلُه : «مثلُ عروةَ مثلُ صاحبِ « يس » ، دعا قومَه إلى اللهِ فقَتلُوه» .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه من جديثِ المغيرةِ بنِ شُعْبَةَ موصولًا ، نحوَه (٢)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والطبرانيُ ، عن مِقْسَمٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، أن النبيُ وَعَلَيْهِ بعَث عروةَ بنَ مسعودٍ إلى الطائفِ إلى قومِه تَقيفِ ، فدعاهم إلى الإسلامِ ، فرَماه رجلٌ بسهم فقتلَه ، فقال: «ما أَشْبَهَه بصاحبِ يس» (٢٠) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن عامرِ الشعبيّ قال: شَبّه النبيُ ﷺ ثلاثةَ نَفَرِ من أُمَّتِه قال: «دِحْيَةُ الكَلْبِيُ يُشْبِهُ عيسى ابنَ قال: «دِحْيَةُ الكَلْبِيُ يُشْبِهُ عيسى ابنَ مسعودِ الثَّقَفِيُ يُشْبِهُ عيسى ابنَ مريمَ، وعبدُ العُزَّى يُشْبِهُ الدجالَ»

قُولُه تعالى : ﴿ يَنحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ يَنْحَسَّرَةً عَلَى الْعِبَادِ ﴿ يَنْحَسَّرَةً عَلَى الْعِبادِ ( ) . يقولُ : يا ويلًا للعبادِ ( ) .

<sup>(</sup>١) الحاكم ٣/ ٦١٥، ٦١٦، واللفظ له ، والبيهقي ٥/ ٢٩٩– ٣٠٤ مطولًا .

<sup>(</sup>٢) ابن مردویه - كما في تخریج أحادیث الكشاف ٣/١٦٣، ١٦٤ .

<sup>(</sup>٣) الطبراني (٦ ٥ ١ ٢ ١) . وقال الهيثمي : فيه أبو عبيدة بن الفضل وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٣٨٦/٩.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٤٦/١٢ .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٣٨/٢.

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، ( وابنُ المنذرِ ) ، وابنُ الأنباريِّ في «المصاحفِ» ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه قرأ : ( يا حسرةَ العبادِ ( ) .

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ يَنَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ﴾ . قال : كان حَسْرَةً عليهم استَهْزَاؤُهم بالرُّسُلِ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ يَكَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ﴾ . أى : يا حسرة العبادِ على أنفسِها على ما ضَيَّعَت من أمرِ اللهِ ، وفَرَّطَت فى جنبِ اللهِ . قال : وفى بعضِ القراءةِ : (يا حسرة العبادِ على أنفسِها ما يَأْتِيهم من رسولِ ) ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ يَنْحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ﴾ . قال: الندامةُ على العبادِ الذين ما يَأْتِيهم من رسولِ إلا كانوا به يَستهزئون . يقول : الندامةُ عليهم (٥) /يومَ القيامةِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ يَنَحَسَّرَةً عَلَى الْعِبَادِ ﴾ . قال : يا حسرةً لهم .

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من: ح۱ . وبعده في ص، ف ١، م: «وابن أبي حاتم» .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : «للعباد » ، وفى ص ، ف ١ ، ح ١ ، م : « على العباد » . وقراءة ابن عباس شاذة . ينظر المحتسب ٢/ ٢٠٨، والبحر المحيط ٣٣٢/٧ .

<sup>(</sup>٣) الفريابي – كما في التغليق ٢٩١/٤ – وابن جرير ٩ ٢٩/١ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٩/١٩ .

<sup>(</sup>٥) بعده في ص، ف ١، م: ﴿ إِلَى ٩ .

وأخرَج أبو عبيدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن هارونَ قال : في حَرفِ أُبيٌّ بنِ كعبٍ : ( يا حسرةَ العبادِ ما يأْتِيهم من رسولِ إلا كانوا به يستهزئون ) (١)

قُولُه تَعَالَى : ﴿أَلَمْ يَرَوَّا﴾ الآيتين .

أخوَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ الْمَيْمِ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ . قال : عادًا ، وثمودًا ، وقرونًا بينَ ذلك كثيرًا ، ﴿ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا عُضَرُونَ ﴾ . قال : يومَ القيامةِ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، من طريقِ هارونَ ، عن الأعرجِ وأبى عمرو فى قولِه : ﴿ أَنَهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ . قالا : ليس فى هذه (٢) اختلافٌ ، هذا من رجوعِ الدنيا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبي إسحاقَ قال : قيل لابنِ عباسٍ : إن ناسًا يَزِعُمُون أن علِيًّا مبعوثٌ قبلَ يومِ القيامةِ ! فسَكَتَ ساعةً ، ثم قال : بئسَ القومُ نحن إذَنْ (أ) إن كنا أنكَحنا نساءَه ، واقتَسَمْنا ميراثُه ، أما تقرءُون : ﴿ أَلَمْ يَرَوُ لَكُمْ أَهْلَكُنَا فَبْلَهُم مِن اللهُ مَرِن الْقُرُونِ أَنَّهُم لِلْ يَرْجِعُونَ ﴾ ؟!

قولُه تعالى : ﴿ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ ﴾ .

أخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه قرَأ : ﴿وَمَا عَمِلَتُهُ

<sup>(</sup>١) أبو عبيد في فضائل القرآن ص ١٨١.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱۹/ ٤٣٠، ٤٣١ .

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، ر٢، م: ﴿مَلَمَّ ﴾، وفي ح ١: ﴿ هَذَا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ف ١، م.

أَيْدِيهِمْ ﴾ (١)

(أوأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ: ﴿ وَمَا عَمِلَتَهُ أَيَّدِيهِم ﴾ (قال: وَجَدُوه معمولًا لم تعمَلُه أيديهم. يعنى الفراتَ، ودِجْلَةَ، ونهرَ بَلْخَ (اللهُ) وأشباهها، ﴿ أَفَلَا يَشَكُرُونَ ﴾ لهذا ؟!

قُولُه تعالى : ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا ﴾ الآية .

أَخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ ، وَالْإِنسُ رَوجٌ ، وَالْجِنُ وَقِحْ ، وَالْجِنُ رَوجٌ ، وَكُلُّ صِنفِ مِن الطَّيرِ رَوجٌ . ثم فَسَّرَه ( ) فقال : ﴿ مِمَّا لَا يَعْلَمُهُ وَ اللَّهُ الرُّوحُ ؛ لا يَعْلَمُهُ ( ) اللَّهُ ، لا الله عليه الله على الرُّوحِ أحدٌ . وقولُه : ﴿ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُهُونَ ﴾ لا يَعْلَمُ الملائكةُ ولا غيرُها الروح ( ) .

قُولُه تعالى : ﴿وَءَايَـةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ﴾ الآية .

<sup>(</sup>١) قرأ حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر عن عاصم «عملت» من غير هاء وهي في مصاحف أهل الكوفة كذلك، وقرأ الباقون بالهاء . النشر ٢٦٥/٢ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) بَلْخُ : مدينة مشهورة بخراسان ، بها نهر جيحون . ينظر معجم البلدان ١/ ٧١٣، والتاج (ب ل خ) .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ر٢، ح ١، م: «فسر».

<sup>(</sup>٥) في ر ٢: « يعلمها».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص، ف ١، ح ١، م. وفي ر ٢: « إلا الله».

<sup>(</sup>٧) سقط من: ص، ف ١، م.

أَخْرَجُ ابنُ جريرِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَءَايَـٰةٌ لَهُمُ ٱلۡيَٰلُ نَسۡلَخُ مِنْهُ الۡتَهَارَ﴾ . قال : يُخرِجُ أحدَهما من الآخرِ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ وَعَلَمْ اللَّهُ لَهُمُ اللَّهُ لَنَهُ النَّهَ النَّهَ اللَّهَ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُ فَى اللَّهُ اللَّهُ

قُولُه تعالى: ﴿وَالشَّـمْسُ تَجْـرِي﴾ الآية.

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والبخارى ، والترمذى ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ فى «العظمةِ» ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقى فى «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن أبى ذَرِّ ، قال : كنتُ مع النبى عَلَيْهِ فى المسجدِ عندَ غروبِ الشمسِ فقال : «يا أبا ذَرِّ ، أتَدْرِى أينَ تَعْرُبُ الشمسُ ؟» . قلتُ : اللهُ ورسولُه أعلمُ . قال : «فإنها تَذْهَبُ حتى تَسْجُدَ تحت العرشِ ، فذلك قولُه : ﴿ وَالشَّمْسُ بَحَرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ﴾ (١) حتى تَسْجُدَ تحت العرشِ ، فذلك قولُه : ﴿ وَالشَّمْسُ بَحَرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ﴾ (١)

وأخرَج 'سعيدُ بنُ منصورٍ ، وأحمدُ ، و' البخاريُ ، ومسلمٌ ، وأبو داودَ ، والبرمذيُ ، والنسائيُ ، و ( ابنُ أبي حاتم ، ( وأبو الشيخِ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُ ، عن أبي ذَرِّ قال : سَأَلْتُ رسولَ اللهِ ﷺ عن قولِه : ()

<sup>(</sup>۱) این جریر ۵/۵ ، ۳۰۹ .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١٩/٤٣٤ .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ف ١، ر٢، م: ﴿ قَالَ مُسْتَقَرَهَا تَحْتُ الْعَرْشُ ﴾ .

والحديث عند البخاري ( ۳۱۹۹، ۳۲۲۷، ۷۶۲۶) ، والترمذي ( ۲۱۸٦، ۳۲۲۷) ، وأبي الشيخ (۲۵۱ – ۲۱۱) ، والبيهقي (۸۳٦) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل، ر٢، ح١.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: (ابن ماجه).

<sup>(</sup>٢ - ٦) سقط من: ر٢ .

( ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ﴾ . قال : (مُستَقَرُها تحتَ العرشِ) (٢٠ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وأحمدُ ، والترمذيُ ، "والنسائيُ" ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن أبي ذَرِّ قال : دَخَلْتُ المسجدَ حينَ غابَت الشمسُ ، والنبيُ عَلَيْ جالِسٌ ، فقال : «يا أبا ذَرِّ ، أتَدْرِي أينَ تذهبُ هذه ؟» . قلتُ : اللهُ ورسولُه أعلمُ . قال : «فإنها تذهبُ حتى تَسْجُدَ بينَ يَدَيْ رَبِّها ، فتَسْتَأْذِنُ في الرجوعِ ، فيؤذَنُ لها وكأنَّها قد قِيلَ لها : اطلُعي من حيثُ جِعْتِ . فتَطلُعُ من مَغْرِبِها » . ثم قرأ : « (وذلك مُسْتَقَرِّ لها) » . قال : وذلك قراءةُ عبدِ اللهِ .

وأخرَج (م) عبد الرزاق، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، وأبو الشيخ فى «العظمة»، عن عبد الله بن عمرو (١) فى الآية قال: مُسْتَقَوُها أن تَطْلُعَ فَتَرُدُها ذنوبُ بنى آدم، فإذا غَرَبَتْ سَلَّمَتْ وسَجَدَتْ واسْتَأْذَنَتْ، فَيُؤْذَنُ لها، حتى إذا غَرَبَت سَلَّمَت وسَجَدَتْ، فاللهُ أَن تُقولُ: إن السَّيْرَ بعيدٌ، وإنى إنْ لا يُؤذَنُ لها، فتقولُ: إن السَّيْرَ بعيدٌ، وإنى إنْ لا يُؤذَنْ لي لا أبلُغْ. فَتُحْبَسُ ما شاء اللهُ أن تُحْبَسَ، ثم يقالُ: اطلُعِي من حيثُ غَرَبْتِ. قال: فمِن يومِئذِ إلى يوم القيامةِ لا ينفعُ نفسًا إيمانُها (٧).

<sup>.</sup> ۲ - ۱) سقط من: ر۲ .

<sup>(</sup>۲) أحمد ۳۲۰/۳۵، ۳۲۰ (۲۱٤۰٦، ۲۱۵۰۳)، والبخارى (۲۸۰۳، ۷٤۳۳)، ومسلم (۲) أحمد ۱۹۰۵، ۳۲۰)، والبيهقى فى (۱۰۹)، وأبو الشيخ (۲۱۳)، والبيهقى فى الكبرى (۱۱٤۳۰)، وأبو الشيخ (۲۱۳)، والبيهقى فى الأسماء والصفات (۸۳۷). ولم يقع فى سنن الترمذى بهذا اللفظ، وإنما وقع بلفظ الحديث الآتى ـ (۳ – ۳) سقط من: ص، ف ۱، ح ۱، م.

<sup>(</sup>٤) حمد ۲۸۲/۳۵ (۲۱۳۵۲)، والترمذي (۲۱۸٦، ۳۲۲۷)، والنسائي في الكبري (۱۱٤٣٠)، وابن جرير ۲۸۰/۱۹ .

<sup>(</sup>o) بعده في الأصل: «الترمذي والنسائي».

<sup>(</sup>٦) في النسخ «عمر ». والمثبت من مصدري التخريج.

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق ٢/ ١٤٢، وأبو الشيخ (٦٣١).

وأخرَج أبو عبيدٍ في «فضائلِه»، وأحمدُ، وابنُ الأنباريِّ في «المصاحفِ»، عن ابنِ عباسٍ، أنه كان يَقرأُ: (والشمش تجرِي (الا مُستَقَرَّ الها) (٢).

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى راشدِ فى قولِه : ﴿وَالشَّـمْسُ تَجْـرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَـــأَ﴾ . قال : مَوضِعُ سجودِها .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ الأنباريُّ في «المصاحفِ» ، أُوأبو الشيخ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿وَٱلشَّـمَّسُ تَجَـرِي

<sup>(</sup>۱-۱) في الأصل، ص، ف ۱، ح ۱، م: « لمستقر ». وقراءة ابن عباس شاذة. ينظر المحتسب ۲۱۲/۲. (۲) أبو عبيد ص ۱، ۱ وقال القرطبي: وقرأ ابن مسعود وابن عباس: (والشمس تجرى لا مستقر لها) أى أنها تجرى في الليل والنهار لا وقوف لها ولا قرار، إلا أن يكورها الله يوم القيامة. وقد أقبح من خالف المصحف فقال: أنا أقرأ بقراءة ابن مسعود وابن عباس. وقال أبو بكر الأنبارى: وهذا باطل مردود على من نقله ؛ لأن أبا عمرو روى عن مجاهد عن ابن عباس عباس، وابن كثير روى عن مجاهد عن ابن عباس فو والشمس تجرى لمستقر لها فهذان السندان عن ابن عباس اللذان يشهد بصحتهما الإجماع يبطلان ما روى بالسند الضعيف مما يخالف مذهب الجماعة ، وما اتفقت عليه الأمة . تفسير القرطبي ٥ / ٢٨، ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) في ف ١، ح ١، والعظمة : « عمر » . والمثبت موافق لما في العظمة ط دار العاصمة (٦٣٦) .

 <sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ١، م، وفي الأصل: (ما انتفع واحد).

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، م: (فيخشي) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٧) أبو الشيخ (٦٤٠) .

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ص، ف ۱، ر۲، م.

لِمُسْتَقَرِّ لَّهَا ﴾. قال: لِوَقْتِها ولأَجَلِ لا تَعْدُوه (١).

قُولُه تعالى : ﴿وَٱلْفَـمَرَ قَدَّرْنَاهُ ﴾ الآية .

أَخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وأبو الشيخِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَٱلْقَـمَرَ قَدَّرَنَاهُ مَنَازِلَ ﴾ الآية . قال : قَدَّرَه اللهُ منازِلَ ، فجعَل يَنقُصُ حتى كان مِثْلَ عِذْقِ النخلةِ ، فشَبَّهَه بذلك (٢) .

وأخرَج / الخطيبُ في كتابِ ( النجومِ ) عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَٱلْقَمَرَ ١٦٢٠٠ 

قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴾ . قال : في ثمانية وعشرين منزلًا يَنْزِلُها القمرُ في كلِّ شهرٍ ؛ أربعة عشرَ منها شامِيَّة ، وأربعة عشرَ منها يمانِيَة ؛ فأوَّلُها الشَّرْطَيْنِ ( ) ، والبَطَيْنُ ، والنَّرَة ، واللَّبَرَانُ ، والهَقْعَة ، والهَنْعَة ، والنِّراع ، والنَّرْة ، والطَّرْفُ ، والطَّرْفُ ، والطَّرْفُ ، والطَّرْفُ ، واللَّبَانُ وهو آخِرُ الشامية ، والغَفْرُ ( ) ، والزُّبَانَيَيْنِ ( ) ، والإِلْمِيلُ ، والقَلْبُ ، والشَّوْلَة ، والنَّعائِم ، والبَلْدَة ، والغَفْرُ ، والخُوتُ ، وسعدُ الشعودِ ، وسعدُ الأَخْبِيَةِ ، ومُقَدَّمُ اللَّهِ ، ومُؤَخَّرُ الذَّلُو ، والحُوتُ ، وهو آخِرُ اليمانِيَة ، فإذا سار هذه الثمانية والعشرين منزلًا ، عاد كالعُرجونِ القديم كما كان في أوَّلِ الشهرِ ( ) .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٩/ ٤٣٥، وأبي الشيخ (٦٦٤) .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١٩/ ٤٣٨، وأبو الشيخ (٦٨٢) .

<sup>(</sup>٣) في ص: «السرطان»، وفي ف ١: «السرطون».

<sup>(</sup>٤) في م: ( العقرب ) .

<sup>(</sup>٥) فى الأصل: «الربابنين»، وفى ص: «الزاينين». وفى مصدر التخريج «الزُّبَانَا». والزبانيان: كوكبان نيران فى قرنى العقرب. التاج (ز ب ن).

<sup>(</sup>٦) الخطيب ص ١٣٣ - ١٤٠.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴾ : يعنى أصلَ العِذْقِ العتيقِ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ كَالْعُرْجُونِ الْعُرْجُونِ النَّحْلِ اليابسِ (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ كَالْمُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ﴾ . قال : هو عِذْقُ النخلةِ اليابسُ المُنْحَنِي (٣) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن الحسنِ فى قولِه: ﴿ كَالْعُرْجُونِ الْعَرْجُونِ الْعُرْجُونِ الْنَحْلَةِ إِذَا قَدُمَ فَانْحُنَى ( أ ) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، عن الحسينِ بنِ الوليدِ قال : أُعتَقَ رجلٌ كلَّ غلامٍ له (٥) قديمٍ ، فسُئِلَ يعقوبُ ، فقال : من كان لِسَنَةٍ فهو حُرٌّ ؛ قال اللهُ : ﴿حَقَّىٰ عَادَ كَالْمُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴾ . فهو (٦) لِسَنَةٍ .

قُولُه تعالى : ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا ٓ ﴾ الآية .

أَخْوَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدٍ، وَابِنُ جَرِيرٍ، وَابِنُ المُنذَرِ، وَابِنُ أَبِي حَاتِمٍ، عَن مَجَاهِدٍ: ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَلْبَغِي لَهَا ٓ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ ﴾ . قال : لا يُشْبِهُ ضوءُ

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، م: (القديم».

والأثر عند ابن جرير ٩ // ٤٣٧، وابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٣٨/٢ .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱۹/ ٤٣٧، ٤٣٨ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ١٤١، وابن جرير ٩ / ٤٣٨.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٩/٤٧ .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ر٢ . وبعده في ص، ف ١، م: ١ عتيق» .

<sup>(</sup>٦) في ص، ر ٢، ح ١، م: ﴿ وَكَانَ ﴾ ، وفي ف ١: ﴿ كَانَ ﴾ .

أحدِهما ضوءَ الآخرِ ، ولا يَنبَغِي لهما ذلك ، ﴿ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ ﴾ . قال : يَتَطَالَبان حَثِيثَين يُسْلَخُ أحدُهما من الآخرِ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، ' وابنُ جريرِ ' ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدُرِكَ الْقَمَرَ وَلَا النَّلُ سَابِقُ النَّهَارِ ﴾ . قال : لكلِّ حَدُّ وعِلْمٌ ' لا يَعدُوه ولا يَقْصُرُ دونَه ، إذا جاء سلطانُ هذا ذَهَبَ سلطانُ هذا ، وإذا جاء سلطانُ هذا ذَهَب سلطانُ هذا .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿لَا الشَّمْسُ يَلْبَغِي لَمَا آنَ تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ ﴾ . قال : ذاك ليلة الهلالِ (٥٠) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن عكرمة (١٥ في قولِه : ﴿ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا أَن تُدُرِكَ اَلْقَمَرَ وَلَا النَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ﴾ . قال : ( لكلّ والسّمسِ سلطانٌ بالنهارِ ، فلا يَنبغِي واحدِ منهما سلطانٌ ؛ للقمرِ سلطانٌ بالليلِ ، وللشمسِ سلطانٌ بالنهارِ ، فلا يَنبغِي للشمسِ أن تَطْلُعَ بالليلِ . وقولُه : ﴿ وَلَا النَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ﴾ . يقولُ ( ) : لا يَنبغِي إذا كان ليلٌ أن يكونَ ليلٌ آخرُ حتى يكونَ النهارُ (٥) .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٩/ ٤٣٨، ٤٣٩.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ٥ حكم ٥.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٩/١٩ .

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ١٤٣/٢.

<sup>(</sup>٦) سقط من : ص ، ف ١ ، ح ١ ، م . وبياض في ر٢ . وفي الأصل : ﴿ رجل ﴾ . والمثبت من مصدرى التخريج .

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في : الأصل.

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الضحاكِ فى قولِه: ﴿ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ﴾ . قال: لا يَذَهَبُ اللَّهُ من هلهنا . وأَوْمَأُ بيدِه إلى المشرقِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن مجاهدِ فى قولِه : ﴿ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ اللَّهَارُ حَتَى يُدْرِكَه النَّهَارُ حَتَى يُدْرِكَه فَيُذْهِبَ (١) ظُلْمَتُه ، وفى قضاءِ اللهِ وعِلْمِه أن لا يَفُوتَ النهارَ الليلُ حتى يُدْرِكَه فَيُذْهِبَ (١) ظُلْمَتُه ، وفى قضاءِ اللهِ وعِلْمِه أن لا يَفُوتَ النهارَ الليلُ حتى يُدْرِكَه فَيُذْهِبَ بضوئِه .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ فى «العظمةِ» ، عن أبى صالحٍ فى قولِه : ﴿ لَا لَكُمْ اللَّهُ مَشُ يَنْبَغِى لَهَا ۖ أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ﴾ . قال : لا يُدْرِكُ هذا ضوءَ هذا ، ولا هذا ضوءَ هذا '' .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عكرمةَ في الآيةِ قال : لا يَسْبِقُ هذا ضوءَ هذا ، ولا هذا ضوءَ هذا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الضحاكِ في الآيةِ قال : لا يَعلُو ("ضوءُ هذا على هذا") ، ولا هذا على هذا .

قُولُه تَعَالَى : ﴿ وَءَايَدُ لَمُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ ﴾ الآيات .

أَخْرَج عَبْدُ بِنُ حَمِيدٍ ، وَابِنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنَ أَبِي مَالَكِ فِي قُولِهِ : ﴿ وَمَالِيَّةٌ لَمُمْ ا أَنَا حَمَّلْنَا ذُرِّيْتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴾ . قال : سَفِينَةُ نُوحٍ ؛ حَمَلَ فيها مَن كُلُّ

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، ر ٢، م: ﴿ فَتَذَهِّب ﴾ ، وغير منقوطة في الأصل .

<sup>(</sup>٢) أبو الشيخ (٦٧٠) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، ف ١، م: «هذا ضوء هذا».

زوجين اثنين، ﴿وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّشْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ﴾. قال: السُّفُنُ التي في البحرِ (١)، والأنهارِ التي يَوْكَبُ الناسُ فيها.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، عن أبى صالحٍ فى قولِه: ﴿ مَلْنَا ذُرِيَّتُهُمْ فِى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴾ . قال: سَفِينَةُ نوحٍ، ﴿ وَخَلَقْنَا لَمُمْ مِن مِثْلِهِ مَا يُرَكِّبُونَ ﴾ . قال: هذه السَّفُنُ مثلُ خشبِها وصَنعَتِها .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَخَلَقْنَا لَمُمْ مِّن مِّشْلِهِ ـ مَا يَرْكَبُونَ ﴾ . قال : هي السُّفُنُ جُعِلَت من بعدِ سفينةِ نوح على مِثْلِها (٢٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، "وابنُ جريرٍ" ، عن قتادةً : ﴿ وَخَلَقْنَا لَمُم مِّن مِّشْلِهِ مَا يَرْكُبُونَ ﴾ : يعنى السُّفُنَ الصغارَ ، وقال الحسنُ : هي الإِبِلُ ( ) .

( وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن الحسنِ : هي الإبلُ . .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّن مِّشْلِهِ مَا يَرْكُبُونَ ﴾ : يعنى الإبِلَ ؛ خَلَقَها اللهُ كما رأَيْتَ ، فهى شُفُنُ البَرِّ ، يَحْمِلُون عليها ويَرْكُبُونها (1) .

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، م: (البحور).

<sup>(</sup>۲) فی ر ۲: و مثالها ،، وفی ح ۱: و أمثالها ، .

والأثر عند ابن جرير ٩ ١/٤٤٤ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ر٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٩/ ٥٤٥، ٢٤٦.

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في : الأصل ، ر٢ ، ح١ ، م .

والأثر عند ابن جرير ٩ ٦/١٩ .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١٩/٢٤ .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وعبدُ بنُ حميد ، (اوابنُ المنذرِ ، عن عكرمة في قولِه : ﴿ وَابْنُ المنذرِ ، عن عكرمة في قولِه : ﴿ وَخَلَقْنَا لَمُمْ مِن مِثْلِهِ مِن مَثْلِهِ مِن مَثْلِهِ مِن مَثْلِهِ مَا يَرْكُبُونَ ﴾ . قال : هي الإبلُ .

٢٦٥/٥ وأخرَج عبدُ بنُ حميد ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، /وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عبد اللهِ بنِ شدادٍ في قولِه : ﴿وَخَلَقْنَا لَمُمْ مِّن مِّشْلِهِمْ مَا يَرَكَبُونَ﴾ . قال : هي الإيلُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَخَلَقْنَا لَمُم مِن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴾ . قال : الأنعامَ . وفي قولِه : ﴿ وَلِن نَشَأَ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَمُمْ ﴾ . قال : لا ( ) مُغِيثَ لهم ( ) يَسْتَغِيثُون به ( ) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادة : ﴿ فَلَا صَرِيحٌ لَمُمْ ﴾ . قال : لا ( الله مُغِيثَ لهم ، وفى قولِه : ﴿ وَمَتَعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴾ . قال : إلى الموتِ ، وفى قولِه : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَقُواْ مَا بَيْنَ اللهُمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، م.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ف ١، ر ٢، ح ١، م .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٩/١٤ .

<sup>(</sup>٤) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٥) ليس في: الأصل، ف ١، ح١.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٩ ٢/١٩ مقتصرا على أوله .

يُطْعِمُون فقيرًا ، فعاب اللهُ ذلك عليهم وعَيَّرَهم (١).

وأخرَج عبدُ بنُ حَميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خُلْفَكُمْ ﴾ . قال : ما مضَى وما بَقِيَ من الذنوبِ (٢٠) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن الحسنِ فى قولِه: ﴿أَنْطُعِمُ مَن لَوْ يَشَآهُ ٱللَّهُ أَللَّهُ اللَّهُ أَللَّهُ مَدُركِ . ("قال: اليهودُ تقولُه.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن إسماعيلَ [٣٥١] بنِ أبي خالدٍ في قولِه : ﴿ أَنْطُعِمُ مَن لَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ ﴾ " . قال : يهودُ تقولُه .

قُولُه تَعَالَى : ﴿ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلَحِدَةً ﴾ الآيتين .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٢/ ١٤٤، وابن جرير ١٩/ ٤٤٨، ٤٤٨.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١٩/٨٤٤ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ر٢.

 <sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: ( فتهيج لهم ) ، وفي ح ١: ( فتهيجهم ) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٦) اين جرير ١٩/١٥٤.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، ( وابنُ المنذرِ ) ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ زيدٍ فى قولِه : ﴿ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَنِعِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴾ . قال : هذا مُبتَدَأُ يومِ القيامةِ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قولِه: ﴿وَهُمْ يَخِصِمُونَ﴾. قال: يَتَكَلَّمُون.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عمرٍ و(٣) قال : لَيْنْفَخَنَّ فى الصَّورِ والناسُ فى طُرُقِهم وأسواقِهم ومجالسِهم ، حتى إن الثوبَ لَيَكُونُ بينَ الرجلين يَتَساوَمانِ ، فما يُرسِلُه أحدُهما من يدِه حتى يُنْفَخَ فى الصَّورِ فيصْعَقَ به ، وهى التى قال اللهُ : ﴿ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ آهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (١٠)

وأخرَج عبدُ الرزاقِ، والفريابيُّ، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ مردُويَه، عن أبي هريرةَ في هذه الآيةِ قال: تَقومُ الساعةُ والناسُ في أسواقِهم يَتَبايَعُون، ويَذْرَعُون الثيابَ (٥)، ويَحْلُبُون اللَّقاح، وفي حواثجِهم، ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِم يَرْجِعُونَ ﴾ (١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وعبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ ﴿ الزهدِ ﴾ ، وابنُ

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ر٢ ، م .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١٩/٤٥٤ .

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، ح ١، م: «عمر» .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٩/١٥ .

<sup>(</sup>٥) ذرع الثوب وغيره بذراعه: قاسه بها . التاج (ذ ر ع) .

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ١٤٤/٢ بنحوه مختصرا .

المنذرِ ، عن الزبيرِ بنِ العوامِ قال : إن الساعة تقومُ والرجلُ يَذْرَعُ الثوبَ ، والرجلُ يَحْلُبُ الناقة . ثم قرأ : ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً ﴾ الآية .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، ( وابنُ المنذرِ ) ، وأبو الشيخِ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «لَتَقُومَنُّ الساعةُ وهو وقد نشَرَ الرجُلان ثوبَهما بينَهما ، فلا يَتبايَعانِه ولا يَطْوِيانِه ، ولَتَقُومَنَّ الساعةُ وهو يُليطُ حوضَه () ، فلا يَسْقِى فيه ، ولتَقُومَنَّ الساعةُ وقد انصَرَفَ الرجلُ بلبنِ لِقْحَتِه ، فلا يَطْعَمُه ، ولتَقُومَنُّ الساعةُ وقد رفع أُكْلتَه إلى فِيهِ () فلا يَطْعَمُها () .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ المنذرِ ، عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ تَأْخُدُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴾ . قال : تَذَرُهم في أسواقِهم وطرقِهم ، ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴾ . قال : لا يُوصِي بعضُهم إلى بعضٍ .

قُولُه تعالى : ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ﴾ الآيات .

أَخْرَجَ ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصَّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ ﴾ . قال : النفخة الأخيرة .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ فَإِذَا هُمَ مِّنَ ٱلْأَجَّدَاثِ﴾: يعنى: من القبورِ، ﴿ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴾. قال:

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من: ح۱ .

<sup>(</sup>٢) يُليط حوضه يقالُ: ألاطه ، إذا مَدَرَه ، أي جمع حجارة فصيرها كالحوض ، ثم سد ما بينها من الفُرَج بالمدر ونحوه لينحبس الماء . فتح الباري ٣٥٧/١١ .

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، ر٢، م: « فمه » . والأكله: اللقمة . فتح الباري ٨٩/١٣ .

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٩٥٦، ٧١٢١)، ومسلم (٢٩٥٤).

(۱) يَخرُجون .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةً ، مثلَه .

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ سأَله عن قولِه : ﴿ مِّنَ الْأَزْرَقِ سأَله عن قولِه : ﴿ مِّنَ الْأَجْدَاثِ ﴾ . قال : القبورِ . قال : وهل تَعْرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سَمِعْتَ قولَ ابن رَوَاحةً :

حِينًا يَقُولُونَ إِذْ مَرُّوا على جَدَثِي أُرشِدْه يا رَبِّ من عانِ (٢) وقد رَشَدَا

قال: فأخيرْنِي عن قولِه: ﴿ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴾. قال: النَّسْلُ المَشْيُ الْحَبُّ الحُبَّبُ (٢٠) . قال: وهل تَعرِفُ العربُ ذلك؟ قال: نعم، أما سَمِعْتَ نابغةَ بنى جَعْدَةَ وهو يقولُ (٤) :

ه/٢٦٦ /عَسَلانَ (°) الذئبِ أَمْسَى (١) قاربًا (٢) بَرَدَ الليلُ عليه فنَسَلْ (^)

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٩/٥٥٥ .

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ عَازِ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل، ح ١. والحبَّبُ: ضرب من العدو، أي: الإسراع في المشي. التاج (خ ب ب).

<sup>(</sup>٤) ديوانه ص ٩٠ (مجموع) ، ولامية العرب ص ٣٨، ونسبه في اللسان (ع س ل) إلى لبيد ، ثم قال : وقيل : هو للنابغة الجعدى . وذكر في مادة (ن س ل) ولم ينسبه ، وذكره ابن جرير في تفسيره ٢١/١٦ ولم ينسبه .

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، ر٢، م: ٤ عملان ١. وعسل الذئب عسلًا، وعسلانًا: مضى مسرعًا واضطرب في عدوه وهزّ رأسه. اللسان (ع س ل) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ يمشى ٤ ، وفي ص ، ف ١ ، ر ٢ ، م : ﴿ أَمشى ٤ .

 <sup>(</sup>٧) في الأصل، ص، ر٢، م: و فاريا، وقارب الحَطُو: داناه، والتقريب أن يرفع الفرس يديه معا
 ويضعهما معا . اللسان (ق ر ب) .

 <sup>(</sup>A) الطستي - كما في الإتقان ٩٧/٢ مقتصرا على أوله .

وأخرَج ابنُ الأنباريِّ في «المصاحفِ» عن عليٍّ ، أنه قرَأ : ( يا ويلَنا مِنْ بَعْثِنَا مِن مَرْقَدِنا ) (١) .

وأخرَج ابنُ الأنباريِّ عن أُبَيِّ بنِ كعبٍ قال : يَنامُون نومةً قبلَ البَعْثِ، فيَجَدُون لذلك راحةً، فيقولون : (يا ويلَنا مَن هَبُّنَا (٢) مِن مَرْقَدِنا ) ؟!

وأخرَج الفريابي، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن أُبَيِّ بنِ كعبٍ فى قولِه: ﴿مَنْ بَعَشَنَا مِن مَرْقَدِنَا ﴾ . قال : يَنامُون (٢) قَبْلَ البَعْثِ نومةً (١٠) .

وأخرَج هنادٌ في «الزهدِ» ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ الأنباريِّ ، عن مجاهدِ قال : للكفارِ هَجْعَةٌ يَجِدُون فيها طَعْمَ النومِ قبلَ يومِ القيامةِ ، فإذا صِيحَ بأهلِ القبورِ يقولُ الكافرُ : ﴿ يَكُونِلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا ﴾ ؟ القيامةِ ، فإذا صِيحَ بأهلِ القبورِ يقولُ الكافرُ : ﴿ يَكُونِلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا ﴾ ؟ فيقولُ المؤمنُ إلى جنيه : ﴿ هَلَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴾ (٥) .

أُوأَحْرَج ابنُ أَبِي شَيبةَ عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي ليلَى قال: يقولُ المشركون: ﴿ يَنُولُنَا مَنُ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا ﴾ ؟! فيقولُ المؤمنُ: ﴿ هَاذَا مَا وَعَدَ السَّمْ كَنُ وَصَدَفَ الْمُرْسَلُونَ ﴾ أَنْمُرْسَلُونَ ﴾ أَنْمُرِسَلُونَ ﴾ أَنْمُرْسَلُونَ ﴾ أَنْمُرْسَلُونَ ﴾ أَنْمُرْسَلُونَ ﴾ أَنْمُونَ هُمُرْسَلُونَ ﴾ أَنْمُنَا مِنْ أَنْهُ أَنْمُ أَنْمُونَ الْمُرْسَلُونَ ﴾ أَنْمُرَسَلُونَ هُمْرَبُونَ هُمْ أَنْمُرْسَلُونَ أَنْمُرْسَلُونَ أَنْمُ أَنْمُلُونَ أَنْمُ سُلُونَ الْمُرْسَالُونَ الْمُرْسَالُونَ الْمِنْمُ أَنْمُ سُلُونَ الْمُرْسَالُونَ الْمُرْسُلُونَ الْمُرْسُلُونَ الْمُرْسَالُونَ الْمُرْسُلُونَ الْمُرْسُلُونَ الْمُرْسَالُونَ الْمُرْسَالُونَ الْمُرْسُلُونَ الْمُرْسُلُعُونَ الْمُرْسُلُونَ الْمُرْسُلُونَ الْمُرْسُلُونَ الْمُرْسُلُون

<sup>(</sup>١) هي قراءة شاذة . ينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٢) في ف ١، ح ١، م : ﴿ بعثنا ﴾ . وقراءة أبئ هذه شاذة . ينظر المحتسب ٢١٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) في ص: ﴿ تنامون ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٩/١٥ .

<sup>(</sup>٥) هناد (٣١٧) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ح١ .

والأثر عند ابن أبي شيبة ٢٧/١٣ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ يَنُولَيْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ﴾ . قال : أوَّلُها للكفارِ (١) ، وآخِرُها للمسلمين ؛ قال الكفارُ : ﴿ يَنُولِيْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ﴾ ؟! وقال المسلمون : ﴿ هَلَذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ (٢) .

وأخرَج ابنُ أَبَى شيبةً ، وابنُ المنذرِ ، عن أبى صالح فى الآيةِ قال : كانوا يَرُونَ ("أَن العذابَ") يُخَفَّفُ عنهم ما بينَ النفخَتَين ، فلما كانت النَّفْخَةُ (أَنُ الثانيةُ قالوا : ﴿ يَنَوَيْلُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا ﴾ (أُنَّ ؟!

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ فى الآيةِ قال: يَنامُون قبلَ البعثِ نومةُ ('`)، فإذا بُعِثُوا قال الكفارُ: ﴿ يَنَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا ۗ ﴾ ؟! قال: فتُجِيبُهم الملائكةُ: ﴿ هَلَذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَفَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ .

وأخرَج الفريابي ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وأبنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ وَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ . قال : عندَ الحسابِ .

قُولُه تعالى: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ﴾ الآية .

أخرَج الفريابي ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: وللكافرين ٤، وفي ص، ح ١: وللكافر ٤، وفي ف ١: والكافر ٤.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ١٤٥، ١٤٥.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: ﴿ العذابِ أنه ﴾ ، وفي ر ٢: ﴿ أَنْ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ر٢ .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ١٣/١٣، ٥٤٤ .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ح١ .

عن مجاهد في قولِه: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ ﴾ . "قال: من النعمةِ ". ﴿وَنَكِهُونَ ﴾ . قال: معجَبُون " .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿إِنَّ الْمَنْ بَالْمُ الْمُ وَابِنُ الْمَنْ الْمَارِ الْمُعَلَّمِ النعيمُ عمَّا فيه أهلُ النارِ من العذابِ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ أبى الدنيا فى «صفةِ الجنةِ» ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، من طُرُقِ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿فِي شُغُلِ فَكِكِهُونَ﴾ . قال : فى افْتِضَاضِ الأبكارِ (١٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى الدنيا ، وعبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ « الزهدِ » ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ مسعودٍ في قولِه : ﴿ إِنَّ أَصْبَحَبَ الْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُعُلِ فَكِكُهُونَ ﴾ . قال : شغَلهم افْتِضاضُ العَذارَى ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عكرمةً ، وقتادةً ، مثلَه .

وأخرَج عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ « الزهدِ » عن ابنِ عمرَ قال : إن المؤمنَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، م.

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، م: «يعجبون».

والأثر عند الفريابي – كما في التغليق ٢٩١/٤، واللفظ له – وابن جرير ٩١/ ٤٦١، ٤٦٣.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٩/١٩ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي الدنيا (٢٧٧)، وابن جرير ٩ / ٢٠٠١.

<sup>(°)</sup> ابن أبي الدنيا (٢٧٦)، وعبد الله بن أحمد - كما في حادى الأرواح ص ١٨٢ – وابن جرير ٤٦٠/١٩ .

كلما أرادَ زوجةً (١) وبجدها عذراءَ.

وأخرَج البزارُ ، والطبرانيُ في «الصغيرِ» ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ» ، عن أبي سعيدِ الخدريِّ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «أهلُ الجنةِ إذا جامَعُوا نساءَهم عادُوا أبكارًا» .

وأخرَج الضياءُ المَقْدِسِيُّ في «صفةِ الجنةِ» عن أبي هريرةَ ، عن رسولِ اللهِ عَلَيْ ، أنه سُئِلَ : أَنَطَأُ في الجنةِ ؟ قال : «نعم ، والذي نفسِي (٢) بيدِه دَحْمًا دَحْمًا مُطَهَّرَةً بِكرًا» .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ﴾ . قال: ( أَضَرْبُ الأُوتارِ . قال ( أبو حاتم " : هذا خطأً من السَّمْعِ ، إنما هو: افْتِضاضُ الأبكارِ " .

(أُوأَخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم (أمن طريق عليٌ )، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فَلَكِمُهُونَ ﴾ . قال : فَرِحون (١٠٠٨) .

<sup>(</sup>١) في ح ١: ﴿ زُوجته ٤ .

<sup>(</sup>٢) البزار (٣٥٢٧ - كشف) ، والطبراني ١/ ٩١، وأبو الشيخ (٥٨٥) . وقال الهيثمي : فيه معلى بن عبد الرحمن الواسطى ، وهو كذاب . مجمع الزوائد ١٧/١٠ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( نفس محمد) .

<sup>(</sup>٤) دحمًا دحمًا: هو النكاح والوطء بدفع وإزعاج . النهاية ١٠٦/١ .

<sup>(</sup>٥) في ر ٢: (وجدها).

<sup>(</sup>۲ - ۲) نی ف ۱: ( فرحون ) .

<sup>(</sup>٧ - ٧) في الأصل: ﴿ ابن أبي حاتم ﴾ . وينظر تفسير ابن كثير ٥٦٩/٦ .

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ف ۱، م .

<sup>(</sup>٩ - ٩) ليس في: الأصل، ص، ر٢.

<sup>(</sup>١٠) ابن جرير ١٩/٣٤، وابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٣٩/٢.

وأخرَج (اعبدُ بنُ حميدِ ، و اللهُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَأَزْوَبَجُهُمُ ﴾ . قال : حلائِلُهم (٢) .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿وَلَهُمْ مَّا يَدَّعُونَ ۞﴾ .

أَحْرَج ابنُ أبى الدنيا فى «صفةِ الجنةِ» بسند جيدِ عن أبى أمامةَ قال: إن الرجُلَ من أهلِ الجنةِ ، فيَجِىءُ (٢) الإبريقُ ، فيَقَعُ فى يدِه فيَشْرَبُ ، ثمَّ يعُودُ إلى مكانِه (١) .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ سَلَنُهُ قَوْلًا مِن زَّبٍّ زَّحِيمٍ ۞ ﴾ .

أخوَج ابنُ ماجه ، وابنُ أبي الدنيا في «صفةِ الجنةِ» ، والبزارُ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والآجُرِّئُ في «الرؤيةِ» ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن جابرِ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : «بينا أهلُ الجنةِ في نعيمِهم إذ سطَع لهم نورٌ ، فرَفَعُوا رعُوسَهم ، فإذا الرَّبُ قد أشرَف عليهم من فوقِهم ، فقال : السلامُ عليكم يا أهلَ الجنةِ . وذلك قولُ اللهِ : ﴿سَلَنَمُ عَليهم من وَيَعِم ، فقال : السلامُ عليكم يا أهلَ الجنةِ . وذلك قولُ اللهِ : ﴿سَلَنَمُ وَلَلَا مِن رَبِّ رَجِيمٍ ﴾ . قال : فينظُرُ إليهم ، وينظُرون إليه ، فلا يَلْتَفِتُون إلى شيء من النعيمِ ما دامُوا يَنظُرون إليه حتى يَحْتَجِبَ عنهم ، ويَبقَى نورُه وبركتُه عليهم في ديارِهم » .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ سَلَكُمُ قُولًا مِّن

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١٩/٤٦٤ .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص : ﴿ إِلَى ﴾ ، وفي ف ١ ، م : ﴿ إِلَيْهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي الدنيا (١٣٥).

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه (١٨٤) ، وابن أبي الدنيا (٩٨) ، والبزار (٢٢٥٣ - كشف) ، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٦/ ٥٧٠- والآجرى في الشريعة (٦١٥) . ضعيف (ضعيف سنن ابن ماجه - ٣٣) .

رَّبِ رَّحِيمِ ﴾ . قال : ( فإنَّ اللهَ هو ) يُسَلِّمُ عليهم (٢) .

٥/٧٦٧ وأخرَج ابنُ جرير /عن البراءِ في قولِه : ﴿ سَلَنَمٌ قَوْلًا مِن رَّبٍ رَحِيمٍ ﴾ . قال : يُسَلِّمُ عليهم عندَ الموتِ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وأبو نصرِ السِّجْزِيُّ في «الإبانةِ» ، عن محمدِ بن كعبِ القرظيِّ في قولِه : ﴿ سَلَنَمُ قَوْلًا مِن رَبِّ رَحِيمٍ ﴾ . قال : يَأْتِيهِم تبارك وتعالى في درجاتِهم ، فيُسَلِّمُ عليهم ، فيردُّون عليه السلامَ ، فيقولُ : سَلُونِي . فيقولُون : ما نسألك ؟ وعِزَّتِك وجلالِك لو أنَّك قَسَمْت علينا رزقَ الثَّقلين ؛ الجنُّ والإنسِ لأَطْعَمْناهم ، ولسَقيناهم أَ ، ولأَلْبَسْناهم ، ولأَخْدَمْناهم ، ولا يَنْقُصُنا ذلك شيئًا . فيقولُ : إن لديَّ مزيدًا . فيفعلُ (٥ ذلك بأهلِ كلِّ درجة حتى يَنْتَهِي ، ثم شيئًا . فيقولُ : إن لديَّ مزيدًا . فيفعلُ (١ ذلك بأهلِ كلِّ درجة حتى يَنْتَهِي ، ثم يَأْتِيهِم التَّحَفُ من اللهِ تَحْمِلُه إليهم الملائكةُ» (١ .

قُولُه تعالى : ﴿وَٱمْتَنُّوا ٱلْيَوْمَ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ (٢٠ قال : إذا كان يومُ القيامةِ جمَع اللهُ الناسَ على تَلَّ رفيع ، ثم نادَى منادٍ : امتازُوا اليومَ أيُّها المجرمون .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن رَوَّادِ بنِ الجَرَّاحِ في الآيةِ قال : إذا كان يومُ القيامةِ

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل. وفي ف ١: [السلام هو ٤ .

<sup>(</sup>۲) بعده في ح ۱: ۱ عند الموت ، .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢١٤/١٤ .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، م: « لأسقيناهم » ، وفي ح ١: «أسقيناهم » .

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، م: ( فيقول ) .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۱۹/٤٦٧، ٤٦٨، ٤٦٩.

<sup>(</sup>٧) بعده في ح ١: (الأسود).

نادى مناد: أن مَيِّزُوا المسلمين من المجرمين إلا صاحبَ الأهواءِ. يَعنِي: يُترَكُ صاحبُ الهوى مع المجرمين.

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ميمونِ ، أنه قرَأ هذه الآيةَ : ﴿ وَٱمْتَـٰزُوا ٱلْيَوْمَ آَيُّهَا اللَّهُ مَ أَيُّهَا اللَّهُ مِنْ أَنَّهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ عَلَيْهُا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ وَامْتَانُواْ الْيُوْمَ آَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ . قال : عُزِلُوا عن كلِّ خيرٍ ﴿ .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ ۞ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ ﴾ الآيات .

أَخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن السدى في قولِه : ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ ﴾ . يقولُ : ألم أنهَكم ؟ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن مكحولٍ فى قولِه : ﴿ أَن لَا تَعْبُدُواْ اَلشَّـيْطَانَ ﴾ . قال : إنما عبادتُه طاعتُه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ حِبِلًا كَثِيرًا ﴾ . قال : خَلْقًا كثيرًا ('') .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عاصمٍ ، أنه قرَأ : ﴿ حِبِلًا كَثِيرًا ﴾ . بكسرِ الجيمِ مُثَقَّلَةَ اللام (") ، ﴿ أَفَلَمُ ( أَتَكُونُوا تَمْقِلُونَ ") ﴿ .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۹/۱۹ .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٩ //٢٧ .

<sup>(</sup>٣) هى قراءة نافع وعاصم وأبى جعفر، وقرأ أبو عمرو وابن عامر بضم الجيم وإسكان الباء وتخفيف اللام، وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائى وخلف ورويس عن يعقوب بضم الجيم والباء وتخفيف اللام، وروى روح كذلك إلا أنه بتشديد اللام. ينظر النشر ٢٦٦/٢ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل، ص، ف ١، ر٢، م: (يكونوا يعقلون بالياء). والمثبت من ح١ قراءة =

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن هُذَيْلٍ ، أنه قرَأ : ﴿ جُبْلًا كَثِيرًا ﴾ مُخَفَّفَةً (١).

وأخرَج الحاكمُ عن أبي هريرةَ ، أن النبئ ﷺ قرأ : « (ولقد أضَلَّ منكم جبلًا) » . مُخَفَّفَةً " .

قُولُه تعالى : ﴿ ٱلْيَوْمَ نَخْتِدُ عَلَىٰ أَفْرَاهِهِمْ ﴾ .

أخرَج أحمدُ ، ومسلمٌ ، والنسائيُ ، وابنُ أبي الدنيا في «التوبةِ» ، "والبرَّارُ" واللَّفْظُ له ، وابنُ أبي حاتم ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُ في «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن أنس في قولِه : ﴿ ٱلْبَوْمَ نَغْتِمُ عَلَىٰ أَفْرَهِ هِمْ ﴾ . قال : كنا عندَ النبيِّ عَلَيْ اللهِ عن أنس في قولِه : ﴿ ٱلْبُومَ نَغْتِمُ عَلَىٰ آفْرَهِ هِمْ ضَحِكْتُ ؟ ﴾ قلنا : لا يا رسولَ فضَحِك حتى بَدَت نواجِدُه قال : «هل تَدْرُون مُ ضَحِكْتُ ؟ ﴾ قلنا : لا يا رسولَ اللهِ . قال : «من مخاطبةِ العبدِ ربَّه ، يقولُ : يا ربِّ ، ألم تُجُرْنِي من الظلمِ ؟ فيقولُ : بلي . فيقولُ : إني لا أُجِيزُ عليَّ إلا شاهدًا مني . فيقولُ : كفي بنفسِك فيقولُ : بني لا أُجِيزُ عليَّ إلا شاهدًا مني . فيقولُ : كفي بنفسِك اليومَ "عليك شهيدًا ، وبالكرامِ الكاتبين شهودًا . فيُختَمُ على فيه ، ويقالُ لأركانِه : انطِقِي . فتنْطِقُ بأعمالِه ، ثم يُخلَّى بينه وبينَ الكلامِ ، فيقولُ : بُعْدًا لكُنَّ لأركانِه : انطِقِي . فتنْطِقُ بأعمالِه ، ثم يُخلَّى بينه وبينَ الكلامِ ، فيقولُ : بُعْدًا لكُنَّ وسُحْقًا ، فعنكُنَّ كنتُ أناضِلُ " .

<sup>=</sup> الجمهور ، وقرأ بالياء طلحة وعيسى . ينظر البحر المحيط ٣٤٤/٧ .

<sup>(</sup>١) ينظر البحر المحيط ٣٤٤/٧.

<sup>(</sup>٢) الحاكم ٢٤٨/٢ . وقال الذهبي : في إسناده إسماعيل بن رافع ، هالك .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١، ر٢، م.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ف ١، ح ١، م .

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٩٦٩)، والنسائي في الكبرى (١٦٥٣)، وابن أبي الدنيا (١٨)، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٣٤/٦، ٧١، ٥٧١، ٥٧٢- والبيهقي (٤٦٧).

وأخرَج مسلم ، والترمذي ، وابنُ مَرْدُويَه (۱) ، والبيهقي ، عن (البيهقي ، عن (البيهقي ، عن (البيهقي ) ألى هريرة قالا (۱) : قال رسولُ الله : ﴿ الله عَلَيْهِ : ﴿ الله الحيلَ رَبّه فيقولُ الله : أَى فَلْ (١) ، أَلَم أُكْرِمْك ، وأُسَوِّدُك ، وأُرَوِّجْك ، وأُسَخِّر لك الحيلَ والإبِلَ ، وأَذَرُك الله وتَوْبَعُ (١) ؛ فيقولُ : أفظنَنْت أنك مُلاقِع ؟ فيقولُ : تَوَأَسُ وتَوْبَعُ (١) فيقولُ : منه الله المنافق ، فيقولُ مثلَ ذلك ، ثم الله المنافق ، فيقولُ مثلَ ذلك ، ثم الله الله الله عنه وبرسولك ، وصَلَيْتُ ، وصَمْتُ ، وتَصَدَّقْتُ ، ويُثنى بخيرٍ ما استَطاع ، فيقولُ : ألا نَبْعَثُ شاهِدَنا عليك ؟ فيفَكُرُ في نفسِه : من الذي يَشْهَدُ علي ؟ فيخْتَمُ على فيه ، ويقالُ لفَخِذِه : انطِقِي . فتنظِقُ فَخِذُه ، وخَمْه ، وعِظامُه بعملِه ، ما كان ذلك يُعذِرُ من نفسِه ، وذلك المنافقُ وذلك الذي يسخطُ اللّهُ عليه (١) .

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والطبرانيُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن عقبةَ بنِ عامرٍ ، أنه سمِعَ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ يقولُ : «إن أوّل عَظْم من الإنسانِ يَتكلّمُ

<sup>(</sup>١) بعده في ح ١: ٤عن ابن مسعود ٤ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ح١ .

<sup>(</sup>٣) في ح ١: ﴿ قال ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ف ١، ر ٢: ﴿ قَلَ ﴾ . وأى فُل معناه : يافلان ، وهو ترخيم على خلاف القياس ، وقيل : هي لغة بمعنى فلان . صحيح مسلم بشرح النووى ١٠٣/١٨ .

<sup>(</sup>٥) فى ر ٢: «ترتع». وتربع – بالباء - معناه أن تأخذ المرباع الذى كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة وهو ربعها، وفى رواية ابن ماهان: «ترتع». بالتاء، أى: تتنعم، وقيل: تأكل. وقيل: تلهو. وقيل: تعيش فى سعة. ينظر صحيح مسلم بشرح النووى ١٠٤/١٨.

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٩٦٨)، والبيهقي (٤٦٦) من حديث أبي هريرة .

يومَ يُخْتَمُ على الأفواهِ فَخِذُه من الرجلِ الشمالِ»(١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى موسى الأشعرِ قال : يُدْعَى المؤمنُ للحسابِ يومَ القيامةِ ، فيعْرِضُ عليه ربُّه عملَه فيما بينَه وبينَه ، فيعْتَرِفُ فيقولُ : أى ربِّ عَمِلْتُ ، عَمِلْتُ ، عَمِلْتُ . فيغْفِرُ اللهُ له ذنوبَه ويَشتُرُه منها ، قال : فما على الأرضِ خَلِيقَةٌ (٢) يَرَى من تلك الذنوبِ شيئًا ، وتَبْدُو حسناتُه فودً قال : فما على الأرضِ خَلِيقَةٌ أَيْرَى من تلك الذنوبِ شيئًا ، وتَبْدُو حسناتُه فودً أن الناسَ كلَّهم يرونها . ويُدْعَى الكافرُ والمنافقُ للحسابِ ، فيعْرِضُ ربُّه عليه عملَه ، فيجْحَدُ ويقولُ : أَى ربِّ وعِزَّتِك لقد كتب على هذا الملكُ ما لم أعمَلْ . فيقولُ نا في يومِ كذا ، في مكانِ كذا ؟ فيقولُ : لا وعزَّتِك ، أى ربِّ ما عَمِلْتُه . فإذا فعَل ذلك خُتِمَ على فيه ، فإنى أحسَبُ أوَّلَ ما ينظِقُ منه لفَخِذَه اليُمْنَى . ثم تلا : ﴿ ٱلْيُومَ مَخْتِمُ عَلَى فيه ، فإنى أحسَبُ أوَّلَ ما يَنظِقُ منه لفَخِذَه اليُمْنَى . ثم تلا : ﴿ ٱلْيُومَ مَخْتِمُ عَلَى قَلَهُ أَفْوَهِهِمْ ﴾ الآية (٢) ينظِقُ منه لفَخِذَه اليُمْنَى . ثم تلا : ﴿ ٱلْيُومَ مَخْتِمُ عَلَى قَلَهُ أَفْوَهِهِمْ ﴾ الآية (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً ، والحاكم وصحَّحه ، والبيهقىُ فى «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن يُسَيْرةً وكانت من المهاجراتِ قالت : قال رسولُ اللهِ ﷺ والصفاتِ» ، عن يُسَيْرةً وكانت من المهاجراتِ قالت : قال رسولُ اللهِ ﷺ ممره عليكن بالتسبيح (٥) ، والتهليل ، والتقديسِ . ولا تَغْفُلْن / واعقِدْن بالأناملِ ؟

<sup>(</sup>١) أحمد ٢٠٢٢٨ (١٧٣٧٤)، وابن جرير ٢٩٢١، ٤٧٤، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٦٠٢/٢٨ - والطبراني ٣٣٣/١٧ (٩٢١). وقال محققو المسند: حسن لغيره دون قوله: من الرجل الشمال. وينظر علل ابن أبي حاتم ٨٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، ر ٢: «خليفة».

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٩/ ٤٧٢، ٤٧٣.

<sup>(</sup>٤) في ص: «يسره»، وفي ف ١، م: «بسرة». وفي ر ٢: «بسيرة»، وفي ح ١: «سرة». وينظر أسد الغابة ٢٩٦/٧.

<sup>(</sup>٥) في ح ١: ( بالتكبير » .

فإنهن مَسْتُولاتٌ ومُسْتَنْطَقاتٌ» (١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الشعبيِّ قال: يقالُ للرجلِ يومَ القيامةِ: عمِلْتَ كذا وكذا. فيقولُ: ما عَمِلْتُ<sup>(٢)</sup>. فيُحْتَمُ على فيه، وتَنْطِقُ جوارحُه، فيقولُ لجوارحِه: أَبْعَدَكُن اللهُ، ما خاصَمْتُ إلا فيكن<sup>(٣)</sup>.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن أسماءَ بنِ عبيدٍ قال : يُؤتَى بابنِ آدمَ يومَ القيامةِ ومعه جبلٌ من صُحُفِ ، لكلِّ ساعةٍ صحيفةٌ ، فيقولُ الفاجرُ : وعِزَّتِك لقد كتَبُوا على ما لم أعمَلْ . فعندَ ذلك يُختَمُ على أفواهِهم ، ويُؤذَنُ لجوارحِهم في الكلامِ ، فيكونُ أوَّلَ ما يَتَكلَّمُ من جوارحِ ابنِ آدمَ فَخِذُه اليسرى .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قولِه : ﴿ ٱلْيَوْمَ نَغْتِـمُ عَلَىٰٓ أَفَوَهِ هِمْ ﴾ . قال : فلا يَتكلَّمُون .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادةَ في الآيةِ قال : قد كانت خصوماتٌ وكلامٌ ، فكان هذا آخرَه ؛ (أن خُتِمَ ) على أفواهِهم (٥) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ في الآيةِ قال : أولُ ما يَنْطِقُ من الإنسانِ فَخِذُه اليمني .

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۱۰/ ۲۸۹، والحاكم ۷/۱۱ . والحديث عند الترمذي (۳۰۸۳) . حسن (صحيح سنن الترمذي - ۲۸۳) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ف ١، ر٢، م: (عملته).

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ف ١، ر٢، ح ١: (فيكم).

والأثر عند ابن جرير ٩ ٤٧٣/١ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ح ١ : ( اليوم نختم ) .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٩/٢٧٦ .

قُولُه تعالى : ﴿وَلَوْ نَشَــَآءُ﴾ الآيتين .

أخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقى فى «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَلَوْ نَشَامُ لَطَمَسْنَا عَلَى آعَيُنِمٍ ﴾ . قال : أعميناهم وأضلَلناهم عن الهدى ، ﴿ فَأَنَّ يُبْعِيرُونَ ﴾ . قال : فكيف يَهْتَدُون (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن مجاهدٍ في قولِه: ﴿ فَأَسْتَبَقُوا الصِّرَطَ ﴾ [٥٦٦ ظ]. قال: الطريق، ﴿ فَأَنَّكَ يُمْمِرُونِكَ ﴾ وقد طَمَشنا على أعينهم (٢)!

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَلَوْ نَشَكَآهُ لَمَسَخْنَهُمْ ﴾ . قال : أهلَكْناهم ، ﴿ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ ﴾ . قال : في مساكنِهم (٣) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى صالحٍ فى قولِه : ﴿ وَلَوْ نَشَكَآهُ لَمَسَخْنَاهُمْ ﴾ . يقولُ : لجَعَلْناهم حجارةً .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الحسنِ فى قولِه : ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا ﴾ الآية . قال : لو شاء اللهُ لتَرَكَهم عُمْيًا يَتَرَدَّدُون ، ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ ﴾ . قال : لو ''يشاءُ لأقعَدَهم على (٥)٤)

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۱۹/٤٧٤، ٤٧٦، والبيهقي (٣٠٨).

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱۹/ ۷۵، ۲۷۱ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٩/ ٤٧٧، ٤٧٨.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٥) في ر ٢: ١ عن ١ .

(أرجلِهم (٢).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى آعَيْنِهِم ﴾ الآية . قال : لو "نشاءُ جعلناهم" عُمْيًا يتردَّدون ، ﴿ وَلَوْ نَشَكَآءُ لَمَسَخْنَهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ ﴾ . قال : لو ' نشاءُ الجعلناهم كُشحًا لا يَقُومُون ('').

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريدٍ ، ( وابنُ أبى حاتم ) ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَابنُ أَبِي حَاتِم ا مَن عَن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَابنُ السَّطَاعُوا أَن يَتَقَدَّمُوا وَلا كِنَا خُرُوا ( ) . يَتَأَخَّرُوا ( ) .

قُولُه تعالى : ﴿وَمَن نُعَـَمِّرُهُ﴾ الآية .

أَخْرَجَ عَبْدُ الرزاقِ ، وعَبْدُ بنُ حَمَيْدٍ ، وَابنُ المَنْدِ ، وَابنُ أَبَى حَاتِمٍ ، عَن قَتَادَةً فَى قَوْلِه : ﴿ وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِى ٱلْخَلَقِ ﴾ . قال : هو الهَرِمُ ، يتغيرُ سمعُه وبصرُه وقوَّتُه ، كما رأيتَ (١) .

وَأَخْرَجُ ابنُ المُنذرِ عَن ابنِ جَريجٍ فَى قَوْلِهِ : ﴿ وَمَن نُعَـمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِى الْخُمُورِ . وَال الْخُمُورِ . وَال : نَرُدُهُ إِلَى أَرِذْلِ الْخُمُورِ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، م.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١٩/ ٤٧٥، ٧٧٤.

 <sup>(</sup>۳ - ۳) في ح ۱: (شئنا لجعلناهم).

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/ ١٤٥، وابن جرير ١٩/ ٤٧٥، ٤٧٧.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٩/٧٧ .

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٢/٥٤٧.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن سفيانَ في قولِه : ﴿ وَمَن نُعَـمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ ﴾ . قال : ثمانين سنةً .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ وَمَن نُعَمِّرُهُ ﴾ . يقولُ : من نَمُدَّله فى العُمُرِ ، ﴿ نُنَكِّسُهُ فِى ٱلْخَلْقِ ﴾ ، ﴿ لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ﴾ ، ﴿ لِكَيْلاً يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ﴾ والحج: ٥] . يعنى : الهَرِمَ (١) .

قُولُه تعالى : ﴿وَمَا عَلَّمَنَّكُ ٱلشِّعْرَ ﴾ الآيتين .

أخرَج ابنُ أبي حاتم عن السدى في قولِه: ﴿ وَمَا عَلَمْنَاهُ ٱلشِّعْرَ ﴾ . قال : محمدٌ ﷺ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ وَمَا عَلَمْنَكُ الشِّعْرَ وَمَا يَلْبَغِى لَهُ ﴿ قَالَ : محمدٌ ، عَصَمَه اللهُ من ذلك ، ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ ﴾ . قال : هذا القرآنُ ، ﴿ لِيُمنذِرَ مَن كَانَ حَيَّا ﴾ . قال : حَى القلبِ ، حَى البصرِ ، ﴿ وَيَحِقَ الْقَوْلُ عَلَى الْكَنفِرِينَ ﴾ . بأعمالِهم أعمالِ السوءِ (') .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ قال : بَلغَنى أنه قبلَ لعائشة : هل كان رسولُ اللهِ عَلَيْ يَتَمَثَّلُ ببيتِ بشيءٍ من الشعرِ ؟ قالت : كان أبغضَ الحديثِ إليه ، غيرَ أنه كان يَتَمَثَّلُ ببيتِ أخى بنى قيسٍ ، يَجعَلُ أوَّلَه آخرَه ، وآخرَه أوَّلَه ، ويقولُ : « ويَأْتِيكُ مَن لم تُزوَّدُ

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۱۹/۵۷۸ .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱۹/۸۵۰ – ٤٨٢ .

بالأخبارِ » . فقال له أبو بكر : ليس هكذا . فقال رسولُ اللهِ عِيَّالِيَّةِ : «إني واللهِ ما أنا بشاعرٍ ، ولا يَنبغي لي (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ ، عن عائشة قالت : كان رسولُ الله ﷺ إذا استَرَاث (٢) الخبرَ تَمَثَّلُ ببيتِ طَرَفَة (٣) :

## \* ويَأْتِيك بالأخبارِ من لم تُزوِّدِ \*

( وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن ابنِ عباسٍ قال : كان رسولُ اللهِ ﷺ يَتَمَثَّلُ من الأشعارِ :

## \* « ويَأْتِيك بالأخبارِ من لم تُزوِّدِ » ° \*

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والمُؤرُبانِيُّ فى «معجمِ الشعراءِ» عن الحسنِ ، أن النبئَ ﷺ كان يَتَمَثَّلُ بهذا البيتِ : «كفَى بالإسلامِ والشَّيْبِ للمرءِ ناهِيًا » .

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق ۲/ ۱٤٥، ۱٤٦، وابن جرير ۱۹/ ٤٨٠، وابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ٥٧٦/٦ .

<sup>(</sup>٢) في ف ١، م : واستراب، . وراث علينا خبرُ فلانِ يَرِيثُ ، إذا أبطأ . النهاية ٢٨٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ص ٤٨، وصدره: ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٨/ ٢٤/٤، وأحمد ٢٤/٤٠ (٢٤٠٢٣) . وقال محققو المسند: حسن لغيره .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ح١ .

والحديث عند ابن أبي شيبة ٥٠٦/٨ . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٠٥٧).

( فقال أبو بكر تنا رسولَ اللَّهِ ، إنما قال الشاعر " :

\* كفّى الشيبُ والإسلامُ للمرءِ ناهيا \*

فأعاده كالأولِ<sup>()</sup> ، فقال أبو بكرٍ : أشهَدُ أنك رسولُ اللهِ ، ما عَلَّمَك الشعرَ وما يَنْبَغِي لك (1) .

وأخرَج ابنُ سعدٍ عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبى الزنادِ ، أن النبي عَلَيْهِ قال للعباسِ ابن مِرْداسٍ : «أرأيتَ قولَك : أصبَح نَهْبِي ونَهْبُ العُبيدِ بينَ الأقرعِ وعينة ».

فقال أبو بكر : بأبي أنت وأُمِّي يا رسولَ اللهِ ، ما أنت بشاعرٍ ولا رَاوِيَةٍ ، ولا يَنتَغِي لك ، إنما قال : بينَ عُيَيْنَةً والأقرعِ (°).

٥/ ٢٦٩ وأخرَج البيهقي /في «سننيه» بسند فيه من يُجْهَلُ حالُه ، عن عائشةَ قالت : ما جمّع رسولُ اللهِ عَلَيْهُ يَئِتَ شعرِ قطُّ إلا بيتًا واحدًا (٢) : « تفاءلُ (٢) بما تَهْوَى يكنْ فلقلَّما (٨) يقالُ لشيءِ كان إلا تحقَّق » .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: ص، ف ١، م .

<sup>(</sup>٢) بعده في ح ١: ﴿ أَشْهِدَ أَنْكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) عجز بيت لسحيم عبد بني الحسحاس في ديوانه ص ١٦، وصدره : عميرةَ ودَّع إن تجهّزت غاديا .

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ١/ ٣٨٢، ٣٨٣، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٧٤/٦ - والمرزباني - كما في الإصابة ٣٠٠٥/ .

<sup>(</sup>٥) ابن سعد ٤/ ٢٧٣، ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٦) البيت في تاريخ بغداد ١٨٠/١٠ بدون نسبة .

<sup>(</sup>٧) في م: ﴿ يِقَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>٨) في ص، ف ١، م: ( فلقا ، .

قالت عائشة : ولم يقُل : تحقَّقا . لئلا يعربَه فيصيرَ شعرًا ".

وأخرَج أبو داودَ ، ، والطبرانيُ ، والبيهقيُ ، عن ابنِ عمرِو : سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَيْلِيْةِ يقولُ : «ما أبالي ما أَتَيْتُ إِن أَنا شَرِبْتُ تِرْياقًا ، أو تعلَّقتُ تَمِيمَةً ، أو قلتُ الشَّعْرَ من قِبَلِ نفسي» (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، والبيهقيُّ في «شُعَبِ الإيمانِ» ، عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ لِيُماذِرَ مَن كَانَ حَيَّا﴾ . قال : عاقِلًا (٣) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن نوفلِ بنِ أبي (1) عَقْرَبِ قال : سألتُ (0) عائشة : هل كان رسولُ اللهِ عَلَيْهِ يُتَسامَعُ عندَه الشِّعْرُ ؟ قالت : كان أبغضَ الحديثِ إليه (١) .

قُولُه تَعَالَى : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا ﴾ الآيات .

أَخْرَج ابنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ السَّدِيِّ فِي قُولِهِ : ﴿ مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا ﴾ . قال : من صَنْعَتنا.

<sup>(</sup>١) البيهقى ٤٣/٧ . وقال ابن كثير : سألت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزى عن هذا الحديث ، فقال : هو منكر . ولم يعرف شيخ الحاكم ، ولا الضرير . تفسير ابن كثير ٥٧٦/٦ .

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٣٨٦٩)، والطبراني (١٣١ - قطعة من الجزء ١٣)، والبيهقي ٩/٥٥٥. ضعيف (ضعيف سنن أبي داود - ٨٣٢). قال في عون المعبود ٤/٥: والمعنى : إن صدر منى أحد الأشياء الثلاثة كنت ممن لا يبالى بما يفعل ولا ينزجر عما لا يجوز فعله شرعًا.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٩/ ٤٨١، والبيهقي (٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١: (سئلت).

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ٥٣٤/٨ . والحديث عند أحمد ٤١/ ٤٧٥، ٤٧٦ (٢٥٠٢٠). وقال محققوه : إسناده صحيح .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَنَهُمْ لَهُ كَا مَالِكُونَ ﴾ . أى : ضابِطُون ، ﴿ وَذَلَانَهَا لَمُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ ﴾ . يَر كَبُونَها ويُسافِرُون عليها ، ﴿ وَمِنْهَا يَأْكُونَ ﴾ . لحومها ، ﴿ وَلَمُمْ فِيهَا مَنْفِعُ ﴾ . يَر كَبُونَها ويُسافِرُون عليها ، ﴿ وَمَشَارِبُ ﴾ . يَشرَبُون ألبانَها ، ﴿ أَفَلاَ مَنْفِعُ ﴾ . قال : يَلْبَسُون أصوافَها ، ﴿ وَمَشَارِبُ ﴾ . يَشرَبُون ألبانَها ، ﴿ أَفَلاَ يَشَكُرُونَ ﴾ . يَشرَبُون ألبانَها ، ﴿ أَفَلاَ

وأخرَج أبو عبيدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عروةَ قال : في مصحفِ عائشةَ : ( فمنها رَكُوبَتُهم (٢) .

وأخرَج أبو عبيدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن هارونَ قال : في حَرْفِ أُبَيِّ بنِ كعبٍ : (فمنها رَكُوبَتُهم (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن هارونَ قال: قراءةُ الحسنِ والأعرجِ وأبى عمرو والعامةِ: ﴿ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ أَ ﴾ . يعنى : رُكوبُهم (٥) حمولَتَهم .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم (١) عن قتادةً فى قولِه : ﴿ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُوبِ ٱللَّهِ مَالِكُ اللَّهِ عَلَمَ الرَّصنامُ .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۱۹/ ٤٨٢، ٤٨٣.

<sup>(</sup>۲) في ص، ح ۱: (ركوبهم).

والأثر عند أبي عبيد في فضائل القرآن ص ١٨٢ . وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف .

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، ح ١: (ركوبهم) .

والأثر عند أبي عبيد ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٤) قراءة الجمهور بفتح الراء، وجاء عن الحسن ضم الراء وهي قراءة شاذة . ينظر الإتحاف ص ٢٢٥، ومختصر الشواذ لابن خالويه ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ف ١، ر٢، م: (ركوبتهم).

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١، م: (الدنيا).

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ لَعَلَهُمْ يُنصَرُونَ ﴾ . قال : كَيْنَعُون (١) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن السدى في قولِه : ( ﴿ ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ ﴾ . قال ' ) : لا تَسْتَطِيعُ الآلهةُ نصرَهم .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ ﴾ . قال : نصرَ الآلهة ، ولا تَسْتَطِيعُ الآلهة نصرَهم ، ﴿وَهُمْ لَمُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ ﴾ . قال : المُشرِكُون يَغضَبُون للآلهةِ في الدنيا ، وهي (٢) لا تَسُوقُ إليهم خيرًا ، ولا تَدْفَعُ عنهم سُوءًا (١) ، إنما هي أصنامٌ (٥) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ فى قولِه : ﴿وَهُمْ لَمُمْ جُندُ مُحْضَرُونَ﴾ . قال : هم لهم جندٌ في الدنيا ، وهم مُحضَرون فى النارِ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الحسنِ فى قولِه : ﴿ وَهُمْ لَمُنَمْ جُندُ تُحْضَرُونَ ﴾ . قال : محضرون لآلهتِهم التى يَعْبُدون ، يَدفَعُون عنهم ويَمْنَعُونهم .

قُولُه تعالى : ﴿أُوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ﴾ .

أخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والإسماعيلي في «معجمِه» ،

<sup>(</sup>١) بعده في ر ٢: و وأخرج ابن أبي حاتم عن السدى في قوله : ﴿لعلهم ينصرون﴾ . قال : يمنعون ٥ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، ف ۱، ر۲.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: ( التي ) .

<sup>(</sup>٤) في ح ١: وشرا، ، وهي موافقة لإحدى نسخ تفسير ابن جرير .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٩/٥٨١ .

والحاكم وصحّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقى في «البعثِ» ، والضياء في «المختارةِ» ، عن ابنِ عباسِ قال : جاء العاصى بنُ وائلٍ إلى رسولِ اللهِ عَظْمِ حائِلِ (١) ، فقتُه بيدِه وقال : يا محمدُ ، أيُحيى اللهُ هذا بعدَ ما أرى (٢) ؟ قال : « نعم ، يَبْعَثُ اللهُ هذا ، ثم يُعِيئك ، ثم يُحييك ، ثم يُدْخِلُك نارَ جهنمَ » . فنزلت الآياتُ من آخرِ « يس » : ﴿ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَكُنُ أَنَا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ ﴾ إلى آخرِ السورةِ (٢) .

<sup>(</sup>١) عظم حائل: متغير، قد غيره البِلي. النهاية ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>٢) عند ابن جرير ، والحاكم : ﴿ أَرُّم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٩ ١/ ٤٨٧، عن سعيد بن جبير بدون ذكر ابن عباس، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٦/ ٥٨٠ - والإسماعيلي ٣/ ٧٤٢، والحاكم ٢/ ٤٢٩، والضياء ١٠/ ٨٨، ٨٨ (٨٢).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ١، ر٢ .

<sup>(</sup>٥) بعده في ح ١: ٤ نار ١ .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٩ / / ٤٨٧، وابن مردويه - كما في تخريج أحاديث الكشاف ١٦٨/٣. وقال ابن كثير: هذا منكر لأن السورة مكية وعبد الله بن أبي إنما كان بالمدينة. تفسير ابن كثير ١٩٨٠، وبعده في ص، ف ١، م: و وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: جاء أبي بن خلف وفي يده عظم حائل إلى النبي عليه فكسره بيده ثم قال: يا محمد، كيف يبعثه الله وهو رميم؟ فقال رسول الله عليه: « يبعث الله هذا ويميتك ثم يدخلك جهنم قال الله: ﴿ قَلْ يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ﴾ .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسٍ قال : جاء أُبَى بنُ خلفِ الجُمَحِى إلى رسولِ اللهِ ﷺ بعظم نَخِر (١) فقال : أتَعِدُنا يا محمدُ إذا بَلِيَت عظامُنا فكانت رميمًا أن اللهَ باعِثْنا خَلْقًا جديدًا ؟! ثم جعَل يَفُتُ العظمَ ويَذُرُه في الريحِ فيقولُ : يا محمدُ ، من يُحيي هذا ؟ فقال رسولُ اللهِ ﷺ : «نعم ، يُمِيتُك اللهُ ، ثم يُحييك ، ويَجْعَلُك في جهنمَ » . ونزَل على رسولِ اللهِ ﷺ : ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِي خَلْقَامُ ﴾ الآيتين .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقىٌ في «البعثِ» ، عن أبي مالكِ قال : جاء أُبَى /بنُ خلفِ بعظم نَخِرَةِ ، فجعَل يَفُتُه (٢) بين يَدَى النبيِّ ﷺ ٢٧٠/٥ قال : من يُحْيِي العظامَ وهي رميمٌ ؟ فأنزَل اللهُ : ﴿أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَا خَلَقَانُهُ مِن نُطْفَةٍ ﴾ . إلى قولِه : ﴿وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ (٣) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسِ قال: نزَلت هذه الآيةُ في أبي جهلِ بنِ هشامٍ ، جاء بعظمٍ حائلٍ إلى النبيِّ ﷺ ، فذَرَاه فقال: من يُحْيِي العظامَ وهي رميمٌ ؟ فقال اللهُ: يا محمدُ ، قل: ﴿ يُحْيِيهَا الَّذِيّ أَنشَاهَا ۖ أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ حَلْقٍ عَلِيمُ ﴾ (أ)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا ﴾ . قال : أُبَىُّ بنُ خلفٍ ، جاء بعظمٍ فقال :

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١: د تحف،

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: (بيده) .

<sup>(</sup>٣) البيهقي - كما في تخريج أحاديث الكشاف ١٦٧/٣.

<sup>(</sup>٤) ابن مردويه - كما في تخريج أحاديث الكشاف ١٦٨/٣ .

يا محمدُ ، أَتَعِدُنا أَنَّا إِذَا مِتْنَا ، فكنا مثلَ هذا العظمِ ! ('والعظمُ البالي في يدِه ، فَقَتَّه وقال : من يُحْيِينا إِذَا كنا مثلَ هذا ('')

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلَا ﴾ الآية . قال : نزلت في أُبيُّ بنِ خلفٍ ، جاء بعظمٍ نَخِرٍ ، فجعَل يَذْرُوه في الريحِ فقال : أنَّى يُحْيِي اللهُ هذا ؟! قال النبيُ عَيَالِيْهُ : «نعم ، يُحْيِي اللهُ هذا ويُدْخِلُك النارَ (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قولِه : ﴿ أُوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ ﴾ . قال : نزلت فى أُبَى بنِ خلفٍ ، أَتَى النبى عَيَظِيْهُ ومعه عظم قد بلى أَن فَجعَل يَفْتُه بينَ أصابعِه ويقولُ : يا محمدُ ، أنت الذى تُحَدِّثُ أن هذا سيحيًا بعدَ ما قد بلى ؟! فقال رسولُ الله عَلَيْهُ : (نعم ، لَيُمِيتَنَ (٥) الآخرَ ، ثم لَيُحْيِينَهُ ، ثم لَيُدْخِلَنَه النارَ » .

وأخرَج (ألله النبي عن عكرمة قال: جاء أَبَى بنُ خلفِ إلى النبي عَلَيْهِ وَفَى يَدِه عظم حائلٌ، فقال: يا محمدُ، أنَّى يُحْيِى اللهُ هذا ؟! فأنزَل الله: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنِسَى خَلْقَةً ﴾ . فقال له رسولُ الله عَلَيْهُ: «خَلْقُها قبلَ أن تكونَ أَعجَبُ من إحيائها وقد كانت» .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل، ص، ف ١، ر٢، م.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١٩/١٨٤.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ١٤٦، وابن جرير ٩ ١/٨٦٨.

<sup>(</sup>٤) في ص: ( تر ١) ، وفي ف ١، م: ( دثر ١) ، وفي ر ٢: ( ثر ١ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (ليمتن)، وفي ص: (ليميني)، وبعده في ح ١: (إلا الله).

<sup>(</sup>٦) بعده في ح ١: ٤ عبد بن حميد و ١ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عروة بنِ الزبيرِ قال : لما أنزَل اللهُ على رسولِه أن الناسَ يُحاسَبُون بأعمالِهم ، ويبعثون (١) يومَ القيامة ، أنكَرُوا ذلك إنكارًا شديدًا ، فعَمَدَ أُبَى بنُ خلفٍ إلى عظم حائلٍ قد نَخِرَ (أوبلي أ) ، فقتَّه ثم ذَرَاه في الربح ، ثم قال : يا محمد ، إذا بَلِيَت عظامُنا إنا لمبعوثون خلقًا جديدًا ؟! فوجد رسولُ اللهِ على استقبالِه إيّاه بالتكذيبِ والأذى في وجهِه وَجُدًا شديدًا ، فأنزَل اللهُ على رسولِه : ﴿ قُلْ يُعْيِبُهَا الَّذِي آنشَاهَا أَوَّلُ مَرَةً ﴿ الآية .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ اللَّذِى جَعَلَ لَكُو مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا ﴾ . يقولُ : الذى أخرَج هذه النارَ من هذا أَ الشجرِ قادرٌ (' أن يَتْعَنَه . وفى قولِه : ﴿ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَندِرٍ ﴾ الآية . قال : هذا مِثلُ قولِه : ﴿ إِنَّمَا آمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ سَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ . قال : ليس من كلامِ العربِ أَهُونَ ولا أَخَفَّ من ذلك ، فأمرُ الله كذلك ( )

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، ح ١، م: ( مبعوثون ) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط: من ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ر٢، ح١: ٩هذه،.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل، ص، ف ١، ر٢، م: (على ١.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٩/ ٤٨٩، ٤٩٠ .

## سورةً والصافاتِ

## مكيَّةٌ

أَخِرَج ابنُ الضُّرَيْسِ، والنَّحَّاسُ، وابنُ مَرْدُويَه، والبيهقىُّ في «الدلاثلِ»، عن ابنِ عباسِ قال: نزَلت سورةُ ( الصافاتِ » بمكَّةَ (١).

وأخرَج النسائي ، والبيهقي في «سننِه» ، عن ابنِ عمرَ قال : كان رسولُ اللهِ عَلَيْةِ يَأْمُرُنا بالتخفيفِ ، ويَوُمُنا بـ « الصافاتِ » (٢) .

وأخرَج ابنُ أبي داودَ في «فضائلِ القرآنِ» ، وابنُ النجارِ في «تاريخِه» ، "من طريقِ" نَهْشَلَ بنِ سعيدِ الوَرْدانِيُّ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْةِ : «من قرأ «يس» ، و « الصافاتِ » يومَ الجمعةِ ، ثم سأَل اللهَ أعطاه شؤلَه» .

وأخرَج أبو نعيم في «الدلائلِ» ، والسَّلَفِيُّ في «الطَّيورِيَّاتِ» ، عن ابنِ عباسٍ قال : قَدِمَ ملوكُ (١٠) حضْرَموتَ على رسولِ اللهِ ﷺ ؛ بنو وَلِيعَةَ (٥) خَمْدٌ (١٠) ،

<sup>(</sup>١) ابن الضريس (١٧، ١٨)، والنحاس ص ٦٣٧، والبيهقي ١٤٢/ - ١٤٤.

 <sup>(</sup>۲) النسائی (۸۲۵)، وفی الکبری (۱۱٤۳۲)، والبیهقی ۱۱۸/۳. صحیح (صحیح سنن النسائی - ۷۹۲).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، ف ١، م: ﴿عن، .

 <sup>(</sup>٤) سقط من : ص، ف ١. وفي م : (أهل) .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: (لعينه)، وفي ر ٢: (دليغة)، وفي ح ١: (وكيعة). وينظر جمهرة أنساب العرب
 ص ٢٢٨.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، ف ١، م: (حمزة)، وفي ر٢، ح ١: (حمده). والمثبت من مصدر=

<sup>=</sup> التخريج، وينظر جمهرة أنساب العرب ص٤٢٨.

 <sup>(</sup>١) في الأصل، ح ١: ومخرش، وفي ص، ف ١، ر ٢، م: ومحرش، والمثبت من مصدر
 التخريج، وينظر جمهرة الأنساب الموضع السابق.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: (أبصغة)، وفي ص، ر ٢، م: (أبصعة)، وفي ف ١، ح ١: (الصعة). والمثبت من مصدر التخريج، وينظر جمهرة الأنساب الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) سقط من: م .

 <sup>(</sup>٤) في ص، ر٢، ح ١: وإذ١، وفي ف ١: وإذ١، وفي م: (ذ١) .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ف ١ ، ح ١ ، م : ﴿ حمية ﴾ . والحميت : الزُّقُّ الذي يكون فيه السمن . النهاية ٣٦/١ .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، ف ١. وفي م: (هذا).

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ح ١: ( الكاهنة والتكهين ) .

<sup>(</sup>٨) بعده في ص، ف ١، ر٢، م: ﴿ يَا رَسُولُ اللَّهِ ٤ .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (حصاه).

<sup>(</sup>۱۰) بمده في م: وعلى ، .

٢٧١/٥ ﷺ: ﴿ وَالْصَلَفَاتِ صَفَّا﴾ . حتى /بلغ: ﴿ وَرَبُّ الْمَشَرِقِ ﴾ () . ثم سكن رسولُ اللهِ ﷺ وسكن رؤعُه () ، فما يَتَحَرُّكُ منه شيءٌ ، ودُموعُه تَجرِى على ليحيّبِه ، فقالوا: إنا نراك تَبكِى ! أفين مخافةِ مَن أرسَلَك تَبكِى ؟ قال: ﴿إن خَشْيَتِي منه [٢٥٣] أَبكَتْنِي ، بعثني على صراطِ مستقيمٍ في مثلِ حدَّ السيفِ ، إن زعْتُ عنه هَلَكْتُ » . ثم تلا: ﴿ ﴿ وَلَيِن شِئْنَا لَنَذَهَبَنَّ بِاللَّذِي ٓ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ ﴾ ، إلى آخرِ الآيةِ () الإسراء: ٢٦] .

قُولُه تعالى : ﴿ وَالصَّنَقَاتِ صَفًّا ۞ ﴾ الآيات .

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، والفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُّ ، والحاكمُ وصحَّحه ، من طُرُقِ عن ابنِ مسعودٍ : ﴿ وَالْعَنَفَتِ صَفَّا ﴾ . قال : الملائكةُ ، ﴿ فَالزَّيْمِرَتِ زَجْرًا ﴾ . قال : الملائكةُ ، ﴿ فَالنَّلِينَتِ ذِكْرًا ﴾ . قال : الملائكةُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، عن مجاهدٍ ، وعكرمة ، مثلَه .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، ( وابنُ جرير ه) ، عن مسروقِ قال : كان يقالُ في الصافاتِ ، والمرسلاتِ ، والنازعاتِ : هي الملائكةُ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وأبو الشيخ في (العظمةِ» ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه :

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل، ص، ف ١، ر ٢: ٩ والمغارب، .

<sup>(</sup>٢) في مصدر التخريج: ( روحه ) .

<sup>(</sup>٣) أبو نعيم - كما في الخصائص الكبرى للمصنف ٧٥/٢ من طريق السدى عن أبي مالك عن ابن عباس - وقد وقع في المطبوع من الدلائل (٩٠) عن أنس بن مالك وليس عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/ ١٤٧، وابن جرير ١٩/ ٤٩٢، والطبراني (٩٠٤١)، والحاكم ٤٢٩/٢.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٩١/١٩ .

﴿ وَالْمَنَفَاتِ صَفًّا ۞ فَالزَّجِرَتِ زَخْرً ۞ فَالنَّالِيَتِ ذِكْرًا ﴾ . قال : الملائكةُ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن السدىٌ فى قولِه : ﴿ وَالصَّلَقَاتِ ﴾ . قال : هم الملائكةُ تزجُرُ السحابَ ، قال : هم الملائكةُ تزجُرُ السحابَ ، ﴿ وَالنَّالِيَتِ ذِكْرًا ﴾ . قال : هم الملائكةُ ٢ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الربيعِ بن أنسٍ فى قولِه : ﴿ فَالزَّبِعِرَتِ زَيْحًا ﴾ . قال : ما زَجَرَ اللهُ عنه فى القرآنِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن أبى صالحٍ فى قولِه : ﴿ فَالنَّلِيَتِ ذِكْرًا ﴾ . قال : الملائكةُ يَجِيئُونَ بالكتابِ والقرآنِ من عندِ اللهِ إلى الناسِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ ، "وابنُ جريرِ" ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادة فى قولِه : ﴿ وَٱلْمَنَقَاتِ صَفَّا ﴾ . قال : الملائكةُ صُفُوفٌ فى السماءِ ، ﴿ فَالنَّبِهِرَتِ زَجْرًا ﴾ . قال : ما زَجَرَ اللهُ عنه فى القرآنِ ، ﴿ فَالنَّالِيَتِ ذِكْرًا ﴾ . قال : ما يُتْلَى فى القرآنِ من أخبارِ الأممِ السالفةِ ، ﴿ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَنِهِدُ ﴾ . قال : وقع القَسَمُ على هذا ( ) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ﴾ . قال : المشارِقُ ثلاثُمائةٍ وستون مَغْرِبًا في

<sup>(</sup>١) أبو الشيخ (١٣٥) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١، ر٢، م.

والأثر عند ابن جرير ١٩ / ٤٩٤، ٤٩٤.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٩٢/١٩ - ٤٩٥ .

السنةِ . قال : والمشرقان : مشرقُ الشتاءِ ومشرقُ الصيفِ ، والمُغْرِبَان : مغربُ الشتاءِ ، ومغربُ الصيفِ ، (المشرقُ والمغربُ : المشرقُ والمغربُ المشرقُ والمغربُ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن السدى قال : المشارقُ ثلاثُمائةٍ وستُّون مشرقًا ، والمغاربُ مثلُ ذلك ، تَطْلُعُ الشمسُ كلَّ يومٍ من مَشْرِقِ ، وتَغْرُبُ في (٢) مغرب (٣) .

وأخرَج أبو الشيخِ في «العظمةِ» عن مجاهدِ في قولِه : ﴿وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ﴾ . قال : عَدَدُ أيامِ السنةِ ، لها (٤) كلَّ يومِ مَطْلَعٌ ومَغْرِبٌ (٥) .

قُولُه تَعَالَى: ﴿ إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ﴾ الآيات.

أَخْرَجَ عَبْدُ بنُ حِمْدِ عَنْ ابنِ مُسْعُودٍ ، أَنَّهُ كَانْ يَقْرَأُ: ﴿ بِنِيْنَةٍ ٱلْكَوْكِ ﴾ مُنَوَّنَةً (أَ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى بكرِ بنِ عياشٍ قال : قال عاصمٌ : من قرَأَها : (بزينةِ الكواكبِ) مضافًا ولم يُنتَوِّنُ<sup>(٧)</sup> ، فلم يَجعَلْها زينةً

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: م. وفي ح ١: ﴿ وَالْمُشْرِقُ وَالْمُعْرِبِ ﴾ .

والأثر عند عبد الرزاق ١٤٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، ح ١: ١من ٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٩/ ٤٩٦، ٤٩٧.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٥) أبو الشيخ (٦٧٤) .

 <sup>(</sup>٦) هي قراءة حفص عن عاصم وحمزة بتنوين ( زينة ) وخفض ( الكواكب ) ، وقرأ شعبة بتنوين ( زينة )
 ونصب ( الكواكب ) . النشر ٢/٧/٢ .

 <sup>(</sup>٧) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر والكسائي وأبي جعفر ويعقوب وخلف . النشر
 الموضع السابق .

للسماءِ (١)، وإنما جعَل الزينةَ للكواكبِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ وَجِفْظًا ﴾ . قال : جعلناها حِفْظًا ، ﴿ مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدِ ﴿ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدِ ﴿ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدِ ﴿ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُكَالِ الْمُعَلَىٰ ﴾ . قال : مُنعُوا بها . يعنى : بالنجومِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَودُويَه ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه كان يَقرَأُ : (لا يَسْمَعُون إلى الملاَّ الأعلى) . مُخَفَّفَةً (٢) ، وقال : إنهم كانوا يَتَسَمَّعون ، ولكن لا يَسْمَعُون .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن السدى في قولِه : ﴿ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَى ﴾ . قال : الملائكةُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴾ . "قال : يُرْمَوْن من كلِّ مكانِ "، ﴿ وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴾ . "قال : يُرْمَوْن من كلِّ مكانِ "، ﴿ وَهَلَمْ عَذَابٌ وَاصِبُ ﴾ . قال : دائِمٌ (،)

وَأَخْرَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدٍ ، وَابِنُ جَرِيرٍ ، عَنْ قَتَادَةً : ﴿ وَيُقِنَّذُفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) في الأصل، ح ١: (السماء) .

 <sup>(</sup>۲) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر وأبي جعفر ويعقوب ، وقرأ
 بتشديد السين حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف . النشر ۲۹۷/۲ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ف ١ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٩/٥٠٥ – ٥٠٧، وعبد بن حميد – كما في تغليق التعليق ٢٩٤/٤ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ر٢ .

والأثر عند ابن جرير ١٩/٥٠٥، ٥٠٧.

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ في قولِه : ﴿عَذَابُ وَاصِبُ ﴾ . قال : دائمٌ ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ ، مثلَه (١) .

(أُوأَخْرَج ابنُ أَبَى حَاتَمِ عَنِ الصَّحَاكِ فَى قُولِهُ: ﴿ وَلَهُمْ عَذَاكُ وَاصِبُ ﴾ . قال : موجعٌ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن أبي صالحٍ ، مثلَه ٢٥(٣).

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه: ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْمُنْفَةَ ﴾. يقولُ: إلا من استَرَق السَّمْعَ من أصواتِ الملائكةِ، ﴿ فَأَنْبَعَامُ شِهَائِكُ ﴾ . يعنى الكوكبُ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ فى «العظمةِ» ، عن ابنِ عباسِ قال : إذا رُمِي الشهابُ لم يُخْطئُ مَن رُمِيَ به . وتلا : ﴿ فَٱلۡبَعَكُمُ شِهَابُ ثَاقِبُ ﴾ (٥) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَٱلْبَعَلُمُ شِهَابُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ ال ثَاقِبُ ﴾ . قال : (لا يُقتَلون بالشهابِ ، ولا يموتون ، ولكنَّها تحرِقُ وتخبُّلُ (١٢٠)

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۹،۷/۱۹ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١، ر٢، م.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٩/١٩ .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، م: ( الكواكب) .

<sup>(</sup>٥) أبو الشيخ (٦٨٩) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

<sup>(</sup>٧) في ص، ف ١: « تحيل ، ، وفي ر ٢: « تجبل ، . والخَبَل : فساد الأعضاء حتى لا يدرى كيف يمشى . اللسان (خ ب ل) .

(اوتجرَحُ من غيرِ قتلِ اللهِ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن إبراهيمَ في قولِه : ﴿ فَٱلْبَعَلُمُ شِهَابُ ثَاقِبُ ﴾ . قال () : إن الجنِّي يَجِيءُ فيَسْتَرِقُ ، فإذا سرَق السَّمْعَ فرُمِيَ بالشهابِ ، قال للذي يليه : كان كذا وكذا .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن يزيدَ الرَّقاشيّ في قولِه : ﴿ شِهَاكُ ثَاقِبٌ ﴾ . قال : يَثْقُبُ الشيطانَ حتى يَخْرُجَ من الجانبِ الآخرِ . فذكِر ذلك لأبى مِجْلَزٍ فقال : ليس ذاك ، ولكنَّ ثُقُوبَه ضوءُه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، /وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ شِهَابُ ٢٧٢/٥ وَأَخْرَجَ عَبدُ بنُ حميدٍ ، /وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ شِهَابُ ٥٠٠/٥ وَأَصَابُ الشيطانَ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ زيدٍ قال : الثاقِبُ المستوقِدُ ('').

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ ، والحسنِ في قولِه : ﴿ ثَاقِبُ ﴾ . قالا : مُضِيءٌ (٥) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدىُّ قال : الثاقِبُ الْمُحْرِقُ .

قُولُهِ تَعَالَى : ﴿ فَأَسْتَفْئِهِمْ ﴾ الآيات .

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن مجاهد

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) این جریر ۱۹/۸۹ .

<sup>(</sup>٣) في م: (نقض).

<sup>(</sup>٤) في م : «المتوقد» .

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ١٤٧/٢.

في قولِه : ﴿ أَهُمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مِّنْ خَلَقْنَا ﴾ . قال : السماواتُ والأرضُ والجبالُ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ أَمْ مَنْ خَلَقَنَأَ ﴾ . قال : أم مَن عَدَدْنا عليك من خَلْقِ السماواتِ والأرضِ ، قال اللهُ : ﴿ لَحَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴾ [غافر: ٥٧] .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الضحاكِ، أنه قرَأ: (أهم أشدُّ خلقًا أم مَن عَدَدْنا) (٣).

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿أَمْ مَنْ خَلَقْنَا ۗ ﴾ . قال : من الأمواتِ والملائكةِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ مِن طِينٍ لَازِبِ ﴾ . قال : مُلْتَصِقِ ( ؛ ) .

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأَزرقِ (° قال له : أخبِرُنى عن قولِه : ﴿ مِن طِينِ لَآرِبِ ﴾ . قال : الـمُلْتَزِقُ (١ ) . قال : وهل تَعْرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سَمِعْتَ النابغةَ وهو يقولُ (٢ ) :

<sup>(</sup>١) ابن جريز ١٩/١٩،٥، ١٥٠ .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۹/۱۹ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٩ ١٠/١ . وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٩/١٩ .

<sup>(</sup>٥) بعده في م: «سأله».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «الملتصق».

<sup>(</sup>۷) ديوانه ص ٦٤ .

فلا يحسِبُون الخيرَ لا شرَّ بعدَه ولا يحسِبُون الشرَّ ضربةَ لازبِ (١)

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَمِن طِينٍ لَازِبٍ ﴾ . قال : اللَّزِبُ (٢) الجَيِّدُ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ» ، عن عكرمةَ : ﴿ مِن طِينٍ لَارِجُ ﴾ . قال : لازِجُ \* .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ مِن طِينٍ لَازِبِ ﴾ . قال : اللَّازِبُ والحِّيمُ أُولِينًا ، ثم صار طِينًا لللَّازِبُ والحِّيمُ أُمُنْتِنًا ، ثم صار طِينًا لازِبًا فخلَق اللهُ منه آدمَ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن ابنِ مسعودٍ قال : اللَّازِبُ . الذي يَلْزَقُ بعضُه إلى بعض .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن قتادةَ قال : اللازِبُ الذي يَلْزَقُ ( ) باليدِ ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه: ﴿ طِينٍ

<sup>(</sup>١) الطستي - كما في الإتقان ٢/ ٧٥، ٧٦ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ر ٢، ح ١: [ اللزج] .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٤/ ٥١/ ١٩، ١٩/ ١١٥، ١١٥.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٩ / / ١٠)، وأبو الشيخ (١٠١٧).

<sup>(</sup>٥) في ح ١: ﴿ يَلْصِقْ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٢/ ١٤٨، وابن جرير ١٣/١٩.

<sup>(</sup>٧) في ص، ف ١، ر ٢، ح ١، م: ﴿ وَابِنِ الْمُنْذُرِ ﴾ .

لَّازِينٍ ﴾ . قال : لازمٌ (١) مُنْتِنٌ ...

وأخرَج الفريابيُّ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، (أوالطبرانيُّ) ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن ابنِ مسعودِ ، أنه كان يَقرَأُ : (بل عجبتُ ويَسخَرُون) . بالرفع (أ)

وأخرَج أبو عبيد، وعبدُ بنُ حميد، وابنُ المنذر، وابنُ أبى حاتم، والبيهقى فى «الأسماء والصفات»، من طريقِ الأعمش، عن شقيقِ بنِ سلمة، عن شُريح، أنه كان يَقرَأُ هذه الآية : ﴿ بَلَ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ ﴾ . بالنصب (٥) ويقولُ : إن الله لا يَعْجَبُ من الشيءِ ، إنما يَعْجَبُ مَن لا يَعلَمُ . قال الأعمش : فذ كَرْتُ ذلك لإبراهيم النَّخعِيِّ ، فقال : إن شُريحًا كان مُعْجَبًا برأيه ، وعبدُ اللهِ ابنُ مسعودٍ كان أعلمَ منه ، كان يقرؤها : (بل عجبتُ) (١) .

وأخرَج أبو عبيدٍ، وابنُ المنذرِ، عن ابنِ عباسٍ، أنه كان يقرَأُ: (بل عجبتُ ).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ بَلَّ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ ﴾ . قال : عجبتَ من كتابِ اللهِ ووَحْيِه ، ﴿ وَيَسْخُرُونَ ﴾ . مما

<sup>(</sup>١) في ح ١: ولازب،، وبعده في ف ١: وطين، .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱۵۳/۱۹.

٣ - ٣) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ر٢، م.

<sup>(</sup>٤) الطبراني ٩/ ١٥١، والحاكم ٤٣٠/٢ . وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف . النشر ٢٦٧/٢ .

 <sup>(</sup>٥) وهى قراءة نافع وابن كثير وأبى عمرو وابن عامر وعاصم وأبى جعفر ويعقوب . النشر
 الموضع السابق .

<sup>(</sup>٦) البيهقي ( ٩٩١، ٩٩٢) .

جِئْتَ به <sup>(۱)</sup>.

وَأَخْوَجَ ابنُ المُنذرِ عَنَ ابنِ جَريْجٍ فَى قُولِهِ : ﴿ بَلَ عَجِبْتَ ﴾ : قال النبيُّ وَأَخْوَجُ ابنُ المُنذرِ عَنَ ابنِ جَريْجٍ فَى قُولِهِ : ﴿ بَكُ عَجِبْتُ ﴾ : قال النبيُّ وَيَسْخُرُ مِنْهُ ضُلَّالُ بني آدمَ » .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ بَلْ عَجِبْتَ ﴾ . قال : عَجِبَ محمدٌ ﷺ من هذا القرآنِ حينَ أُعْطِيَه ، وسَخِرَ منه أهلُ الضلالةِ ، ﴿ وَيَسْخُرُونَ ﴾ . يعنى : أهلَ مكّةَ ، ﴿ وَإِذَا ذُكِرُوا لَا يَذَكُرُونَ ﴾ . أى لا يَنْتَفِعُونَ ، ولا يُبْصِرُون ( ) ، ﴿ وَإِذَا رَأَوَا ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴾ . أى : يَسخَرُون منها ( ) ويَستَهْزِئون ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ يَسْتَشْخُرُونَ ﴾ . قال : يَسْتَهْزِئُون 
( مجاهدِ في قولِه : ﴿ يَسْتَشْخُرُونَ ﴾ . قال : صَيْحَةُ ( ٩ ) . قولِه : ﴿ وَإِنَّمَا هِمَ زَجْرَةً ﴾ . قال : صَيْحَةُ ( ٩ ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن السديِّ في قولِه : ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ ۗ

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ١٤٨/٢.

<sup>(</sup>٢) في ح ١: « من القرآن » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « ينزل » .

<sup>(</sup>٤) في ح ١: « ينتصرون » .

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، ر٢، م: (منه) .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۱۹/ ۱۲ه، ۱۵ه.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ص، ف ١، ر٢، م: «يسخرون».

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ص، ف ۱، ر ۲، ح ۱، م .

<sup>(</sup>٩) ابن جرير ١٩/ ١٥٥، ١٦٥ .

وَحِدَةً ﴾ . قال : نفخةً واحدةً ، وهي النفخةُ الآخِرَةُ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ هَذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴾ . قال : يُدِينُ اللهُ فيه العبادَ بأعمالِهم ، ﴿ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴾ . يعنى يومَ القيامةِ (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿ الْمَشْرُوا الَّذِينَ ظَامُوا ﴾ الآية .

أَخْرَجُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ فَى قُولِهِ: ﴿ آخَتُمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ ﴾ . وَأَزْوَجَهُمْ ﴾ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والفريابيُ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وابنُ منيعِ في «مسندِه» ، وعبدُ بنُ حميد ، وابنُ جرير ، وابنُ المنذر ، وابنُ أبي حاتم ، والحاكمُ وصحّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، /والبيهقيُ في «البعثِ» ، من طريقِ النعمانِ بنِ بشير ، عن عمرَ بنِ الخطابِ في قولِه : ﴿ آحَثُمُ وُا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَبَهُمْ ﴾ . قال : أمثالَهم الذين هم مثلُهم ، يَجِيءُ أصحابُ الرِّبَا مع أصحابِ الرِّبَا ، وأصحابُ الرِّبَى مع أصحابِ الرِّبَا ، وأصحابُ الزِّبَى مع أصحابِ الرِّبَا ، وأصحابُ الزِّني مع أصحابِ الرِّبَا ، وأصحابُ الجنةِ ، وأزواجٌ في الجنةِ ، وأزواجٌ في النارِ (١٠) .

وأخرَج الفريابي، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبي شيبةً ، وعبدُ بنُ حميدٍ ،

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۱۹/۱۹ه.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱۹/۱۹ .

<sup>(</sup>٣) في ح ١: ١ الخير ، .

 <sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ١٤٨/٢ من قول النعمان بن بشير دون ذكر عمر، وابن منيع - كما في المطالب
 (٤٠٧٥) - وابن جرير ١٩/١٩، والحاكم ٤٣٠/٢ .

وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقىُ فى «البعثِ» ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ آشْباهَهم . وفى لفظٍ : نُظَرَاءَهم ( ) . فَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، وعكرمةَ ، مثلَه .

وأخرَج (٢) ابنُ أبى حاتم عن زيدِ بنِ أسلمَ فى قولِه : ﴿ آخَشُرُوا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَبَحَهُمْ ﴾ . قال : أزواجَهم فى الأعمالِ . وقرأ : ﴿ وَكُنتُمْ أَزْوَبَمُا ثَلَثَةً ﴾ [الواقعة : ٧] الآية . قال : فأصحابُ الميمنةِ زوجٌ ، وأصحابُ المشأمةِ زوجٌ ، والسابقون زوجٌ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ اَخْشُرُوا اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَنَجَهُمْ ﴾ . قال : أمثالَهم ؛ القتلةُ مع القتلةِ ، والزُّناةُ مع الزُّناةِ ، وأَكَلَةُ الرِّبا مع أَكَلَةِ الرِّبا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ '' ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ اَخْشُرُوا اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ ﴾ . قال : أشباهَهم من الكفارِ مع الكفارِ ، ﴿ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۚ شَيْ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ . قال : الأصنامُ (' ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه :

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۱۹/۱۹، ۲۰۰.

<sup>(</sup>۲) بعده فی م : (عبد بن حمید و )

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٩/١٩ه .

<sup>(</sup>٤) في م: « مردويه » .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٩/ ٥٢٠، ٥٢٢ .

﴿ فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْمَكِيمِ ﴾ . قال : " وَجُهُوهم (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسنِ في قولِه : ﴿ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْجَعِيمِ ﴾ . قال '' : شوقُوهم .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَٱلْمَدُوهُمْ ﴾ . قال : دُلُّوهم ، ﴿ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْمُمْرِمِ ﴾ . قال : طريقِ النارِ (٣) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَقِفُولُمْرٌ إِنَّهُم مَّسْتُولُونَ ۞ ﴾ .

أَخْرَجَ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنَ ابنِ عَبَاسٍ فِي قُولِهِ : ﴿ وَقِفُوهُمْ ۚ إِنَّهُمْ مَسْتُولُونَ ﴾ . قال : احبِشُوهم إنهم مُحاسَبُون (٣) .

وأخرَج البخارى فى «تاريخِه»، والدارمى، والترمذى، وابنُ جريرٍ، وابنُ اللهِ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، والحاكم، وابنُ مَرْدُويَه، عن أنسِ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: «ما من داع دعا إلى شيء إلا كان مَوْقُوفًا يومَ القيامةِ لازمًا به لا يُفارِقُه، وإن دعا رجلٌ رجلًا». ثم قرأ: « ﴿ وَقِفُوهُمْ لِنَهُم مَسْعُولُونَ ﴾ » .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن عطيةَ في قولِه : ﴿ وَقِفُوكُمْ ۚ إِنَّهُم مَسْتُولُونَ ﴾ . قال : يُوقَفُونُ ( أَنَّهُم مَسْتُولُونَ ﴾ . قال : يُوقَفُون ( أَن يُومَ القيامةِ حتى يُسأً لُوا عن أعمالِهم .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، ر ۲، م.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٩ ٢٢/١٩، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٣٩/٢.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٢٥/٢ .

<sup>(</sup>٤) البخارى ٢/ ٨٦، والدارمى ١/ ١٣١، والترمذى (٣٢٢٨)، وابن جرير ٩ / ٥٣٣، وابن أبى حاتم - كما فى تفسير ابن كثير ٧/٧ - والحاكم ٣٤٠/٢ . ضعيف (ضعيف سنن الترمذى - ٦٣٢). (٥) فى الأصل: «يقفوا»، وفى ف ١، م: «يقفون».

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن عثمانَ بنِ زائدةَ قال : كان يقالُ : إن أوَّلَ ما (١) يُسألُ عنه العبدُ يومَ القيامةِ عن جلسائِه .

قُولُه تعالى : ﴿مَا لَكُمْ لَا نَنَاصَرُونَ ۞﴾ الآيات .

أخرَج 'أبنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ مَا لَكُوْ لَا نَنَاصَرُونَ ﴾ . قال : لا تَمَانَعُون منا ، ﴿ بَلَ هُو الْيَوْمَ مُستَسَلِمُونَ ﴾ مستنجدون '' ، [٢٥٣٤] ﴿ وَأَقَبَلَ بَعْضِ مَنَا بَعْضِ مَلَى بَعْضِ مَلَى الْقَالَ الضعفاءُ للذين استكبرُوا : ﴿ إِنَّكُمْ كُنُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴾ . تَقْهَرُوننا بالقدرة 'منكم علينا' ، ﴿ وَالَّوْ اللهِ مَلْوَهُ مِنْ سُلْطَكُنَ إِنَّ بَلَ اللهِ مَلْوَهُ مَوْمِينِ ﴾ . فى علم الله ، ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِن سُلْطَكُنَ بَنَ بَلُ مَنْ مَوْمِينِ ﴾ . فى علم الله ، ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِن سُلْطَكُنَ بَنَ بَلُ مَنْ مَوْمِينِ ﴾ . مُشْرِكِين فى علم الله ، ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِن سُلْطَكُنَ إِنَّ كُنُكُم قَوْمًا طَلِيْنَ ﴾ . مُشْرِكِين فى علم الله ، ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِنْ سُلُطُكُنَ أَنَّ كُنَا أَذِلًا عَالَا أَذِلًا عَنَا قَوْلُ رَبِنَا ﴾ . مُشْرِكِين فى علم الله ، ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِنَا ﴾ . مُشْرِكِين فى علم الله ، ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِن سُلْمَانِ فَيْ الْعَمْ مِنْ فَوْ مَا طَلِيْنَ ﴾ . مُشْرِكِين فى علم الله ، وكنتم أعزًاء ( ) . ﴿ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ وَالْتَهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ الله مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَالِلَهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِلْلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادةً

<sup>(</sup>١) في ح ١: ﴿ من ٤ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١، ومكانه بياض في الأصل، وفي ر ٢، م: ( ابن جرير ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، ر ٢: ٥ مستحلون ٤، وفي ح ١: ١ مستحلرون ٤، وفي م: ٥ مسخرون ١ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل، ص، ف ١، ر٢، م: «عليكم».

<sup>(</sup>٥) في م: ﴿ أَعْزَةَ ﴾ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص، ف ١، م.

والأثر عند ابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢٥/٢ مختصرًا .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ مُ النفخةِ الثانيةِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الحسنِ فى قولِه : ﴿ كُنْهُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْمِينِ ﴾ . قال : كانوا يَأْتُونهم عند كلّ خيرِ لِيَصُدُّوهم عنه .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ف ١، م: «بعضا».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١، ر٢، م. وفي ابن جرير: ﴿ وَتَثْبِطُونَنَا عَنَهُ ﴾. والمثبت موافق لإحدى نسخه.

<sup>(</sup>٣) بعده في ح ١: « بالقرآن » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ر ٢: «المسلمين».

<sup>(°)</sup> في ح ١: « تثنية » ، والثنية : ما استُثني . اللسان (ث ن ي) .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۲۹/۱۹ – ۲۷، ۲۹، ۲۹، ۵۳۰ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن مجاهدٍ في قولِه: ﴿ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْمَمِينِ ﴾ . قال: عن الحقُ ؛ الكفارُ تَقولُه للشياطين (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الحسنِ فى قولِه : ﴿ وَابْ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ . قال : لو كنتم مؤمنين مُنِعْتُم (٢) منا .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قولِه : ﴿ فَأَغُوبِنَكُمْ ﴾ . قال : الشياطينُ تقولُ : أَغْوَيناكُمْ أَبِي الدنيا ، ﴿ إِنَّا كُنَّا غَنِوِينَ ﴾ . ﴿ فَإِنَّهُمْ يَوْمَبِذِ ﴾ (٣) ومَن أَغْوَوا فى الدنيا ، ﴿ فِي اَلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباس : /﴿ إِنَّهُمْ كَانُوٓا إِذَا قِيلَ ٢٧٤/٥ لَمُمْ لَاۤ إِلَهَ إِلَا ٱللّهُ يَسۡتَكُمْرُونَ﴾ . قال : كانوا إذا لم يُشْرَكُ باللهِ يَسْتَنْكِفُون ، ﴿ وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَنَارِكُوۡا ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍ تَجْنُونِ﴾ ؛ لا يَعقِلُ . قال : فحكى اللهُ صدقَه فقال : ﴿ بَلْ جَآءَ بِأَلْحَقِ وَصَدْقَ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقى فى «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن أبى هريرة قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «أُمِرْتُ أَن أُقاتِلَ الناسَ حتى يَقولُوا : لا إله إلا الله . فقد عَصَمَ منى مالَه ونفسه إلا بِحَقِّه ، وحسائه على اللهِ » . وأنزَل الله فى كتابِه ، وذَكر قومًا استَكْبَرُوا فقال : ﴿ إِنَهُ إِنَّهُ مَا لَهُ إِنَّهُ مَا اللهِ » . وقال ﴿ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكَبُرُونَ ﴾ . وقال ﴿ إِذَ جَعَلَ فقال : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكَبُرُونَ ﴾ . وقال ﴿ إِذَ جَعَلَ

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۱۹/۵۲۵ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ لمنعتم ﴾ ، وفي ح ١: ﴿ بعثتم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) بعده في ح ١: ١ هم ١ .

الَّذِينَ كَفُرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَنَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَهُ عَلَى رَسُولِهِ، وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ النَّقُوكَى وَكَانُوَاْ أَحَقَ بِهَا وَأَهْلَهَأَ اللهِ الله محمد رسولُ اللهِ ، استَكْبَرَ عنها المشركون يومَ الحُدَيْبيةِ ، يومَ كاتَبَهم رسولُ اللهِ ﷺ على قضيةِ اللَّهَ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

وأخرَج البخاريُّ في «تاريخِه» ، ( والبيهقيُّ ) ، عن وهبِ بنِ منبهِ ، أنه قيل له : أليس لا إله إلا اللهُ مفتاح الجنةِ ؟ قال : بلي . ولكن ليس من مفتاحٍ إلا وله أسنانٌ ، فمَن جاء بأسنانِه فُتِحَ له ، ومَن لا لم يُفْتَحُ له ( )

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ عن مجاهدِ، أنه كان يَقرَأُ: ﴿ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُخَلَصِينَ ﴾ .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن السديِّ في قولِه : ﴿ أُولَتِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴾ . قال : في الجنةِ (١) .

قُولُه تعالى : ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم ﴾ الآيات .

أخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وهنادٌ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ،

<sup>(</sup>١) في م: « الهدنة » .

والحديث عند ابن جرير ٢١/ ٣٠٩، ٣٠٩، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٧/ ٩- والبيهةي ( ٩٠ / ١٩٦). والحديث عند البخاري (٧٢٨ ، ٧٢٨ )، ومسلم (٢٠) دون قوله: وأنزل الله ... وينظر السلسلة الصحيحة (٧٤٠).

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ر٢، م.

<sup>(</sup>٣) البخاري ١/ ٩٥، والبيهقي في الأسماء والصفات (٢٠٨) .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٩/١٥٥.

وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الضحاكِ قال : كلَّ كأسٍ ذَكَرَه اللهُ فى القرآنِ إنما عُنِيَ به الخمرُ (١).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريدِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ بِكَأْسِ مِن مَعِينٍ ﴾ . قال : كأس من خَمْر لم تُعْصَرْ ، والمعينُ هي الجاريةُ ، ﴿ لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾ . قال : لا تُذْهِبُ عقولَهم ، ولا تُصَدِّعُ رءوسَهم ، ولا تُوجِعُ بطونَهم (٢) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ : ﴿ بِكَأْسِ مِن مَعِينِ ﴾ . قال : هو الجارِى . وأخرَج ابنُ جريرٍ عن السديِّ في قولِه : ﴿ بَيْضَآهَ ﴾ . قال : في قراءة عبدِ اللهِ: (صفراء) (٣) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقى فى «البعثِ» ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِّن مَعِينٍ ﴾ . قال : الخمرُ ، ﴿ لَا فِيهَا عَوْلُ ﴾ . قال : لا تُذْهِبُ عَوْلُ ﴾ . قال : لا تُذْهِبُ عَقُولُ ﴾ . قال : لا تُذْهِبُ عَقُولُ ﴾ . قال : لا تُذْهِبُ عَقُولُ ﴾ . قال : لا تُذهِبُ عقولَهم ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسِ قال : في الخمرِ أربعُ خصالٍ ؛ السُّكْرُ ، والصَّدَاعُ ، والقَيْءُ ، والبولُ ، فَنَزَّه اللهُ خمرَ الجنةِ عنها ، ﴿لَا

<sup>(</sup>١) هناد في الزهد (٧٢)، واين جرير ١٩/١٣٥.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ١٤٨، وابن أبي شيبة ١٤/ ٦٢، وابن جرير ١٩/ ٥٣١، ٥٣٣ .

 <sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٩/ ٥٣١، ٥٣٢ . وهي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف . ينظر البحر المحيط
 ٣٥٩/٧ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٩/ ٥٣٢، ٥٣٥، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢/ ٣٩- والبيهقي (٣٥٧).

فِيهَا غَوْلُ﴾ . لا تَغُولُ عقولَهم من السُّكْرِ ('' ، ﴿وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾ . لا يَقِيئون عنها كما يَقِيءُ صاحبُ خمرِ الدنيا عنها ('' ، والقَيْءُ مُسْتَكْرَةٌ .

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له: أخبِرْنِي عن قولِه: ﴿ لَا فِيهَا غَوْلُ ﴾ . قال : ليس فيها نَتْنٌ ولا كراهيةٌ كخمرِ الدنيا . قال : وهل تَعْرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سَمِعْتَ امراً القيسِ وهو يقولُ (٣) :

ربٌ كأس شَرِبْتُ لا غَولَ فيها وسَقَيتُ النديمَ منها مِزاجَا قال: فأخيرني عن قولِه: ﴿ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾ . قال: لا يَسْكُرُون . قال: وهل تَعْرِفُ العربُ ذلك؟ قال: نعم ، أما سَمِعْتَ قولَ عبدِ اللهِ بنِ رواحة وهو يقولُ ("):

ثمَّ لا يُنْزَفُون عنها ولكنْ يَذْهَبُ الهَمُّ عنهمُ والغليلُ ( عَنَ اللهُ اللهُ عَنهمُ والغليلُ ( عَن اللهُ وَ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلْمُ عَلَيْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ عَلَيْ عَنْ اللهُ عَنْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَل

وأخرَج هنادٌ، وعبدُ بنُ حميدِ، (أوابنُ جريرٍ)، وابنُ أبى حاتمٍ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ وَلَا فَهُمْ عَنْهَا مُجاهدِ في قولِه: ﴿ وَلَا فِيهَا غَوْلُ ﴾ . قال: وَجَمْعُ بطنٍ، ﴿ وَلَا هُمْ عَنْهَا

<sup>(</sup>١) في ح ١: (السكرة).

<sup>(</sup>٢) سقط من: ف ١. وفي ر ٢، ح ٢: (قال).

<sup>(</sup>٣) ليس في ديوانه .

<sup>(</sup>٤) الطستى - كما في الإتقان ٢/ ٧٤، ٩٦.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٩ ١/٣٣٥ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ر٢، م.

يُنزَفُونَ ﴾ . قال : لا تُذْهِبُ عقولَهم (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه : ﴿ بَا غَوْلُ ﴾ . قال (٢) : لا قولِه : ﴿ بَا غَوْلُ ﴾ . قال (٢) : لا مَكْرُوهٌ فيها ولا أذًى (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والبيهقى في «البعثِ» ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَعِندَهُمْ قَلْصِرَتُ ٱلطَّرْفِ ﴾ . يقولُ : عن غيرِ أزواجِهن ، ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضُ مَكْنُونُ ﴾ . قال : اللَّؤُلُوُ المَكْنُونُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، ( وابنُ جرير ) ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَعِندُهُمْ قَاصِرَتُ الطَّرْفِ ﴾ ( قال : حِسانُ الطَّرْفِ ﴾ ( قال : خِسانُ العيونِ ( ) ) . قال : خِسانُ العيونِ ( ) )

(مُواْخِرَج ابنُ أبي حاتم عن محمدِ بنِ كعبِ القرظيِّ في قولِه: ﴿ وَلَصِرَتُ الطَّرْفِ ﴾ . يعني : قاصراتٌ على أزواجِهنَّ ، لا يبغِين غيرَهنَّ .

<sup>(</sup>١) هناد في الزهد (٧٣)، وابن جرير ١٩/٥٣٣، ٥٣٦.

<sup>(</sup>٢) بعدها في ص، ف ١، م: « وجع بطن ولاهم عنها ينزفون » .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٩/١٩٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٩ / ٥٣٧، ١٥٥، وابن أبي حاتم - كما في تغليق التعليق ٤ / ٢ ٩٤، والإتقان ٢ / ٣٩- والبيهقي (٣٧٧) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) بعده في ص، م: ﴿ يقول : عن غير أزواجهن ﴾ .

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ١٩/ ٥٣٧، ٥٣٨ .

<sup>(</sup>٨ - ٨) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ر٢، م.

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الضحاكِ في قولِه : ﴿عِينُ ﴾ . قال : العِينُ : العظامُ الأَغْيُن .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكَنُونٌ ﴾ . قال : بَياضُ البيضةِ يُنزَعُ عنها فُوفُها (١) ، وغشاؤُها الذي يكونُ في الفرْقِ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن "سعيدِ «١٥٥ ابنِ جبيرِ" /فى قولِه : ﴿ كَأَنَهُنَ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ ﴾ . قال : كأنهن بَطْنُ البيضِ (٤٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، ( عن السدى في قولِه : ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَ مَكُنُونٌ ﴾ . قال : بياضُ البيضِ حين يُنْزَعُ قِشْرُه ( ) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عطاءِ الخراسانيِّ في قولِه : ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكَنُونُ ﴾ . قال : هو السِّحَاءُ (١) الذي يكونُ بين القشرةِ (٧) العُلْيا ولُباب البيضةِ (٨) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن السدىِّ في

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، ح ١: (الغرف)، وفي ر ٢، م: (العرف).

<sup>(</sup>۳ - ۳) في ر ۲: « السدى» .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٩/١٥٥.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ر٢.

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١، م: (السخاء).

<sup>(</sup>٧) في ص، ف ١، ر ٢، ح ١: (قشرة)، وفي م: (قشرته).

<sup>(</sup>٨) عبد الرزاق ١٤٩/٢ .

قُولِهِ : ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ ﴾ . قال : البَيْضُ في عُشُّه .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَعِندَهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ ﴾ . قال : قَصَرْن طَرْفَهن على أزواجِهن ، فلا يُرِدْن (١) غيرَهم ، ﴿ كَأَنَهُنَ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴾ . قال : البيْضُ الذي لم تُلَوِّنُه الأيدِي (١) .

وأَخرَج ابنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ الحَسنِ فِي قُولِهِ : ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴾ . قال : محضونٌ (٢) ، لم تمرَّ بهِ الأيدِي .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن زيدِ بنِ أسلمَ فى قولِه : ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونُ﴾ . قال : البيضُ الذى أَكَنَّه الريشُ من الريحِ ، قال : البيضُ الذى أَكَنَّه الريشُ من الريحِ ، فهو أبيضُ إلى الصَّفْرَةِ ، فكانت تَتَرَقْرَقُ ، فذلك المكنونُ .

قُولُه تَعَالَى : ﴿ فَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ ﴾ الآيات .

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، (أوابنُ جريرٍ )، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ فَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَآ اَلُونَ ﴾ . قال : أهلُ الجنةِ (٥) .

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ

<sup>(</sup>١) في ف ١: (يرين ٤، وفي ر ٢: (يرون ٤ .

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ١٤٩، وابن جرير ١٩/ ٥٣٨، ٥٤٠.

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، م: ( محصون ٤ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ر٢، م.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٩/٢١٥ .

أبى حاتم، عن مجاهد في قوله: ﴿إِنِّ كَانَ لِي قَرِينٌ ﴾. قال: شيطانٌ ()

وأخرَج عبد الرزاقِ، وابن المنذرِ، عن عطاءِ الحراسانيِّ قال: ( كان رجلان شرِيكَيْن ، وكان لهما ثمانيةُ آلافِ دينارِ فاقْتَسَماها ، فعَمَد أحدُهما فاشترَى بألفِ دينارِ أرضًا ، فقال صاحبُه : اللهم إن فلانًا اشترَى بألفِ دينارِ ، ثم أرضًا ، وإنى أشترِى منك بألفِ دينارِ أرضًا في الجنةِ . فتصدَّق بألفِ دينارِ ، ثم ابتنى صاحبُه دارًا بألفِ دينارِ ، فقال هذا : اللهم إن فلانًا قد ابتنى دارًا بألفِ دينارِ ، وإنى أشترِى منك في الجنةِ دارًا بألفِ دينارِ . فتصدَّق بألفِ دينارِ ، ثم ترَوَّج اللهم إن فلانًا ترَوَّج المأةً ، فأَنفَق عليها ألفَ دينارِ ، فقال : اللهم إن فلانًا ترَوَّج المأةً ، فأَنفَق عليها ألفَ دينارِ ، فقال : اللهم إن فلانًا ترَوَّج المأةً ، فأَنفَق عليها ألف دينارِ ، فقال : اللهم إن فلانًا اشترى خدَمًا عليها ألفِ دينارِ ، ثم اشترَى خدَمًا ومتاعًا بألفِ دينارِ ، وإنى أشترِى منك خدَمًا ومتاعًا في الجنةِ بألفِ دينارِ ، وإني أشترِى منك خدَمًا ومتاعًا في الجنةِ بألفِ دينارِ . فتصدَّق بألفِ دينارِ ، فإلفِ دينارِ ، فإلفِ دينارِ ، فقال : اللهم ألف فلانًا اشترى حدَمًا ومتاعًا بألفِ دينارِ ، فإلفِ دينارِ ، فالفِ دينارِ ، في ألفِ دينارِ ، فينارِ .

ثم أصابَتْه حاجةٌ شديدةٌ فقال: لو أَتَيْتُ صاحبِي هذا لعلَّه ينالُنِي منه معروفٌ. فجلَس على طريقِه، حتى مرَّ به في حَشَمِه وأهلِه، فقام إليه، فنظر الآخرُ فعَرَفَه فقال: فلانٌ ؟! فقال: نعم. فقال: ما شأنُك؟ قال: أصابَتْنِي بعدَك

<sup>(</sup>١) الفريابي – كما في تغليق التعليق ٢٩٣/٤ – وابن جرير ٩٤٣/١٩ . `

 <sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل، ح ١: ( كان رجلين )، وفي ر ٢: ( كانا رجلين ) .

<sup>(</sup>٣) بعده في م: ١ صاحبه ١ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ١، م.

حاجة ، فأتيتُك لِتُصِيبَنى () بخير . قال : فما (نقل مالُك) فقد اقتسَمْنَا (الله مالُك) فقد اقتسَمْنَا الله واحدًا ، فأَخَذْتَ شَطْرَه وأنا شَطْرَه . فقال : اشتَرَيْتَ دارًا بألفِ دينار ، ففَعَلْتُ أنا كذلك ، (فوقعلتَ أنت كذا أن ، وفَعَلْتُ أنا كذا . فقصً عليه القصَّة ، فقال : إنك لمن المُصَدِّقين (مهذا ؟! اذهَبْ فواللهِ لا أُعطِيك شيعًا . فرَدَّه ، فقضى لهما أن تُوفِيّا ، فنزَلَت فيهما : ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ﴾ . حتى بلغ : ﴿ أَوِنَا لَمَدِينُونَ ﴾ . حتى بلغ : ﴿ أَوِنَا لَمَدِينُونَ ﴾ . قال : لمحاسَبُون (١) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ جريرِ ، عن فراتِ بنِ ثَعْلَبَةَ البَهْرَائِيُ فَى قولِه : ﴿ إِنِّ كَانَ لِي قَرِينٌ ﴾ . قال : ذُكِرَ لَى أَن رَجُلَيْنُ كَانَا شَرِيكَيْنُ ، فَاجْتَمَع قولِه : ﴿ إِنِّ كَانَ لِي قَرِينٌ ﴾ . قال : ذُكِرَ لَى أَن رَجُلَيْنُ كَانَا شَرِيكَيْنُ ، فَاجْتَمَع لَهما ثمانيةُ آلافِ دينارِ ، فكان أحدُهما ليس له حِرْفَةٌ ، والآخَوُ له حِرْفَةٌ ، فقال : إنه ليس لك حِرْفَةٌ ، فما أُراني إلا مُفارِقَك ومُقاسِمَك . فقاسَمَه ثم فارَقَه ، ثم إن أحدَ الرجلين اشتَرَى دارًا كانت لملكِ بألفِ دينارٍ ، فدعا صاحبَه فقال : كيف ترى هذه الدارَ ؟ ابتَعْتُها بألفِ دينارٍ . فقال : ما أحسنَها ! فلما خرَج قال : اللهم إن صاحبي هذا قد ابتاعَ هذه الدارَ ، وإني أَسألُك دارًا من الجنةِ . فتَصَدَّقَ بألفِ دينارٍ .

<sup>(</sup>١) في ح ١: (لتضيفني).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص: (فعل)، وفي ف ١، م: (فعل المال، وفي ر ٢: (فعلت، .

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، م: ( اقتسمناه ) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥) في ح ١: ( المتصدقين » .

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ١٤٩/٢ مقتصرا على أوله .

<sup>(</sup>٧) في ر ٢، ح ١: والنهراني ٤ . وينظر الجرح والتعديل ٧٩/٧ .

ثم مكَثَ ما شاء اللهُ أن يَمْكُثَ ، ثم تَزَوَّجَ امرأةً بألفِ دينارٍ ، فدعاه وصنع له طعامًا ، فلما أتاه قال : إنى تَزَوَّجْتُ هذه المرأة بألفِ دينارٍ . قال : ما أحسن هذا ! فلما خرَج قال : اللهم إن صاحبى تَزَوَّجَ امرأةً بألفِ دينارٍ ، وإنى أسألُك امرأةً من الحورِ العينِ . فتَصَدَّقَ بألفِ دينارٍ . ثم إنه مكَث ما شاء اللهُ أن يَمْكُثَ ، ثم اشترى المُشتانينُ " بألفَى دينارٍ ، ثم دعاه فأرَاه وقال : إنى ابتَعْتُ "هذين البُستانينُ " بألفَى دينارٍ ، فقال : ما أحسنَ هذا ! فلما خرَج قال : يا ربٌ ، إن صاحبى قد اشترى (١) بُستانينُ (٥) بألفَى دينارٍ ، وإنى أسألُك بُستانينُ (٥) من (١) الجنةِ . فتَصَدَّقَ بألفى دينارٍ .

ثم إن المَلَكَ أتاهما فتَوَفَّاهما، فانطَلق بهذا المتَصَدِّقِ، فأدخله دارًا تُعجِبُه، فإذا امرأةٌ يُضِيءُ ما تحتها من حسنِها، ثم أدخَله البُسْتانَيْنِ (٢) وشيئًا الله به عليم ، فقال عند ذلك : ما أشبَه هذا برجل كان من أمرِه كذا وكذا . قال : فإنه ذلك ، ولك هذا المنزِلُ والبُسْتانان والمرأةُ . فقال : إنه كان لى قرينٌ يقولُ : فلك ، ولك هذا المنزِلُ والبُسْتانان في المرأةُ . فقال : إنه كان لى قرينٌ يقولُ : فلك من أمرَه وقالَ هَلَ أَنشُم وَا المُعَرِقِينَ . قيل له : فإنه في الجحيم . قال : ﴿قَالَ هَلْ أَنشُم مُطَلِعُونَ فَي فَاطَلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلجَحِيمِ . فقال عندَ ذلك : ﴿قَالَهُ إِن كِدتَ

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١: ﴿ بِسَاتِينِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، ر٢: ( بألف) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، ف ١، ﴿ هذه البساتين ﴾ ، وفي ح ١: ﴿هذين البساتين ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في م: ( ابتاع ) .

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، ح ١: « بساتين » .

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١، ح ١، م: ((في) .

<sup>(</sup>V) في ص، ف ١، ح ١: « البساتين » .

لَتُرُدِينِ﴾ (١)

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن السدى في الآية قال: كان شَرِيكَان في بني إسرائيلَ؛ أحدُهما مؤمنٌ، والآخرُ كافرٌ، فافْتَرَقا على سِتَّة آلافِ دينارٍ، كلُّ واحدِ منهما ثلاثة آلافِ /دينارٍ، ثم افترَقا فمَكَثا ما شاء اللهُ أن يَمْكُثا، ثم التَقَيا ٥٧٦/٥ فقال الكافرُ للمؤمنِ ما صَنَعْتَ في مالِك، أضَرَبْتُ (٢) به شيئًا، أَجَّرُتَ به في شيء ؟ قال الكافرُ للمؤمنُ: لا، فما صَنَعْتَ أنت ؟ قال: اشْتَرِيْتُ به أرضًا ونخلا وثمارًا وأنهارًا بألفِ دينارٍ. فقال له المؤمنُ: أَو فَعَلْتَ ؟ قال: نعم. فرَجَعَ المؤمنُ حتى إذا كان اللَّيلُ صلَّى ما شاء اللهُ أن يُصَلِّى، فلما انصرَف أَخذ ألف دينارٍ فوضَعَها بينَ يديه، ثم قال: اللهمَّ إن فلانًا - يعني شريكَه الكافرَ - اشترَى أرضًا ونخلًا وثمارًا وأنهارًا "وأنهارًا" بألفِ دينارٍ، ثم يَجُوثُ غدًا ويَثرُ كُها، اللهمَّ إنى أشترِى منك بهذه الألفِ دينارٍ أرضًا ونخلًا وثمارًا وأنهارًا في الجنةِ. ثم أصبَح فقَسَمَها في المساكينِ.

ثم مَكَثَا ما شاء اللهُ أن يَمْكُثا، ثم الْتَقَيا فقال الكافرُ للمؤمنِ: ما صَنَعْتَ ' في شيءٍ ' ؟ قال: لا ، صَنَعْتَ ﴿ في مالِك ' ، أَضَرَبْتَ به في شيءٍ ، أَجَّرْتَ به ( في شيءٍ ) قال: لا ، فما صَنَعْتَ أنت ؟ قال: كانت ضَيْعَتِي قد اشتَدُّ عليَّ مُؤْنَتُها ، فاشْتَرَيْتُ رقيقًا فما صَنَعْتَ أنت ؟ قال: كانت ضَيْعَتِي قد اشتَدُّ عليَّ مُؤْنَتُها ، فاشْتَرَيْتُ رقيقًا

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٩/٣٤٥ - ٥٤٥.

 <sup>(</sup>۲) ضرب فى التجارة والمال: من المضاربة وهى القراض، وأن تعطى إنسانًا من مالك ما يتجر فيه على أن
 يكون الربح بينكما، أو يكون له سهم معلوم من الربح. اللسان (ض ر ب).

٣ - ٣) ليس في: الأصل، ح١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ر٢، م.

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في : ص ، ف ١ ، ر ٢ ، م .

بألفِ دينارِ يَقومُون لَى فيها (١) ، ويَعْمَلُون لَى فيها . فقال المؤمِنُ : أَوَ فَعَلْتَ ؟ قال : نعم . فرَجَع المؤمنُ حتى إذا كان اللَّيلُ صلَّى ما شاء اللهُ أن يُصَلِّى ، فلما انصرَف أَخَذ أَلفَ دينارِ فوضَعها بينَ يديه ، ثم قال : اللهمَّ إن فلانًا اشترَى رقيقًا من رقيقِ الدنيا بألفِ دينارِ ، يَمُوتُ غدًا فيَتْرُكُهم ، [٣٥٣] أو يُمُوتُون فيتُرُكُونه ، اللهم وإنِّى أشترِى منك بهذه الألفِ دينارِ رقيقًا في الجنةِ . ثم أصبَح فقسَمَها في المساكينِ .

ثم مَكَثَا ما شاء اللهُ أن يَمْكُثا ، ثم الْتَقَيا فقال الكافرُ للمؤمنِ : ما صَنَعْتَ فى مالِك ، أَضَرَبْتَ به فى شىء ، أَجَّرت به فى شىء ؟ قال : لا ، فما صَنَعْتَ أنت ؟ قال : كان أمرى كلَّه قد تمَّ إلا شيئًا واحدًا ؛ فلانةُ مات عنها زوجُها فأَصْدَقْتُها ألفَ دينارٍ ، فجاءَتْنى بها ومثلِها معها . فقال له المؤمنُ : أَوَ فَعَلْتَ ؟ قال : نعم . فرَجَع المؤمنُ حتى إذا كان اللَّيلُ صلَّى ما شاء اللهُ أن يُصَلِّى ، فلما انصرَف أخذ الألفَ دينارِ الباقِيَة فوضَعَها بينَ يديه ، وقال : اللهمَّ إنَّ فلانًا تَزَوَّجَ زوجةً من أزواجِ الدنيا بألفِ دينارٍ ، ويَمُوتُ عَدًا فيتُرْكُها أو تَمُوتُ فَتَرُكُه ، اللهم وإنى أخطُبُ الدنيا بألفِ دينارٍ ، ويَمُوتُ عَدًا حوراءَ عيناءَ فى الجنةِ . ثم أصبَح فقسَمَها بين المساكين ، فبَقِي المؤمنُ ليس عنده شيءٌ .

فَلَبِسَ قميصًا من قُطْنٍ، وكساءً من صوفٍ، ثم جعَل يَعمَلُ ويَحْفِرُ

<sup>(</sup>١) ليس في: ص، ف ١، ر٢، م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل؛ ص، ف ١، م: (عنها) .

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: (عنه).

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ر ٢: ١ على ١ .

بقُوتِه ، ''فجاء رجلٌ فقال' : يا عبدَ اللهِ ، أَتُوَاجِرُنى نفسَك مشاهرةً ؛ شهرًا بشهرٍ ، تقومُ على دوابٌ لى ؟ قال : نعم . فكان صاحِبُ الدوابٌ يَغدُو كلَّ يومٍ ينظُرُ إلى دوابٌه ، فإذا رأى منها دابَّةً ضامِرَةً أخَذ برأسِه فوَجَاً عنقه ، ثم يقولُ له : سَرَقْتَ شعيرَ هذه '' البارحة . فلما رأى المؤمنُ الشَّدَّة قال : لآتِيَنَّ شريكِي الكافِرَ ، فلأَعْمَلَنَّ في أرضِه ، يُطْعِمُنِي هذه الكِسرة يومًا بيومٍ ، ويكسِيني هذين التُّويَين إذا بَلِيًا .

فانْطَلَقَ يُريدُه ، فانتَهَى إلى بايه ، وهو ممس ، فإذا قَصْرٌ مَشيدٌ (٢) في السماء ، وإذا حَوْلَه البَوَّابُون ، فقال لهم : استأذِنُوا لى صاحِبَ هذا القَصْرِ ؛ فإنكم إن فعلتم ذلك سَرَّه . فقالوا له : انطَلِقْ فإن كنتَ صادقًا فنَمْ في ناحية ، فإذا أصبَحْت ذلك سَرَّه . فانطَلَقَ المؤمنُ فألْقَى نصفَ كسائِه تحته ونصفه فوقه ثم نامَ ، فلما فتعَرَّضْ له . فانطَلَقَ المؤمنُ فألْقَى نصفَ كسائِه تحته ونصفه فوقه ثم نامَ ، فلما أصبَحَ أَتَى شَرِيكَه ، فتعَرَّضَ له ، فخرَج شريكُه وهو راكِبٌ ، فلما رآه عَرَفَه ، فوقف فسلَّم عليه وصافحه ، ثم قال له : ألم تَأْخُذُ من المالِ مثلَ ما أَخَذْتُ ؟ فأينَ مالُك ؟ قال : يحثُ أعمَلُ في مالُك ؟ قال : يحثُ أعمَلُ في مالُك ؟ قال : يحثُ أعمَلُ في أرضِك هذه ، تُطعمني هذه الكِسْرَة يومًا بيوم ، وتَكْسُونِي هذين القُوْبَيْن إذا بَلِيًا . قال : لا ترى منى خيرًا حتى تُخيرنى ما صَنَعْتَ في مالِك . قال : أقْرَضْتُه . قال : مَن ؟ قال : اللهُ ربِّي . وهو مُصافِحُه ، قال " مَن ؟ قال : اللهُ ربِّي . وهو مُصافِحُه ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ف ١، م: ( فقال رجل ) .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل: (الدابة).

<sup>(</sup>٣) سقط من : ص ، ف ١ ، م .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ح ١: ١ حاجتك ١ .

<sup>(</sup>٥) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ر٢، م.

فَانْتَزَع يَدَه ثَم قَالَ: ﴿ أَءِنَكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ۞ أَءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَمًا أَءِنَا لَمُنْدِينُونَ ﴾ . وتَرَكَه ، يَعيشُ المؤمنُ لا يَلْوِى عليه رجَعَ وتَرَكَه ، يَعيشُ المؤمنُ في شِدَّةٍ من الزمانِ .

فإذا كان يومُ القيامةِ ، وأَدْخَلَ اللهُ المؤمنَ الجنةَ يَمُو ، فإذا هو بأرضِ ونخلِ وثمارِ وأنهارِ ، فيقولُ : لمن هذا؟ فيقالُ : هذا لك . فيقولُ : أوَ بَلَغَ من فَصْل عملى أن أَثابَ بمثلِ هذا؟! ثم يَمُرُ فإذا هو برقيقِ لا (التُحْصَى عدَّتُهم) ، فيقول : لمن هذا؟ فيقالُ: هؤلاء لك . فيقولُ: أَو بَلَغَ من فضل عملِي أن أَثَابَ بمثل هذا؟! ثم يَكُو فإذا هو بِقُبَّةٍ من ياقوتةٍ حمراءَ مُجَوَّفَةٍ، فيها "حوراءُ عيناءً"، فيقولُ: لمن هذه ؟ فيقالُ: هذه لك. فيقول: أُو بَلَغ من فضل عملِي أن أَثَابَ بمثل هذا ؟! ثم يَذْكُرُ شَرِيكَه الكافِرَ فيقولُ: ﴿إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ١ يَقُولُ أَوِنَكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ﴾ . قال : فالجنةُ عاليةٌ ، والنارُ هاويةٌ ، فيُريه اللهُ شريكَه في وسَطِ الجحيم ، من بين أهل النار ، فإذا رآه عرَفَه المؤمنُ فيقولُ : ﴿ تَأَلُّهِ إِن كِدتَّ لَتُردِينِ ۞ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ۞ أَفَمَا غَنُ بِمَيْتِينَ ۞ إِلَّا مَوْلَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَعْنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ إِنَّ هَنذَا لَمُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ لِمِثْلِ هَنذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَكِمِلُونَ ﴾ . بمثل ما ("قَد مُنَّ") عليه . قال : فيتَذَكَّرُ المؤمنُ ما مرَّ عليه في الدنيا من الشِّدَّةِ ، فلا يَذْكُرُ أَشدُّ عليه من الموتِ (١) .

 <sup>(</sup>۱ - ۱) في ح ۱: ( يحصى عدتهم ) ، وفي ص ، ف ۱ ، م : ( يحصى عددهم ) .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ف ١: ١ حور عين ١ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: (قدمت).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ١٤/٧ - ١٦ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ أَءِنَا لَمَدِينُونَ ﴾ . قال : لمحاسَبُون .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، عن قتادةً، مثلَه (١).

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: /﴿ عَلْ أَنتُهُ مُّطَّلِعُونَ ﴾ . ٢٧٧/٥ يقولُ: مطَّلِعون إليه (٢) حتى أنظُرَ إليه فى النارِ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فِي سَوَاءِ الْجَدِيمِ ﴾ . قال : فى وَسَطِ الجحيم (٣) .

وأخرَج الطستى فى «مسائلِه» عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ سألَه عن قولِه : ﴿ فِى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴾ . قال : وسطِ الجحيمِ . قال : وهل تَعْرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعْتَ قولَ الشاعرِ :

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۱۹/۱۹ه .

<sup>(</sup>٢) في ح ١: (عليه).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٩/١٥، ٤٧، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٣٩/٢.

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ ومصدر التخريج . وفي مسائل نافع (١٢٥) : ﴿ قتولا ﴾ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) فى ص، ف ١ : ( للهوى على الطوارق »، وفى ح ١ : ( للهوارى الطوارف »، وفى م : ( للهوى والطوارق » ، وفى م ت كل والطوارق » ، وفى مصدر التخريج : ( للهواذى الطوارق » . والهوادى جمع هادية : وهى من كل شيء أوله وما تقدم منه ، ومنه هوادى الخيل والوحش . والطوارق جمع طارقة : وهى التى تسير ليلًا . ينظر اللسان (ه و ى ، ط ر ق) .

<sup>(</sup>٦) الطستي - كما في الإتقان ٨٨/٢.

﴿ وَاللَّهَ مَرَءَاهُ فِي سَوَاءِ ٱلْجَحِيدِ ﴾ . قال : اطَّلَع ، ثم التَّفَتَ إلى أصحابِه ، فقال : لقد رَأَيْتُ جماجمَ القومِ تَغْلَى (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن قتادةً قال: ذُكِرَ لنا أن كعبَ الأحبارِ قال: في الجنةِ كُوى ، فإذا أراد أجدٌ من أهلِها أن يَنْظُرَ إلى عدُوه في النارِ ، اطَّلع فيها (٢) فازدادَ شُكْرًا.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادة فى قولِه : ﴿ هَلْ أَنتُم مُّطَلِعُونَ ﴾ . قال : سأل ربَّه أن يُطْلِعُه ، ﴿ فَاطَلَعَ فَرَءَاهُ فِى سَوَلَةِ الْجَحِيمِ ﴾ . يقولُ : فى وسَطِها ، فرأَى جماجِمَهم تَعْلى فقال : فلان ! ولولا أن الله عَرَّفه إيّاه لما عَرَفه ، لقد تَغَيَّر ( حبرُه وسِبرُه ، فعندَ ذلك قال : ﴿ تَاللّهِ إِن كِدتَ لَتُرْدِينِ ﴾ . يقولُ : لَتُهْلِكُنى ( لو أَطَعْتُك ) ، ﴿ وَلَوْلا فَلَ قَلْ : فَي النارِ ، ﴿ أَفَعَا غَنْ بِمَيّتِينَ ﴾ . إلى فقيمة رقي لكنتُ مِن المُحضرينَ ﴾ . قال : في النارِ ، ﴿ أَفَعَا غَنْ بِمَيّتِينَ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ الْفَوْرُ اللّهُ : ﴿ لِيثْلِ هَذَا قُولُ أَهلِ الجنةِ ، يقولُ اللهُ : ﴿ لِيثْلِ هَذَا فَلْ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُونَ ﴾ . قال : هذا قولُ أهلِ الجنةِ ، يقولُ اللهُ : ﴿ لِيثْلِ هَذَا

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن الحسنِ في الآيةِ قال : عَلِمُوا أَن كلُّ نعيمٍ بعدَه (١)

<sup>(</sup>۱) هناد (۳۱۰) .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ف ١، ر٢، م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص : ١ خيره وسيره ١ ، وفي ف ١ : ١ خيره وشره ٥. وحبره وسبره : لونه وهيئته. التاج (ح ب ر ) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص، ف ١: (لولا أطلعتك) .

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ١٤٩/٢ وعنده عن معمر عن قتادة عن خليد العصرى، وابن جرير ١٩/٧٤، ومن قوله : ﴿ لُولا أن الله عرَّفه ﴾ . إلى قوله : ﴿ من المحضرين ﴾ . عند ابن جرير ١٩/٧٥، ٥٤٨ ٥ من طريق قتادة عن خليد العصرى، وبقية الأثر عند ابن جرير ١٩/ ٥٥، ٥٥١ عن قتادة .

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، ف ١، ر٢، م: ( بعد ١ .

الموتُ يَقْطَعُه، فقالُوا: ﴿ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ۞ إِلَّا مَوْلَئَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴾ ؟ قيل: لا. قالُوا: ﴿ إِنَّ هَاذَا لَمُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن ابنِ عباسِ قال: قولُ اللهِ لأهلِ الجنةِ: ﴿كُلُواْ وَالْمَرَبُواْ هَنِيَنَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [المرسلات: ٤٣]. قال: قولُ اللهِ: ﴿هَنِيَنَا﴾. أى: لا تَمُوتُون فيها، فعندَها قالُوا: ﴿أَفَمَا نَعْنُ بِمَيِتِينَ ۞ إِلَّا مَوْنَتَنَا ٱلأُولَى وَمَا نَعْنُ بِمَيتِينَ ۞ إِلَّا مَوْنَتَنَا ٱلأُولَى وَمَا نَعْنُ بِمُعَذَبِينَ ۞ إِنَّ هَنذَا لَمُو ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ﴾. (أقال: هذا قولُ أهلِ الجنةِ، يقولُ اللّهُ أن : ﴿لَهِ اللّهُ أَنْ عَلَى الْهَا الْهَا اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ اللّهُ أَنْ اللّهُ أَنْ اللّهُ اللّهُ أَنْ الْهَوْلَ اللّهُ أَنْ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهِ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن البراءِ بنِ عازبٍ قال : كنتُ أمشِي مع رسولِ اللهِ عَلَيْ يَدُه في يدِي ، فرَأَى جنازةً ، فأسرَع المَشْيَ (أحتى أتَى القبرَأ) ، ثم جَنَا على ركبتَيْه ، فجعَلَ يَبْكِي حتى بَلَّ الثَّرَى (أ) ، ثم قال : ( لمثلِ هذا فليعمَلِ العاملون ) .

( وأخرَج ابنُ مردُويَه عن أنسِ قال : دخَلتُ مع النبيُ ﷺ على مريضٍ وهو يجودُ بنفسِه فقال : ﴿ لمثلِ هذا فليعمَلِ العاملون ﴾ ( )

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ أَذَالِكَ خَيْرٌ نَّزُلُا ﴾ الآيات .

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتم ، عن قتادةَ قال : لما

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ح ١: ( التراب ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث عند أحمد ٥٦٣/٣٠ (١٨٦٠١)، وابن ماجه (٤١٩٥) بلفظ: ( لمثل هذا فأعدوا). حسن (صحيح سنن ابن ماجه - ٣٣٨٣).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِي الْحَرْجِ عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدٍ في التَّمْرُ والزُّبْدُ أَتَزَقَّمُهُ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن وهبِ بنِ منبهِ فى قولِه : ﴿ طَلَقُهَا كَأَنَّمُ رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ ﴾ . قال : شُعُورُ الشياطينِ قائِمَةً إلى السماءِ .

وأخرَج عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ حنبلِ في زوائدِ « الزهدِ » ، وابنُ المنذرِ ، عن أبي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ قال : بلَغَنا أن ابنَ آدمَ لا يَنْهَشُ من شجرةِ الزَّقُومِ نَهْشَةً إلا نَهَشَت منه مثلَها .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسٍ قال : مرَّ أبو جهلِ برسولِ اللهِ عَلَيْ وهو جالِسٌ ، فلما بعُدَ (أُولَى اللهِ عَلَيْ : ﴿ أُولَى اللهِ فَأُولَى ، ثم أُولَى اللهِ فَأُولَى » . فسَمِعَ أبو جهلٍ فقال : من تُوعِدُ يا محمدُ ؟ قال : ﴿ إِيَّاكَ » . فقال : بم تُوعِدُ ين محمدُ ؟ قال : ﴿ إِيَّاكَ » . فقال : بم تُوعِدُ ين محمدُ ؟ فقال : ﴿ أُوعِدُكُ بالعزيزِ الكريمِ » . فقال أبو جهلٍ : أليس أنا العزيز

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٩/ ٢٥٥، ٥٥٣.

<sup>(</sup>۲) في ح ۱: ( فتزقموه) .

والأثر عند ابن جزير ٢/١٩٥٠.

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، ر٢، م: ﴿ نَفْكَ ﴾ .

الكريم؟ فأنزَل اللهُ: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ ٱلنَّرْقُومِ ﴿ طَعَامُ ٱلْأَشِيرِ ﴾ . إلى قوله : ﴿ وَتُنْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرْبِرُ ٱلْكَرِيمُ ﴾ [الدخان: ٤٣ - ٤٩] . فلما بلَغ أبا جهل ما نزَل فيه جمّع أصحابه ، فأخرَج إليهم زُبْدًا وتَمْرًا فقال : تَزَقَّمُوا من هذا ، فواللهِ ما يَتَوَعَّدُكم محمدٌ إلا بهذا . فأنزَل اللهُ : ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ مَا يَتَوَعَّدُكم محمدٌ إلا بهذا . فأنزَل اللهُ : ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ مَا يَتَعْرُبُ مِن مَلِيهِ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ أَنَ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ جَيهِ ﴾ . فقال في الشَّوْبِ : إنها تَخْتَلِطُ باللَّبَنِ ، فتشُوبُه به (١) ، فإن لهم على ما يَأْكُلُون ﴿لَشَوْبًا مِنْ جَيهِ ﴾ .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن ابنِ عباسٍ قال : لو أن قَطْرَةً من زَقُّومِ جهنمَ أُنْزِلَت إلى الأرضِ لأَفْسَدَتْ على الناسِ مَعايشَهم (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ ثُمُّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ جَيمِهِ ﴾ . قال : كَرُجًا (٢) .

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِرْنِي عن قولِه : ﴿ لَشَوْبًا مِنْ حَبِيرِنِي عن قولِه : ﴿ لَشَوْبًا مِنْ حَبِيمٍ ﴾ . قال : يَخْتَلِطُ ( أ الحميمُ والغَسَّاقُ . قال : وهل تَعْرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمِعْتَ قولَ الشاعرِ وهو يقولُ ( أ ) :

<sup>(</sup>۱) في ص، ف ١، م: (بها).

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱٦١/١٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٩/٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: والخلط؛، وفي ح ١: واختلط؛، وفي مصدر التخريج: والخلط بماء».

<sup>(</sup>٥) نسب البيت للنابغة الجعدى وهو في شعره ص ١١٢، ونسبم ابن عبد ربه في العقد الفريد ٢٤/٢ لأبي الصلت الثقفي والد أمية .

٥/٨٧٨ /تلك المكارمُ لا قَعْبانِ (١) من لبن شِيبًا بماءٍ فعادا بعد أبوالا (٢٧٨/

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ﴾ . قال : يُخْلَطُ (٣) طعامُهم ، ويُشابُ بالحميم .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، ﴿ وَابنُ المنذرِ ﴾ ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ مسعودِ قال : لا يَتْتَصِفُ النهارُ يومَ القيامةِ حتى يَقيلَ هؤلاء ، ويَقيلَ ﴿ هؤلاء ؛ أهلُ الجنةِ وأهلُ النارِ . وقرأ : (ثم إن مَقِيلُهم لَإلى الجحيم) (١) .

وأخرَج أبو عبيدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ جريجٍ قال : في قراءةِ ابنِ مسعودٍ : (ثم إن مَقِيلَهم لَإلى الجحيم) (٢٠)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ مُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَبِيمِ ﴾ . قال : مِزَاجًا (٨) ، ﴿ مُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْمَحِيمِ ﴾ . قال : فهم في عناءٍ وعذابٍ بينَ نارٍ وحميمٍ . وتلا هذه

<sup>(</sup>١) القعبان : مثنى قعب ، وهو القدح الضخم . اللسان ( ق ع ب ) .

<sup>(</sup>٢) الطستى - كما في الإتقان ٧٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يخالط).

<sup>(</sup>٤) ليس في: الأصل، ص، ر٢، م.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١٧/ ٤٣٥، ١٩/ ٥٥٥، وابن أبي حاتم ٢٦٨٠/٨ (١٥٠٧٩) . والقراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف .

<sup>(</sup>٧) أبو عبيد في فضائل القرآن ص ١٨٢ .

<sup>(</sup>٨) في ص ، ف١ ، م : ١ مزجًا ١ .

الآيةَ : ﴿ يَطُونُونَ بَيْنَهَا وَيَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ ﴾ [الرحمن: ٤٤].

قُولُه تعالى : ﴿ إِنَّهُمْ أَلْفَوَا ءَابَآءَ هُرَ ﴾ الآيات .

أَخْرَجَ ابنُ جَريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ إِنَّهُمْ ٱلْفَوْلَ ءَاتِكَ مُرْكُ . قال : وَجَدُوا آباءَهم (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، عن قتادةَ في قولِه: ﴿إِنَّهُمْ أَلْفَوَا عَالَمَةُ مُ عَلَىٰ ءَاثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ﴾ . أي : مُسْرِعِينُ . أي : مُسْرِعِينُ . أي : مُسْرِعِينُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهدٍ فى قولِه : ﴿ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا عَابَآءَ هُرْ ضَآلِينَ ﴾ . قال : جاهِلين ، ﴿ فَهُمْ عَلَى مَاثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴾ . قال : كهيئةِ الهرولةِ (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن الحسنِ فى قولِه: ﴿ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلمُنذَرِينَ ﴾ . قال : كيف عذَّبَ اللهُ قومَ نوحٍ ، وقومَ لوطٍ ، وقومَ صالحٍ ، والأممَ التى عَذَّبَ اللهُ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، ' وابنُ أبي حاتم ' ، عن السديِّ في قولِه : ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٩/٥٥٥، ٥٥٦.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ١٩/٧٥٥، وابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٣٩/٢.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٩/٧٥٥ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص ، ف ١ ، م .

ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ . قال : الذين استَخْلَصَهم اللهُ (١)

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَقَدُ نَادَىٰنَا نُوحٌ ﴾ الآيات .

أَخْرَجَ عَبْدُ بنُ حَمِيدٍ ، وَابنُ جَرِيرٍ ، وَابنُ المَنذرِ ، وَابنُ أَبِي حَاتَم ، عَن قَتَادَةً فَى قَوْلِه : ﴿ وَلَقَدْ نَادَنْنَا نُوحُ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴾ . قال : أجابَه اللهُ (٢) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن عائشةَ قالت: كان النبي ﷺ إذا صلَّى في بَيْتِي ، فمرَّ بهذه الآيةِ: ﴿ وَلَقَدْ نَادَكَنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴾ . قال: (صَدَقْتَ رَبَّنا ؟ أنت خيرُ (٢) مَن دُعِي ، وأقربُ مَن بُغى (١) ، فيغمَ المُدْعِيُ ، ويغمَ المُعطِي ، ويغمَ النَّصِيرُ ،

وَأَخْرَجَ ابنُ جَرِيرٍ ، وَابنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنِ السَّدِيِّ فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَيَغَيِّنَنَهُ وَأَهْلَهُمُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ . قال : من غَرَقِ الطُّوفانِ (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَتَهُ هُرُ ٱلْبَاقِينَ﴾ . قال : فالناسُ كلُّهم من ذُرِّيَّةِ نوحٍ ، ﴿وَتَرَكِّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ﴾ . قال : أَبْقَى اللهُ عليه الثناءَ الحسنَ في الآخرين .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٩/٨٥٥، ٥٥٩.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۹/۱۹٥٥.

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، م: ﴿ أَقْرِبِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في م: ﴿ يَعْطَى ﴾ ،

<sup>(</sup>٥) في ر ٢، ح ١: ١ الولى ١ .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١٩/١٩ه.

<sup>(</sup>٧) في ص، ف ١، م: «الآخرة».

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَتَهُۥ هُرُ ٱلْبَاقِينَ ﴾ . يقولُ : لم يَثِقَ إلا ذُرِّيَّةُ نوحٍ ، ﴿ وَتَرَكِّنَا عَلَيْهِ فِى ٱلْآخِرِينَ ﴾ . يقولُ : يُذْكُرُ بخيرٍ ( ) .

وأخرَج الترمذيُّ وحشَّنه ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ ، عن النبيُّ ﷺ في قولِه : ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَتَهُ مُرُ ٱلْبَاقِينَ﴾ . قال : «حامٌ ، وسامٌ ، ويافِثُ »(٢).

وأخرَج ابنُ سعدٍ ، وأحمدُ ، والترمذَى وحسَّنه ، وأبو يعلى ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانى ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن سَمُرَةَ ، أن النبى ﷺ قال : «سامٌ أبو العربِ ، وحامٌ أبو الحَبَشِ ، ويافِثُ أبو الرومِ» (٢) .

وأخرَج البزارُ، وابنُ أبى حاتمٍ، والخطيبُ فى «تالى التلخيصِ»، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «وَلَدُ نوحٍ ثلاثةً؛ سامٌ، وحامٌ، ويافِثُ؛ فولَدُ سامٍ العربُ وفارسُ والرومُ، والخيرُ فيهم، ووَلَدُ يافِثَ يَأْجُوجُ ومَأْجُوجُ والتَّرْكُ والصَّقَالِبَةُ ، ولا خيرَ فيهم، ووَلَدُ حامِ القِبْطُ

<sup>=</sup> والأثر عند عبد الرزاق ٢/ ١٥٠، وابن جرير ١٩٠/١٩ - ٥٦٢ .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۱۹/۱۹ه .

 <sup>(</sup>۲) الترمذی (۳۲۳۰)، وابن جریر ۱۹/ ۵۳۰، وابن أبی حاتم - كما فی تفسیر ابن كثیر ۱۹/۷.
 ضعیف الإسناد (ضعیف سنن الترمذی - ۳۳۶).

<sup>(</sup>۳) ابن سعد ۱/۲۱، وأحمد ۲۹۲/۳۳، ۳۰۳ (۲۰۰۹، ۲۰۱۱)، والترمذی (۳۲۳۱، ۳۲۳۱)، والطبرانی (۲۸۳۱، ۳۲۳۱)، والحاکم ۳۲۲۱، هعیف رضعیف سنن الترمذی – ۲۵۷۱). ۲۵۵).

<sup>(</sup>٤) الصقالبة : جيلٌ حمرُ الألوان ، صُهبُ الشعور - والصهبة : حمرة في الشعر يعلوها سواد ، وقيل : بياض - تتاخم بلادُهم بلاد الخزَر وبعض بلاد الروم ، بين بُلْغَرَ وقسطنطينية ، وانتشروا الآن في كثير =

والبريرُ والسودانُ»(١).

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أبى هريرةَ ، عن النبئ ﷺ فى قولِه : ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُهُ هُرُ ٱلْبَاقِينَ ﴾ . قال : ﴿ وَلَدُ نوحٍ ثلاثةٌ ؛ فسامٌ أبو العربِ ، وحامٌ أبو الحَبَشِ ، ويافِثُ أبو الروم» .

وأخرَج الحاكمُ عن ابنِ مسعودٍ ، أن نومحا اغتَسَلَ ، فرأَى ابنَه يَنْظُرُ إليه فقال : تَنْظُرُ إلي فقال : تَنْظُرُ إلي وأنا أُغتَسِلُ ؟ حارَ (٢) اللهُ لونَك . فاسْوَدً ، فهو أبو السودانِ (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي الْحَرِينَ ﴾ . قال : لسانَ صِدْقِ للأنبياءِ ( ) كلّهم ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمةَ : ﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ . قال : هو السلامُ ، كما قال : ﴿ وَسَلَامُ عَلَىٰ نُوجِ فِي ٱلْعَلَمِينَ ﴾ .

وأخرَج عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ « الزهدِ » عن الحسنِ : ﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي الْخَرِينَ ﴾ . قال : الثناءَ الحَسَنَ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن (الضحاكِ في قولِه: ﴿وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ﴾ . قال : السلامَ والثناءَ الحسن ".

<sup>=</sup> من شرقي أوربا ، وهم المستَّون الآن بالشَّلاف . التاج ، والوسيط (صقلب) .

<sup>(</sup>١) البزار (٢١٨ - كشف)، والخطيب (٤٣). وضعفه الحافظ في فتح الباري ١٠٧/١٣.

<sup>(</sup>٢) في مصدر التخريج: ١ خار ١. و كلُّ شيء تغير من حال إلى حال فقد حار يحور حورا . اللسان (حور) .

<sup>(</sup>٣) الحاكم ٢/ ٢٥. وقال الذهبي: محمد بن أبي لبيبة ضعفوه .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (في الأنبياء).

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٩/١٩٥ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص، ف ١، م.

﴿ قُولُه تعالى : ﴿ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَلِهِ ۚ لَإِنَّاهِيمَ ۞ ﴾ الآيات .

أخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَيْدِ ﴾ . قال : من أهلِ دينِه '' .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن المحاهدِ في قولِه : ﴿وَإِنَ مِن شِيعَلِهِ لَإِبْرَهِيمَ ﴾ . قال : من شِيعَةِ نوحٍ إبراهيمُ ، ٢٧٩/٥ على منهاجِه [٣٥٣٤] وسنتِه (٣) ، ﴿إِذْ جَآءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ . قال : ليس فيه شكٌ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، "وابنُ أبي حاتمٍ" ، عن قتادةً في قولِه : ﴿وَإِنَ مِن شِيعَئِدِ لَإِرَهِيمَ ﴾ . قال : على دِينِه () ، ﴿إِذْ جَآةَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ . قال : سليمٍ من الشَّرْكِ ، ﴿أَيِفَكُما ءَالِهَةً ﴾ . ( قال : أكذِبًا الهَة لا تريدون ، ﴿فَمَا ظَنَّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ . إذا لَقِيتُمُوهُ وقد عَبَدْتُم غيرَه () ؟!

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، م.

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، م: ( ذريته ) .

والأثر عند ابن جرير ١٩/ ٥٦٤، وابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٣٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) في ف ١، م : (سننه) .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٩/ ٢٥، ٥٦٥ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١: ( ذريته ) .

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في: الأصل، ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>۸) ابن جریر ۱۹/۱۹ه – ۲۲۰ .

حاتم ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ في قولِه : ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنَّجُومِ ﴾ . قال : رأَى خَمَّا طالعًا ، فقال : ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ . قال : ('كايَد'') نبئ اللَّهِ عن دينهِ ('').

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن قتادةً فى قولِه : ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى ٱلنَّجُومِ ﴾ . قال : كلمةٌ من كلامِ العربِ ، تقولُ ( ُ ) إذا تَفَكَّرَ : نظر فى النجومِ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الضحاكِ فى قولِه : ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النَّجُومِ ﴾ . قال : مَطْعُونٌ (٥٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ . قال : مَرِيضٌ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾. قال: مَطْعُونٌ (١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن سعيدِ بنِ جبيرِ في قولِه : ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ . قال : مَطْعُونٌ .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن سفيانَ في قولِه : ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ . قال : طَعِينٌ ،

<sup>(</sup>١ - ١) في م: ﴿ كَايِدِينِي فِي النَّجُومِ قَالَ : كُلُّمةُ مِن كَلَّامُ العربِ يقولُ اللَّهُ عز دينه ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ر ٢، ح ١: ( كابد) . والكيد: الحيلة . التاج (ك ى د) .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ١٥٣، وابن جرير ٩ /٧٦١ .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ر٢، ح ١، م: (يقول) . وينظر تفسير ابن كثير ٢١/٧.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٩/٧٢٥ .

<sup>(</sup>٦) این جریر ۱۹/۲۹ه .

وكانُوا يَفِرُون من الـمَطْعُونِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن زيدِ بنِ أسلمَ قال : أرسَل إليه مَلِكُهم فقال : إن غدًا عِيدَنا فاخرُج . قال : فنظر إلى نَجْمٍ فقال : إن ذا (١) النَّجْمَ لم يَطْلُعْ قطُّ إلا طلَع بسَقَم لى . ﴿ فَنُولُولُوا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴾ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادة في قولِه : ﴿ فَنَوَلَوْا عَنْهُ مُدْبِينَ ﴾ . قال : فنكَصُوا عنه مُنْطَلِقِين ، ﴿ فَرَاغَ ﴾ . قال : فمالَ ﴿ إِلَى الهَيْمِ مَ فَقَالَ أَلَا تَأْكُونَ ﴾ . يَسْتَنْطِقُهم ، ﴿ مَا لَكُرُ لَا نَطِقُونَ ﴾ ، فمالَ ﴿ إِلَى اللَّهُ عِلَيْمِ مَ فَقَالَ أَلَا تَأْكُونَ ﴾ . يَسْتَنْطِقُهم ، ﴿ مَا لَكُرُ لَا نَطِقُونَ ﴾ ، ﴿ فَالَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَلَا تَأْكُونَ كَا نَتْجِتُونَ ﴾ . من الأصنامِ ، ﴿ وَاللَّهُ يَرِفُونَ ﴾ . قال : خلقكم وخلق ما تَعْمَلُون بأيدِيكم ، ﴿ فَأَرَادُوا بِهِ عَلَيْكُمْ وَلَلَّهُ مُ الْأَسْفَلِينَ ﴾ . قال : فما ناظرَهم اللهُ بعدَ ذلك حتى أهلكهم ، فَوَالَ إِنِي ذَاهِبُ إِلَى رَبِي ﴾ . قال : ذاهِبٌ بعملِه ، وقلبِه ، ونِيَّتِه ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الحسنِ قال : خرَج قومُ إبراهيمَ إلى عيدِ لهم ، وأرادُوا إبراهيمَ على الخُرُوجِ ، فاضْطَجَع على ظهرِه وقال : إنى سقيمٌ لا أستَطِيعُ الخُرُوجَ . وجعَل يَنْظُرُ إلى السماءِ ، فلمَّا خرَجُوا أقبَل على آلهتِهم فكسَّرها .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه :

<sup>(</sup>۱) في ر ۲: (هذا) .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱۹/۱۹ه – ۷۱، ۵۷۰، ۷۷۰.

﴿ فَأَفْبَكُواْ إِلَيْهِ يَزِفُونَ ﴾ . ( قال : يَجْرُون ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ فَأَفَبَلُواْ ۚ إِلَيْهِ يَرِفُونَ ﴾ أ . قال : يَنْسِلُون (٢) ، والوزيفُ (١) النَّسَلانُ (٥) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ يَرْفُونَ ﴾ . قال : يَسْعَون (١)

وأخرَج البخاريُّ في «خلقِ أفعالِ العبادِ»، والحاكم، والبيهقيُّ في «الأسماءِ والصفاتِ»، والضياءُ ، عن حذيفة قال: قال النبيُ ﷺ: «إن الله صانِع كلِّ صانِع وصَنْعَتِه». وتلا بعضُهم (١٠) عندَ ذلك: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (١٠)

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن السدى قال : ﴿ قَالُواْ ابْنُواْ لَمُ بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ﴾ . قال : فحبَسُوه في بيتٍ ، وجَمَعُوا له حَطَبًا ، حتى إن كانت المرأةُ لتَمْرَضُ فتقولُ :

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ر۲.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ف ١، ح ١: ٤ يخرجون ٤ .

والأثر عند ابن جرير ١٩/١٧٥ .

<sup>(</sup>٣) نَسَل الماشى يَثْسِل ويَتْشُل نَشلا ونَسَلا ونَسَلانًا: أسرع . اللسان (ن س ل) .

<sup>(</sup>٤) في م : « الزفيف » . والوزيف والزفيف بمعنّى ، وهو الإسراع . وينظر التاج (ز ف ف ، و ز ف) .

<sup>(</sup>٥) عبد بن حميد - كما في تغليق التعليق ٤/ ٢٩٤، والفتح ٥٤٣/٨ - وابن جرير ١٩/٧٣.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (يسمعون).

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٨) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٩) البخاري (٩٢) ، والحاكم ١/ ٣١، والبيهقي ( ٣٧، ٥٧٠، ٨٢٥) . وقال محققه : صحيح ، رجاله كلهم ثقات .

لتن عافاني الله لأَجْمَعَنَّ حطبًا لإبراهيم . فلما جَمَعُوا له وأكثروا من الحَطَبِ ، حتى إن كانت الطيرُ لَتَمُرُ بها فتَحْتَرِقُ (١) من شِدَّةِ وَهَجِها (٢) ، فعَمَدُوا إليه فرَفَعُوه على رأسِ البُنْيَانِ ، فرَفَع إبراهيمُ رأسه إلى السماء ، فقالت السماءُ والأرضُ والجبالُ والملائكة : ربَّنا (٢) ، إبراهيمُ يُحْرَقُ فيك . فقال : أنا أعلمُ به ، وإن دَعاكُم فأَغِيثُوه . وقال إبراهيمُ حينَ رفَع رأسه إلى السماء : اللهمَّ أنت الواحِدُ في فأَغِيثُوه . وأنا الواحِدُ في الأرضِ احدُ (١) يعبُدُك غيري ، حسين اللهُ ونِعْمَ الوكيلُ . (فقذَفوه فيها (اللهُ ونِعْمَ الوكيلُ . (فقذَفوه فيها (المناه اللهُ ونِعْمَ الوكيلُ . (فقذَفوه فيها (اللهُ ونِعْمَ الوكيلُ . (فقذَفوه فيها (المُولِ المُولِ المُؤْمِنُ اللهُ ونِعْمَ الوكيلُ . (فقذَفوه فيها (المُؤمِنُ الوكيلُ . (فقذَفوه فيها (المُؤمِنُ اللهُ ونِعْمَ الوكيلُ . (فقذَفوه فيها (المُؤمِنُ المُؤمِنُ المُؤمِ

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّ سَيَهْدِينِ﴾ . قال : حينَ هاجَرَ ''

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن السدى فى قولِه : ﴿ رَبِّ هَبْ لِى مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ . قال : وَلَدًا صالحًا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الحسنِ فى قولِه : ﴿ فَبَشَرْنَاهُ بِغُلَامٍ كَلِيمٍ ﴾ . قال : بولادَةِ إسحاقَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ف ١: ( فتحرق) .

<sup>(</sup>٢) بعده في الأصل، ص، ف ١، ح ١: ﴿ وشدتها ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١: ﴿ وَاحْدُ ﴾ ، وَفِي مَ : ﴿ وَلَدُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من النسخ. والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٠٦/١٦.

<sup>(</sup>٧) بعده في ح ١: ١ وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد مثله .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدٍ ، مثلَه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادة : ﴿ فَبَشَرْنَكُ بِعُلَم مِلْ اللهُ بِالحلمِ على أحدٍ إلا يَعْنِ اللهُ بالحلمِ على أحدٍ إلا على إبراهيمَ وإسحاقَ عليهما السلامُ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الشعبيّ في قولِه : ﴿ فَبَشَرْنَكُ بِغُلَامٍ حَلِيمْ ﴾ . قال : هو إسماعيلُ . قال : وبَشَّرَه اللهُ بنُبُؤّةِ إسحاقَ بعدَ ذلك .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، من طريقِ الزُّهْرِيِّ ، عن القاسمِ في قولِه : ٥٠/٥ ﴿ فَبَشَرْنَكُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴾ . قال : قال ابنُ عباسٍ : / هو إسماعيلُ ، وكان ذلك بيني . وقال كعب : هو إسحاقُ ، وكان ذلك بِبَيْتِ المَقْدِسِ (أَ) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن محمدِ بنِ كعبِ في قولِه : ﴿ فَبَشَرْنَكُ بِغُلَمٍ كَلِيمٍ ﴾ . قال : إسماعيلُ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عكرمةً: ﴿ فَبَشَرْنَكُ بِغُلَامٍ كَلِيمٍ ﴾ . قال : هو إسحاقُ .

°وأخرَج ابنُ أبى شيبةً ، وابنُ المنذرِ ، عن عبيدِ بنِ عميرٍ فى قولِه : ﴿ فَبَشَرْنَكُ بِغُلَمٍ كَلِيمٍ ﴾ . قال : هو إسحاقُ ٠٠ .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ح ١: ١ بشرناه ، .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۹/۸۷۹ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ف ١، م: ( هو إسحاق) . وليس في مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ١٥٣/٢ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ر٢ .

قُولُه تعالى : ﴿ فَامَنَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْمَ ﴾ الآيات .

أَخْرَج ابنُ جَريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ ﴾ . قال : العَمَلُ ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن عكرمة فى قولِه : ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ ﴾ . قال : أَدْرَك معه العَمَلَ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ فى قولِه : ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ اَلسَّعْىَ ﴾ . قال : لما مَشَى مع أبيه (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ المنذرِ ، عن الضحاكِ : ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ ﴾ . قال : العملُ (٢) ، ﴿ فَكَالَ يَنْبُنَى إِنِّ قَال : العملُ (٢) ، ﴿ فَكَالَ يَنْبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذَبْكُكَ ﴾ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن مجاهد : ﴿ فَاَمَنَا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْمَ ﴾ . قال : لما شَبَّ حتى أدرَك سَعْيُه سعْمَ إبراهيمَ في العملِ ، ﴿ فَلَمَنَا آسُلَمَا ﴾ . قال : سَلَّمَا ما أُمِرًا به ، ﴿ وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ ﴾ . قال : وضَع وجهه للأرضِ ، قال : لا تَذبَحنى وأنت تنظُرُ إلى وجهى ، عسى أن ترحَمنى فلا تُجهِزَ على ، اربط يدى إلى رقبتى ، ثم ضعْ وجهى للأرضِ . ففعل ، ترحَمنى فلا تُجهِزَ على ، اربط يدى إلى رقبتى ، ثم ضعْ وجهى للأرضِ . ففعل ، فلما أدخل يده لِيَذْبَحه ، نُودى : ﴿ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ اللهِ قَدْ صَدَقْتَ ٱلرُّونَا فَكُ اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اله

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٩/ ٧٩ه، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٣٩/٢.

<sup>(</sup>٢) في ص: ﴿ أُمِهِ ﴾ .

والأثر عند ابن جرير ١٩٠/١٩ .

<sup>(</sup>٣) في ص: « لما مشي العمل » ، وفي م: « لما مشي » .

<sup>(</sup>٤) هي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف.

فأمسَكَ يدّه ، ورفَع رأسَه ، فرأَى الكَبْشَ يَنْحَطُّ إليه حتى وقَع عليه ، فذَبَحَه (١).

وأخرَج الطبرانيُ عن ابنِ عباسٍ قال : لما أرادَ إبراهيمُ أَن يَذْبَحَ إِسحاقَ (٢) قال لأبيه : إذا ذَبَحْتَنِي فاعْتَزِلْ ؛ لا أضطَرِبُ فيَتْتَضِحَ عليك دمى . فشَدَّه ، فلما أخَذ الشَّفْرَةَ وأراد أَن يَذْبَحَه ، نُودِي مِن خَلْفِه : ﴿ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ ﴿ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ اللَّهُ قَدْ صَدَقْتَ الشَّفْرَةَ وأراد أَن يَذْبَحَه ، نُودِي مِن خَلْفِه : ﴿ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ اللَّهُ قَدْ صَدَقْتَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللِهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ ا

وأخرَج أحمدُ عن ابنِ عباسٍ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : (إن جبريلَ ذهب بإبراهيم إلى جَمْرَةِ العقبةِ ، فعَرَضَ له الشيطانُ ، فرَمَاه بسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، فساخَ ، ثم أَتَى به الجَمْرَةَ الوسطى (') ، فعرَضَ له الشيطانُ ، فرماه بسَبْعِ حَصَياتِ (') ، فساخَ ، 'ثم أَتَى به الجمرةَ القُصْوى (') ، فعرَض له الشيطانُ ، فرماه بسبعِ فساخَ ، 'ثم أَتَى به الجمرةَ القُصْوى (') ، فعرَض له الشيطانُ ، فرماه بسبعِ حَصَياتٍ ، فساخ ' ، فلما أراد إبراهيمُ أن يَذْبَحَ إسحاقَ قال لأبيه : يا أَبَتِ أُوثِقْنى ؛ لا أَضْطَرِبُ فَيَنْتَضِحَ عليك دَمِي إذا ذَبَحْتَنِي . فشَدَّه ، فلما أَخَذ الشَّفْرَةَ وَأَن يَتَإِبْرَهِيمُ ﴿ اللَّهُ فَرَدَى من خلفِه : ﴿ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ اللَّهُ قَدْ صَدَقَتَ ٱلرُّهُ مَا أَلَى اللهُ اللهُ

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، من طريقِ مجاهدٍ ، عن ابنِ عباسٍ :

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٩/ ٩٧٥، ١٨٥، ٥٨٥.

 <sup>(</sup>۲) قال الألبانى: وقد جاءت أحاديث فى أن إسحاق هو الذبيح، ولكنها كلها ضعيفة. السلسلة
 الضعيفة ۹/۱ - ٥٠ ويُنظر فى شأن الذبيح ما تقدم فى ٢٧٧/٨ حاشية (٤).

<sup>(</sup>٣) الطبراني (١٢٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، م: (القصوى).

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «الوسطى».

<sup>(</sup>٨) أحمد ١٣/٥ (٢٧٩٤). وقال محققوه: إسناده ضعيف.

﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَالِهِ لَإِبْرَهِيمَ ﴾ . قال : من شِيعَةِ نوحٍ ؛ على منهاجِه وسنَّتِه ('') ، وَابَكُغُ مَعَهُ السَّعْمَ ﴾ : شبَّ حتى بلَغ سَعْيُه سعى إبراهيمَ فى العَمَلِ ، وَفَلَمَّا أَسْلَمَا ﴾ : سَلَّمَا ما أُمِرًا به ، ﴿ وَتَلَمُ ﴾ : وضَع وجهه ( إلى الأرضِ ) ، فقال : لا تَذْبَعْنِي وأنت تَنْظُرُ ؛ عسى أن تَرْحَمَنى فلا تُجْهِزَ على ، وأن أَجْزَعَ فأنْكُصَ فأمْتَنِعَ منك ، ولكن ارْبِطْ يَدى إلى رَقَبَتِي ، ثم ضَعْ وَجْهِي إلى ('') الأرضِ . فلما أَدْخَل يَدَه لِيَذْبَحَه فلم تَجِكِ ('') المُدْيَةُ حتى نُودِي : ﴿ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ اللَّهِ قَدْ صَدَّقْتَ مَدَة لَهُ عَلَيمٍ ﴾ : بكبش عظيم النَّ يَدَه (وَقَعَ اللهُ عَلَيمٍ ﴾ : بكبش عظيم مُتَقَبَّل . وزَعَم ابنُ عباسٍ أن الذَّبِيحَ إسماعيلُ ('')

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «رؤيا الأنبياءِ وَحْيُ» .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والطبرانيُ ، والبيهقيُ في «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن عبيدِ بنِ عميرِ قال : رؤيا الأنبياءِ وَحْيِّ . ثم تلا هذه الآيةَ : ﴿ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِرُ أَنِيَ

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، م: (سننه).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل، ص، ف ١، م: (اللارض).

<sup>(</sup>٣) في ر ٢، ح ١: ١ على ١ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( يحل » ، وفي ص ، ف ١ ، ر ٢: ( يحل » ، وفي ح ١ : ( يجعل » ، وفي م : ( تصل » ، وحاكت الشفرة حَيكًا : قطعت . التاج (ح ى ك) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص ، ح ١: ﴿ رفع ﴾ ، وفي ف ١: ﴿ رقع ﴾ ، وفي ر ٢: ﴿ وفع ﴾ ، وفي م : ﴿ فذلك ﴾ .

<sup>(</sup>٦) الحاكم ٢/ ١٣٠، ٢٣١ .

 <sup>(</sup>٧) ابن أبى حاتم - كما فى تفسير ابن كثير ٢٣/٧ . وقال ابن كثير : ليس هو فى شىء من الكتب الستة
 من هذا الوجه .

أَذْبَكُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَكَبُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةَ قال : رؤيا الأنبياءِ حتٌّ ، إذا رَأُوْا شيئًا فعَلُوه .

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والطبرانيُ ، وابنُ مَودُويَه ، والبيهقيُ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن ابنِ عباسٍ قال : لما أُمِر إبراهيمُ بالمناسكِ عَرَضَ له الشيطانُ عندَ المَسْعَى ، فسابَقَه ، فسَبَقَه إبراهيمُ ، ثم ذهب به جبريلُ إلى جَمْرَةِ العقبةِ ، فعَرَضَ له الشيطانُ ، فرماه بسبعِ حصياتِ حتى ذهب ، ثم عَرَضَ له عندَ الجمرةِ الوُسْطَى ، فرماه بسبعِ حصياتٍ ، وثمَّ تلَّه للجبينِ ، وعلى إسماعيلَ الجمرةِ الوُسْطَى ، فرماه بسبعِ حصياتٍ ، وثمَّ تلَّه للجبينِ ، وعلى إسماعيلَ قميصٌ أبيضُ ، فقال له : يا أَبَتِ ، ليس لى ثَوْبٌ تكفّئنى فيه غيرُه ، فاخلَعْه حتى تَكفّئنى فيه غيرُه ، فاخلَعْه حتى تُكفّئنى فيه ، فعالَم له ؛ يا أَبَتِ ، ليس لى ثَوْبٌ تكفّئنى فيه غيرُه ، فاخلَعْه حتى الرُبْعَ أَنْ يَتَإِبْرَهِيهُ ﴿ اللّٰ قَدْ صَدَّقَ الرُّهُ مِنْ فَاللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهِ عَلَمُ اللّٰ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وأخرَج ابنُ جريرٍ، والحاكمُ، من طريقِ عطاءِ بنِ أبى رباحٍ، "عن ابنِ عباسٍ" قال: المفدِيُّ إسماعيلُ، وزَعَمَتِ اليهودُ أنه إسحاقُ، وكَذَبَتِ اليهودُ أنه إسحاقُ، وكَذَبَتِ اليهودُ .

وأخرَج الفريابيُّ ، وابنُ أبي شيبةً ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ

<sup>(</sup>١) البخاري (١٣٨، ٥٠٩)، وابن جرير ١٩/ ٥٨٢، والبيهقي (٢٤).

<sup>(</sup>۲) أحمد ٤٣٦/٤ – ٤٣٨ (٢٧٠٧) مطولًا، وابن جرير ١٩٦/١٥، والطبراني (١٠٦٢٨)، والبيهقي (٤٠٧٧). وقال محققو المسند: رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي عاصم الغنوي.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٤) ابن جزير ١٩/ ٩٤، والحاكم ٢/ ٥٥٥، ٥٥٥.

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٩/ ٥٩٣) ، ٥٩٤، والحاكم ٢/٥٥٥.

وصحَّحه ، من طريقِ الشعبيِّ ، عن ابنِ عباسٍ / قال : الذَّبيحُ إسماعيلُ (١) . ٢٨١/٥

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، من طريقِ مجاهدِ ويوسفَ بنِ ماهَكَ ، عن ابنِ عباسِ قال : الذبيحُ إسماعيلُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، من طريقِ يوسفَ بنِ مِهْرانَ وأبى الطُّفيلِ ، عن ابنِ عباسِ قال : الذبيخ إسماعيلُ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن سعيدِ بنِ المسيّبِ ، وسعيدِ بنِ جبيرٍ ، قالا : الذي أرادَ إبراهيمُ ذَبْحَه إسماعيلُ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الشعبيّ ، ومجاهدٍ ، والحسنِ ، ويوسفَ بنِ مِهْرانَ ، ومحمدِ بنِ كعبِ القُرَظيّ ، مثلَه (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ '' ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن ابنِ عمرَ في قولِه : ﴿ وَفَدَيْنَكُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ﴾ . قال : إسماعيلُ ، ذَبَحَ عنه إبراهيمُ الكَبْشُ ('' ).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، والأُمَوىُ (٢) في «مغازيه » ، والخِلَعيُّ في «فوائدِه » ، والحـاكمُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، بسنـدِ ضعيفٍ ، عن عبدِ اللهِ بنِ سعدٍ (٧)

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱۹/۱۹ه – ۹۹۰ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٩/ ٥٩٥، ٥٩٦ .

<sup>(</sup>٤) بعدہ فی ح ۱: ﴿ وَابْنِ أَبِّي حَاتُم ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٩/ ٩٢) ٥٩٣، والحاكم ٧/٤٥٥.

<sup>(</sup>٦) في ف ١، ص: (الآمدي).

<sup>(</sup>Y) في الأصل، ص، ف ١، ح ١، م: ( سعيد ، وينظر تهذيب الكمال ٢٠/١٥ .

عن (۱) الصَّنَابِحِى قال : حَضَوْنَا مَجْلِسَ معاوية بنِ أبي سفيانَ ، فتَذَاكَرَ القومُ إسماعيلَ وإسحاق ؛ أيَّهما الذبيخ ؟ فقال معاوية : سَقَطْتُم على الخبيرِ ، كنا عند رسولِ اللهِ عَيَّلِيمٌ ، فأَتَاه أَعرابِي فقال : يا رسولَ اللهِ ، خَلَفْتُ الكلاَّ يابِسًا ، والماء عابِسًا (۱) ، هَلَكَ العِيالُ ، وضاع المالُ ، فعُدْ على مما أفاءَ اللهُ عليك يابنَ الذبيحينُ . فتبَسَّم رسولُ اللهِ عَيَّلِيمٌ ، ولم يُنْكِرُ عليه . فقال القومُ : مَن الذبيحانِ يا أميرَ المؤمنين ؟ قال : إن عبدَ المطلبِ لما حفَرَ زمزمَ ، نَذَرَ للهِ إن سَهّلَ (اله أمرَها الله على أبنَ والله ، فأرادَ ذَبْحه ، فمنعَه أخوالُه من بنى مخزوم وقالُوا : أَرْضِ ربَّك وافْدِ عبدِ اللهِ ، فأرادَ ذَبْحه ، فمنعَه أخوالُه من بنى مخزوم وقالُوا : أَرْضِ ربَّك وافْدِ ابنَك . ففذاه بمائةِ ناقةٍ ، فهو الذبيح ، وإسماعيلُ الثاني (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، والحاكمُ، عن محمدِ بنِ كعبِ القُرَظِيِّ قال : إن الذي أمر اللهُ إبراهيمَ بِذَبْجِه من ابنَيْه إسماعيلُ، وإنا لنجِدُ ذلك في كتابِ اللهِ ؛ وذلك أن اللهَ يقولُ حينَ فرَغ من قصةِ المَذْبُوحِ : ﴿ وَبَشَرِّنَهُ فِي كتابِ اللهِ ؛ وذلك أن اللهَ يقولُ حينَ فرَغ من قصةِ المَذْبُوحِ : ﴿ وَبَشَرِّنَهُ إِيْسَحَنَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴾ [مود: ٧١] . بإشِحَقَ ﴾ . وقال : ﴿ فَبَشَرِّنَهُمَا بِإِسْحَنَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴾ [مود: ٧١] . بابنِ وابنِ ابنِ ، فلم يَكُنْ يَأْمُرُ ( ) بِذَبْح إسحاق وله فيه ( من اللَّهِ أَ) مَوْعُودٌ بما

 <sup>(</sup>١) سقط من النسخ، ومستدرك الحاكم. والمثبت من تفسير ابن جرير، وهو عبد الرحمن بن عُسَيْلة الصنابحى. وينظر تهذيب الكمال ١٧/ ٢٨٢، ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) في الحاكم: ﴿ يابسا ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، ف ١، م: «حفرها».

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٩ ١/ ٩٧ ه، ٩٨ ه، والأموى في مغازيه – كما في تفسير ابن كثير ٧٠/٧، والحاكم ٧٠/٥٥، والراده والله عن الكشاف ١٧٨/٣ . وقال الذهبي : إسناده واله . وقال ابن كثير : حديث غريب جدًّا .

<sup>(</sup>٥) في ح ١: (يؤمر) ، وعند ابن جرير : (ليأمره) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م.

وَعَدَه ، وما الذي أُمِرَ بذَبْحِه إلا إسماعيلُ (١).

وأخرَج الحاكم بسند فيه الواقدِيُّ عن عطاءِ بن يسارِ قال : سَأَلتُ خَوَّاتَ بنَ جبيرٍ عن ذبيحِ اللهِ ، قال : إسماعيلُ ؛ لما بلَغ سبعَ سنينَ رأَى إبراهيمُ في النوم في منزلِه بالشامِ أَن يَذْبَحَه ، فرَكِب إليه على البُراقِ حتى جاءه ، فوجَدَه عندَ أُمّه ، فأخَذ بيدِه (٢) ، ومضَى به لِما أُمِر به ، وجاءه الشيطانُ في صورةِ رجلِ فأخذ بيدِه (أو ذكر القصةَ إلى أن قال أو ثلاثًا بالحَجْرِ ، ولا تَحُرُّ في أَحلَقِه ، فإذا هو يَحُرُّ في نُحاسٍ ، فشَحَذَ (أُ الشَّفْرَةَ مرتين أو ثلاثًا بالحَجْرِ ، ولا تَحُرُّ ، قال إبراهيمُ : إن هذا الأمرَ من اللهِ . [٤٥٥] فرَفَع رأسَه ، فإذا هو بوَعْلِ واقفِ بينَ يدَيه ، فقال إبراهيمُ : قَمْ يا بُنَيَّ قد نزَل فِداؤُك . فذَبَحَه هناك عِتِي

وأخرَج الحاكمُ بسندِ فيه الواقديُّ ، من طريقِ عطاءِ بنِ يسارٍ ، عن عبدِ اللهِ ابنِ سلَام قال : الذبيحُ إسماعيلُ (^)

"وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدٍ ، والحسنِ قالا : الذبيئ إسماعيلُ".

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٩/ ٩٦، والحاكم ٧/٥٥٥. وقال ابن كثير : والذي استدل به محمد بن كعب القرظى على أنه إسماعيل أثبت وأصح وأقوى . تفسير ابن كثير ٣٠/٧ .

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، ر٢، م: (بيديه) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من النسخ. وفي هذا الموضع بياض في ر٢ بقدر سطر، وهو لفظ تلخيص الذهبي للمستدرك.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص، ف ١، م: ( فذبح طرفي ) .

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، ر٢، م: (نحر).

<sup>(</sup>٦) في ص: «فسحب»، وفي ح ١: «فحد»، وغير واضحة في ف١.

<sup>(</sup>V) الحاكم ٢/ ٥٥٥، ٢٥٥.

<sup>(</sup>٨) الحاكم ٢/٢٥٥.

<sup>(</sup>٩ - ٩) ليس في : الأصل ، ص .

والأثر عند ابن جرير ١٩/ ٥٩٥، ٥٩٦.

أُو أُخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، من طريقِ الفرزدقِ الشاعرِ قال : رأيتُ أبا هريرةَ يَخْطُبُ على منبرِ رسولِ اللهِ ﷺ ويقولُ : إن الذي أُمِرَ بذبِحه إسماعيلُ أَ

وأخرَج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، عن محمدِ بنِ كعبٍ ، أن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ أَرْسَلَ إلى رجلِ كان يهوديًّا فأسلَم وحَسْنَ إسلامُه ، وكان من علمائِهم ، فسألَه : أيَّ ابْنَى إبراهيمَ أُمِرَ بذَبْحِه ؟ فقال : إسماعيلُ واللهِ يا أميرَ المؤمنين ، وإن اليهودَ لَتَعْلَمُ بذلك ، ولكنهم يَحْشُدُونكم معشرَ العربِ (٢) .

وأخرَج البزارُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتم ، والحاكمُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن العباسِ بنِ عبدِ المطلبِ قال : قال رسولُ اللهِ عَيْلِيَّة : ( «قال نبى اللهِ داودُ ) : يا ربِّ ، أَسْمَعُ الناسَ يقولون : ربَّ إبراهيمَ وإسحاقَ ويعقوبَ . فاجْعَلْنِي رابعًا . قال : إن إبراهيمَ أُلْقِي في النارِ فصَبَرَ من أجلِي ، وإن إسحاقَ جادَ لي بنفسِه ، وإن يعقوبَ غابَ عنه يوسفُ ، وتلك بَلِيَّةُ ( ) لم تَنَلْك ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، والبيهقى فى «شعبِ الإيمانِ» ، عن عبيدِ بنِ عميرِ قال : قال موسى : يا ربِّ ، يقولون : يا ربَّ إبراهيمَ وإسحاقَ ويعقوبَ . لأَى شيء يقولون ذلك ؟ قال : لأن إبراهيمَ لم يَعْدِلْ بى شيئًا إلا اختارَنى عليه ، وإن إسحاقَ جاد لى بنفسِه ، فهو على ما سواه أجودُ ، وأما

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل.

<sup>(</sup>۲) این جریر ۱۹/۷۹۵.

<sup>(</sup>٣) في ح١: ( ثلاثة ) .

<sup>(</sup>٤) البزار (٢٣٣٨ - كشف) ، وابن جرير ٩ ٥٨٨/١ ، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٧/ ٢٨ ، والمناكم ٢/ ٢٥٥ ، وتقدم تخريجه في ٨/٤ ٣٠ عند ابن أبي حاتم عن الأحنف بن قيس مرسلًا . وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٣٣٦) .

يعقوبُ فما ابْتَلَيْتُه ببلاءٍ إلا ازدادَ بي مُحسْنَ الظنِّ (١).

وأخرَج الدَّيْلَمِيُّ عن أبي سعيدِ الحدريِّ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «إن داودَ سأل ربَّه مسألةً ، فقال : اجعَلْني مثلَ إبراهيمَ وإسحاقَ ويعقوبَ . فأوحى اللهُ إليه : إنى اثتَلَيْتُ إبراهيمَ بالنارِ فصَبَرَ ، واثتَلَيْتُ إسحاقَ بالذبحِ فصبَرَ ، واثتَلَيْتُ يعقوبَ فصبَرَ ».

وأخرَج الدارقطنيُّ في «الأفرادِ»، والديلميُّ، عن ابنِ مسعودٍ / قال: قال ٢٨٢/٥ رسولُ اللهِ ﷺ: «الذبيحُ إسحاقُ» (٢)

أُوأَخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن العباسِ بنِ عبدِ المطلبِ ، عن النبيُّ قال : « الذبيحُ إسحاقُ » ) .

أُو أُخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أبي هريرة ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ قال : « الذبيخ إسحاق » .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن نَهَارٍ (°) ، وكانت له صحبة ، عن النبيّ ﷺ قال : (إسحاقُ ذبيحُ اللَّهِ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۱۹/ ۵۹۰، ۵۹۰، والبيهقي (۱۰۰۰۸).

<sup>(</sup>۲) الديلمي (۳۱۷۳).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١، م.

والأثر عند ابن جرير ١٩/ ٨٨٥.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل ، ح ١.

 <sup>(</sup>٥) فى الأصل، ص، ف ١، ر٢، م: (بهار). وغير منقوطة فى ح ١، وهو نهار العبدى. وينظر الإصابة ٦/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٦) ابن مردويه - كما في الإصابة ٦/ ٤٧٥.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، ( وابنُ جرير ) ، والطبرانيُ ، عن أبى الأحوصِ قال : فاخَرَ أسماءُ بنُ خارجةَ رجلًا ( ) عندَ ابنِ مسعودٍ فقال : أنا ابنُ الأشياخِ الكرامِ . فقال ابنُ مسعودٍ : ذاك يوسفُ بنُ يعقوبَ بنِ إسحاقَ ذبيحِ اللهِ بنِ إبراهيمَ خليلِ اللهِ ( ) .

وأخرَج الطبراني ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ مسعودِ قال : سُئِلَ النبي ﷺ : مَن أَكْرَمُ الناسِ ؟ قال : «يوسفُ بنُ يعقوبَ بنِ إسحاقَ ذبيحِ اللهِ» (١)

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، والطبراني في «الأوسط» ، بسند ضعيف ، عن أبى هريرة قال : قال رسولُ الله ﷺ : «إن الله خيَّرَني بينَ أن يَغْفِرَ لنصفِ أُمَّتِي أو شفاعَتى ، فاخْتَرْتُ شفاعَتى ، ورَجَوْتُ أن تكونَ أَعَمَّ لأُمَّتِي ، ولولا الذي سَبَقَني الله العبدُ الصالحُ لَعَجَّلْتُ دَعْوَتِي ؛ إن الله لما فرَّج عن إسحاق كرب الذبح ، قيل له : يا () إسحاق ، سَلْ تُعْطَه . قال : أمّا واللهِ لأتعجَّلْها قبلَ نَزَغاتِ الشيطانِ ، اللهم مَن مات لا يُشْرِكُ بك شيئًا قد أحسنَ فاغْفِرْ له () .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ وصحّحه ، والبيهقيُّ في «شعبِ الإيمانِ» ، عن كعبٍ ، أنه قال

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ر٢.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٩/ ٥٨٩، والطبراني (٨٩١٦). وقال ابن كثير : وهذا صحيح إلى ابن مسعود . تفسير ابن كثير ٧/ ٢٧، ٢٨.

<sup>(</sup>٤) الطبراني (١٠٢٧٨). وقال الألباني: منكر بهذا اللفظ. السلسلة الضعيفة (٣٣٤).

<sup>(</sup>٥) بعده في ص، ف ١، ر٢، م: ﴿ أَبَّا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) ابن أبى حاتم - كمنا فى تفسير ابن كثير ٢٥/٧ ، والطبرانى (٢٩٩٤) . وقال ابن كثير : هذا حديث غريب منكر ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث ، وأخشى أن يكون فى الحديث زيادة مدرجة وهى قوله : «إن الله تعالى لما فرج عن إسحاق ... ». وينظر السلسلة الضعيفة (٣٣٣) .

لأبي هريرةَ : ألا أُخبِرُك عن إسحاقَ ؟ قال : بلي . قال : أُرِي (١) إبراهيمُ أن يَذْبَحَ إسحاقَ ، قال الشيطانُ : واللهِ لئن لم أَفْتِنْ عندَ هذه آلَ إبراهيمَ لا أَفْتِنْ أحدًا منهم أبدًا . فتَمَثَّلَ الشيطانُ لهم رجلًا يعرِفونه ، فأَقْبَلَ حتى إذا خرَج إبراهيمُ بإسحاقَ لِيَذْبَكه ، دخل على سارة ، فقال لها: أين أصبَح إبراهيم غاديًا بإسحاق ؟ قالت: لبعض حاجتِه . قال : لا واللهِ . قالت : فلِمَ غدًا ؟ قال : لِيَذْبَحُه . قالت : لم يَكُنْ لِيَذْبَحَ ابنَه . قال : بلي واللهِ . قالت سارَةُ : فلِمَ يَذْبَحُه ؟! قال : زَعَم أن ربُّه أمَرَه بذلك . قالت : قد أحسَنَ أن يُطِيعَ ربَّه إن كان أمَرَه بذلك . فخرِّج الشيطانُ ، فأذْرَك إسحاقَ وهو يَمْشِي على إثْر أبيه ، قال : أين أصبَح أبوك غادِيًا ؟ قال : لبعض حاجتِه . قال : لا واللهِ ، بل غدًا بكَ لِيَذْبَحَك . قال : ما كان أبي لِيَذْبَحَني . قال: بلى . قال: لِمَ ؟! قال: زَعَمَ أَنَّ اللهَ أَمَرَه بذلك. قال إسحاق: فواللهِ لئن أَمَرَه لَيُطِيعَنُّه . فترَكه الشيطانُ وأسرَع إلى إبراهيمَ فقال : أين أصبَحْتَ غاديًا بابنِك؟ قال: لبعض حاجتي . قال: لا واللهِ ، ما غَدَوْتَ به إلا لِتَذْبَحَه . قال: ولِمَ أَذْبَكُه ؟ قال : زَعَمْتَ أَن اللهَ أَمَرَكَ بَذَلك . فقال : فواللهِ لئن كان اللهُ أَمَرَني لأَفْعَلَنَّ . قال : فترَكه ويَئِسَ أن يُطاعَ ، فلما أَخَذ إبراهيمُ إسحاقَ لِيَذْبَحَه ، وسلَّم إسحاقُ ، أعفاه اللهُ ، وفداه بذِبْح عظيم . قال : قُمْ أَيْ بُنَيٌّ ؛ فإن اللهَ قد أعفاك . فأوحَى اللهُ إلى إسحاقَ : إنى قد أعطَيْتُك دعوةً أَسْتَجِيبُ لك فيها . قال : فإنى أَدْعُوكَ أَن تَسْتَجِيبَ لَى ؛ أَيُّما عبدٍ لَقِيَكَ من الأَوَّلِين والآخِرين لا يُشْرِكُ بك شيئًا ، فأدخِلْه الجنة (٢).

(١) في ف ١، ح ١: ﴿ أَرَاى ﴾ ، وفي م : ﴿ رأى ﴾ .

<sup>(</sup>۲) عبد الرزاق ۲/ ۱۵۰، ۱۵۱، وابن جریر ۱۹/ ۵۹، ۵۹۱، وفی تاریخه ۱/ ۲۲۰، ۲۲۲، وابن أبی حاتم – کما فی الفتح ۳۷۸/۱۲ ، والحاکم ۲/ ۵۰۷، ۵۰۸، والبیهقی (۷۳۲۸). وصحح الحافظ سنده .

(أو أخرَج ابنُ جريرٍ عن (أبنِ أبي الهُذَيلِ)، وأبي ميسرة ، وابنِ سابطِ (٢) ، قالوا: الذبيعُ إسحاقُ (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وسعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عليٌّ قال : الذبيئُ إسحاقُ (٥) إسحاقُ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن ابنِ مسعودٍ قال : الذبيخُ إسحاقُ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُّ في «تاريخِه» ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن العباسِ بنِ عبدِ المطلبِ قال : الذبيخُ إسحاقُ (٧) .

وأخرَج الفريابي، وسعيدُ بنُ منصورٍ، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، والحاكمُ وصحَّحه، (أمن طريقِ عكرمةً أن عن (أبنِ عباسٍ) قال: الذبيخُ إسحاقُ (١٠).

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، ر۲، ح ۱، م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: « زيد بن البديل ». والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( ساسط ) . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٩/ ٥٩٠، ٥٩٠، وفي تاريخه ١/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٢/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٢/ ١٥٢، والحاكم ٢/ ٥٥٩.

<sup>(</sup>٧) البخاری ۲/ ۲۹۲، وابن جریر ۱۹/ ۵۸۸، وابن أبی حاتم – كما فی تفسیر ابن كثیر ٧/ ۲۸.

<sup>(</sup>٨ - ٨) سقط من: ح١.

<sup>(</sup>٩ - ٩) في الأصل: ( العباس بن عبد المطلب ٤ .

<sup>(</sup>١٠) ابن جرير ١٩/ ٨٨٥، والحاكم ٢/ ٥٥٨.

''وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ ، من طريقِ سعيدِ بنِ جبيرٍ ، ''عن ابنِ عباسٍ'' قال : الذبيعُ إسحاقُ <sup>(۲)(۱)</sup> .

وأخرَج عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ « الزهدِ » عن سعيدِ بنِ جبيرِ قال : لما رأَى إبراهيمُ في المنامِ ذَبْحَ إسحاقَ ، سارَ به من منزلِه (ألى المُنْحَرِ بِمِنَى مسيرةَ شهرِ في غداةٍ واحدةٍ ، فلما صُرِفَ عنه الذبحُ ، وأُمِرَ ( ) بذبحِ الكَبْشِ ، ذَبَحَه ثم راح به رواحًا إلى منزلِه ) في عَشِيَّةٍ واحدةٍ مسيرةَ شهرٍ ؛ طُوِيَتْ له الأوديةُ والجبالُ ( ) .

وأخرَج الحاكمُ بسند فيه الواقدِيُّ عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال : أُرِيَ (٧) إبراهيمُ في المنام أن يَذْبَحَ إسحاقَ (٨) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مسروقٍ قال : الذبيحُ إسحاقُ (١) .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن نوحِ (١٠) بنِ حبيبِ قال : سمِعْتُ الشافعيَّ يقولُ كلامًا ما سمِعْتُ قطُّ أحسَنَ منه ؛ سمِعْتُه يقولُ : قال إبراهيمُ خليلُ اللهِ لولدِه ، في وقتِ ما قَصَّ عليه ما رأَى : ﴿ مَاذَا تَرْكِ اللهِ كَانُ : ماذا تُشِيرُ به ؟ لِيَسْتَخْرِجَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، ح ۱، م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٣) الحاكم ٢/ ٥٥٨.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ر ٧.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ أَمره ﴾ .

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن أحمد ص ٨٠.

<sup>(</sup>٧) في ر ٢، م: «رأى».

<sup>(</sup>A) الحاكم ٢/ ٩٥٥.

<sup>(</sup>٩) ابن جرير ١٩/ ٨٩٥.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (روح).

منه بهذه اللفظة ذِكْرَ التفويضِ والصبرِ والتسليمِ والانقيادِ لأمرِ اللهِ، لا لمؤامرتِه (١) لِدَفْعِ أمرِ اللهِ تعالى، فقال (٢) : ﴿ يَنَا أَبْتِ اَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن لَمُؤَامِرَتِهُ مِنَ ٱلصَّبِرِينَ ﴾ . قال الشافعي : والتفويضُ هو الصبرُ ، والتسليمُ هو الصبرُ ، والانقيادُ هو مِلاكُ الصبرِ ، فجمَع له الذبيحُ جميعَ ما ابتغاه في هذه اللفظةِ اليسيرةِ (٣) .

وأخرَج الخطيبُ في «تالى التلخيصِ» عن فُضَيْلِ بنِ عياضٍ قال: أَضْجَعَه ووَضَعَ الشَّفْرَةَ ، فأَقْلَبَ جبريلُ الشفرة ، فقال: يا أبتِ شُدَّنى ؛ فإنى أخافُ أن يَنْتَضِعَ عليك من دمِي . ثم قال: يا أبتِ مُلَّنى ؛ فإنى أخافُ أن تَشْهَدَ على الملائكة أنَّى جَزِعْتُ من أمرِ اللهِ تعالى (1) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن السدى قال : أُتِى إبراهيمُ فى النومِ المرهِ فقيلَ له : أَوْفِ / بِنَذْرِك الذى نَذَرْتَ ؛ إنِ اللهُ رَزَقَك غلامًا من سارةَ أن تَذْبَحه . فقال : يا إسحاقُ انطَلِق نُقَرِّبُ ( قربانًا إلى اللهِ . فأخذ سِكينًا وحَبْلًا ثم انطَلَق معه ، حتى إذا ذهب به بينَ الجبالِ ، قال الغلامُ : يا أبتِ ، أين قُوبائك ؟ قال : يا بنى إنى رأيتُ ( في المنامِ أني أذبحك فانظرُ ماذا ترى ؟ قال : يا أبت ، افعلْ ما تؤمرُ ستجدنى إن شاء اللهُ من الصابرين . فقال له إسحاقُ : يا أبتِ ، اشدُدْ رِباطِي

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص: «لموارته»، وفي م: «لمواراته».

<sup>(</sup>٢) سقط من النسخ. والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٣) ابن عساكر ٢٤/٤٥٤.

<sup>(</sup>٤) الخطيب (٤٨). وقال محققه: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٥) ليس في: الأصل. وفي ص، ف ١، ح ١، م: وفقرب ١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿أراى، وفي م: ﴿أرى، .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن قتادة قال: إن الله لما أمرَ إبراهيم بذبحِ ابنِه قال له: يا بُنِيَّ حُدُّ الشَّفْرَة . فقال الشيطان : هذا أوان أصيب حاجتي من آلِ إبراهيم . فقال الشيطان : هذا أوان أصيب حاجتي من آلِ إبراهيم فلَقِي إبراهيم مُتَشَبِّها بصديقٍ له ، فقال له: يا إبراهيم ، أين تَغْمِدُ ؟ قال : لحاجةٍ . قال : واللهِ ما تَذْهَبُ إلا لِتَذْبَحَ ابنَك من أجلِ رؤيا رأيتها ، والرؤيا تُخطِئ وتُصِيبُ ، وليس في رؤيا رأيتها ما تذبَحُ ( اسحاق . فلما رأى أنه أنخطِئ وتُصِيبُ ، وليس في رؤيا رأيتها ما تذبَحُ ( اسحاق . فلما رأى أنه

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، ر٢، م: (بقلبه).

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، ص، ر٢، م.

<sup>(</sup>٣) في ص: (إسماعيل).

<sup>(</sup>٤) ليس في : الأصل، ف ١، وفي ص، ر ٢، م: ٩ بإسحاق ١.

<sup>(</sup>٥) عند ابن جرير : ١ خلي ١ .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١٩/ ٥٨٠، ٥٨١، وابن أبي حاتم – كما في فتح الباري ١٢/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>V) في ص، ف ١، ر ٢، م: (خذ).

<sup>(</sup>٨) في م: ( تذهب ) .

لم يَستقبل (١) من إبراهيمَ شيئًا لَقِي إسحاقَ فقال: أين تَعْمِدُ يا إسحاقُ ؟ قال: لحاجةِ إبراهيمَ . قال : إن إبراهيمَ إنما يَذْهَبُ بكَ لِيَذْبَحَكَ ! فقال إسحاقُ : وما شَأْنُه يَذْبَحُني ؟ وهل رأيتَ أحدًا يَذْبَحُ ابنَه ؟! قال : يَذْبَحُك للهِ . قال : فإن يَذْبَحْنِي للهِ أَصِيرٌ ، واللهُ لذلك أهلٌ . فلما رأى أنه لم يَستَقبِلْ (١) من إسحاقَ شيئًا جاء إلى سارةَ فقال: أين يَذْهَبُ إسحاقُ ؟ قالت: ذهب مع إبراهيمَ لحاجتِه. فقال : إنما ذهب (٢) لِيَذْبَحَه . فقالت : وهل رأيتَ أحدًا يَذْبَحُ ابنَه ؟! قال : يَذْبَحُه للهِ . قالت : فإن ذَبَحَه للهِ ، فإن إبراهيمَ وإسحاقَ للهِ ، واللهُ لذلك أَهْلٌ . فلما رأَي أنه لم يَستَقبِلْ " منها أنَّ شيقًا أتَى الجَمْرَةَ ، فانتَفَخَ حتى سدَّ الوادِي ، ومع إبراهيمَ المَلَكُ ، فقال المَلَكُ : ارْم يا إبراهيمُ . فرمَى بسبع حصياتٍ ، يُكَبِّرُ في إثْرِ كلِّ حصاة ، فأُفْرَجَ له عن الطريق ، ثم انطَلَق حتى أتَى الجَمْرَةَ الثانيةَ ، فانتَفَخَ حتى سدًّ الوادِي (٥) ، فقال له الملكُ: ارْم يا إبراهيمُ . فرمَى بسبع حصياتٍ ، يُكَبُّرُ في إثْرِ ١ كلِّ حصاةٍ ، فأَفْرِجَ له عن الطريقِ ، ثم انطَلَق حتى أتَى الجَمْرَةَ الثالثة ، فانتَفَخ حتى سدَّ الوادِي عليه ، فقال له المَلكُ : ارم يا إبراهيم . فرمَى بسبع حصياتٍ ، يُكَبُّرُ فِي إِثْرِ كُلِّ حصاةٍ ، فأَفْرِجَ له عن الطريقِ ، ( مُأَفضَى إلى ١٠ المُنْحَرِ (١٠) .

 <sup>(</sup>١) في ف١ ويسقل، وفي ر٢، م: ويستفد، وفي ح١: ويستقل،

<sup>(</sup>٢) بعده في ص، م: ( به ) .

<sup>(</sup>٣) في ف١ ، ر٢، ح١: ﴿ يَسْتَقُلُ ﴾ ، وفي م : ﴿ يَسْتَفَدُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ف ١، ر٢، ح ١، م: ومنهما ٤.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: (عليه).

<sup>(</sup>٦) في م: «مع».

<sup>(</sup>٧) بعده في ح ١: ﴿ الله ﴾ .

<sup>(</sup>٨ - ٨) في م : (حتى أتى).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ( النحر ) .

وأخرَج البيهقى فى «شُعَبِ الإيمانِ» ، من طريقِ الكلبى ، عن أبى صالح ، عن ابنِ عباسٍ قال : إنما سُمِّيَتْ تَرْوِيَةً ، وعَرَفَةَ ؛ لأن إبراهيمَ عليه السلامُ أتاه الوَّحى فى منامِه أن يَذْبَحَ ابنَه ، فرأَى (١) فى نفسِه ؛ أَمِنَ اللهِ هذا أم مِنَ الشيطانِ ؟ فأصبَح صائِمًا ، فلما كان ليلة عرفة أتاه الوحى ، فعرَف أنه الحقُّ من ربّه ، فشمِّيَتْ عرفة (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَلَا اللهِ ، وَاللهِ ، وَأَسْلَمَ هذا ابنَه ( ) للهِ ، وَوَتَلَا اللهِ ، وَأَسْلَمَ هذا ابنَه ( ) للهِ ، ( ﴿ وَتَلَا اللهِ ) أَى : كَبُّه لِفِيه ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى صالحٍ فى قولِه : ﴿ وَلَمَا ﴾ . قال أَ اتَّفَقا على أمرٍ واحدٍ ، ﴿ وَلَلَهُ وَلَكُهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ ﴾ . قال : أكبُّه على جبهتِه (٩) .

<sup>(</sup>١) في ح ١: ﴿ فَرَقَى ﴾ ، وفي مصلر التخريج : ﴿ فَرُوى ﴾ . ورأى : أَفْكُرَ وتأني . النهاية ٢/ ١٧٨.

<sup>(</sup>۲) البيهقى (۲۹).

<sup>(</sup>٣) بعده في ح ١: ﴿ وَابِنِ الْمُنْذِرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ح ١.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ح ١.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۱۹/ ۸۸۵، ۸۵۰.

<sup>(</sup>٧) في ر ٢: ﴿ كِيهِ ﴾ .

<sup>(</sup>۸) ابن جريو ۱۹/ ۸۳.

<sup>(</sup>٩) في الأصل، ص، ر ٢، ح ١، م: ﴿ وجهه ﴾ . والأثر عند ابن جرير ١٩ / ٥٨٥.

وأخرَج ابنُ المنذرِ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿وَتَلَلُّهُ لِلْجَبِينِ﴾. قال: صَرَعَه للذبحِ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ قال : لما أرادَ إبراهيمُ أن يَذْبَحَ ابنَه قال : يا أَبَتَاه ، خُذْ بناصِيتِي ، واجْلِسْ بين كَتِفَيَّ حتى لا أُوْذِيَك إذا مَسَّنِي حَزُّ السكينِ . ففعَلَ فانْقَلَبَتِ (٢) السكينُ ، فقال : ما لَك يا أَبَتَاه ؟ قال : انْقَلَبَتِ (١) السكينُ . قال : ما لَك يا أَبَتَاه ؟ انْقَلَبَتِ (١) السكينُ . قال : فاطْعَنْ بها طَعْنًا . قال : فتَنَثَّتْ ، فقال : ما لَك يا أَبَتَاه ؟ قال : تَنَثَّتُ ! قال : فعَرَفَ الصِّدْقَ ، ففَدَاه اللهُ بذبح عظيم ، وهو إسحاقُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿وَتَلَكُمُ لِلْجَبِينِ﴾ . قال : ساجِدًا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن أبي صالحٍ قال : لما أن وَضَعَ السكينَ على حَلْقِه ، انقَلَبَتْ فصارتْ نُحاسًا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عثمانَ بنِ حاضرِ قال : لما أن أرادَ إبراهيمُ أن يَذْبَحَ ابنَه إسحاقَ ترَك أُمَّه سارةَ في مسجدِ الخَيْفِ ، وذَهَبَ بإسحاقَ معه ، فلما بلَغ حيثُ أرادَ أن يَذْبَحَه ، قال إبراهيمُ لمن كان معه : (أستَأْخِرُوا منّى) . وأخذ يبدِ ابنه إسحاقَ فعزَلَه فقال له : يا بني (٥) ، إني أرى في المنامِ أني أذبحُك فانظُرُ ماذا

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) في ح ١: ﴿ فَانْفُلْتُتَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ح ١: ١ انفلتت ٤.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ف ١. وفي الأصل: (استأخر عني).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ فَتِي ﴾ .

ترى ؟ قال له إسحاقُ : يا أَبَتِ ، ربِّى أَمَرَك ؟ قال إبراهيمُ : نعم يا إسحاقُ . قال إسحاقُ : افعَلْ ما تؤمَّرُ ستجِدُنى إن شاء اللهُ من الصابرين . فلما أسلَما لأمرِ اللهِ وتلَّه ، قال إسحاقُ لأبيه : يا أَبَتِ ، أُوثِقْنى ؛ (لا أَبْطِشُ ) بك . نُودِى : يا إبراهيمُ قد صدَّقْتَ الرؤيا . وهبَطَ عليه الكَبْشُ من تَبِيرِ (٢) ، وقد قيلَ : إنَّه ارْتَعَى فى الجنةِ أربعين سنةً . فلما كُشِفَ عن إسحاقَ دعا ربَّه ، ورَغِبَ إليه ، وحَمِدَه ، وأُوحِى أبيه أن اذَّعُ فإن دعاءَك / مُسْتَجابٌ . فقال : اللهم من خرَج من الدنيا لا يُشْرِكُ ٥/٢٨٤ بك شيقًا فأَدْخِلُه الجنةَ . قال ابنُ حاضرٍ : إن إبراهيمَ كان قال لربِّه : يا ربٌ ، أَى ولدِ (٣) أَذْبَحُ ؟ فأَوْحَى الربُّ إليه : أَحَبُّهما إليك .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ ، أن داودَ قال : يا ربِّ إن الناسَ يَقولون : ربُّ إبراهيمَ وإسحاقَ ويعقوبَ . فاجعَلْني لهم رابعًا . فأَوْحَى اللهُ إليه : إن تلك بَلِيَّةٌ لم تَصِلْ إليك بعدُ ؛ إن إبراهيمَ لم يَعْدِلْ بي شيئًا إلا اختارَني ، ووفَّى بجميعِ ما أَمَوْتُه به (1) ، وإن إسحاقَ جاد لي بنفسِه ، وإن يعقوبَ أَخَذْتُ حامَّتَه (0) عَيْبَتُه (1) عنه طولَ الدهرِ ، فلم يَيْأُسُ من رَوحِي .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ قال : خرَج

 <sup>(</sup>١ - ١) في ص، م: و لأطيش، وف ١: و لأبطش، .

<sup>(</sup>٢) ثبير: جبل بمكة. تقدم ٢/ ٤١١.

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، ر ٢، ح ١، م: ﴿ ولدى ١ .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ف ١، ر ٢، ح ١، م.

<sup>(°)</sup> في ص، ف ١، م: 3 خاصته ، ، وفي ر ٢: 3 حاصته ، وحامة الإنسان : خاصَّتُه ومن يَقْرُب منه . وهو الحميم أيضًا . النهاية ٢ / ٢ ٤٤.

<sup>(</sup>٦) في ر ٢: 1عينيه 1 .

إبراهيمُ بابنِه (١) إسماعيلَ أو (٢) إسحاقَ ، فتَمَثَّلَ له الشيطانُ في صورةِ رجلِ ، فقال له : أين تَذْهَبُ ؟ فقال إبراهيم : ما لك ولذلك ؟! [٤٥٣٤] أَذْهَبُ في حاجتي . قال : فإنك تَزْعُمُ أَن اللَّهَ أَمَرِكَ أَن تَذْهَبَ بابنِك فَتَذْبَحَه . قال : واللهِ إن كان اللهُ أَمْرَنِي بذلك إني لَحَقِيقٌ أن أُطِيعَ ربِّي . ثم ذَهَب إلى ابنِه وهو وراءَه تَمْشِي ، فقال له : أين تَذْهَبُ ؟ قال : أَذْهَبُ مع أبي . فقال : إن أباك يَزْعُمُ أن اللهَ أمَره (أن يَذْبَحَكَ". فقال له مثلَ ما قال إبراهيم ، ثم (أأتى أمَّه ، فقال : أين ذهَب ابنُك ؟ قالت : ذهَب مع أبيه . قال : إنه يزعُمُ أن اللَّهَ أَمَره أن يذبحه . فقالت له مثلَ ما قال إبراهيمُ ، ثم أُ انطَلَق إبراهيمُ حتى إذا كانُوا على جبل قال لابنِه : يا بنيٌّ ، إني أرى في المنام أني أذبحُك ، فانظر ماذا تَرى ؟ قال : يا أبتِ ، افعلْ ما تؤمر ، ستجدُني إن شاء الله من الصابرين ، ويا أَبَتِ أَوْثِقْني رِباطًا ؛ لا يَتْتَضِحُ عليك من دَمِي . فقام إليه إبراهيمُ بالشَّفْرَةِ ، فبرَك عليه ، فجُعِلَ ما بين لَبَّتِه (٥) إلى مَنْحَره نُحاسًا لا تَحيكُ فيه الشُّفْرَةُ ، ثم إن إبراهيمَ التَفَت وراءَه فإذا هو بالكبش ، فقال له : أيْ بُنَيَّ ، قُمْ فإن اللهَ قد فَدَاكَ . فذَبَحَ إبراهيمُ الكبشَ وتَرَكَ ابنَه ، ثم إن إبراهيم قال: يا بُنَيَّ إِن اللهَ قد أعطاك بصَبْرك اليوم ، فسَلْ ما شِئْتَ تُعطَه (1) . قال: فإنى أسألُ اللهَ ألا يَلْقَاه عبدٌ له مؤمنٌ به، يَشْهَدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ بِابِنِيهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ف ١، ر ٢، م: ﴿ وِ ١٠

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: (بذبحك).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٥) في ر ٢: ( كبته ) ، وفي ف ١: ( لبته ) . واللَّبة : موضع القلادة من الصدر ، من كلُّ شيء ، أو التُّقرّة فوقه . التاج (ل ب ب) .

<sup>(</sup>٦) في ص، ر ٢، م: (تعطي)، وفي ف ١، ح ١: (تعط).

شريكَ له، إلا غفَرَ له وأَدْخَله الجنةَ.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَوْدُويَه ، عن عليٌ فى قولِه : ﴿ وَفَكَيْنَكُهُ بِذِيْجٍ عَظِيمٍ ﴾ . قال : كَبْشٍ أبيضَ أَعْيَنَ أَقْرَنَ ، قد رُبِطَ بِسَمُرَةٍ فى أصلِ ثَبِيرٍ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿وَقَدَيْنَكُ بِذِيْجٍ عَظِيمٍ ﴾ . قال : كَبْشٍ قد رعَى فى الجنةِ أربعين خريفًا (٢) .

وأخرَج البخاريُّ في «تاريخِه» عن عليٌّ بنِ أبي طالبٍ قال: هبَطَ الكبشُ الذي فَدَى ابنَ إبراهيمَ من هذه الجُنْبَةِ (٢)، على يسارِ الجَمْرَةِ الوُسْطَى (١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ ، عن ابنِ عباسٍ قال : الصخرةُ التي بِمِنّى بأصلِ ثبيرٍ ، هي التي ذَبَحَ عليها إبراهيمُ فِدَاءَ ابنِه إسحاقَ ، هبَط عليه من ثَبِيرٍ كَبْشٌ أَعْيَنُ أَقْرَنُ له ثُغاءً (٥) ، وهو الكَبْشُ الذي قَرَّبَه ابنُ آدمَ ، فتقُبّلُ منه ، وكان مخزونًا في الجنةِ حتى فُدِي به إسحاقُ (١) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وأحمدُ ، والبيهقيُّ في «سننِه» ، عن امرأةٍ من بني سُلَيْمٍ قالت : أرسَل رسولُ اللهِ ﷺ إلى عثمانَ بنِ طلحةَ ، فسَأَلْتُ عثمانَ : لِمَا

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۱۹/ ۲۰۰، ۲۰۱.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱۹/ ۲۰۶.

<sup>(</sup>٣) في ص: ١ الحيثية ،، وف ١: ١ الحنة ،، وفي م: ١ الحيبة ،. والجُنَّبَة : الناحية . النهاية ١/٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) البخاري ١/ ٥٦.

<sup>(</sup>٥) الثغاء: صياح الغنم. النهاية ١/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٦) الحاكم ٢/ ٥٥٥.

دعاك (١) النبى عَلَيْهِ؟ قال: قال: (إنى كنتُ رَأَيْتُ قَرْنَي الكبشِ حينَ دَخَلْتُ البيتَ (١) النبى عَلَيْهِ؟ قال: قال: (إنى كنتُ رَأَيْتُ قَرْنَي الكبشِ حينَ دَخَلْتُ البيتَ (٢) فَيَسِيتُ أَن آمُرَكُ أَن تُخَمِّرَهما ، فَخَمِّرُهما ؛ فإنه لا يَنْبَغِي أَن يكونَ في البيتِ شيءٌ يَشْغَلُ المُصَلِّين (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن ابنِ عباسٍ قال : فَدَى اللهُ إسماعيلَ بكَبْشَين أَمْرَنَيْن أَعْيَنَيْن .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، عن مجاهدِ '': ﴿وَفَدَيْنَهُ بِذِيْجٍ عَظِيمٍ﴾. قال: بكَبْشِ مُتَقَبَّلِ <sup>(ه)</sup>.

وأخرَج البغوى عن عطاء بن السائبِ قال: كنتُ قاعدًا بالمُنْحَرِ مع رجلٍ من قريشٍ، فحدَّ تَنبى القُرَشِيُ قال له: (إن الكبش نزَل على إبراهيمَ في هذا المكانِ).

وأخرَج ابنُ جريرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَقَدَيْنَكُهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ﴾ . قال : خرَج عليه كبشٌ من الجنةِ ، وقد رعاها قبلَ ذلك أربعين خريفًا ، فأرسَل إبراهيمُ ابنَه ، واتَّبَعَ الكبشَ ، فأُخْرَجَه إلى الجَمْرَةِ الأولى ، فرماه بسبع حصياتٍ ، فأَفْلَتَه عندَه ، فجاء الجَمْرَة الوُسْطَى ، فأُخْرَجَه عندَها ، فرَماه بسبعِ

<sup>(</sup>١) في ص، ر ٢: ( دعي ١ ، وفي م: ( دعاه ١ .

<sup>(</sup>٢) في ص: (الجنة)، وفي م: (الكعبة).

<sup>(</sup>٣) أحمد ٢٧/ ١٩٦/ ٢٦٣/ (٢٣٢٢) ، (٢٣٢٢) ، والبيهقي ٢/ ٤٣٨. وقال محققو المسند : إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: ﴿ وقتادة ﴾ .

<sup>(</sup>۵) ابن جریر ۱۹/۲۰۲، ۲۰۶.

حصياتِ ، ( ثم أفلَته ، فأدرَ كه ( ) عند الجَمْرَةِ الكُبْرَى ، فرماه بسبعِ حصياتِ ، فأخرجه عندها ( ) ، ثم أخذه فأتى به المنْحَرَ من مِنّى فذَبَحَه ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الحسنِ قال: كان اسمَ كبشِ إبراهيمَ (١) جريرٌ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والطبرانيُّ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ ، أن رجلاً قال له : نَذَرْتُ لَأَنْحَرَن نفسى . فقال ابنُ عباسٍ : ﴿ وَفَدَيْنَكُ اللَّهِ أَشَوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١] . ثم تلا : ﴿ وَفَدَيْنَكُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ ﴾ . فأَمَره بكبشٍ ، فذَبَحَه (٥) .

وأخرَج الطبرانيُ عن ابنِ عباسٍ قال: من نَذَر أن يَنحَرُ '' نفسَه ''أو ولدَه'' فليَذْبَحْ كبشًا. ثم تلا: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ ٱلسَّوَةُ كَسَنَةُ ﴾ (^^) والأحزاب: ٢١].

وأخرَج الديلميُّ عن ابنِ عباسٍ رفعَه : «لما فَدَى اللهُ إسحاقَ من الذبحِ أتاه

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف ۱. وفي ر ۲: ﴿ فَأَخْرِجُهُ عَنْدُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٩/٦٠٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ف ١، ر ٢: ﴿ حريرٍ ﴾ . وينظر تفسير ابن كثير ٧/ ٢٦.

<sup>(°)</sup> عبد الرزاق (۱۰۹۰۶)، وابن جرير ۲۰۱/۱۹ بنحوه، والطبراني (۱۱۶۶۳)، وفي الأوسط (۲۰۸).

<sup>(</sup>٦) في ص، م: (يذبح).

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ص، ر ٢، م.

<sup>(</sup>٨) الطبراني (١١٩٩٥).

٥/٥٨٥ /جبريلُ فقال له: يا إسحاقُ ، إنه لم يَصْبِرْ أحدٌ من الأوَّلِين والآخرين (مثلَ ما صبَرتَ ، وإن لك عندَ اللَّهِ دعوةً مستجابةً ، ادْعُ بها . فقال : اللهمَّ أَيَّما عبدِ لك من الأولين والآخرين () يَشْهَدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ ، فاغفِرْ له . سَبَقَني أخِي إسحاقُ إلى الدعوةِ» (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَبَشَّرْنَنُهُ بِإِسْحَقَ ﴾ الآيات .

أَخْرَجُ ابنُ جَريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿ وَبَشَرْنَكُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّلِيحِينَ ﴾ . قال : إنما بُشِّرَ به نبيًّا حين فَدَاه اللهُ من الذبحِ ، ولم تَكُنِ البشارةُ بالنبوةِ عندَ مَوْلِدِه (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَبَشَرْنَكُ بِإِسْحَقَ ﴾ . قال : بُشْرَى نبوةٍ ، بُشِّرَ به مَرَّتَيْن ؛ حينَ وُلِدَ ، وحين نُبُنِيُّ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عبدِ الحميدِ بنِ مجبيرِ بنِ شَيْبَةَ قال: قلتُ لابنِ المسيبِ: ﴿وَفَدَيْنَكُ بِذِبْجِ عَظِيمٍ ﴾ . هو إسحاقُ ؟ قال: معاذَ اللهِ! ولكنه إسماعيلُ ، فثُوِّبَ بصبره إسحاقَ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَبَثَرَنِكُ بِإِسْحَلَقَ نَبِيًّا ﴾ . قال : بُشِّرَ به بعدَ ذلك نبِيًّا ، بعدَما كان هذا

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>۲) الديلمي (۲، ۵۳۰).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٩/ ٦٠٧.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٧/٣٠ - والحاكم ٢/٧٥٥.

من أمْرِه ، لما جادَ للهِ بنفسِه ، ﴿ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَنَّ وَمِن ذُرِيَّتِهِ مَا مُحْسِنُ وَطَالِمٌ لِنَفْسِهِ ، مُبِينُ ﴾ . أَى : مؤمِنُ وكافِرٌ . وفي قولِه : ﴿ وَلَقَدْ مَنَا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَكُوبُ الْعَظِيمِ ﴾ . أَى : من آلِ مُوسَىٰ وَهَكُوبُ الْعَظِيمِ ﴾ . أَى : من آلِ مُوسَىٰ وَهَكُوبُ الْعَظِيمِ ﴾ . أَى : من آلِ فرعونَ ، ﴿ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلْكِئْبُ ٱلْمُسْتَقِينَ ﴾ . قال : التوراة ، ﴿ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلْكِئْبُ ٱلْمُسْتَقِينَ ﴾ . قال : التوراة ، ﴿ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ . قال : الإسلام ، ﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾ . قال : أبقى الله عليهما الثناءَ الحَسَنَ في الآخِرين ( ) .

## قُولُه تعالى: ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ﴾ .

أخرَج ابنُ عساكرَ ، من طريقِ مجوَيْيرٍ ، عن الضحاكِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ الآيات . قال : إنما سُمِّى بَعْلَبَكَ لعبادتِهم البَّكُ (٢) ، فسُمِّى : بَعْلَبَكُ (٣) .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن الحسنِ قال : إن الله بعَث إلياسَ إلى بَعْلَبَكَ ، وكانوا قومًا يَعبُدُون الأصنامَ ، وكانت ملوكُ بنى إسرائيلَ مُتَفَرِّقَةً على العامةِ ، كلَّ ملِكِ على ناحيةِ يَأْكُلُها ، وكان الملِكُ الذي كان إلياسُ معه يُقَوِّمُ له أمرَه ويَقْتَدِى برأيه ، وهو على هدًى من بينِ أصحابِه ، حتى وقع إليهم قومٌ من عَبَدَةِ الأصنامِ ، فقالوا له : ما يَدْعُوكُ إلياسُ إلا إلى الضلالةِ والباطلِ . وجعَلوا يَقولُون له : اعْبُدْ هذه الأوثانَ التي تَعْبُدُ الملوكُ ، 'ودعُ ما أنت عليه . فقال الملكُ لإلياسَ : يا إلياسُ ، ''

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۱۹/ ۲۰۹، ۲۰۹ – ۲۱۱.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ف ١. وفي ح ١: ﴿ إِلَيْهِ ﴾ ، وفي م: ﴿ البِدِّهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ابن عساكر ٩/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من النسخ. والمثبت من مصدر التخريج.

واللَّهِ ما تدعو إلا إلى الباطل، وإني أرى ملوكَ بني إسرائيلَ كلُّهم قد عبَدوا الأوثانَ التي تفيدُ الملوكَ "، وهم على ما نحن عليه ؛ يَأْكُلُون ويَشْرَبُون ، وهم في مُلْكِهِم يَتَقَلَّبُون ، وما تَنْقُصُ دنياهم من أمرِهم (٢) الذي تَرْعُم أنه باطِلٌ ، وما لنا عليهم من فضل. فاسْتَرَجَعُ إلياسُ (٢)، وقام شَعَرُ رأسِه وجِلْدِه، فخرَج عليه إلياسُ ، قال الحسنُ : وإن الذي زَيَّنَ لذلك الملكِ امرأتُه وكانت قَبْلَه تحتَ ملِكِ جبارٍ ، وكان من الكَنْعَانِيِّين في طولٍ وجسم وحُسْنِ ، فمات زوجُها ، فاتَّخَذَت تِمْثَالًا على صورةِ بَعْلِها من الذَّهَبِ ، وجعَلت له حَدَقَتَيْنُ من ياقوتَتَيْن ، وتَوَّجَتْه بتاج مُكَلَّلِ بالدُّرِّ والجوهرِ ، ثم أَقعَدَتْه على سريرِ ، تَدْخُلُ عليه فتُدَخِّنُه وتُطَيِّبُه وتَسجُدُ له ، ثم تَخرُجُ عنه ، فتَزَوَّجَتْ بعدَ ذلك هذا الملِكَ الذي كان إلياسُ معه ، وكانت فاجِرَةً قد قَهَرَتْ زوجَها ، ووَضَعَت البَعْلَ في ذلك البيتِ ، وجعَلَتْ له سبعين سَادِنًا (\*) ، فعَبَدُوا البَعْلَ ، فدعاهم إلياسُ إلى اللهِ ، فلم يَزِدْهم ذلك إلا بُعْدًا. فقال إلياسُ: اللهم إن بَنِي إسرائيلَ قد أُبَوا إلا الكُفْرَ بك وعبادةً غيرِك، فغَيِّرْ ما بهم من نِعْمَتِك. فأُوحَى اللهُ إليه: إنى قد جعَلْتُ أرزاقَهم بيدِك. فقال: اللهم أمْسِكْ عنهم القَطْرَ ثلاثَ سنين. فأَمْسَك الله عنهم القَطْرَ، وأرسَل إلياسُ إلى الملِكِ فتاه اليَسَعَ، فقال: قلْ له: إن إلياسَ يقولَ لك: إنك اختَرْتَ عبادةَ البَعْلِ على عبادةِ اللهِ، واتَّبَعْتَ هَوَى

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من النسخ. والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٢) في ص: ( برهم ) ، وفي م: ( ربهم ) .

<sup>(</sup>٣) في مصدر التخريج: ( الناس ) .

<sup>(</sup>٤) السادن : الحاجب والخادم للكعبة أو لبيت الصنم ، قال ابن بَرَّى : الفرق بين السادن والحاجب أن الحاجب أن الحاجب وإذنه لغيره ، والسادن يحجب وإذنه لنفسه . ينظر التاج (س د ن) .

امرأتِك، فاسْتَعِدَّ للعذابِ والبلاءِ. فانطَلَق اليَسَعُ فَبَلَّغَ رسالتَه للملكِ، فعَصَمَه اللهُ من شرِّ الملكِ، وأَمْسَك اللهُ عنهم القَطْرَ، حتى هَلَكَتِ الماشيةُ والدوابُ، ومجهد الناسُ جَهْدًا شديدًا.

وخرَج إلياسُ إلى ذُرْوَةِ جبلٍ ، فكان اللهُ يَأْتِيه برزقِه ، وفَجَرَ له عينًا مَعِينًا (') لشرابِه وطُهورِه ، حتى أصاب الناسَ الجَهْدُ ، فأرسَل الملِكُ إلى السبعين ، فقال لهم : سَلُوا البَعْلَ أَن يُفَرِّجَ ما بنا . فأَخْرَجُوا أصنامَهم ، فقرَّبُوا لها الذبائِحَ وعَطَفُوا عليها ، وجعَلوا يَدعُون حتى طال ذلك بهم ، فقال لهم الملكُ : إن إله إلياسَ كان أسرَعَ إجابةً من هؤلاء . فبَعَثُوا في طلبِ إلياسَ ، فأبي (۲) ، فقال : أتَّحِبُون أن يُفَرَّجَ عنهم ، عنكم ؟ قالوا : نعم . قال : فأَخْرِجُوا أوثانكم (۲) . فدعا إلياسُ ربَّه أن يُفَرِّج عنهم ، فارتفَعَتْ سحابةٌ مثلُ التَّرْسِ وهم يَنظُرون ، ثم أرسَل اللهُ عليهم المَطَرَ فأَغاتَهم ، فتَابُوا ورَجَعُوا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ عساكرَ ، عن ابنِ مسعودٍ قال : إلياسُ هو إدريسُ (٥) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ قال : كان يقالُ إن إلياسَ هو

<sup>(</sup>١) المعين : الماء الجارى على وجه الأرض ، وقيل : الماء العذب الغزير . اللسان (م ع ن) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ر ٢، م: ( فأتي ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ر ٢، م: (أربابكم).

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر ٢٠٨/٩ - ٢١٠ مطولا.

<sup>(</sup>٥) عبد بن حمید - كما في تغلیق التعلیق ٤/ ٩، وفتح الباری ٣٧٣/٦ - وابن جرير ٩/ ٣٨٣، وابن أبي حاتم ١٣٣٦/٤ (٧٥٥٦)، وابن عساكر ٩/ ٢٠٧.

(۱) إدريش .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن كعبٍ قال: أربعةُ أنبياءِ اليومَ أُحيَاءٌ ، اثنان في الدنيا ؛ إلياسُ والخَضِرُ ، واثنان في السماءِ ؛ عيسَى وإدريسُ (٢).

٥/ ٢٨٦ وأخرَج ابنُ عساكرَ عن ابنِ شوذبِ قال : الخَضِرُ مِن ولدِ (٢) فارسَ ، /وإلياسُ من بنى إسرائيلَ ، فيلتقيان كلَّ عامِ بالمُؤسِمِ (١) .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن وهب قال : دعا إلياسُ ربَّه أن يُرِيحَه من قومِه ، فقيل له : انظُرْ يومَ كذا وكذا ، فإذا رأيتَ دابةً لونُها مثلُ لونِ النارِ فاركَبْها . فجعَل يَتَوَقَّعُ ذلك اليومَ ، فإذا هو بشيءٍ قد أقبَل على صورةٍ فَرَسٍ لونُه كلونِ النارِ ، حتى وقف بينَ يدَيه ، فوثَب عليه فانطلق به ، "وناداه اليسعُ : يا إلياسُ بماذا تأمرُنى"؟ فكان آخِرَ العهدِ به ، فكساه اللهُ الرُيشَ ، وألبسه (١) النورَ ، وقطعَ عنه لَذَّةَ المَطْعَمِ والمَشْرَبِ ، فصار في الملائكةِ (٧)

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن الحسنِ قال: إلياسُ مُوَكَّلُ بالفيافي، والخَضِرُ بالبحار (٨)، وقد أُعْطِيا الخُلْدَ في الدنيا إلى الصيحةِ الأولى، وإنهما يَجْتَمِعان في

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۱۹/۲۱۲.

<sup>(</sup>۲) این عساکر ۹/۲۰۷.

<sup>(</sup>٣) في ص، م: 1 وفد ١ .

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر ٩/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في النسخ. والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٦) في ص، م: ( كساه).

<sup>(</sup>۷) ابن عساكر ۹/۲۱۰.

 <sup>(</sup>A) فى ص: ( بالخيار ) ، وفى م: ( بالجبال ) .

كلِّ عام بالمَوْسِمِ (١).

وأخرَج الحاكم عن كعبٍ قال : كان إلياش نبى اللَّهِ صاحبَ جبالٍ وبَرِّيَّةٍ (٢) ، يَخلُو فيها يَعْبُدُ ربَّه عزَّ وجلَّ ، وكان ضَحْمَ الرأسِ ، خَمِيصَ (٢) البطنِ ، دَقِيقَ الساقينِ ، في صَدْرِه شامَةٌ حمراءُ ، وإنما رَفَعَه اللهُ إلى أرضِ الشامِ ، لم يَصْعَدْ به إلى السماءِ ، (أ فأورَث اليسعَ من بعدِه النبوة ).

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسٍ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «الخَضِرُ هو إلياسُ» (٥٠) .

وأخرَج الحاكم وصحّحه ، والبيهة في «الدلائلِ» وضَعَفه ، عن أنسٍ قال : كنا مع رسولِ اللهِ عَلَيْةٍ في سَفَرٍ ، فنَزَلْنا مَنزلًا ، فإذا رجلٌ في الوادِي يقولُ : اللهم اجْعَلْني من أُمَّةِ محمدِ المرحومةِ المغفورةِ المثابِ لها . فأَشْرَفْتُ على الوادِي ، فإذا رجلٌ (1) طوله ثلاثُمائةِ ذراعٍ وأكثرُ . فقال : مَن أنت ؟ قلتُ : أنسٌ خادمُ رسولِ اللهِ عَلَيْتَةٍ . فقال : أين هو ؟ قلتُ : هو ذا يَسمَعُ كلامَك . قال : فأتِه فأقرِئه منى السلامَ ، وقل له : أنحوك إلياسُ يُقْرِئُك السلامَ . فأتيتُ النبيَ عَلَيْهُ فأَخْبَرْتُه ، فجاء حتى عانقه ، وقعدا يَتَحَدَّثَانِ ، فقال له : يا رسولَ اللهِ ، إني إنما آكُلُ في كلّ سنة

<sup>(</sup>١) ابن عساكر ٢١٠/٩.

<sup>(</sup>٢) البرية: الصحراء. اللسان (ب ر ر).

<sup>(</sup>٣) يقال : رجل خُمْصان وخَمِيص ، إذا كان ضامر البطن . النهاية ٢/ ٨٠ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في النسخ: « وهو الذي سماه الله ذا النون » وهو جزء من الأثر الذي يليه عند الحاكم . والمثبت من مصدر التخريج . ولعله انتقال نظر من المصنف .

والأثر عند الحاكم ٢/ ٥٨٣.

<sup>(</sup>٥) ابن مردويه - كما في الإصابة ١/ ١١٠. ضعيف (ضعيف الجامع - ٢٩٤١).

<sup>(</sup>٦) ليس في: الأصل، ص، ر٢، م.

يومًا ، وهذا يومُ فِطْرِى ، فَآكُلُ أَنا وأنت . فنزَلَت عليهما مائدةٌ من السماءِ وخبرٌ وحوتٌ وكَرَفْسٌ ، فأكلا وأَطْعَماني ، وصَلَّيَا العصرَ ، ثم (() وَدَّعَه ، ثم رأيتُه مرَّ على السحابِ نحوَ السماءِ . قال الحاكم : هذا حديثٌ صحيحُ الإسنادِ . وقال الذهبيُ : بل هو موضوعٌ ، قبَّح اللهُ من وَضَعَه . قال : وما كنتُ أحسَبُ ولا أُجَوِّزُ أن الجهلَ يَبْلُغُ بالحاكم إلى أن يُصَحِّحَ هذا (()) .

وأخرَج عبدُ بن حميدٍ ، وابنُ (آأبي حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ أَنَدَعُونَ بَعْلَا ﴾ . قال : صَنَمًا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ أَنَدْعُونَ بَعْلَا ﴾ . قال : رأاً وأندَّعُونَ بَعْلَا ﴾ . قال : رأاً ( )

وأخرَج ابنُ أبى حاتم، وإبراهيمُ الحَرْبِيُّ في «غريبِ الحديثِ»، عن ابنِ عباسٍ، أنه أبصَرَ رجلًا يَسُوقُ بقرةً، فقال: من بَعْلُ هذه ؟ فدعاه، فقال: ممَّن أنت؟ قال: من أهلِ اليَمَنِ. فقال: هي لغةً؛ ﴿ أَنَدْعُونَ بَعْلَا ﴾. أي: رَبًّا أن

وأخرَج ابنُ الأنباري عن مجاهد (أن ابنَ عباس استام (٧) بناقةِ رجلٍ من

<sup>(</sup>١) بعده في ص: ( ودعاني ) ، وفي م: ( ودعني و ) .

<sup>(</sup>٢) الحاكم ٢/ ٦١٧، والبيهقي ٥/ ٤٢١، ٤٢٢.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: (جرير)، وفي ر ٢: (أبي حاكم).

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٩/٦١٣.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم - كما في تغليق التعليق ٤/٤ ٢ - وإبراهيم الحربي - كما في تغليق التعليق ٤/ ٢٩٥، وزمح الباري ٨/ ٤٣ ٥.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص، م.

 <sup>(</sup>٧) المساومة : المجاذبة بين البائع والمشترى على السلعة وفصل ثمنها . يقال : سام يسوم سوما ، وساوم =

حِمْيَرَ ، فقال له : أنت صاحبُها ؟ قال : أنا بَعْلُها . فقال ابنُ عباسٍ : ﴿ أَنَدْعُونَ بَعْلُهُ ، فقال ابنُ عباسٍ : ﴿ أَنَدْعُونَ بَعْلَا ﴾ : أتدعون رَبًّا ، ممَّن أنت ؟ قال : من حِمْيَرَ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الضحاكِ قال : مرَّ رجلٌ يقولُ : من يَعْرِفُ البقرة ؟ فقال رجلٌ : أنا بَعْلُها . فقال له ابنُ عباسٍ : أتَرْعُمُ أنك زَوْجُ البقرةِ ؟! قال الرجلُ : أما سَمِعْتَ قولَ اللهِ : ﴿ أَنَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَيْلِقِينَ ﴾ . قال : أتَدْعُون بَعْلًا ، وأنا رَبُّكم . فقال له ابنُ عباسِ : صَدَقْتَ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ أَنَدَعُونَ بَعْلَا ﴾ . قال : ربًا بِلُغَةِ أَزْدِ شَنوءَةَ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن زيدِ بنِ أسلمَ في قولِه: ﴿ أَنَدَّعُونَ بَعَّلَا ﴾ . قال : صَنَمًا لهم كانُوا يَعبُدُونه (٢) في بَعْلَبَكَ ، وهي وراءَ دمشقَ ، فكان بها البعلُ الذي يَعبُدُونه .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ أَنَدْعُونَ بَعْلَا ﴾ . قال : ربَّا باليمانِيَّةِ يقولُ الرجلُ للرجلِ : من بَعْلُ هذا (٢) الثورِ (١) ؟

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قيسِ بنِ سعدِ قال : سألَ رجلٌ ابنَ عباسِ عن قولِه : ﴿ أَنْدَعُونَ بَعَلَا ﴾ . فسكَتَ عنه ابنُ عباس ، ثم

<sup>=</sup> واستام. النهاية ٢/ ٢٥.٤.

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٢/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل، ص، ف ١، ر٢، ح١.

<sup>(</sup>٣) ليس في : الأصل، ص، ر ٢، م.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: ﴿ الثوبِ ﴾ . والمثبت موافق لما في تفسير ابن جرير ٩ ١ / ٦١٣.

سألَه فسكَت عنه ، فسَمِعَ رجلًا يَنْشُدُ ضالَّةً ، فسَمِعَ آخَرَ يقولُ : أَنَا بَعْلُها . فقال ابنُ عباسٍ : أين السائلُ ؟ اسمَعْ ما يقولُ القائلُ (١) : أنا بعلُها . أنا رَبُّها ؟ ﴿ أَنْدَعُونَ بَعْلَا ﴾ : أَتَذْعُونَ رَبُّها ؟ ﴿ أَنْدَعُونَ بَعْلَا ﴾ : أَتَذْعُونَ رَبُّا .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ سَلَنَّمُ عَلَىٰٓ إِلَ يَاسِينَ ﴾ . قال : هو إلياسُ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الضحاكِ أنه قرَأ : (سلامٌ على إدراسينَ) . وقال : هو مثلُ إلياسَ، مثلُ عيسى والمسيحِ، ومحمدِ وأحمدَ، وإسرائيلَ ويعقوبَ.

وأخرَج ابنُ أبي حاتم ، والطبرانيُّ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ( سلامٌ على آلِ ياسينَ ) ( على : نحنُ آلَ محمدِ ، آلُ ياسينَ ( ه ) .

قُولُه تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ﴾ الآيات.

أَخرَج ابنُ جريرٍ عن الضحاكِ : ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ ﴾ . يقولُ : إلا امرأتَه تَخَلَّفَتْ ، [٥٥٥و] فمُسِخت حَجَرًا ، وكانت تُسَمَّى هَيْشَفعَ (١)

<sup>(</sup>١) في ص، م: «السائل».

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۹/۱۹۳.

 <sup>(</sup>٣) وهى قراءة ابن مسعود وابن وثاب والأعمش والمنهال بن عمرو والحكم بن عتيبة الكوفى. ينظر
 مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٢٨، والبحر المحيط ٧/ ٣٧٣، ٣٧٣.

<sup>(</sup>٤) هي قراءة نافع وابن عامر ويعقوب، وقرأ باقي العشرة: ﴿ إِلَّ يَاسِينَ ﴾ . ينظر النشر ٢/ ٢٦٩.

 <sup>(</sup>٥) الطبراني (١١٠٦٤). وقال الهيثمي: فيه موسى بن عمير القرشي وهو كذاب. مجمع الزوائد
 ٨٧٤/٩.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١٩/ ٦٢٢.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ،/ وابنُ أبى حاتمٍ ، عن السدى فى قولِه : ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٢٨٧/٥ أَلْغَابِرِينَ ﴾ . قال : فى أسفارِ كم (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادة : ﴿ وَإِنَّكُمْ لَنَكُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينٌ ﴿ وَبِٱلْيَلِ ﴾ . قال : نعم واللّهِ ، صباحًا ومساءً ؛ من أخَذ من المدينةِ إلى الشامِ أخَذ على سَدُومَ (٢) قريةِ قومِ لوطٍ (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ وَإِنَّكُو لَنَكُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينٌ ﴿ فَي وَبِالَيْلِ أَيضًا ( ) . قال : تمرُّون عليهم مُصبِحين . ( وبالليلِ أيضًا ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن زيدِ بنِ أسلمَ فى قولِه: ﴿ وَإِنَّكُو لَنَنُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴾ . قال : أفلا تَتَفَكَّرُون أُنكُرُون أَن يُصِيبِكُم ما أصابَهم .

قُولُه تعالى : ﴿وَإِنَّ يُونُسَ﴾ الآيات .

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، وأحمدُ في «الزهدِ» ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن طاوسٍ في قولِه : ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴾ . قال : قيلَ ليونسَ : إن قومَك يَأْتِيهم العذابُ يومَ كذا وكذا . فلما كان يومُعُذِ قورَبُ يونسُ ففقَده قومُه فخرَجُوا ، (وحرَجُوا ) بالصغيرِ والكبيرِ والدوابُ عرَج يونسُ ففقَده قومُه فخرَجُوا ، (وحرَجُوا )

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۱۹/ ٦٢٣.

<sup>(</sup>٢) سدوم: بلدة من أعمال حلب. معجم البلدان ٣/ ٥٩.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، ص، م.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في : الأصل ، م .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال (): بعَث اللهُ يونسَ إلى (1) أهلِ قريتِه ، فرَدُّوا عليه ما جاءهم به وامتَنَعُوا منه ، فلما فَعَلُوا ذلك أو حى اللهُ إليه : إنى مُرْسِلٌ عليهم العذابَ في يومِ كذا وكذا ، فاخْرُجُ من بينِ أظهرِهم . فأَعْلَمَ قومَه الذي وَعَد اللهُ من عذابِه إيَّاهم ، فقالوا : ارمُقُوه فإن هو خرَج من بينِ

<sup>(</sup>١) في النسخ، ومصدر التخريج: « فسمعت » . والمثبت ما يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٢) العجيج والعَجُّة: الصياح والجلبة. التاج (ع ج ج).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، ر ٢، م: « يمنعنا أن نسير » .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/ ١٥٤، ١٥٥ .

<sup>(</sup>٥) بعده في ص، م: « لما » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (على).

أظهرِكم فهو واللهِ كائنٌ ما وعدكم. فلما كانت الليلةُ التى وُعِدُوا العذابَ فى صبيحتِها أَدلَجَ فرآه القومُ، فحَذِرُوا فحَرَجُوا من القريةِ إلى برازِ من أرضِهم، وفَرَّقُوا بينَ كلِّ دابةٍ ووَلَدِها، ثم عَجُوا إلى اللهِ، وأنابُوا واستَقَالُوا، فأقالَهم وانتَظَر يونسُ الحبرَ عن القريةِ وأهلِها حتى مرَّ به مارٌ فقال: ما فعَل أهلُ القريةِ ؟ قال: فعلوا أن نبيَّهم لما خرَج من بينِ أظهرِهم، عرَفُوا أنه قد صَدَقَهم ما وَعَدَهم من العذابِ، فخرَجُوا من قريتِهم إلى برازٍ من الأرضِ، ثم فَرَّقُوا بينَ كلِّ ذاتِ ولدٍ وولدِها، ثم عجُوا إلى اللهِ وتابُوا إليه، فقيلَ منهم، وأخَر عنهم العذاب، فقال يونسُ عندَ ذلك: لا أرجِعُ إليهم كَذَّابًا أبدًا. ومضى على وجهِه .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، عن عبدِ اللهِ بنِ الحارثِ قال : لما خرَج يونسُ مغاضِبًا أَتَى السفينة ، فرَكِبَها فامتَنَعَت أَن تَجُرِى ، فقال أصحابُ السفينة : ما هذا "إلا لحدَث أحدَث أحدَث أوه من وقعَت عليه لحدَث أحدَث أَقُوه في الماءِ . فقال بعضُهم لبعضٍ : تعالوا حتى نَقْتَرِع ، فمَن وقعَت عليه القرعة فألقُوه في الماءِ . فاقتَرَعُوا ، فوقعَت القرعة على يونسَ ، فأعادُوا فوقعَت القرعة على يونسَ ، فأعادُوا فوقعَت القرعة عليه ، 'ثم أعادوا فوقعت عليه ' في الثالثة ، فلما رأى يونسُ ذلك قال : أنا هو . فخرَج فطرَح نفسه في الماءِ "، فإذا حوتٌ قد رفع رأسَه من الماءِ قدرَ ثلاثةِ أذرُع ، فذهَب لِيَطْرَح نفسَه فاستَقْبَلَه الحوتُ ، فأهوَى إليه لِيأْخُذَه ، فتَحَوَّلَ إلى أَذرُع ، فذهَب لِيَطْرَح نفسَه فاستَقْبَلَه الحوتُ ، فأهوَى إليه لِيأْخُذَه ، فتَحَوَّلَ إلى

<sup>(</sup>١) البراز: الفضاء الواسع . النهاية ١١٨/١ .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱٦/۵۷۳ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ف ١: ( لحديث اتخذتموه ) ، وفي ح ١: ( بحديث اتخذتموه ) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: م.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ر ٢، م .

الجانبِ الآخرِ ، فإذا الحوتُ قد استقْبَلَه ، فلمَّا رأى يونسُ ذلك عرَف أنه أَمْرٌ من اللهِ ، فطرَح نفسَه فأَخذَه الحوتُ قبلَ أن يَمُرَّ على الماءِ ، فأو حَى اللهُ إلى الحوتِ ألَّا تَهْضِمَ له عَظْمًا ، ولا تَأْكُلَ له لحمًا حتى آمُرَك بأمرِى . فدَار (١) كذا وكذا حتى أَلْزَقَه بالطينِ ، فسَمِعَ تسبيحَ الأرضِ ، فذلك حين نادَى .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أنس قال : قال رسولُ الله ﷺ : «لما ألْقَى يونسُ نفسَه فى البحرِ و (٢) الْتَقَمَه الحوثُ ، هَوَى به حتى انتَهَى به (٣) إلى مَفْجَرٍ (٤) من الأرضِ - أو كلمة تُشْبِهُها - فسَمِعَ تسبيح الأرضِ ، فنادى فى الظلماتِ أن لا إلهَ إلا أنتَ سبحانَك إنى كنتُ مِن الظالمينَ . فأَقْبَلَتِ الدعوةُ تَحُفُّ (٥) حول العرشِ ، فقالت الملائكةُ : يا ربّنا إنا نَسمَعُ صوتًا ضعيفًا من بلادِ غريبة (١) . قال : وما تَدْرُون ما ذاكم ؟ قالوا : لا يا ربّنا . قال : ذاكم عبدِى يونسُ . قالوا : الذي كنا لا نَزالُ نَرْفَعُ له عملًا مُتَقَبَّلًا ، ودَعْوَةً مُحَابَةً ؟ قال : نعم . قالُوا : يا ربّنا ألا تَرْحَمُ ما كان يَصْنَعُ فى الرخاءِ وتُنْجِيه عندَ البلاءِ . قال : بلى . فأمَر الحوتَ فلَفَظَه » .

<sup>(</sup>١) في ص، م: ( بكذا و » ، وغير واضحة في : ف ١ ، ر ٢ ، ح١ .

<sup>(</sup>٢) سقط من النسخ . والمثبت من تفسير ابن جرير .

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل، ص، ر٢، م.

<sup>(</sup>٤) المُفْجَرُ والمُفْجَرة : موضع تفتح الماء ، والمفجرة : أرض تطمئن وتنفجر فيها أودية ، ومفاجر الوادى : مرافضه حيث يرفَضُّ إليه السيل . التاج (ف ج ر) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ف ١، ر٢، ح١، وعبد الرزاق: « تحن »، وفي ص: « نحو ». والمثبت من تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، ر٢، م: «غربة». وينظر الصفحة التالية.

<sup>(</sup>۷) عبد الرزاق ۲/ ۱۵۲، ۱۵۷، وابن جریر ۱۹/ ۳۲۸، ۹۲۹، ۱۳۲، وابن أبی حاتم - كما فی تفسیر ابن كثیر ۵/ ۳۲۲، ۳۴/۷.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبى هريرةَ ، أنه لَفَظَه حينَ لَفَظَه فى أصلِ يَقْطِينَةٍ - وهى الدَّبَّاءُ - فلَفَظَه وهو كهيئةِ الصبيِّ ، فكان يَسْتَظِلُّ بظِلِّها ، وهَيَّأَ اللهُ له أُرُويَّةً أَن من / الوحشِ ، هكانت تَرُوحُ عليه بُكْرَةً وعَشِيَّةً ، فتَفْشَحُ (٢) رِجلَيْها فيَشرَبُ من لَبَيْها حتى فكانت تَرُوحُ عليه بُكْرَةً وعَشِيَّةً ، فتَفْشَحُ (٢) رِجلَيْها فيَشرَبُ من لَبَيْها حتى نَبَتَ لَحَمُه (٣) .

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ أرواة ﴾ . والأروية : أنشى الوعل . اللسان ( ر و ى ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ف ١، ر ٢، ح : « فتفسح ٥ ، وفي ص : « فيفسح عليه ٥ ، وفي م ، وعبد الرزاق : « فتفشخ ٥ . وفشحت الدابة وفشجت : إذا فرجت بين رجليها لتحلب أو تبول . ينظر اللسان (ف ش ج) ، (ف ش ح) . وصحيح مسلم بشرح النووى ١٤٠/١٨ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ١٥٧، وابن جرير ١٩/ ٦٣٥، وابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ٣٤/٧.

<sup>(</sup>٤) في ر ٢، ص، م، وكشف الأستار : ﴿ أَهُوى ﴾ .

<sup>(</sup>٥) أرض غربة : أى غريبة . القاموس المحيط (غ ر ب) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل، ر٢، ص، م.

فَقَذَفَه فَى الساحلِ كما قال تعالى : ﴿ وَهُوَ سَقِيــ رُ ﴾ ﴿ \* (١) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ في «المصنفِ» ، وأحمدُ في «الزهدِ» ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، عن ابنِ مسعودٍ قال : إن يونسَ كان وعَد قومَه العذابَ ، وأخبَرَهم أنه يَأْتِيهم إلى ثلاثةِ أيام ، فَفَرَّقُوا بينَ كلِّ والدةِ وولدِها ، ثم خرَجُوا فجَأَرُوا(٢) إلى اللهِ واستَغْفَرُوه ، فكفَّ اللهُ عنهم العذابَ ، وغدًا يونسُ يَنتظِرُ العذابَ فلم يرَ شيئًا ، وكان من كَذَبَ ولم يَكُنْ له بَيَّنَةٌ قُتِلَ ، فانطَلَق مُغاضِبًا حتى أتَى قومًا في سفينةٍ فحَمَلُوه ، وعَرَفُوه ، فلما دخَل السفينةَ رَكَدَتْ والسُّفُنُ تسيرُ بمينًا وشمالًا ، فقال : ما بالُ سَفِينَتِكُم ؟ قَالُوا : ما ندرِي . قال: ولكِنِّي أدرى ؛ إن فيها عبدًا أَبَقَ من ربِّه ، وإنها واللهِ لا تَسِيرُ حتى تُلْقُوه . قالوا : أمَّا أنت يا نبيَّ اللهِ فواللهِ لا نُلْقِيك . فقال لهم يونسُ : اقتَرِعُوا فمن قُرِعَ فليَقَعْ. فاقتَرَعُوا فقَرَعَهم يونسُ ثلاثَ مرَّاتِ (٢٠) ، فوَقَعَ وقد وُكُلَ به الحوتُ ، فلما وقَع ابتَلَعَه ، فأَهْوَى به إلى قرارِ الأرضِ ، فسَمِعَ يونسُ تَسْبِيحَ الحَصَى ، فنادى في الظلماتِ أن لا إله إلا أنت سبحانَك إنى كنتُ من الظالمين. قال: ظلمةِ بطن الحوتِ، وظلمةِ البحرِ، وظلمةِ اللَّيل، قال: فنُبِذ بالعراءِ وهو سقيمٌ. قال: كهيئةِ الفَرْخِ المَمْعُوطِ (١٠) الذي ليس عليه ريشٌ ، وأَنْبَت اللهُ عليه شجرةً من يَقْطِينِ ، فكان يَسْتَظِلُّ بها ويُصيبُ منها ، فيَيِسَتْ فبَكَى عليها حين يَيِسَتْ ،

<sup>(</sup>١) البزار (٢٥٤ - كشف) ، وابن جرير ٢١ / ٣٨٥، ٣٨٥ . وقال الهيثمى : رواه البزار عن بعض أصحابه ولم يسمعه ، وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ، وبقية رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٩٨/٧ . (٢) الجُوَّار : رفع الصوت والاستغاثة . النهاية ٢٣٢/١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ف ١، ر ٢، ح ١: « مرار » .

<sup>(</sup>٤) يقال : معط الشعر من رأس الشاة معطا ، أي : نتفه . التاج (م ع ط) .

فأوحَى اللهُ إليه: أتَبْكِي على شجرةٍ أن يَبِسَت ولا تبكِي على مائةِ ألفِ أو يَزيدون ، أَرَدْتَ أَن تُهْلِكُهم . فخرَج فإذا هو بغلام يَرعَى غنمًا ، فقال : ممَّن أنت يا غلامُ ؟ قال : من قوم يونسَ . قال : فإذا رَجَعْتَ إليهم فأَقْرِتُهم السلامَ وأخبِرْهم أنك لَقِيتَ يونسَ . فقال له الغلامُ : إن تَكُنْ يونسَ فقد تَعْلَمُ أنه من كَذَب ولم تكُنْ له بَيِّنَةٌ قُتِلَ ، فمَن يَشهَدُ لي ؟ قال : يشهَدُ لك هذه الشجرةُ وهذه البُقْعَةُ . فقال الغلامُ ليونسَ : مُرْهما . فقال لهما يونسُ : إذا جاءَكما هذا الغلامُ فاشْهَدا له . قالتا : نعم . فرَجَعَ الغلامُ إلى قومِه ، وكان له إخْوَةٌ فكان في (١) مَنَعَةٍ ، فأتَى الملكَ ، فقال : إني لقِيتُ يونسَ وهو يَقرَأُ عليكم السلامَ . فأمَرَ به الملكُ أن يُقْتَلَ ، قالوا(٢): إن له بَيِّنَةً . فأَرْسَلَ معه ، فانْتَهَوا إلى الشجرةِ والبُقْعَةِ ، فقال لهما الغلامُ : نَشَدْتُكما باللهِ هل أَشْهَدَكما يونسُ؟ قالتا: نعم. فرَجَعَ القومُ مَذْعُورين يَقولون : تَشْهَدُ لك الشجرةُ والأرضُ ! فأَتَوا الملِكَ فحَدَّثُوه بما رَأُوا ، فتَناوَلَ الملِكُ يدَ الغلام فأَجْلَسَه في مَجْلِسِه ، وقال : أنت أَحَقُّ بهذا المكانِ منِّي . فأقام لهم أَمْرَهم ذلك الغلامُ أربعين سنةً (٢).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن وهبِ بنِ منبهِ قال : إن يونسَ بنَ مَتَّى كان عبدًا صالحًا ، وكان في خُلُقِه ضِيقٌ ، فلمَّا مُحمِّلَتْ عليه أثقالُ النَّبُوَّةِ - ولها أثقالٌ لا يَحْمِلُها إلا قليلٌ - تَفَسَّخَ تحتَها تَفَسُّخَ الوُبَعِ (1) تحتَ الحِمْلِ ، فقَذَفَها من

<sup>(</sup>١) في الأصل: (له).

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، ر٢، ح ١: ﴿ فقال ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١١/١١ه – ٥٤٣، وابن جرير ٢٩٦/١٢ .

<sup>(</sup>٤) الربع : الفصيل ، وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه ، ويقال : تفسخ الربع تحت الحمل الثقيل . أى : لم يطقه . التاج (ر ب ع ، ف س خ) .

يدِه، وخرَج هاربًا منها، يقولُ اللهُ لنَبِيَّه: ﴿ فَأَصَّبِرَ كُمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْهِ مِنَ ٱلرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، ﴿ وَلَاتَكُن كَصَلِحِبِ ٱلْحُوتِ﴾ [القلم: ٤٨].

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، والبيهقىُ فى «سننِه»، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ﴾. عباسٍ فى قولِه: ﴿فَسَاهُمَ﴾. "قال: فأقرَع"، ﴿فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ﴾. قال: "المقروعِين".

وأخرَج ( آدمُ ، وابنُ جريرٍ ، والبيهقيُّ في « سننِه » ، و عبدُ بنُ حميدٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ فَسَاهَمُ \* أَنَّ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُذْحَضِينَ ﴾. قال : من المَشهُومِين ( ) .

وأخرَج أحمدُ في «الزهدِ»، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، والبيهقيّ، عن قتادة : ﴿ فَسَاهَم ٢٠ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴾ . قال : احتُيسَتِ السفينة ، فعلِمَ القومُ أنها احتُيسَت من حَدَثِ أحدَثُوه ، فتساهَمُوا ، فقُرع يونسُ فرَمَى بنفسِه ، ﴿ فَالْفَكُ اللَّهُ مَا أَنْهُ كَانَ مِنَ ﴿ فَالْفَكُ اللَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَيَّحِينُ ﴾ . أي : مُسِيءٌ فيما صنَع ، ﴿ فَلُولًا آنَهُ كَانَ مِنَ الْمُسَيِّحِينُ ﴾ . قال : كان كثيرَ الصلاةِ في الرخاءِ فنجا ، وكان يقالُ في المُسَيِّحِينُ ﴾ . قال : كان كثيرَ الصلاةِ في الرخاءِ فنجا ، وكان يقالُ في الحكمةِ : إن العملَ الصالحَ يَرفَعُ صاحبَه إذا عَثَرَ ، وإذا ما صُرِعَ وجَد مُتَّكَأً . ﴿ لَلْبَتَ فِي بَطْنِهِ ۚ إِلَى يَوْمِ القيامةِ (^ ) .

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۱/۳۷۳.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>m-m) في ص ، م : (m-m) من المسهومين قال اقترع .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٩/ ٦٢٥، ٦٢٦، والبيهقي ٢٨٧/١٠ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل، ر٢.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ر٢.

<sup>(</sup>٧) آدم (ص٧٠٥- تفسير مجاهد ) ، وابن جرير ١٩/ ٦٢٦، والبيهقي ٢٨٧/١٠ .

<sup>(</sup>٨) ابن جرير ١٩/ ٦٢٥، ٦٢٧، ٦٢٨، ٣٦١، والبيهقي ٢٨٧/١٠.

وأخرَج ابنُ أبى شيبة عن وهبِ بنِ منبه ، أنه جلس هو وطاوسٌ ونحوهما (١) من أهلِ ذلك الزمانِ ، فذ كَرُوا : أَيُّ أَمْرِ اللهِ أَسرَعُ ؟ فقال بعضُهم : قولُ اللهِ : ﴿ كُلَمْحِ ٱلْبَصَدِ ﴾ [النحل: ٧٧] . وقال بعضُهم : السَّريرُ حينَ أُتِي به سليمانُ . فقال ابنُ منبه : أسرَعُ أمرِ اللهِ أن يونسَ على /حافةِ السفينةِ ، إذ أو حَى اللهُ إلى نونِ ٥/٨٩/ في نيلِ مصرَ ، فما خرَّ من حافتِها إلا في جوفِه (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم (٢٠ عن قتادةَ قال : التقَمه حوثٌ يقالُ له : نَجْمٌ . فجرَى به في بَحْرِ الروم ، ثم النيلِ ، ثم في بحرِ فارسَ ، ثم في دجلةَ .

و أخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾ قال : مُسِىءٌ .

وأخرَج ابنُ الأنبارَى ، والطستى ، عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخيرُنى عن قولِه : ﴿وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾ . قال : المليم : المسىءُ والمُذْنِبُ . قال : وهو وهل تَعْرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سَمِعْتَ أُمَيَّةَ بنَ أبى الصلتِ وهو يقولُ :

من (١٤) الآفاتِ ليس لها بأهلٍ ولكن المسيءَ هو المُلِيمُ (٥) وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾ . قال :

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص ، ف ١، ر ٢، م : « نحوهم » ، وفي ح ١: « غيرهم » . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱۳/۹۹ . . .

<sup>(</sup>٣) في ح ١: ( شيبة )

<sup>(</sup>٤) في النسخ : ﴿ بريُّ من ﴾ . وبها ينكسر الوزن . والمثبت مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٥) الطستى - كما في الإتقان ٧٩/٢ .

مُذْنِبٌ (۱) مُذْنِبُ .

وأُخرَج أحمدُ في «الزهدِ» ، ( وابنُ المنذرِ ) ، عن الربيعِ بنِ أنسٍ في قولِه : ﴿ فَلَوْلَا آنَـهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴾ . قال : لولا أنه خلا له عملٌ صالحٌ ، ﴿ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ ۗ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ . قال : وفي الحكمةِ : إن العملَ الصالحَ يَرفَعُ صاحبَه .

وأخرَج أحمدُ في «الزهدِ» ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿ فَلَوَلَآ أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴾ . قال : من المُصَلِّين قبلَ أن يَدخُلَ في بطنِ الحوتِ (٣) .

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ فَلَوْلَاۤ أَنَهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينَ ﴾ . قال : ما كانت (١٤) إلا صلاةً أحدَثُها في بطنِ الحوتِ . فذُكِرَ ذلك لقتادة فقال : لا ، إنما كان يَعمَلُ في الرخاءِ (٥٠) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والفريابيُّ ، وأحمدُ في «الزهدِ» ، [٥٣٥٠] وعبدُ بنُ حميدٍ ، (أوابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ أنَّ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿فَلَوْلَاۤ أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينَ ﴾ . قال : من المُصَلِّين ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدٍ: ﴿ فَلَوْلَاۤ أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٩/ ٦٢٦، ٦٢٧.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٩ / ٦٢٩ .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ح ١، م: (كان).

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٩/٦٣٠ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق ٢/ ٥٥٠، وابن جرير ٢ / ٦٢٩.

قال: العابدين اللهَ قبلَ ذلك.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن سعيدِ بنِ أبى الحسنِ (') : ﴿ فَلَوْلَا اللَّهُ مِن عبادةٍ وتَسْبِيحٍ تَدارَكَه اللّهُ به حينَ أصابه ما أصابه ، فغمّه (۲) في بطنِ الحوتِ أربعين من بينِ يومٍ وليلةٍ ، ثم أخرَجه وتاب عليه (۳) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسنِ : ﴿ فَلَوْلَا آنَاهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴾ . قال : تعلَّمْ (٤) واللهِ أن التَّضَرُّعَ في الرخاءِ استعداد (٥) لنزولِ البلاءِ ، ويَجِدُ صاحبُه مُتَّكَأً إذا نزَل به ، وإن سالِفَ السيئةِ تَلْحَقُ صاحبَها وإن قَدُمَتْ .

<sup>(</sup>١) في ف ١، ح ١: ( الحسين ) . وهو سعيد بن أبي الحسن ، أخو الحسن البصري . ينظر تهذيب الكمال ١٠ / ٣٨٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ف ١: ﴿ فعمه ﴾ ، وفي ص: ﴿ لغمه ﴾ ، وفي ح ١: ﴿ فعمد ﴾ ، وفي م: ﴿ نعمه ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٦/٣٨٠ .

<sup>(</sup>٤) في ف ١، ح ١: (يعلم »، وفي ر ٢، م: (نعلم ».

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ص، ف ١، ح ١: [استعدادا] .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ٢٧٥/١٣ .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم ، والحاكم ، والبيهقى في «شُعَبِ الإيمانِ» ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ فَلَوْلَا آنَهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴾ . قال : كان يُكْثِرُ الصلاة في الرخاء ، في قولِه : حَصَل في بطنِ الحوتِ ظنَّ أنه الموتُ ، فحرَّك رجليه فإذا هي تتَحَرَّكُ ، فلما حَصَل في بطنِ الحوتِ ظنَّ أنه الموتُ ، فحرَّك رجليه فإذا هي الحَدِّنُ فيه أحدُّنُ .

وأخرَج عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ «الزهدِ» ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والحاكمُ ، عن الشعبيِّ قال : الْتَقَمَه الحوتُ ضُحّى ولَفَظَه عَشِيَّةً ، ما بات في بطنِه (٢).

وأخرَج الحاكمُ عن ابنِ عباسٍ قال : مكَث يونسُ في بطنِ الحوتِ أربعين يومًا<sup>(٣)</sup>.

' وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ جريجِ قال : بَقِيَ يونسُ في بطنِ الحوتِ أربعين يومًا ، .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ فى «الزهدِ» ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، عن أبى مالكِ قال : لَبِثَ يونسُ فى بطنِ الحوتِ أربعين يومًا (٥٠) .

<sup>(</sup>١) الحاكم ٢/ ٥٨٥، والبيهقي (١١٤٤).

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن أحمد ص ٣٤، ٣٥، والحاكم ٥٨٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) الحاكم ٢/١٨٥.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل.

والأثر عند عبد الرزاق ٢٥٦/٢ .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ٢١/١١، وأحمد ص ٣٥، وابن جرير ٢٣١/١٩.

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال : لَبِثَ يونسُ فى بطنِ الحوتِ سبعةَ أيامٍ ، فطاف به البحارَ كلُّها ، ثم نَبَذَه على شاطئ دِجُلَةَ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادة قال : التقمه حوتٌ يقالُ له : نجمٌ . وإنه لَيِثَ ثلاثًا في جوفِه . وفي قولِه : ﴿ فَلَوْلاَ اللهُ اللهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينَ ﴾ . قال : كان كثيرَ الصلاةِ في الرخاءِ فنجا ، ﴿ لَلَبِثَ فِي النَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينَ ﴾ . قال : كان كثيرَ الصلاةِ في الرخاءِ فنجا ، ﴿ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ \* . قال : لصار له بطنُ الحوتِ قبرًا ، ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ . قال : إلى يوم القيامةِ . وفي قولِه : ﴿ فَنَبَدَنَهُ بِٱلْعَرَاءِ ﴾ . قال : ( بأرضِ ليس فيها شجرٌ ولا نباتٌ ( ) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ فَنَبَذْنَكُ بِٱلْعَـرَآءِ ﴾ . قال : شطُّ دجلةً ''.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَـرَآءِ﴾ . قال : أَلْقَيْناه بالساحل (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، عن شَهْرِ بنِ حوشبٍ قال: انطلَق يونسُ مُغْضَبًا، فرَكِبَ مع قومٍ في سفينةٍ، فوَقَفَتِ السفينةُ لم تَسِرُ، فساهَمَهم، فتَدَلَّى في البحرِ، /فجاء الحوتُ يُبَصْبِصُ بذَنَبِه، فنُودِي الحوتُ: إنا لم نَجَعَلْ ٢٩٠/٥ يونسَ لك رزقًا، إنما جعَلناك له حِرْزًا ومَسْجِدًا<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ف ١، ر ٢، ح ١، م : « شط دجلة ونينوى على شط دجلة ، مكث في بطنه أربعين يوما يتردد به في دجلة » .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۹/ ۲۲۸، ۱۳۲، ۲۳۲.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٩/ ٦٣٢، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٤٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) أبن جرير ١٩/ ٦٣٨، ٦٣٩ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المندرِ ، عن عكرمة قال : لما ذهب مُغاضِبًا فكان في بطنِ الحوتِ ، قال مِن بطنِ الحوتِ : إلهي ، من البيوتِ أَخْرَجْتَنِي ، ومن رءوسِ الجبالِ أنزَلْتَنِي ، وفي البلادِ سَيُوْتَنِي ، وفي البحرِ قَذَفْتَنِي ، وفي بطنِ الحوتِ سَجَنْتَنِي ، فما تَغرِفُ مني عملًا صالحًا تُروِّحُ به عني ! قالت الملائكة : ربّنا ، صوت معروف من مكانِ غُوْبةٍ . فقال لهم (۱۱ الربُّ : ذاك عبدى يونسُ . قال الله : ﴿ فَلَوْلا النّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَيِّحِينَ ﴾ . (لا يعنى : من الدَّعَائين المصلين الله : ﴿ فَلَوْلا النّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَيِّحِينَ ﴾ . (العنى : من الدَّعَائين المصلين الله بالعراءِ وهو سقيمٌ ، وأنْبَتَ عليه شجرةً من يقطينٍ – قال : والتقطينُ الدَّبَاءُ – بالعراءِ وهو سقيمٌ ، وأنْبَتَ عليه شجرةً من يقطينٍ – قال : والتقطينُ الدَّبَاءُ الله فاستَظلُّ بظِلّها ، وأكلَ من قَرْعِها ، وشَرِبَ من أصلِها ما شاء اللهُ ، ثم إن الله أيستها ، وذهب ما كان فيها ، فحزِن يونسُ فأو حي اللهُ إليه : حَزِنْتَ على شجرةِ أَيْسَتُها ، ولم تَحْزَنْ على قومِك حينَ جاءهم العذابُ فصُرِفَ عنهم ثم أنْبَتُها ثم أَيْسَتُها ، ولم تَحْزَنْ على قومِك حينَ جاءهم العذابُ فصُرِف عنهم ثم فَهُ فَعَنِ اللهُ اللهُ اللهُ المِنْ المُعْرَبُ مُغاضِبًا .

وأخرَج أحمدُ في «الزهدِ» ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو الشيخِ ، عن حميدِ بنِ هلالِ قال : كان يونسُ يَدعُو قومَه فيَأْبَون عليه ، فإذا خلا عنهم (٢) دعا الله لهم بالخيرِ ، وقد بَعَثُوا عليه عَيْنًا ، فلمَّا أَعْيَوْه دعا اللهَ عليهم ، فأتاهم عينُهم فقال : ما كنتم صانعين فاصنَعُوا فقد أتاكم العذابُ ؛ فقد دعا عليكم . فانطلق ولا يَشُكُ أنه سيأتيهم العذابُ ، فخرَجوا قد وَلَّهُوا (١) البهائمَ عن أولادِها ، فخرَجوا تائِين

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ف ١، ر ٢، ح ١، م .

<sup>(</sup>٤) أي : فرقوا . النهاية ٥/٢٢٧ .

يعِجُون (١) فرَحِمَهم اللهُ ، وجاء يونسُ يَنْظُرُ (٢) بأي شيءٍ أَهلَكَها ، فإذا الأرضُ مُشوَدَّةٌ منهم ؛ يدِبُّون (٢)، وذلك حينَ ذهَب مُغاضِبًا ، فرَكِبَ مع قوم في سفينةٍ ، فَجَعَلَتِ السَّفِينَةُ لَا تَنْفُذُ وَلَا تَرْجِعُ، فقال بعضُهم لبعضٍ: ما ذا إلا لذنبِ بعضِكم ؟ فاقْتَرَعُوا أَيُّكم نُلْقِيه في الماءِ ونُخْلِي (٢) وَجُهَنا . قال : فاقْتَرَعُوا ، فَبَقِي سهمُ يونسَ في الشمالِ ، فقالوا : لا نَفْتَدِي من (°شيءٍ أصابَنا الليلةَ بنبيِّ اللَّهِ . فأعادوا القرعُ (` فبقِي سهمُ يونسَ في الشمالِ ، فقالوا : لا نفتَدي من شيءٍ أصابَنا " بنبيّ اللهِ . فقال يونسُ : ما يُرادُ غيري ، فانبِذُوني ( كُسوني م على اللهِ على اللهِ . رأسي^، ولكن صُبُونِي على رجلِي صَبًّا. ففَعَلُوا ، وجاء الحوتُ شاحِبًا(٩) فاه ، فالتَقَمَه فاتَّبَعَه حوتٌ أكبرُ من ذلك الحوتِ (١٠٠ لِيَلْتَقِمَهما ، فسبَقه فكان يونسُ في بطنِ الحوتِ حتى رَقَّ العظمُ ، وذهَب اللَّحْمُ والبَشَرُ والشَّعَرُ ، وكان سقيمًا فدعا بما دعا به ، فنُبِذَ بالعراءِ وهو سقيمٌ ، فأنْبَتَ اللهُ عليه شجرةً من يقطين ، فكان فيها غذاؤه حتى اشتَدَّ العظمُ ، ونَبَتَ اللَّحْمُ والشَّعَرُ والبَشَرُ ، فعاد كما كان فبَعَث اللهُ عليها(١١) فيَبِسَت ، فبَكَى عليها ، فأُوحَى اللهُ إليه : يا يونسُ ، أتبكِي على شجرةٍ

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٢) في ف ١: ﴿ ينتظر ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ص: ( بدون ) ، وفي ر ٢ ، م: ( بدون عذاب ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (خلي)، وفي ح ١: (يحلي).

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص: ﴿ أَصَابِنَا ﴾ ، وفي ف ١ ، ح ١ : ﴿ شيء أَصَابِنَا اللَّيَلَة ﴾ ، وفي م : ﴿ أَصَحَابِنَا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ر ٢: «القراع».

<sup>(</sup>٧) في م: « فاقذفوني » .

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٩) كذا في النسخ.

<sup>(</sup>١٠) سقط من: م.

<sup>(</sup>۱۱) بعده فی ر۲، م: «ریحا».

جعَل اللهُ لك فيها غِذاءً ، ولا تَبْكِي على قومِك أن يَهْلِكُوا ؟!

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن سعيدِ بنِ جبيرِ قال : لمَّا بعَث اللهُ يونسَ إلى قومِه يَدْعوهم إلى اللهِ وعبادتِه وأن يَترُكوا ما هم فيه ، أتاهم فدعاهم فأَبَوْا عليه ، فرَجَعَ إلى ربُّه فقال: ربُّ ، إن قومِي قد أُبُوا عليَّ وكَذُّبُوني . فقال: ارجِعْ إليهم فإن هم آمَنُوا وصَدَّقُوك (١)، وإلا فأُخْبِرُهم أن العذابَ مُصَبِّحُهم غَدْوَةً . فأَتَاهم فدعاهم فأَبُوا عليه ، قال : فإن العذابَ مُصَبِّحُكم غَدْوَةً . ثم تَوَلَّى عنهم ، فقال القومُ بعضُهم لبعضٍ : واللهِ ما جَرَّبْنا عليه من كذبِ منذُ كان فِينا ، فانظُرُوا صاحبَكم فإن بات فيكم اللَّيلةَ ولم يَخرُجُ من قَرْيَتِكم ، فاعلَمُوا أن (٢ ما قال باطلٌ ، وإن هو خرّج من قريتِكم ولم يبِتْ فيها فاعلَموا أن "العذابَ مُصَبّحُكم، حتى إذا كان في جوفِ الليل أخذ مِخْلاةً فجعَل فيها طعامًا (T) له ، ثم خرَج فلمَّا رَأَوْه فرَّقُوا بينَ كلِّ ( والدة وولدِها ؛ من بهيمة أو إنسانِ ، ثم عَجُوا إلى اللهِ مؤمنين به ومُصَدِّقِين بيونسَ عليه السلامُ وبما جاء به ، فلما رأى اللهُ ذلك منهم بعدَ ما كان قد غَشِيَهم العذابُ كما يُغْشَى القبرُ بالثوبِ ، كَشَفَه عنهم ، ومكَث يَنْظُرُ ما أصابَهم من العذابِ، فلمَّا أصبَح رأى القومَ يَخرُجُون لم يُصِبْهم شيءٌ من العذاب، فقال (٥٠): واللهِ لا آتِيهم وقد جَرَّبُوا عليَّ كَذِبَةً. فخرَج فذهَب مُغاضِبًا لربُّه ، فوجَد قومًا يَرْ كَبُون في سفينةٍ فرَكِبَ معهم ، فلما لجُّجت (١٦) بهم السفينةُ

<sup>(</sup>١) في ص، م: «صدقوا».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، ح ١، م: (طعيما)، وفي ر ٢: (طعما).

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل، ص، ر ٢: « والد وولده » .

<sup>(</sup>٥) بعده في ص، ف ١، م: ( لا ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ( لححت ) ، وفي ص: ( ححت ) ، وفي ح ١: ( لحجت ) ، وفي م: ( نجحت ) .=

تَكَفَّتُ ووَقَفَتُ ، فقال القومُ : إن فيكم لرجلًا عظيم الذَّنْ ، فاستَهِمُوا لا تَغْرَقُوا جميعًا . فاستَهَم القومُ فسهمَهم يونسُ فقال القومُ : لا نُلْقِى فيه نبى اللهِ ، احتلَطَتْ سِهامُكم فأَعِيدُوها . فاستهموا ، فسهمَهم يونسُ (فقال القومُ : لا نُلقى فيه نبى اللهِ ، اختلَطت سهامُكم ، (استهموا الثالثة ). فاستهموا فسهمهم يونسُ فلمًا رأى يونسُ ذلك قال للقوم : فألقُونى لا تَغْرَقُوا جميعًا . فألقوه فو كَلَ اللهُ به حوتًا فالتقمه ، لا يَكْسِرُ له عظمًا ، ولا يَأْكُلُ له لحمًا ، فهبَط به الحوتُ إلى أسفلِ البحرِ ، فلمًا جَنَّه الليلُ نادَى في ظلماتِ ثلاثِ ؛ ظلمةِ بطنِ الحوتِ ، ألفَّا بِلِي وظلمةِ البحرِ : ﴿ لَا إِلَنَهُ إِلَا أَنتَ سُبْحُننكَ إِنِي كُنتُ مِن الطَّرِ به والمَعْ البحرِ ، فارتقع به الحوتِ أن ألقيه في البَرِّ . فارتقع به الحوتُ ، فالمُقاه في البَرِّ لا شَعَرَله ، ولا جِلْدَ ، ولا ظُفْرَ . فلمًا طلَعت عليه الشمسُ الحوتُ ، فالمُقاه في البَرِّ لا شَعَرَله ، ولا جِلْدَ ، ولا ظُفْرَ . فلمًا طلَعت عليه الشمسُ اذاه حَرُها ، فدعا اللهَ فأنبَتَ عليه شجرةً من يقطينِ ، وهي الدُبَّاءُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرِ قال : لما أُلْقِيَ يونسُ في بطنِ الحوتِ (آجرَى به الحوتُ ) في البحورِ كلّها سبعةَ أيامٍ ، ثم انتهى به إلى شطٌّ دِجُلةَ ، فأَنْبَتَ اللهُ عليه ﴿ شَجَرَةً مِن انتهى به إلى شطٌّ دِجُلةَ ، فأَنْبَتَ اللهُ عليه ﴿ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ ﴾ . قال : من نباتِ البَرِّيَّةِ ، /فأرسَلَه ﴿ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَقْ يَزِيدُونَ ﴾ . ٢٩١/٥ قال : يزيدُونَ سبعين ألفًا ، وقد كان (١٠ أظلَّهم العذابُ ، ففرَّقُوا بينَ كلِّ ذاتِ رَحِمٍ

<sup>=</sup> ولجُّجت السفينة : خاضت اللُّجة ؛ أي عرض البحر . التاج (ل ج ج) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ف ١: ۵ فأعيدوها ٩ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، م: وطاف، .

<sup>(</sup>٤) في ف ١، ر ٢، ح ١: ﴿ كَانُوا ﴾ .

ورَحِمِها من الناسِ والبهائمِ ، ثم عَجُوا إلى اللهِ ، فصَرَفَ عنهم العذابَ ، ومَطَرَتِ السماءُ دمًا (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وأحمدُ في «الزهدِ» ، وعبدُ بنُ حميدِ ، عن وهبِ قال : أَمَرَ الحُوتَ أَلا يَضُرُه ، ولا يكْلِمَه ، قال الله : ﴿ فَلَوْلَا آنَهُ كَانَ مِنَ السَّرِجِينَ ﴾ . قال : من العابِدِين قبل ذلك ، فذُكِرَ بعبادتِه ، فلما حرَج من البحرِ نام نَوْمَةً ، فأَنْبَتَ اللهُ عليه شجرةً من يقطينِ ، وهي الدُّبَّاءُ ، فأَظلَّتُه فبلغت في نومِه " ، فرآها قد أَظلَّتُه ، ورأى خُضْرَتَها فأَعْجَبَتُه ، ثم نام نومةً فاستيقظ ، فإذا نومِه " ، فرآها قد أَظلَّتُه ، ورأى خُضْرَتَها فأَعْجَبَتُه ، ثم نام نومةً فاستيقظ ، فإذا هي قد يَبِسَتْ ، فجعل يَحزَنُ " عليها ، فقيل : أنت الذي لم تَخْلُقُ ولم تَسْقِ ( ) ولم تُنْبِثُ تَحْزُنُ عليها ، وأنا الذي خَلَقْتُ مائةً ألفٍ من الناسِ أو يَزِيدُون ثم رحمتُهم فَشَقَ عليك " .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، من طريقِ ابنِ قُسَيْطٍ ، أنه سمِعَ أبا هريرة يقولُ : طُرِحَ بالعراءِ ، فأَنْبَتَ اللهُ عليه يَقْطِينةً . فقلنا : يا أبا هريرة ، وما اليَقْطينة ؟ قال : شجرة الدُّبَّاءِ ، هَيًّا اللهُ له أُرْوِيَّة (١) وَحْشِيَّةً تَأْكُلُ من خَشَاشِ الأرضِ – أو هشاشِ الأرضِ – فَتَفْشَحُ (٢) عليه ، فتَرْوِيه من لَبَنِها كلَّ عَشِيَّةٍ وبُكْرَةٍ حتى نَبَت . وقال الأرضِ – فَتَفْشَحُ (٢)

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۳۷/۱۹ .

<sup>(</sup>٢) ص ، ر٢، م : ﴿ يومها ﴾ ، وفي مصدر التخريج : ﴿ يومه ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ف ١: ( يتحزن ) ، ح ١: ( يتحرك ) .

<sup>(</sup>٤) في مصدر التخريج: ٥ تفتق ٥ .

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٢/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٦) الأروية : الأنثى من الوعول . اللسان (ر و ى) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل، م، ر ٢: ( فتفشخ ؟ ، وفي ص ، ف ١ ، ح ١: ( فتفسح ؟ . والمثبت من مصدر التخريج . وينظر ما تقدم ص ٤٦٥ .

ابنُ أبي الصلتِ قبلَ الإسلامِ في ذلك بَيْتًا من شِعْرِ (١):

فَأَنْبَتَ يَقْطِينًا عليه برَحْمة من اللهِ لولا اللهُ أُلْفِي (١) ضاحيًا

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ ﴾ . قال : القَرْءُ ﴿ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ مسعودِ في قولِه : ﴿شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ ﴾ . قال : القرعُ (٥٠ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ قال : كنا نُحَدَّثُ أنها الدُّبَّاءُ ، هذا (١) القَرْمُ الذي رأيتم ، أنبَتَها اللهُ عليه يَأْكُلُ منها (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، ( وابنُ جريدٍ ) عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ ﴾ . قال : القَرْعُ ( )

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، (١٠ عن عكرمةً ١٠) ، وسعيدِ بنِ جبيرٍ في

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٦٥.

<sup>(</sup>٢) في ف ١، ح ١: ﴿ يَقَطَّينَهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ص، ف ١، ح ١: ﴿ أَلْقِي ﴾ . وهو لفظ إحدى روايات البيت .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ۱۹/ ٦٣٥.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٩/ ٦٣٤.

<sup>(</sup>٦) بعده في ر ٢: ﴿ الذِّي يسمى ﴾ .

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۱۹/ ۱۳۴، ۱۳۵.

<sup>(</sup>A - A) ليس في: الأصل، ص، ر ٢، ح ١، م.

<sup>(</sup>۹) ابن جرير ۱۹/ ٦٣٦.

<sup>(</sup>۱۰ - ۱۰) سقط من: ف ۱.

قُولِهِ : ﴿ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ ﴾ . قالا : هي الدُّبَّاءُ (١) .

وأخرَج الديلميُّ عن الحسنِ بنِ عليٌّ رفعَه: « كُلُوا اليَقْطِينَ ، فلو عَلِمَ اللهُ عزَّ وجلَّ أن شجرةً أَخَفُ منها لأَنْبَتَها على يونسَ ، وإذا اتَّخذ أحدُكم مَرَقًا فليُكْثِرُ فيه مِن الدُّبَّاءِ ؛ فإنه يَزِيدُ في الدماغ وفي العقلِ» (٢).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ زيدِ قال : أُنْبَتَ اللهُ عليه شجرةً من يقطينِ ، وكان لا يَتناوَلُ منها وَرَقَةً فيَأْخُذُها إلا أَرْوَتُه لَبَنًا . أو قال : يَشرَبُ منها ما شاء حتى نَبَتَ (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميد (١) ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَأَبْلَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ ﴾ . قال : غيرُ ذاتِ أصلٍ ، من الدُّبَّاءِ أو غيرِه ، من شجرةٍ ليس لها ساقٌ (٥) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَأَنْلَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ ﴾ . قال : ( الحيارُ والقِثَّاءُ والبِطِّيخُ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ: ﴿شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ﴾. قال: ''كُلُّ شيءٍ يَنْبُتُ ثم يَمُوتُ من عامِه''.

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٣٦/١٩ عن سعيد وحده، وبلفظ: ﴿ القرع ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الديلمي (٤٧١٩). ينظر كشف الخفا (١٩٥٣).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٩/ ٦٣٥، ٦٣٦.

<sup>(</sup>٤) بعده في ف ١: ٤ عن ابن عباس ١ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٩/ ٦٣٤.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٩ ٦٣٣/١ عن سعيد بن جبير . دون ذكر ابن عباس .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، من طريقِ سعيدِ بنِ جبيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : ما بالُ البِطِّيخِ من القَرْعِ ؟ هو كلَّ شيءٍ يَذَهَبُ على وجهِ الأرضِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال : كلَّ شجرةٍ لا ساقَ لها فهى (١) من اليقطينِ ، والذى يكونُ على وجهِ الأرضِ مِن البِطيخ والقِثَّاءِ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن سعيدِ ابنِ جبيرٍ ، أنه سُيْلَ عن اليقطينِ ؛ أهو القَرْعُ ؟ قال : لا ، ولكنَّها شجرةٌ سمَّاها اللهُ اليقطينَ أَظَلَّتُه (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، ( عن مجاهد ، في قولِه : ﴿ وَإِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى عَلَهُ عَلَى عَلَمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مُعَلَّمُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن الحسنِ ، وقتادةَ فى قولِه : ﴿ وَأَرْسَلْنَكُ ﴾ . قالا : بعثه اللهُ قبلَ أن يُصِيبَه ما أصابه ، أُرْسِلَ إلى أهلِ نِينَوَى من أرضِ الموصلِ (٥) .

وأخرَج أحمدُ في «الزهدِ»، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ مَرْدُويَه، عن ابنِ عباسِ قال: إنما كانت رسالةُ يونسَ بعدَ ما نَبَذَه الحوتُ، ثم تلا:

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ر ٢: وفهو، .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۹/ ۹۳۳.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٩/ ٦٣٦.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ف ١، ح ١: ﴿ وَابِنَ أَبِي حَاتُمَ عَنِ الْحُسْنِ وَتَتَادَةً ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٩/ ٦٣٨.

﴿ فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَآءِ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِأْفَةِ ٱلْفِ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ (١) .

[٣٥٦] وأخرَج الترمذي ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ مُردُويَه ، عن أُبِي عن قولِ اللهِ : مَرْدُويَه ، عن أُبِيِّ بنِ كعبِ قال : سَأَلْتُ رسولَ اللهِ ﷺ عن قولِ اللهِ : ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونِ ﴾ . قال : « يَزيدُون عشرين أَلفًا » (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ . قال : بل يَزيدُون ثلاثين ألفًا (٣) .

(أوأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ أبى الدنيا في كتابِ «العقوباتِ» ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿أَوَّ يَزِيدُونَ ﴾ . قال : يَزيدُون بضعةً وثلاثين ألفًا أَنَّ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن سعيدِ بنِ جبيرٍ فى قولِه: ﴿مِأْنَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>۱) ابن جزیر ۱۹/ ۹۳۹.

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۳۲۲۹) ، وابن جرير ۱۹/ ۹۳۷، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٧/ ٣٦. ضعيف (ضعيف سنن الترمذي - ٦٣٣) .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ١٩/ ٦٣٧.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ف ١.

والأثر عند ابن أبي الدنيا (١٧٤).

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: ﴿ جرير ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ص، م: (بسبعين).

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ، وابنُ المنذرِ، عن نَوْفِ /فى قولِه: ﴿مِأْنَةِ ٢٩٢/٥ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونِ ﴾ . قال : كانت زِيادَتُهم سبعين ألفًا .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ فَاَمَنُوا فَمَتَعْنَكُمُ مَ إِلَى حِينِ ﴿ . قال : الموتِ (١) .

قولُه تعالى : ﴿ فَأَسْتَفْئِمٍ ﴾ الآيات .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ٢/ ١٥٧، وابن جرير ١٩/ ٦٤٠.

<sup>(</sup>٢) في ص، ر ٢، م: ( كذلك).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٤) في ف ١: ( الملائكة ) .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ۱۹/ ٦٤٠، ٦٤١، ٦٤٣ – ٦٤٠.

( وَأَخْوَجَ ابنُ جَرَيْرِ عَنَ ابنِ عَبَاسٍ فَى قُولِهِ : ﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَامُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ فَسَبَأَ ﴾. قال ( : زَعَم أعداءُ اللهِ أنه تبارَك وتعالى هو وإبليش أخوانِ ( ) .

وأخرَج آدمُ بنُ أبى إياسٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقى فى «شُعَبِ الإيمانِ» ، عن مجاهد فى قولِه : ﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَةِ نَسَبًا ﴾ . قال : قال كفَّارُ قريشٍ : الملائكةُ بناتُ اللهِ . فقال لهم أبو بكرِ الصديقُ : فمن أُمَّهاتُهم ؟! فقالوا : بناتُ سَرَوَاتِ الجنِّ . فقال اللهُ : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّ أَنَهُا سَتُحْضَرُ الحسابَ . قال : والجِنَّةُ عَلِمَتِ الْجَنَّ أَنَهُا سَتُحْضَرُ الحسابَ . قال : والجِنَّةُ المَلائكةُ وَاللهُ .

وأخرَج جويبرٌ عن ابنِ عباسٍ قال: أُنْزِلَت هذه الآيةُ في ثلاثةِ أحياءٍ من قريشٍ ؛ سُلَيْم ، وخزاعة ، ومجهَيْنَة ، ﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبَأْ ﴾ الآية (٥٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمةَ : ﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَتُمْ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبَأَ ﴾ . قال : قالوا : الملائكةُ بناتُ اللهِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن عطيةَ فى قولِه : ﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبَأْ ﴾ . قال : قالوا : صاهرَ إلى كِرام الجينِّ .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبي صالحِ قال : ﴿ الْجِنَّةِ (٢) ۗ الملائكةِ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۱۹ / ٦٤٤.

<sup>(</sup>٣) سروات الجن: أشرافهم. اللسان (س ر و).

<sup>(</sup>٤) آدم (ص ٥٧١ - تفسير مجاهد) ، وابن جرير ٢٩/ ٦٤٥، ١٤٦، والبيهقي (١٤١).

<sup>(</sup>٥) بعده في ص، م: ﴿ قال قالوا صاهر إلى كرام الجن ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١، ح ١: ( الجن).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى مالكِ قال : إنهم ('سُمُّوا الجِنَّ ')؛ لأنهم كانوا على الجِنانِ ، والملائكةُ كلُّهم أَجِنَّةٌ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلجِمِنَةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَمُ وَنَ ﴾ . قال : فى النارِ (٢) ﴿ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ . قال : عما يكْذِبُون ، ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ اللَّهُ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ . قال : عما يكْذِبُون ، ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ اللَّهُ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ . قال : هذه ثُنْيا (١) اللهِ من الجنّ والإنسِ (١) .

قُولُه تعالى : ﴿فَإِنَّكُو وَمَا نَعْبُدُونَ ۞ ﴾ الآيتين .

أخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ: ﴿ فَإِنَّكُمْ ﴾ يا معشرَ المُشْرِكين ، ﴿ وَمَا تَعْسُرُ لَكُمْ ﴾ يا معشرَ المُشْرِكين ، ﴿ وَمَا تَعْسُبُدُونَ ﴾ . بمُضِلِّين ، ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَمِيمِ ﴾ . يقولُ : إلا مَن سَبَقَ في عِلْمِي أنه سَيَصْلَى الجحيمَ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، واللالكَائِئُ فى «السُّنَّةِ» ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَلِيْنِينَ ﷺ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ (٥٠ ٱلْمَيْمِ عَلَيْهِ بِفَلِيْنِينَ ﷺ يقولُ : لا تُضِلُّون أنتم ، ولا أَضِلُّ منكم إلا مَن قَضَيْتُ عليه أنه صالِ (١٠ الجحيم (٧٠) .

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: وسموا الجنة ، وفي ص: وسلموا الجن ، .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الناس).

<sup>(</sup>٣) الثنيا والثنية والاستثناء واحد. ينظر اللسان (ث ن ي).

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ صالى ﴾ . وهي قراءة يعقوب وقفا . ينظر النشر ٢/ ١٠٣، ١٠٥، ٢٧٠.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص: (صالي).

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٩١/ ٦٤٧، وابن أبي حاتم مختصرًا - كما في الإتقان ٢٠/٢ - واللالكائي (١٠٠٤).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ مَا أَنتُدْ عَلَيْهِ بِفَنتِنِينَ ﴾ . قال : بمُضِلِّين ، ( ﴿ وَإِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَهِيمِ ﴾ . قال : مَن كُتِب عليه أنه يَصْلَى الجحيمَ . .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن الحسنِ : ﴿مَا أَنتُرْ عَلَيْهِ بِفَنتِنِينَ ﴾ . والله عنه المحيمُ الله عنه المحيمُ الله عنه المحيمُ (٢) . والله عنه المحيمُ الله عنه المحيمُ الله عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن إبراهيمَ التَّيْمِيِّ، وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، والضحاكِ، مثلَه.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمةَ في الآيةِ قال : لا يَفْتِنُون إلا من يَصْلَى الجحيمَ ، ولا يَفْتِنُون المؤمنَ ولا يُسَلَّطُون عليه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والبيهقيُّ في «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ قال : لو أراد اللهُ ألا يُعْصَى ما خلَق إبليسَ ، "وقد بُيُّن ذلك في آيةٍ مِن كتابِ اللهِ ، علِمها من علِمها وجهِلها من جهِلها" ، ثم قرأ : ﴿مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ مِن كتابِ اللهِ ، علِمها مَن علِمها وجهِلها مَن جهِلها" ، ثم قرأ : ﴿مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ مِن كَتَابِ اللهِ ، علِمها مَن علِمها وجهِلها مَن جهِلها" ، ثم قرأ : ﴿مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ مِن كَتَابِ اللهِ مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْمُرَحِيمِ ﴿ ' ' ·

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ في الآيةِ قال: يا بَنِي إبليسَ ، إنكم لن تَقْدِرُوا أَن تَقْتِنُوا أحدًا من عبادي إلا من سيَصْلَى الجحيمَ.

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، ح۱، م،

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۹ / ۲٤۸.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ر٢، م.

<sup>(</sup>٤) البيهقى (٣٢٧).

السياطين لا عن الآية قال: الشياطين لا أنه سُئل عن الآية قال: الشياطين لا يَفْتِنون بضلالِهم إلا مَن أوجبَ اللَّهُ له أنه سيَصْلي الجحيم ().

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ في الآيةِ قال : لا يَفْتِنُونَ إِلاَ مَن هو صالى (٢) الجحيم .

قُولُه تعالى : ﴿ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ۞ ﴾ الآيات .

أَخْرَجَ عَبْدُ الرزاقِ ، وعَبْدُ بنُ حَمَيْدٍ ، وابنُ جَرَيْرٍ ، عَنَ ابنِ عَبَاسٍ فَى قُولِهُ : ﴿ وَمَا مِنَّاۤ إِلَّا لَمُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴾ . قال : الملائكةُ ، ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاقُونَ ﴾ . قال الملائكةُ ، ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْشَيِّحُونَ ﴾ . قال : الملائكةُ " .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، ` وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدٍ ، مثلَه ` ` .
وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ' عن عكرمةَ في الآيةِ قال : ذاك قولُ جبريلَ عليه
السلامُ .

وأخرَج أبو الشيخ في «العظمةِ» عن سعيدِ بنِ جبيرٍ: ﴿ وَمَا مِنَّاۤ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مُعَلُومٌ ﴾ . قال : الملائكة ؛ ما في السماءِ مَوْضِعٌ إلا عليه ملك ، إمَّا ساجِدٌ ، وإما قائمٌ ، حتى تقومَ الساعةُ (١) .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٢) في ر٢ ، م: ﴿ صال ١٠ .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ١٥٨/٢ عن قتادة، وابن جرير ١٩/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ر ٧.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ١٩ / ٢٥٤.

<sup>(</sup>٦) أبو الشيخ (٥٠٨).

وأخرَج محمدُ بنُ نَصْرِ المَرْوَزِيُّ في كتابِ «الصلاةِ» ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن عائشةَ قالت : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «ما ٥/٣٥ في السماءِ مَوْضِعُ قَدَمٍ إلا عليه مَلَكُ / ساجِدٌ أو قائمٌ » . وذلك قولُ الملائكةِ : ﴿ وَمَا مِنَا ۚ إِلَّا لَهُ مُقَامٌ مُعَلُومٌ ﴿ فَيَا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴾ (١)

وأخرَج محمدُ بنُ نصرٍ ، وابنُ عساكرَ ، عن العلاءِ بنِ سعدٍ ، أن رسولَ اللهِ عَلَيْ قال يومًا لجلسائِه (٢) : «أُطَّتِ السماءُ ، وحُقَّ لها أن تَئِطٌ ؛ ليس منها مَوْضِعُ قَدَم إلا عليه مَلَكُ راكعٌ أو ساجدٌ » . ثم قرأ : « ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافَوُنَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافَوُنَ ﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافَوُنَ ﴾ وأَنَّا لَنَحْنُ الصَّافَوُنَ ﴾ وأَنَّا لَنَحْنُ الصَّافَوُنَ الصَّافَوْنَ الصَّافَوْنَ الصَّافَوْنَ الصَّافَوْنَ السَّرِيمُونَ السَّامِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ ا

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والفريابيُ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جميدِ ، وابنُ جميدِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، والطبرانيُ ، والبيهقيُ في «شُعَبِ الإيمانِ» ، عن ابنِ مسعودِ قال : إن من السماواتِ لسماءً ما فيها موضعُ شِيْرٍ إلا وعليه جَبْهَةُ مَلَكِ أو قَدَماه ، قائمًا أو ساجدًا . ثم قرأ : ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصّافَوْنَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصّافَوْنَ ﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصّافَوْنَ ﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصّافَوْنَ ﴾ السّبَحُونَ ﴾

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُونَ ۗ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُونَ ۞ . قال: أَطَّتِ السماءُ، وما تُلامُ أن تَعِطُّ؛ إن في

<sup>(</sup>١) محمد بن نصر (٢٥٣)، وابن جرير ١٩/ ٢٥١، وأبو الشيخ (٥١٠). وقال محقق كتاب تعظيم قدر الصلاة : إسناده ضعيف، وهو حسن بما قبله وما بعده .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( لأصحابه).

<sup>(</sup>٣) ينظر ما تقدم في ٤٧٤/٧ .

<sup>(</sup>٤) محمد بن نصر (٢٥٥)، وابن عساكر ٥٢/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ١٥٨/٢ ، وابن جرير ١٩/ ٢٥٤، ٥٠٥، والطبراني (٩٠٤٢)، والبيهقي (١٥٩).

السماء (١) لسماءً ما فيها موضعُ شِبْرِ إلا عليه جَبْهَةُ مَلَكِ أو قدَماه .

وأخرَج الترمذيُّ وحسَّنه ، وابنُ ماجه ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبي ذَرِّ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «إنى أرّى ما لا تَروْنَ ، وأسمَعُ ما لا تَسْمَعُونَ ، إن السماءَ أَطَّتْ ، وحُقَّ لها أن تَعِطَّ ؛ ما فيها موضعُ أربعِ أصابعَ إلا وملَكُ واضِعٌ جَبْهَتَه ساجدًا للهِ» (٢) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن حكيم بنِ حزامٍ قال : كنا عندَ رسولِ اللهِ ﷺ فقال : «هل تَسْمَعُون ما أسمَعُ ؟» . قلنا : يا رسولَ اللهِ ، ما تسمعُ ؟! قال : «أسمَعُ أَطِيطَ السماءِ وما تُلامُ أن تَئِطَّ ؛ ما فيها موضِعُ قَدَمٍ إلا وفيه مَلَكُ راكعٌ أو ساجدٌ » .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن قتادةَ قال : كانوا يُصَلُّون الرجالُ والنساءُ جميعًا حتى نزَلت : ﴿وَمَا مِنَّاۤ إِلَّا لَهُمْ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴾ فتَقَدَّمَ الرجالُ وتأخَّرَ النساءُ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن زيدِ بنِ مالكِ قال: كان الناسُ يُصَلُّون مُتَبَدِّدِين ، فأنزَل اللهُ: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُونَ ﴾ . فأمَرَهم أن يَصُفُّوا .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ في «المصنفِ»، وابنُ المنذرِ، عن ابنِ جريجِ قال: محدِّثْتُ أنهم كانوا لا يَصُفُّون حتى نزَلت: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُونَ ﴾ (١)

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ ، من طريقِ ابنِ جريجٍ ، عن الوليدِ بنِ عبدِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) في ف ١، ح ١: «السماوات».

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٣١٢) ، وابن ماجه (١٩٠٠). حسن (صحيح سنن الترمذي - ١٨٨٢).

<sup>(</sup>٣) أى : متفرقين . ينظر التاج (ب د د) .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (٢٤٢٣).

ابنِ أبى (١) مُغِيثٍ قال: كانوا لا يَصُفُّون في الصلاةِ حتى نزَلت: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ مَا الصَّاَفُونَ ﴾ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ في «المصنفِ» عن الحسنِ قال: كانتْ أَوَّلُ صلاةِ صلَّها رسولُ اللهِ عَلَيْ الظَّهْرَ، فأتاه جبريلُ فقال: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ السَّافُونَ ﴾ وقام جبريلُ بينَ يديْه ورسولُ اللهِ عَلَيْ خُلْفَه، ثم صَفَّ الناسُ خَلْفَه، والنساءُ خلفَ الرجالِ، فصلَّى بهم الظهرَ أربعًا حتى إذا كان عندَ العصرِ قام جبريلُ ففعَل مِثْلَها، ثم جاءه حينَ غرَبَتِ الشمسُ فصلَّى بهم ثلاثًا، يَقْرأُ في الركعتين الأُولَيين يَجْهَرُ فيهما ولم يُسْمَعُ في الثالثةِ، حتى إذا كان عندَ العشاءِ، وغابَ الشَّفَقُ جاءه جبريلُ فصلَّى بالناسِ أربعَ ركعاتِ يَجْهَرُ بالقراءةِ في العشاءِ، وغابَ الشَّفَقُ جاءه جبريلُ فصلَّى ركعتين يَجْهَرُ فيهما ويُطيلُ القراءةِ في ركعتين " حتى إذا أصبَح لَيْلَتَه أَتاه فصلَّى ركعتين يَجْهَرُ فيهما ويُطيلُ القراءةَ ) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أنسٍ ، أن النبى ﷺ كان إذا قام إلى الصلاةِ قال : «اسْتَوُوا ( وتراصُّوا ، يريدُ ( اللهِ ﷺ : « وَإِنَّا لَنَحْنُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن أبى نَضْرةَ قال : كان عمرُ بنُ الخطابِ إذا أُقيمتِ الصلاةُ قال : اسْتَوُوا ، تَقَدَّمْ يا فلانُ ، تأَخَّرْ يا

<sup>(</sup>١) سقط من: ف ١، ح ١. وينظر تهذيب الكمال ٣١/ ٣٧.

<sup>(</sup>۲) في ف ١، ح ١: ﴿ وَرَاءَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ف ١: ﴿ الركعتين الأولتين ﴾ .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (١٧٧١).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>١) في الأصل، ر ٢: ١ يهدى ١.

فلانُ ، أَقِيمُوا صفوفَكم يريدُ اللهُ بكم هَدْىَ الملائكةِ . ثم يَثْلُو : ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ اللَّهُ اللّ

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائى ، وابنُ ماجه ، عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «ألا تَصُفُّونَ كما تَصُفُّ الملائكةُ عندَ ربِّهم » . ( قلنا : وكيف تَصُفُّ الملائكةُ عندَ ربِّها ؟ قال ( : «يُتِمُّونَ ( الصفوفَ المُقدَّمةَ ويَتَرَاصُون في الصَّفِّ ( ) .

وأخرَج مسلمٌ عن حذيفة قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «فُضِّلْنا على الناسِ بثلاثٍ ؛ مُجعِلَت صُفوفُنا كصفوفِ الملائكةِ ، ومُجعِلَت لنا الأرضُ مسجدًا ، ومُعِلَت تُرْبَتُها لنا طَهُورًا إذا لم نَجِدِ الماءَ» (°).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن أنسِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «اعْتَدِلُوا فى صفوفِكم، وتَراصُّوا؛ فإنى أراكم من (أوراءِ ظَهْرى). قال أنسُ : لقد رأيتُ أحدَنا يَلْزَقُ مَنْكِبَه بَمْنُكِب صاحبِه وقدمَه بقدمِه ().

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن النعمانِ بنِ بشيرٍ قال : لقد رأيتُ النبيُّ عَيَالِيُّ يُقَوِّمُ

<sup>(</sup>١) ابن جرير ١٩/ ٦٥٣، ٢٥٤، وابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ٧/ ٣٩.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٣) في م : ( يقيمون ) .

<sup>(</sup>٤) ابن أبی شیبة ۱/ ۳۵۳، ومسلم (٤٣٠)، وأبوداود (٦٦١)، والنسائی (٨١٥)، وابن ماجه (٩٩٢).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٢٥).

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل، ص، ر٢، م: ( ورائي ) .

<sup>(</sup>٧) ابن أبي شيبة ١/ ٣٥١. وأصله عند مسلم (٤٣٤) مختصرا.

الصفوفَ كما تُقَوَّمُ القِداحُ ، فأَبْصَرَ يومًا صَدْرَ رجلِ خارِجًا من الصفِّ فقال : (لَّتُقِيمُنَّ صفوفَكم أو لَيُخالِفَنَّ اللهُ بينَ وجوهِكم» (١)

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ أبى شيبةَ ، ''والحاكمُ ، والضياءُ '' ، عن البراءِ بنِ عازبِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «أَقِيمُوا صفوفَكم ، لا يَتَخَلَّلُكم الشيطانُ كَاولادِ الحَذَفِ» ('') . قيل : يا رسولَ اللهِ ، وما أولادُ الحَذَفِ ؟ قال : «ضأنٌ '' سودٌ يكونُ بأرض اليمنِ» (' ) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن أبى (١) مسعودٍ قال : كان النبئ ﷺ يَمْسَحُ مَناكِبَنا في الحَرَج ابنُ أبى شيبةً عن أبى أبينا في الصلاةِ ويقولُ : «اسْتَؤُوا ولا تَخْتَلِفُوا فتَخْتَلِفَ قلوبُكم» (٧).

٥/٤٥ وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن أنسِ قال: قال/ رسولُ اللهِ ﷺ: «أَقِيمُوا صفوفَكم؛ فإن من محشنِ الصلاةِ إقامةَ الصَّفِّ» (٨).

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن أبي موسى الأشعريِّ قال : إن نبيَّ اللهِ عَيَلِيُّهُ خَطَبَنا

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ١/١٥٦ . وهو عند مسلم (٤٣٦) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١، م.

 <sup>(</sup>٣) أولاد الحذف: هي الغنم الصغار الحجازية، واحدتها حَذَفة بالتحريك. وقيل: هي صغار جرد ليس عليها شعر - ليس لها آذان ولا أذناب، يجاء بها من جرش اليمن. النهاية ١/ ٢٥٦، ٣٥٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «صاده» وفي ص: «ضاد».

<sup>(</sup>٥) أحمد ٥٨٣/٣٠ (١٨٦١٨)، وابن أبي شيبة ١/ ٣٥١، والحاكم ١/ ٢١٧، والضياء في المختارة ٧/ ٤١، ٤٢ من حديث أنس. وقال محققو المسند: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٦) في النسخ: ١ ابن ، والمثبت من مصدر التخرج . وينظر المسند الجامع ١٣/ ٨٩، ٩٠.

<sup>(</sup>٧) ابن أبي شيبة ٣٥١/١ . والأثر عند مسلم (٤٣٢) من حديث أبي مسعود .

<sup>(</sup>۸) ابن أبي شيبة ۱/ ۳۰۱.

فَبَيَّنَ لِنَا سُنَّتَنَا ، وعَلَّمَنَا صِلاتَنَا فَقَالَ : ﴿إِذَا صَلَّيْتُم فَأَقِيمُوا صِفُوفَكُم ﴿ (١)

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن أبى سعيدِ الخدريِّ ، أنه سمِعَ النبيَّ ﷺ يقولُ : ﴿إِذَا قَمْتُم إِلَى الصلاةِ فَاعْدِلُوا صفوفَكم ، وسُدُّوا القُرَجَ ؛ فإنى أراكم مِن وراءِ ظهرِى﴾ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن عطاءِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَن سَدَّ فُرْجَةً فَى صَفِّ رَفَعَه اللهُ بها درجَةً ، وبنى له بَيْتًا في الجَنَّةِ» (٣).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن أبى سعيدِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: « (أيضحكُ اللهُ إلى ثلاثةٍ ؟ القومِ إذا صَقُوا في الصلاةِ ، وإلى الرجلِ يُقاتلُ وراءَ أصحابِه ، وإلى الرجلِ يُقاتلُ وراءَ أصحابِه ، وإلى الرجلِ يقومُ في سوادِ الليلِ » (°).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ ': «سَوُّوا صَفُوفَكُم، وأَحْسِنُوا ركوعَكم وسجودَكم» (٢).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن على قال: استَوُوا تَسْتَوِ قلوبُكم، وتَرَاصُّوا تَرَاحموا (٢).

وأخرَج محمدُ بنُ نصرِ عن أبي صالحِ قال : لما نزَلت هذه الآيةُ : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۱/ ۳۵۲.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱/ ۳۷۹.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١/٣٨٠ عن عروة بن الزبير .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ر٢، م.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ١/ ٣٥٢، ٣٥٣.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ١/ ٣٥٣.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ر٢، م: «ترحموا».والأثر عند ابن أبي شيبة ١/ ٣٥٣.

يَعْلَمُ أَنَكَ تَقُومُ أَذْنَى مِن ثُلُثِي ٱلِيَّلِ ﴾. إلى قولِه : ﴿عَلِمَ أَن لَن تُحْصُوهُ ﴾ [الزمل: ٢٠] . قال جبريلُ : أَشَقَّ ذلك عليكم ؟ قال : نعم . قال : ﴿وَمَا مِنَاۤ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ۖ ۚ ۚ ۚ ﴿ وَمَا مِنَاۤ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ۗ ۚ ۚ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافَٰوَنَ ۚ فَا لَا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ۗ ﴾ وإنَّا لَنَحْنُ المُسَيِّحُونَ ﴾ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً في قولِه : 
وَوَالِنَا لَنَحْنُ ٱلصَّاَفُونَ ﴿ . قال : صفوفٌ في السماءِ ، ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَيِّحُونَ ﴾ . أي : المُصَلُّون ، هذا قولُ الملائكةِ . قال (٢) : (أيثنون بمكانِهم من العبادةِ " .

قُولُه تعالى : ﴿ وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ ۞ ﴾ الآيات .

أَخْرَجَ ابنُ جَرِيرٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ لَوْ أَنَّ عِندَنَا فِي الْمَوْرِيَةِ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ لَوْ أَنَّ عِندَنَا فِي لَمُّ اللَّوْلِينَ وَاللَّهُ وَلِينَ وَعِلْمُ الْأَوْلِينَ وَعِلْمُ الْآخِرِين ، كَفَرُوا بالكتابِ ، ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ ( ) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ ۞ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ ٱلأَوَّلِينَ ﴾ . قال (٥٠ : قولُ أهلِ الشركِ من أهلِ مكَّة ، فلما جاءهم ذِكْرُ الأَوَّلِينَ وعِلْمُ الآخرين ، كَفَرُوا به .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ في قولِه :

<sup>(</sup>١) محمد بن نصر في مختصر قيام الليل ص ٥٠.

<sup>(</sup>٢) ليس في : الأصل، ص، ر ٢، م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل، ص، ر ٢، ف ١: « ينبئون بمكانهم من العبادة ». وفي م: « يبينون مكانهم من العباد ».

والأثر عند ابن جرير ١٩/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٩/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٥) بعده في ص، م: ﴿ قالت هذه الأمة ذلك قبل أن يبعث محمد عَلَيْكُ ، وهو انتقال نظر من الناسخ .

﴿ وَإِن كَانُوا لِيَقُولُونَ ﴾ الآية. قال: قالت هذه الأُمَّةُ ذلك قبلَ أن يُبْعَثَ محمد عَلَيْ اللهِ محمد عَلَيْ اللهِ الله الله الله الله الله عندا مِن الله الله الله عندا مِن الله أن ينصرهم (٢).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن السدى في قولِه : ﴿ وَلَقَدُ سَبَقَتَ كَلِمَنْنَا ﴾ الآية . قال () : كانتِ الأنبياءُ تُقْتَلُ وهم مَنْصُورون ؛ والمؤمنون يُقْتَلُون وهم مَنْصُورون ؛ فيروا بالحُجَجِ في الدنيا والآخرةِ ، ولم يُقْتَلُ نبيٌّ قطُّ ولا قومٌ يَدْعُون إلى الحقِّ من المؤمنين ، فتذهبَ تلك الأُمَّةُ والقَرْنُ ، حتى يَبْعَثَ اللهُ قومًا () يَنْتَصِرُ بهم منهم () .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، "وابنُ المنذرِ" ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ فَلَوْلَ اللَّهِ مَنْهُمْ حَتَىٰ حِينِ ﴾ . قال : إلى الموتِ ، ﴿ وَأَبْصِرْمُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴾ . قال : إلى الموتِ ، ﴿ وَأَبْصِرْمُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴾ . قال : أَبْصَرُوا حينَ لم يَنْفَعْهم البَصَرُ (٧) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن ( أيدِ بنِ أسلم ( في قولِه : ﴿ فَنُوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۹/ ۲۰۰، ۲۰۷.

<sup>(</sup>٣) في ص، م: (قرنا).

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ١٩/١٩ مختصرًا.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) فى ف ١، ح ١: ١ فتولى ١.

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۱۹/ ۱۹۸، ۲۰۹.

<sup>(</sup>٨ - ٨) في ص ، م : ٩ السدى ٩ . وهو انتقال نظر من الناسخ . وينظر تفسير ابن جرير ١٩ / ٩ ٥٠٠.

حِينِ، قال: يومِ القيامةِ.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن السدىٌ فى قولِه : ﴿ فَنُولَ عَنْهُمْ حَتَىٰ عِينِ ﴾ . قال : بدارِهم ، عينِ ﴾ . قال : بدارِهم ، ﴿ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلمُنذَرِينَ ﴾ . قال : بئسما (١) يُصْبِحُون (٢) .

وأخرَج جوَيْيِرٌ عن ابنِ عباسِ قال: قالوا: يا محمدُ ، أَرِنا العذابَ الذي تُخَوِّفُنا به عَجِّلُه لنا . فنزَلت: ﴿ أَفِيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ .

وأخرَج أحمدُ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ مُردُويَه ، عن أنسِ قال : صَبَّحَ (() رسولُ اللهِ ﷺ خيبرَ وقد خَرَجُوا بالمساحِي () ، فقال نظَرُوا إليه قالوا : محمدٌ والخميسُ (() . فقال : «اللهُ أكبرُ خَرِبَتْ خيبرُ ، إنا إذا نزلنا بساحةِ قومٍ فساء صباحُ المُنذرينَ » . فأصَبنا حُمُرًا خارجةً من القريةِ ، فاطَّبَخناها فقال رسولُ اللهِ ﷺ : «إن اللهَ ورسولَه يَنْهَيانِكم عن الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ ؟ فإنها رجسٌ من عملِ الشيطانِ () .

<sup>(</sup>١) في ح ١: (بينما).

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۹/ ۲۰۸، ۲۶۰.

<sup>(</sup>٣) صبح ، أي : أتاها صباحا . النهاية ٣/ ٦.

 <sup>(</sup>٤) المساحى: جمع مسحاة وهي المجرفة من الحديد، والميم زائدة؛ لأنه من السحو: الكشف والإزالة.
 النهاية ٤/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٥) الخميس: الجيش، شتى به لأنه مقسوم بخمسة أقسام: المُقدَّمة، والسَّاقة، والميمنة، والميسرة، والقلب. وقيل: لأنه تُخمَّس فيه الغنائم. ومحمد خبر مبتدأ محذوف، أى هذا محمد. النهاية ٢/ ٧٩. (٦) أحمد ١٢١٩، ١٢١١، ٢٤١١، ١٢١١، ١٢١١، ١٢٢١٠، ٢٢١٠، ٢٢١٠، ٢٢٢١، ٢٢٢١، ٢٢٢٠، ٢٢٢٠، ٢٢٢٠، ٢٢٢٠، ٢٢٢٠، ٢٢٢٠، ٢٢٢٠، ٢٢٢٠، ٢٢٢٠، ٢٢٢٠، ٢٢٢٠، ٢٢٢٠، ٢٢٢٠، ٢٢٢٠، ٢٢٠٠ عند المنافقة والميسرة والمنافقة والمنافقة

۸۲۸٥)، ومسلم (۱۹۲۰/۸۷- کتاب النکاح)، (۱۹۲۰).

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن مجاهد في قولِه : ﴿ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينِ ﴾ . قال : قيل له : أَعْرِضْ عنهم .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن زيدِ بنِ أسلمَ فى قولِه: ﴿وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴾ . قال : يقولُ : يومَ القيامةِ ؛ ما صَنَعُوا من أمرِ اللهِ وكفرِهم باللهِ ورسولِه وكِتابِه . قال : أَبْصِرْ وأَبْصِرْهُم واحدٌ .

قُولُه تعالى : ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ﴾ الآيتين .

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ سُبْحَنَ رَبِكَ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ ﴾ . قال : سبَّح نفسَه إذ كُذِبَ عليه وقيلَ عليه البهتانُ ، ﴿ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ . قال : عما يَكْذِبُون ، ﴿ وَسَلَنُمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴾ . قال : قال رسولُ الله عَيَّا الله عَيَّا : ﴿ إِذَا سَلَّمْتُم على فَسَلِّمُوا على المرسلين ؛ فإنما أنا رسولٌ مِن المرسلين ﴾ .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه ، من طريقِ أبى (٢) العوام ، عن قتادة ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِذَا سَلَّمْتُم علىَّ فَسَلِّمُوا على المرسلين ؛ فإنما أنا رسولٌ أَن من المرسلين » . قال أبو العوام : كان قتادة يَذْكُرُ هذا الحديثَ /إذا تلا هذه الآياتِ : ٢٩٥/٥ ﴿ سُبِّحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَمُ عَلَى اَلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمَّدُ لِلّهِ وَسَلَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمَّدُ لِلّهِ وَسَلَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمَّدُ لِلّهِ وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمَّدُ لِلّهِ وَالْحَمَّدُ لِلّهِ وَالْحَمَّدُ لِلّهِ وَالْحَمَّدُ لِلّهِ وَالْحَمَّدُ لِلّهِ وَسَلَّمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمَّدُ لِلّهِ وَلَهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْحَرَاقِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللللّه

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ف ١، ر٢، ح ١: ﴿إِذَا ﴾.

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ١٥٩، وابن جرير ١٩/ ٦٦١، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٧/ ٤١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( ابن ) .

<sup>(</sup>٤) ليس في: الأصل، ر ٢.

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل، ص، ر٢، م.

وأخرَج ابنُ سعدِ ، وابنُ مَرْدُويَه ، من طريقِ سعيدٍ ، عن قتادةً ، عن أنسٍ ، عن أبى طلحةً ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : «إذا سَلَّمْتُم على (المرسلين فسَلِّمُوا على المرسلين) . على (المرسلين) .

وأخرَج الطبرانيُ عن ابنِ عباسِ قال: كنا نَعْرِفُ انصرافَ رسولِ اللهِ ﷺ من الصلاةِ بقولِه: ﴿ ﴿ سُبُنَحَانَ رَبِّكِ رَبِّ ٱلْمِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَامُ عَلَى الصلاةِ بقولِه: ﴿ ﴿ سُبُحَانَ رَبِّكُ مَلِكُمْ عَلَى الصلاةِ بقولِه: ﴿ ﴿ سُبُحَانَ مَا لَكُمْ عَلَى السَالِينَ ﴾ (١).

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وأبو يعلى ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبى سعيدِ ، عن رسولِ اللهِ ﷺ ، أنه كان إذا أراد أن يُسَلَّم من صلاتِه قال : ﴿ ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِنْهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَامً عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۞ الْمُرْسَلِينَ ۞ وَاللَّهُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۞ وَالْمُرْسَلِينَ ۞ وَالْمُرْسَلِينَ ۞ وَالْمُرْسَلِينَ ۞ وَالْمُرْسَلِينَ ۞ وَاللَّهُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۞ وَالْمُرْسَلِينَ ۞ وَاللَّهُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۞ وَاللَّهُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۞ وَاللَّهُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۞ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَا

وأخرَج الدارقطنيُّ في «الأفرادِ» عن أبي سعيدِ الخدريِّ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ كان يَقِرُأُ هذه الآياتِ : ﴿سُبُحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ عَمَّا يَقِيفُونَ ۞ وَسَكَنَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۞ وَالْمُرْسَلِينَ ۞ .

وأخرَج الخطيبُ عن أبى سعيدِ الخدريِّ قال : كان رسولُ اللهِ ﷺ يقولُ بعدَ أن يُسَلِّمُ : ﴿ ﴿ سُبُمَحَنَ رَبِّكِ رَبِّ ٱلْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَامُ عَلَى بعدَ أن يُسَلِّمُ : ﴿ ﴿ سُبُحَنَ رَبِّكِ كَنِ الْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَامُ عَلَى

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: « فسلموا على المرسلين » .

<sup>(</sup>٢) الطبراني (١١٢٢١) . وقال الهيثمي : فيه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو متروك . مجمع الزوائد ١٠٨/ ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١/ ٣٠٣، وعبد بن حميد (٤٥٤ - منتخب)، وأبو يعلى (١١١٨). وقال محقق أبي يعلى: إسناده ضعيف.

ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (١).

وأخرَج الطبرانيُ عَنْ زيدِ بنِ أَرقمَ ، عن رسولِ اللهِ عَيَّا ِقَال : «من قال دُبُرَ كلِّ صلاةِ : ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ مُرَّاتٍ ، فَمَا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَنُمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ صلاةِ : ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ مُرَّاتٍ ، فَقَدِ اكتالَ بالمكيالِ (٢) الأَوْفَى من الأَجْرِ (٣) . وَالْمُحْرِ (٣) مَرَّاتٍ ، فَقَدِ اكتالَ بالمكيالِ (٢) الأَوْفَى من الأَجْرِ (٣) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن الشعبيّ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مَن سَرَّه أَن يَكتالَ بالمِكْيالِ الأَوْفَى من الأَجْرِ يومَ القيامةِ ، فليَقُلْ آخَرَ مَجْلِسِه حينَ يُرِيدُ أَن يَقُومَ : ﴿ سُبُحُنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِزْهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَنُمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَاللَّهُمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَاللَّهُمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَاللَّهُمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَاللَّهُمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۞ وَاللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۞ وَاللَّهُمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴾ وَاللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى الْمُوالِينَ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُولُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْل

وأخرَج البغويُّ في «تفسيرِه» ، من وجه آخرَ مُتَّصِلٍ ، عن عليٌّ موقوفًا (٥٠) .

وأخرَج حميدُ بنُ زَلْجُويَه في «ترغيبِه»، من طريقِ الأَصْبَغِ بنِ نُبَاتة ، عن عليِّ بنِ أَبِي طالبٍ قال : من سرَّه أن يَكْتَالَ بالمكيالِ الأَوْفَى فليَقْرَأُ هذه الآياتِ (٢) ثلاثَ مرَّات : ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَكَنُمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴾ أَلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ \* .

<sup>(</sup>١) الخطيب ١٣/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) في ص: ﴿ بِالمُكتال ﴾ ، وفي مصدر التخريج: ﴿ بِالْجِرِيبِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الطبراني (١٢٤). وقال الهيثمي: فيه عبد المنعم بن بشير، وهو ضعيف جدًّا. مجمع الزوائد ٢٠/١٠، ٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٧/ ٤٢، وتخريج أحاديث الكشاف ١٨٢/٣ .

<sup>(</sup>٥) البغوى ٧/ ٦٦.

<sup>(</sup>٦) في: ف ١، ر٢، ح ١، م: «الآية».

ه هنا ينتهي الجزء الثالث والأخير من مخطوط الحرم المكي، والمشار إليها بالرمز ر ٢.

## سورةُ ص مَكِيَّةٌ

أخرَج ابنُ الضَّرَيْسِ، والنحاسُ، وابنُ مَرْدُويَه، والبيهقىُ في «الدلائلِ»، عن ابنِ عباسِ قال: نزَلت سورةُ « ص » بمكَّة ً .

<sup>(</sup>١) ابن الضريس (١٧)، والنحاس في ناسخه ص ٦٤٣، والبيهقي ٧/١٤٤، ١٤٤.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، م.

وتُؤَدِّى إليهم بها العجمُ الحِزْيةَ ». فَفَزِعُوا لكلمتِه ولقولِه ، فقال القومُ : كلمةً واحدةً ؟! نعم وأبيك عشرًا. قالوا : فما هى ؟ قال : « لا إله إلا اللهُ ». فقامُوا فَزِعِين يَنْفُضُون ثيابَهم وهم يَقولون : أَجَعَل الآلهةَ إلها واحدًا ، إنَّ هذا لشيءٌ عجابٌ ! فنزَل فيهم : ﴿ صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ ۚ إِنَّ بَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّقِ وَشِقَاقِ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ بَلُ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ ﴾ (١)

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن السدى ، أن ناسًا من قريشِ اجتَمَعُوا فيهم : أبو جهلِ بنُ هشامٍ ، والعاصُ بنُ وائلٍ ، والأسودُ بنُ المطلبِ ، "والأسودُ الله فيه ، فا نَفرِ من مَشْيَحَةِ قريشٍ ، فقال بعضهم لبعض : انطَلِقُوا بنا إلى ابنُ عبدِ يغوثَ ، فى نَفَرِ من مَشْيَحَةِ قريشٍ ، فقال بعضُهم لبعض : انطَلِقُوا بنا إلى أبى طالبِ فنُكَلّمَه فيه ، فليُتْصِفْنا منه ، فيأمُرَه (الله فيكُفَّ عن شَتْمِ آلهتِنا ونَدَعَه وإلَه الذي يَعبُدُ ؛ فإنا نخافُ أن يَموتَ هذا الشيخُ فيكونَ منا شيءٌ ، فتُعيِّرنا العربُ ؛ يقولون : تَرَكُوه حتى إذا ماتَ عَمُه تَناوَلُوه . فبعَثُوا رجلًا منهم يُسَمَّى المُطلِبُ ، فاسْتَأْذَن لهم علَى أبى طالبٍ ، فقال : هؤلاء مَشْيَحَةُ قومِك وسَرَوَاتُهم المُطلِبُ ، فاسْتَأْذِنُون عليك . قال : أدْخِلُهم . فلمًا دَخلُوا عليه قالوا : يا أبا طالبٍ ، أنت كبيرُنا وسَيِّدُنا ، فأنْصِفْنا من ابنِ أخيك ، فمُره فلْيَكُفَّ عن شتمِ آلهتِنا ، وندَعه والهَه . فبعَث إليه أبو طالبٍ ، فلمًا دَخل عليه رسولُ اللهِ ﷺ قال : يابنَ أخى ، والهَه . فبعَث إليه أبو طالبٍ ، فلمًا دَخل عليه رسولُ اللهِ عَلَيْ قال : يابنَ أخى ،

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۱۶/ ۲۹۹، ۳۰۰، وأحمد ۳/ ٤٥٨، ۳۹۳، ۳۹۳ (۲۰۰۸، ۳٤۱۹)، وابن أبي شيبة ۱۹۴ (۲۰۰۸، ۳۹۱۹)، وابن أبي الترمذي (۲۲۳۲)، وابن جرير ۲۰/ ۱۹، ۲۰، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ۷/ ۶۲، وتخريج أحاديث الكشاف ۳/ ۱۸۰، ۱۸۰ - البيهقي ۲/ ۳٤۰ والحاكم ۲/ ۲۳۲، وابن مردويه - كما في تخريج الكشاف ۳/ ۱۸۰، ۱۸۰ - والبيهقي ۲/ ۳٤۰. ضعيف الإسناد (ضعيف سنن الترمذي - ۲۳۲).

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في : الأصل ، ص ، م .

<sup>(</sup>٣) ليس في : الأصل ، ص ، م .

هؤلاء مَشْيَخَةُ قومِك وسَرَوَاتُهم، قد سَأَلُوك النَّصَفَ؛ أَن تَكُفَّ عن شَيْمِ الهِيهم، ويَدَعُوك وإلهك. فقال: «أَىْ عمِّ، أَوَلا أَدْعُوهم إلى ما هو حيرٌ لهم ٥/٢٥٠ منها؟». قال: وإلام تَدْعُوهم؟ قال: «أَدْعُوهم إلى أَن يَتَكَلَّمُوا /بكلمةِ تَدِينُ ١٩٦٧ منها؟ ». قال: وإلام تَدْعُوهم؟ قال: «أَدْعُوهم إلى أَن يَتَكَلَّمُوا /بكلمةِ تَدِينُ لهم بها العربُ، ويَمْلِكُون بها العَجَمَ ». فقال أبو جهلٍ من بينِ القومِ: ما هى وأبيك، لَنْعُطِيَتُكها وعشرَ أَمثالِها؟ قال: «تقولُ لا إله إلا الله ». فتفرُوا وقالوا: سننتا غيرَ هذه. قال: «لو جِئْتُمُونى بالشمسِ حتى تَضَعُوها في يدِي ما سألتُكم غيرَها ». فغَضِبُوا وقامُوا من عندِه غِضابًا، وقالوا: واللهِ، لنَشْتُمَنَّك وإلهَك غيرَها». فغَضِبُوا وقامُوا من عندِه غِضابًا، وقالوا: واللهِ، لنَشْتُمَنَّك وإلهَك الذي يَأْمُرُك بهذا. ﴿وَإِنْطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ آمَشُوا ﴾. إلى قولِه: ﴿الْخِلْقُ ﴾ الآيتين.

أَحْرَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدٍ عَنِ أَبِي صَالَحٍ قَالَ : شُئِلَ جَابِرُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ وَابِنُ عَبَاسٍ عن : ﴿ضَّ ﴾ . فقالا : ما ندري ما هو .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن الحسنِ في قولِه : (صادِ ) . قال : حادثِ القرآنَ (٢) .

وأخرَج (٣) ابنُ جريرٍ عن الحسنِ أنه كان يَقرَأُ: (صادِ والقرآنِ) بخفضِ الدالِ ، وكان يَجْعَلُها من المُصاداةِ ، يقولُ : عارِضِ القرآنَ (١) ، قال عبدُ الوهَّابِ :

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۰/۲۳، ۲۴.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۰/۵.

<sup>(</sup>٣) بعده في ف ١، ح ١: ٥ عبد بن حميد عن أبي صالح و٥.

<sup>(</sup>٤) وهي أيضا قراءة أَتِيَّ وابن أبي إسحاق وأبي السمال وابن أبي عبلة ونصر بن عاصم. ينظر مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٢٩، والبحر المحيط ٧/ ٣٨٣.

يقولُ: اعْرِضْه على عملِك فانظُرْ أينَ عَمَلُك من القرآنِ (١).

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ صَّ ﴾ . قال : يقولُ : إنى أنا اللهُ الصادِقُ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الضحاكِ في قولِه : ﴿صَّ ﴾ . قال : صدَقَ اللهُ (٢) . وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسِ قال : ﴿صَّ ﴾ محمد ﷺ .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ صَّ ۚ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ﴾ . قال : نزَلت في مجالسِهم .

وأَخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ : ﴿ صَّ ۚ وَٱلْقُرْءَ انِ ذِى ٱلذِّكْرِ ﴾ (٣) . قال : ذى الشَّرَفِ (٤) .

( و أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبي حَصينِ ، عن سعيدٍ : ﴿ صَ وَ اَلْقُرْ اَنِ ذِي اَلذِكْرِ ﴾ . قال : ذي الشرَفِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ الأنبارِيِّ في «المصاحفِ» ، عن قتادة : ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ . قال : هـ لهنا وقع القَسَمُ ، ﴿ فِي عِزَّقِ وَشِقَاقِ ﴾ . أى : في حَمِيَّةٍ وفِراقٍ (١) .

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۰/ ۵، ۳.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۰/۷.

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ف ١: (قال ذي الذكر).

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٠/ ٨، ٩.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، م.

والأثر عند ابن جرير ٢٠/ ٨.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۲۰/۹ – ۱۱.

وأخرَج الفريابي ، وعبدُ بنُ حميد ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ بَلِ
الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ ﴾ . قال : مُعازِّين ، ﴿ وَشِقَاقٍ ﴾ . قال : عاصِين . وفي قولِه :
﴿ فَنَادَوا وَلَاتَ حِينَ مَنَاسِ ﴾ . قال : ليس هذا بحينِ فِرارٍ (١)

وأخرَج الطيالسي ، وعبدُ الرزاقِ ، والفريابي ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن التَّمِيمِيِّ (٢) قال : سألتُ ابنَ عباسِ عن قولِ اللهِ : ﴿ فَنَادَوا وَلاَ فَرارٍ ، قال : ليس بحينِ نزوٍ (٢) ولا فرارٍ .

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِرْنِي عن قولِه : ﴿ وَلِا تَعْرِفُ العربُ وَلِه : ﴿ وَلَا تَعْرِفُ العربُ العربُ وَلَا : وهل تَعْرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم . أما سَمِعْتَ الأعشَى وهو يقولُ (٥) :

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، من طريقِ عكرمة ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿فَنَادُوا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ﴾ . قال : نادَوُا النداءَ (()

<sup>(</sup>١) الفريابي - كما في التغليق ٢٩٥/٤ - وابن جرير ٢٠/ ١١، ١٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الهيثمي».

<sup>(</sup>٣) سقط من: ف ١. وفي ص، م: «تزور»، وفي ح ١: «تزر».

<sup>(</sup>٤) في ح ١: ( فراق ) .

والأثر عند الطيالسي - كما في تفسير ابن كثير ٧/٤٤ - وعبد الرزاق ٢/ ١٦٠، وابن جرير ٢٠ / ١٣٠، والخاكم ٢/ ٤٣٢، ٣٣٤.

<sup>(</sup>٥) البيت ليس في ديوانه .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في م: (تبت عنها).

<sup>(</sup>٧) مسائل نافع (١٥).

<sup>(</sup>A) في م: « والنداء».

## \* (اللُّ تَذَكُّرتُ ليلَى لاتَ حينَ تذكُّرٍ "\*

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، من طريقِ أبى ظبيانَ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴾ . قال : (اليس هذا حينَ زوال ').

أو أخرَج ابنُ المنذرِ ، من طريقِ عطيةً ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴾ . قال : لاتَ حينَ فرارِ " .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، من طريقِ عليٌّ بنِ أبى ('') طلحةَ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴾ . قال : ليس بحينِ ('' مُغاثِ ('') .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ وََلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴾ . قال : ليس بحينِ جَزَع .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسنِ (٢٠): ﴿ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴾ . قال : وليس حينَ نداءِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن محمدِ بنِ كعبِ القرظِيِّ في قولِه : ﴿ فَنَادَوا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴾ . قال : ناذوا بالتوحيدِ والعتابِ (٨) حينَ مضيّ الدنيا

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص: (تذكروا)، وفي م: (تذكرت).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، م: الاحين قرار،

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، ص، م.

<sup>(</sup>٤) ليس في : الأصل، ف ١، ح ١، م . وينظر تهذيب الكمال ٢٠ / ٩٠٠.

<sup>(</sup>٥) في مصدري التخريج: ١ حين ١ .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٠/ ١٣، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢/ ٤٠.

<sup>(</sup>٧) في ف ١، ح ١: (إسحاق).

<sup>(</sup>٨) في الأصل، ص، م: ﴿ العقاب ، .

عنهم ، فاسْتَناصُوا التوبةَ حينَ تولُّت (١) الدنيا عنهم .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً : ﴿ فَنَادُواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴾ . قال : نادَى القومُ على غيرِ حينِ نداءٍ ، وأرادُوا التوبةَ حينَ عايَنوا عدابَ اللهِ ، فلم يَنفَعُهم ولم يُقْبَلُ منهم (٢)

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن عكرمةَ : ﴿ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴾ . قال : ليس حينَ انقلابِ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن وهبِ بنِ منبهِ : ﴿ وَلَاتَ حِينَ مَناسِ ﴾ . قال : إذا أراد الشريانيُّ أن يقولَ : وليس . يقولُ : ولاتَ .

قُولُه تعالى : ﴿ وَعِجْبُواْ أَن جَاءَهُم شَٰذِرٌ مِنْهُمٌ ﴾ الآيات .

أَخْوَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدٍ، وَابِنُ جَرِيرٍ، عَن قَتَادَةً : ﴿ وَعَجِبُواْ أَنَ جَآءَهُمْ مُّنَذِرٌ مِنْ الْحَرَبُ عَبْدُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَعْدًا عَلَيْهِ فَ ﴿ قَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَلْنَا سَحِرٌ كَذَابُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَحَدَه، وقالوا: (\*أيسْمَعُ لحاجتِنا \*) جَميعًا إلله واحدٌ ؟! (\*).

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن أبي مِجْلَزِ قال : قال رجُلٌ يومَ [٣٥٧] بدر : ما هم إلا النساءُ. قال رسولُ اللهِ ﷺ : (بل هم الملاُ ». وتلا : ﴿ ﴿ وَانْطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ ﴾ ».

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١: ( نزلت ) ، وفي م: (زالت) .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۰ / ۱۶.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: «لن يسمع حاجتنا »، وفي ص: «إنه يسمع حاجتنا »، وفي م: «إنه لا يسمع حاجتنا ».

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ۲۰ / ۱۸.

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ ﴾ الآية . قال : نزَلت حينَ انطلَق أشرافُ قريشٍ إلى أبي طالبٍ ، فكَلَّمُوه في النبعُ ﷺ (١) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ ﴾ . قال : أبو جهلٍ . وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ اَمْشُوا ﴾ . قال : هو عُقْبَةُ بنُ أبي مُعَيْطٍ . وفي قولِه : ﴿ مَا سَمِعْنَا / بِهَذَا فِي اَلْمِلَةِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ . قال : النَّصْرانيَّةِ ( ﴿ إِنَّ هَلْنَا إِلَّا الْخَلِلَقُ ﴾ . قال : ١٩٧/٥ شيءٌ تخلَقوه بينَهم ( ) .

وأُخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وأخرَج ابنُ أَبِي حَالَمُ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي ٱلْمِلَّةِ الْأَخْبَرَتْنَا به ٱلْآخِرَةِ ﴾ : يعنى النصرانية ، قالوا : لو كان هذا القرآنُ حقًّا لأَخْبَرَتْنا به النصارَى .

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۰/ ۲۲، ۲۵.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>۳) این جریر ۲۰ / ۲۱، ۲۵.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، م.

<sup>(°)</sup> في النسخ: « تحريض » ، وفي حاشية ح ١: ٥ عيسي » . والمثبت من مصدر التخريج . والتخريص : الافتراء والكذب . ينظر التاج (خ ر ص) .

والأثر عند ابن جرير ٢٠/ ٢٥، وابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٢٠/ . ٤.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبي حاتمٍ، عن محمدِ بنِ كعبٍ: ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ﴾. قال: مِلَّةِ عيسى (١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ (٢) عن قتادةَ : ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَلْنَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ . قال : النصرانيَّةِ .

وأخرَج الفريابي، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن مجاهدٍ: ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَنَا فِى ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ﴾ . ("قال: مِلَّةِ قريشٍ، ﴿إِنْ هَلْنَا إِلَّا الْخَيْلَةُ﴾. قال: كَذِبٌ ().

وأخرَج عبدُ الرزاقِ في « المصنَّفِ » ، والطبرانيُّ ، عن ابنِ مسعودٍ ، أنه رأَى رَجَلًا يُصلِّى فقرَأ بفاتحةِ الكتابِ ، ثم قال : نَحُجُّ بيتَ ربِّنا ونقضِى الدَّينَ ، وهو مثلُ القطواتِ يَهْوِينَ . فقال ابنُ مسعودٍ : ﴿مَا سَمِعْنَا بَهَٰذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنَّ هَلْاً إِلَّا ٱخْلِلَانُ ﴾ ")(٥)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ مَا سَمِعْنَا بِهَانَا فِى اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۰ / ۲۲.

<sup>(</sup>۲) بعده فی ف ۱: «وابن جریر ».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م. وبعده في م: ﴿ قال: النصرانية ﴾ .

<sup>(</sup>٤) الفريابي - كما في التغليق ٤/٩٥/ - وابن جرير ٢٠/٣٢، ٢٥.

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ( ٣٨٥٤، ٣٨٥٥) ، والطبراني (٩٣٧٩) . وقال الهيثمي : هذا الشيخ الطائي لا أعرفه وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد ٢/ ٦٦.

<sup>(</sup>٦) بعده في ف ١: وقال النصرانية ﴿إِن هَذَا إِلَّا احْتَلَاقَ﴾ . .

رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ﴾. قال: لا واللهِ ما عندَهم منها شيءٌ، ولكن اللهَ يَخْتَصُّ برحمتِه من يَشَاءُ، ﴿ أَمَّ لَهُم ثُمَلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ أَلْمَارِيَّقُوا فِي السَّمَاءِ (١٠). أَلْأَسْبَكِ ﴾. قال: يقولُ في أبوابِ السماءِ (١١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ فَلَيْرَتَقُوا فِي اللَّمْ اللَّهِ عَبَاسٍ فَى قولِه :

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الربيعِ بنِ أنسٍ قال : الأسبابُ أَدَقُ من الشَّعَرِ ، وأَشَدُّ<sup>(٣)</sup> من الحديدِ ، وهو بكلِّ مكانِ غيرَ أنه لا يُزَى<sup>(٤)</sup> .

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ فُلْيَرْتَقُواْ فِي اَلْأَسْبَكِ ﴾ . قال : طُرُقِ السماءِ وأبوابِها . وفي قولِه : ﴿ جُندُ مَّا هُمُنَالِك ﴾ . قال : القرونِ الماضِيَةِ (٥٠ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةً فى قولِه : ﴿ جُندُ مَّا هُ مَالِكَ مَهْ زُومٌ مِّنَ ٱلأَخْرَابِ ﴾ . قال : وعده اللهُ وهو بمكّة أنه سيَهْزِمُ له جند (أنه المشركين ، فجاء تِأْوِيلُها يومَ بدرٍ . وفي قولِه : ﴿ وَفِرْعَوْنُ ذُو اللّهَ عَلَيها . وفي قولِه : اللّهُ وَهَا قَولِه : اللّهُ وَهَا قَولِه : كانت له أوتادٌ وأَرْسانٌ (٧) وملاعبُ يُلْعَبُ له عليها . وفي قولِه :

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۰/ ۲۳، ۲۵، ۲۷.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٠ / ٢٨، وابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٢/ ٤٠.

<sup>(</sup>٣) في ص، م: (أحد).

<sup>(</sup>٤) ابن جريو ۲۸/۲۰.

<sup>(</sup>٥) الفريابي – كما في تغليق التعليق ٢٩٦/٤ – وابن جرير ٢٠/٢٠، ٢٩.

<sup>(</sup>٦) في ف ١، ح ١: ﴿ جمع ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في ف ١، ح ١: «أرسال » . والأرسان : جمع رسَن ، وهو الحبل الذي يقاد به البعير وغيره . اللسان (ر س ن) .

﴿إِن كُلُّ إِلَّا كُلُّ إِلَّا كُذَبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴾. قال: هؤلاء كلُهم قد كَذَّبُوا الرسلَ فحقٌ عليهم عقابٌ ، ﴿وَمَا يَنْظُرُ هَلَّوُلَاءِ ﴾ . يعنى : أُمَّة محمد ﷺ ، ﴿ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً ﴾ . يعنى : الساعة ، ﴿مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ ﴾ . يعنى : ما لها من رُجُوعٍ ولا مَثْنَوِيَّة () ولا ارْتِدَادِ ، ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِل لَّنَا قِطَنَا ﴾ . أى : نصيبتنا ؟ حَظَّنا من العذابِ قبلَ يومِ القيامةِ . قد كان ، قال ذلك أبو جهلِ : اللهمَّ إن كان ما يقولُ محمدٌ حقًّا فأمطِرُ علينا حجارةً من السماءِ أو اثتنا بعذابِ أليم (٢).

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿مَّا لَهَا مِن فَوَاقِ﴾ . قال : رُجُوعٍ . ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا﴾ . قال : عذابَنا (").

( وَ أَو أَخْرَجَ ابنُ جَرِيرٍ ، وَ ابنُ المنذرِ ، وَ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنَ ابنِ عَبَاسٍ فَى قُولِه : ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَنَا قِطَّنَا ﴾ . قال : ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَنَا قِطَّنَا ﴾ . قال : العذابَ ''.

وأخرَج ابنُ جرير ()، وابنُ أبي حاتم ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿مَا لَهَا مِن فَوَاقِ ﴾ . قال : من رَجْعَة ، ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِل لَّنَا قِطْنَا ﴾ . قال : سَأَلُوا اللهَ أَن يُعَجِّلَ لهم ()

وأخرَج الطستيُّ عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِرْنِي عن قولِه

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ مثوبة ﴾ . والمثنوية الاستثناء ، وأصله من الكف والرد . ينظر اللسان (ث ن ي) .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۰ / ۲۹، ۳۰، ۳۲ – ۳۲، ۳۸.

<sup>(</sup>٣) الفريابي - كما في تغليق التعليق ٤/ ٢٩٦- وابن جرير ٢٠ /٣٤، ٣٧، ٨٨.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، م،

والأثر عند ابن جرير ٢٠/ ٣٤، ٣٧، وابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٢/ ٤٠.

<sup>(</sup>٥) بعده في ص، م: (وابن المنذر).

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۲۰ / ٣٤، ٣٧.

تعالى : ﴿ عَجِل لَّنَا قِطْنَا﴾ . قال : القِطُّ الجَزاءُ . قال : وهل تَعْرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سَمِعْتَ الأعشَى وهو يقولُ (١) :

ولا الملِكُ النَّعمانُ يومَ لقِيته بنعمتِه يُعطِى القُطُوطَ ويَأْفِقُ (٢) وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ في قولِه : ﴿عَجِّل لَّنَا قِطَنَا﴾ . قال : عُقُوبَتَنا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسنِ قال : ﴿ عَجِل لَنَا قِطَنَا﴾ . قال : كتابَنا . وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمة : ﴿ عَجِل لَّنَا قِطَنَا﴾ . قال : حَظَّنا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عطاءٍ في قولِه : ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا﴾ . قال : هو النَّصْرُ بنُ الحارثِ بنِ علقمة بنِ كَلَدَة ، أخو بنى عبدِ الدارِ ، وهو الذي قال اللَّهُ : ﴿ سَأَلَ سَآئِلُ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴾ [المعارج: ١] . قال : سأل بعذابٍ هو واقعٌ به ، فكان الذي سأل أن قال : ﴿ اللَّهُ مَ إِن كَانَ هَنَا هُو الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرُ فَكَانَ الذي سأل أن قال : ﴿ اللَّهُ مَا إِن كَانَ هَنَا هُو النَّفال : ٣٧] . قال عطاءً : عَلَيْنَا حِجَارَةٌ مِن السَّكَمَاءِ أَوِ ائتِينَا بِعَذَابٍ اللهِ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، من طريقِ الزبيرِ بنِ عدىٌ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ عَجْلِ لَنَا قِطْنَاكُ . قال : نصيبَنا من الجنةِ .

قُولُه تعالى : ﴿وَإَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُرِدَ﴾ الآية .

<sup>(</sup>۱) دیوانه ص ۲۱۹.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( يلقفا ) ، وفي ص ، ف ١ ، ح ١ ، م : ( يطلق ) . والمثبت من مصدر التخريج . ويأفق : يقال : أفق في العطاء . إذا فضَّل وأعطى بعضًا أكثر من بعض . اللسان ( أ ف ق ) .

والأثر عند الطستي - كما في الإتقان ٢/ ٧٦.

أَخْرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ دَا وَدَدَ ذَا ٱلْأَيْدِ ﴿ . قال : القوةِ (١) . القوةِ (١) .

( وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ وَاللَّهِ مِنْ مَجَاهَدٍ فَي قُولِه : ﴿ وَاللَّهِ مِنْ مَالَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّالَاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ الللَّال

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ ذَا ٱلْأَيْدِ ﴾ . قال : ذا القوةِ في العبادةِ (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَالذَّكُرُ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا ٱلْأَيْدِ ﴾ . قال : أُعْطِي قوةً في العبادةِ ، وفِقْهًا في الإسلامِ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسنِ : ﴿ذَا ٱلْأَيْدِ ﴾ . قال : القوَّةِ في العبادةِ ، والبَصَرِ في الهُدَى .

وأخرَج البخارئ في «تاريخِه» ، ' والحاكم')، عن أبي الدرداءِ قال : كان النبئ ﷺ إذا ذكر داود وحَدَّثَ عنه قال : «كان أعبدَ البَشَرِ» (°).

وأخرَج الديلميُّ عن (أبنِ عمرُونُ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿لا يَنبَغِي

<sup>(</sup>۱) این جریر ۲۰/ ۶۱.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ١٦١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، م،

<sup>(</sup>٥) البخارى ١/ ٨٩، ٥/ ٢٢٩، والحاكم ٢/ ٤٣٣، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: ﴿ أَبِنْ عِمرٍ ﴾ ، وفي ص ، م : ﴿ عِمرٍ ﴾ .

لأحد أن يَقولَ: أنا أعبَدُ من داودَ» (١).

وأخرَج أحمدُ في «الزهدِ» عن ثابتِ قال : كان داودُ عليه / السلامُ يُطِيلُ ٢٩٨/٥ الصلاةَ من الليلِ ، فيركَعُ الركعةَ ، ثم يَرفَعُ رأسَه فيَنظُرُ إلى أديمِ السماءِ ، ثم يقولُ : إليك رَفَعْتُ رأسِي يا عامِرَ السماءِ ، نظرَ العبيدِ إلى أربابِها (٢) .

تو أخرَج أحمدُ عن الحسنِ قال: قال داودُ عليه السلامُ: إللهي إذا مرَرتُ على ملاً يذكرونَك فجاوزتُهم فاكسِرُ الرِّجلَ التي تليهم.

وأخرَج أحمدُ عن الحسنِ قال: قال داودُ عليه السلامُ: إلهي، أَيُّ رزقِ أَطْيَبُ؟ قال: ثَمَرةُ يَدِك يا داودُ (١٠٠٠).

وأخرَج أحمدُ عن عروة بنِ الزبيرِ قال : كان داودُ عليه السلامُ يَصنَعُ القُفَّة من الحُوصِ وهو على المنبرِ ، ثم يُرْسِلُ بها إلى السوقِ ، فيَبِيعُها ثم يَأْكُلُ بثمنِها (٥٠) .

وأخرَج أحمدُ عن سعيدِ بنِ أبى هلالٍ قال : كان داودُ عليه السلامُ إذا قام من الليلِ يقولُ : اللهم نامَت العيونُ ، وغارَت النجومُ ، وأنت الحَيُّ القيومُ الذي لا تأُخذُك سِنَةٌ ولا نومٌ .

قُولُه تعالى : ﴿ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ۞﴾ .

<sup>(</sup>١) الديلمي (٩٤٧٧).

<sup>(</sup>٢) أحمد ص ٨٨، ٨٩.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م.

والأثر عند أحمد ص ٨٨.

<sup>(</sup>٤) أحمد ص ٧٢.

<sup>(</sup>٥) أحمد ص ٧٣.

أَخْرَجُ ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ قال : الأُوَّابُ المُسَبِّحُ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن مجاهدِ قال : الأُوَّابُ المُسَبِّحُ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن عمرِو بنِ شُرَخْبِيلَ <sup>("</sup>قال: الأَوَّابُ المُسَبِّحُ، بلسانِ<sup>(،)</sup> الحَبَشَةِ.

وأُخرَج الديلمي عن مجاهد قال: سألتُ ابنَ عمرَ عن الأُوَّابِ ، فقال: سألتُ ابنَ عمرَ عن الأُوَّابِ ، فقال: سألتُ النبي ﷺ عنه ، فقال: «هو الذي ( ) يَذكُرُ ذنوبَه في الحلاءِ فيَسْتَغْفِرُ اللهَ » .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، عن مجاهدِ في قولِه: ﴿ إِنَّهُۥ أَوَّابُ﴾. قال: مُنِيبٌ راجِعٌ عن الذنوبِ (١)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن مجاهدِ قال : الأَوَّابُ التائبُ الراجعُ (٧)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، ( وابنُ جرير ) عن قتادةَ : ﴿ إِنَّهُ مَ أُوَّابُ ﴾ . قال : كان مُطِيعًا للَّهِ كثيرَ الصلاةِ ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن ابنِ عباسٍ قال : الأَوَّابُ المُوقِنُ (٩) .

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۰/ ۸۱، ۲۱/ ۵۰۰.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۱/ ۵۰۰.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ص، م: « بلغة » .

<sup>(</sup>٥) في ص ، م : ( الرجل ) .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۲۰/ ٤٢.

<sup>(</sup>٧) بعده في ح ١: ٥ وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد قال : الأواب التائب الراجع ، ٠

<sup>(</sup>۸ – ۸) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٩) في ف ١، ح ١: ( الموفق ١ .

قُولُه تعالى : ﴿ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَدُكُ الآية .

أَخْرَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدٍ عَنِ قَتَادَةً : ﴿ إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُم يُسَيِّحْنَ ﴾ . قال : يُسَبِّحْن معه إذا سبَّح ، ﴿ بِالْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴾ . قال : إذا أشْرَقَتِ الشمسُ .

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِرنِي عن قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ إِلْعَشِيّ وَٱلْإِنْمُرَاقِ ﴾ . قال : إذا أشْرَقَتِ الشمسُ وَجَبَتِ الصلاةُ . قال : وهل تَعْرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم . أما سَمِعْتَ الأعشَى وهو يقولُ (١) :

لم يَنمْ ليلةَ التمام لكي يُص بحَ حتى أضاءَه الإشراقُ (٢)

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن عطاءِ الخراسانيِّ ، أن ابنَ عباسِ قال : لم يَزَلْ في نفسِي من صلاةِ الضحي شيءٌ حتى قَرَأْتُ هذه الآيةَ : ﴿ سَخَرْنَا الْجَالُ مَعَهُم يُسَيِّحْنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِنشَراقِ ﴾ (٢)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عكرمةً قال: كان ابنُ عباسِ لا يُصَلِّى الضحى ، وكان يقولُ: أينَ هي في القرآنِ ؟ حتى قال بعدُ: هي في أَنْ قولِ الله: ﴿ يُسَبِّتُ مَنَ الْإِشْرَاقِ ﴾ . هي الإشراقُ . فصلًاها ابنُ عباسِ بعدُ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : لقد أَتَى على زمانٌ وما أَدرِى ما وَجْهُ هذه الآيةِ : ﴿ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِنْشَرَاقِ ﴾ . حتى رأيتُ الناسَ يُصَلُّون الضحى .

<sup>(</sup>۱) دیوانه ص ۲۱۳.

<sup>(</sup>٢) مسائل نافع (٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٤٨٧٠).

<sup>(</sup>٤) سقط من: م . وفي ص ، ف ١ ، ح ١ : ١ هي ١ .

وأخرَج الطبرانيُّ في «الأوسطِ» ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ قال : كنتُ أَمُرُّ بهذه الآية : ﴿ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴾ . فما أدرِي ما هي حتى حَدَّثَتْني أمُّ هانئ بنتُ أبي طالبٍ ، (أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ دَخَل عليها يومَ الفتحِ فدَعا بوضوءِ فتوضَّأ ، ثم صلَّى الضَّحَى ، ثم قال : « يا أمَّ هانئ ، هذه صلاةُ الإشراقِ » (٢).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ ' ، ' أنه بلَغه أن أمَّ هانئَ بنتَ أبى طالبِ ' فَكَرَت أن رسولَ اللهِ ﷺ صلَّى يومَ فتحِ مكَّةَ صلاةَ الضحى ثمانِ ركعاتٍ ، فقال ابنُ عباسٍ : قد ظَنَّتُ أن لهذه الساعةِ صلاةً لقولِ اللهِ تعالى : ﴿ يُسَيِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴾ ( ) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن عبدِ اللهِ بنِ الحارثِ قال: دَخَلْتُ على أُمِّ هانيً فَحَدَّتُنِي أَن رسولَ اللهِ عَلَيْ صلَّى صلاةَ الضحى، فخرَجْتُ فلَقِيتُ ابنَ عباسٍ فقلتُ: انطَلِقُ إلى أُمِّ هانئ . فدَخَلْنَا عليها فقلتُ: حَدِّثي ابنَ عمِّكِ عن صلاةِ النبيِّ عَلَيْ الضحى . فحدَّثَتُه ، فقال: تَأوَّل هذه الآية ، صلاةَ الإشراقِ ، وهي صلاةُ الضحى .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه ، من طريقِ مجاهدٍ ، عن سعيدِ ، عن أمُّ هانئ بنتِ أبي

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٢) الطبراني (٤٢٤٦) . وقال الهيثمي : فيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٩٩/٧ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٠/٥٥ .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: ( الضحى الإشراق » ، وفي ف ١ ، ح ١: ( الإشراق » .
 والحديث عند الطبراني ٢٤/٥٢٤ (١٠٣٤) .

طالبٍ قالت : دخل (۱) على رسولُ اللهِ عَلَيْتُ يومَ فَتْحِ مكَّةَ وقد علاه الغبارُ ، فأمَر بقوبٍ فيما بيني وبينه بقَصْعَةِ ، فكأنى أنظرُ إلى أثرِ العجينِ ، فسَكَبْتُ فيها ، فأمَر بثوبٍ فيما بيني وبينه فنُشِر (۱) ، فقام فأفاضَ عليه الماءَ ، ثم قام فصلًى الضحى ثمانِ ركعاتٍ . قال مجاهدٌ : فحدَّثْتُ ابنَ عباسِ بهذا الحديثِ فقال : هي صلاةُ الإشراقِ (۱) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن عبدِ اللهِ بنِ الحارثِ قال : سألتُ عن صلاةِ الضَّحى في إمارةِ عثمانَ بنِ عفانَ ، وأصحابُ رسولِ اللهِ عَيَا مُتوافِرُون ، فلم أَجِدْ أحدًا أَبْبَتَ لي صلاةَ رسولِ اللهِ عَيَا إلا أمَّ هانئ ، قالت : رأيتُ رسولَ اللهِ عَيَا صلاها مرَّة واحدةً ثمانِ ركعاتٍ يومَ الفَتْحِ في ثوبٍ واحدٍ ، مخالفًا بينَ طَرَفِيْه ، لم أرَه صلاها قبلَها ولا بعدَها . فذكرتُ ذلك لابنِ عباسٍ فقال : إني كنتُ لأَمُرُ على هذه الآيةِ : ﴿ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِي وَالْإِشْرَاقِ ﴾ /فأقولُ : أيُّ صلاةٍ صلاةُ الإشراقِ ؟ ١٩٩٧ فهذه صلاةُ الإشراقِ ؟ ١٩٩٠٠

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، والحاكمُ ، عن عبدِ اللهِ بنِ الحارث ، أن ابنَ عباسٍ كان لا يُصَلِّى الضحى حتى أدخلْنَاه على أمٌ هانئَ ، فقلنا لها : أخبرِى ابنَ عباسٍ بما أخبرُ تيناه . فقالت : دخل رسولُ اللهِ عَلَيْهُ يَتِتَى ، فصلَّى صلاةَ الضحى ثمانِ ركعاتٍ . فخرَج ابنُ عباسٍ وهو يقولُ : لقد قرأتُ ما بينَ اللَّوْحَيْن ، فما عرَفتُ صلاةَ الإشراقِ إلا الساعة ؛ ﴿ يُسَبِّحْنَ بِالْفَشِيّ وَالْإِشْرَاقِ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) في ف ١، ح ١: « دخلت » .

<sup>(</sup>٢) فى ص: « فيستتر »، وفى ف ١، ح ١: « فستر » ، وفى م : «فاستتر» .

<sup>(</sup>٣) الحديث عند الطبراني ٤٣٨/٢٤ (١٠٧٠) من طريق مجاهد به .

<sup>(</sup>٤) الحديث عند أحمد ٤٧٣/٤٤، ٥٤٦/٤٥ (٢٦٩٠١، ٢٧٣٩١). وقال محققوه: صحيح.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٠/٤٤، ٤٥، والحاكم ٢/٥٥.

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ عن ابنِ عباسِ قال : طلبتُ صلاةَ الضحى في القرآنِ ، فوَجَدْتُها هـ هنا : ﴿ بِالْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴾ .

وأخرَج البخاريُّ في «تاريخِه»، والحاكمُ وصحَّحه، وابنُ مَرْدُويَه، والطبرانيُّ في «الأوسطِ»، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لا يُحَافِظُ على صلاةِ الضّحَى إلا أُوَّابُ ». قال « وهي صلاةُ الأَوَّابِين» (١).

(أو أُخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن أبي هريرةَ قال: أوصاني خَليلي ﷺ أن أُصَلِّيَ الضَّحي ؛ فإنها صلاةً الأوابينَ ".

وأخرَج الأصبهانيُ في «الترغيبِ» عن أنسِ قال : أوصاني رسولُ اللهِ ﷺ فقال : «يا أنسُ ، صلِّ صلاةَ الضحي ؛ فإنها صلاةً الأَوَّابِين» (٣).

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، ومسلم ، والطبراني ، عن زيد بن أرقم ، أن رسولَ اللهِ ﷺ خرَج على أهلِ قُباءَ وهم يُصَلُّون الضحى ، وفى لفظ: وهم يُصَلُّون بعدَ طلوعِ الشمسِ ، فقال: «صلاة الأَوَّابِين إذا رَمَضَتِ الفِصالُ» .

وأخرَج البيهقيُّ عن أبي الدرداءِ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْكَةٍ: (لا يُحافِظُ على

<sup>(</sup>١) البخارى ٣٦٦/١، والحاكم ٣١٤/١، والطبراني (٣٨٦٥). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣٨٠٠).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م. وفي ف ١، ح ١: ﴿ وَأَخْرَجَ ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ قَالَ قَالَ رسولَ الله ﷺ: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب وهي صلاة الأوابين ».

والأثر عند ابن أبي شيبة ٢/ ٤١٠، ٤١٠.

<sup>(</sup>٣) الحديث عند أبي يعلى (٤١٨٣، ٤٢٩٣). وقال محققه: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٢/ ٤٠٦، ٤٠٧، ومسلم (٧٤٨)، والطبراني (١٠٨، ٥١٠٩).

سُبْحَةِ (١) الضحى إلا أَوَّابٌ».

وأخرَج الترمذيُّ ، وابنُ ماجه ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «من صلَّى الضحى ثِنْتَى عشْرةَ ركعةً بنَى له اللهُ في الجنةِ قصرًا من ذَهَبِ» (٢)

وأخرَج أبو نعيم عن أنسٍ ، عن النبي على قال : «صلٌ صلاة الضحى ؛ فإنها صلاة الأَوَّابِين» (٣) .

وأخرَج حميدُ بنُ زَنْجُويَه في «فضائلِ الأعمالِ»، والبيهقى في «شُعَبِ الإيمانِ»، عن الحسنِ (أبنِ على أقال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «من صلَّى الفجر، ثم جلس في مُصَلَّه يَذْكُو اللهَ حتى تَطْلُعَ الشمسُ، ثم صَلَّى من الضَّحى ركعتين حَرَّمَه اللهُ على النار أن تَلْفَحَه أو تَطْعَمَه» (٥٠).

وأخرَج حميدُ بنُ زَنْجُويَه ، والطبرانيُّ ، والبيهقيُّ ، عن عتبةَ (١) بنِ عبدِ (١) السُلَمِيِّ ، وأبي أمامةَ الباهليِّ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : «من صلَّى الصبحَ في مسجدِ جماعةٍ ، ثم ثَبَتَ فيه حتى يُسَبِّحَ تَسْبِيحَةَ الضحَى كان له كأَجْرِ حاجٍّ أو

<sup>(</sup>١) في ف ١، ح ١: ﴿ صلاة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٤٧٣)، وابن ماجه (١٣٨٠). ضعيف (ضعيف سنن الترمذي - ٧٠).

<sup>(</sup>٣) في ف ١، ح ١: «الأبرار».

والأثر عند أبي نعيم في الدلائل ٨٣/٨ . وينظر ما تقدم في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ف ١، ح ١: «أن عليا».

<sup>(</sup>٥) البيهقى (٣٩٥٧).

<sup>(</sup>٦) في ص، م: «عتيبة»، وفي ف ١: «عقبة».

 <sup>(</sup>٧) في ص، م: (عبد الله)، وفي ح ١: (عبد) كتب فوقها: ( الله) وفي الحاشية: ( الرحمن).
 وينظر تهذيب الكمال ٩ / ٢٠١٤.

مُعْتَمِرٍ تامِّ (١) له حَجَّتُه وعُمْرَتُه» (٢).

وأخرَج [٣٧٥ أبو داودَ ، والطبرانيُ ، والبيهقيُ ، عن معاذِ بنِ أنسِ الجهنيُ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : «من قعَد في مُصَلَّه حين يَنصَرِفُ من صلاةِ الصبحِ حتى يُسبِّحَ ركعتَى الضحى (٢) ، لا يقولُ إلا خيرًا غفَرَ له خطاياه وإن كانت أكثرَ من زَبَدِ البحرِ» (١) .

وأخرَج الطبرانيُ عن أبى الدرداءِ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (من صلَّى الضحَى ركعتين لم يُكْتَبُ من الغافلين، ومن صلَّى أربعًا كُتِبَ من العابِدِين، ومن صلَّى أبعًا كُتِبَ من القانتين، ومن صلَّى قمانِيًا كُتِبَ من القانتين، ومن صلَّى ثِنتَى عشرةَ بَنَى اللهُ له بيتًا في الجنةِ» (٥).

وأخرَج حميدُ بنُ زَنْجُويَه ، والبزارُ ، والبيهقيُ ، عن أبى ذرِّ قال : قال رسولُ الله ﷺ : «إن صَلَّيْتَها الضحى ركعتين لم تُكْتَبْ من الغافلين ، وإن صَلَّيْتَها أربعًا كُتِبْتَ من الغافلين ، وإن صَلَّيْتَها شمانيًا كُتِبْتَ من القانتِين ، وإن صَلَّيْتَها سِتًّا كُتِبْتَ من القانتِين ، وإن صَلَّيْتَها شمانيًا كُتِبْتَ من القائزين ، وإن صَلَيْتَها عشرًا لم يُكْتَبْ لك ذلك اليومَ ذَنْبٌ ، وإن صَلَيْتَها عشرًا لم يُكْتَبْ لك ذلك اليومَ ذَنْبٌ ، وإن صَلَيْتَها في الجنةِ »

<sup>(</sup>١) في ص، م: ( قام ) .

<sup>(</sup>٢) الطبراني (٧٦٤٩) ، والبيهقي ٤٩/٣ . وقال الهيثمي : فيه الأحوص بن حكيم وثقه العجلي وغيره ، وضعفه جماعة . مجمع الزوائد ١٠٤/١ .

<sup>(</sup>٣) في ص: ١ الصبح ، وفي ف ١، ح ١: ١ الفجر » .

 <sup>(</sup>٤) أبو داود (۱۲۸۷)، والطبرانی ۱۹٦/۲۰ (۲٤۲)، والبیهقی ۴۹/۳ ضعیف (ضعیف سنن أبی داود – ۲۸۰).

 <sup>(</sup>٥) الطبراني - كما في المجمع ٢٣٧/٢ . وقال الهيثمي : وفيه موسى بن يعقوب الزمعي ، وثقه ابن معين
 وابن حبان وضعفه ابن المديني وغيره ، وبقية رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٦) البزار (٣٨٩٠)، والبيهقي ٣/ ٤٨، ٤٩ . وقال الهيثمي : فيه حسين بن عطاء ضعفه أبو حاتم =

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً ، وأحمدُ ، والترمذيُّ ، وابنُ ماجه ، عن أبى هريرةً ، عن النبيِّ قِلَالِيَّةِ قال : «من حافظ على سُبْحَةِ الضحَى غُفِرَ له ذنوبُه وإن كانت مثلَ زَبَدِ البَحْرِ» (١)

قُولُه تعالى : ﴿ وَٱلطَّايْرَ مَعْشُورَةً ﴾ الآيتين .

أَخْرَجَ عَبْدُ الرزاقِ ، وعَبْدُ بنُ حَمِيدٍ ، وابنُ جَرِيرٍ ، عن قتادةَ : ﴿ وَالطَّايِرَ عَنْ قَتَادةَ : ﴿ وَالطَّايِرَ عَنْ قَتَادةً : ﴿ وَالطَّايِرَ فَ اللَّهُ مَا كُثُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والحاكمُ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ ﴾ . قال : كان أشدَّ ملوكِ أهلِ الدنيا سلطانًا ، ﴿ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ ٱلْخِطَابِ ﴾ . قال : ما قال من شيءٍ أنفَذَه ، وعَدْلَه في الحُكْم .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : استعدَى (٣) رجلٌ من بنى إسرائيلَ عندَ داودَ على (أرجلٍ من عظمائِهم! فقال : إن هذا غَصَبنى بقرًا لى . فسأل داودُ الرجلَ عن أنظرَ في أمرِكما . فقامًا من عندِه ، فلم تكنْ بَيِّنَةٌ ، فقال لهما داودُ : قُومًا حتى أَنْظُرَ في أمرِكما . فقامًا من عندِه ،

<sup>=</sup> وغيره، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ ويدلس. مجمع الزوائد ٢٣٦/٢.

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۲/ ٤٠٦، وأحمد ٥٤٧/١٥ (٩٧١٦)، والترمذي (٤٧٦)، وابن ماجه (١٣٨٢). ضعيف (ضعيف سنن الترمذي - ٧١).

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ١٦١، وابن جرير ٢٠/ ٤٥، ١٥١ . ٥

<sup>(</sup>٣) في ص ، م : « ادعي » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، م.

فأَتِىَ داودُ فى منامِه فقيل له : اقتُلِ الرجلَ الذى استَعْدَى . فقال : إن هذه رؤيا ولستُ أعْجَلُ حتى أتنَبَّ . فأَتِى الليلةَ الثانيةَ فى منامِه فأُمِر أن يقتُلَ الرجلَ ، فلم يَفعَلْ ، ثم أُتِى الليلةَ الثالثةَ فقيل له : اقتُلِ الرجلَ ، أو تَأْتِيَك العقوبةُ من اللهِ . ومن منامِه فأرسَل داودُ إلى الرجلِ ، فقال : إن اللهَ /أمرَنى أن أَقْتُلك . فقال : تَقْتُلُنى بغيرِ يَيُّنَةِ ولا تَثَبُّتُ . قال : نعم ، واللهِ لأُنْفِذَنَّ أمرَ اللهِ فيك . فقال له الرجلُ : لا تَعْجَلُ على حتى أخبِرَك ، إنى واللهِ ما أُجِذْتُ بهذا الذنبِ ، ولكنى كنتُ اغتَلْتُ والدَ هذا فقتَلتُه ، فبذَلك أُخِذْتُ . فأمر به داودُ فقُتِلَ ، فاشتَدَّت هَيْبَتُه فى بنى إسرائيلَ وشدَد به مُلكُه ، فهو قولُ اللهِ : ﴿ وَشَدَدُنَا مُلْكُهُ ﴾ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، والحاكمُ ، عن السدىِّ فى قولِه : ﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ ﴾ . قال : كان يَحرُسُه كلَّ يومٍ وليلةٍ أربعةُ آلافٍ . وفى قولِه : ﴿ وَءَاتَيْنَـٰنَهُ الْحِكْمَةَ ﴾ . قال : عِلْمَ القضاءِ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْحِكْمَةَ ﴾ . قال : أُعْطِى الفَهْمَ (٣) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدٍ فى قولِه : ﴿ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْمِحْكَمَةَ ﴾ . قال : الصوابَ ، ﴿ وَفَصَّلَ ٱلْمِطَابِ ﴾ . قال : الأيمانَ والشهودَ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَفَصَّلَ ٱلَّخِطَابِ ﴾ . قال :

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٠/ ٤٧، وابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ٧/٥٠.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٠/٤٦، ٤٨، ٤٩، والحاكم ٢/ ٥٨٦، ٥٨٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٠/٤٩ .

إصابةَ القضاءِ وفهمَه (١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبي عبدِ الرحمنِ : ﴿ وَفَصَّلَ ٱلْخِطَابِ ﴾ . قال : فَصْلَ القضاءِ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ : ﴿ وَفَصَّلَ ٱلْخِطَابِ ﴾ . قال : الفهمَ في القضاءِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، والبيهقيُّ في « سنيه » ، عن شريحٍ : ﴿ وَفَصَّلَ ٱلْخِطَابِ ﴾ . قال : الشهودَ والأيمانَ (٢) .

وأخرَج البيهقيُّ عن أبي عبدِ الرحمنِ السُّلمِيِّ ، أن داودَ عليه السلامُ أُمِرَ بالقضاءِ ، فقُطِعَ به ، فأوحَى اللهُ تعالى إليه أن استَحْلِفْهم باسمِي ، وسَلْهُم البيناتِ . قال : فذَلك فصلُ الخطابِ ('').

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، والبيهقيُّ ، عن قتادةً : ﴿ وَفَصَّلَ ٱلْخِطَابِ ﴾ . قال : البَيِّنَةَ على المُدَّعِي ، واليمينَ على المُدَّعِي عليه (٥) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الشعبيِّ في قولِه : ﴿ وَفَصَّلَ ٱلْخِطَابِ ﴾ . قال : هو قولُ الرجلِ : أمَّا بعدُ (١) .

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۰/۲۹ .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ۲۰/ ۹۹، ۵۰.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ۲۰/۱۰، والبيهقي ١٨١/١٠.

<sup>(</sup>٤) البيهقي ١٨١/١٠ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٠ / ٥١، والبيهقي ٢٥٣/١٠ .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ١٠/٢٥ .

وَأَخْوَجِ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ ، والديلميُّ ، عن أبي موسى الأشعرِيِّ قال : أوَّلُ من قال : أمَّا بعدُ . داودُ عليه السلامُ ، وهو فصلُ الخطابِ (١) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبي شيبةَ ، وابنُ سعدٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الشعبيِّ ، أنه سمِعَ زيادَ بنَ أبي سفيانَ يقولُ : فصلُ الخطابِ الذي أُوتِيَ داودُ عليه السلامُ : أمَّا بعدُ (٢) .

## قُولُه تعالى: ﴿ ﴿ وَهَلَ أَتَنَكَ نَبُؤُا ٱلْخَصْمِ ﴾ الآيات.

أخرَج ابنُ أبي شيبة في «المصنفِ» ، وابنُ أبي حاتم ، عن ابنِ عباسٍ ، أن داودَ حَدَّثَ نفسه إن ابْتُلِي أن يَعْتَصِمَ ، فقيل له : إنك ستُبْتَلَى ، وستَعْلَمُ اليومَ الذي تُبْتَلَى فيه ، فخُذْ حِذْرَك . فقيل له : هذا اليومُ الذي تُبْتَلَى فيه . فأَخَذَ الزَّبُورَ ، وتُبَلَى فيه ، فخُذْ عِذْرك . فقيل له : هذا اليومُ الذي تُبْتَلَى فيه . فأَخَذَ الزَّبُورَ ، ودخل المحرابَ ، وأَغْلَق بابَ المحرابِ ، وأخذ (٢) الزبورَ في حِجْرِه ، وأقعَد منصَفًا (٤) على البابِ ، وقال : لا تَأْذَنْ لأحدِ على اليومَ . فبينما هو يَقرأُ الزبورَ إذ جاء طائرٌ مُذَهَّبٌ كأحسنِ ما يكونُ الطيرُ (٥) ، فيه من كلِّ لونِ ، فجعَل يَدْرُجُ (٢) بين يديه ، فدنا منه فأمكن أن يَأْخُذَه ، فتناوَلَه بيدِه ليَأْخُذَه ، (٧ فاستَوْفَرَه من حلفِه (٨) ، فأطبق الزبورَ ، وقام إليه ليَأْخُذَه ، فتناوَلَه بيدِه ليَأْخُذَه ، كوَّةِ المحرابِ ، فدنا خلفه (٨) ، فأطبق الزبورَ ، وقام إليه ليَأْخُذَه ، فطار فوقع على كَوَّةِ المحرابِ ، فدنا

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ١/٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة ٧/ ٢٣٢، وابن سعد ٧/٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) في ح ١، م: « وأدخل » .

<sup>(</sup>٤) المنصف: بكسر الميم، وقد تفتح: الخادم. النهاية ٥٦٦٥.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: «للطير». والمثبت من مصدر التخريج.

<sup>(</sup>٦) في ف ١: ( يندرج ) ، وفي ح ١: ( يتدرج ) .

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٨) استوفز الرجل في قعدته : انتصب غير مطمئن ، أو استقل على رجليه ولما يستوِ قائمًا وقد تهيأ =

منه ليَأْخُذَه ، فأقض (١) أفوقَع على حصن أكن فأَشْرَف عليه لِيَنْظُرَ أين وقَع ، فإذا هو بامرأة عند بر كَتِها تَعْتَسِلُ من الحَيْضِ ، فلما رَأَتْ ظِلَّه حَرَّكَت رأسَها ، فغَطَّتْ جسدَها أجمَع بشَعْرِها ، وكان زَوْجُها غازيًا في سبيلِ اللهِ ، فكتَبَ داودُ إلى رأسِ الغُزَاةِ : انظُرْ أُورِيًا ، فاجعَلْه في حَمَلَةِ التابوتِ . (أوكان حملةُ التابوتِ أما أن يُقْتَلُوا . فقَدَّمَه في حملةِ التابوتِ فقُتِلَ .

فلما انقَضَت عِدَّتُها خطبها داودُ ، فاشتَرَطَت عليه إن وَلَدَت غلامًا أن يكونَ الخليفة من بعدِه ، وأشهدَت عليه خمسين من بني إسرائيلَ ، وكتبت عليه بذلك كتابًا ، ' فما شعر بفتنتِه أنه فُتِنَ ' حتى وَلَدت سليمانَ وشبَّ ، فتَسَوَّرَ عليه الملكان المحرابَ ، فكان شأتُهما ما قصَّ اللهُ في كتابِه ، وخرَّ داودُ ساجدًا ، فغفر اللهُ له ، وتاب عليه ' .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُّ في «شُعَبِ الإيمانِ» ، عن ابنِ عباسٍ

<sup>=</sup> للوثوب . التاج (و ف ز) .

<sup>(</sup>١) فى ص، م: « فطار » . وانقض الطائر وتقصَّض وتقضَّى : اختات وهَوَى فى طيرانه يريد الوقوع . اللسان (ق ض ض) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٣) في ص، م: «خمسًا».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص ، م : « فأشعر بنفسه أنه كتب » .

<sup>(°)</sup> ابن أبى شيبة ١١/٥٥٥ - ٥٥٦. وقال ابن كثير في البداية والنهاية - في سياق سرده لقصة داود عليه السلام -: وقد ذكر كثير من المفسرين من السلف والخلف هاهنا قصصا وأخبارًا أكثرها إسرائيليات ، ومنها ما هو مكذوب لا محالة . البداية والنهاية ٩/٢ . وقال الألباني : وقصة افتتان داود عليه السلام بنظره إلى امرأة الجندي أوريا مشهورة مبثوثة في كتب قصص الأنبياء وبعض كتب التفسير ، ولا يشك مسلم عاقل في بطلانها ؛ لما فيها من نسبة مالا يليق بمقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . السلسلة الضعيفة ٨٤/١ (٣١٣) .

قال: (أما أصاب داودُ أن ما أصابه، بعدَ القَدَرِ إلا من عُجْبِ عَجِبَ بنفسِه، وذلك أنه قال : يا ربِّ ، ما من ساعةٍ من ليل ولا نهارِ إلا وعابدٌ من ("آلِ داودَ " يَعْبُدُك ؛ يُصَلِّى لك ، أو يُسَبِّحُ ، أو يُكَبِّرُ . وذكر أشياءَ ، فكرة اللهُ ذلك فقال : يا داودُ ، إن ذلك لم يكن إلا بي ، فلولا عوني ما قَوِيتَ عليه ، وجلالي ، لأَكِلنُّكَ إلى نفسِك يومًا . قال : يا ربِّ ، فأخبِرْني به . فأصابَتْه الفتنةُ ذلك اليومَ (٣) .

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ في «نوادرِ الأصولِ» ، وابنُ جريرِ ، وابنُ أبي حاتم ، بسندٍ ضعيفٍ ، عن أنسِ سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : « إن داودَ حين نظر إلى المرأةِ قَطَعَ على بني إسرائيلَ بعثًا ( )، وأوصَى صاحبَ الجيش فقال : إذا حضَر العدُوُّ فقرِّبْ (٥) فلانًا بينَ يدي التابوتِ . وكان التابوتُ في ذلك الزمانِ يُسْتَنْصَرُ به ، مَن قُدِّمَ بينَ يدي التابوتِ لم يَرْجِعْ حتى يُقْتَلَ ، أو يَنْهَزِمَ منه الجيشُ ، فقُتِلَ ، ("وتزوَّج" المرأةَ ، ونزَل الملكان على داودَ (ايَقُصَّانِ عليه قصتَه ، فَفَطِن داودُ " ، فسجَد ، فمَكَث أربعين ليلةً ساجدًا ، حتى نبَت الزرعُ من دموعِه ٣٠١/٥ على رأسِه ، وأكَلَتِ الأرضُ جَبِينَه (٧) وهو/ يقولُ في سجودِه : ربٌّ ، زَلَّ داودُ زَلَّةً

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص ، م: « بني إسرائيل » .

<sup>(</sup>٣) الحاكم ٢/ ٤٣٣، والبيهقي (٧٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) سقط من النسخ ، وتفسير ابن جرير . والمثبت من تاريخ ابن جرير . وقطع بعثًا : أي أفرد قومًا يبعثهم في الغزو ، ويُعَيِّنُهم من غيرهم . النهاية ٨٢/٤ .

<sup>(</sup>٥) في ف ١: (قدم)، وفي م: (تضرب).

<sup>(</sup>٦ - ٦) كذا في النسخ. وفي مصادر التخريج: ( زوج ) .

<sup>(</sup>٧) في ح ١: و جبهته ١ .

أَبْعَدَ مَا بِينَ المشرقِ والمغربِ ، ربّ ، إن لم تَرْحَمْ ضَعْفَ داودَ وتَغْفِرْ ذُنُوبَه جعَلْتَ ذَبَه حديثًا في الحُلُوفِ (١) من بعدِه . فجاءه جبريلُ من بعدِ أربعين ليلةً فقال : يا داودُ ، إن اللهَ قد غفَر لك ، وقد عَرَفْتَ أن اللهَ عَدْلٌ لا يَمِيلُ . (قال داودُ ) : فكيف بفلانِ إذا جاء يومَ القيامةِ فقال : يا ربّ ، دَمِي الذي عند داودَ ؟ قال جبريلُ : ما سأَلْتُ ربّك عن ذلك ، فإن شِمْتَ لأَفْعَلَن . فقال : نعم . ففَرِح جبريلُ ، وسجد داودُ ، فمكَث ما شاء اللهُ ، ثم نزل فقال : قد سَأَلْتُ اللهَ يا داودُ عن الذي أرسَلْتَنِي فيه فقال : قل لداودَ : إن الله يَجمَعُكما يومَ القيامةِ فيقولُ : عن الذي أرسَلْتَنِي فيه فقال : قل لداودَ : إن الله يَجمَعُكما يومَ القيامةِ فيقولُ : هب لي دَمَكُ الذي عندَ داودُ . فيقول : هو لك يا ربّ . فيقولُ : فإن لك في الجنةِ ما شيْعْتَ وما اشتَهَيْتَ عِوضًا » (٣) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، وهناد ، وابنُ المنذر ، عن مجاهد قال : لما أصاب داودُ الخطيئة ، وإنما كانت خطيئته أنه لما أبصَرها أمّر بها فعَزَلَها فلم يَقْرَبُها ، فأتاه الخصمانِ فتَسَوَّروا في المحرابِ ، فلما أبصَرهما قام إليهما فقال : اخرُجا عني ، ما جاء بكما إلى ؟ فقالا : إنما نُكلِّمك بكلام يسير ؛ إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ، وأنا لي نعجة واحدة ، وهو يُرِيدُ أن يَأْخُذَها مني . فقال داود : واللهِ أنا أُحِيُّ أن يُنشَرَ () منه من لَدُن هذه إلى هذه . يعنى : من أنفِه إلى صدرِه ، فقال

<sup>(</sup>١) في ص، م: ( المخلوق ) .

<sup>(</sup>Y - Y) سقط من: ص، ف ١، ح ١، م .

<sup>(</sup>٣) الحكيم الترمذى ٢/ ١٧٨، ١٧٩، وابن جرير ٢٠ / ٧٤، ٥٥، وفى التاريخ ١٨٣/١. وقال ابن كثير: لايصح سنده، لأنه من رواية يزيد الرقاشي، عن أنس، ويزيد وإن كان من الصالحين، لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة. فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة القصة وأن يرد علمها إلى الله عزوجل، فإن القرآن حق، وما تضمن فهو حق أيضا. تفسير ابن كثير ١/٧٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (تكسرن)، وفي ف ١، ح ١: (يكسر).

رجل : هذا داودُ قد فعلَه . فعرَف داودُ أَمَا عُنِيَ بذلك ، وعرَف ذنبَه ، فخرَ ساجدًا أربعين يومًا وأربعين ليلة ، وكانت خطيئتُه مكتوبة في يدِه ، يَنظُرُ إليها لكى لا يَغْفَلَ (١) ، حتى نبت البَقْلُ حولَه من دموعِه ما غَطَّى رأسَه ، فنُودِى : أجائِعٌ فتُطْعَمَ ؟ أَم عُريانٌ فتُكْسَى ؟ أَم مظلومٌ فتُنْصَرَ ؟ قال : فنَحَبَ نَحْبَةً هاج ما يليه من البَقْلِ حينَ لم يَذْكُرُ ذنبَه ، فعندَ ذلك غُفِرَ له ، فإذا كان يومُ القيامةِ قال له ربُّه : كن البَقْلِ حينَ لم يَذْكُرُ ذنبَه ، فعندَ ذلك غُفِرَ له ، فإذا كان يومُ القيامةِ قال له ربُّه : كن أمامِي . فيقولُ : أَى ربِّ ، ذنبي ذنبي ذنبي . فيقولُ الله : كن من خَلْفِي . (أفيقولُ : أي ربِّ ، ذنبي ذنبي . فيقولُ الله : كن من خَلْفِي . (أفيقولُ : أي ربِّ ، ذنبي ذنبي . فيقولُ الله : كن من خَلْفِي . (أفيقولُ : أي ربِّ ، ذنبي ذنبي . فيقولُ له : خُذْ بقَدَمِي . فيأُخذُ بقدمِه (١)

وأخرَج ابنُ جريرِ عن ابنِ عباسِ فى قولِه: ﴿ وَهَلَ أَتَنَكَ نَبَوُا الْخَصِّمِ إِذَ لَيْ وَاللَّهِ عَرَابَ ﴾ . قال : إن داودَ قال : يا ربِّ ، قد أَعْطَيْتَ إبراهيمَ وإسحق ويعقوبَ من الذِّكْرِ ما لوَدِدْتُ أَنك أَعْطَيْتَنِى مثلَه (٥) . قال اللهُ عزَّ وجلَّ : إنى ابْتَلَيْتُهم بما لم أَبْتَلِك به فإن شِعْتَ ابتَلَيْتُك بمثلِ ما ابتَلَيْتُهم به (١) ، وأَعْطَيْتُك كما أَعْطَيْتُك كما أَعْطَيْتُهم . قال : نعم . قال له : فاعمَلْ حتى أرى بلاءَك . فكان ما شاء اللهُ أن يكونَ ، وطال ذلك عليه ، فكاد أن يَنسَاه ، فبينما هو فى محرابِه إذ وقعت عليه حمامةٌ ، فأرادَ أن يَأْخُذَها ، فطارَتْ على كَوَّةِ المحرابِ ، فذهب لِيَأْخُذَها ، فطارَتْ على كَوَّةِ المحرابِ ، فذهب لِيَأْخُذَها ، فطارَت ، فاطارَت ، فاطارَت ، فاطارَت ، فارَل من المحرابِ فأرسَل إليها ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ينساها».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٣) ابن أبى شيبة ٢١/١٥، ٥٥٣، وهناد (٤٥٤) .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، م: ( لو وددت ) ، وفي ف ١: ( لو ردت ) ، وفي ح ١: ( زدت ) . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «مثلهم».

اليس في: الأصل، ح١.

فجاءَتْه ، فسألَها عن زوجِها وعن شأنِها ، فأخْبَرَتْه أن زوجَها غائِبٌ ، فكتَب إلى أمير تلك السَّريَّةِ أن يُؤَمِّرَه على السرايا لِيَهْلِكَ زوجُها، ففعَل، فكان يُصابُ أصحابُه ويَنْجُو ، ورُبَّمَا نُصِرُوا ، وإن اللهَ عزَّ وجلَّ لما رأَى الذي وقَع فيه داودُ أراد أَن يَسْتَنْقِذَه (١) ، فبينما داودُ ذاتَ يوم في محرابِه ، إذ تَسَوَّرَ عليه الخَصْمانِ (٢) من قِبَل وجهه ، فلما رآهما وهو يَقرَأُ فَزعَ وسَكَت ، وقال : لقد اسْتُضْعِفْتُ في مُلْكِي ، حتى إن الناسَ يَتَسَوَّرُون عليَّ محرابِي ! فقالا له : ﴿ لَا تَخَفَّ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضِ، ولم يكن لنا بدِّ (٢) من أن نأتِيَك، فاسمَعْ منا. فقال أحدُهما: (إنَّ هذا أخي له تسعُّ وتسعون نعجةً أنثَى (١) ولي نعجةً واحدةً فقال أَكْفِلْنِيهِا ) ، يُريدُ أَن يُتَمِّمَ (٥) بها (١) مائةً ، ويتركني ليس لي شيءٌ ، ﴿ وَعَزَّنِي فِي ٱلْحِطَابِ﴾ . قال : إن دَعَوْتُ ودعا كان أكثرَ منِّي ، وإن بَطَشْتُ وبَطَشَ كان أَشدَّ مني . فذلك قولُه : ﴿ وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ﴾ . قال له داودُ : أنت كنتَ أحوَجَ إلى نعجتِك منه ، ﴿ لَقَدَّ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۗ ﴾. إلى قولِه : ﴿ وَقَلِيلٌ مَّا هُمٌّ ﴾ ، ونَسِي نفسَه ﷺ ، فنظَر الملكان أحدُهما إلى الآخرِ حينَ قال ذلك ، فتَبَسَّم أحدُهما إلى الآخرِ ، فرآه داودُ ، فظَنَّ أنما فُتِنَ ، ﴿ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴾ أربعين ليلةً ، حتى نبتَتْ الخُضْرَةُ من دموع عينيه ، ثم شَدَّدَ اللهُ مُلْكَه (٧٠).

<sup>(</sup>١) في ص، م: «ينفذ أمره».

<sup>(</sup>٢) في ص، م: «الملكان».

<sup>(</sup>٣) في ف ١، ح ١: «يد».

<sup>(</sup>٤) ليس في : الأصل ، ص ، م . وهذه قراءة ابن مسعود ، وهي شاذة . وينظر مختصر الشواذ ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٥) في ص ، ف ١ ، ح ١ ، م : « يتم » .

<sup>(</sup>٦) ليس في : الأصل ، ص ، ح ١ ، م .

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ۲۰/۲۰ - ۲٦ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسن ، أن داودَ جَزًّا الدهرَ أربعةَ أجزاءٍ ؟ يومًا لنسائِه ، ويومًا للعبادةِ ، ويومًا للقضاءِ بين بني إسرائيلَ ، ويومًا لبني إسرائيلَ ، (اللهُ أَكْرُهم ويُذَاكرونه ، ويُبْكيهم ويُبْكونه ، فلما كان يومُ بني إسرائيلَ أَ ذَكَرُوا فقالوا: هل يَأْتِي على الإنسانِ يومٌ لا يُصِيبُ فيه ذنبًا ؟ فأضْمَر داودُ في نفسِه أنه سيُطِيقُ ذلك ، فلما كان يومُ عباديه ، غلَّق أبوابَه ، وأمَرَ أن لا يَدْخُلَ عليه أحدٌ ، وأَكَبُّ على التوراةِ ، فبينما هو يَقْرَؤُها ، إذا حمامةٌ من ذهبِ فيها من كلِّ لونٍ حسن قد وقَعت بينَ يديه ، فأَهْوَى إليها لِيَأْخُذَها ، فطارَتْ فوقَعت غيرَ بعيدٍ من غير (أن تُؤْيِسَه ) من نفسِها ، فما زال يَتْبَعُها حتى أشرَف على امرأة تَغْتَسِلُ ، فأَعْجَبَه حسنُها وخَلْقُها ، فلما رَأَت ظِلَّه في الأرض جَلَّلَت نفسَها بشَعْرها ، فزاده ذلك أيضًا بها إعجابًا ، وكان قد بعَث زَوجَها على بعض جيوشِه (٢) ، فكتَب إليه أن يَسيرَ إلى مكانِ كذا وكذا ؛ مكانِ إذا سار إليه ٣٠٢/٥ قُتِلَ ولم يَوْجِعْ ، ففعَل ، فأُصِيبَ ، فخَطَبَها داودُ فتَزَوَّجَها ، فبينما هو في / المحرابِ إِذْ تَسَوَّر المَلَكَانَ عليه ، وكان الخصمان إنما يَأْتُونه من بابِ المحرابِ ، فَفَرْعَ منهم حينَ تَسَوَّرُوا المحرابُ ، فقالُوا : ﴿ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَنَى بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضِ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُهُ . أَيْ : لا تُمَلُّ ، ﴿ وَٱهْدِنَا ۚ إِلَىٰ سَوْآهِ ٱلصِّرَطِ ﴾ . أي : أَعْدَلِه وخيرِه ؛ ﴿ إِنَّ هَلَآاً أَخِي لَهُ تِسْعُ وَيَسْعُونَ نَعْجَةٌ وَلِي نَعْجَةٌ وَسِحِدَةٌ ﴾ . يعني : تسعًا وتسعين امرأةً لداودَ وللرجُلِ امرأةٌ " واحدةٌ ، فقال : ﴿ أَكُفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ﴾ . أي : قَهَرني وظلَمني ، ﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْمَلِكَ إِلَى يَعَاجِهِ مُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٢) في ص، م: «بعوثه».

<sup>(</sup>٣) في ص، م: ( نعجة ) .

وأخرَج [٥٥٥] أحمدُ في «الزهدِ» عن أبي عمرانَ الجَوْنيِّ في قولِه: ﴿ وَهَلَ الْمَا لَكُ نَبُوا الْحَصْمِ " . فجلَسَا ، فقال لهما: الجلِسا مجلِسَ الحصمِ " . فجلَسَا ، فقال لهما: قُصَّا . فقال أحدُهما: ﴿ إِنَّ هَلْاَ آخِي لَهُ يَسَّعُ وَسَعُونَ نَعْجَةٌ وَلِي نَعْجَةٌ وَلِي نَعْجَةٌ وَلِي نَعْجَةٌ وَلِي نَعْجَةٌ وَلَي نَعْجَةٌ وَلَي نَعْجَةٌ وَلَي نَعْجَةٌ وَلَي نَعْجَةً وَلَي الْمَوْلِ اللَّهُ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ . فعجِب داودُ وقال : ﴿ لَقَدْ ظَلَمَكَ مِسْوَالِ نَعْجَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ عَلَى . فأَغْلَظُ له أحدُهما وارتفعا في الله عرف داودُ أنما وُبِّخَ " بذنيه ، فسجَد مكانه (أ) أربعين يومًا وليلةً ، لا يَوْفَعُ رأسَه إلا إلى صلاةِ الفريضةِ ، حتى يَبِسَت وقَرِحَت جبهتُه ، وقَرِحَت كفّاه ورُكْبَتَاه ، فأتاه ملكُ الفريضةِ ، حتى يَبِسَت وقَرِحَت جبهتُه ، وقرِحَت كفّاه ورُكْبَتَاه ، فأتاه ملكُ فقال : يا داودُ ، إنى رسولُ ربّك إليك ، وإنه يقولُ لك : ارفَع رأسَك فقد غَفَرْتُ فقال : يا داودُ ، إنى رسولُ ربّك إليك ، وإنه يقولُ لك : ارفع رأسَك فقد غَفَرْتُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۰/ ۲۹، ۷۰.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٤) في ص ، م: «ارتفع».

<sup>(</sup>٥) في ص: «ذبح»، وفي م: «ذلك».

<sup>(</sup>٦) في ص، م: ( فكان ) .

لك. فقال: كيف يا ربِّ وأنت حَكَمْ عَدْلْ ، (وأنت دَّيانُ الدينِ ، لا يجوزُ عنك ظلم ) ؟ كيف تَغْفِرُ لى ظُلامَةَ الرجلِ ؟ فتُرِكَ ما شاء الله ، ثم أتاه ملكَّ آخَرُ فقال: يا داود ، إنى رسول ربِّك إليك ، وإنه يقولُ لك: إنك تأتيني يومَ القيامةِ أنت وابنُ صُورِيا تَخْتَصِمان إلى ، فأقضِي له عليك ، ثم أسألُها إيًّاه فيَهَبُها لى ، ثم أُعطِيه من الجنةِ حتى يَرضَى .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، والحاكمُ ، عن السدىِّ قال : كان داودُ قد قَسَّمَ الدهرَ ثلاثةَ أيامٍ ؛ يومًا يَقضِى فيه بينَ الناسِ ، ويومًا يَخُلُو فيه لعبادةِ ربِّه ، ويومًا يَخلُو فيه بنسائِه ، وكان له تسعِّ وتسعون امرأةً ، وكان فيما يَقْرَأُ من الكُتُبِ ، (أنه كان يَجِدُ فيه فضلَ إبراهيمَ وإسحاقَ ويعقوبَ ، فلما وجد ذلك فيما يَقْرَأُ من الكتب الكتب أقل : يا ربّ ، أرى أن الخيرَ كلَّه قد ذهب به آبائي الذين كانوا قبلى ، فأعطِني مثلَ ما أعْطَيتَهم ، وافعَلْ بي مِثْلَ ما فَعَلْتَ بهم . فأو حَى اللهُ إليه : إن أباغِك ابتُلوا ببلايًا لهم تُبتَلَى (أ) بها ؛ ابْتُلِي إبراهيمُ بذَبْحِ ابنِه ، وابْتُلِي إسحاقُ بذهابِ بصرِه ، وابْتُلِي يعقوبُ بحزنِه على يوسفَ . وإنك لم تُبتَلَى (أ) بشيءٍ من بذهابِ بصرِه ، وابْتُلِي يعقوبُ بحزنِه على يوسفَ . وإنك لم تُبتَلَى (أ) بشيءٍ من ذلك . قال : يا ربّ ، ابْتَلِنِي بمثلِ ما ابْتَلَيْتَهم به ، وأعطِنِي مِثْلَ ما أعْطَيْتَهم . فأو حَى اللهُ إليه : إنك مُبتَلَى فاحتَرِسْ . فمكث بعدَ ذلك ما شاء اللهُ أن يَمْكُثَ ، إذ فأو حَى اللهُ إليه : إنك مُبتَلَى فاحتَرِسْ . فمكث بعدَ ذلك ما شاء اللهُ أن يَمْكُثَ ، إذ على وقو عندَ رجليه وهو فأو عندَ رجليه وهو

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٢) أحمد ص ٧١، ٧٢.

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، ح ١: ( بيلاء ) .

<sup>(</sup>٤) كذا بالنسخ. وإثبات حرف العلة مع جزم المضارع لغة لبعض العرب.

قائمٌ يُصَلِّى، فمَدُّ يدَه لِيَأْخُذَه فَتَنَحَّى، فَتَبِعَه فَتَباعَدَ، حتى وَقَع فى كَوَّق، فذهَب لِيَأْخُذَه فطار من الكَوَّق، فنظر أين يَقَعُ فَيَبْعَثُ (ا) فى أثرِه، فأبصَر (اامرأة تَعْتَسِلُ على سطح لها، فرأى امرأة من أجملِ الناسِ خَلْقًا، فحانت منها الْيَفَاتَة فَابُصَرَتْه، الْفَلْقَتْ شعرَها فاسْتَتَرَت به، فزادَه ذلك فيها رَغْبَة ، فسأل عنها، فأَخْبِرَأن لها زوجًا، (فأن زوجها على علو كذا وكذا . فبعَثه ففُتِح له، (وكتَب المَسْلَحةِ يَامُرُه أن يَبْعَثُ أُهْرِيّا (الله على علو كذا وكذا . فبعَثه ففُتِح له، (وكتَب المَسْلَحةِ يَامُرُه أن يَبْعَثُ أُهْرِيّا الله الله على عدو كذا وكذا . فبعَثه ففُتِح له، (المَسْلَعة على عدو كذا وكذا . (المُحتَّة الله على عدو كذا وكذا . (المُحتَّة الله على عدو كذا وكذا . (المُحتَّة الله الله عدو كذا وكذا . (المُحتَّة الله الله مَلكين في صورة إنْسِيَّن، فطَلبَا أن وجَدُلا عليه ، (المُوجَداه في يومِ عبادتِه ، فمنتَهما الحرسُ أن يَدْخُلا عليه ، ففرَع عليه الحرابَ ، فما شَعَرَ وهو يُصَلِّي إذ هما بينَ يديه جالِسَين ، ففرَعَ فتَسَوَّرا عليه المحرابَ ، فما شَعَرَ وهو يُصَلِّي إذ هما بينَ يديه جالِسَين ، ففرَع

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، م: « فبعث ».

<sup>(</sup>۲) فی ف ۱، ح ۱: « فنظر » .

<sup>(</sup>۳ - ۳) في ص، م: « فالتفت بشعرها » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل، ص، م.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، م. وفي الأصل: «أرميا»، وبياض في ف ١. وفي ح ١: «صوريا»، وذكره في المستدرك بضمير الغائب: «يبعثه». والمثبت من تفسير ابن جرير وتاريخه، وقد تقدم في ص ٥٢٥ أن اسمه: «أُورِيًا»، وهو المعروف في تسميته. وينظر أعلام السهيلي ص ٢٧٩، ونهاية الأرب للنويري ٢٢/١٤.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص ، م : « فكتب إلى داود » .

<sup>(</sup>٧) في ابن جرير: «منهم».

<sup>(</sup>۸ - ۸) سقط من: ص، م.

منهما ، فقالا : ﴿ لَا تَخَفُّ ، إنما نحن ﴿ خَصْمَانِ بَغَنَى بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضِ فَأَصَّكُمْ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ ﴾ . يقولُ : لا تَحيف (١١) ، ﴿ وَلَقْدِنَا إِلَىٰ سَوَلَهِ ٱلصِّرَطِ ﴾ : إلى عَدْلِ القضاءِ . فقال : قُصًّا عليَّ قِصَّتَكما . فقال أحدُهما : ﴿ إِنَّ هَٰذَآ أَخِي لَهُ يِسْعُ وَيَسْعُونَ نَعْمَةً وَلِي نَعْمَةً وَحِدَةً ﴾ ، ( فهو يريدُ أن يأخُذَ نعجتي فيُكْمِلَ بها نعاجه مائةً . فقال للآخر : ما تقولُ ؟ فقال : إن لي تسعّا وتسعين نعجةً ، ولأخي هذا نعجةٌ واحدةٌ " ، فأنا أريدُ أن آخُذَها منه فأُكْمِلَ بها نعاجي مائةً . قال : وهو كارةً ؟! (أقال : وهو كارة "). قال : إذن لا نَدَعُك وذاك . قال : ما أنت على ذلك بقادر . قال : فإن ذهَبْتَ تَرُومُ ذلك ضرَبْنا منك هذا وهذا ( وهذا ) . يعني : طَرَفَ الأَنفِ ، (°وأصلَ الأَنفِ°) ، والجَبْهَةَ . قال : يا داودُ ، أنت أَحَقُّ أن يُضْرَبَ منك هذا وهذا . حيثُ لك تسعّ وتسعون امرأةً ، ولم يَكُن لأُهْريّا (١) إلا امرأةً واحدةً ، فلم تَزَلْ تُعَرِّضُه للقتل حتى قَتَلْتَه وتَزَوَّجْتَ امرأتَه . فنظَر فلم يرَ شيئًا ، فعرَف ما قد وقَع فيه ، وما قد ابْتُلِي به ، فخرَّ ساجدًا ، فبكِّي ، فمكَّث يَبْكِي ساجدًا(٢) أربعين يومًا ، لا يرفَعُ رأسَه إلا لحاجة ، ثم يَقَعُ ساجدًا يَيْكِي ، ثم يَدْعُو ، حتى نبَت العُشْبُ من دموع عينَيْه ، فأوحَى اللهُ إليه بعدَ أربعين يومًا : يا داودُ ، ارفَعْ رأسَك فقد غَفَرْتُ لك . قال : يا ربِّ ، كيف أعلمُ أنك قد غَفَرْتَ لي وأنت

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، م، والمستدرك: « تخف».

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من النسخ. والمثبت من ابن جرير.

<sup>(</sup>٤) في ص، م: ١ يا أخي ١ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل، ص، م.

<sup>(</sup>٦) سقط من : ص ، وفي الأصل : (الأرميا)، وفي م : (الأوريا) .

<sup>(</sup>٧) سقط من: ص، ف ١، م.

حَكَمٌ عَدْلٌ لا تَحِيفُ في القضاءِ ؟ إذا جاء أُهْرِيّا (١) يومَ القيامةِ آخِذًا رأسَه بيمينِه أو بشمالِه ، تَشْخُبُ أوداجُه دمًا في (١ قِبَلِ عرشِك ) يقولُ : يا ربِّ ، سَلْ هذا فيمَ قَتَلَني ؟ فأو حَى اللهُ إليه : إذا كان ذلك دَعَوْتُ أُهْرِيّا (١) ، فأَسْتَوْهِبُك منه ، فيَهَبُك لى ، فأُثِيبُه بذلك الجنة . قال : ربِّ ، الآنَ عَلِمْتُ أنك غَفَرْتَ لى . فما استَطَاعَ / أن يَملاً عينيه من السماءِ حياءً من ربَّه ، حتى قُبِضَ عَيَايَةُ (١) .

۳۰۳/٥

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن محمدِ بنِ كعبِ القُرَظيِّ ، نحوَه .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ إِذْ تَسُوِّرُوا ٱلْمِحْرَابَ ﴾ . قال : المسجدَ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبى الأحوصِ قال : دخَل الخَصْمان على داودَ وكلُّ واحدٍ منهما آخِذٌ برأسِ صاحبِه (٥) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ فَفَرْعَ مِنْهُمْ ﴾ . قال : كان الخصومُ يَدخُلون من البابِ ، فَفَرْعَ مِن تَسَوُّرِهما .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن قتادةً : ﴿ وَلَا تُشْطِطُ ﴾ أى : لا تَمِلْ (١) .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن ابنِ مسعودٍ في قولِه : ﴿ إِنَّ هَلَاۤ أَخِي ﴾ . قال : على ديني .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٣) في م : وأوريا ، .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٦/٢٠ – ٦٦، وفي التاريخ ٢/٩٧١ – ٤٨١، والحاكم ٢/٥٨٦، ٥٨٧ .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ١١/٣٥٥ .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٠/٢٥.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ (''، والفريابيُّ، وأحمدُ في «الزهدِ»، وابنُ جريرٍ، والطبرانيُّ، عن ابنِ مسعودٍ قال: ما زاد داودُ على أن قال: أَكْفِلْنيِها ('').

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، "وعبدُ بنُ حميدِ" ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا ﴾ . قال : ما زاد داودُ على أن قال : تَحَوَّلُ لي عنها (١٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ مسعودٍ قال : ما زاد داودُ على أن قال : انْزِلْ لى عنها (٥) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ زيد في قولِه: ﴿ أَكُفِلْنِيهَا ﴾ . قال : أَعْطِنِيها ، طَلِّقُها لَي أَنكِحُها ، وخَلِّ (أ) سبيلَها ، ﴿ وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ﴾ . قال : قَهَرَنِي . ذلك العَزُّ . والخطابُ الكلامُ (٧) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريج في قولِه : ﴿ أَكُفِلْنِيمَا ﴾ . قال : أَعْطِنيها ، ﴿ وَعَزَّفِى فِي اللَّهِ اللَّهِ مَنَى ، ( وَإِنْ بَطَشْ كَانَ أَشَدًّ مِنَى ، ( وَإِنْ بَطَشْ كَانَ أَشَدًّ مِنَى ، ) وإذا دَعَا كَانَ أَكْثَرَ مِنِي . قال أحدُ الملكين : ما جَزَاؤُه ؟ قال : يُضْرَبُ

<sup>(</sup>١) بعده في ح ١: « وعبد بن حميد » .

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ٦٣ ١، وابن جرير ٢٠ / ٦٠، والطبراني (٩٠٤٣) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/ ١٦٣، وابن جرير ٢٠/٥٩.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٠ / ٩٥ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ح ١: ﴿ خلى ﴾ . وتقدم أنها لغة لبعض العرب .

<sup>(</sup>۷) این جریر ۲۰/ ۹۵، ۳۰.

هاهنا وهاهنا وهاهنا . ووضَع يدَه على جبهتِه ، ثم على أنفِه ، ثم تحتَ الأنفِ ، قال : ترَى ذلك جَزاؤُه ؟ فلم يَزَلْ يُرَدِّدُ ذلك عليه حتى عَلِمَ أنه مَلَكَ ، وخرَج المَلَكُ ، فخرَّ داودُ ساجدًا . قال : ذُكِرَ أنه لم يَرفَعْ رأسَه أربعين ليلةً (١) يَبكِي ، حتى أَعْشَب الدموعُ ما حولَ رأسِه ، حتى إذا مَضَّى أربعين صباحًا ، زَفَر زَفْرَةً هاج ما حولَ رأسِه ، حتى إذا مَضَّى أربعين صباحًا ، زَفَر زَفْرَةً هاج ما حولَ رأسِه من ذلك العُشْبِ (١ ونبَت عليه ١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَظَلَنَ دَاوُرِدُ أَنَّمَا ﴿ وَقَلِيلُ مَّا هُمٌّ ﴾ . يقولُ : قليلٌ الذين هم فيه . وفى قولِه : ﴿ وَظَلَنَّ دَاوُرِدُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ ﴾ . قال : اختَبَرُناه (٢٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن قتادةً : ﴿ وَظُنَّ دَاوُرُدُ ﴾ : عَلِمَ داودُ ( ُ ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الحسنِ (°): ﴿ وَظُنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ ﴾ . قال : ظن أنما ابْتُغِي (١) بذلك .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ أبى شيبةَ ، عن سعيدِ بنِ جبيرِ قال : إنما كانت فتنةُ داودَ النَّظَرُ (٧) .

<sup>(</sup>١) في ص، م: (صباحا).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٠/٦٢، ٦٣، وابن أبي حاتم - كما في التغليق ٣١/٤ مقتصرًا على شطره الأخير .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٠/٢٠ .

<sup>(</sup>٥) في م: « قتادة » .

<sup>(</sup>٦) في م: « ابتلي » .

والأثر عند ابن جرير ٢٠/٢٠ .

<sup>(</sup>۷) ابن أبي شيبة ۱۱/٤٥٥، ۲۰۰/۱۳.

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ وَخَرَّ رَاكِعًا ﴾ . قال : ساجدًا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن كعبِ قال : سجَد داودُ نبئ اللهِ أربعين يومًا وأربعين ليلةً ، لا يَوْفَعُ رأسَه حتى رَقّاً دمعُه (١) ويَيسَ ، وكان من آخر دعائِه وهو ساجدٌ أن قال : يا ربِّ ، رَزَقْتَنِي العافية فسَأَلْتُك البلاء ، فلما ابْتَلَيْتَنِي لم أصبر ، فإن تُعَذِّبْنِي فأنا أهلٌ لذلكَ ، وإن تَغفِرْ لي فأنت أهلُ ذاكَ . قال : وإذا جبريلُ قائمٌ على رأسِه قال: يا داود ، إن الله قد غَفَر لك فارفَعْ رأسَك . فلم يَلْتَفِتْ إليه ، وناجَى ربَّه وهو ساجِدٌ فقال: يا ربِّ، وكيف تَغْفِرُ لي وأنت الحُكُمُ العَدْلُ ، ( وقد فعَلتُ بالرجل ما فعَلتُ ؟ فنزَل الوحيُ عليه ، قال : صدَقتَ يا داودُ ، وأنا الحكمُ العدلُ ؟ ولكن (٢) إذا كان يومُ القيامةِ دَفَعْتُك (٢) إلى أُورِيّا سَلَمًا (")، ثم أَسْتَوْهِبُك منه، فيَهَبُك لي، فأَثِيبُه (١) الجنةَ. قال: يا ربِّ، الآنَ أعلم (٢٠) أنك قد غَفَرْتَ لى . فذهَب يَرْفَعُ رأسه ، فإذا هو يابِسٌ لا يَسْتَطِيعُ ، فمَسَحُه جبريلُ ببعض رِيشِه فانبَسَط، فأوحَى اللهُ إليه بعدَ ذلك: يا داودُ ، قد أَحْلَلْتُ لِكَ امْرَأَةَ أُورِيّا فَتَزَوَّجُها . فَتَزَوَّجَها (٨) ، فَوَلَدَتْ له سليمانَ ، لم تَلِدْ قبلَه شيئًا (^ ولا بعده . قال كعبٌ : فواللهِ لقد كان داودُ بعدَ ذلك يَظَلُّ صائمًا اليومَ

<sup>(</sup>١) رقاً الدمع: توقف وانقطع . التاج (رق أ) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ قَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص. وفي ف ١: (رفعتك).

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، م. وفي ف ١: (سليما) .

<sup>(</sup>٦) في ص، م: (واثيبه).

<sup>(</sup>٧) في ص، م: (علمت).

<sup>(</sup>٨) سقط من: ص، ف ١، م.

الحارَّ، فيُقرِّبُ الشرابَ إلى فِيهِ، فيَذْكُرُ خطيئتَه، فيبكى (١) في الشرابِ حتى يُفِيضَه، ثم يَرُدُه ولا يَشرَبُه.

وأخرَج أحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، عن يونسَ بنِ حبَّابٍ ، أن داودَ بكَى أربعين ليلةً ، حتى نبَتَ العُشْبُ حولَه من دموعِه ، ثم قال : يا ربِّ ، قَرِحَ الجبينُ ، ورَقَأ الدمعُ ، وخَطِيئتِي عليَّ كمَا هي . فتُودِيَ أن يا داودُ ، أجائِعٌ فتُطْعَمَ ؟ أم ظَمآنٌ فتُسْقَى ؟ أم مظلومٌ ( فَيُنْتَصَرَ لك ) فنتحبَ نَحْبَةً هاج ما هنالك من الحُضْرَةِ ، فعُفِر له عندَ ذلك .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدِ ، عن عبيدِ بنِ عميرِ الليثيّ ، أن داودَ سنجد حتى نبّت ما حولَه خَضِرًا من دموعِه ، فأو حَى اللهُ إليه أن يا داودُ أن أتريدُ أن أَزِيدَ في مالكِ (٤) وولدِك وعُمْرِك ؟ فقال : يا ربّ ، أهذا تَرُدُّ عليَّ ؟! أريدُ أن تَغْفِرَ لي (٠) .

وأخرَج أحمدُ في «الزهدِ» ، والحكيمُ الترمذيُّ ، عن الأوزاعيُّ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «مَثَلُ عَيْنَىْ داودَ كالقِرْبَتَين يَنْطُفَانِ (١) ماءً ، ولقد خَدَّدَتِ الدموعُ في وجهِه خَدِيدَ الماءِ في الأرضِ» (٧) .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص. وفي م: ﴿ فينزل دمعه ﴾ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م: ( فتنصر ) .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص: (تسجد) ، وبعده في م: (سجدت) .

<sup>(</sup>٤) ني م: (ملكك) .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ٢١٠/١٣ .

 <sup>(</sup>٦) فى ف ١: (ينطلقان، ، وفى ص: (يطلقان) , ونطف الماء يَنْطُف ويَنْطِف: إذا قطر قليلًا قليلًا .
 النهاية ٥/٥٧ .

<sup>(</sup>٧) الحكيم الترمذي ١٨٣/٢.

4. 2/0

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمد ، وعبد بنُ حميد ، من طريقِ عطاءِ بنِ السائبِ ، عن أبى عبدِ اللهِ الجدَلئ قال : ما رفع داودُ رأسَه إلى السماءِ بعدَ الخطيئة حتى مات (١).

(المواجرَج ابنُ أبي شيبةَ ، وأحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، عن ثابتِ قال : كان داودُ إذا ذكر عقابَ اللَّهِ تَخَلَّعَتْ أوصالُه ، لا يَشُدُّها إلا الأَسْرُ (١) ، فإذا ذكر رحمةَ اللَّهِ ، تراجَعَتْ (١) .

وأخرَج / ابنُ أبى شيبةَ ، وأحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، عن صفوانَ بنِ مُحْرِزِ قال : كان لداودَ يومٌ يَتَأَوَّهُ فيه ، يقولُ : أَوْهِ من عذابِ اللهِ ، قبلَ (٥) لا أَوْهِ (٠) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ مسعودٍ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «لما أو حَى اللهُ إلى داودَ : ارفَعْ رأسَك فقد غَفَرْتُ لك . قال : يا ربٌ ، وكيف تكونُ هذه المغفرةُ وأنت قضاؤُك بالحقٌ ، ولَسْتَ ظلَّامًا للعبيدِ ، ورجلٌ ظَلَمْتُه ، غَصَبْتُه ، قَتَلْتُه ؟! فأوحَى اللهُ إليه : بلى يا داودُ (٧) ، تَجتمِعَان عندى ، فأقضِى له عليك ، فإذا برز فأوحَى اللهُ إليه : بلى يا داودُ (٧) ، تَجتمِعَان عندى ، فأقضِى له عليك ، فإذا برز

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ١١/١٥٥ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: «بن صفوان بن محرز»، وبعده في ف ١، ح ١: «عن صفوان بن عروة». والمثبت موافق لما في المصنف والحلية ٣٢٨/٢ من طريق ابن أبي شيبة. وكذلك أخرجه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (٣٦٠) عن ثابت البناني. ولعله انتقال نظر مع الأثر بعده.

<sup>(</sup>٤) الأَسْرُ: الشُّدُّ والعَصْبُ . النهاية ١٨/١ .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ٢٠٢/١٣ .

<sup>(</sup>٦) في ص ، م : ﴿ قيل ﴾ .

<sup>(</sup>٧) بعده في م: ((إنكما)).

الحقُّ عليك ، أَسْتَوْهِبُك منه ، فوَهَبَك لى ، وأرضيتُه من قِبَلى ، وأَذْخَلْتُه الْحِنةُ . فرفَع داودُ رأسَه ، وطابَت نفسُه ، وقال : نعم يا ربِّ ، هكذا تكونُ المغفرةُ » .

وأخرَج عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ في زوائدِ «الزهدِ»، وابنُ جريرٍ، عن مجاهدِ قال : لما أصاب داودُ الخطيئة خوَّ للَّهِ ساجدًا أربعين يومًا (۱) ، حتى نبت من دموعِ عينيه من البَقْلِ ما غطَّى رأسه ، ثم نادَى : ربِّ ، قَرِح الجبينُ ، وجَمَدتِ العينُ (۲) ، وداودُ لم يَرجِعْ إليه في خطيئيه شيءٌ . فنُودِي أجائِعٌ فتُطْعَمَ ؟ أم مَريضٌ فتُشْفَى ؟ أم مظلومٌ فنتُتَصِرَ لك ؟ فنحَبَ نحبًا هاج (آكلَّ شيءِ نَبَتَ) ، فعندَ ذلك غُفِرَ له ، وكان يُؤتّى بالإناءِ ، فيتشربُ ، فيذُ حُرُ خطيئته فيَتْتَحِبُ (١) ، فتكادُ مفاصِلُه تزولُ بعضُها من بعض ، فما يَشرَبُ بعضَ الإناءِ حتى يملأَه من دموعِه ، وكان يقالُ : دمعةُ داودَ ودمعةَ الخلائقِ ، ودمعةُ آدمَ تعْدِلُ دمعةَ داودَ ودمعةَ الخلائقِ ، فيجيءُ يومَ القيامةِ مكتوبٌ بكفّه يقرؤُها ، يقولُ : ربٌ (۱) ، ذَنْبِي ذَنْبِي . فيقولُ : ربٌ قدّى يقولَ تبارَك وتعالى : خُذْ ربٌ قدّمِي . فيتَقَدَّمُ فلا يَأْمَنُ ، ويَتَأَخَّوُ فلا يَأْمَنُ ، حتى يقولَ تبارَك وتعالى : خُذْ

<sup>(</sup>١) في ص، م: (ليلة).

 <sup>(</sup>٢) في ف ١، ح ١: ( الأعين) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص: ٥ الوادى كل ذلك نبت ٥، وفي م: ٥ منه نبت الوادى كله ٥.

<sup>(</sup>٤) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٥) بعده في ف ١، ح ١: « نصف » .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۲۰/ ۷۳، ۷۶ .

وأخرَج أحمدُ في «الزهدِ» عن علقمةَ بنِ مَوْثدِ (۱) قال: (لو مجمِعَ دموعُ أهلِ الأرضِ جميعًا، ما عدَل دموعُ داودَ حينَ أصاب [٥٠٨ عن الخطيئة (١) ( وو أن دموعَ أهلِ الأرضِ ودموعَ داودَ مجمِعَ ، ما عدلَ دموعَ آدمَ حينَ أُهْبِطَ من الجنةِ (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ ، وأحمدُ فى «الزهدِ» ، من طريقِ علقمةَ بنِ مرثد ، (عن ابنِ بُرَيْدةَ فَ قال أَ: لو عُدِلَ بكاءُ أهلِ الأرضِ ببكاءِ داودَ ما عَدَلَه ، ولو عُدِلَ بكاءُ داودَ وبكاءُ أهلِ الأرضِ ببكاءِ آدمَ حين أُهبِطَ إلى الأرضِ ما عَدَلَه ، أَنْ مَ عَدَلُه اللهُ عَدَلَه .

وأخرَج أحمدُ عن إسماعيلَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبى المهاجرِ ، أن داودَ كان يُعاتَبُ في كثرةِ البكاءِ ، فيقولُ : ذَرُونى أبكى قبلَ يومِ البكاءِ ، قبلَ تحريقِ العظامِ ، واشتعالِ اللِّحَى ، وقبلَ أن يُؤْمَرَ بى ملائكةٌ غِلاظٌ شدادٌ ، لا يعصون اللهَ ما أمرَهم ، ويفعلون ما يُؤمّرون (٧).

وأخرَج أحمدُ ، والحكيمُ الترمذيُ ، وابنُ جريرٍ ، عن عطاءِ الخراسانيُّ ، أن داودَ نقَش خطيئتَه في كفِّه ؛ لكيلا يَنساها ، وكان إذا رآها اضطربت يَداه (٨)

<sup>(</sup>١) في ص، م: (يزيد).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م .

<sup>(</sup>٤) الزهد ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ف ١، ح١ .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ٢٠٣/١٣ عن بريده، وفي ١/١٤ عن ابن بريدة به .

<sup>(</sup>٧) الزهد ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٨) الحكيم الترمذي ٢/ ١٨٣، وابن جرير ٢٠/٢٠ .

وأخرَج عن مجاهدٍ قال : يُحشَر داودُ وخطيئتُه منقوشةٌ في كفُّه .

وأخرَج أحمدُ عن عثمانَ بنِ أبى العاتِكَةِ قال: كان من دعاءِ داودَ: سبحانك إلهي ، إذا ذَكَرْتُ خطيئتي ضاقَتْ عليَّ الأرضُ برَحْيِها ، وإذا ذَكَرْتُ رحمتَك الأرضُ برَحْيِها ، وإذا ذَكَرْتُ رحمتَك ارْتَدَّتْ إليَّ رُوحِي ، سبحانِك إلهي ، ('أَتَيْتُ أَطباءَ عبادِكَ (ليُداووا لي ' خطيئتي ') ، فكلُّهم ("عليك يَدُلُني" .

وأخرَج أحمدُ عن ثابتِ قال : اتَّخَذَ داودُ سبعَ حشايا من شعرٍ ، وحشاهُنَّ من الرمادِ ، ثم بَكَى حتى أنفَذَها دموعًا ، ولم يَشرَبْ داودُ شرابًا إلا مجزوجًا بدموعِ عينَيْه .

أو أخرَج أحمدُ عن وهبِ بنِ منبِّهِ قال: إن داودَ لما أصاب الذنبَ، لم يَطْعَمْ طعامًا قطُّ إلا مزَجه بدموعِ عينيه، ولم يشربْ شرابًا إلا مزَجه بدموعِ عينيه (1).

وأخرَج أحمدُ عن وهبِ بنِ منبِّهِ قال: قال داودُ: ربِّ ، لا صبرَ لي على حرِّ شمسِك ، فكيف صبرى على حرِّ نارِك؟! ربِّ ، لا صبرَ لي على صوتِ رحمتِك - يعنى الرعدَ - فكيف صبرى على صوتِ عذابِك ((°))؟!

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ف ١، ح ١: «ليداووني».

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: «عليل بذنبه»، وفي ص، م: «عليل بذنبي».

<sup>(</sup>٤) أحمد ص ٧٠، ٧١.

<sup>(</sup>٥) أحمد ص ٧١ .

وأخرَج أحمدُ عن وهبِ بنِ منَبُّهِ قال : بكَى داودُ (اعلى خطيئَتِه الحتى خَدَّتِ الدموعُ في وجهِه، واعتزَل النساءَ، وبكَى حتى رعَش.

وأخرَج أحمدُ عن مالكِ بنِ دينارِ قال : إذا خرَج داودُ من قبرِه فرأَى الأرضَ نارًا ، وضَع يدَه على رأسِه وقال : خطيئتي اليومَ مُوبِقَتِي .

وأخرَج أحمدُ عن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرِ : أن داودَ كان يقولُ (أبعدَ فتنتِه ): اللهمَّ ما كَتَبَتَ فى هذا اليومِ من مصيبةٍ ، فخلَّصْنى منها - ثلاثَ مرَّاتٍ - وما أنزَلْت فى هذا اليومِ من خيرٍ فآتِنى منه نصيبًا - ثلاثَ مرَّاتٍ - وإذا أمسَى قال مثلَ ذلك ، فلم يرَ بعدَ ذلك مكروهًا .

وأخرَج أحمدُ عن معمرِ (٣): أن داودَ لما أصاب الذنبَ قال: ربِّ كنتُ أَيْفِضُ الخطَّائِين، فأنا اليومَ أُحِبُ أن تَغْفِرَ لهم.

وأخرَج عبدُ اللهِ ابنُه ، والحكيمُ الترمذيُ في «نوادرِ الأصولِ» ، عن سعيدِ بنِ أبى هلالٍ ، أن داودَ النبيَّ كان يَعُودُه الناسُ ، ما يَظُنُّون إلا أنه مريضٌ ، وما به إلا شِدَّةُ الفَرَقِ من اللهِ تعالى .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن كعبٍ قال : كان داودُ إذا أفطر استقبَل القبلةَ وقال : اللهم خَلُصْنِي من كلِّ مصيبةِ نزَلت الليلةَ ( عن السماءِ ( إلى الأرضِ ) . ثلاثًا ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، م. وبعده في الأصل بياض بمقدار أربع كلمات.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «حمران».

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، م، وابن أبي شيبة .

وإذا طلَع حاجبُ الشمسِ قال: اللهم اجعَلْ لى سهمًا في كلِّ حسنة نزَلت الليلة من السماءِ إلى الأرض. ثلاثًا (').

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿ آلِكُ ﴾ الآيات .

أخرَج أحمدُ، والبخارئ، وأبو داودَ، والترمذي، والنسائي، وابنُ مَرْدُويَه، والبيهقيُ في «سننِه»، عن ابنِ عباسٍ، أنه قال في السجودِ في «ص»: ليست من عزائم السجودِ، وقد رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ يَسجُدُ فيها (٢٠).

وأخرَج النسائي، وابنُ مَرْدُويَه، بسندِ جيدِ، عن ابنِ عَباسٍ، أَن النبي ﷺ ﷺ سَجَد في « ص » وقال: « سَجَدها داودُ توبةً " ، ونَسَجُدُها شكرًا » (1) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، والبخارى ، عن العوَّامِ قال : سألتُ مجاهدًا عن سجدةِ (ص» فقال : سَأَلْتُ ابنَ عباسٍ : من أينَ سجدْتَ ؟ فقال : أوَمَا تَقرَأُ : ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مَا وَمُن يَسَمَلُن ﴾ . إلى قولِه : ﴿ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَوَمِن ذُرِّيَّتِهِ مَا وَدُ وَسُلَيْمَانَ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَهِ مَا وَدُ مُمَّن أُمِرَ / نبيُّكم عَلَيْ أَن ٥٠٥٠٠ فَبِهُ دَنهُمُ ٱقْتَدِةً ﴾ ؟ [الأنعام : ٨٤-٩٠] فكان داودُ مُمَّن أُمِرَ / نبيُّكم عَلَيْ أَن ٥٠٥٠٠ يَقْتَدِى به (٥٠ ، فسجدها رسولُ اللهِ عَلَيْهُ (١٠) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ عن الحسنِ قال: كان رسولُ اللهِ ﷺ لا

<sup>(</sup>۱) این أبي شیبة ۲۰٤/۱۳.

<sup>(</sup>۲) أحمد ۳۷٦/۵ (۳۳۸۷)، والبخاری (۱۰٦۹، ۳٤۲۲)، وأبو داود (۱٤۰۹)، والترمذی (۷۷۰)، والترمذی (۷۷۰)، والنسائی فی الکبری (۱۱۱۷)، والبیهقی ۳۱۸/۲ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ف ١، ح ١، م.

<sup>(</sup>٤) النسائي (٩٥٦) . صحيح (صحيح سنن النسائي - ٩١٧) .

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل، ص: « فسجدها داود » ، وبعده في م: « فسجد بها داود عليه السلام » .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ٢/ ٩، والبخاري ( ٣٤٢١، ٣٦٦، ٤٦٠٦، ٤٨٠٧) .

يَسَجُدُ في «ص» حتى نزَلت: ﴿ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَنَّهُمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ . الأنعام: ٩٠]، فسجَد فيها رسولُ اللهِ ﷺ .

وأخرَج الترمذي ، وابن ماجه ، والطبراني ، والحاكم وصحّحه ، وابن مردويه ، والبيهقي في «الدلائل» ، عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي فقال : يا رسول الله ، إني رأيتني (() في هذه الليلة فيما يرى النائم كأني أُصَلِّي عند شجرة ، وكأنّي قرأتُ سورة «السجدة » ، فسَجَدْتُ ، فرأيتُ الشجرة كأنها () سَجَدَتْ بسجودي ، وكأنّي أسمَعُها وهي تقول : اللهم الكتُب لي بها عندَك ذكرًا ، وضَعْ عني بها وزرًا ، واجعَلها لي عندَك ذُخرًا ، وأعظِم لي (() بها أجرًا ، وتَقَبّل مني كما تَقَبّلْ من عبدِك داود . قال ابنُ عباس : فقرأ رسول الله والسجرة () السجدة » ، فسمِعْتُه يقولُ في سجودِه كما أخبَره الرجلُ عن قولِ الشجرة () .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أبي هريرةً ، أن النبئُ ﷺ سَجَد فَى « ص » ( أَ

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن السائبِ بنِ يزيدَ قال : صَلَّيْتُ خلفَ عمرَ الفجرَ ، فقرأ بنا سورة «ص» فسجَد فيها ، فلما قضَى الصلاة قال له رجلٌ : يا أميرَ المؤمنين ، ومن عزائم السجودِ هذه ؟ فقال : كان رسولُ اللهِ ﷺ يَسجُدُ فيها .

<sup>(</sup>١) في ص، م: (رأيت).

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٣) الترمذي ( ٥٧٩، ٣٤٢٤)، وابن ماجه (١٠٥٣)، والطبراني (١١٢٦٢) واللفظ له، والحاكم ١ ١٢٦٢) واللفظ له، والحاكم ١ ٢١، ٢١، ٢١، وينظر السلسلة الصحيحة (٢٧١).

<sup>(</sup>٤) الحديث عند أبي يعلى (٩ ١٩٥). وقال محققه: إسناده حسن. وينظر علل الدارقطني ١١٨،١١،١٢٠.

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أنسٍ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ سجَد في « ص » .

وأخرَج الدارِمي، وأبو داود، وابنُ خزيمة، وابنُ حبّانَ، والدارَقطني، والحاكم وصحَّحه، وابنُ مرْدُويَه، والبيهقي في «سننِه»، عن أبي سعيدِ قال: قرَأ رسولُ اللهِ ﷺ وهو على المنبرِ «ص»، فلما بلَغ السجدة نزَل فسجد وسجد الناسُ معه، فلما كان (ايوم آخرُ ) قرأها، فلما بلَغ السجدة تَهَيَّأ الناسُ للسجودِ، فقال: «إنما هي توبةُ نبي ()، ولكني رأيْتُكم تَهَيَّأَتُم للسجودِ». فنزَل فسجد ()،

( و أخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبي شيبةً ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قرأ سورةَ « ص » ( وهو في على المنبرِ ، فلما أتى على السجدةِ قرأها ، ثم نزَل فسجَد الله على الله على السجدةِ عنداً الله على السجدةِ عنداً الله عنداً الله عنداً الله عند الله عنداً الله عنداًا الله عنداً الله عندا

(المواخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ أبي شيبةَ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، أن عمرَ الخطابِ كان يَسجُدُ في « ص » (ابنَ الخطابِ كان يَسجُدُ في « ص » (ابنَ الخطابِ كان يَسجُدُ في « ص » (ابنَ الخطابِ كان يَسجُدُ في « ص

وأخرَج ابنُ أبي شيبةً عن ابنِ عمرَ قال : في ﴿ ص ﴾ سجدةٌ ( ^ )

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، م: (آخريوم).

<sup>(</sup>۲) في ف ١: ﴿ بني إسرائيل ﴾ ، وفي ح ١: ﴿ لبني بني إسرائيل ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الدارمي ١/ ٣٤٢، وأبو داود (١٤١٠)، وابن خزيمة (١٤٥٥، ١٧٩٥)، وابن حبان (٢٧٦٥، ٢٧٦٥)، وابن حبان (٢٧٦٥، ٢٧٩٩)، والمدارقطني ١/ ٤٣٨، ٢٨٥، ٢/ ٤٣١، ٤٣١، ٤٣١، والبيهقي ٢/ ٣١٨. صحيح (صحيح سنن أبي داود – ١٢٥٣).

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ف ١، ح١ .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ٩/٢ .

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ح١٠

والأثر عند ابن أبي شيبة ٩/٢ .

<sup>(</sup>۸) ابن أبي شيبة ۸/۲ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبى شيبةَ ، والطبرانيُ ، والبيهقيُ في «سننِه» ، عن ابنِ مسعودٍ ، أنه كان لا يَسجُدُ في « ص » ويقولُ : إنما هي توبةُ نبيًّ ذُكِرَتْ (١) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن أبي العاليةِ قال : كان بعضُ أصحابِ النبيِّ ﷺ يَتَالِيْتُو يَسجُدُ في « ص » وبعضُهم لا يَسجُدُ ، فأيَّ ذلك شِئْتَ فافعَلْ (٢٠).

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن أبي مريمَ قال: لما قَدِمَ عمرُ الشامَ أتَى مِحرابَ داودَ فصلًى فيه ، فقرَأ سورةَ «ص» ، فلما انتهَى إلى السجدةِ سجَد (٣) .

وأخرَج أحمدُ، والحاكم وصحَّحه، وابنُ مَرْدُويَه، والبيهقى فى «الدلائلِ»، عن أبى سعيدٍ، أنه رأَى رؤيا أنه يَكتُبُ «ص»، فلما بلَغَ (أنه التي يُسجَدُ بها، رأَى الدَّوَاةَ والقلمَ وكلَّ شيءٍ بِحَضْرَتِهِ انقلَبَ ساجدًا، فقصَّها على النبيِّ عَلَيْتُهِ، فلم يَزَلْ يَسجُدُ بها بعدُ (٥٠).

وأخرَج أبو يَعلَى عن أبى سعيدِ قال: رأيتُ فيما يرَى النائمُ كأنِّى تحتَ شجرةٍ ، وكأنَّ الشجرةَ تَقرَأُ «ص» ، فلما أَتَتْ على السجدةِ سجدتْ ، فقالت في سجودِها: اللهم اغفِرْ لى بها ، اللهم مُحطَّ عنى بها وِزْرًا ، وأَحدِثْ لى

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۲/ ۹، ۱۰، والطبراني (۸۷۱۷، ۸۷۲۲)، والبيهقي ۳۱۹/۲.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۲۰/۲ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ٤٣/١٣ .

<sup>(</sup>٤) في م : ﴿ النَّهِي ﴾ .

<sup>(</sup>٥) أحمد ٢٦٨/١٨ ( ٢٦٨/١، ١١٧٩٩)، والحاكم ٢/ ٤٣٢، والبيهقى ٢٠/٧ . وقال محققو المسند: إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٦) في ف ١، ح ١: ﴿ كَانْتِ ﴾ .

بها شكرًا، وتَقَبَّلْها منى كما تَقَبَّلْتَ من عبدِك داودَ سَجْدَتَه. فغَدَوْتُ على رسولِ اللهِ عَلَيْهِ فأَخْبَرْتُه، فقال: «سَجَدْتَ أنت يا أبا سعيدٍ؟». قلتُ: لا. قال: «فأنت أَحَقُ بالسجودِ من الشجرةِ». ثم قرَأ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ سورة «ص»، ثم أتى على السجدةِ (()، وقال في سجودِه ما قالت الشجرةُ في سجودِها ().

وأخرَج الطبراني ، والخطيب ، عن ابنِ عباسٍ ، عن النبي ﷺ قال : «السجدةُ التي في «ص» سجدها داودُ توبةً ، ونحن نسجُدُها شكرًا » (") .

وأخرَج الطبرانيُّ عن ابنِ عباسِ قال: دَخَلْتُ على رسولِ اللَّهِ ﷺ في سَفَرِ (١) وهو يَقرأُ سورةَ (ص) ، فسجَد فيها (٥).

قُولُه تعالى: ﴿وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَعَابِ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

أخرَج أحمدُ في «الزهدِ»، والحكيمُ الترمذيُّ ، (أوابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن مالكِ بنِ دينارِ في قولِه : ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسَّنَ مَابِ ﴾ . قال : يُقامُ (٧) داودُ يومَ القيامةِ عندَ ساقِ العرشِ ، ثم يقولُ الربُّ : يا داودُ ، مَجِّدْني

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: «وسجد».

<sup>(</sup>٢) أبو يعلى (١٠٦٩) . وقال الهيثمي : فيه اليمان بن نصر ، قال الذهبي : مجهول . مجمع الزوائد ٢/ ٢٨٤، ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٣) الطبراني (١٢٣٨٦)، والخطيب ١٣/ ٥٥، وتقدم ص ٥٤٥.

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، م: ﴿ سفره ﴾ .

<sup>(</sup>٥) الطبراني (١١٠٣٧).

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>V) في ص، م: « مقام».

اليومَ بذلك الصوتِ الحَسَنِ الرخيمِ الذي كُنْتَ تُمَجِّدُنِي به في الدنيا . فيقولُ : يا ربِّ ، كيف وقد سُلِبتُه (۱) ؟ فيقولُ : إني أردُّه (۲) عليك اليومَ . فيَنْدَفِعُ داودُ (۱) بصوتٍ يَستَفرِغُ (١) نعيمَ أهلِ الجنةِ (٥) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن محمدِ بنِ كعبِ ، أومحمدِ بنِ عيب ، أنهما قالا في قولِه أن ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى ﴿ : أُوَّلُ لَا مَن يشربُ من الكأسِ ٢٠ يومَ القيامةِ داودُ وابنُه عليهما الصلاةُ والسلامُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن السَّرِى بنِ يحيى قال : حدَّثنى أبو حفصٍ ؟ رجلٌ قد أدرَك عمرَ بنَ الخطابِ ، أن الناسَ يُصِيبُهم يومَ القيامةِ حَرِّ وعَطَشٌ شديدٌ ، فينادِى المنادِى : أينَ (٢) داودُ ؟ فيسقى على رءوسِ العالمين ، فهو الذى ذكر اللهُ : (٩٠٦٠ ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا / لَزُلْفَى وَحُسَّنَ مَثَابِ ﴾ .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن عمرَ ، عن النبي ﷺ أنه ذكر يومَ القيامةِ ، فعَظَّم شأنَه وشدتَه ، قال : «ويقولُ الرحمنُ عزَّ وجلَّ لداودَ عليه السلامُ : مُرَّ بينَ يَدَيَّ . فيقولُ داودُ : يا ربِّ ، أخافُ أن تُدْحِضَني خطيئتي .

<sup>(</sup>١) في ح ١: ١ سلبتنيه ١ .

<sup>(</sup>٢) في ص، م: (راده).

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٤) في ص، م: (يستفز).

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٤/٧ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م. وفي ص: «أنهما قالا».

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ص، م.

(افيقولُ: مِن كُلْفى. فيقولُ: يا ربٌ، أخافُ أن تُدحِضَنى خطيئتى اللهُ فيقولُ: عَالَ: «فتلك الزُّلْفَى التى فيقولُ: خُذْ بقَدَمِى . فيأْخُذُ بقدمِه عزَّ وجلَّ، فيَمُوُ » . قال: «فتلك الزُّلْفَى التى قال اللهُ: ﴿ وَإِنَّ لَهُمْ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَثَابِ ﴾ » .

( وَأَخْرَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدٍ عَنْ عَبِيدِ بِنِ عَمَيرٍ : ﴿ وَإِنَّ لَهُمْ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسَّنَ مَثَابٍ ﴾ . قال : يَدْنُو حتى يَضَعَ يدَه عليه " .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن قتادةَ : ﴿ فَعَفَرْنَا لَهُ ذَالِكُ ﴾ الذنبَ ، ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَوُ عَندَنَا لَوُ عَندَنَا لَوُ عَندَنَا لَوُ عَندَنَا لَوُ عَندَنَا لَكُونُ وَكُسُنَ مَثَابٍ ﴾ . قال : محسنَ المُثَقَلَبِ (١٠) .

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ عن مجاهدِ قال : يُبْعَثُ داودُ يومَ القيامةِ وخطيئتُه منقوشةٌ في كفّه ، فإذا (أرأى أهاويلَ أي يومِ القيامةِ لم يَجِدْ منها ملجاً إلا أن يلجأً إلى رحمةِ اللهِ تعالى ، ثم يرى (أن فيقلَقُ ، فيقالُ له : هلهنا . (افيقلقُ ، فيقالُ له : هلهنا . ثم يرى فيقلقُ ، فيقالُ له : هلهنا . ثم يرى فيقلقُ ، فيقالُ له : هلهنا . فذلك قولُه : ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَرُلُفَى وَحُسَنَ مَعَابِ ﴾ (١١)

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>۲) في ف ١، ح ١: «مر١.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح١.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ۲۰/۲۰ .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص، م: (رآها).

<sup>(</sup>٧) في ص، ف ١، ح ١، م: (مخرجا)، وفي تفسير القرطبي: (محرزا).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ( يفر ) .

<sup>(</sup>٩) بعده في تفسير القرطبي: « خطيئته » .

<sup>(</sup>۱۰ - ۱۰) سقط من: ص، ف ۱، م.

<sup>(</sup>١١) الحكيم الترمذي - كما في تفسير القرطبي ١٨٧/١٠.

قُولُه تعالى: ﴿ يَنْدَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ الآية.

أخرَج الثعلبي من طريقِ العوامِ بنِ حوشبٍ قال : حدَّثني "شيخٌ من بني أسدٍ قال : حدَّثني " رجلٌ من قومِي شَهِدَ عمرَ بنَ الخطابِ ، أنه سأَل طلحة ، والزبير ، وكعبًا ، وسلمان : ما الخليفة من الملكِ ؟ فقال طلحة والزبير : ما ندرى . فقال سلمان : الخليفة الذي يَعْدِلُ في الرعيَّةِ ، ويَقْسِمُ بينَهم بالسويَّةِ ، ويُشْفِقُ عليهم شفقة الرجلِ على أهلِه ، ويقضِي بكتابِ اللهِ تعالى . فقال كعب : ما كنتُ أحسَبُ "أنَّ في المجلس" أحدًا يَعرِفُ الخليفة من الملكِ غيرى .

وأخرَج ابنُ سعدِ من طريقِ زاذان (٢) عن سلمان ، أن عمرَ قال له : أملكُ أنا أم خليفة ؟ فقال له سلمان (١) : إن أنتَ جَبَيْتَ من أرضِ المسلمين درهمًا أو أقلَّ أو أكثر ، ثم وضَعْتَه في غيرِ حقه ، فأنت مَلِكٌ غيرُ خليفةٍ . فاستَعْبَر عمر (١) .

وأخرَج ابنُ سعدِ عن "سفيانَ بنِ أبى العَرْجَاءِ" قال : قال عمرُ بنُ الخطابِ : واللهِ ما أدرِى أخليفةٌ أنا أم مَلِكٌ ؟ قال قائلٌ : يا أميرَ المؤمنين ، إنَّ بينَهما فَرْقًا . قال : ما هو ؟ قال : الخليفةُ لا يَأْخُذُ إلا حقًّا ، ولا يَضَعُه إلا في حقٌ ، وأنت

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في : الأصل، ص، م. وينظر الفتن لنعيم بن حماد (٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) في م: ( مردان ) . وينظر تهذيب الكمال ٢٠ / ٨٦ ٨٧ .

<sup>(</sup>٣) بعده في ص ، م : ( الخليفة الذي يعدل » .

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ٣٠٦/٣.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل، ح ١: ١ سليمان بن أبي العرجاء)، وفي ص، ف ١: ١ سلمان بن أبي العرجاء)، وفي م: ١ ابن أبي العرجاء)، والمثبت من مصدر التخريج، وينظر تهذيب الكمال ١٧٦/١١.

بحمدِ اللهِ كَذلك ، والمَلِكُ يَعْسِفُ الناسَ ، فيَأْخُذُ من هذا ويُعْطِي هذا ( فسكَت عمرُ ١٠) .

وأخرَج ابنُ سعدِ عن أبي موسى الأشعريِّ قال : إن (ألإِمْرَةَ ما اتتُمِرَ فيها) ، وإن المُلْكَ ما غُلِبَ عليه بالسيفِ (٢) .

وأخرَج الثعلبيُّ عن معاويةً ، أنه كان يقولُ إذا جلَس على المنبرِ : يا أيُّها الناسُ ، إن الحُلافةَ ليسَتْ بجمعِ المالِ ( ولا بتفريقِه ) ، ولكن الحلافةَ العملُ بالحقّ ، والحكمُ بالعَدْلِ ، وأَخْذُ الناسِ بأَمْرِ اللهِ .

وأخرَج الحكيم الترمذي عن سالم مولى أبى جعفر قال: خرَجْنا مع أبى جعفر أمير المؤمنين إلى بيت المقدس، فلما دخل دمشق (٥) بعث إلى الأوزاعي، فأتاه فقال: يا أمير المؤمنين، حدَّثني حسانُ بنُ عطِيَّةَ عن جدِّك ابنِ عباسٍ ما فى قوله: ﴿ يَكَذَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَاصَمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَنَيْعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴿ . قال : إذا ارتَفَع إليك الخصمانِ ، فكان لك فى أحدِهما هوى ، فلا تشته فى نفسِك الحق له فيفلُج (١) على صاحبِه ، فأَمْحُو السمَك من نُبُوَّتى ، ثم لا تكونَ خليفتى ولا كرامة . يا أميرَ المؤمنين ، حدَّثنا السمَك من نُبُوَّتى ، ثم لا تكونَ خليفتى ولا كرامة . يا أميرَ المؤمنين ، حدَّثنا

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م.

والأثر عند ابن سعد ٣/ ٣٠٦، ٣٠٧.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص ، م: «الإمارة ما التمرتها».

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ١١٣/٤ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٥) في ص، م: «وشق».

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ص ، ف ١، م : « فيفلح » . والقُلْجُ : الظفر والفوز : فلج الرجل على خصمه إذا علاهم وفاتَهم . التاج (ف ل ج) .

حسانُ بنُ عطيَّةَ عن جدِّك قال: من كَرِهَ الحقَّ فقد كَرِهَ اللهَ ؛ لأن اللَّهَ هو الحقُّ. يا أميرَ المؤمنين ، حدَّثِنى حسانُ بنُ عطيَّةَ عن جدِّك في قولِه: ﴿لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا أَميرَ المؤمنين ، حدَّثِنى حسانُ بنُ عطيَّةَ عن جدِّك في قولِه: ﴿لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً ﴾ [الكهف: ٤٩] . قال: الصغيرةُ التَّبَسُمُ ، والكبيرةُ الضحكُ ، فكيف بما (١) جَنَتْه الأيدِي (٢) ؟!

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدًا بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ عَذَابٌ الْحِسَابِ عَذَابٌ شَدِيدٌ مِنَ التقديمِ والتأخيرِ ؛ يقولُ : لهم يومَ الحسابِ عذابٌ شديدٌ بما نَسُوا (٢٠) .

وأخرَج أحمدُ في «الزهدِ» عن أبي السَّلِيلِ قال : كان داودُ يَدخُلُ المسجدَ ، فينظُرُ أَعْمَضَ (٨) حلقةِ من بني إسرائيلَ فيَجْلِسُ إليهم ، ثم يقولُ : مِسْكِينٌ بينَ

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، م: ١ ما، .

<sup>(</sup>٢) الحكيم الترمذي ١٨٠/٢.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : ف ١ ، وفي الأصل : ٥ فتجوز عن الحق ، ﴿فيضلك عن سبيل الله﴾ فيضلك اتباعك . [٣ - ٣] هواك في قضائك عن العدل ٤ .

<sup>(</sup>٤) في ص، م: ( فتزوغ)، وفي ح ١: ( فتحول).

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٠/٧٠ .

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۲۰/۲۰ . .

<sup>(</sup>٨) الغامض في الناس : المغمور غير المشهور . ورجل ذو غَمْض ، أي : خامل ذليل . اللسان (غ م ض) .

ظهرانَيْ مساكينَ .

وأخرَج أحمدُ عن زيدِ بنِ أسلمَ ، أن ابنًا لداودَ عليه السلامُ مات ، فاشْتَدَّ عليه جَزَعُه ، فقيل له : ما كان يَعْدِلُ عندَك ؟ قال : كان أَحَبَّ إلى من مِلْ الأرضِ ذهبًا . فقيل له : إن الأَجْرَ على قدر ذلك .

وأخرَج عبدُ اللهِ في «زوائدِه»، والحكيمُ الترمذيُّ، عن سعيدِ بنِ 'عبدِ العزيزِ '' قال: كان من دعاءِ داودَ عليه السلامُ: سبحانَ مُشتَخْرِجِ الشكرِ بالعطاءِ، ومُشتَخْرِجِ الدعاءِ بالبلاءِ '''.

وأخرَج عبدُ اللهِ عن الأوزاعيِّ قال: أو حَى اللهُ إلى داودَ: ألا أُعَلَّمُكُ عَملَيْ ('') إذا ('عَمِلْتَ بهما '') أَلْقَيْتَ ('') بهما ('') وجوه الناسِ إليك، وبَلَغْتَ بهما رضاى ؟ قال: بلى يا ربِّ. قال: احْتَجِرْ ('' فيما بينى وبينَك بالوَرَعِ، وخالِطِ الناسَ بأخلاقِهم ('').

<sup>(</sup>١) أحمد ص ٧٣.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، م: ١ جبير ١.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن أحمد ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، م: (علمين).

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص، م: (عملتهما).

<sup>(</sup>٦) كذا في النسخ . وفي مصدر التخريج : « ألفت » . ولعلها : « أبقيت » ؛ فقد أورد ابن رجب هذا الأثر في جامع العلوم والحكم ٢/ ٧٢، وفيه : « ألا أدلك على ما تستبقى به وجوه الناس » .

<sup>(</sup>٧) ليس في: الأصل، ص، م.

<sup>(</sup>٨) في ص، م: «احتجز». واحتجز به، أي: التجأ واستعاذ. التاج (ح ج ر).

<sup>(</sup>٩) عبد الله بن أحمد ص ٧٨ .

وأخرَج أحمدُ عن يزيدَ بنِ أبي (١) منصورِ قال : قال داودُ : أَلَا ذَاكرٌ للهِ فَأَذْكُرَ معه ، أَلَا مُذَكِّرٌ فَأَذَكُر معه ، (أ ولَوَدِدْتُ أنى إذا جُزْتُ قومًا يذكُرون اللهَ فأَنفُذُهم إلى غيرِهم أن الرِّجُلَ التي تَلِيهم تنكسرُ ١).

۳.٧/٥

وأخرَج أحمدُ / عن عروة بنِ الزبيرِ قال : كان داودُ عليه السلامُ يَصنَعُ القُفَّة من الخُوصِ وهو على المنبرِ ، ثم يُؤسِلُ بها إلى السوقِ فيَبِيعُها ، ثم يَأْكُلُ ثمنَها (٣) .

وأخرَج أحمدُ عن سعيدِ بنِ أبى هلالِ قال : كان داودُ عليه السلامُ إذا قام من الليلِ يقولُ : اللهم نامَت العيونُ ، وغارَت النجومُ ، وأنت الحيُّ القَيُّومُ ، الذي لا تَأْخُذُك سِنَةٌ ولا نومٌ .

وأخرَج أحمدُ عن عثمانَ الشَّحَّامِ أبى (٤) سلمةَ قال : حدَّثَنى شيخٌ من أهلِ البصرةِ كان له فَصْلٌ ، وكان له سِنٌ ، قال : بلَغَنى أن داودَ سأَل ربَّه قال : يا ربٌ ، كيف لى أن أمشِى لك في الأرضِ بنُصْحٍ ، وأعمَلَ لك فيها بنُصْحٍ ؟ قال : يا داودُ ، تُحيبُ مَن أَحبَّنى من أحمرَ وأبيضَ ، ولا تزالُ شَفَتاك رَطْبَتَيْن من ذكرِى ، داودُ ، تُحيبُ في أهلِ الدنيا ؛ البَرِّ واجْتَنِبْ فِراشَ المُغِيبةِ (٥) . قال : أَى ربٌ ، كيف لى أن تُحبَّني في أهلِ الدنيا ؛ البَرِّ والفاجرِ ؟ قال : يا داودُ ، تُصانِعُ أهلَ الدنيا لدنياهم ، وتُحيبُ أهلَ الآخرةِ والفاجرِ ؟ قال : يا داودُ ، تُصانِعُ أهلَ الدنيا كان إذا فَعَلْتَ ذلك لا يَضُرُك مَن لآخرتِهم ، وتَحْتَارُ إليك دينك بيني وبينك ؛ فإنك إذا فَعَلْتَ ذلك لا يَضُرُك مَن

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م. وينظر تهذيب الكمال ٢٥١/٣٢.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ح ١، م: وبثمنها».

والأثر عند أحمد ص ٧٣ .

 <sup>(</sup>٤) في ف ١، ح ١: (أن). وينظر تهذيب الكمال ١١/١٩.

<sup>(</sup>٥) في ص، ف١ ، ح١ ، م: ( الغيبة ) . والمغيب والمغيبة : المرأة غاب عنها زوجها . اللسان (غ ي ب).

ضَلَّ إذا اهتَدَيْتَ . قال (1) : ربِّ فأُرِنِي أَصْفِيَاءَك (1) مِن خَلْقِك مَن هم ؟ قال : نَقِيُّ الكَفَّيْن ، نَقِيُّ القَلْبِ ، يَمْشِي تمامًا ، ويقولُ صوابًا .

وأخرَج الخطيبُ في «تاريخِه» عن يحيى بنِ أبي كثيرِ قال: قال داودُ عليه السلامُ لابنِه سليمانَ: يا بنيَّ ، أتدْرِي ما جَهْدُ البلاءِ ؟ قال: لا . قال: شراءُ الخبزِ من السوقِ ، والانتقالُ من منزلِ إلى منزلِ (٢) .

وأخرَج أحمدُ عن مالكِ بنِ دينارِ قال: قال داودُ عليه السلامُ: اللهم المعكَلُ عُبَّك أَحَبَّ إلى من نفسى، وسمعى، وبصرِى، وأهلِى، ومن الماءِ الباردِ (١٠).

وأخرَج أحمدُ عن وهبِ قال : قال داودُ : يا ربِّ ، أَى عبادِك أحبُ إليك ؟ قال : مؤمِنٌ حَسَنُ الصورةِ . قال : فأَى عبادِك أَبْغَضُ إليك ؟ قال : كافِرٌ حَسَنُ الصورةِ ؛ شكر هذا وكفَر هذا . قال : يا ربِّ ، أَىُ عبادِك أَبغَضُ إليك ؟ قال : عبد استخارَنِي في أمرٍ ، فخِرْتُ له فلم يَرْضَ به .

وأخرَج عبدُ اللهِ في «زوائدِه» عن عبدِ اللهِ بنِ أبي مُلَيْكَةَ قال: قال داودُ: اللهي ، لا تَجْعَلْ لي أهلَ سَوْءٍ ، فأكونَ رجلَ سَوْءٍ .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: (يا).

<sup>(</sup>٢) في ص، م: (أضيافك).

<sup>(</sup>٣) الخطيب ٥/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) أحمد في الزهد ص ٧٠.

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، ح ١، م: ﴿ فَأَى ۗ ».

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن أحمد ص ٧١.

وأخرَج أحمدُ عن عبدِ الرحمنِ (لبنِ بُوذُويَه الله على الله عنى أنه كان من دعاءِ داودَ : اللهم لا تُفْقِرْني فأنسَى ، ولا تُغْنِني فأَطْغي (٢) .

وأخرَج أحمدُ عن الحسنِ قال : قال داودُ : إلهي ، أَيُّ رزقٍ أطيبُ ؟ قال : ثَمَرَةُ يَدِك يا داودُ (٣) .

وأخرَج أحمدُ عن أبى الجَلْدِ: إن اللهَ تعالى أوحَى إلى داودَ: يا داودُ، أنذِرْ عبادِى الصِّدِيقِين لا يَعْجَبُنَّ بأنفسِهم، ولا يَتَّكِلُنَّ على أعمالِهم؛ فإنه ليس أحدٌ من عبادى أَنْصِبُه للحسابِ وأُقِيمُ عليه عَدْلى، إلا عَذَّبْتُه من غيرِ أن أَظْلِمَه، وبَشِّرِ الخَطَّائين أنه لا يَتَعاظَمُنى (٥) ذَنْبٌ أن أَغْفِرَه وأتجاوزَ عنه (١).

وأخرَج أحمدُ عن أبى الجلّدِ، أن داودَ عليه السلامُ أمَر مُنادِيًا فنادَى: الصلاةَ جامعةً. فخرَج الناسُ وهم يَرَوْنَ أنه سيَكونُ منه يومَئذِ موعظةً وتأديبٌ ودعاءً، فلما وَافَى (٧) مكانَه قال: اللهم اغفِرُ لنا. وانصرَف، فاسْتَقْبَلَ (^ آخِرُ الناسِ أوائلَهم أُ قالوا: ما لكم ؟! قالوا: إن النبيَّ إنما دعا بدعوة

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط من : ص، م . وفي الأصل : « بن بوذريه » ، وفي ف ۱ : « بن فوذريه » ، وفي ح ۱ : « بن فورديه » ، وفي الزهد : « بن دربه » . وينظر تهذيب الكمال 1 / / ۷.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن أحمد ص ٧١ عن عمر بن عبد الرحمن بن بوذويه .

<sup>(</sup>٣) أحمد ص ٧٢.

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، م: ( الخاطئين ) .

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، م: ( يتعاظم ) .

<sup>(</sup>٦) أحمد ص ٧٢، ٧٣.

<sup>(</sup>V) في ص : ﴿ وقفا ﴾ ، وفي م : ﴿ رقى ﴾ .

<sup>(</sup>٨ - ٨) في ف ١، ح ١: « أوائل الناس آخرهم » .

واحدة ('ثم انصرَفَ! قالوا: سبحانَ اللهِ! كنا نَرجو أن يكونَ هذا اليومُ يومَ عبادةٍ ودعاءٍ وموعظةٍ وتأديبٍ ، فما دعا إلا بدعوةٍ واحدةٍ ؟! () فأوحَى (اللهُ تعالى) إليه أنْ أَيْلِغْ قومَك عنى - فإنهم قد اسْتَقَلُّوا دعاءَك - أنى (الهُ من أغفِرْ له أُصْلِحْ له أَمرَ آخرتِه ودنياه (الهُ .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، وأحمدُ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبْرَى قال : كان داودُ عليه السلامُ أصبرَ الناسِ (٥) ، وأحلَمَهم ، وأكظَمَهم للغَيْظِ (١) .

وأخرَج أحمدُ عن سعيدِ بنِ عبدِ العزيزِ قال: قال داودُ: ياربٌ ، كيف أسعَى لك في الأرضِ بالنصيحةِ ؟ قال: تُكْثِرُ ذكرِى ، وتُحِبُ من أَحَبَّنِي من أبيضَ وأسودَ ، وتَحُكُمُ للناسِ كما تَحْكُمُ لنفسِك ، وتَجْتَنِبُ فراشَ المُغِيبَةِ (٧) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن أبى عبدِ اللهِ الجَدَلِيِّ قال : كان داودُ يقولُ : اللهم إنى أَعُوذُ بك من جارٍ عينُه ترانِي ، وقلبُه يَرعانِي ، إن رأَى خيرًا دَفَنَه ، وإن رأَى شرًا أشاعَه (^^).

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ قال : كان من دعاءِ داودَ عليه

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، ف ١، ح ١.

<sup>(</sup>٣) في ف ١، ح ١: وأنه، .

<sup>(</sup>٤) أحمد ص ٧٣.

<sup>(</sup>٥) بعده في ص، م: ﴿ على البلاء ».

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ف ١، ح ١: (لغيظ).والأثر عند أحمد ص ٨٤.

<sup>(</sup>٧) في ص ، ف١ ، ح١ ، م ، والزهد : ﴿ الغيبة ﴾ . وينظر ما تقدم ص ٥٥٦ .

والأثر عند أحمد ص ٨٤.

<sup>(</sup>۸) ابن أبي شيبة ۱۰/ ۲۰۰.

السلامُ: اللهم إنى أعوذُ بك من (اجارِ السَّوْءِ (١).

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن ابنِ (٢) بُرَيْدَةَ ، أن داودَ عليه السلامُ كان يقولُ : اللهم إنى أعوذُ بك من (١) عملٍ يُخْزِينِي ، وهمٌ يُرْدِينِي ، وفقرٍ يُنْسِينِي ، وغِتَى يُطْغِينِي (١) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمدُ ، عن عبدِ اللهِ بنِ الحارثِ قال : أو حَى اللهُ إلى داودَ : ( " يا داودُ أَحِبَّنى و " أَحِبٌ عبادِى ، وحَبَّبْنى إلى عبادِى . قال : يا ربٌ ، هذا أُحِبُّكَ وأُحِبُّ عبادَك ، فكيف أُحَبِّبُك إلى عبادِك ؟ قال تَذْكُرُنى عندَهم ؛ فإنهم لا يَذْكُرُون منى إلا الحَسَنَ (٢) .

وأخرَج أحمدُ (() عن الجَعْدِ (() قال: بَلَغَنا أن داودَ عليه السلامُ قال: إلهِي ، ما جزاءُ من عَزَّى حزِينًا لا يُريدُ به إلا وجهَك؟ قال: جزاؤُه أن أُلْبِسَه لباسَ التَّقْوى. قال: إلهي ، ما جزاءُ من شَيَّعَ جِنازة لا يُريدُ بها إلا وجهَك؟ قال: جزاؤُه أن تُشَيِّعَه ملائكتِي إذا مات ، وأن أُصَلِّي على رُوحِه في الأرواحِ. قال: إلهِي ، ما جزاءُ من أَسْنَدَ يتيمًا أو أرملةً لا يُريدُ بها إلا وجهَك؟ قال جَزاؤُه أن أُظِلَّه في (() ظلً

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱۰/ ۲۷۷.

 <sup>(</sup>٣) فى ص، ف ١، ح ١: ٥ أبى ، وينظر تهذيب الكمال ١٤ / ٣٢٨.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ١٠/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ١٣/ ٢٠١.

<sup>(</sup>Y) كذا في النسخ. والأثر في الزهد من زوائد عبد الله بن أحمد.

<sup>(</sup>٨) في ص، م: ( أبي الجعد)، وهو الجعد بن دينار. ينظر تهذيب الكمال ٤/ ٥٦٠.

<sup>(</sup>٩) في ص، م: (تحت).

عرشِي يومَ لا ظِلَّ إلا ظِلِّي. / قال: إلهي، ما جزاءُ من فاضَتْ عيناه من ٣٠٨/٥ خشيتِك؟ قال: جزاؤُه أن أُوَمِّنَه يومَ الفزعِ الأكبرِ، وأن أَقِيَ وجهَه فَيْحَ جهنمَ

وأخرَج أحمدُ عن أبى الجلّدِ قال : قرأتُ في مسألةِ (" داودَ أنه قال : إلهي ، ما جزاءُ من يُعَرِّى الحزينَ المصابَ ابتغاءَ مرضاتك ؟ ("قال : جزاؤُه أن أَكْسُوه رداءً من أَرْدِيَةِ الإيمانِ أَسْتُوه به من النارِ ، وأُدْخِلَه الجنةَ . قال : إلهي ، فما جزاءُ من شيّع الجنازة ابتغاءَ مرضاتك " ؟ قال : جزاؤُه أن تُشَيِّعَه الملائكةُ يومَ يُموتُ إلى قبرِه ، وأن أُصَلِّى على روحِه في الأرواحِ . قال : ("إلهي ، فما جزاءُ مَن يُسنِدُ (أ) البتيمَ والأرملةَ ابتغاءَ مرضاتك ؟ قال : جزاؤُه أن أُظِلَّه في ظلِّ عرشِي يومَ لا ظلَّ إلا والمرملةَ ابتغاءَ مرضاتك ؟ قال : جزاؤُه أن أُظِلَّه في ظلِّ عرشِي يومَ لا ظلَّ إلا ظلًى اللهي ، قال : جزاؤُه من بَكي من خَشْيتِك حتى تَسِيلَ دموعُه على ظلِّي . قال : جزاؤُه أن أُحرِّمَ وجهه على نَفْحِ (٥) النارِ ، وأن أُومِّنَه يومَ الفزعِ وجهه ؟ قال : جزاؤُه أن أُحرِّمَ وجهه على نَفْحِ (١) النارِ ، وأن أُومِّنَه يومَ الفزعِ الأكبرِ (١) .

وأخرَج أحمدُ عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبْرَى قال : قال داودُ لسليمانَ عليهما السلامُ : كُن لليتيم كالأبِ الرحيم ، واعلَمْ أنك كما تَزْرَعُ تَحْصُدُ ، واعلَمْ أن

<sup>(</sup>۱) أحمد ص ۷۰.

<sup>(</sup>٢) في ص ، م : « مساءلة » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٤) في ح ١، م: (أسند).

 <sup>(</sup>٥) سقط من: م. وفي مصدر التخريج: (الفح). ولفحته النار ونفحته بمعنى أصابت وجهه، إلا أن النفح أعظم تأثيرا منه. ينظر التاج (ل ف ح).

<sup>(</sup>٦) سقط من: ف ١، ح ١.

خطيئة (الأحمق في نادِي) القوم كالمغني ("عند "رأس الدَّتِ ، واعلَمْ أن المرأة الصالحة لأهلِها كالمَلِكِ المتَوَّجِ بالتاجِ الحُوَّسِ بالذهبِ ، واعلَمْ أن المرأة السَّوْءَ لأهلِها كالمَلِكِ المتَوَّجِ بالتاجِ الحُوَّسِ بالذهبِ ، واعلَمْ أن المرأة السَّوْءَ لأهلِها كالشيخِ الضعيفِ على ظهرِه الحِمْلُ الثقيلُ ، وما أقبَحَ الفقرَ بعدَ الغِنى ، وأقبحُ من ذلك الضلالةُ بعدَ الهُدَى ، وإذا وَعَدْتَ صاحبَكَ فأُنْجِرْ له ما وعَدْتَه ؛ فإنك إن لا تَفْعَلْ تُورِّثُ (أ) بينك وبينه عداوة ، وتَعَوَّذْ باللهِ من صاحبٍ إذا ذكرتَ (لم يُعِنْكَ ) ، وإذا نَسِيتَ لم يُذَكِّرُك .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً ، وأحمدُ ، عن الحسنِ قال : كان داودُ عليه السلامُ يقولُ : اللهم لا مرَضَ يُضْنِيني (١) ، ولا صِحَّة تُنْسِيني ، ولكن بينَ ذلك (٧) .

وأخرَج عبدُ اللهِ عن (^) زيدِ بنِ رفيعِ قال : نظر داودُ إلى مِنْجَلِ (امن نارِ اللهِ عن الله

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٢) في ص: (كالمثني)، وفي م: (كالمسيء).

<sup>(</sup>٣) في ف ١، ح ١: ٤ على ١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ أُورِثْتِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ف ١، ح ١: ( لا يعينك أ .

<sup>(</sup>٦) في ص، م: (يفنيني)، وفي ح ١: (يصيبني).

<sup>(</sup>٧) ابن أبي شيبة ١٣/ ٢٠٢، وأحمد ص ٨٩.

 <sup>(</sup>٨) كذا في النسخ. وهو في الزهد من زوائد عبد الله ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن ربيع . وينظر مختصر تاريخ دمشق ١٢٤/٨ ففيه الأثر عن زيد بن رفيع .

<sup>(</sup>٩) عبد الله بن أحمد ص ٩٠.

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن ابنِ أبزَى قال : قال داودُ : نِعْمَ العونُ اليسارُ على الدِّينِ (١) . الدِّينِ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن مجاهدٍ قال: قال داودُ: يا ربِّ، طال عُمُرِى، وَكَبِرَ سنِّى، وضَعُفَ رُكْنِى. فأوحَى اللهُ إليه: يا داودُ، طُوبَى لمن طال عُمُرُه وحَسُنَ عملُه (١).

وأخرَج الخطيبُ ، من طريقِ الأوزاعيِّ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عامرٍ قال : أُعْطِى داودُ عليه السلامُ من حسنِ الصوتِ ما لم يُعْطَ (٢) أحدٌ قطُّ ، حتى أنْ كان الطيرُ والوحشُ لتَعْكُفُ (٣) حولَه حتى تَموتَ عطشًا وجُوعًا ، وأنَّ الأنهارَ لَتَقِفُ (٤) .

قولُه تعالى : ﴿ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ .

أَخرَج ابنُ عساكرَ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّللِحَتِ كَاللَّمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ . قال : الذين آمنوا على وحمزة وعبيدة بنُ الحارثِ ، والمفسدون في الأرض عُتْبَة وشيبة والوليدُ ، وهم الذين تَبارَزُوا يومَ الدين تَبارَزُوا يومَ الدين .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةً ﴿ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَـنُوا وَعَـَمِلُواْ

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۱۳ / ۲۰٤.

<sup>(</sup>۲) فی ف ۱، ح ۱: « یعطه » .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، م، وفي ف ١، ح ١: «ليعكف».

<sup>(</sup>٤) الخطيب ١٠/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٥) ابن عساكر ٣٨/ ٢٦١.

الصَّلِيحَتِ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ كَالْفُجَارِ ﴾ . قال : لَعَمْرِى ما اسْتَوَوا ، ولقد تَفَرَّق الصَّلِيحَةِ فَي الدنيا و (١) عندَ الموتِ ، (الوتِ عندَ الموتِ ، (المُعَلِيمِ المُعَلِيمِ المُعْلِيمِ المُعْلِمِ المُعْلِيمِ المُعْلِيمِ المُعْلِمِ المُعْلِمِيمِ المُعْلِمِ المُعْلِمِيمِ المُعْلِمِ المُعْلِمِيمِ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمِ المُعْلِمِ المُعْلِمِ المُعْلِمِ الم

قولُه تعالى: ﴿ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ١

أَخْرَج أَبُو يَعلَى عَن أَبِي ذَرِّ قَالَ : قَالَ أَبُو القَاسَمِ ﷺ : «كَمَا أَنْهُ لا يُجْتَنَى مَن الشُوكِ العنبُ ، كذلك لا تَنالُ الفجارُ مَنازِلَ الأَبْرارِ» (٢٠) .

قُولُه تعالى : ﴿ كِتَنُّ أَنزَلْنَهُ ﴾ الآية .

أخرج سعيدُ بنُ منصورٍ عن الحَسَنِ في قولِه : ﴿ لِيَدَّبَرُواً ءَايَنَهِ ۗ . أَ قال : إِنَّا تَدَرُّهُ أَ النَّاعُه بعملِه .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن السدى : ﴿ أُوْلُوا ٱلْأَلْبَكِ ﴾ . قال : أُولُو العقولِ من الناس (°) .

قُولُه تعالى: ﴿ وَوَهَبَّنَا لِدَاوُرُدَ سُلَيْمَنَّ ﴾ الآيات.

أَخْرَج ابنُ أَبَى حَاتِمٍ عَن مَكْحُولِ قَالَ : لِمَا وَهَبَ اللهُ لِدَاوَدَ سَلَيْمَانَ قَالَ لَه : يَا بُتَىً مَا أَحْسَنُ؟ قَالَ : سَكَيْنَةُ اللّهِ وَالْإِيمَانُ . قَالَ : فَمَا أَقْبَتُهُ؟ قَالَ : كُفْرٌ بَعْدَ

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٣) أبو يعلى - كما في تفسير ابن كثير ٧/ ٢٥٢، والمطالب العالية (٣٤٥٧). وقال الألباني : حسن بمجموع طرقه . السلسلة الصحيحة (٢٠٤٦) .

<sup>(</sup>٤) في ف ١، ح ١: ﴿ يَدْبُرُ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٠/٢٠ .

إيمانٍ . قال : فما أحلَى ؟ قال : رَوحُ اللهِ بينَ عبادِه . قال : فما أَبْرَدُ ؟ قال : عَفْوُ اللهِ عن الناسِ ، وعَفْوُ الناسِ بعضِهم عن بعضٍ . قال داودُ عليه السلامُ : فأنت نَبِيّ (١) .

"وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ في «نوادرِ الأصولِ» عن أيوبَ بنِ عثمانَ الأزديِّ قال: لما أراد داودُ أن يستخلفَ ابنَه سليمانَ قال له سليمانُ: أَلحُبُّ الولدِ تفعلُ هذا أم شيءٌ أمرك اللَّهُ به ؟ قال داودُ: بل لحبُّ الولدِ. فأبَى سليمانُ أن يَقبلَها حتى أمرَه اللَّهُ بذلك ".

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُ عن ابنِ عباسٍ قال: أو حَى اللهُ تبارَكُ وتعالى إلى داودَ: أنْ سائلِ ابنَك سليمانَ عن سبع كلِم ، فإن أَخْبَرَك فورَّتْه العِلْمَ والنَّبوَّة . فقال له داودُ: إن الله أو حَى إلى أن أسألك عن سبع كلِم ، فإن أَخْبَرْتَنى ورَّثَتُك فقال له داودُ: إن الله أو حَى إلى أن أسألك عن سبع كلِم ، فإن أَخْبَرْتَنى ورَّتُتُك العلمَ والنَّبوَّة . قال : سلنى عمّا شِعْتَ . قال : أخيرنى ما أحلَى من العسلِ ؟ وما أبردُ من الثلج ؟ وما ألينُ مسًا (") من الحرّ ؛ وما لا يُرى أثرُه في الماءِ ؟ وما لا يُرى أثرُه في المعب والجَدْبِ ؟ أثرُه في الصفا ؟ وما لا يُرى أثرُه في الله يأرى أثرُه من الثلج أثرُه في السماءِ ؟ ومن يَسْمَنُ في الحصِ والجَدْبِ ؟ قال : أمّا ما أحلَى من العسلِ فروحُ اللهِ للمُتَحايِّين في اللهِ ، وأمّا ما أَبْردُ من الثلج فكلامُ اللهِ إذا قرّع أفئدة أولياءِ اللهِ ، وأمّا ما أَلْيَنُ مسًا (") من الخرّ فحكمةُ اللهِ إذا

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ٧/ ٥٥، ٥٦.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، م.

وهو عند الحكيم الترمذي ١/ ٣٧٤، ٣٧٥ من قول ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) في ص، م: (شيئًا).

نشَرَها(١) أولياءُ اللهِ بينهم ، وأما ما لا يُرَى أثَرُه في الماءِ فالفُلْكُ تَمُرُ فلا يُرى أَثَرُها ، وأما ما لا يُرَى أثرُه في الصفا فالنملةُ تَمُو على الحَجَرِ فلا يُرَى أثرُها ، ٥/٩٠٠ وأما ما لا يُرَى أثرُه في السماءِ فالطيرُ يَطيرُ فلا يُرى أثرُه ،/ وأما من يَسْمَنُ في الخصب والجَدْب، فهو المؤمنُ ؛ إذا أعطاه اللهُ شكّر، وإذا ابْتَلاه صبَر، فقَلْبُه أَجرَدُ أَزْهَرُ. قال: انظُرْ إلى ابنِك يومَه (٢) فاسأَلْه عن أربعَ عشْرَةَ كلمةً ، فإن أخبرَك فَوَرَّثُه العلمَ والنُّبُوَّةَ. فَسَأَله فقال: ما لي بشيءٍ أَن من ذي علمٌ. قال داودُ لسليمانَ : أخبِرْني يا بُنَيَّ أين موضِعُ العقل منك؟ قال : الدماغُ . قال : أين موضعُ الحياءِ منك؟ قال: العينان (٣). قال: أين موضعُ الباطل منك؟ قال: الأَذُنان (1) . قال: أين باب الخطيئة (٥) منك؟ قال: اللسانُ . قال: أين طريقُ الريح منك؟ قال: ( المُنْخَرانِ. قال: أين موضعُ الأدبِ والبيانِ منك؟ قال: الكُلْوَتَانِ (٢). قال: أين بابُ الفَظاظةِ والغِلْظَةِ منك؟ قال أن الكَبِدُ. قال: أين بَيْتُ الريح منك؟ قال: الرِّئَةُ. قال: أين بابُ الفَرَح منك؟ قال: الطِّحالُ. قال: أين بابُ الكسبِ منك؟ قال: اليدانِ. قال: أين بابُ النَّصَبِ منك؟ قال: الرجلان. قال: أينَ بابُ الشهوةِ منك؟ قال: الفَرْجُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «نشدها». وفي ص، م: «أنشدها»، وفي ف ١: «بشرها».

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ف ١، ح ١: (العينين).

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ص ، ف ١، ح ١: ( الأذنين ) .

<sup>(</sup>٥) في ص، م: ( الخطايا ) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٧) في ف ١، ح ١: ( الكليتان ٤ . والكُلُوة لغة في الكُلْية لأهل اليمن . ينظر اللسان ( ك ل و ) .

قال: أين بابُ الذُّرِيَّةِ منك؟ قال: الصُّلْبُ. قال: أين بابُ العلمِ والفَهمِ والحَكمةِ منك العلمِ والفَهمِ والحَكمةِ منك اللهُ عند وإذا فَسَدَ القلبُ فسَد ذلك كله، وإذا فَسَدَ القلبُ فسَد ذلك اللهُ عله .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً : ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ الْعَبْدَ أَلَا اللهِ ، كثيرَ الصلاةِ ، ﴿ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْعَبْدِيِّ الصلاةِ ، ﴿ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْعَبْدِيِّ الصلاةِ ، ﴿ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْعَبْدِيِّ الصلاةِ ، ﴿ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ اللّهِ مَنْ الْحَيْلِ ، وصُفُونُها : قيامُها وبَسْطُها وبَسْطُها قوائمَها ، ﴿ فَقَالَ إِنِّ آَجَبَتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ ﴾ . أى المالِ ، ﴿ عَن ذِكْرِ رَبِّ ﴾ . عن قوائمَها ، ﴿ فَقَالَ إِنِّ آَجَبَتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ ﴾ . أى المالِ ، ﴿ عَن ذِكْرِ رَبِّ ﴾ . عن صلاةِ العصرِ ، ﴿ حَتَى دَلَكَتْ بَرَاحٍ ؟ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ ٱلصَّدْفِنَاتُ ﴾ . قال : صُفُونُ الفرَسِ رَفْعُ إحدَى يديه حتى يَكُونَ على أطرافِ الحافرِ . وفي قولِه : ﴿ ٱلِجُيَادُ ﴾ . قال : السِّرَاعُ ( ) .

<sup>(</sup>١) ليس في : الأصل، ف ١، ح ١.

<sup>(</sup>٢) في ف ١، ح ١: [ الجسد].

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م. ودلكت: غربت أو زالت. وبَراحِ: اسم من أسماء الشمس، وقد يضبط يراحِ، وهو جمع راحة وهي الكف، يعني أن الشمس زالت فهم يضعون راحاتهم على عيونهم ينظرون هل غربت أو زالت. ينظر اللسان (ب رح).

والأثر عند ابن جرير ۲۰/ ۸۱، ۸۲، ۸۶، ۸۰.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ۲۰ / ۸۲.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ وقتادةَ في قولِه : ﴿ الصَّنفِنَاتُ اَلْجِيَادُ ﴾ . قال : الخيلُ إذا صفَنَّ قيامًا (١) عقرها ؛ قطَّع (٢) أعناقها وسوقها . [٢٥٣٤] وفي قولِه : ﴿ أَحْبَبَتُ حُبَّ اَلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ وَلَيْعَ اللّهُ وَالْخِيلُ مَن ذلك ، يقولُ : شَغَلَتْه عن الصلاةِ ، قال : لا واللهِ لا تَشْغَلِيني عن عبادةِ اللهِ (آخرَ ما) عليك . فكشف عراقيبَها ، وضرَب أعناقها (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عوفِ قال : بلَغَنِي أَن الحيلَ التي عَقَرَ سليمانُ كانت خيلًا ذواتِ أجنحةٍ ، أُخْرِجَتْ له من البحرِ ، لم تكنْ لأحدِ قبلَه ولا بعدَه .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، من طريقِ ابنِ جريجٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿حُبَّ الْخَيْرِ ﴾ . قال : الحيلَ ، ﴿فَطَفِقَ مَشْكُا﴾ . قال : الحيلَ ، ﴿فَطَفِقَ مَشْكُا﴾ . قال : عَقْرًا بالسيفِ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عليٌ قال : الصلاةُ التي فَرَّطَ فيها سليمانُ صلاةُ العصر (٥٠) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وأبو الشيخِ في « العظمةِ » ، عن كعبٍ

<sup>(</sup>١) في ص، م: (قيامها)، وفي ف ١، ح ١: (جياد).

<sup>(</sup>٢) في ص، م: «تطلع».

<sup>(</sup>٣-٣) في ف ١: ١ آخر ، ، وفي م : « جرها » . وآخر ما عليك : مرة أخرى . ينظر فتح الباري ٦/ ٩٥٠.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ١٦٣/٢ مختصرًا، وابن جرير ٢٠ / ٨٤، ٨٦.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ۲۰/ ۸٥.

فى قولِه: ﴿ حَتَىٰ تَوَارَتَ بِالْحِجَابِ ﴾ . قال : الحجابُ ( ) حجابٌ من ياقوت أخضر مُحيطٌ بالخلائق ، فمنه اخضرت السماء التى يُقالُ لها : السماء الخضراء . واخضَرُ البحرُ من السماء ، فمن ثم يقالُ : البحرُ الأخضرُ ( ) .

وأخرَج أبو داودَ عن عائشةَ قالت: قَدِمَ رسولُ اللهِ ﷺ من غزوةِ تبوكَ أو خيبرَ، ("وفي سَهْوتِها سِتر"، فهبّتِ الريخ" فكشفتْ ناحيةَ السِّيْرِ عن بناتِ لعائشةَ لُعَبٍ، فقال: «ما هذا يا عائشةُ ؟» قالت: بناتي . ورأى بينَهن فرسًا له جناحان من رِقاعٍ (ئ) ، فقال: «ما هذا الذي أرى وَسَطَهن؟ » قالت: فرسّ (٥) قال: «وما هذا الذي عليه؟ » قالت: جناحان . قال: «فرَسٌ له جناحان!» . قالت: أما سَمِعْتَ أن لسليمانَ خيلًا لها أجنحةً ؟ فضَحِكَ حتى رأيتُ نواجذَه (١) .

وأخرَج الفريائي، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن إبراهيمَ التَّيْمِيِّ في قولِه: ﴿إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلِجْيَادُ﴾. قال: كانت عشرين ألفَ فرسِ ذاتِ أجنحةٍ، فعَقَرها (٢٠).

<sup>(</sup>١) ليس في: الأصل، ص،م.

<sup>(</sup>٢) أبو الشيخ (٩١٤).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م. والسهوة: بيت صغير منحدر في الأرض قليلاً، شبيه بالمخدع والحزانة، وقيل: شبيه بالرّف أو الطاق يوضع فيه الشيء. النهاية ٢/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٤) الرقاع: جمع رقعة ، وهي القطعة من الورق أو الجلد. ينظر اللسان (ر ق ع).

<sup>(</sup>٥) بعده في ص، م: ﴿ له جناحان ﴾ .

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٤٩٣٢). صحيح (صحيح سنن أبي داود - ٤١٢٣).

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٢٠/ ٨٣، وابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير ٧/ ٥٦.

وأخرَج ابنُ إسحاقَ ، وابنُ جريرٍ ، عن ابنِ مسعودِ في قولِه : ﴿حَتَّى تَوَارَتُ بِٱلْحِجَابِ﴾ . قال توارتِ الشمسُ من وراءِ (اياقوتةِ خضراءَ ، فخُضرةُ السماءِ منها(٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ فى «المصنفِ» عن ابنِ عباسٍ قال: كان سليمانُ لا يُكَلَّمُ إعظامًا له، فلقد فاتَتْه صلاةُ العصرِ، وما استطاع أحدٌ أن يُكَلِّمَه (٢).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ عَن ذِكْرِ رَبِي ﴾ . يقولُ : جعَل يَمْسَحُ الله عَن ذِكْرِ رَبّي ﴾ . يقولُ : جعَل يَمْسَحُ أَعرافَ الحيلِ وعراقيبَها ؛ ( أَحُبُّا لها ؟ ) .

وأخرَج الطبرانيُّ في «الأوسطِ» ، والإسماعيليُّ في «معجمِه» ، وابنُ مَرْدُويَه بسندِ حسنِ ، عن أُبَيِّ بنِ كعبٍ ، عن النبيِّ ﷺ في قولِه : ﴿ فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَــٰاقِ﴾ . قال : « قَطَّع أعناقَها وسوقَها بالسيفِ » .

قُولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلَيْمَنَ ﴾ .

أَخْرَجَ الفريائي ، والحكيمُ الترمذي ، والحاكمُ وصحَّحه ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَلَقَدَّ فَتَنَّا سُلِمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرُسِيِّهِ عَكَاكُ . قال : هو الشيطانُ الذي

<sup>(</sup>١ - ١) في ص، م: (قرية خضرة).

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۰/ ۸۵.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١٣/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص ، م .

والأثر عند ابن جرير ٢٠/ ٨٧، وابن أبي حاتم - كما في التغليق ٤/ ٢٩٦، ٢٩٧، والإتقان ٢/ ٤٠. (٥) الطبراني (٦٩٩٧)، والإسماعيلي ٣/ ٧٥٧، ٥٥٣. وقال محققه: ضعيف الإسناد من هذا الوجه.

كان على كُرْسِيِّه يَقضِى بينَ الناسِ أربعين يومًا ، وكان لسليمانَ امرأةٌ يقالُ لها : جَرادةٌ . وكان بينَ / بعضِ أهلِها وبينَ قومٍ خصومةٌ ، فقضَى بينَهم بالحقِّ ، إلا أنه ٣١٠/٥ ودَّ أن الحقَّ كان لأهلِها ، فأو حَى اللهُ إليه أن سيُصِيبُك بلاءٌ ، فكان لا يَدْرِى يَأْتِيه من السماءِ أم من الأرضِ (١) .

> وأخرَج النسائئ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتم بسندٍ قوِيٌّ ، عن ابنِ عباسٍ قال: أرادَ سليمانُ أن يَدخُلَ الخلاءَ، فأعطَى الجرادةَ خاتَمَه، وكانت جرادةً امرأتَه ، وكانت أحبُّ نسائِه إليه ، فجاء الشيطانُ في صورةِ سليمانَ ، فقال لها : هاتيي خاتِّمي . فأَعْطَتْه ، فلما لَبِسَه دانت له الإنسُ والجِنُّ والشياطينُ ، فلما خرّج سليمانُ من الخلاءِ قال لها: هاتِي خاتَمي . فقالت: قد أُعْطَيتُه سليمانَ . قال: أنا سليمانُ . قالت : كَذَبْتَ ، لستَ سليمانَ . فجعَل لا يأتِي أحدًا يقولُ : أنا سليمانُ . إلا كَذَّبَه ، حتى جعَل الصبيانُ يَرمونَه بالحجارةِ ، فلما رأَى ذلك عرَف أنه من أمرِ اللهِ ، وقام الشيطانُ يَحْكُمْ بينَ الناس. فلما أراد اللهُ أن يَرُدُّ على سليمانَ سلطانَه، ألقَى في قلوبِ الناس إنكارَ ذلك الشيطانِ، فأرسَلُوا إلى نساءِ سليمانَ فقالوا لهن: ( هل تُنكِرْنَ ) من سليمانَ شيعًا؟ قُلْن: نعم، إنه يَأْتِينا ونحن حُيَّضٌ، وما كان يَأْتِينا قبلَ ذلك. فلما رأَى الشيطانُ أنه قد فُطِنَ له ، ظنَّ أن أمرَه قد انقَطَع ، فكَتَبُوا كتبًا فيها سِحْرّ وكفرُّ ، فَدَفَنَوها تحت كُوسِيٌّ سليمانَ ، ثم أثارُوها وقرَءُوها على الناسِ ،

<sup>(</sup>١) الحكيم الترمذي ٢/ ١٨٠، والحاكم ٢/ ٤٣٤، ٤٣٤.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل، ص: ( ينكرن ) ، وفي ف ١: ( تنكرون ) ، وفي م: ( أيكون ) .

<sup>(</sup>٣) في ص، م: ١ مكر ،

وقالوا: بهذا كان يظهرُ سليمانُ على الناس ويَغْلِبُهم . فأكفر الناسُ سليمانَ ، فلم يَزالوا يُكَفِّرُونه ، وبعَث ذلك الشيطانُ بالخاتَم فطرَحه في البحرِ ، فتَلَقَّتْه سمكةٌ فَأَخَذَتُه ، وكان سليمانُ يحمِلُ (١) على شطِّ البحر بالأُجْرِ ، فجاء رجلٌ فاشترى سَمَكًا فيه تلك السمكةُ التي في بطنِها الخاتمُ ، فدعا سليمانَ فقال: تَحْمِلُ لي هذا السمكَ ؟ ( وقال: نعم. قال: بكم؟ قال: بسمكة من هذا السَّمكِ . فحمَل سليمانُ السَّمكَ " ثم انطكق به إلى منزله ، فلما انتهى الرجلُ إلى بابه " ، أعطاه تلك السمكة التي في بطنِها الخاتم، فأخذها سليمانُ فشقٌّ بطنَها، فإذا الخاتمُ في جوفِها ، فأخَذه فلَبسَه ، فلما لَبسَه دانتْ له الجنُّ والإنسُ والشياطينُ ، وعاد إلى حالِه ، وهرَب الشيطانُ حتى لحَقَ بجزيرةٍ من جزائر البحر ، فأرسَل سليمانُ في طلبِه ، وكان شيطانًا مريدًا ، فجعَلوا ( ) يَطلُبُونه ولا يَقْدِرُون عليه ، حتى وجَدُوه يومًا نائمًا ، فجاءُوا فبَنَوا عليه بنيانًا من رصاص ، فاستَيْقَظَ فَوَثَبَ ، فجعَل لا يَتِبُ (٥) في مكانٍ من البيتِ إلا انماطَ (٦) معه الرصاصُ ، فأَخَذُوه فأوْتَقُوه وجاءوا به إلى سليمانَ ، فأمَر به فتُقِرَ له تَخْتُ (٢) من رُخام ، ثم أَدْخِلَ في جوفِه ، ثم سُدًّ بالنُّحاس ، ثم أمَر به فطُرح في البحر ، فذلك قولُه : ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمُنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، م: «يعمل».

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، م: «باب داره».

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، م،

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، ح ١، م: ﴿ يَشْت ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: «انباط»، وفي ص، ف ١: «أن باط»، وفي ح ١: «أن ناط». وفي م: «أن دار».
 والمثبت من تفسير ابن كثير. وانماط: ذهب وبعد. اللسان: (م ى ط).

<sup>(</sup>٧) سقط من: ص، م. والتخت: وعاء تصان فيه الثياب. فارسى. اللسان (ت خ ت).

كُرْسِيِهِ، جَسكًا ﴿ . يعنى الشيطانَ الذي كان سُلِّط عليه (١) .

وأخرج عبد الرزاق، وابن المنذر، (اوابن مردويه)، عن ابن عباس قال: أربع آيات في كتاب الله لم أدر ما هي حتى سَأَلْتُ عنهن كعب الأحبار؛ قوله: ﴿ وَمَا يَدْ كُو تُبَعّ . فقال: إن تُبّعًا كان مَلِكًا، وكان قومُه كُهّانًا، وكان في قومِه قومٌ من أهلِ الكتاب، وكان الكهّانُ يَبْغُون على أهلِ الكتاب ويَهْتُلُون تابِعَهم، فقال أهلُ الكتاب لِتُبّع : إنهم يكذِبُون علينا. فقال تُبتّع : إن كنتم صادقين فقرّبُوا قُربانًا؛ فأيّكم كان أفضلَ أكلَتِ النارُ قربانَه . فقال أهلُ الكتاب في قربانَ أهلِ الكتاب النارُ قربانَه . فقرّب أهلُ الكتاب والكهّانُ، فنزلت نارٌ من السماء فأكلَتْ قربانَ أهلِ الكتاب ، فاتبّعهم تُبتّع فأسلَم، فلهذا ذَكرَ اللهُ قومَه في القرآنِ ولم يَذْكُره . قال ابنُ عباس : وسَألتُه عن قولِه : ﴿ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرِسِيِهِ عَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴾ . قال : شيطانٌ أخذ خاتم سليمانَ الذي فيه مُلكُه ، فقذَف به في البحر، فوقع في بطنِ سمكة ، فانطَلَق سليمانُ يَطوفُ إذ تُصُدِّقَ عليه بتلك السمكة ، فاشتَواها فأكلها ، فإذا فيها خاتُمه ، فرَجَعَ إليه ملكه (ا)

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَٱلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ - جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴾ . قال : هو صَحْرٌ الجِنِّيُّ ، تمثَّل على كُرْسِيِّه

<sup>(</sup>۱) النسائي في الكبرى (۱۰۹۹۳)، وابن حرير ۲/ ۳۲٤، وابن أبي حاتم واللفظ له - كما في تفسير ابن كثير ۷/ ٥٩، ، ٦٠. وقال ابن كثير: إسناده إلى ابن عباس قوى، ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس - إن صح عنه - من أهل الكتاب، وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه السلام، فالظاهر أنهم يكذبون عليه، ولهذا كان في هذا السياق منكرات، من أشدها ذكر النساء.

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في: الأصل، ص، م.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ١٦٥، ١٦٦.

على صورتِه (١).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، (أوابنُ جريرٌ )، وابنُ المنذر ، عن قتادةَ قال : أُمِرَ سليمانُ ببناءِ بيتِ المقدس ، فقيل له : ابْنِه ولا يُسْمَعْ فيه صوتُ حديدٍ . فطَلَبَ ذلك فلم يُقْدَرُ عليه ، فقيل له : إن شيطانًا يقالُ له : صَحْرٌ . شِبْهُ الماردِ . فطلَبَه ، وكانت عينٌ في البحرِ يَرِدُها في كلِّ سبعةِ أيام مرَّةً ، فنُزِح ماؤها ، وجعَل فيها خمـرًا، فجاء يومَ وُرُودِه فإذا هو بالخمر، فقال: إنكِ لشَرابٌ طَيِّبٌ ؛ ("إلا أنَّكِ" تُصْبين الحليمَ (١) ، وتزِيدين الجاهلَ جهلًا . ثم رجَع (٥) ، حتى عطِش عطشًا شديدًا ، ثم أتاها فشربها حتى غلبت (١) على عقلِه ، فأُوتِيَ بالخاتم ، فَخْتَم بِهِ بِينَ كَتِفَيْه فَذَلُّ ، وكان مُلْكُه في خاتِّمه ، فأَتِي به سليمانُ ، فقال : إنَّا قد أَمِونا ببناءِ هذا البيتِ فقيل لنا : لا يُسْمَعَنَّ فيه صوتُ حديدٍ . فأتَى ببيض الهدهدِ فجعَل عليه زجاجةً ، فجاء الهدهدُ فدار حولَها ، فجعَل يرَى بيضَه ولا يَقْدِرُ عليه ، فذهَب فجاء بالماس فوضَعَها عليها ، فقَطَعها حتى أفضَى إلى بيضِه ، فَأَخَذُوا المَاسَ فجعَلُوا يَقطَعُون به الحجارة . وكان سليمانُ إذا أراد أن يَدْخُلَ ٥١١/٥ الخلاءَ أو الحمَّامَ لم يَدْخُلْ بخاتِّمه ، /فانطلَق يومَّا إلى الحمَّام وذلك الشيطانُ صَحْرٌ

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٠/ ٨٨، وابن أبي حاتم – كما في الإتقان ٢/ ٤٠. وقال ابن كثير : وهذه كلها من الإسرائيليات. تفسير ابن كثير ٨/٧ .

<sup>(</sup>۲ – ۲) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٤) في ف، ح ١: ١ الحكيم ٥.

<sup>(</sup>٥) في ص: ١جعل)، وفي م: ١جفل.

<sup>(</sup>٦) في ص، ح ١، م: ﴿ غلب ١ .

معه، فدخل الحمام وأُعْطَى الشيطان خاتمه ، فألقاه فى البحر، فالتقمَتْه سمكة ، ونُزِع ملكُ سليمان منه ، وأُلْقِى على الشيطانِ شَبَهُ سليمان ، فجاء فقعَد على كُرْسِيِّه ، وسُلِّطَ على مُلْكِ سليمان كله غير نسائِه ، فجعَل يقضِى بينهم أربعين ليلة (۱) ، حتى وجد سليمان خاتمه فى بطن سمكة ، فأقبَل فجعَل لا يَسْتَقْبِلُه جِنِّى ولا طير إلا سجد له ، حتى انتهى إليهم ، ﴿وَالقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ عَكَمَ اللهم ، ﴿وَالقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ عَكَمَ اللهم ، ﴿ وَالقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ عَكَمَ اللهم ، ﴿ وَالقَيْنَا عَلَىٰ وَاقْبَل . قال : هو الشيطان صخر ، ﴿ مُمَ أَنَابَ ﴾ . قال : نابَ وأقبَل . يعنى سليمان .

<sup>(</sup>١) في م: (يومًا).

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ١٦٤، ١٦٥، وفي مصنفه (٩٧٥٣)، وابن جرير ٢٠/ ٩٪، ٩٠، ٩٣ واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل ، ص ، م : « وطيب » . ويطيب : يزيل الأذى والقذر . الوسيط (ط ى ب) .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ح ١: ﴿ إِلَى ١،

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ۲۰ / ۸۸، ۹۹.

''وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ عن السدى قال: الشيطانُ الذى جلَس على كرسى سليمانَ كان اسمُه حبقيقُ '.

وأخرَج الطبراني في «الأوسطِ»، وابنُ مَرْدُويَه بسند ضعيفِ، عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «وُلِدَ لسليمانَ بنِ داودَ وَلَدٌ، فقال للشياطينِ: أين نُوارِيه من الموتِ ؟ قالوا: نذهَبُ به إلى المشرقِ. فقال: يَصِلُ إليه الموتُ. قالوا: فإلى المغربِ. قال: يَصِلُ إليه الموتُ. فإلى المغربِ. قال: يَصِلُ إليه الموتُ. قالوا: إلى البحارِ. قال: يَصِلُ إليه الموتُ. قالوا: نَضَعُه بينَ السماءِ والأرضِ. فنزَل عليه ملكُ الموتِ فقال: إنى أُمِوتُ قالوا: نَضَعُه بينَ السماءِ والأرضِ. فنزَل عليه ملكُ الموتِ فقال: إنى أُمِوتُ بقبضِ نَسَمَةٍ طَلَبَتُها في البحارِ وطَلَبَتُها في تُخومِ (١) الأرضين فلم أُصِبْها، فبينا أنا أصعدُ إذ أصبتُها فقبَضْتُها. وجاء جَسَدُه حتى وقع على كُرْسِيِّ سليمانَ، فهو قولُ اللهِ: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا شُلِيْدَنَ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ. جَسَدًا أَمَّا أَنَابَ ﴾ (١)

وقال ابنُ سعد: أخبرنا الواقدى، حدَّثنا أبو معشر، عن المَقْبُرِى : أن سليمانَ بنَ داودَ قال : لاَ طُوفَنَّ الليلةَ بمائةِ امرأةٍ من نسائى ، فتأتى كلَّ امرأةٍ منهن بفارسٍ يُجاهِدُ في سبيلِ اللهِ . ولم يَسْتَثْنِ ، ولو استَثْنَى لكان ، فطاف على مائةِ امرأةٍ ، فلم تَحْمِلْ منهنَّ امرأةٌ إلا امرأةً واحدةً ، حَمَلَتْ شقَّ إنسانِ . قال : ولم يكنْ شيءٌ أحبُّ إلى سليمانَ من تلك الشَّقَةِ .

قال : وكان أولادُه يموتُون ، فجاءه ملَكُ الموتِ في صورةِ رجلٍ ، فقال له سليمانُ : إن استَطَعْتَ أن تُؤَخِّرَ ابني هذا ثمانيةَ أيام إذا جاءَ أَجَلُه ؟ فقال : لا ،

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٢) التخوم: جمع تخم، وهي المعالم والحدود. النهاية ١/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) الطبراني (٣٠٥٥).

ولكن أُخْبِرُك قبلَ موتِه بثلاثةِ أيامٍ . (نجاءه ملكُ الموتِ في ثلاثةِ أيامٍ ) ، فقال لمن عنده من الجِنِّ : أَيُّكُم يَخْبَأُلَى ابنى هذا ؟ قال أحدُهم : أنا أخبَوُه لك في المشرقِ . قال : مَن ملكِ الموتِ . (قال : قد نفذ بصره . ثم قال آخرُ : أنا أخبَوُه ؟ قال : من ملكِ الموتِ . قال : قد نفذ بصره . قال : ومَن تخبَوُه ؟ قال : من ملكِ الموتِ . قال : قد نفذ بصره . قال آخرُ : أنا أَخبَوُه لك في الأرضِ السابعةِ . قال : ممّن تخبَوُه ؟ قال : من ملكِ الموتِ . قال : من ملكِ الموتِ . قال : من ملكِ الموتِ . قال : قد نفذ بصره . قال آخرُ : أنا أَخبَوُه لك بينَ مُرْنتين لا من ملكِ الموتِ " . قال : قد نفذ بصره . قال آخرُ : أنا أُخبَوُه لك بينَ مُرْنتين لا تُريان . قال سليمان : إن كان شيءٌ فهذا . فلما جاء أجله ، نظر ملكُ الموتِ في الأرضِ فلم يره في مشرقِها ، ولا في مغربِها ، ولا في شيءٍ من البحارِ ، ورآه بينَ مُرْنتين " ، فجاءَه فأَخذَه فقبَضَ رُوحَه على كُرْسِيٌ سليمان ، فذلك قوله : هولَاتَيْنَا عَلَى كُرْسِيّهِ عَلَى كُرْسِيّ سليمان ، فذلك قوله :

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، "وابنُ أبى حاتم "، عن عليٌ بنِ أبى طالبٍ قال : بينَما سليمانُ بنُ داودَ جالِسًا على شاطئَ البحرِ ، وهو يَعْبَثُ بخاتمِه ، إذ سَقَط منه في البحرِ ، وكان مُلكُه في خاتمِه ، فانطلَق وخلَف شيطانٌ (١) في أهلِه ، فأتَى عجوزًا فأوَى إليها ، فقالت له العجوزُ : إن شِئْتَ أن تَنْطَلِقَ فتَطْلُبَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ قرينين ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ابن سعد في الطبقات ٨/ ٣٠٣، والشطر الأول ثابت في صحيح البخاري (٢٨١٩) من حديث أبي هريرة مرفوعًا .

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل، ف ١، ح١.

<sup>(</sup>٦) في النسخ: « شيطانا ». والمثبت موافق للسياقات السابقة.

وأكفيك عمل البيت، وإن شِعْتَ أن تَكْفيتنى عملَ البيتِ وأنطَلِقُ فَالْتَمِسُ . قال : فانطَلَق يَلتَمِسُ (١) ، فأتى قومًا يَصِيدُون السمك ، فجلَس إليهم ، فنَبَذُوا إليه سمكاتٍ ، فانطَلَق بهن حتى أتى العجوزَ ، فأخَذَتْ تُصْلِحُه ، فشَقَّتْ بطنَ سمكةٍ ، فإذا فيها الخاتمُ ، فأخَذَتْه وقالت لسليمان : ما هذا ؟ فأخذَه سليمان فليسته ، فأقبَلَت إليه الشياطين والجينُ والإنسُ والطيرُ والوَحْشُ ، وهرَب الشيطان الذي خلف في أهلِه ، فأتى جزيرة في البحرِ ، فبعَث إليه الشياطين ، فقالوا : لا نقيرُ عليه ، إنه يَرِدُ عينًا في جزيرة في البحرِ في سبعةِ أيام يومًا (١) ، ولا نَقْدِرُ عليه حتى يَسْكَرَ . قال : فصُبُ له في تلك العينِ خمرٌ ، فأقبَل فشَرِبَ ، فأرَوه الخاتمَ فقال : سمعًا وطاعةً . فأوْثَقَه سليمانُ ، ثم بعَث به إلى جبلٍ ، فذَكَرُوا أنه جبلُ الدخانِ ، فيقالُ : الدخانُ الذي يَرَوْن من نَفَسِه ، والماءُ الذي إدَى الجبلِ بَوْلُه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن الحسنِ : ﴿ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ ـ جَسَدًا ﴾ . قال : ("شيطانًا(") .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِهِ عَكَا ﴾ . قال " : هو الشيطانُ ؛ دخل سليمانُ الحمامَ ، فوضَع خاتَمَه عندَ امرأةٍ من أَوْتَقِ نسائِه في نفسِه ، فأتاها الشيطانُ فتَمَثَّل لها على صورةِ سليمان ، فأخذ الخاتمَ منها ، فلما خرَج سليمانُ أتاها فقال لها : هاتي الحاتمَ . فقالت : قد دَفَعْتُه إليك . فقال : ما فعلتِ . فهرَب سليمانُ ، وجلس الشيطانُ على مُلكِه ، وانطلق سليمانُ

<sup>(</sup>١) في ف ١، ح ١: «سليمان».

<sup>(</sup>٢) سقط من: ف ١، م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، ص، م.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ۲۰ / ۸۸.

هاربًا في الأرض يَتَتَبَّعُ ورقَ الشجر خمسين ليلةً ، فأنكُر بنو / إسرائيلَ أمْرَ ٢١٢/٥ الشيطانِ ، فقال بعضهم لبعض : هل تُنْكِرُون من أمرِ مَلِكِكم ما نُنكِرُ (١) ؟ قالوا : نعم. قال: إما قد هَلَكْتُم أنتم بعامة (٢)، وإما قد هَلَك مَلِكُكم. (تفقال بعضُهم : واللهِ إنَّ عندَكم من هذا الخبرَ ؛ نساؤُه معكم فاسأَلُوهُنَّ ، فإن كُنَّ أنكَون ما أنكرنا فقد ابْتُلِينا. فسَأْلُوهن، فقلن: إى واللهِ لقد أَنْكُونا. فلما انقَضَتْ مُدَّتُه انطلَق سليمانُ حتى أتَى ساحلَ البحر ، فوجَد صيَّادِين يَصِيدُون السمكَ ، فصادُوا سمكًا كثيرًا ( فأنتَن عليهم ) بعضُه فأَلْقُوه ، فأتاهم سليمان فاسْتَطْعَمَهم ، ( فَالقَوا عليه أنتَن تلك الحِيتانِ ، قال : لا ، بل أَطْعِمُوني من هذا . فأَبَوا ، فقال : أطعِمُوني فإني سليمانُ . فوتُب إليه بعضُهم بالعصا فضرَبه غضبًا "لسليمانَ ، فأتَى إلى تلك الحيتانِ التي أَلْقُوا ، فأخَذ منها حُوتَين ، فانطلَق بهما إلى البحر ، فغَسَلَهما فشقَّ بطنَ أحدِهما ، فإذا فيه الخاتم ، فأخَذه فجعَله في يدِه ، فعاد في ملكِه ، فجاءه الصيَّادُون يَسْعَون (١٦) إليه ،فقال لهم : لكنِّي قبلُ استَطْعَمْتُكم فلم تُطْعِمُوني (لوضرَبتموني، فلم ألُمْكم إذ أَهَنْتُمُوني)، ولم أَحْمَدْكُم إِذْ أَكْرَمْتُمُونِي .

<sup>(</sup>١) بعده في ص، ف ١، م: «عليه».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (العلمه)، وفي ص، م: (العامة).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، م: «فقالوا».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص: «عليهم»، وفي م: «غلبهم».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص. وفي م: « فأعطوه » .

ه من هنا سقط في المخطوط المشار إليه بالرمز ف ١، وينتهي في ص ٥٨٤.

<sup>(</sup>٦) في ص، م: «يبيعون».

<sup>(</sup>۷ – ۷) في  $\omega$  : « فلم أطعمكم اذا جئتموني » ، وفي م : « فلم أظلمكم إذا هنتموني » .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن ابنِ عباسِ قال : كان سليمانُ إذا دخَل الخلاءَ أَعْطَى خاتمَه أحبُّ نسائِه إليه ، فإذا هو خرّج وقد وُضِعَ له وَضُووُه ، (' فإذا توضَّأ خرَج إليه فلبسه ، فدخَل يومًا الخلاء " فدفَع خاتمَه إلى امرأتِه ، فلَبِثَ ما شاء الله ، وخرَج عليها شيطانٌ في صورةِ سليمانَ ، فدَفَعَت الخاتمَ إليه ، فضاقَ (أوفزع به ، فنهَض به " فَأَلْقَاه في البحر ، فالْتَقَمَتْه سمكةٌ ، فخرَج سليمانُ على امرأتِه فسألَها الخاتم ، فقالت : قد دَفَعْتُه إليك . فعَلِمَ سليمانُ أنه قد ابْتُلِي ، فخرَج وترَك مُلكه ، ولَزِمَ البحرَ ، فجعَل يَجوعُ ، فأتَى يومًا على صيَّادين قد صادُوا سمكًا بالأمس فَنَبَذُوه ، وصادُوا يومَهم سمكًا فهو بينَ أيديهم ، فقام عليهم سليمانُ فقال : أَطْعِمُوني بارَك اللهُ فيكم ؛ فإني ابنُ سبيل غَرْثانُ (٢) . فلم يَلْتَفِتُوا إليه ، ثم عاد فقال لهم مِثْلَ ذلك ، فرفَع رجلٌ منهم رأسَه إليه فقال : اثْتِ ذلك السمكَ فخُذْ منه سمكةً . فأتاه سليمانُ فأخَذ أدنى سمكةٍ ، فلما أخذَها إذا فيها ريحٌ ، فأتى بها البحرَ فغَسَلَها وشَّقَّ بطنَها ، فإذا هو بخاتمِه ، فحمِدَ اللهَ وأُخَذه فتَخَتَّم به ، ونطَق كلُّ شيءٍ كان حولَه من جنودِه ، وفَزِعَ الصيَّادون لذلك ، فقامُوا إليه ، وحِيلَ بينَهم وبينَه ولم يَصِلُوا إليه ، ورَدُّ اللهُ إليه ملكَه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والحكيمُ الترمذيُّ ، من طريقِ عليٌّ بنِ زيدٍ ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ ، أن سليمانَ بنَ داودَ احتَجب عن الناسِ ثلاثةَ أيامٍ ، فأو حَى اللهُ إليه أن يا سليمانُ ، احْتَجبْتَ عن الناسِ ثلاثةَ أيامٍ ، فلم تَنْظُرُ في أمورِ عبادى ، ولم

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص: «وفزع به»، وفي م: «ذرعا به».

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، م. والغرثان: الجوعان. اللسان (غ ر ث).

تُنْصِفْ مظلومًا من ظالم (۱ و كان مُلكُه في خاتَمِه ، و كان إذا د خَل الحمامَ وضَع خاتَمه تحتَ فراشِه ، ( فد خَل ذاتَ يوم الخلاءَ ، فوضَع خاتَمه تحتَ فراشِه ، الله ، فنا الشيطانُ فأخذه ، فأقبَل الناسُ على الشيطانِ ، فقال سليمانُ : يأيُّها الناسُ ، أنا سليمانُ ، أنا نبى الله . فدَفَعُوه ، ( فسأل بكفَّيه ) أربعين يومًا ، فأتَى أهلَ سفينة ، فأعْطُوه حوتًا فشَقَها ، فإذا هو بالخاتم فيها ، فتَخَتَّم به ، ثم جاء فأخذ بناصيته ، فقال عند ذلك : ربِّ هَب لى مُلكًا لا ينبغى لأحدِ من بعدى قال : وكان أوَّلَ من أنكره نساؤُه ؛ فقلن بعضُهن لبعض : أتُذكرون ما نُنكِرُ ؟ قلن : نعم . وكان يَأْتِيْهِن وهن حُيَّضٌ ، فقال على : فذكرتُ ذلك للحسنِ فقال : ما كان اللهُ ليُسَلِّطه على نسائِه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عبدِ الرحمنِ بنِ رافعِ قال : بلَغنى أن رسولَ اللهِ عَلَيْ حَدَّث عن فتنةِ سليمانَ ' بنِ داودَ ' قال : «إنه كان في قومِه رجلٌ كعمرَ بنِ الخطابِ في أُمّتي ، فلما أنكر حالَ الجانِّ الذي كان مكانَه أرسَل إلى أفاضلِ نسائِه فقال : هل تُنكِرُن من صاحبِكن شيئًا ؛ ' فإنا قد أَنكرناه ' ؟ قلن : نعم ، كان لا يأتينا حُيَّضًا ، وإنَّ هذا يأتينا حُيَّضًا . فاشتَمَل على سيفِه ، ' فقعَد له في مكانِ ينتظِرُه ' كي ليقتُلَه ، فردَّ اللهُ عندَ ذلك على سليمانَ ملكه ، فأقبَل فوجَده في مكانِه ذلك ، فأخبرَه بما يُريدُ » .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ظالمه».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل. وفي م: « فساح».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص. وفي م: « منه شيئًا » .

وَأَخْرَجَ ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ: ﴿ وَلَقَدٌ فَتَنَّا سُلِمْنَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كَرُسِيّهِ عَكَمَ الله كُرُسِيّهِ عَلَىٰ كَانَ دَفَع سليمانُ إليه خاتمَه، فقَذَفه في البحرِ، وكان مُلكُ سليمانَ في خاتمِه، وكان اسمَ الجيِّيِّ صخرٌ (١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن مجاهدٍ : ﴿ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ ، جَسَدًا ﴾ . قال (٢) : شيطانًا يقالُ له : آصرُ (٣) .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن السدى فى قولِه: ﴿ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيّهِ عِسَدًا ﴾ . قال: الشيطانُ حينَ جلس على كُرْسِيّه أربعين يومًا ؛ كان لسليمانَ مائة (أ) امرأة ، وكان إذا وكانت امرأة منهن يقالُ لها: جرادة . وهى آثرُ نسائِه عندَه وآمَنُهن ، وكان إذا أجنَب أو أتى حاجة نزع خاتمَه ، ولم يَأْتَمِنْ عليه أحدًا من الناسِ غيرَها ، فجاءتَه يومًا من الأيامِ فقالت : إن أخى بينَه وبينَ فلانٍ خصومة ، وأنا أحِبُ أن تَقْضِى له إذا جاءَك . فقال : نعم . ولم يَفعل ، فابْتُلِي ؛ فأعطاها خاتمَه ، ودخل المُخْرَج ، فخرَج الشيطانُ فى صورتِه فقال : هاتِ الحاتم . فأعطته ، فجاء حتى جلس على فخرَج الشيطانُ من وخرَج سليمانُ بعدُ ، فسألَها أن تُعْطِيّه خاتمَه ، فقالت : ألم مجلسِ سليمانَ ، وخرَج سليمانُ بعدُ ، فسألَها أن تُعْطِيّه خاتمَه ، فقالت : ألم مجلسِ سليمانَ ، وخرَج سليمانُ بعدُ ، فسألَها أن تُعْطِيّه عائمة ، ومكث الشيطانُ

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۰/ ۸۸.

<sup>(</sup>٢) بعده في ص، م: « الجسد الشيطان الذي كان دفع إليه سليمان خاتمه » .

<sup>(</sup>٣) في ص، ح ١، م: (آصف).

والأثر عند ابن جرير ٢٠/ ٨٨.

<sup>(</sup>٤) في ح ١: «مائتا».

<sup>(</sup>٥) سقط من النسخ . والمثبت من تاريخ ابن جرير ١٠٠/١ .

يَحكُمُ بِينَ الناسِ أربعين يومًا ، فأنكر الناسُ أحكامَه ، فاجتَمَع قُرَّاءُ بنى إسرائيلَ وعلماؤُهم ، فجاءوا حتى دخَلُوا على نسائِه فقالوا : إنا قد أنكَوْنا هذا . وأقبَلُوا يَمشُون حتى أَتُوه ، فأَحْدَقُوا به ، ثم نَشَروا فقرغُوا التوراة ، فطار من بينِ أيديهم حتى وقع على شُوفَة والخاتمُ معه ، ثم طار حتى ذهب إلى البحرِ ، فوقع الخاتمُ منه في البحرِ ، فابتلَعَه حوتُ من حيتانِ البحرِ ، وأقبَل سليمانُ في حالِه التي كان فيها حتى انتهى إلى صيّادِ من صيّادِي البحرِ وهو جائعٌ ، فاسْتَطْعَمه من صيدِهم ، فأعطَاه سَمَكَتينُ ، فقامَ إلى شطّ البحرِ فشقَّ بطونَهما ، فوجَد خاتمَه في بطنِ إحداهما أن ، فأخذَه فليسته ، فردَّ اللهُ عليه بهاءَه وملكه ، فأرسَل إلى الشيطانِ ، فجيءَ به ، فأمَرَ به فجعِلَ في صندوقِ من حديدٍ ، ثم أطبَق عليه ، وأقفل عليه بقُفْلِ ، وختَم عليه بخاتمِه ، ثم أمَر به فأَمَر به فبعِلَ في صندوقِ من حديدٍ ، ثم أطبَق عليه ، وأقفل عليه بقُفْلٍ ، وختَم عليه بخاتمِه ، ثم أمَر به فأُمْقِي في البحرِ ، فهو فيه حتى تقومَ الساعة ، بقُفْلٍ ، وختَم عليه بخاتمِه ، ثم أمَر به فأَمْو به في البحرِ ، فهو فيه حتى تقومَ الساعة ، وكان اسمُه حبقيقَ ()

وأخرَج ابنُ جريرِ عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ ثُمُّ أَنَابَ ﴾ . قال : دخل سليمانُ على امرأةٍ تبيعُ السمكُ ، فاشترى منها سمكةً ، فشقَّ بطنَها ، فوجَد خاتمَه ، فجعَل لا يَمُرُّ على شجرةٍ ولا على ( حجرٍ ولا الله شيءٍ إلا سجَدله ، حتى أتَى مُلكَه وأهلَه ، فذلك قولُه : ﴿ ثُمُّ أَنَابَ ﴾ . يقولُ : ثم رجع ( )

قولُه تعالى : ﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلْكًا لَا يَلْبَغِى لِأَحَدِ مِّنَ بَعْدِئَ ۚ إِنَّكَ أَتَ الْوَهَابُ ۞ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في النسخ: «أحدهما ». والمثبت من مصدري التخريج.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۰/ ۹۱، ۹۲، وفی تاریخه ۹۹/۱ – ۰۰۱.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٠/ ٩٣.

أخرَج ابنُ أبى شيبةً ، (وأحمد ) وعبدُ بنُ حميدٍ في «مسندِه» ، والطبرانيُّ ، والحاكمُ وصحَّحه ، والبيهقيُّ في «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن سلمةَ ابنِ الأكوعِ قال : ما سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ دعا إلا استَفْتَحه بسبحانَ ربِّيَ العليُّ (") الأعلى الوهابِ (") .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبٌ لِي مُلَكًا لَا يَلْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعَدِئَ ﴾ . يقولُ : لا أُسْلَبُه (فيما بقِي) كما شَلِبْتُه (أ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ ، أن النبي ﷺ قال : «عرَض لي الشيطانُ في مُصَلَّاى الليلة كأنه هِرُكم هذا ، فأخذتُه (٧) ، فأَرَدْتُ أَن أَحبِسَه حتى

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص ، م .

<sup>(</sup>٢) ليس في: الأصل، ص، م.

<sup>(</sup>۳) ابن أبى شيبة 11/777، وأحمد 11/777 (1704) وعبد بن حميد (17040 – منتخب)، والطبراني (17070)، وفي الدعاء (1700)، والحاكم 11/400، والبيهقى (1700). وقال محققو المسند: إسناده ضعيف.

<sup>«</sup> إلى هنا ينتهى السقط من المخطوط ف١ والمشار إليه في ص ٥٧٩.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ۲۰/ ٩٣.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ف ١، ح١.

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>V) سقط من: ص، م.

أُصْبِحَ (') ، فذَكَرْتُ دعوةَ أخى سليمانَ : ﴿رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلَكًا لَا يَلْبَغِى لِ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُّ ، ومسلمٌ ، والنسائيُّ ، والحكيمُ الترمذيُّ في «نوادرِ الأصولِ» ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «إن عفريتًا من الجنِّ جعَل يتفلَّتُ أَعليُّ البارحةَ لِيَقْطَعَ عليَّ صلاتي ، وإن اللهَ أَمْكَننِي منه ، فلقد هَمَمْتُ أن أَرْبِطَه إلى ساريَةٍ أَن من سَوارِي المسجدِ حتى تُصْبِحُوا ، فتَنْظُرُوا إليه كلُّكم ، فذكرتُ قولَ أخى سليمانَ : ﴿رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبَ لِي مُلكًا لَا يَلْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي ﴾ . (أفردَه اللهُ خاسِعًا أ) » .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن سعيدِ بنِ المسيبِ ، أن النبيَ ﷺ قال : «بينا أنا قائمٌ أُصلِّى اعترَض لى (٥) الشيطانُ ، فأَخَذْتُ حَلْقَه فَخَنَقْتُه ، حتى إنى لأجِدُ بَرْدَ لسانِه على إبهامِي ، فيَرْحَمُ اللهُ سليمانَ ، لولا دعوتُه لأصبحَ مربوطًا تَنظُرون إليه» .

وأخرَج أحمدُ عن أبي سعيدٍ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قام يُصلِّى صلاةَ الصبحِ فقراً ، فالتَبَسَتُ (١) عليه القراءة ، فلما فرَغ من صلاتِه قال : «لو رأَيْتُموني وإبليسَ ،

<sup>(</sup>١) في ف ١: «أضطجع»، وفي ح ١: «أصطبع».

<sup>(</sup>٢) في ف ١، م : ( يتلفت ) . وتفلَّت : أي تعرض لي في صلاتي فجأة . النهاية ٣/ ٤٦٧.

<sup>(</sup>٣) السارية: الأسطوانة. النهاية ٢/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل.

والحديث عند البخاري ( ٤٦١، ١٢١٠، ٢٨٤، ٣٤٢٣، ٤٨٠٨) ومسلم (٥٤١)، والنسائي في الكبري ( ٥٥١، ١١٤٤٠)، والحكيم الترمذي ١/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٥) ليس في: الأصل، ص، م.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، م: « فألبست » .

فأَهْوَيْتُ بيدى ، فما زِلْتُ أَخْنُقُه حتى وجَدْتُ بَرْدَ لُعابِه بين إصْبَعيَّ هاتين - الإِبهامِ والتي تليها - ولولا دعوةُ أخى سليمانَ لأصبَح مربوطًا بساريةٍ من سوارِي المسجدِ ، يتلاعَبُ بِه صبيانُ المدينةِ» (١)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبي سعيدِ الحدريِّ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «خرَجْتُ لصلاةِ الصبحِ ، فلَقِيني شيطانٌ في السُّدَّةِ ؛ سُدَّةِ المسجدِ (٢) ، فرَحَمني حتى إنى لأجِدُ مسَّ شَعَرِه ، فاسْتَمْكَنْتُ منه فخَتَقْتُه ، حتى إنى لأجِدُ مسَّ شَعَرِه ، فاسْتَمْكَنْتُ منه فخَتَقْتُه ، حتى إنى لأجِدُ مسَّ شَعَرِه ، فاسْتَمْكَنْتُ منه فخَتَقْتُه ، حتى إنى لأجِدُ مسَّ شَعَرِه ، فاسْتَمْكَنْتُ منه فخَتَقْتُه ، حتى إنى لأجِدُ مسَّ شَعَرِه ، فاسْتَمْكَنْتُ منه فخَتَقْتُه ، حتى إنى لأَجِدُ بَرْدَ لسانِه على يدِى ، فلولا دعوةُ أخى سليمانَ لأصبَح مقتولًا تَنْظُرون إليه (٣) .

وأخرَج 'أحمدُ ، و' عبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُ ، عن عبدِ اللهِ ابنِ مسعودِ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْ : «مرَّ على الشيطانُ فتَناوَلْتُه ، فأخَذتُه (°) فخنَقْتُه حتى وجَدْتُ بَرْدَ لسانِه على يدى ، فقال : (أَوْجَعْتَنِي أَوْجَعْتَنِي . ولولا ما دعا به سليمانُ لأصبَح مُناطًا إلى أُسطوانةٍ من أَساطينِ المسجدِ ، يَنْظُرُ إليه وِلْدانُ أهل المدينةِ (۲۷).

<sup>(</sup>١) أحمد ١٨/ ٣٠٣، ٣٠٣ (١١٧٨٠) . وقال محققوه : إسناده حسن .

<sup>(</sup>٢) السدة: الظلال، وسدة المسجد: الظلال التي حوله. النهاية ٢/ ٣٥٣، واللسان (س د د).

<sup>(</sup>٣) عبد بن حميد (٩٤٤ – منتخب). وقال محققه: ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ف ١، ح١.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، ح ١، م.

<sup>(</sup>٦ -- ٦) سقط من: ف ١.

<sup>(</sup>٧) أحمد ٧/ ٤٠، ٤١ (٣٩٢٦)، والبيهقي ٢/ ٢١٩، وفي الدلائل ٧/ ٩٩. وقال محققو المسند: إسناده ضعيف .

وأخرَج ابنُ مردُويَه عن جابرِ قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : « دَخَلَتُ البيتَ فإذا خلفَ البابِ شيطانٌ ، فخنَقتُه حتى وجَدتُ بَرْدَ لسانِه على يدى ، ولولا دعوةُ العبدِ الصالحِ لأصبحَ مُوتَقًا بالبقيعِ يراه الناسُ » (1)

وأخرَج مسلمٌ ، والنسائيُ ، وابنُ مردُويَه ، عن أبي الدرداءِ قال : قامَ رسولُ اللّهِ عَلَيْهِ يصلّي ، فسمِعناه يقولُ : «أعودُ باللّهِ منك » . ثم قال : «ألعَنُك بلعنةِ اللّهِ » . ثلاثًا ، ثم بسَط يدَه كأنَّه يتناولُ شيئًا ، فلمّا فرَغ من الصلاةِ قلنا : يا رسولَ اللّهِ ، قد سمِعناك تقولُ في الصلاةِ شيئًا لم نَسْمَعْك تقولُه قبلَ ذلك ، ورأيناك بسَطتَ يدَك . فقال : «إنَّ عدوَّ اللّهِ إبليسَ جاء بشهابٍ من نارٍ ليجعَلَه في وجهي ، فقلتُ : أعودُ باللّهِ منك . فلم يستأخرْ ، ثم قلتُ ذلك فلم يستأخرْ ، ثم أردتُ أخذَه ، فلولا دعوةُ أخينا سليمانَ لأصبحَ موثقًا يلعبُ بهِ ولدانُ أهلِ المدينة » () () ()

وأخرَج الطبرانيُّ عن جابرِ بنِ سَمُرَةً قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إن

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف ۱.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٣) الحديث عند ابن حبان (٢٣٥). وقال محققه: إسناده قوى.

<sup>(</sup>٤) الحديث عند الطبراني في الأوسط (٩١) ٥). وقال الهيثمي : رواه الطبراني وإسناده حسن . مجمع الزوائد ٨/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٤٢٥)، والنسائي (١٢١٤).

الشيطانَ أرادَ أن يَمُرَّ بينَ يدىً ، فخَنَقْتُه حتى وجَدْتُ بَرْدَ لسانِه على يدى ، وايمُ الشيطانَ أرادَ أن يَمُرُّ بينَ يدى ، فخنَقْتُه حتى وجدْتُ بَرْدَ لسانِه على يدى ، وايمُ اللهِ لولا ما سبق إليه أخى سليمانُ لنيطَ (١) إلى ساريةٍ من سوارى المسجدِ ، حتى يُطِيفَ به وِلْدانُ أهل المدينةِ» (٢) .

وأخرَج الحاكمُ في «المستدركِ» عن عمرَ بنِ عليٌ بنِ حسينِ قال : مَشَيْتُ مع (آخي أبي جعفر )، فقلتُ : زَعَمُوا أن سليمانَ سأَل ربَّه أن يَهَبَ له مُلْكًا ! مع (آخي أبي جعفر )، فقلتُ : زَعَمُوا أن سليمانَ سأَل ربَّه أن يَهَبَ له مُلْكًا ! قال : «لن (أن يُعَمِّرُ اللَّهُ (٥) قال : حدَّ ثني أبي ، عن أبيه ، عن عليٌ ، عن النبيُ عن النبيُ قال : «لن (أن يُعَمِّرُ اللَّهُ (٥) مَلِكًا في أُمَّةِ نبيٌ مضَى قبلَه ما بلَغ بذلك النبيُ من العُمُرِ في أُمَّتِه» (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ / عن وهبِ بنِ منبهِ ، أنه ذكر من مُلْكِ سليمانَ ، وتعظيمِ مُلْكِه ، أنه كان في رِباطِه اثنا عشرَ ألفَ حصانِ ، وكان يَذبَحُ على غَدائِه كُلَّ يومٍ [٣٦٠٠] سبعين تُورًا (معلوفًا وستِّين كُرَّا (م) من الطعامِ (سبعين تُورًا (معلوفًا وستِّين كُرَّا (م) من الطعامِ (سبعين تُورًا (لمعلوفًا وستِّين كُرَّا (م) من الطعامِ (الكِباشِ والطيرِ والصَّيْدِ ، فقيل لوهبِ : أكان يَسَعُ هذا مالُه ؟ قال : كان إذا مُلَّك الملِكُ

12/0

<sup>(</sup>١) في ص، ح ١، م: (الربطته). وفي ف ١: (الربط).

<sup>(</sup>٢) الطبراني (٢٠٥٣) . وقال الهيثمي : فيه الفضل بن صالح ضعفه البخاري وأبو حاتم . مجمع الزوائد /٢) ١٦١.

<sup>(</sup>٣ - ٣) فى النسخ: ٥ عمى وأخى جعفر »، وفى المستدرك: ٥ عمى محمد بن على بن الحسين إلى جعفر ». وهو محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب أبو جعفر الباقر. وذكر الذهبى هذا الحديث فى الميزان ١/ ٥٣٥، وقال: كذا قال، والصواب أنه أحوه .... رواه الحاكم فى مستدركه وما نبه على الخطأ فى قوله: عمى.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ف ١. وفي المستدرك: «لم».

<sup>(</sup>٥) ليس في: الأصل، ص، م.

<sup>(</sup>٦) الحاكم ٢/٨٨٥.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: م.

<sup>(</sup>٨) فى ف ١: « ذكراً ». والكرُّ : ستون قفيرًا . والقفيز : ثمانية مكاكيك ، والمكُّوك : صاع ونصف . النهاية ٢ ٢ ٢ ٢.

على بنى إسرائيلَ اشترَطَ عليهم أنهم رقيقُه ، وأن أموالَهم له ، ما شاء أخَذ منها وما شاء ترَك .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن أبى خالدِ البَجَلِيِّ قال: بلغَنِى أن سليمانَ ركِبَ يومًا فى موكِبِه، فوضَع سريرَه فقعَد عليه، وأُلْقِيَتْ كَرَاسِيُّ يمينًا وشمالًا، فقعَد الناسُ عليها يَلُونَه، والجِنُّ وراءَهم، ومَرَدَةُ الشياطينِ وراءَ الجِنِّ، فأرسَل إلى الطيرِ، فأَظَلَّتُهم (٢) بأَجْنِحَتِها، وقال للريح: احمِلينا (٣). يُريدُ بعض مَسيرِه، فاحتَمَلَتْه الريحُ وهو على سريرِه، والناسُ على كَرَاسِيِّهم يُحدُّثُهم ويُحدِّثُونه، لا فاحتَمَلَتْه الريحُ وهو على سريرِه، والناسُ على كَرَاسِيِّهم يُحدُّثُهم ويُحدِّثُونه، لا يَرْتَفِعُ كُوسِيِّ ولا يَتَّضِعُ، والطيرُ تُظِلُّهم. وكان موكِبُ سليمانَ يُسْمَعُ من مكانٍ بعيدٍ، ورجلٌ من بنى إسرائيلَ معه (٤) مِسْحاتُه فى زرع له قائم (٥) يُهَيِّعُهُ، إذ سمِعَ الصوتَ ما هو إلا لموكبِ سليمانَ . (قالقَى ما فى يدِه وأخذ كِنْقَالًا) له فجعله على عنقِه، ثم جعل يشتدُّ يبادرُ الطريقَ ، ومرَّت الريحُ بسليمانَ أيشَتدُّ يبادرُ الطريقَ ، ومرَّت الريحُ بسليمانَ "وبجنودِه فحانت (٨) من سليمانَ الْيَفَاتةُ وهو على سريرِه، فإذا هو برجُل يَشْتَدُّ يبادِرُ الطريقَ (١) مفال سليمانَ فى نفسِه : إن هذا الرجلَ ملهوفٌ أو برجُل يَشْتَدُّ يبادِرُ الطريقَ (١) مفال سليمانَ فى نفسِه : إن هذا الرجلَ ملهوفٌ أو

<sup>(</sup>١) بعده في ص، م: ١ الجن و ١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « فأظلتهن » ، وفي ص ، م : « فأظلته » .

<sup>(</sup>٣) في ف ١، ح ١: ١ احتملينا ، .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص. وفي م: «آخذ».

<sup>(</sup>٥) في النسخ: ﴿ قائما ﴾ . والمثبت هو الصواب .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٧) الكنف: الوعاء الذي يجعل الراعي فيه آلته. ينظر النهاية ٤٠٤/٤.

<sup>(</sup>٨) في ص، ف ١: « فحان » .

<sup>(</sup>٩) بعده في الأصل: «إلى سليمان».

طالبُ حاجةِ . فقال للريحِ حينَ حاذَى به : قِفِى بى . فوقَفَتْ به وبجنودِه ، وانتهَى إليه الرجلُ وهو مُنْبَهِرٌ () ، فتركه سليمانُ حتى ذهَب بعضُ بَهْرِه ، ثم أقبَل عليه فقال : ألك حاجةٌ ؟ – وقد وقف عليه الخَلْقُ – فقال : الحاجةُ جاءت بى إلى هذا المكانِ يا رسولَ اللهِ ؛ إنى رأيتُ اللهَ أعطاك مُلكًا لم يُعْطِه أحدًا قبلَك ، ولا هذا المكانِ يا رسولَ اللهِ ؛ إنى رأيتُ اللهَ أعطاك مُلكًا لم يُعْطِه أحدًا قبلَك ، ولا أراه يُعْطِيه أحدًا بعدَك ، فكيف تَجِدُ ما مضى من مُلْكِك هذه الساعة ؟ قال : أَخْبِرُك عن ذاك ؛ إنى كنتُ نائمًا ، فرَأَيْتُ رؤيا ، ثم انتَبَهَتُ ففقدتُها () . قال : ليس إلا ذاك . قال : فأخْبِرني كيف تَجِدُ ما بقِي من مُلْكِك الساعة ؟ قال : تَسْأَلُني ليس إلا ذاك . قال : فإنما هي هذه الساعة . ثم انصرف عنه مُولِيًّا . فجعل عن شيء لم أره ؟ قال : فإنما هي هذه الساعة . ثم قال للريحِ : امضِي بنا . فمَضَتْ سليمانُ يَنظُرُ في قفاه ، ويَتَفَكَّرُ فيما قال له ، ثم قال للريحِ : امضِي بنا . فمَضَتْ به ، قال اللهُ : ﴿ رُبُعَا هَ عَلَى : ﴿ غُدُوهُا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ فَي الله والله تعالى : ﴿ غُدُوهُا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ فَي الله تعالى : ﴿ غُدُوهُا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَ الله تعالى . في الله يُقالى اللهُ عليه . قال اللهُ تعالى : ﴿ غُدُوهُا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ فَي الله الله تعالى : ﴿ عُلَا باللَّيْنَةِ التي تَشُقُ عليه . العاصفِ التي تُؤذِيه ، ولا باللَّيْنَةِ التي تَشُقُ عليه .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن "سَلامانَ بنِ عامرِ الشعبانيّ " قال : بلَغنى أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : «أرأيتُم سليمانَ وما أعطاه اللهُ من مُلكِه ، فإنَّه لم يكنْ يَرفَعُ طَرْفَه إلى السماءِ ؛ تَخَشَّعًا للَّهِ ، حتى قبَضَه اللهُ " .

<sup>(</sup>١) الانبهار: الإجهاد وتتابع النفس. اللسان (ب هـ ر).

<sup>(</sup>٢) في ص، م: ( فعبرتها ) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل: «سلمان بن عامر الشعباني » ، وفي ص ، م ، ومصدر التخريج: «سلمان بن عامر الشيباني » ، وفي ف ١ ، ح ١ : « سلامان بن عامر الشيباني » . والمثبت من التاريخ الكبير ٤ / ٣ / ١ . وينظر الأنساب ٢ / ٣٦١ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي شيبة ٢٠٦/١٣ موقوفًا .

وأخرَج ابنُ أبي حاتمٍ عن ابنِ عَمْرٍو (١) قال : قال رسولُ اللهِ عَيَالِيَّةِ : «ما شدَّ (٢) سليمانُ طَوْفَه إلى السماءِ تَخَشُّعًا ؛ حيثُ أعطاه اللهُ ما أعطاه » .

وأخرَج أحمدُ في «الزهدِ» عن عطاءٍ قال : كان سليمانُ يَعمَلُ الخُوصَ بيدِه ، ويَأكُلُ خُبْرَ الشعيرِ بالمُرِّيِّ ، ويُطْعِمُ بني إسرائيل الحُوَّارَى ( ، ) .

°وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ في «نوادرِ الأصولِ » عن الضحَّاكِ قال: إنَّ سليمانَ بنَ داودَ أَخَذ على الحيَّاتِ المواثيقَ ألَّا يَظْهِرْن ، فإذا ظهَرتْ حلَّ قتلُها.

قُولُه تعالى : ﴿ فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ ﴾ الآيات ".

أخرَج الحكيمُ الترمذيُّ في «نوادرِ الأصولِ» ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ عساكرَ ، عن صالحِ بنِ مِسمارِ قال : بلَغني أنه لما مات داودُ أو حَى اللهُ إلى سليمانَ عليه السلامُ أن (١) سَلْني حاجتَك . قال : أَسْأَلُك أن تَجْعَلَ قلبي يَخْشَاك كما كان قلبُ أبي . وأن تَجْعَلَ قلبي يُحِبُّك كما كان قلبُ أبي . فقال اللَّهُ : أرسَلْتُ إلى عبدِي أسألُه حاجتَه ، فكانت حاجتُه أن أجعَلَ قلبَه يَخشانِي ، وأن أجعَلَ قلبَه يُحِبُّني ،

<sup>(</sup>١) في ص، م: «عمر». وينظر تاريخ دمشق ٢٧٤/٢٢ وفيه عن عبد الله بن عمرو.

<sup>(</sup>٢) في ص، م: «رفع».

<sup>(</sup>٣) سقط من : ص ، ف ١ ، ح ١ ، م . وفي مصدر التخريج : « بالنوى » . والمرَّى : الذي يؤتدم به ، كأنه منسوب إلى المرارة ، والعامة تخففه . اللسان (م ر ر) .

<sup>(</sup>٤) في مصدر التخريج: «الجولذي». والحوارى: الدقيق الأبيض، وهو لباب الدقيق وأجوده وأخلصه. اللسان (حور).

والأثر عند أحمد ص ٩٠، ٩١.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٧) في م : ( أمي ) .

لأَهَبَنَ له مُلكًا لا ينبغى لأحد من بعده. قال الله : ﴿ فَسَخَرْنَا لَهُ ٱلرِّبِيحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِ الْوَفَى الآخرةِ لا حسابَ وَفَى الآخرةِ لا حسابَ عليه (١).

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ ﴾ الآية . قال : لم يكنْ في مُلكِه يومَ دعا الريحُ والشياطينُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، ( وابنُ جريرٍ ) ، عن الحسنِ قال : لما عقر سليمانُ الخيلَ أبدَلَه اللهُ ( ) خيرًا منها ، وأسرَع ( ) الريخ تجرى بأمرِه كيف ( ) يَشاءُ ، ( ) يَشَاءُ ، ( ) وَاللهُ اللهُ ا

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الحسنِ: ( ﴿ وُرَغَآءُ ﴾ . قال : لها هَمْلَجةُ ( أَ)

وأخرَج البن جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ يَجْرِى بِأَمْرِهِـ لَهُمْرِهِـ لَهُمْرِهِـ لَكُنَّا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ أَمَالِكُ . قال : حيثُ أرادَ (١٠) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن الضحاكِ في قولِه: ﴿ رُخَاتُهُ

<sup>(</sup>۱) ابن عساكر ۲۲/ ۲۳۸، ۲۳۹.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، م: (وابن المنذر).

<sup>(</sup>٣) بعده في ف ١، ح ١: ﴿ بها ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في ص، م: ﴿ أَمر ١ .

<sup>(</sup>٥) في ح ١: «حيث ».

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۲۰/ ۹٤، ۹٥.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٨) الهملجة : حسن سير الدابة في سرعة وبخترة . ينظر اللسان (هملج) .

<sup>(</sup>٩) ابن جرير ٢٠/ ٩٦، ٩٧، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢/ ٤٠.

حَيْثُ أَصَابَ ﴾ . قال : مطيعاتٍ له حيثُ شاء .

( و أخرَج ابنُ جريرٍ عن مجاهدٍ في قولِه: ﴿ رُخَآ ا اللهُ عَال : طيبةً ، ﴿ وَخَآ اللهُ عَالَ : طيبةً ، ﴿ حَيْثُ شَاءً ' .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ ﴿ وَيُفَآهُ ﴾ . قال : حيثُ أراد ، ﴿ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَآءٍ ﴾ . قال : يعمَلُون له ما يَشاءُ من محاريبَ وتماثيلَ ، ﴿ وَغَوَّاصٍ ﴾ . قال : مَرَدَة يَسْتَحْرِجُون له الحلّى من البحرِ ، ﴿ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَضْفَادِ ﴾ . قال : مَرَدَة الشياطينِ في الأغلالِ (٢) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه: ﴿ وُرُخَاتَهُ . قال: طَيبةً ، ﴿ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَاءٍ وَغَوَّاصٍ ﴾ . قال: يَغوصُ للحِلْيَةِ ، و: ﴿ بَنَآاٍ ﴾ . بَنَوا لسليمانَ قصرًا على الماءِ ، فقال: اهدِمُوه من غيرِ أَن تَمَسَّه الأيدى . فرَمَوه بالقذَّافاتِ ( حتى وَضَعُوه ) ، فبَقِيَتْ لنا مَنْفَعَتُه بعدَهم ، فكان من عملِ الجنّ بالقذَّافاتِ ( أحتى وَضَعُوه ) ، فبَقِيت لنا مَنْفَعَتُه بعدَهم ، فكان من عملِ الجنّ بقيت لنا منفعتُه السِّياطُ ؛ كان يَضْرِبُ / الجنّ بالخشبِ ، فيكُسِرُ ه / ٢١٥ أيديها وأرجُلَها ، فقالوا: هـل لك تُوجِعُنا ولا تَكْسِرُنا ؟ قال: نعم . فدَلُّوه على السّياطِ ، ( ورخاءُ الماء ) والتّشويهُ ( أَ ) أَمَر الجنّ فمَوَّهَتْ فدَلُّوه على السّياطِ ، ( ورخاءُ الماء ) والتّشويهُ أَمَر الجنّ فمَوَّهَتْ

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۰/۹۲، ۹۸.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١.

والأثر عند ابن جرير ٢٠/ ٩٥، ٩٧.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ١٦٦/٢ .

<sup>(</sup>٤ – ٤) فمى ف ١: ١ حيث وقعوه ١، وفمى ح ١: ١ حتى أوقفوه ١ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٦) التمويه: الطلاء بذهب أو فضة. ينظر اللسان (م و هـ).

على اللَّينِ (۱) ثم أُمِرَ به فأُلقِى على الأساطينِ تحتَ قوائمِ خيلِ بلقيسَ ، والقارورة ؛ لما أخرَج الأعورَ شيطانَ البحرِ حين (۲) أراد بناءَ بيتِ المقدسِ ، قال الأعورُ : ابتَغُوا لى بيضة هدهد . ثم قال : اجعَلُوا عليها قارورة . فجاء الهدهد ، فجعَل يرَى بيضته وهو لا يَقدِرُ عليها ، ويُطيفُ بها ، فانطلَق فجاء بماسَةِ مثلَ هذه (تَصِفُ الحِطبَ ) ، فوضَعها على القارورةِ فانشَقَّتْ ، فشَقَّ بيتَ المقدسِ بتلك الماسةِ والقَذَّافَةِ ، (أوالغَوْصُ والنُّورَة ) ؛ وكان في البحرِ كَثنَّ ، فدَلُّوا عليه سليمانَ ، وزَعَمُوا أن سليمانَ يَدخُلُ الجنة بعدَ الأنبياءِ بأربعين سنة ؛ لما أُعْطِي من الملكِ في الدنيا .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ هَٰذَا عَطَآؤُنَا ﴾ . قال : كلُّ هذا أعطاه إيَّاه بعدَ ردِّ الحاتَم .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿فَٱمْنُنَ﴾ . قال : أعتِقْ من الجنِّ مَن شِئْتَ ، ﴿أَوْ آَمْسِكَ﴾ . منهم مَن شِئْتَ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، ( وابنُ جرير ) ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ هَٰذَا عَطَآٓ وَنَا ﴾ الآية . قال : قال الحَسَنُ : المُلْكُ الذي أعطيناك ، فأَعْطِ ما شِئْتَ ، وامْنَعْ ما

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٢) ليس في : الأصل. وفي ص، ف ١، م: ٥ حيث، .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م. وتصف بمعنى تُشْبِه. ينظر التاج (و ص ف). والمحطب. آلة لقطع الحطب. اللسان (ح ط ب).

<sup>(</sup>٤ – ٤) سقط من : ص ، م . وفي الأصل : « المغوص والنورة » . والنورة : الحجر الذي يُحرَق ويُسَوَّى ويحلق به شعر العانة . ينظر اللسان (ن و ر) .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ۲۰ / ۲۰۱.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص، م.

شِئْتَ ، فليس لك تَبِعَةٌ ولا حسابٌ . ( وقال قتادة : هؤلاء الشياطين ، احبِسْ ما شئتَ منهم ، فاتَّخِذْ عندَهم شئتَ منهم ، فاتَّخِذْ عندَهم يدًا ، اصنعْ ما شئتَ لا حساب ) عليك في ذلك (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، (أوابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ فَأَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ . قال : بغيرِ حَرَجٍ ، إن شِئْتَ أَمسَكْتِ ، وإن شِئْتَ أَعْطَيْتَ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمةَ في الآيةِ قال : ما أَعْطَيْتَ أَو أَمْسَكْتَ فليس عليك فيه حسابٌ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عكرمةَ قال : ما مِن نعمةِ أنعمَ اللهُ على عبدِ إلا وقد سألَه فيها الشَّكْرَ ، إلا سليمانَ بنَ داودَ ؛ قال اللهُ لسليمانَ : ﴿هَذَا عَطَآوُنَا فَطَآوُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَشْيِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسنِ قال : إنَّ اللَّهَ "لم يُعْطِ أحدًا عطيةً إلا جعَل عليها حسابًا ، إلا سليمانَ بنَ داودَ ، فإنَّ اللَّه " أعطاه عطاءً هنيمًا ، فقال الله : عَلَا عَطَاقُونَا فَأَمْنُنَ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ . قال : إن أَعْطَى أُجِرَ ، وإن لم يُعْطِ لم يكنْ عليه تَبِعَةً .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۰/۹۹، ۱۰۰.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، ص، م.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٠/ ١٠٢.

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن أبى صالحٍ: ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَئُرْلَفَىٰ وَحُسْنَ مَثَابٍ ﴾ . قال : المُرْجِعُ . قال : المُرْجِعُ .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَٱذَكُرُ عَبَّدَنَّا ۚ أَيُّوبَ ﴾ الآيات .

أَخْرَجَ عَبْدُ بَنُ حَمِيدٍ ، ( وَابِنُ جَرِيدٍ ) ، عن قتادة : ﴿ وَاَذَكُرْ عَبْدُنَا آيُّوبَ إِذَ نَادَىٰ رَبَّهُ اِنِي مَسَّنِي الشَّيْطِانُ بِنُصِّبٍ وَعَذَابٍ ﴾ . قال : ذهابِ الأهلِ والمالِ ، والضَّرِّ الذي أصابَه في جسدِه . قال : ابْتُلِيَ سبعَ سنينَ وأشهرًا مُلْقًى ( على كُناسَةِ بني إسرائيلَ ، تَحْتَلِفُ الدوابُ في جسدِه ، ففَرَّجَ اللهُ عنه ، وأعظم له الأَجْرَ وأَحْسَنَ ( ) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ بِنُصَّبٍ وَعَذَابٍ ﴾ . قال : ﴿ بِنُصَّبٍ 6 عَذَابٍ ﴾ . قال : ﴿ بِنُصَّبٍ ﴾ . الضَّرُ في الجسدِ ، ﴿ وَعَذَابٍ ﴾ . قال : في المالِ (°) .

وأخرَج أحمدُ في «الزهدِ» ، وابنُ أبي حاتم ، وابنُ عساكرَ ، عن ابنِ عباسٍ ، أن الشيطانَ عَرَجَ إلى السماءِ فقال : يا ربِّ ، سَلَّطْني على أيوبَ . قال اللهُ : قد سَلَّطْتُكَ على مالِه وولدِه ، ولم أُسَلِّطْكَ على جسدِه . فنزَل فجمَع جنودَه فقال

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۰/۲۰.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، م : ﴿ فَأَلْقَى ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ۲۰/ ۲۰۱.

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٢/ ١٦٧.

لهم : قد شُلُّطْتُ على أيوبَ فأَرُونِي سُلطانَكم . فصارُوا نيرانًا ، ثم صارُوا ماءً ، فبينما هم بالمشرقِ إذا هو<sup>(۱)</sup> بالمغرب، وبينما هم بالمغربِ إذا هو<sup>(۱)</sup> بالمشرقِ، فأرسَل طائفةً منهم إلى زَرعِه ، وطائفةً إلى إبلِه (٢) ، وطائفةً إلى بَقَره ، وطائفةً إلى غَنَمِه ، وقال : إنه لا يَعْتَصِمُ منكم إلا بالمعروفِ . فأُتُوه بالمصائب بعضِها على بعضٍ ، فجاء صاحِبُ الزرع فقال : يا أيوبُ ، ألم ترَ إلى ربُّك أرسَل على زرعِك "نارًا فأَحرَقتْه ؟ ثم جاءه" صاحبُ الإبل فقال : يا أيوبُ ، ألم ترَ إلى ربُّك أرسَل على إبلِك عدُّوًّا فذهَب بها ؟ ثم جاءه صاحبُ البقر فقال: يا أيوبُ ، ألم ترَ إلى ربُّك أرسَل على بَقَرِك عدُّوًّا فذهَب بها؟ (أثم جاءه صاحبُ الغنم فقال: يا أيوبُ ، ألم ترَ إلى ربُّكَ أرسل على غنمِكَ عدوًّا فذهب بها ؟ ؟ وتَفَرَّدَ هو لبنِيه (٥) فجمَعهم في بيتِ أكبرهم ، فبينما هم يَأْكُلُون ويَشرَبُون إذ هَبَّت ريحٌ ، فأخذَت بأركانِ البيتِ فألْقَتْه عليهم، فجاء الشيطانُ إلى أيوبَ بصورةِ غلام (أبأذنَيه قُرْطان ( فقال : يا أيوب ، ألم تر إلى ربُّك جمَع بَنيك في بيتِ أكبرهم ، فبينما هم يَأْكُلُون ويَشْرَبون إِذْ هَبَّت ريحٌ ، فأَخَذَتْ بأركانِ البيتِ ، فأَلْقَتْه عليهم ؟ فلو رأيتَهم حين اختَلَطَتْ دماؤُهم ولحومُهم بطعامِهم وشرابهم .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، م: ١ هم).

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، م: ﴿ أَهِلُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: «عدوا فذهب به وجاء».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٥) في م: ( ببنيه ) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص، م. وفي ف ١: (في أذنيه قطران».

فقال له أيوبُ: ( فأين كنتَ أنتَ ؟ قال: كنتُ معهم. قال: فكيف انفلَتَّ ؟! قال: انفلَتُ . قال أيوبُ ' : أنت الشيطانُ . ثم قال أيوبُ ' : أنا اليومَ كيومَ وَلَدَتْنِي أُمِّي. فقام فحَلَق رأسَه، وقام يُصَلِّي، فرَنَّ إبليسُ رَنَّةً سَمِعَها أَهُلُ السماواتِ (١) وأهلُ الأرض، ثم عَرَج (٥) إلى السماءِ فقال: أي ربِّ، إنه قد اعتَصَم، فسَلَّطْنِي عليه ؛ فإني لا أستَطِيعُه إلا بسلطانِك. قال: قد سَلَّطْتُكَ على جسدِه ، ولم أُسَلِّطْكَ على قلبِه .

فنزَل فنفَخ تحت قَدَمَيه نفخةً فرَّج <sup>(١)</sup> ما بين قدميه إلى قرنِه ، فصار فرجةً <sup>(٧)</sup> واحدةً ، وأُلْقِيَ على الرَّمادِ حتى بَدا حِجابُ قلبه ، فكانت امرأتُه تَسْعَى عليه<sup>(^)</sup> حتى قالت له : أمَا ترى يا أيوبُ ؛ قد نزَل بي واللهِ من الجَهْدِ والفاقةِ ما أن بعْتُ قروني برغيفٍ فأَطْعمتُكَ ، فادْ عُ اللهَ أن يَشفِيَكَ ويُريحَكَ (١) . قال : ويحكِ ! كنا . هـ ٣١٦/٥ في النعمة (١٠٠ سبعين عامًا ، فاصبرى حتى نكونَ (١١١) في الضَّرِّ سبعين عامًا . فكان في البلاءِ سبعَ سنينَ ، ودعا فجاء جبريلُ ذاتَ يوم ، فأخَذ بيدِه ثم قال : قُمْ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٢) في ص، م: (له).

<sup>(</sup>٣) في ص ، م : « سمع بها » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، م: «السماء».

<sup>(</sup>٥) في ص، م: لا خرج ١١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص، م: « قدح».

<sup>(</sup>٧) في الأصل، م: «قرحة»، وفي ص: «قذحة».

<sup>(</sup>٨) في ص، م: (إليه).

<sup>(</sup>٩) في ف ١: ( يرحك في كسبك ) .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل ، ص ، م : ( النعيم ) .

<sup>(</sup>١١) في ص، ف ١، ح ١: ﴿ يكون ٩ .

فقام ، فنتَّاه عن مكانِه وقال : ﴿ ارْبُكُسُ بِرِجِلِكُ هَلاَ مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابُ ﴾ . فركض برِجْلِه ، فنبَعَتْ عين ، فقال : اغتَسِلْ . فاغتَسَل منها ، ثم جاء أيضًا فقال : ﴿ ارْبُكُسُ ﴾ . فركض برجلِه ، فنبَعَت عين أخرى ، فقال له : اشرَب منها . وهو قولُه : ﴿ ارْبُكُسُ بِحِلِكُ هَلاَ مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابُ ﴾ . وألبَسه الله حُلَّة من الجنة ، فقالت : يا عبد الله ، فتنتَّى أيوبُ فجلس في ناحية ، وجاءت امرأتُه فلم تغرفه ، فقالت : يا عبد الله ، أين المُبتَلَى الذي كان هاهنا ، لعلَّ الكلابَ ذَهبَتْ به أو الذئابَ ؟ وجعلَتْ تُكلِّمُه ساعة ، فقال : ويحكِ ! أنا أيوبُ ، قدردً الله على جسدِي . وردًّ عليه مالَه وولدَه عيانًا ، ومثلَهم معهم ، وأمطَر عليهم جرادًا من ذهبِ ، فجعَل يَأْخُذُ الجرادَ عيدِه ، ثم يَجعَلُه في ثوبِه ، ويَنشُرُ ( كساءَه ويأخذُه ) ، فيَجْعلُ فيه ، فأوحى اللهُ إليه : يا أيوبُ ، أمّا شَيِعْتَ ؟ قال : يا ربٌ ، مَن ذا الذي يَشْبَعُ من فضلِك ورحمتِك . .

وأخرَج أحمدُ في «الزهدِ»، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ أبي حاتمٍ، "وابنُ اللهِي عساكرَ"، عن ابنِ عباسٍ قال : إن إبليسَ قعد على الطريقِ ، واتَّخَذَ تابوتًا يُداوِي الناسَ ، فقالت امرأةُ أيوبَ : يا عبدَ اللهِ ، إن هلهنا مُبْتَلِّي من أمرِه كذا وكذا ، فهل لك أن تُداوِيَه ؟ قال : نعم ، بشرطِ إنْ أنا شَفَيْتُه أن يقولَ : أنتَ شَفَيْتَني . لا أريدُ منه أجرًا غيرَه . فأتَتْ أيوبَ فذَكَرَتْ ذلك له ، قال : ويحكِ ! ذلك الشيطانُ ، للهِ على إن شفاني اللهُ أن أجلِدَكِ مائةَ جلدةٍ . فلما شفاه اللهُ أمره أن يَأْخُذَ

<sup>(</sup>۱ − ۱) في ص، م: «كساءه»، وفي ف ۱: «ابناه فيأخذ».

 <sup>(</sup>۲) ابن عساكر ۱۰/ ۳۳، ۳۶، وابن أبى حاتم - كما فى تفسير ابن كثير ٥/ ٣٥٦، والبداية والنهاية
 ۱/ ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۲ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

ضِغْثًا ''فيضرِبَها به''، فأخَذ عِذقًا فيه مائةُ شِمْرَاخٍ، فضرَبها به ضربةً واحدةً''.

وأخرَج ابنُ أبى حاتم "عن نوف البِكاليّ"، قال: الشيطانُ الذي مسَّ أيوبَ يقالُ له: مِسْوَطٌ (3) . فقالت امرأةُ أيوبَ: ادْعُ اللهَ أَن يَشْفِيَكَ . فجعَل لا يَدعُو حتى مرَّ به نفرٌ من بنى إسرائيلَ ، فقال بعضُهم لبعض : ما أصابه ما أصابه إلا بذنبِ عظيم [٣٦١] أصابه . فعندَ ذلك قال : ﴿ أَنِي مَسَّنِي الضَّرُ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴾ (الأنبياء: ٣٦] .

( وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ أَرَكُضُ بِرِجِّلِكُ ﴾ . قال : اضرِبْ بِرجلِكُ ، هُمَانًا ﴾ الماءُ ، ﴿ مُغْتَسَلُنُ ﴾ . قال : يَغْسِلُ عنك المرضَ ( ) .

وأخرَج (عبدُ بنُ حميدٍ ، و البنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ (الله في قولِه : ﴿ الرَّكُسُ بِرِجْلِكُ هَاذَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴾ . قال : ركض برجْلِه اليمنى فنَبَعَت عينٌ ، وضرَب بيدِه اليمنى خلْفَ ظهرِه فنَبَعَت عينٌ ، فشرِبَ من إحداهما واغتَسَل من الأخرى .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ قال : ضرّب برجلِه الأرضَ ؛

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٢) ابن عساكر ١٠/٦٠.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٤) في مصدر التخريج: ( سوط ). وينظر لسان العرب (زلنبر).

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٥/ ٣٥٥، ٣٥٦.

<sup>(</sup>٦) في ص، م: ( ابن جريج ) .

أرضًا يقالُ لها: الجابيةُ (١) . فإذا عينان يَنْبُعان ، فشرِب من إحداهما ، واغتسَل من الأخرى (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن الحسنِ ، أن نبيَّ اللهِ أيوبَ لما اشتَدَّ به البلاءُ ، إمَّا دعا وإمَّا عَرَّضَ بالدعاءِ ، فأو حَى اللهُ إليه أن اركُضْ برجلِك ، فنبَعت عينٌ فاغتَسَل منها فذهَب ما به ، ثم مشَى أربعين ذراعًا ، ثم ضرَب برجلِه فنبَعت عينٌ فشرِبَ منها (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن معاوية بنِ قُرَّة قال: إن أيوبَ نبى اللهِ لما أصابَه الذي أصابَه، قال إبليسُ: يا ربٌ، ما يُبالى أيوبُ أن تُعْطِيَه أهلَه ومثلَهم معهم، وتُخْلِفَ له مالَه (٤) ، سَلُطْنى على جسدِه. قال: اذهَبْ فقد سَلَّطْتُكَ على جسدِه، وإياكَ يا خبيثُ ونفسَه. قال: فنفَخ فيه نفخةً فسَقَط لحمُه، فلما أَعْيَاه صرَح صرخةً اجتَمَعت إليه جنودُه، فقالوا: يا سَيِّدَنا، ما أغضَبَك؟ فقال: ("لمَ لا") أغضَبُ! إنى أَخْرَجْتُ فقالوا: يا سَيِّدَنا، ما أغضَبَك؟ فقال: ("لمَ لا") أغضَبُ! إنى أَخْرَجْتُ آدمَ من الجنةِ، وإن ابنَه هذا الضعيف قد غَلَبَنى. (فقال المُذْهَبُ): سيِّدَنا، ما فعَلَتِ امرأتُه؟ فقال: حَيَّةٌ. قال: أمَّا هي فقد كفيتُكَ أمرَها. فقال سيِّدَنا، ما فعَلَتِ امرأتُه؟ فقال: حَيَّةٌ. قال: أمَّا هي فقد كفيتُكَ أمرَها. فقال

<sup>(</sup>١) في ص، م: ( الحمامة ) . والجابية : قرية من أعمال دمشق . معجم البلدان ٢/٣.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۰/ ۱۰۸، ۱۰۸.

<sup>(</sup>۳) ابن جریر ۲۰ / ۱۰۸.

<sup>(</sup>٤) بعده في ص ، م : « وسلطانه » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص، ف ١: ﴿ لا ﴾ ، وفي ح ١: « مالي لا » ، وفي م : « ألا » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: « فقالوا المذهب » ، وفي ص ، م : « فقالوا يا » . والمذهب : اسم شيطان من ولد إبليس . التاج (ذ هـ ب) .

له: (افإن أطلقتها فقد أَصَبْت، وإلا فأعطِه المَقَادَة (الله فجاء إليها فاستَزَلَها (الله فَاتَتُ أيوبَ فقالت له الله اليوبُ، إلى متى هذا البلاءُ ؟ كلمةً واحدةً ثم استغفور ربّك فيغفِر لك. فقال لها: فَعَلْتِها (الله عَلَيْها عَلَيْها ؟ ثم قال لها: أما والله لهن عافانى الله لأجلِدَنَّكِ مائة جَلدة . فقال: ربّ إنَّ الشيطانَ مسّنى بنصب وعذاب . فأتاه جبريلُ فقال له: ﴿ اَرْكُنُ بِحِيلِكُ هَلاَ مُغْسَلُ الله الربّ وَشَرَابُ ﴿ . فرجع إليه محسنه وشبابُه، ثم جلس على تلّ من تراب، فجاءته امراتُه بطعامِه، فلم تر له أثرًا، فقالت لأيوبَ وهو على التلّ : يا عبد الله ، هل رأيْت مُبتكى كان هلهنا ، (أتدرى ما فعل ؟ فقالت الله ، هل رأيْت مُبتكى كان هلهنا ، (فقالت نا عبد الله ، هل رأيْت مُبتكى كان هلهنا ، (فقالت نا عبد الله ) عنه الله إله أن خذ بيدك ضِغْنًا فاضرِبْ به ولا يا عبد الله إنه الله إليه أن خذ بيدك ضِغْنًا فاضرِبْ به ولا تحدَثْ . قال : والضِّغْثُ أن يَا نُحُذَ الحُرْمَةَ من السّياطِ فيضْرِبَ بها الضربة الواحدة .

وأخرَج أحمدُ في «الزهدِ» عن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرِ قال : ابْتُلِيَ أيوبُ بمالِه وولدِه وجسدِه حتى طُرِحَ في المُزْبَلَةِ ، جَعَلَت امرأتُه تَخْرُجُ تَكْسِبُ عليه ما تُطْعِمُه ، فحسدَه الشيطانُ ذلك ، فكان يأتي أصحابَ (الخبزِ والشَّاءِ) الذين

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ف ۱، ح ۱.

<sup>(</sup>٢) سقط من : ص ، م . وفي الأصل : ﴿ القادة ﴾ . ويقال : أعطاه مقادته . أي : انقاد له . التاج (ق و د) .

<sup>(</sup>٣) في ص ، م : « فاستبرأها » . واستزلها : أي استدرجها إلى الزلل وحملها عليه . التاج (ز ل ل) .

<sup>(</sup>٤) في ف ١، ح ١: ( فعينتها ) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، ف ۱، ح ۱، م.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ص: «الحير والثنا»، وفي ف ١، ح ١: «الحير والنسا»، وفي م: «الحير والغني»، =

كانوا يَتَصَدَّقُون عليها ، فيقول : اطْرُدُوا هذه المرأة التى تَغشاكُم ؛ فإنها تُعالِجُ صاحبَها وتَلْمِسُه بيدِها ، فالناسُ يَتَقَدَّرُون طعامَكم من أجلِها ، إنها تأتيكم وتغشاكم . فجعلوا لا يُدْنُونها منهم ويقولون : تباعدى عنا ونحن نُطْعِمُكِ ولا تقرّبِينا . فأَخْبَرَت بذلك أيوب ، فحمِدَ اللهَ على ذلك ، وكان يَلقاها إذا خرَجَت كالمتُحزِّنِ بما لَقِي أيوبُ فيقولُ : لَجَّ صاحبُكِ وأَبَى إلا ما أتى (۱) ، واللَّهِ لو تكلَّم بكلمة واحدة لكشف عنه كلَّ ضُرِّ ، ولَرَجَعَ / إليه مالُه وولدُه . فتجِيءُ فتُخيرُ ه/٧٠٠ أيوبَ ، فيقولُ لها : لَقِيتك عدوُ اللهِ فلقَّاكِ هذا الكلامَ ، لئن أقامني اللهُ من مرضِي الْجُلِدَنَّكِ مائةً . فلذلك قال اللهُ تعالى : ﴿وَنُدَ بِيَدِكَ ضِغْنَا فَأَضْرِب بِهِ وَلَا كَاللهِ فَلَا اللهُ تعالى : ﴿وَنُدُذْ بِيَدِكَ ضِغْنَا فَأَضْرِب بِهِ وَلَا اللهُ تعالى . ﴿وَنُدُ بِيَدِكَ ضِغْنَا فَأَضْرِب بِهِ وَلَا

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿وَخُذَ إِلَىٰ اللَّهُ اللَّ

وأَخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ : ﴿وَخُذَ بِيَدِكَ ضِغْثًا ﴾ . قال " : ( الضَّغْثُ القَبْضُةُ من ( الرَّيْحانِ الرطب " .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ : ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا﴾ . قال '' :

<sup>=</sup> وفي مصدر التخريج : ﴿ الحَبْرُ والشُّواء ﴾ .

<sup>(</sup>١) في الأصل، ح١، م، ومصدر التخريج: ﴿ أَبِي ﴾ . وفي ف١ : ﴿ أَبَادٍ ﴾ . والمثبت كما عند ابن جرير ٢٠/٠١٠ .

<sup>(</sup>٢) أحمد ص ٨٩.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٠/٢١.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ف ١، ح ١.

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص ، م: « المرعى الطيب » .

رُدا) حُزْمَةً .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْنَا﴾ . قال : عُودًا فيه تسعةٌ وتسعون عودًا ، والأصلُ تمامُ المائة . وذلك أن امرأته قال لها الشيطانُ : قولى لزوجِك يقولُ : كذا وكذا ! فقالت له ، فحَلَفَ أن يَضرِبَها مائةً ، فضرَبها تلك الضربة ، فكانت تَحِلَّةً ليمينِه وتخفيفًا عن امرأتِه .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن سعيدِ بنِ المسيبِ ، أنه بلَغه أن أيوبَ حلَف ليَضْرِبَنَّ المرأتَه مائةً في أنْ جاءته بزيادةٍ على ما كانت تأتيى به من الخبزِ الذي كانت تَعمَلُ عليه ، وخَشِي أن تكونَ قارفَتْ شيئًا من الخيانةِ ، فلما رَحِمَه اللهُ وكشَف عنه الضَّرَّ عَلِمَ براءةَ امرأتِه مما اتَّهمها به ، فقال اللهُ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَخُذَ بِيكِكَ ضِغْنَا مَن ثُمامٍ وهو مائةُ عودٍ ، فضرَب به كما أمر اللهُ تعالى .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ المنذرِ ، من طريقِ ابنِ أبَى نجيحٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثَا﴾ . قال : هي لأيوبَ خاصَّةً . وقال عطاءٌ : هي للناسِ عامةً .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الضحاكِ : ﴿وَغُذْ بِيدِكَ ضِغْثَا﴾ . قال : جماعةً من الشجرِ ، وكانت لأيوبَ خاصَّةً ، وهي لنا عامَّةً .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٠/ ١١١، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢/ ٤٠.

<sup>(</sup>۲) عبد الرزاق ۲/ ۱۹۷، ۱۹۸، وابن جریر ۲۰/ ۱۱۲.

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثَا﴾ : وذلك أنه أمَره أن يَأْخُذَ ضِغثًا فيه مائةُ طاقِ (١) من عِيدانِ القَتِّ ، فيصْرِبَ به امرأته لليّمينِ التي كان حَلَف عليها ، قال : ولا يَجوزُ ذلك لأحدِ بعدَ أيوبَ إلا الأنبياءَ (٢).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وسعيدُ بنُ منصورِ ، وابنُ المنذرِ ، عن أبي أمامةَ بنِ سهلِ بنِ حُنيفِ قال : حَمَلَتْ وليدةٌ في بني ساعدة من زنّى ، فقيل لها : مَّن حَمْلُكِ ؟ قالت : من فلانِ المُقْعَدِ . فسئل المُقْعَدُ فقال : صَدَقَتْ . فرُفِعَ ذلك إلى رسولِ اللهِ عَلَيْ فقال : «خُذُوا له عُثْكُولًا فيه مائةُ شِمراخِ ، فاضْرِبُوه به ضربة واحدةً » . ففَعَلُوا .

وأخرَج أحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، والطبرانيُ ، وابنُ عساكرَ ، من طريقِ أبى أمامةَ بنِ سهلِ بنِ حُنيفٍ ، عن سعيدِ بنِ سعدِ بنِ عبادةَ قال : كان بينَ أبياتِنا إنسانٌ ضعيفٌ مُحْدَجُ (١) ، فلم يُرَعُ أهلُ الدارِ إلا وهو على أَمَةٍ من إماءِ أهل الدارِ يَحْنَثُ (٧) بها ، وكان مسلمًا ، فرَفَعَ سعدٌ شأنَه إلى رسولِ اللهِ عَلَيْهُ

<sup>(</sup>١) في مصدر التخريج: « ساق » .

<sup>(</sup>۲) ابن عساكر ۲۹/ ۱۲٤.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل ، ص ، م : « وابن جرير » .

<sup>(</sup>٤) العثكول: العذق، وكل غصن من أغصانه شمراخ. النهاية ٢/ ٥٠٠، ٣/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق (١٦١٣٤). والحديث عند أبي داود (٤٤٧٢). صحيح (صحيح سنن أبي داود - ٣٧٥).

<sup>(</sup>٦) فى الأصل، ف ١، ح ١: «مجذع»، وفى ص، م: «مجدع». والمثبت من مسند أحمد، والمخدج: الناقص الخلْق. النهاية ٢/١٣.

 <sup>(</sup>٧) في م: «يعبث»، وعند أحمد والطبراني: «يخبث»، وعند ابن عساكر: «يفجر». والحنث:
 الذنب ومواقعة الإثم، والمراد به الزني. ينظر الوسيط (ح ن ث).

فقال: «اضرِبُوه حَدَّه». فقالوا: يا رسولَ اللهِ ، إنه أضعفُ من ذلك ، إن ضَرَبْناه مائةً قَتلْناه! قال: «فخُذُوا له عِثْكالًا فيه مائةً شِمراخٍ ، فاضرِبُوه ضربةً واحدةً وخَلُوا سبيله» (١)

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ ثُوبانَ ، أن رجلًا أصاب فاحشةً على عهدِ النبيِّ عَيَّالِيَّةِ ، وهو مريضٌ على شفا موتٍ ، فأخبَرَ أهلُه بما صنَع ، فأمر النبيُ عَيَّالِيَّةِ بقِنْدٍ فيه مائةً شِمراخِ ، "فضرب به" ضربةً واحدةً .

وأخرَج الطبرانى عن سهلِ بنِ سعدٍ ، أن النبى ﷺ أُتِيَ بشيخٍ ( أُحْبَنَ مُصْفَرٌ ( ) قَدْ طَهَرَتْ عروقُه ، قد زَنَى بامرأةٍ ، فضربَه بضِغْثِ فيه مائةُ شِمراخٍ ضربةً واحدةً (١) .

قُولُه تعالى: ﴿ إِنَّا وَجَدْنَكُ صَابِرًا ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ عساكرَ عن ابنِ مسعودٍ قال : أيوبُ رأسُ الصابرين يومَ القيامةِ (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) أحمد ٢٦٣/٣٦ (٢١٩٣٥) ، والطبراني (٢٢٥٥) ، وابن عساكر ٨/ ٣٢٦. وقال محققو المسند : حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) في ص، م: (عن). وينظر تهذيب الكمال ٢٥/ ٩٦.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، ف ١، ح ١، م: ١ فضربه ١ .

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ٢/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : م . وفي الأصل : ٥ أصفر مصفر ٥ ، وفي ف ١ ، ح ١ : ٥ أجير مصفر ٥ . والأحبن : المستسقى ، من الحبن بالتحريك ، وهو عِظَم البطن . النهاية ١/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٦) الطبراني (٥٨٢٠) . وقال الهيثمي : فيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو متروك . مجمع الزوائد ٦/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>۷) ابن عساكر ۲٦/۱۰.

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن سعيدِ بنِ العاصِ قال : نُودِيَ أيوبُ : يا أيوبُ ، لولا أنى أَفْرَغْتُ مكانَ كلِّ شعرةٍ منك صبرًا ما صَبَرْتَ (١) .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن ليثِ بنِ أبي سُلَيمٍ قال : قيل لِأيوبَ : يا أيوبُ ، لا يُعْجِبَنَّكَ صَبرُكَ ، فلولا أنى أَعْطَيْتُ موضِعَ كلِّ شعرةٍ منك صبرًا ما صَبَرْتَ (٢).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن ابنِ عباسٍ ، أن امرأةَ أيوبَ قالت : يا أيوبُ ، إنك رجلٌ مُباحُ (٢) الدعوةِ ، فادْعُ اللهَ أن يَشْفِيَكَ . فقال : ويحَكِ ! كنا في النَّعماءِ سبعين سنةً ، فدَعِينا نكونُ في البلاءِ (أسبعين سنةً . فكان في البلاءِ أسبعين سنةً . فكان في البلاءِ أسبعين سنةً .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن وهبِ بنِ منبهِ قال : زوجةُ أيوبَ رحمةُ ( بنتُ ميشا ) بنِ يوسفَ بنِ يعقوبَ بنِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ عليهم السلامُ ( ) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، وأحمدُ في «الزهدِ» ، عن الحسنِ قال : كان أيوبُ كلما أصابه مصيبةٌ قال : اللهم أنت أَخَذْتَ وأنت أَعْطَيْتَ ، مهما تُبْقِي نفْسي

<sup>(</sup>۱) ابن عساكر ۱۰/ ۹۹.

<sup>(</sup>۲) ابن عساكر ۱۰/ ۸۸.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، م : «مجاب » . ومباح الدعوة : أي حلال لك أن تدعو . وأبحتك الشيء : أحللته لك وأجزت لك تناوله . ينظر التاج (ب و ح) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل، ص، م.

<sup>(</sup>٥ – ٥) في مصدر التخريج: « بنت منشأ ». وقيل: اسم امرأته ليا بنت يعقوب. وقيل: رحمة بنت أفرائيم بن يوسف. ينظر المعارف لابن قتيبة ص ٤١، والبداية والنهاية ١/ ٥٠٦.

<sup>(</sup>٦) ابن عساكر ١٠/ ٥٨.

<sup>(</sup>V) في النسخ: « نفسك » . والمثبت من مصدر التخريج .

أحمدُك على حسن بلائِك (١).

قُولُه تعالى : ﴿ وَاذْكُرْ عِبَدَنَا ۚ إِنْزَهِيمَ ﴾ الآيات .

٥/٨١٥ أخرج سعيدُ بنُ منصورِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ أبى / حاتمِ ، عن ابنِ عباسٍ ، (أنه كان يَقرأُ : (واذكُرْ عبدَنا إبراهيمَ ) ("). ويقولُ : إنما ذُكِرَ إبدَه ولدُه (أنه كان يَقرأُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عاصمٍ ، أنه قرأ : ﴿ وَأَذَكُرُ عِبَدَنَا ﴾ على الجِماع (٥) ؛ إبراهيم وإسحاق ويعقوبَ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ أَوْلِهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ ' في قولِه : ﴿ أَوْلِي ٱلْأَيْدِي ﴾ ' . قال : القوةِ في العبادةِ ، ﴿ وَٱلْأَبْصَدِ ﴾ . قال : القوةِ في الدينِ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿أُولِى ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِ ﴾ . قال : القوةِ في العبادةِ ، ﴿ وَٱلْأَبْصَدِ ﴾ . قال \* البصرِ في أمرِ اللهِ .

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۱۳/ ۲۰۹.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ف ۱.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة ابن كثير. ينظر النشر ٢/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٠/٤/١، وابن أبي حاتم – كما في التغليق ٢٩٦/٤، والإتقان ٢/٠٤.

 <sup>(</sup>٥) وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفر ويعقوب وخلف . ينظر النشر ٢/ ٧٧٠.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص، ف ١، ح ١، م.

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٢٠/ ١١٤.

<sup>(</sup>٨ - ٨) ليس في: الأصل، ص، م.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِ ﴾ . قال : (أما الأَيْدِ '' فهو القوةُ في العملِ ، وأما الأبصارُ فالبصرُ بما هم فيه من أمرِ دينِهم .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، عن مجاهدٍ: ﴿أُولِي ٱلْأَيْدِي﴾. قال أَ: القوةِ في أمرِ اللهِ، ﴿ وَٱلْأَبْصَدرِ ﴾. قال : العقولِ "".

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ : ﴿ أَوْلِى الْغَيْدِى وَٱلْأَبْصَدِ ﴾ . قال : أُعطوا قوةً في العبادةِ . أُوفى لفظ : قال : أُعطوا قوةً في العبادةِ ، وبصرًا أُن في الدينِ (٥) .

( وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن ابن عباسٍ في قولِه : ﴿ أَوْلِي ٱلْأَيْدِي ﴾ . قال : النعمةِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن الحسنِ : ﴿ أَوْلِي ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَدِ ﴾ . قال : أولى الأَيدى على الناسِ بالمعروفِ ' .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِعَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ﴾. قال: أُخْلَصُوا (أبذكر دارِ () الآخرةِ أن يَعملوا لها أ.

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ص، م: (اليد)، وفي ف ١: (الأيدى).

<sup>(</sup>۳) ابن جریر ۲۰/ ۱۱۵، ۱۱۲.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص، م: (ونصرا).

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ۲/ ۱۹۸، وابن جرير ۲۰/ ۱۱۰.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٧) سقط من: ف ١، ح ١.

''وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ إِنَّا ٓ أَخَلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ فِ الْعَامِهِ . فَالَدْرُ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَبِذَكْرِهُم دَارَ يُومِ القيامةِ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن مجاهدِ: ﴿إِنَّا أَخَلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرٌ عَيرَها (٢) ذِكْرٌ عَيرَها (٢) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ : ﴿ إِنَّا ٱخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكَرَى ٱلدَّارِ ﴾ . قال : (البخوفِ الآخرةِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، عن قتادةً: ﴿إِنَّاۤ أَخَلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكَرَى ٱلدَّارِ﴾ . قال أُ: بهذه أخلَصهم اللَّهُ، كانوا يَدعُون إلى الآخرةِ وإلى الله (").

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ: ﴿إِنَّا آخَلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكِّرَى الدَّارِ﴾. قال: بفضلِ أهلِ الجنةِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ذِكُرَى الدَّارِ﴾ . قال : عُقْبَى الدَارِ (٢)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عاصم، أنه قرَأ: (والْيَسَعَ). خفيفة أن وعن الأعمشِ أنه قرَأ: (اللَّيْسَعَ) مشددة أن الأعمشِ أنه قرَأ: (اللَّيْسَعَ) مشددة أن المُعالِمِينَ المُعالِمِينَا المُعالِمِينَ المُ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۰/ ۱۱۸.

<sup>(</sup>۳) ابن جریر ۲۰/۱۱۷.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وأبي جعفر ويعقوب. النشر ٢/ ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف. ينظر النشر الموضع السابق.

قُولُه تعالى : ﴿ هَاذَا ذِكْرُ ﴾ الآيات .

أخرج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ في قولِه : ﴿ جَنَّتِ عَدَّنِ مُّفَتَّحَةً لَمُّمُ الْأَبُوبُ ﴾ . قال : يُرَى ظاهرُها من باطنِها ، وباطنُها من ظاهرِها ، يقالُ لها : انفَتِحِي انغَلِقِي تَكَلَّمِي . فَتَفْهَمُ وتَتَكَلَّمُ (١) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن محمدِ بنِ كعبِ فى قولِه : ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ الطَّرْفِ على أزواجِهن لا يبغين غيرَهم ، والأترابُ المستوياتُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً : ﴿ وَعِندَهُمُ قَاصِرُتُ الطَّرْفِ ﴾ . قال '' : قَصَوْنَ طَوْفَهن على أزواجِهن ، فلا يُرِدْنَ '' غيرَهم '' ، ﴿ أَنْرَابُ ﴾ . قال : سِنَّ واحدُ (° ) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم، والبيهقى فى «البعثِ والنشورِ»، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ أَنْرَابُ ﴾ . قال : "مستوياتٌ ".

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ أَزَابُ ﴾ . قال أَ : أمثالُ أَ .

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۱/ ۷۷، ۲۰/ ۲۲.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٣) في ف ١، ح ١: ﴿ يرون ١ .

<sup>(</sup>٤) في ص ، م: ﴿ غيرهن ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ۲۰/ ۱۲۲، ۱۲٤.

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في: الأصل، ص، م.

<sup>(</sup>٧) ابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢/١٤ - والبيهقي (٣٧٧).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، "وابنُ جريدٍ" ، وابنُ المنذرِ" ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ إِنَّ هَنَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَمُ مِن نَفَادٍ ﴾ . أي : من انقطاعٍ ، ﴿ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ﴾ . قال : كنا نُحدَّثُ أن الغَسَّاقَ ما يَسِيلُ مِن بينِ جلدِه ولحمِه ، ﴿ وَمَاخَدُ مِن العذابِ (") .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، ( وهنادٌ ) ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن أبي رزينِ قال : الغَسَّاقُ ما يَسِيلُ من صَدِيدِهم ( ) .

وأخرَج هنادٌ عن عطيةً في قولِه : ﴿وَعَسَّاقُ﴾ . قال : الذي يَسِيلُ من جلودِهم (٦) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، ( وابنُ أبي حاتم ) ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ وَعَسَّاقُ ﴾ . قال : من نحوِه ، ﴿ وَعَسَّاقُ ﴾ . قال : من نحوِه ، ﴿ وَعَسَّاقُ ﴾ . قال : ألوانٌ من العذابِ ( ^ ) .

وأخرَج هنادُ بنُ السَّرِيِّ في «الزهدِ»، وعبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، عن مجاهدِ قال: الغَسَّاقُ الذي لا يَستَطِيعُون أن يَذُوقُوه من شِدَّةِ بردِهِ (٩).

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٢) بعده في ص، م: « وابن أبي حاتم».

<sup>(</sup>۳) ابن جریر ۲۰/ ۱۲۵، ۱۲۸، ۱۳۳.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ف ١. وفي ح ١: (وحماد).

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ١٣/١٩، وهناد (٢٩١).

<sup>(</sup>٦) هناد (٢٨٩).

<sup>(</sup>٧ - ٧) ليس في: الأصل، ص، م.

<sup>(</sup>٨) ابن جرير ٢٠/ ١٣٢، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢/ ٤١.

<sup>(</sup>۹) هناد (۲۹۰)، وابن جریر ۲۰/۱۳۰.

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عبدِ اللهِ بنِ بُريدةَ قال : الغَسَّاقُ المُثْتِنُ، وهو بالطَّخَارِيَّةِ (١) .

وأخرَج أحمدُ ، والترمذيُّ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، '' وابنُ حبانَ '' ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في «البعثِ والنشورِ » ، عن أبى سعيدِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «لو أن دَلْوًا من غَسَّاقٍ يُهَرَاقُ في الدنيا لأَنْتَنَ أهلُ الدنيا » .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن كعبِ [٣٦١ظ] قال : غسَّاقٌ عينٌ في جهنمَ يَسِيلُ إليها مُحمَةُ كلِّ ذاتِ مُحمَةٍ ، من حَيَّةٍ أو عقربِ أو غيرِها ، فيَسْتَنْقِعُ (١٠) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، والفريابيُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ مسعودِ في قولِه : ﴿وَءَاخَرُ مِن شَكَلِهِ ۚ أَزْوَاجُ ﴾ . قال : الزَّمْهَرِيرُ ( ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مُرَّةَ قال : ذَكَرُوا الزَّمْهَرِيرَ ، فقال عبدُ اللهِ : ذلك

<sup>(</sup>١) فى ص، م: « بالطخاوية ». والطخارية : لغة أهل طُخارستان . التاج (ط خ ر). والأثر عند ابن جرير ٢٠ / ١٣٠.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>۳) أحمد ۱۱/۱۷، ۳۱۰/۱۸ (۱۱۲۳۰، ۱۱۲۳۰)، والترمذی (۲۰۸٤)، وابن جریر ۲۰۲۰، وابن جریر ۱۲۰۸، والحاکم ۱۰۲، ۱۰۲، ۲۰۲، والبیهقی (۲۰۱، ۲۰۶). ضعیف سنن الترمذی – ۲۷۹).

<sup>(</sup>٤) في ص، م: « فليستنقع » .

والأثر عند ابن جرير ٢٠/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٢/ ١٦٦، ١٦٧، وابن جرير ٢٠/ ١٣١.

قولُ اللّهِ : ﴿ وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِ ۚ أَزْوَجُ ﴾ ، فقالوا لعبدِ اللهِ : إِن للزَّمْهريرِ (١) بَرْدًا . قال : فقرأً هـذه الآيـة : ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۞ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴾ [النبأ ٢٤، ٢٥] .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن الحسنِ فى قولِه : ﴿ وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِ ۚ أَزْوَجُ ﴾ . قال : ألوانٌ من العذابِ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الحسنِ قال: ذكر اللهُ العذابَ، فذكر السلاسلَ والأغلالَ، وما يكونُ في الدنيا، ثم قال: ﴿ وَمَاخَدُ مِن شَكْلِمِ الْوَاجُ ﴾. قال: آخرُ لم يُرَ في الدنيا (٢)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن مجاهدٍ ، أنه قرأ : (وأُخرُ من شكلِه أزواجٌ) برفع الألفِ ونصبِ الخاءِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عاصمٍ ، أنه قرَأ : ﴿ وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِ يَ مُدُودةً منصوبةً الأُلفِ (٥٠) .

<sup>(</sup>١) في ص، ح١: (الزمهرير).

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ۱۳/۲۳، وابن جرير ۲۰/۱۳۳.

<sup>(</sup>٣) أبن جرير ٢٠/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة أبي عمرو ويعقوب . ينظر النشر ٢/ ٢٧٠.

 <sup>(</sup>٥) وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفر وخلف. ينظر النشر الموضع السابق.

للرءوسِ (١).

قُولُه تعالى : ﴿ وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا ﴾ الآيات .

أخرج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ عساكرَ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ﴾ . قال : ذلك قولُ أبي جهلِ بنِ هشامٍ في النارِ ، يقولُ : ما لي لا أرى بلالًا وعمارًا وصهيبًا وخَبَّابًا وفلانًا وفلانًا ؟! ﴿ أَغَنْ نَهُمُ سِخْرِيًّا ﴾ . أقال : أتَّخذْناهم سِخريًّا أوليسوا كذلك ؟! ﴿ أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلأَبْصَدُ ﴾ . أم هم في النارِ ولا نراهم ('') .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا ﴾ الآية . قال : عبدَ اللهِ بنَ مسعودِ ومَن معه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن شِمْرِ بنِ عطيَّةَ : ﴿ وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا لَا نَرَىٰ رِجَالُا ﴾ الآية . قال : قال أبو جهلٍ في النارِ : أين خبَّابٌ ؟ أين صهيبٌ ؟ أين بلالٌ ؟ أين عمارٌ ؟

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ : ﴿ وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَكُو مُ اللَّهُ مُ مِنَ ٱلْأَشَرَارِ ﴾ . قال : فَقَدُوا أَهلَ الجنةِ ، ﴿ أَتَّغَذْنَهُمْ سِخْرِيًّا

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۰/ ۱۳٤.

<sup>(</sup>٢) الطبراني (٩١٠٢). وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٧/ ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ۲۰/ ١٣٦، ١٣٨، وابن عساكر ١٠/ ٤٦٥.

أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَكُرُ ﴾ . قال : أم هم معنا في النارِ ولا نَراهم ، زاغَت أبصارُنا عنهم فلم نَرَهم حين أُدْخِلُوا النارَ (١) .

قُولُه تعالى : ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٍّ ﴾ الآيتين .

أخرَج النسائي، ومحمدُ بنُ نصرٍ ، والبيهقيُ في «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن عائشةَ قالت : كان رسولُ اللهِ عَلَيْتُ إذا تَضَوَّر (٢) من الليلِ قال : « لا إله إلا اللهُ الواحدُ القهارُ ، ربُّ السماواتِ والأرضِ وما بينهما العزيزُ الغفارُ» .

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ قُلْ هُوَ نَبُوًّا عَظِيمُ ۞ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِمِنُونَ ۞ ﴾ الآيات .

أَخْرَجَ الفريابِيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وأبو نصرِ السَّجْزِيُّ في «الإبانةِ» ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿قُلْ هُوَ نَبُوُّا عَظِيمُ ﴾ . قال : القرآنُ (٤) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، ومحمدُ بنُ نصرٍ في كتابِ «الصلاةِ» ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً : ﴿ قُلْ هُو نَبُوُّا عَظِيمُ ﴾ . قال : إنكم تُراجِعُون نبأً عظيمًا فاعْقِلُوه عن اللهِ ، ﴿ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْصِمُونَ ﴾ . قال : هم الملائكةُ ؛ كانت خُصومتُهم في شأنِ آدمً ، ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَتَهِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلأَرْضِ ا

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۰/ ۱۳۸.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل ، ف ١، ح ١: ٥ تصور ، ، وفي ص ، م : ٥ قام ، . والمثبت من مصادر التخريج . وتضور :
 تلؤى وتقلّب ظهرًا لبطن . ينظر النهاية ٣/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) النسائى فى الكبرى (١٠٧٠٠)، ومحمد بن نصر فى مختصر قيام الليل ص ٤٣، والبيهقى (٢٠). وقال محقق الأسماء والصفات: رجال إسناده ثقات إلا أنه معل. وينظر علل ابن أى حاتم ٢/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ۲۰/ ۱٤١، ۱٤١.

خَلِيفَةٌ قَالُوٓا أَتَجَعُلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ ﴿ [البقرة: ٣٠]. إلى قولِه: ﴿ إِنِي خَلِقُ بَشَرًا مِن طِينٍ ﴿ فَيَ فَإِذَا سَوَّيَتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَلُمُ سَيَحِدِينَ ﴾ [ص: ٢٨، ٢٨]. ففي هذا اختَصَم الملأُ الأعلى (١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ مَا كَانَ لِىَ مِنْ عِلْمِ وَابْنُ أَبِي مِنْ عِلْمِ وَابْنُ أَبِي مِنْ عِلْمِ وَابْنُ أَلِهُ مَا كَانَ لِى مِنْ عِلْمِ وَالْمَالِكُ أَلْمُ كَانَ لِلْ مِنْ مُووِرُوا فى خلقِ آدمَ ، فاختَصَمُوا فيه ، قالوا : ( لا تجعَلْ " فى الأرضِ خليفةً ( ) .

وأخرَج محمدُ بنُ نصرٍ في كتابِ «الصلاةِ»، وابنُ المنذرِ، وابنُ أبي حاتمٍ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه: ﴿مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَقَلَىٰ إِذَ عَلَمَ مِنْ عِلْمٍ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَقَلَىٰ إِذَ يَخْصَبُونَ﴾. قال: الخصومُ (٣) في شأنِ آدمَ: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا﴾.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «هل تَدْرُون في فيم يَخْتَصِمُ الملاُ الأعلى ؟» . قالوا : اللهُ ورسولُه أعلمُ . قال : « يَختَصِمُون في الكفاراتِ الثلاثِ ؛ إسباغِ الوضوءِ في المكروهاتِ ، والمشي على الأقدامِ إلى الجماعاتِ ، وانتظارِ الصلاةِ بعدَ الصلاةِ» .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وأحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، والترمذَى وحسَّنه ، ومحمدُ بنُ نصرِ في كتابِ «الصلاةِ» ، ( عن ابنِ عباسٍ ) قال : قال رسولُ اللهِ

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۰/۲۲.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، م: «أتجعل».

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، ح ١، م: «هي الخصومة».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، م.

وَيَهِ اللّٰهِ الأعلى ؟ قلتُ : لا . فوضَع يدَه بينَ كَتِفَى محمدُ ، هل تَدْرِى فيمَ يَخْتَصِمُ الملاُّ الأعلى ؟ قلتُ : لا . فوضَع يدَه بينَ كَتِفَى حتى وَجَدْتُ بردَها بينَ ثَدْيَى ً - أو قال () : في نَحْرِى - فعَلِمْتُ ما في السماواتِ وما في الأرضِ ، ثم قال : يا محمدُ هل تَدْرِى فيمَ يَخْتَصِمُ الملاُّ الأعلى ؟ قلتُ : نعم ؛ في الكفَّاراتِ ، والكفَّاراتُ () ؛ المُكْثُ في المساجدِ () بعدَ الصلواتِ ، والمشي على الأقدامِ إلى الجماعاتِ () ، وإسباعُ () الوضوءِ في المكارهِ ، ومَن فعل ذلك عاشَ بخير (ومات بخير أو مات بخير أو كان من خطيئتِه كيومَ ولدَّهُ أَمُه . وقلْ يا محمدُ إذا صَلَيْتَ : اللهمَّ إنى أسألُك فعلَ الخيراتِ ، وتَوكَ المنكراتِ ، وحُبَّ المساكينِ ، وإذا أردْتَ بعبادِك فتنةً فاقْبِضْنِي إليك غيرَ مفتونِ . المنكراتِ ، وحُبَّ المساكينِ ، وإذا أردْتَ بعبادِك فتنةً فاقْبِضْنِي إليك غيرَ مفتونِ . قال : والدرجاتُ ؛ إفشاءُ السلامِ ، وإطعامُ الطعامِ ، والصلاةُ بالليلِ والناسُ فيامٌ ).

وأخرَج الترمذيُّ وصحَّحه ، ومحمدُ بنُ نصرٍ ، والطبرانيُّ ، والحاكمُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن معاذِ بنِ جبلِ قال : احْتُبِسَ عنا رسولُ اللهِ ﷺ ذاتَ غَدَاةٍ عن

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ف ١، ح ١، م. وفي الأصل: (ما).

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٣) في ص، م: (المسجد).

<sup>(</sup>٤) بعده في ح ١: ﴿ وَالْجِمْعَاتِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « إبلاغ ». وهو لفظ أحمد وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، ف ۱، م.

<sup>(</sup>۷) عبد الرزاق ۲/ ۱۹۹، وأحمد ٥/ ٤٣٧، ٤٣٨ (٣٤٨٤)، وعبد بن حميد (٦٨١ - منتخب)، والترمذى (٣٢٣٣). وقال المروزى: هذا حديث اضطرب الرواة فى إسناده، وليس يثبت عند أهل المعرفة. النكت الظراف ٢٨٢/٤. وينظر صحيح سنن الترمذى (٢٥٨٠، ٢٥٨١).

<sup>(</sup>٨) في الأصل، ص، م: «من».

صلاةِ الصبح حتى كِدْنَا نَتَرَاءى عينَ الشمس، فخرَج سريعًا فثَوَّبَ (١) بالصلاةِ، فَصِلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فلمَّا سلَّم (٢) دعا بصوتِه فقال: «على مَصافِّكم كما أنتم». ثم انفَتَل إلينا ، ثم قال : «أمّا إني سأَحَدُّثُكم ما حَبَسَنِي عنكم الغداة ، إني قُمْتُ الليلةَ ، فتوضَّأْتُ ( ) وصلَّيْتُ ما قُدِّرَ لي ، ونَعَسْتُ في صلاتي حتى اسْتَتْقَلْتُ ، فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورةٍ فقال : يا محمد . قلت : لَبِّيْكَ ربِّي. قال: فيمَ يَخْتَصِمُ الملاُّ الأعلى؟ قلتُ: لا أدرى - ( قالها ثلاثًا -قال : « فرأيتُه ' وضَع كفَّه بين كَتِفَيَّ ، فوَجَدْتُ بردَ أناملِه بين ثَدْييَّ ، فتَجَلَّى لي كلُّ شيءٍ وعرَفْتُه ، فقال : يا محمدُ . قلتُ : لَبَّيْكَ ربِّ . قال : فيمَ يَخْتَصِمُ الملأَ الأعلى؟ قلتُ: في الدرجاتِ، والكفاراتِ. فقال: ما الدرجاتُ؟ فقلتُ: إطعامُ الطعام ، وإفشاءُ السلام ، والصلاةُ بالليلِ والناسُ نيامٌ . قال : صَدَقْتَ ، فما / الكفاراتُ ؟ قلتُ : إسباعُ الوضوءِ في المكارهِ (٥) ، وانتظارُ الصلاةِ بعد الصلاةِ، ونَقْلُ الأقدام إلى الجماعاتِ. قال: صَدَقْتَ، سَلْ (١) يا محمدُ. قلتُ (٧) : اللهمَّ إني أسألُك فعلَ الخيراتِ ، وتَرْكَ المنكراتِ ، وحُبُّ المساكينِ ، وأن تَغْفِرَ لي وتَرْحَمَنِي، وإذا أردتَ بعبادِك فتنةً فاقْبِضْني إليك ^^وأنا^ غيرُ

<sup>(</sup>١) في الأصل، ف ١، ح ١: ﴿ فَوَتْبِ ﴾ . والتثويب: إقامة الصلاة ، والأصل في التثويب أن يجيء الرجل مستصرخا فيُلوِّح بثوبه ليُرى ويَشتهر ، فسمى الدعاء تثويبا لذلك . ينظر النهاية ١ / ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ١ صلى ١ .

<sup>(</sup>٣) في ص ، م: « فقمت » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ف ١، ح ١: (السَّبَرات). وهما بمعني ، كما سيأتي .

<sup>(</sup>٦) في م: «قل».

<sup>(</sup>V) سقط من: ص، م. وعند الترمذي: « قل».

<sup>(</sup>٨ - ٨) سقط من: ص، م. والمثبت لفظ الطبراني.

مفتونِ ، اللهمَّ إنى أَسَأَلُك حُبَّك ، وحُبَّ مَن أَحبَّك ، وحُبَّ عملٍ يُقَرِّبُني إلى حُبِّك» . قال النبيُّ ﷺ : «تَعَلَّمُوهن وادْرُسُوهن؛ فإنهنَّ حتَّى» (١) .

وأخرَج الطبرانيُّ في «السنةِ»، وابنُ مَرْدُويَه، عن جابرِ بنِ سَمُرَةً قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إن اللهَ تَجَلَّى لى في أحسنِ صورةٍ، فسَأَلَنى: فيمَ يَخْتَصِمُ (الملأُ الأعلى) ؟ قلتُ: يا ربِّ، ما لى به عِلْمٌ. فوضَع يدَه بينَ كَتِفَيَّ حتى وجدْتُ بردَها بينَ ثَدْيَى ، فما سألنى عن شيءٍ إلا عَلِمْتُه، قلتُ: في الدرجاتِ، والكفاراتِ ؛ إطعامِ الطعامِ، وإفشاءِ السلامِ، والصلاةِ بالليلِ والناسُ نيامٌ».

وأخرَج الطبرانيُّ في «السنةِ» ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبي هريرةَ ، أن رسولَ اللهِ عَلَيْ قال : « رأيتُ ربي ( في منامي ) في أحسنِ صورةٍ ، فقال : يا محمدُ . فقلتُ : لَبَيْكَ ربي وسَعْدَيك - ثلاثَ مرَّاتٍ - قال : هل تدرِي فيمَ يَخْتَصِمُ الملأُ الأُعلى ؟ قلتُ : لا . فوضَع يدَه بينَ كَتِفَيَّ ، فوَجَدْتُ بردَها بينَ ثَدْيَىٌ ، ففَهِمْتُ الذي سألني عنه ، فقلتُ : نعم يا ربِّ ، يَخْتَصِمُون في الدرجاتِ ، والكفاراتِ . الدرجاتُ ؛ إسباعُ الوضوءِ في السَّبَراتِ ( والمشي على الأقدامِ إلى قلتُ : الدرجاتُ ؛ إسباعُ الوضوءِ في السَّبَراتِ ( والمشي على الأقدامِ إلى الجماعاتِ ، وانتظارُ الصلاةِ بعدَ الصلاةِ ، والكفاراتُ ( والمعامُ الطعام ، وإفشاءُ الجماعاتِ ، وانتظارُ الصلاةِ بعدَ الصلاةِ ، والكفاراتُ ( المعامُ الطعام ، وإفشاءُ

<sup>(</sup>۱) الترمذی (۳۲۳۵)، والطبرانی ۲۰/ ۱۱۰، ۱۱۰ (۲۱۱)، والحاکم ۱/ ۵۲۱. صحیح (صحیح سنن الترمذی – ۲۰۸۲).

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص، م: «الملائكة».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٤) السبرات: جمع سَبْرة، وهي شدة البرد. النهاية ٢/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ( الدرجات » .

السلام ، والصلاةُ بالليلِ والناسُ نيامٌ» .

وأخرَج الطبرانيُ في «السنةِ»، والشيرازيُّ في «الألقابِ»، وابنُ مَرْدُويَه، عن أنسِ بنِ مالكِ قال: أصبَحْنَا يومًا، فأتانا رسولُ اللهِ عَيَّلِيْهُ فأَخْبَرَنَا فقال: «أتاني ربي البارحة في منامِي في أحسنِ صورةٍ، فوضَع يدَه بينَ (١) كَتِفَيَّ، فوجَدْتُ بردَها بينَ تُدْيَىَّ، فعَلَّمَنِي كلَّ شيءٍ، قال: يا محمدُ. قلتُ: لَبَيْك ربِّ وسعدَيك. قال: هل تدرِي فيمَ يَحْتَصِمُ الملاُّ الأعلى؟ قلتُ: نعم يا ربِّ؛ في الكفاراتِ، والدرجاتِ. قال: فما الكفاراتُ؟ قلتُ: إفشاءُ السلامِ، وإطعامُ الطعامِ، (أوصلةُ الأرحامِ)، والصلاةُ والناسُ نيامٌ. قال: فما الدرجاتُ؟ قلتُ: إسباعُ الوضوءِ (أفي المكروهاتِ، والمشيء على الأقدامِ إلى الجماعاتِ، وانتظارُ الصلاةِ بعدَ الصلاةِ (قال: صدَقتَ » (ألله على المحماعاتِ، وانتظارُ الصلاةِ بعدَ الصلاةِ (قال: صدَقتَ » (ألله على المحماعاتِ على المحماعاتِ على المحماعاتِ المحماعاتِ وانتظارُ الصلاةِ بعدَ الصلاةِ بعدَ الصلاةِ الله على المحماعاتِ المحماعاتِ المحماعاتِ الصلاةِ بعدَ الصلاةِ بعدَ الصلاةِ الله على المحماعاتِ المحماعاتِ المحماعاتِ الصلاةِ بعدَ الصلاةِ بعدَ الصلاةِ الله على المحماعاتِ المحماعاتِ المحماعاتِ المحماعاتِ الصلاةِ بعدَ الصلاةِ بعدَ الصلاةِ المحمدةِ (ألله على المحمدةِ (ألله على المحملةِ (ألله على المحمدةِ (أله على المحمدةِ المحمدةِ (أله على المحمدةِ المحمدةِ (أله على المحمدةِ المحمدةِ المحمدةِ (أله على المحمدةِ المحمدةِ المحمدةِ (أله على المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة (أله على المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة (أله على المحمدة ا

وأخرَج الطبراني ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبى رافع قال : خرَج علينا رسولُ اللَّهِ عَلَيْ مُشْرِقَ اللونِ يُعرَفُ السرورُ فى وجْهِه ، فقال : « رأيتُ ربِّى فى أحسنِ صورةٍ ، فقال لى : يا محمدُ ، أتدْرى فيم يَخْتَصِمُ الملاُّ الأعلى ؟ قلتُ : يا ربِّ ، فى الكفَّاراتِ ، قال : وما الكفَّاراتُ ؟ قال : إبلاغُ الوضوءِ أماكنَه على الكراهياتِ ، والمشىُ على الأقدامِ إلى الصلواتِ ، وانتظارُ الصلاةِ بعدَ الصلاةِ " . وما الكفَّاراتُ ، وانتظارُ الصلاةِ بعدَ الصلاةِ .

<sup>(</sup>١) بعده في ص، م: (ثديي وبين».

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٣) في ف ١: «الطهور».

<sup>(</sup>٤) الحديث ذكره ابن حبان في ( المجروحين ) في ترجمة يوسف بن عطية الصفار السعدى ، وقال : كان ممن يقلب الأسانيد ويلزق المتون الموضوعة بالأسانيد الصحيحة ويحدث بها ، لا يجوز الاحتجاج به بحال . المجروحين ١٣٥/٣ .

 <sup>(</sup>٥) الطبراني (٩٣٨). وقال الهيثمي: فيه عبد الله بن إبراهيم بن الحسين عن أبيه ولم أر من ترجمهما.
 مجمع الزوائد ١/ ٢٣٧.

وأخرَج ابنُ نصرٍ ، والطبرانيُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبي أمامةَ ، عن النبيِّ عَيْلِيْهُ والله : يا محمدُ . فقلتُ : لَبَيْكَ وسعدَيك . قال : فيم يَخْتَصِمُ الملاُّ الأعلى ؟ قلتُ : لا أدرى ! فوضَع يدَه بينَ ثَدْيَى ، فعَلِمْتُ قال : فيم يَخْتَصِمُ الملاُّ الأعلى ؟ قلتُ : لا أدرى ! فوضَع يدَه بينَ ثَدْيَى ، فعَلِمْتُ في مقامِي (() ذلك ما سألني عنه من أمرِ الدنيا والآخرةِ ، فقال : فيم يَخْتَصِمُ الملاُ الأعلى ؟ قلتُ : في الدرجاتِ ، والكفاراتِ ؛ فأما الدرجاتُ ، فإبلاغُ الوضوءِ في السَّبرَاتِ ، وانتظارُ الصلاةِ بعدَ الصلاةِ . قال : صَدَقْتَ ، مَن فعَل ذلك عاشَ بخيرٍ ، ومات بخيرٍ ، وكان من خطيئتِه كما (() وَلَدَتْه أُمُّه . وأما الكفاراتُ ؛ فإطعامُ الطعامُ ، وإفشاءُ السلامِ ، وطَيِّبُ الكلامِ ، والصلاةُ والناسُ نيامٌ . ثم فإطعامُ الطعامِ ، وإفشاءُ السلامِ ، وطيِّبُ الكلامِ ، والصلاةُ والناسُ نيامٌ . ثم قال : (أقل . قلتُ : وما أقولُ ؟ قال : قلْ أ : اللهمَّ إني أسألُك عمَلَ (() الحسناتِ ، وحُبُّ المساكينِ ، ومغفرةً ، وأن تتوبَ على ، وإذا أَرَدْتَ (في قومٍ ) فتنةً فنَجِّنِي غيرَ مفتونِ (())

وأخرَج الطبرانيُّ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن طارقِ بنِ شهابٍ قال : سُئِل رسولُ اللهِ عَلَيْهُ فَيْمَ يَخْتَصِمُ الملأُ الأعلى ؟ قال : « في الدرجاتِ ، والكفاراتِ ؛ فأما الدرجاتُ ، فإطعامُ الطعامِ ، وإفشاءُ السلامِ (^) ، والصلاةُ بالليلِ (٩) والناسُ نيامٌ ،

<sup>(</sup>١) في ص، م: «منامي».

<sup>(</sup>٢) في ص، م: « فإسباغ ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ف١، م: «كيوم».

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل، ص، م.

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، ح ١، م: ﴿ فعل ﴾ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: ( بقوم ) .

 <sup>(</sup>٧) الطبراني (٨١١٧). وقال الهيثمي: فيه ليث بن أبي سليم وهو حسن الحديث على ضعف، وبقية
 رجاله ثقات. مجمع الزوائد ٧/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٨) بعده في الأصل: « وطيب الكلام » .

<sup>(</sup>٩) ليس في: الأصل.

وأما الكفاراتُ ؛ فإسباعُ الوضوءِ في السَّبَرَاتِ ، ونَقْلُ الأقدامِ إلى الجماعاتِ (١) ، وانتظارُ الصلاةِ بعد الصلاةِ» .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن عدِيٌ بنِ حاتم قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لما أُسْرِى بي إلى السماءِ السابعةِ قال: يا محمدُ ، فيمَ يَخْتَصِمُ الملأُ الأعلى ؟» . فذكر الحديث .

وأخرَج الطبرانيُّ في «السنةِ» ، والخطيبُ ، عن أبي عُبيدة بنِ الجراحِ ، عن النبيُّ عَلَيْهُ قال : « لما كان ليلة أُسْرِيَ بي ، رأيتُ ربِّي عزَّ وجلَّ في أحسنِ صورةِ ، فقال : يا محمدُ ، فيمَ يَخْتَصِمُ الملاُّ الأعلى ؟ قلتُ : "لا أدرى . فوضَع يدَه بينَ كَيْفَيَّ حتى وجَدتُ برْدَ أنامِلِه قال : فيم يختصِمُ الملاُّ الأعلى ؟ قلتُ : في الكفاراتِ ، والدرجاتِ . قال : وما الكفاراتُ ؟ قلتُ : إسباغُ الوضوءِ في السَّبرَاتِ ، ونقلُ الأقدامِ إلى الجماعاتِ ، وانتظارُ الصلاةِ بعدَ الصلاةِ . قال : فما الدرجاتُ ؟ قلتُ : إطعامُ الطعامِ ، وإفشاءُ السلامِ ، والصلاةُ بالليلِ والناسُ نيامٌ . الدرجاتُ ؟ قلتُ : وما أقولُ ؟! قال : قلْ : اللهمَّ إني أسألُك عملًا بالحسناتِ ، و "ثمّ قال : قلْ : اللهمَّ إني أسألُك عملًا بالحسناتِ ، و "ثمّ قال : قلْ . قلم ، فاقْبِضْنِي إليك غيرَ مفتونِ " . وإذا أرَدْتَ في قومٍ فتنةً وأنا فيهم ، فاقْبِضْنِي إليك غيرَ مفتونِ " .

<sup>(</sup>١) في مصدر التخريج: «الجمعات».

<sup>(</sup>٢) الطبراني (٨٢٠٧) . وقال الهيثمي : فيه أبو سعد البقال ، وهو مدلس وقد وثقه وكيع . مجمع الزوائد / ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ف ١، وفي الأصل، ص، م: ( ترك المنكرات ٥.

<sup>(</sup>٥) الخطيب في تاريخه ٨/ ١٥١.

وأخرَج محمدُ بنُ نصر في كتابِ «الصلاةِ» ، والطبرانيُ في «السنةِ» ، عن عبدِ الرحمن بن عائش (١) الحَضْرميّ قال: صلَّى بنا رسولُ اللهِ عَيَا اللهِ عَالَيْهُ ٢٦٦] ذاتَ غداةٍ ، فقال له قائلٌ : ما رأيناك أَسْفَرَ وجهًا منك الغداة ؟ قال : «وما لي لا أكونُ كذلك وقد (أتبدَّى لي أ) ربِّي عزَّ وجلُّ في أحسن صورةٍ ، فقال : فيمَ يَخْتَصِمُ الملأُ الأعلى يا محمدُ؟ ("قلتُ: لا علمَ لي يا ربِّ. فوضَع يدَه بينَ كَتِفَيَّ فو بحدثُ بَرُدَها بِينَ تُدْبِئ ، فعلِمتُ ما بينَ السماءِ والأرض ، فقال : فيمَ يَخْتَصِمُ الملاُّ الأعلى يا محمدُ". فقلتُ: في الكفاراتِ. قال: وما هنَّ ؟ قلتُ: المشي على الأقدام إلى الجماعاتِ ، والجلوسُ في المساجدِ لانتظارِ الصلواتِ ، ووَضْعُ ٥/١٢٦ / الوضوءِ أماكنَه في المكاره<sup>(3)</sup>. قال: وفيمَ ؟ قلتُ: في الدرجاتِ. قال: وما هنَّ ؟ قلتُ : إطعامُ الطعام ، وإفشاءُ السلام ، والصلاةُ بالليلِ والناسُ نيامٌ . ثم قال: يا محمدُ، قلْ. فقلتُ: اللهمَّ إنى أسألُك الطيباتِ، وتركَ المنكراتِ، وحُبُّ المساكينِ ، ( وأن تتوبَ عليَّ ، وإذا أردْتَ فتنةً في قوم فتوفُّني غيرَ مفتونٍ . تعلَّمُوهُنَ فُوالذي نفسِي بيدِه إنهنَّ لَحَقُّ (٥٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (حابس)، وفي ص، ف ١، ح ١، م: (عابس). والمثبت هو الصواب. وعبد الرحمن بن عائش مختلف في صحبته. قال ابن خزيمة: قوله في هذا الخبر: قال: سمعت رسول الله عَيْلَةٍ . وهمتم ؛ لأن عبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي ﷺ هذه القصة . التوحيد ٢/ ٥٣٧، وينظر تهذيب الكمال ٢٠٢/١٧، والإصابة ٢٠٠٤ - ٣٢٠.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص، م: (رأيت).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٤) في ص، م: «المكان».

<sup>(</sup>٥) الطبراني في مسند الشاميين (٩٧) . وصححه الألباني بشواهده في تخريج السنة لابن أبي عاصم ( 473 ) 173).

وأخورج ابنُ نصرٍ ، والطبرانيُ في «السنةِ» ، عن ثوبانَ قال : خرَج إلينا رسولُ الله ﷺ بعدَ صلاةِ الصبحِ فقال : «إن ربي عزَّ وجلَّ أتاني الليلةَ في أحسنِ صورةِ ، فقال : يا محمدُ ، هل تدرِي فيم يَخْتَصِمُ الملاُ الأعلى ؟ قلتُ : لا أعلَمُ ياربٌ . قال : فوضَع كَفَّيه بينَ كَتِفَيَّ ، حتى وجَدْتُ بَردَ (۱) أنامِله في صدرِي ، فتجلَّى لي ما (۱) بينَ السماءِ والأرضِ ، قلتُ : نعم يا ربٌ ، يَخْتَصِمُون في الكفاراتِ ، والدرجاتِ . قال : فما الدرجاتُ ؟ قلتُ : إطعامُ الطعامِ ، وبَذْلُ (۲) السلامِ ، وقيامُ الليلِ والناسُ نيامٌ . وأما الكفاراتُ ؛ فمَشْيٌ على الأقدامِ إلى المسلامِ ، وأسباعُ الوضوءِ في الكراهِيَّاتِ ، وجلوسٌ في المساجدِ خَلْفَ الصلواتِ . ثم قال : يا محمدُ ، قلْ تُسمَعْ ، وسَلْ تُعْطَه (۱) . قلتُ : اللهم إني الصلواتِ . ثم قال : يا محمدُ ، قلْ تُسمَعْ ، وسَلْ تُعْطَه (۱) . قلتُ : اللهم إني أسألُك فعلَ الخيراتِ ، ورحبُّ المساكينِ ، وأن تَغْفِرَ لي وتَركَ المنكراتِ ، وحبُّ المساكينِ ، وأن تَغْفِرَ لي وتَركَ مَنِي ، وإذا أردْتَ في قومِ فتنةً فتَوَقَّنِي إليك وأنا غيرُ مفتونِ ، اللهمَّ إني أسألُك وتَبُك ، وحُبَّ من أحبَك ، وحُبُّ عملِ يُتِلغُني إلى حُبُك ) .

قُولُه تعالى : ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْزِكَةِ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ ابنُ مَوْدُويَه عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰٓ إِذْ يَخْصِبُونَ ﴾ ، ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةَ إِكَالَا اللَّهِ . قال : هذه الخصومةُ .

قُولُه تعالى : ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ ﴾ .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م،

<sup>(</sup>٢) في ص، م: (إفشاء)،

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، م: (واشفع تشفع).

<sup>(</sup>٤) صححه الألباني بشواهده في تخريج السنة لابن أبي عاصم (٤٧٠).

أخرَج ابنُ أبى الدنيا فى «صفةِ الجنةِ» ، وأبو الشيخِ فى «العظمةِ» ، والبيهقى فى «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن عبدِ اللهِ بنِ الحارثِ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : «خَلَق اللهُ ثلاثةَ أشياءَ بيدِه ؛ خلَق آدمَ بيدِه ، وكتب التوراةَ بيدِه ، وغرَس الفردوسَ بيدِه ، ثم قال : وعِزَّتى لا يَسْكُنُها مُدْمِنُ حمرٍ ، ولا دَيُوثٌ» . قالوا : يا رسولَ اللهِ ، قد عَرَفْنا مُدْمِنَ الحمرِ ، فما الدَّيُوثُ ؟ قال : «الذى يُيسِّرُ (١) لأهلِه السوءَ» .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ» ، والبيهقيُّ ، عن ابنِ عمرَ قال : خلَق اللهُ أربعةُ ( ) العرش ، وجناتِ عدنٍ ، والقلمَ ، وآدمَ ، ثم قال لكلِّ شيءٍ : كُنْ . فكان ، واحتَجب من الحلْقِ بأربعةٍ ؛ بنارٍ ، وظلمةٍ ، ونورٍ ( أوظلمةٍ ) .

وأخرَج هنَّادٌ عن مَيْسَرةَ قال : خِعلَق اللهُ أربعةً بيدِه ؛ خلَق آدمَ بيدِه ، وكتَب التوراةَ بيدِه ، وغرَس جنةَ عدنٍ بيدِه ، وخلَق القلمَ بيدِه .

وأخرَج هنادٌ عن إبراهيمَ ، مثلَه (١) .

<sup>(</sup>١) في ص، م: ﴿ يشير ﴾ ، وفي ف ١: ﴿ يبس ﴾ ، وفي ح ١: ﴿ يبس ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي الدنيا (٤١) ، وأبو الشيخ (٢٠٢) ، والبيهقي (٢٩٢) . وقال البيهقي : مرسل .

<sup>(</sup>٣) ليس في : الأصل . وفي ص ، م : «أربعا ، .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، م.

والأثر عند ابن جرير ٢٠/ ١٤٥، وأبي الشيخ (١٠٣٠)، والبيهقي (٦٩٣).

<sup>(</sup>٥) هناد (٤٤) .

<sup>(</sup>٦) هناد (٥٤).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن كعبٍ قال : إن اللهَ لم يَخلُقْ بيدِه إلا ثلاثةَ أشياءَ ؟ خلَق آدمَ بيدِه ، وكتَب التوراةَ بيدِه ، وغرَس جنةَ عدنِ بيدِه .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن قتادةَ قال : الرجيمُ اللعينُ . .

قُولُه تعالى: ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ ﴾ (ألآية .

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عاصمٍ ، أنه قرأ : ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ بنصبِ بنصبِ اللامِ ، وفي « يوسفَ » : ﴿ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [يوسف: ٢٤] . بنصبِ اللام ، وفي « الصافات» : ﴿ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ بنصبِ اللامِ (٣) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن يحيى بنِ عتبةَ قال : سأَلتُ محمدَ بنَ سيرين : ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ ٢ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ . قال : ﴿ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ بالنصبِ . فقلتُ : كُلُّ شيءٍ في القرآنِ هكذا نقرؤها ؟ قال : نعم .

قُولُه تعالى: ﴿ قَالَ فَٱلْحَتُّ ﴾ الآية.

أَخْرَج سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ، وَعَبدُ بنُ حَمَيدٍ، وَابنُ جَريرٍ، وَابنُ المَنذَرِ، عَن مَجَاهَدٍ فَى قُولُهُ: ﴿ أَنَا الْحَقُّ أَقُولُ ﴾ . قال : ﴿ أَنَا الْحَقُّ أَقُولُ ﴾ . قال : ﴿ أَنَا الْحَقُّ أَقُولُ ﴾ . قال : ﴿ أَنَا الْحَقُّ أَقُولُ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۱٤/ ٦٧.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة نافع وأبي جعفر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب: (المخلِصين) بكسر اللام. ينظر النشر ٢/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ف ١، ح ١: «هذه هو الحق وهو يقول الحق». والأثر عند ابن جرير ٢٠/ ١٤٩.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن '' عاصمِ قال : ﴿ فَٱلْحَقُّ ﴾ رفعٌ ، ﴿ وَٱلْحَقَّ ﴾ نصبٌ ، ﴿ وَٱلْحَقَّ ﴾ نصبٌ ، ﴿ وَٱلْحَقَّ ﴾ نصبٌ ، ﴿ وَٱلْحَقُّ ﴾

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن مجاهدٍ، أنه قرأَها: ﴿ فَٱلْحَقُّ ﴾ بالرفعِ، ﴿ وَٱلْحَقُّ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ا

قُولُه تعالى : ﴿قُلْ مَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَاْ مِنَ ٱلْمُتَّكِلِفِينَ ۞﴾ .

أَخْرَجَ ابنُ أَبِي حَاتِمِ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ فِي الآيةِ قَالَ : قُلْ يَا مَحْمَدُ : ﴿مَا أَنْ نَكُ كُمْ مَا أَذْعُوكُم إليه ، ﴿مِنْ أَجْرٍ ﴾ : عَلَى مَا أَذْعُوكُم إليه ، ﴿مِنْ أَجْرٍ ﴾ : عَلَى مَا أَذْعُوكُم إليه ، ﴿مِنْ أَجْرٍ ﴾ : عَلَى مَا أَذْعُوكُم إليه ، ﴿مِنْ أَجْرٍ ﴾ : عَلَى مَا الدنيا .

وأخرَج البخارى، ومسلم، والترمذى، والنسائى، وابنُ المنذرِ، وابنُ مُردُويَه، عن مسروقِ قال: بينما رجُل يُحَدِّثُ فى المسجدِ، فقال فيما يقول: ﴿ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مَّبِينِ ﴾ [الدخان: ١٠]. ( قال: دخانٌ أَيكُونُ يومَ القيامةِ يَأْخُذُ بأسماعِ المنافقين وأبصارِهم، ويَأْخُذُ المؤمنين منه كهيئةِ الزُّكامِ. قال: فَقُمْنَا حتى دَخَلْنا على عبدِ اللهِ وهو فى بَيْتِه، فأخْبَرُناه وكان مُتَّكِقًا، فاستَوى قاعدًا فقال: يأيَّها الناسُ، مَن عَلِمَ منكم علمًا فليَقُلْ به، ومَن لم يَعلَمْ فليَقُلْ: اللهُ قاعدًا فقال: يأيَّها الناسُ، مَن عَلِمَ منكم علمًا فليَقُلْ به، ومَن لم يَعلَمْ فليَقُلْ: اللهُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ١، ح ١، م.

<sup>(</sup>۲) وهى قراءة عاصم وحمزة وخلف ، وقرأ نافع والكسائى وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب بالنصب . ينظر النشر ۲/ ۲۷۱.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٠/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، م.

أعلمُ . ''فإن من العلمِ أن يقولَ العالمُ لما لا يعلَمُ : اللَّهُ أَعلَمُ ' . قال اللهُ تعالى لرسولِه ﷺ : ﴿ قُلْ مَا آسْنَكُكُو عَلَيْهِ مِنْ آجْرٍ وَمَا آنَاْ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ (٢) .

وأخرَج الديلميُّ ، وابنُ عساكرَ ، عن الزبيرِ ، أن النبيُّ ﷺ قال : « إنى برىءٌ " من التكلفِ وصالحُو أُمَّتِي » (١) .

(° وأخرَج البخاريُّ عن عمرَ قال : نُهينا عن التكلفِ

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ عدى ، والطبراني ، والحاكم وصحَّحه ، والبيهة في «شُعَبِ الإيمانِ» ، عن شقيقِ قال : دَخَلْتُ أنا وصاحبٌ لي على سلمانَ ، فقرَّبَ إلينا خبرًا ومِلْحًا فقال : لولا أن رسولَ اللهِ عَيَّاتُهُ نَهانا عن التكلفِ لتكلَّفتُ لكم . فقال صاحبي : لو كان في مِلْحَتِنا سَعْتَرُ (١) . فبعَث مَطْهَرَتَه فرَهنها فجاء بسَعْتَرُ (١) ، فلمَّا أكلنا قال صاحبي : الحمدُ للهِ الذي قَنَّعنا بما رَزَقَنا . فقال سلمانُ : لو قَنَعْتَ لم تكنْ مَطْهَرَتِي مرهونةً عندَ البقالِ (١) !

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>۲) البخاری ( ۲۷۷٤، ۴۸۰۹)، ومسلم (۲۷۹۸)، والترمذی (۲۵۴۴)، والنسائی (۱۱٤۸۱).

<sup>(</sup>٣) في ص، م: ﴿ لا أَلِّي ﴾ ، وفي ف ١: ﴿ أَلَّا إِنَّ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) الديلمي (٢٢٨) ، وابن عساكر ٣٥/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م.

والأثر عند البخارى (٧٢٩٣) .

<sup>(</sup>٦) في ص، م: (صعتر)، وفي ف ١، ح ١: (شعير).

والسعتر والصعتر واحد ، نبت معروف . القاموس المحيط (سعر) ، وينظر حديقة الأزهار ص ١٩١.

<sup>(</sup>٧) في ص، م: «الصعتر»، وفي ف ١، ح ١: «بشعير».

<sup>(</sup>٨) أحمد ١٣٦/٣٩ (٢٣٧٣٣)، وابن عدى ٣/ ١١٠٦، والطبراني (٦٠٨٥)، وفي الأوسط (٩٠٥٥)، والحاكم ٢/٣٤، والبيهقي (٩٠٩٥). وقال محققو المسند: حديث محتمل للتحسين بمجموع طرقه، وهذا إسناد ضعيف. وينظر الإرواء (١٩٥٧).

وأخرَج الطبراني ، والحاكم ، والبيهقي ، عن سلمانَ قال : نهانا / رسولُ اللهِ عَلَيْ أَن نتَكَلَّفَ للضيفِ (١) .

وأخرَج البيهقي عن سلمانَ قال: أمرَنا رسولُ اللهِ ﷺ ألا نتَكَلَّفَ للضيفِ ما ليس عندَنا وأن نُقَدِّمَ ما حضر (٢).

وأخرَج ابنُ عدىٌ عن أبي بَرْزَةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلا أُنَبَّكُم بأهلِ الجنةِ ؟» قلنا: بلى يا رسولَ اللهِ. قال: «الرحماءُ بينهم، ألا أُنَبَّكُم بأهلِ (٢) النارِ ؟» قلنا: بلى. قال: «هم الآيشون، والقانِطُون، والكَذَّابُون، والتُكَلَّفُون» .

وأخرَج البيهقيُّ في «شُعَبِ الإيمانِ» عن أَرْطاةً ( ) بنِ المنذرِ قال : آيةُ المُتَكَلَّفُ ثلاثٌ ؛ يتكلَّمُ ( ) فيما لا يَعْلَمُ ، ويُنازِعُ ( ) مَن فوقَه ، ويَتَعَاطَى ما لا يَنالُ ( ) .

وأخرَج ابنُ سعدِ عن أبي موسى الأشعرِيِّ قال : من علَّمه اللَّهُ علمًا فليُعَلِّمُه ، ولا يَقولَنَّ ما ليس له به عِلْمٌ فيكونَ من المُتَكلِّفِين ويَمُرُقَ من الدينِ (١) .

٥/۲۲۳

<sup>(</sup>١) الطبراني (٢٠٨٤)، والحاكم ٢٣/٤، والبيهقي (٩٦٠٠).

<sup>(</sup>۲) البيهقي (۹٦٠١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عن أهل».

<sup>(</sup>٤) ابن عدى ١٠٤٧/٣، ١٠٤٨، وفيه زياد بن المنذر أبو الجارود الكوفى، قال ابن عدى: سائر أحاديثه غير محفوظة.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص: (يتكلف)، وفي م: (تكلف).

<sup>(</sup>٧) في ص ، م : ( ينازل ) .

<sup>(</sup>٨) البيهقي (٦٤ ٥٠).

<sup>(</sup>٩) ابن سعد ٤/ ١٠٩، ١١٠.

قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَنَعْلَئُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ۞ .

أَخْرَجَ عَبْدُ بنُ حَمِيدٍ ، وَابنُ المُنذرِ ، عَنْ مَجَاهِدٍ فَى قُولِهِ : ﴿ وَلَنَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينِ﴾ . قال : بعدَ الموتِ .

( و أخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَلَنَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بِعَدَ حِينٍ ﴾ . أي : بعدَ الموتِ ( . وقال الحسنُ : يا بنَ آدمَ ، عندَ الموتِ يَأْتِيك الحبرُ اليقينُ (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن السدى في قولِه : ﴿ وَلِنَعَلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعَدَ حِينِ ﴾ . قال بعضُهم : (ايومَ بدرِ . وقال بعضُهم الله يومَ القيامةِ (") .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، عن ابنِ زيدٍ في قولِه : ﴿ وَلَنَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴾ . قال : صِدْقَ هذا الحديثِ ؛ نَبَأَ ما كَذَّبُوا به ، ﴿ بَعْدَ حِينٍ ﴾ من الدنيا ، وهو يومُ القيامةِ . وقرأ : ﴿ لِكُلِّ نَبَا مُسْتَقَرُّ ﴾ [الأنعام: ٢٧] . قال : وهو الآخِرَةُ ، يَستَقِرُ فيها الحقُ ، ويَبْطُلُ الباطلُ (٢) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>۲) عبد الرزاق ۲/ ۱۹۹، وابن جریر ۲۰/ ۱۰۱.

<sup>(</sup>۳) ابن جریر ۲۰/ ۱۰۱، ۱۰۲.

## سورةُ الزُّمَرِ

## مكيَّةٌ

أَحْرَج ابنُ الصُّرَيْسِ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في «الدلائلِ» ، عن ابنِ عباسٍ قال : أُنْزِلَت سورةُ « الزُّمَرِ » بَكَّةَ (١) .

وأخرَج النحاسُ في «ناسخِه» عن ابنِ عباسٍ قال: نزَلت بمكةَ سورةُ « الزُّمَرِ » سوى ثلاثِ آياتِ نزَلن بالمدينةِ في وَحْشِيِّ قاتلِ حمزةَ: ﴿ يَكِعِبَادِيَ ٱللَّذِينَ ٱلسَّرَفُواُ عَلَىٰ اَنفُسِهِمْ ﴾ . إلى تمام الثلاثِ آياتِ (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿ تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ ﴾ الآيات .

أَخْرَجَ عَبْدُ بَنُ حَمِيدٍ، وَابَنُ جَرِيرٍ، وَابَنُ المَنذَرِ، عَن قَتَادَةً فَى قَوْلِهُ: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِكْنَبَ بِٱلْحَقِّ ﴾ . يعنى : القرآنَ ، ﴿ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينُ ٱلْخَالِصُ ﴾ . قال : شهادة أن لا إله إلا الله ، ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱلْخَادُنُ مِن دُونِهِ ۚ ٱللَّهِ اللَّهِ مُن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّالَةُ اللللللَّالَةُ الل

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن يزيدَ الرَّقَاشيِّ ، أن رجلًا قال : يا رسولَ اللهِ ، إنا نُعْطِى أموالَنا الْتِمَاسَ الذكرِ ، فهل لنا في ذلك مِن أُجرِ ؟ فقال رسولُ اللهِ

<sup>(</sup>١) ابن الضريس (١٧) ، والبيهقي ٧/ ١٤٢، ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) النحاس ص ٦٤٣.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٠/٥٥١ - ١٥٧.

عَيْنِينَ : `` ( لا » . قال : يا رسولَ اللَّهِ ، إنما نُعْطِى أموالَنا التماسَ الأَجرِ والذكرِ ، فهل لنا أَجرُ . فقال رسولُ اللَّهِ عَيْنِينَ ' : (إن اللهَ لا يَقْبَلُ إلا ما أُخلِص له » . ثم تلا رسولُ اللهِ عَيْنِينَ هذه الآيةَ : ( ﴿ أَلَا يَلَهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ﴾ » .

وأخرَج جوييرٌ '' عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱلْخَذُواْ مِن دُونِهِ عِهِ الْحَرَجِ جوييرٌ '' عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱلْخَذُواْ مِن سَلِمةَ ، كانوا أَوْلِيكَآءَ ﴾ . قال : أُنْزِلَت فى ثلاثة أحياءٍ ؛ عامرٍ ، وكِنانة ، وبنى سَلِمة ، كانوا يعبُدُون الأوثانَ ، ويقولون : الملائكة بناتُه . فقالُوا : إنما نعبُدُهم ليقرُّبُونا إلى اللهِ زُلْفَى .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَيْ ﴾ . قال : قريشٌ تقولُه للأوثانِ ، ومَن قَبلَهم يَقولُونه للملائكةِ ولعيسى ابنِ مريمَ ولعُزَيْرٍ (٣) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ عن مجاهدٍ قال : كان عبدُ اللهِ يَقرأُ : (والذين اتَّخَذوا من دونِه أولياءَ قالوا ما نعبُدُهم إلا ليُقرِّبونا إلى اللهِ زُلْفَي )(1) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ ، أنه كان يَقرؤها : (قالوا ما نَعبُدُهم إلا ليقرِّبونا إلى اللهِ زُلْفَى ) .

قُولُه تعالى : ﴿ يُكَوِّرُ ٱلَّيْلَ ﴾ الآية .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ح ١: ١ ابن جرير،، وفي م: ١ ابن جرير من طريق جويير،

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٠/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر البحر المحيط ٧/ ١٥٪.

أَخْرَجُ ابنُ جَريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ يُكَوِّرُ ٱلْيَـٰلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ ﴾ . قال : يَحْمِلُ الليلَ ( ) .

''وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ يُكُوِّرُ ٱلَّيْـٰلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ ﴾ . قال : يُدَهْورُ '' .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ يُكَوِّرُ النَّهَارِ عَلَى الْيَلِ ﴾ . قال : هو غَشَيانُ أحدِهما على الآخر (") .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةَ في قولِه : ﴿ يُكُوِّرُ ٱلْيَـٰلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُحَارِ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُحَارِ عَلَى النَّهَارِ وَيُحَارِ عَلَى النّهَارِ وَيُحَارِ عَلَى النَّهَارِ وَيُحَارِقُونُ اللَّهُ عَلَى النَّهَارِ وَيُحَارِدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهَارِ وَيُحَارِدُ عَلَى النَّهَارِ وَيُحَارِقُونُ اللَّهُ عَلَى النَّهَارِ وَيُحَارِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهَارِ وَيُعَالِقُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الل

قُولُه تعالى : ﴿خَلَقَاكُمُ مِّن نَّفَسِ وَحِدَةٍ﴾ الآية .

أَخْرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن قتادةً في قولِه: ﴿ خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَبَحِدَةٍ ﴾ يعني آدم ، ﴿ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ : حواءَ خَلَقَها من ضِلَع من أضلاعِه ، ﴿ وَأَنزَلَ لَكُم مِن ٱلْأَنْعَنَمِ ثَمَنِينَةَ أَزْوَجٍ ﴾ . (\* قال : من الإبلِ ضِلَع من أضلاعِه ، ﴿ وَأَنزَلَ لَكُم مِن ٱلْأَنْعَنَمِ ثَمَنِينَةَ أَزْوَجٍ ﴾ . (\* قال : من الإبلِ اثنين ، ومن البقرِ اثنين ، من كلِّ واحد اثنين ، ومن البقرِ اثنين ، من كلِّ واحد زوج \* ، ﴿ يَغْلُقُكُم فِي بُطُونِ أُمَّهَنِكُم خَلْقًا مِن بَعْدِ خَلْقِ ﴾ . قال : نُطْفة ، ثم عَلقة ، ثم مُضْغة ، ثم عظامًا ، ثم خَمَّا ، ثم أَنْبَتَ الشَّعَرَ ؛ أطوارًا ، ﴿ فِي ظُلْمَنتِ

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٠/ ١٥٩، ١٦٠، وابن أبي حاتم - كما في الإتقان ٢/ ٤١.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من : ص ، ف ۱، م . ودهور الشيء : جمعه وقذفه في مهواة . القاموس المحيط (د هـ ر) . (۳) عبد الرزاق ۲/ ۱۷۱، وابن جرير ۲۰ / ۱۳۰.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ١، م.

ثَلَثِّكِ . قال : البطنِ ، والرَّحِمِ ، والمَشِيمَةِ ، ﴿ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴾ . قال : كقولِه : ﴿ ثُوَّهَ كُونِ ﴾ (١) [الأنعام: ٩٥] .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ ثَمَنِيَةَ أَزْوَجٍ ﴾ . قال : من الإبلِ ، والبقرِ ، والضأنِ ، والمَغزِ . وفي قولِه : ﴿ مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ ﴾ . قال : نطفةً ثم ما يَتْبَعُها حتى يَتِمَّ خَلْقُه ، ﴿ فِي ظُلْمَتِ / ثَلَثَ ﴾ . قال : البطنِ ، والرَّحِمِ ، والمَشِيمَةِ (٢) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ ﴾ . قال : علقةً ، ثم مُضغةً ، ثم عظامًا ، ﴿ فِى ظُلْمَنَتِ ثَلَاثِ ﴾ . قال : البطنِ ، والرَّحِمِ ، والمشيمةِ (٣) .

' وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ خَلْقًا مِّنَ بَعْدِ خَلْقٍ مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فَي قَالِ : بَعْدِ خَلْقٍ فَي ظُلْمَتِ ثَلَثِ فَي فَال : نُطْفةً ، ثم علقةً ، ثم مضغةً ، ﴿ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثُ فَي كُنْتُ فَي اللهِ عَلَيْهِ وَقَلْمَةِ الرّحم ، وظلمةِ المشيمةِ (٥) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ : ﴿ فِي ظُلْمَنَتِ ثَلَثَّ ﴾ . قال : البطنِ ، والرحم ، والمشيمةِ ، .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن أبي مالكِ : ﴿ فِي ظُلْمَنَتِ ثَلَثِكُ . قال : البطنِ ،

277/0

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ٦/ ٢٤١، ١٠/ ١١٧، ٢٠/ ١٢١، ١٦٣، ١٦٤، ١٢١، ١٦٧.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۰/۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۹.

<sup>(</sup>۳) ابن جریر ۲۰/ ۱۹۹.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٠/٢٠ – ١٦٥.

والرحم ، والمشيمةِ .

قُولُه تعالى : ﴿ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمٌّ ﴾ .

أَخْرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، والبيهقى فى «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن ابنِ عباس : ﴿ إِن تَكَفَّرُواْ فَإِنَ اللَّهَ عَنِيٌ عَنكُمٌ ﴾ . يعنى الكفارَ الذين لم يُردِ اللهُ أَن يُطَهِّرَ قلوبَهم ، فيَقولُوا : لا إِلهَ إِلا اللهُ . ثم قال : ﴿ وَلَا يَرْضَىٰ لِللَّهِ مِن الكُفَّرِ ﴾ وهم عبادُه المخَّلِصُون الذين قال : ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْمِم سُلْطَكُنُ ﴾ والحجر: ٤٢] . فأَلزَمَهم شهادة أن لا إله إلا اللهُ وحَبَبها إليهم (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عكرمة : ﴿ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِ ۗ ﴾ . قال : لا يَرضَى لعبادِه المسلمين الكفرَ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةَ قال : واللهِ ما رَضِىَ اللهُ لعبدِه ضلالةً ، ولا أَمَرَه بها ، ولا دعا إليها ، ولكن رَضِىَ لكم طاعتَه ، وأمرَكم بها ، ونهاكم عن معصيتِه .

قُولُه تعالى : ﴿ دَعَا رَبُّهُمْ مُنِيبًا إِلَيْهِ ﴾ .

أَخْرَجَ عِبْدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ دَعَا رَبُّهُم مُنِيبًا إِلَيْهِ ﴾ . أَيْ : مخلصًا إليه (٢) .

قُولُه تعالى : ﴿أَمَّنَ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ﴾ .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٠/ ١٦٨، والبيهقي (٣٢٣). وقال محقق الأسماء والصفات: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ٢٠/ ١٧١. بلفظ: مستغيثًا به.

أخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، وأبو نعيمٍ فى «الحليةِ» ، وأبنُ عساكرَ ، عن ابنِ عمرَ ، أنه تلا هذه الآية : [٣٦٢] ﴿أَمَّنَ هُوَ قَانِتُ ءَانَاءَ النَاءَ اللهِ عساكرَ ، عن ابنِ عمرَ ، أنه تلا هذه الآية : والله عشمانُ بنُ عفانَ . وفى لفظ : التَّيْلِ سَاجِدًا وَقَايِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ ﴾ . قال : ذاك عثمانُ بنُ عفانَ . وفى لفظ : نزلت فى عثمانَ بن عفانَ ()

وأخرَج ابنُ سعدِ في «طبقاتِه» ، وابنُ مَرْدُويَه ، ''وابنُ عساكرَ'' ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿أَمَّنَ هُوَ قَنِيْتُ ءَانَآءَ ٱلَيْلِ سَاجِدًا وَقَاآبِمًا ﴾ . قال : نزلت في عمارِ بنِ ياسرِ''

وأخرَج جويبرٌ عن عكرمةً ، مثلَه .

وأخرَج جويبرٌ عن ابنِ عباسٍ قال : نزَلت هذه الآيةُ في ابنِ مسعودٍ ، وعمارِ ابنِ ياسرٍ ، وسالم مولى أبي حذيفةً .

وَأَخْرَجَ ابنُ جَرِيرٍ ، وَابنُ أَبَى حَاتِمٍ ، عَنَ ابنِ عَبَاسٍ فَى قُولِه : ﴿ يَحُذُرُ اللَّهِ وَابْتُ الْآخِرَةِ ( ) . يَحَذَرُ عَذَابَ الْآخِرَةِ ( ) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ، وعبدُ بنُ حميدِ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، أنه كان يَقرأُ: (أمَّن هو قانتٌ آناءَ الليل ساجدًا وقائمًا يَحذرُ<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>۱) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٧/ ٧٩ - وأبو نعيم ١/ ٥٦، وابن عساكر ٣٩/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ٣/ ٢٥٠، وابن عساكر ٣٧٧/٤٣.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٠/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٥) بعده في المصنف: ﴿ الآخرة قال يحذر ﴾ .

عذابَ الآخرةِ) .

قُولُه تعالى : ﴿يَعْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ ﴾ .

أخرَج الترمذي ، والنسائي ، وابنُ ماجه ، عن أنسِ قال : دخل رسولُ اللهِ عَلَيْ على رجلٍ وهو في الموتِ فقال : «كيف تَجِدُك ؟» . قال : أرجُو وأخافُ . قال رسولُ اللهِ عَلَيْتُهِ : «لا يَجتمعان في قلبِ عبد في مثلِ هذا الموطنِ إلا أعطاه اللَّهُ الذي يَرجُو ، وآمنَه الذي يخافُ» .

قُولُه تعالى: ﴿ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً ﴾ .

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً ﴾ . قال : أرضِي واسعةٌ ، فهاجِرُوا واعتَزِلُوا الأوثانَ ".

قُولُه تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُوَنَّى ٱلصَّنبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ إِنَّكُ ﴾ .

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ : ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُمُ لِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ . قال : لا واللهِ ما هناك مِكْيالٌ ولا ميزانٌ (٢) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ إِنَّمَا يُوَفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجَرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ ، قال : بَلَغَنِي أَنه لا يَحْسِبُ عليهم ثوابَ عملِهم ، ولكن يُزادُون على ذلك .

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ٤ / ٣٧. وينظر قراءة سعيد في معانى القرآن للنحاس ١٥٩/٦ ، وزاد المسير ١٦٧/٧ . (٢) الترمذي (٩٨٣) ، والنسائي في الكبرى (١٠٩٠١) ، وابن ماجه (٤٢٦١) . حسن (صحيح سنن الترمذي - ٧٨٥) .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ۲۰/ ۱۷۹.

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أنس بن مالكِ قال : قال رسولُ اللهِ عَيَّكِيَّةٍ : (إن اللهَ إذا أَحَبُّ عبدًا أو أراد أن يُصافِيَه صَتَّ عليه البلاءَ صبًّا ، ويَحُثُّه عليه حثًّا ، فإذا دعا قالت الملائكةُ: صوتٌ معروفٌ. قال جبريلُ: يا ربِّ، عبدُك فلانٌ اقْض حاجته . فيقولُ اللهُ : دَعْه ، إني أُحِبُ أن أسمَعَ صوتَه . فإذا قال : يا ربّ . قال اللهُ: لَبَّيْك عبدِي وسعدَيْك ، وعِزَّتِي لا تَدْعُوني بشيءِ إلا استَجَبْتُ لك ، ولا تَسْأَلُنِي شيئًا إلا أَعْطَيْتُك ؛ إما أن أُعَجِّلَ لك ما سأَلْتَ ، وإما أن أَدَّخِرَ لك عندي أفضلَ منه ، وإما أن أَدْفَعَ عنك من البلاءِ أعظمَ منه » . ثم قال رسولُ الله عَلَيْة : «وتُنْصَبُ الموازينُ يومَ القيامةِ ، فيؤنَّى بأهل الصلاةِ فيُوَفَّوْن أجورَهم بالموازين ، ويُؤْتَى بأهل الصيام فيُوَفَّوْن أجورَهم بالموازين، ويُؤْتَى بأهل الصدَقةِ فيُوَفَّوْن أجورَهم بالموازين، ويُؤْتَى بأهل الحَجِّ فيُوَفُّون أجورَهم بالموازينِ، ويُؤْتَى بأهل البلاءِ فلا يُنْصَبُ لهم ميزانٌ ، ( ولا يُنشَرُ لهم ديوانٌ ' ) ويُصَبُّ عليهم الأُجْرُ صبًا بغير حسابٍ ، حتى يَتَمَنَّى أهلُ العافيةِ أنهم كانوا في الدنيا تُقْرَضُ أجسادُهم بالمقاريضِ ؛ ممَّا يَذْهَبُ به أهلُ البلاءِ من الفضل ، وذلك قولُه : ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجَرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (\*).

وأخرَج الطبرانيُ "، وابنُ مَرْدُويَه ، عن الحسنِ بنِ عليٌ قال : سَمِعْتُ جَدِّى رَسُولَ اللهِ ﷺ يقولُ : ﴿إِن فَى الْجِنَةِ شَجْرَةً يقالُ لَهَا : شَجْرَةُ البَلْوَى . يُؤْتَى بأهلِ البلاءِ يومَ / القيامةِ ، فلا يُرْفَعُ لَهُم ديوانٌ ، ولا يُنْصَبُ لَهُم ميزانٌ ، ٣٢٤/٥

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٢) ابن مردويه - كما في تخريج أحاديث الكشاف ٢٠١/٣ مختصرًا . وقال ابن حجر : إسناده ضعيف جدًّا . الكافي الشاف ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، م: « وابن عساكر » .

يُصَبُّ عليهم (١) الأَجْرُ صبًا ﴾ . وقرأ : ١ ﴿ إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ ﴾ " .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن ابنِ مسعودِ قال : يَوَدُّ أَهلُ البلاءِ يومَ القيامةِ أَن جُلُودَهم كانت تُقْرَضُ بالمقاريض (٢).

قُولُه تعالى : ﴿ قُلَّ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ الآية .

أَخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ قُلْ إِنَّ لَلْنَيْرِينَ ٱلَّذِينَ خَيرُوَا الْفَيْسِرِينَ اللَّذِينَ خَيرُوَا الْفَيْسَمُ ﴾ الآية . قال : هم الكفارُ الذين خَلَقَهم اللهُ للنارِ ، زالَتْ عنهم الدنيا وحُرِّمَتْ عليهم الجنهُ (٤) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿خَسِرُوٓا أَنفُسُهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيمَدُوّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ قَالَ إِنَّ ٱلْمَنْسِمِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ . (قال : غَبَنوا أَنفُسَهم وأَهْليهم ) ، ﴿ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ : يَخسَرُونها فيتَحَسَّرُون في النارِ وهم أحياءٌ ، ويَخسَرون أَهليهم فلا يكونُ لهم أهلَّ يَرجِعُون إليهم (١) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( لهم ) .

<sup>(</sup>٢) الطبراني (٢٧٦٠) . وقال الهيثمي : وفيه سعد بن طريف وهو ضعيف جدًّا . مجمع الزوائد ٢/ ٥٠٣.

<sup>(</sup>۳) ابن أبي شيبة ۱۶/۲۹.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ۲۰/ ۱۸۱.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، ف ١، ح ١، م.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٠/ ١٨١، ١٨٢٠

وأخرَج عبدُ الرزاقِ (١) ، وعبدُ بنُ حميدِ ، عن قتادةَ : ﴿ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْفِيكَمَّةِ ﴾ . قال : ليس أحدٌ إلا قد أَعَدَّ اللهُ له أهلًا في الجنةِ إن أطاعه (٢) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن مجاهدٍ ، مثلَه (٢)

قُولُه تعالى : ﴿ لَمُهُمْ مِّن فَرْفِهِمْ ظُلَلُكُ .

أَخْرَجَ ابنُ المنذرِ عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ لَمُهُمْ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ ﴾ . قال : غُواشٍ ﴿ وَمِن تَعْلِمِمْ ظُلَلُ ﴾ . قال : غُواشٍ ﴿ وَمِن تَعْلِمِمْ ظُلَلُ ﴾ . قال : مِهادٌ .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن سُويدِ بنِ غَفَلةَ قال : إذا أراد اللهُ أن يَنْسَى (٣) أهلَ النارِ جعَل لكلِّ إنسانِ منهم تابوتًا من نارِ على قَدْرِه ، ثم أقفَلَ عليه بأقفالِ من نارِ ، فلا يضرِبُ (٤) منه عرق إلا وفيه مِسْمارٌ ، ثم جعَل ذلك التابوتَ في تابوتِ آخرَ من نارِ ، ثم يُضْرَمُ بينَهما نارٌ ، فلا يَرَى أحدٌ منهم أنَّ في النارِ ، ثم يُقْفَلُ بأقفالِ من نارِ ، ثم يُضْرَمُ بينَهما نارٌ ، فلا يَرَى أحدٌ منهم أنَّ في النارِ أحدًا غيرَه ؛ فذلك قولُه : ﴿ فَهُمُ مِن فَوْقِهِمْ ظُللُ مِن النَّارِ وَمِن تَعَلِيمٌ ظُللُ ﴾ ، وقولُه : ﴿ فَهُمُ مِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ ﴾ (١٤) والأعراف : ١٤) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آجْتَنَبُوا الطَّاخُوتَ ﴾ الآية .

<sup>(</sup>١) بعده في م: ﴿ وَابِنِ النَّذُرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ١٧١.

<sup>(</sup>٣) في ص، م: (يعذب).

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ف ١، ح ١: ( يقرب ) ، وفي ص : ( يعزف ) ، وفي م : ( يعرف ) . والمثبت من مصدر التخريج . وضرب منه عرق : نبض وخفق . اللسان (ض ر ب) .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ١٦/١٣ه، ٥٥٧.

أَخْرَجُ ابنُ جَريرٍ ، وابنُ أَبَى حَاتِمٍ ، عَن زَيدِ بَنِ أَسَلَمَ فَى قُولِه : ﴿ وَٱلَّذِينَ الْمَا الْمَا اللَّهُ عَبُدُوهَا ﴾ . قال : نزَلت هاتان الآيتان فى ثلاثة نفر كانوا فى الجاهلية يَقُولُون : لا إِلهَ إِلا اللهُ . فى زيدِ بنِ عَمرِو بنِ نُفيلٍ ، وأَبَى ذرِّ الغِفارِيِّ ، وسَلْمانَ الفارسيِّ (١) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عمرَ قال : كان سعيدُ بنُ زيدٍ ، وأبو ذرِّ ، وسلمانُ يَتَّبِعُون في الجاهليةِ أحسنَ القولِ والكلامِ ؛ لا إله إلا اللهُ ، قالوا بها ، فأنزَل اللهُ على نبيَّه عَلِيَّةَ : ﴿ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَــتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ ﴾ الآية .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ زيدِ قال : الطاغوتُ الشيطانُ ، هو هلهنا واحدٌ وهي جماعةٌ ، مثلُ قولِه : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ مَا غَرَّكَ ﴾ [الانفطار : ٦] . قال : هي للناسِ كلِّهم ، ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ ﴾ [آل عمران : ١٧٣] . إنما هو واحدٌ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، عن مجاهدٍ: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُوا السَّيطانَ (٢٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةً : ﴿ وَأَنَابُوَا إِلَى اللَّهِ لَمُهُ اللَّهِ مَهُمُ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَا اللهِ ، ﴿ فَبَشِرْ عِبَادِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ في «نوادرِ الأصولِ» عن الضحاكِ في قولِه:

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۰/ ۱۸۵.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۰/ ۱۸۳.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ۲۰/ ١٨٤، ١٨٥.

﴿ فَيَ اللَّهِ عَوْنَ أَحْسَنَهُ ۚ ﴾ . قال : ما أَمَر اللهُ تعالى النبِيِّين من الطاعة (١)

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ عن الكلبيِّ في قولِه : ﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَ عَوْلِه : ﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَكُمُ بِأَحْسَنِ فَيَعُونَ ٱلْحَدُّثِ فَيقُومُ (٢) بأحسنِ مَا سَمِعَ .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ عن عمرَ بنِ الخطابِ قال : لولا ثلاثٌ لسرَّنى أن أكونَ قد مِتُ ؛ لولا أن أضَعَ جَبِينى للهِ ، وأجالِسَ قومًا يَلْتَقِطُون طَيِّبَ الكلامِ كما يَلْتَقِطُون طَيِّبَ الثَّمَرِ ، والسَّيْرُ في سبيلِ اللهِ .

وأخرَج جويبرٌ عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال : لما نزَلت : ﴿ لَمَّا سَبَّعَهُ أَبُوابِ ﴾ الآية [الحجر : ٤٤] . أَتَى رجلٌ من الأنصارِ النبيَّ ﷺ فقال : يا رسولَ اللهِ ، إن لي سبعة مماليكَ ، وإني أعْتَقْتُ لكلِّ بابٍ منها مملوكًا . فنزَلت هذه الآيةُ : ﴿ فَبَشِّرْ عِبَادِ اللهِ ﴾ اللهِ ، ويَن يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أبى سعيدٍ قال لما نزَلت: ﴿ فَبَشِرْ عِبَادِ ۞ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴿ . أُرسَل رسولُ اللهِ عَلَيْهُ مناديًا فنادَى: «مَن مات لا يُشْرِكُ باللهِ شيئًا دَخل الجنةَ». فاستَقْبَل عمرُ الرسولَ فرَدَّه فقال: يا رسولَ اللهِ حَشِيتُ أَن يَتَّكِلَ الناسُ فلا يعملُون. فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: «لو يعلمُ الناسُ قَدْرَ رحمةِ اللهِ وعِقابِه لاستَصْغَرُوا عَلَمُ الناسُ أَعمالَهم».

<sup>(</sup>١) الحكيم الترمذي ٢/ ٩٩.

<sup>(</sup>٢) في ص ، م : « فيذهب » .

قُولُه تعالى : ﴿ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ ﴾ الآية .

''أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ : ﴿ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَدَابِ ﴾ . قال : بكفرِه وعملِه '' .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ لَمُمْ غُرُفُ مِن فَوْقِهَا غُرُفُ ﴾ . قال : عَلالِيّ .

قُولُه تعالى: ﴿ أَلَمْ تَكُرُ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ مَآءً ﴾ الآية.

أَخْرَجُ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنَ ابنِ عَبَاسٍ فِي قُولِهِ : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ فَسَلَكُهُ مِيَنَبِيعَ فِى الْأَرْضِ ﴾ . قال : ما في الأرض ماءٌ إلا نزَل من السماءِ ، ٥/٥٣ ولكن عُرُوقٌ في الأرضِ تُغيِّرُه (٢) ، فذلك / قُولُه : ﴿ فَسَلَكُهُ مِينَبِيعَ فِى الْأَرْضِ ﴾ . فمَن سرَّه أن يَعُودَ الملِّئُ عَذْبًا فليُصَعِّدُه (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ» ، والخرائطيُّ في «مكارمِ الأخلاقِ» ، عن الشعبيُّ في قولِه : ﴿ فَسَلَكُهُ مِنَكِيعٌ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ . قال : كلُّ ماء في الأرضِ أَصْلُه من السماءِ ( ) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ فَسَلَكُنَّهُۥ يَنَكِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م.

والأثر عند ابن جرير ٢٠/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، م: «تغمره».

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: « فليصدعه » ، وفي ص ، ف ١ ، م: « فليصعد » .
 والأثر عند ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٧/ ٨٣.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ٢٠/ ١٨٨، وأبو الشيخ (٧٣٨) .

قال: عُيُونًا.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الكَلْبِيِّ قال : العيونُ والرَّكايا مما أنزَل اللهُ من السماءِ ، ﴿ فَسَلَكُهُ مِنَابِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ .

قُولُه تعالى : ﴿ أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن زَّيِّهِ ۚ ﴾.

أخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدَرُهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾ الآية . قال : ليس المشرومُ صدرُه كالقاسيةِ قلوبُهم (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَيْدِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّيِّهِ ۚ ﴾ . ( عنى كتابَ اللهِ ، هو المؤمِنُ ؛ به يأخذُ ، وإليه يَنْتَهَى ، وبه يعمَلُ ( ) .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسٍ: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَمُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِن زَيِّهِۦ ﴾ . قال : أبو بكر الصديقُ .

وأخرَج ابنُ مَوْدُويَه عن محمدِ بنِ كعبِ القرظيِّ قال : لما نزَلت هذه الآيةُ : ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللّهِ مَوْدُويَه عن محمدِ بنِ كعبِ القرظيِّ قال : للهِ ، فهل يَنْفَرِجُ اللّهِ مَدُرُمُ لِلْإِسْلَامِ ﴾ أن قالوا : يا رسولَ اللهِ ، فهل يَنْفَرِجُ الصَّدْرُ ؟ قال : «نعم ، التَّجافِي عن دارِ الصَّدْرُ ؟ قال : «نعم ، التَّجافِي عن دارِ الخُلُودِ ، والاستعدادُ للموتِ قبلَ نزولِ الموتِ» (أنّهُ الغُرورِ ، والإنابةُ إلى دارِ الخُلُودِ ، والاستعدادُ للموتِ قبلَ نزولِ الموتِ» .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال : تلا رسولُ اللهِ عَيَالِيمُ هذه

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۰/۲۰.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ۲۰/ ١٨٩، ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) ابن مردویه - كما في تخريج الكشاف ٣/ ٢٠٢.

الآية : (﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُو عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِهِ مِ ﴾ . فقلنا : يا رسولَ اللهِ ، كيف انشرام صدرِه ؟ قال : ﴿إذا دَخُلُ النَّورُ القلبَ انشرَح وانْفَسَح ﴾ . قلنا : فما علامةُ ذلك يا رسولَ اللهِ ؟ قال : ﴿ الإنابةُ إلى دارِ الحلودِ ، والتَّجافِي عن دارِ الغُرُورِ ، والتَّاتُهُ بِ للموتِ قبلِ نزولِ الموتِ ﴾ ( ) .

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ في «نوادرِ الأصولِ» عن ابنِ عمرَ ، أن رجلًا قال: يا نبيً اللهِ ، أيَّ المؤمنين أكيَسُ ؟ قال: «أكثرُهم ذِكْرًا للموتِ ، وأحسنُهم له استعدادًا ، وإذا دخل النورُ في القلبِ انفسَح واستوْسَع». فقالوا: ما آيةُ ذلك يا نبيً اللهِ ؟ قال: «الإنابةُ إلى دارِ الخلودِ ، والتجافي عن دارِ الغرورِ ، والاستعدادُ للموتِ قبلَ نزولِ الموتِ».

ثم أخرَجه عن أبى جعفر عبدِ اللهِ بنِ المِشورِ عن رسولِ اللهِ ﷺ بنحوِه ، ثم قرأ : ﴿ أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ الْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّيِهِ ۗ ﴾ .

قُولُه تعالى : ﴿فَوَيْلُ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم﴾ الآية .

أخرَج الترمذي ، وابنُ مَرْدُويَه ، وابنُ شاهينِ في «الترغيبِ في الذكرِ» ، وابنُ شاهينِ في «الترغيبِ في الذكرِ» ، والبيهقي في «شُعَبِ الإيمانِ» ، عن ابنِ عمرَ قال : قال رسولُ اللهِ وَاللهِ تَكْثِرُوا الكلامَ بغيرِ ذكرِ اللهِ قسوةٌ للقلبِ ، وإنَّ أبعَدَ الناسِ من اللهِ القلبُ القاسِي» .

<sup>(</sup>١) ابن مردويه - كما في تخريج الكشاف ٣/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) الحكيم الترمذي - كما في تخريج الكشاف ٣/ ٢٠١. وقال ابن حجر : وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف . الكافي الشاف ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٤١١)، والبيهقي (٢٩٥١). ضعيف (ضعيف سنن الترمذي - ٤٢٣).

وأخرَج أحمدُ في «الزهدِ» عن أبي الجلّدِ ، أن عيسى عليه السلامُ أوْصَى إلى الحَوارِيِّين ألا تُكْثِرُوا الكلامَ بغيرِ ذكرِ اللهِ فتَقْسُوَ قلوبُكم ، وإن القاسِيَ قلبُه بعيدٌ من اللهِ ولكن لا يَعْلَمُ (١).

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن عليّ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «أَكُلُ العبادِ ونومُهم عليه قسوةٌ في قلوبِهم» .

وأخرَج العقيليُّ ، والطبرانيُّ في «الأوسطِ» ، وابنُ عديٌّ ، وابنُ السُّنيِّ ، وأبو نعيمٍ ، كلاهما في «الطبِّ» ، والبيهقيُّ في «شُعَبِ الإيمانِ» ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن عائشةَ عن النبيِّ عَلَيْهُ قال : «أذِيبُوا طعامَكم بذكرِ اللهِ والصلاةِ ، ولا تَناموا عليه [٣٦٣] فتَقْسُوَ قلوبُكم» .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه ، عن عائشة ، عن النبيّ ﷺ قال : «تُورِّثُ القسوةَ في القلبِ ثلاثُ خصالٍ ؛ حبُّ الطعام ، وحبُّ النوم ، وحبُّ الراحةِ» .

قُولُه تعالى : ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ ﴾ الآية .

أَخْرَجَ ابنُ جَرِيرٍ عَنِ ابنِ عَبَاسٍ قال : قالوا : يا رسولَ اللهِ ، لو حَدَّثْتَنا . فَنزَل : ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ ﴾ (٣)

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسٍ: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبَا

<sup>(</sup>١) أحمد ص ٥٦.

<sup>(</sup>٢) العقيلي ١/ ١٥٦، والطبراني (٤٩٥٢)، وابن عدى ٢/ ٤٩٣، وابن السنى في عمل اليوم والليلة (٤٨٨)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ١/ ٩٦، والبيهقي (٤٠٤). وقال الألباني: موضوع. السلسلة الضعيفة (١١٥).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٠/ ١٩٣.

مُّتَشَيِهُا مَّثَانِيَ ﴾ . قال : القرآنُ كلُّه مَثاني .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ كِنْنَبًا مُتَشَدِهًا مَثَانِيَ﴾ . قال : القرآنُ يُشْبِهُ بعضُه بعضًا ، ويَرُدُ (١) بعضُه إلى بعض .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ مَرْدُويَه، عن ابنِ عباسٍ: ﴿ كِنْبُا مُتَشَيْبِهَا مُتَشَايِهُا مُتَشَايِهُا مُتَشَايِهُا مُتَانِيَ ﴾ . (أقال: كتابُ اللهِ مثاني، ثنّى فيه الأمرَ مرارًا (أ)

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً في قولِه : ﴿ كِنْبَا مُّتَشَدِها﴾ . قال : متشابة ١٠ حلالُه وحرامُه ، لا يَخْتَلِفُ شيَّ منه ، الآيةُ تُشْبِهُ الآيةَ ، والحرفُ يشبِهُ الحرفَ ، ﴿ مَّشَانِيَ ﴾ . قال : يُتَنِّى اللهُ فيه الفرائض ، والحدودَ ، والقضاءَ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، (وابنُ جريرٍ)، عن مجاهدٍ: ﴿ كِنْبُا مُتَسَيْبِهَا ﴾ (١) . قال: القرآنُ كلُه مَثَاني . قال: من ثناءِ اللهِ إلى عبدِه (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ المنذرِ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه: ﴿ مُتَشَابِهَا ﴾ . قال : يُفَسِّرُ بعضُه بعضًا، ويَدُلُّ بعضُه على بعضٍ (٧) .

<sup>(</sup>۱) يرد: يرجع. ينظر التاج (ر د د).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>۳) ابن جریر ۲۰/ ۱۹۲.

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق ۲/ ۱۷۲، وابن جرير ۲۰/ ۱۹۱، ۱۹۲.

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٦) بعده في ف ١، ح١: ﴿ مثانى قال: ثنى الله فيه القضاء يكون في هذه السورة ﴾ .

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۲۰/ ۱۹۱.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن أبى رجاءٍ "قال : سَأَلْتُ الحسنَ عن قولِ اللهِ : ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنَبًا مُّتَشَيْهِا مِّتَانِيَ ﴾ . قال : ثنّى اللهُ فيه القضاء ، تكونُ في هذه السورةِ الآيةُ ، وفي السورةِ الأخرى الآيةُ تُشْبهُها (") .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن أبي رجاءٍ قال : شَيْل عكرمةُ عنها وأنا أسمَعُ ، فقال : ثَنَّى اللهُ فيه القضاءَ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ / المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه : ٣٢٦/٥ ﴿ نَقَشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَغَشَوْ رَبَّهُمْ ﴾ . قال : هذا نعتُ أولياءِ اللهِ ، نَعَتَهم اللهُ فقال : تقشَعِرُ جلودُهم ، وتَبْكِي أعينُهم ، وتَطْمَئِنُ قلوبُهم إلى ذكرِ اللهِ ، ولم ينتَعْهم اللهُ بذهابِ عُقولِهم ، والغشيانِ عليهم ، إنما هذا في أهلِ البدعِ ، وإنما هو من الشيطانِ " .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ فى قولِه : ﴿ نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ ﴾ الآية . قال : إذا سَمِعُوا ذِكْرَ اللهِ والوعيدَ اقْشَعَرُوا ، ﴿ مُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ ﴾ : إذا سَمِعُوا ذِكْرَ الجنةِ واللَّينِ يرجون رحمة الله .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ مَرْدُويَه ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ عساكرَ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عروةَ بنِ الزبيرِ قال : قلتُ لجَدَّتِي أسماءَ : كيف كان يَصنَعُ أصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ إذا قَرَءُوا القرآنَ ؟ قالت : كانوا كما نَعَتَهم اللهُ ؟

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حاتم».

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۰/ ۱۹۱.

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق ٢/ ١٧٢.

تَدْمَعُ أَعينُهم ، وتَقْشَعِرُ جلودُهم . قلتُ : فإن ناسًا هلهنا إذا سَمِعُوا ذلك تَأْخُذُهم عليه غَشْيةٌ . قالت : أعوذُ باللهِ من الشيطانِ (١) .

وأخرَج الزبيرُ بنُ بكارٍ فى «المَوفَّقيَّاتِ» عن عامرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ قال: جِئْتُ أبى (٢) فقلتُ : و بحدتُ قومًا ما رأيتُ خيرًا منهم قطَّ ، يَذْكُرون اللهَ ، فيرْعَدُ أحدُهم حتى يُغْشَى عليه من خشيةِ اللهِ . فقال : لا تَقْعُدْ معهم . ثم قال : رأيتُ رسولَ اللهِ عَيْلَةُ يَتْلُو القرآنَ فلا يُصِيبُهم هذا من خشيةِ اللهِ ، أفتُراهم أخشَى للهِ من أبى بكرٍ وعمرَ يَتْلُوان القرآنَ فلا يُصِيبُهم هذا من خشيةِ اللهِ ، أفتُراهم أخشَى للهِ من أبى بكرٍ وعمرَ ؟

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن قيسٍ بنِ جبيرٍ قال : الصَّعْقَةُ من الشيطانِ (٢٠).

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ أبى شيبةً ، وابنُ المنذرِ ، عن إبراهيمَ في الرجلِ يرَى الضَّوْءَ ، قال : من الشيطانِ ، لو كان (١٠ خيرًا لأُوثِرَ به أهلُ بدرٍ .

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ في «نوادرِ الأصولِ» عن العباسِ بنِ عبدِ المطلبِ قال : قال رسولُ اللهِ تَحَالَّتُ عنه خطاياه كما تَحَاتَّ عن الشجرةِ الباليةِ ورقُها» (٥) .

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُ عن أُبَيِّ بنِ كعبِ قال : ليس من عبدِ على سبيلٍ وسنةٍ ذكر الرحمنَ فاقشعرُّ جلدُه من مخافةِ اللهِ إلا كان مَثْلُه مثلَ شجرةٍ يَيِسَ ورقُها ، إلا تحاتُّ عنه خطاياه كما

<sup>(</sup>۱) ابن عساكر ۲۹/۹۹، ۲۰.

<sup>(</sup>۲) في ص، ف ١، م: «أمي».

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١٣/ ٥٤٩.

<sup>(</sup>٤) بعده في ص ، م : « يرى » .

<sup>(</sup>٥) الحكيم الترمذي ١/ ٣٩٥.

تَحَاتَّ عن الشجرةِ الباليةِ ورقُها ، وليس من عبدِ على سبيلٍ وسنةِ ذكر الرحمنَ ففاضَتْ عيناه من خَشيةِ اللهِ إلا لن تَمَسَّه النارُ أبدًا .

قُولُه تعالى: ﴿ أَفَهَن يَنَّقِي بِوَجْهِهِ مِ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ ﴾ الآية .

أَخْرَجِ الفريائيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ اَفْمَن يَنَقِي بِوَجْهِهِ مِ سُوَّةُ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ . قال : يُجَوُّ على وجهِه في النارِ ، وهو مثلُ قولِه : ﴿ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرُ أَمْ مَّن يَأْتِيَ عَلَمِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ (١) ونصلت : ١٠] .

وأخرَج ابنُ جريرِ عن ابنِ عباسِ قال : يُنطَلَقُ به إلى النارِ مِكتوفًا ، ثم يُرْمَى به فيها ، فأوَّلُ ما تَمَسُّ ("النارُ وجهُه" .

قُولُه تعالى : ﴿قُرُّءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِى عِوَجٍ ﴾ الآية .

أخرَج الآجُرِيُّ ( في « الشريعةِ » ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في «الأسماءِ والصفاتِ » عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ ﴾ . قال : غيرَ مَخْلُوقِ ( ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « يخر » . وقال ابن كثير في تفسيره : عند الأكثر : « يجر » بالجيم ، وهو الذي في تفسير الفريابي وغيره ، وللأصيلي وحده : « يخر » . فتح الباري ٨/ ٨٨ ٥٠.

<sup>(</sup>۲) الفريابي - كما في تغليق التعليق ٢٩٧/٤ ، وفتح الباري ٤٨/٨ ٥ - وابن جرير ٢٠/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في النسخ: «وجهه النار». والمثبت من مصدر التخريج.

والأثر عند ابن جرير ٢٠/ ١٩٤. وقال : وهذا قول يُذكر عن ابن عباس من وجه كرهت ذكره ؟ لضعف سنده .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٥) الآجري (١٦٠)، والبيهقي (١٨٥).

وأخرَج الديلميُّ في «مسندِ الفردوسِ» ، عن أنسٍ ، عن النبيِّ ﷺ في قولِه : ﴿ فُرَّءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوْجٍ ﴾ . قال : ﴿ غيرَ مَخلُوقٍ ﴾ .

وأخرَج ابنُ شاهينِ في «السنةِ» ، ( عن أبي الدرداءِ ، عن النبي عَلَيْتُهُ قال : «القرآنُ كلامُ اللهِ غيرُ مخلوقِ» .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم فى «السنةِ» ، والبيهقى فى «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن الفَرَج (٢) بنِ يزيدَ (١) الكلاعي قال: قالوا لعلى: حَكَّمْتَ كافرًا ومنافقًا . فقال: ما حَكَّمْتُ مخلوقًا ، ما حَكَّمْتُ إلا القرآنَ (٥) .

وأخرَج ابنُ عدىٌ ، والبيهقىُ ، عن أنسِ بنِ مالكِ ، أنه قال : القرآنُ كلامُ اللهِ ، وليس كلامُ اللهِ بمخلوقِ (١) .

وأخرَج البيهقيُّ عن عكرمةَ قال: صلَّى ابنُ عباسٍ على جنازةٍ ، فلما وُضِعَ اللَّيَتُ في قبرِه ، قال له رجلٌ : اللهم ربُّ القرآنِ اغفِرْ له . فقال له ابنُ عباسٍ : مَهُ ، لا تَقُلْ مثلَ هذا (٢) ، منه بَدَأ وإليه يَعودُ . وفي لفظٍ : فقال ابنُ عباسٍ : ثَكِلَتْك

<sup>(</sup>١) الديلمي (٢٦٢٨).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ف ١، ح ١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ومصدر التخريج، ولسان الميزان ٤/ ٤٣٣: « الفرح » . وينظر الجرح والتعديل ٧/ ٨٦، والإكمال ٧/ ٥٥

<sup>(</sup>٤) في ص، م: (زيد).

<sup>(</sup>٥) البيهقي (٥٢٥) . وقال محققه : إسناده ضعيف جدًّا .

<sup>(</sup>٦) ابن عدى ١/ ٤٠٩، والبيهقي (٢٦٥). وقال ابن عدى: وهذا الحديث وإن كان موقوفا على أنس فهو منكر؟ لأنه لا يعرف للصحابة الخوض في القرآن.

<sup>(</sup>٧) بعده في الأصل: ﴿ القرآن ﴾ .

أُمُّك ، إن القرآنَ منه (١).

وأخرَج البيهقيُّ عن عمرَ بنِ الخطابِ قال : القرآنُ كلامُ اللهِ (٢).

وأخرَج البيهقيُّ عن سفيانَ بنِ عُيينةَ قال : أدرَكْتُ مَشْيَخَتَنا منذُ سبعين سنةً ، منهم عمرُو بنُ دينارٍ ، يقولون : القرآنُ كلامُ اللهِ ليس بمخلوقِ (٢٠) .

وأخرَج البيهقيُّ عن جعفرِ بن محمدٍ ، عن أبيه قال : سُئِل عليُّ بنُ الحسين عن القرآنِ فقال: ليس بخالقٍ ولا مخلوقٍ ، وهو كلامُ الخالق (؛).

وأخرَج البيهقيُّ عن قيسِ بنِ الربيعِ قال : سألتُ جعفرَ بنَ محمدٍ عن القرآنِ ، فقال : كلامُ اللهِ . قلتُ : مخلوقٌ ؟ قال : لا . قلتُ : فما تقولُ فيمَن زعَم أنه مخلوقٌ ؟ قال : يُقْتَلُ ولا يُسْتَتَابُ (٥) .

وأخرَج الفريابي، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ فُرِّيَّا غَيْرَ ذِي عِوْجٍ ﴾ . قال : غيرَ ذي لَبْسِ `` .

قُولُه تعالى : / ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا ﴾ الآية .

444/0

أَخْرَجَ ابنُ جَريْدٍ ، وابنُ أبي حاتم ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل، ف ١، ح ١: «إن القرآن منه».

والأثر عند البيهقي (١٩٥٥). وقال محققه: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) البيهقي (٢١٥). وقال محققه: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) البيهقي (٣١٥). وقال محققه: صحيح عن عمرو بن دينار.

<sup>(</sup>٤) البيهقي (٥٣٤). وقال محققه: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٥) البيهقي (٥٣٥). وقال محققه: إسناده ضعيف، وهو صحيح من غير هذه الطريق.

<sup>(</sup>٦) في ص، م: «سلس».

والأثر عند الفريابي – كما في التغليق ٤/ ٢٩ ٢، وفتح الباري ٤٨/٨ ٥ – وابن جرير ٢٠ / ١٩٦.

مَثَلَا رَّجُلَا فِيهِ شُرَكَاتُهُ مُتَشَكِمُتُونَ ﴾ . قال : الرجلُ يَعبُدُ آلهةً شتَّى ، فهذا مَثَلٌ ضربه اللهُ لأهلِ الأوثانِ ، ( ورجلًا سالمًا ) (١) . يَعبُدُ إِلَهًا واحدًا ، ضرب لنفسِه مثلًا (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاتُهُ مُتَشَكِسُونَ﴾ . قال : هو المشركُ تنازعتْه (") الشياطينُ (ألا يعْرِفُه ) بعضُهم لبعض ، (ورجلًا سالمًا لرجل ) . قال : هذا هو المؤمنُ ، أخلَص للهِ الدعوةَ والعبادة (٥) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن مجاهدِ في قولِه : (ضرَب اللهُ مثلًا رجلًا فيه شركاءُ متشاكسون ورجلًا سالمًا لرجلٍ ) . قال : هذا مثلُ آلهةِ الباطلِ وإلهِ الحقّ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عكرمةً : ﴿ شُرَكَآهُ مُتَشَكِسُونَ ﴾ . قال : يعنى الصَّنَمَ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه: (ورجلًا سالمًا ). قال: ليس لأحدِ فيه شيءً (.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن ابنِ عباسٍ ، أنه قرأَها: ﴿وَرَجُلًا سَلَمًا﴾ . بغيرِ

<sup>(</sup>١) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب. النشر ٢/ ٢٧١.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۰/ ۱۹۸.

<sup>(</sup>٣) في ص ، م : ( تنازعه ) .

<sup>(</sup>٤ – ٤) عند ابن جرير ٢٠ / ١٩٨: ٩ لا يُقِرُّ به » ، وهما بمعنَّى ، يقال : عرَف فلان لفلان : أَقَوَّ له . وينظر التاج (عرف).

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق ٢/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۲۰/ ۱۹۷.

ألفٍ ، (ا يعني : ورجلًا سالمًا .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عاصمٍ ، أنه قرَأها : ﴿ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ ﴾ . بغير ألفٍ ' منصوبة اللام (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم عن مُبَشِّرِ بنِ عبيدِ (٢) القرشيِّ قال: قراءةُ عبدِ اللهِ بنِ عمرو (٤): (ورجلاً سالمًا لرجلٍ). قال: خالصًا لرجلٍ. (ومن قرَأَها: ﴿سَلَمًا لَرَجُلٍ﴾ (). فإنما يعنى: مستسلِمًا لرجلٍ.

قُولُه تعالى: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ ﴾ الآيتين.

أخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، والنسائيُّ، وابنُ أبي حاتمٍ، والطبرانيُّ، وابنُ مرْدُويَه، عن ابنِ عمرَ قال: لقد لَبِشْنا بُرْهةً من دهرِنا ونحن نَرَى أن هذه الآيةَ نزَلت فينا وفي أهلِ الكتابَيْنُ من قبلِنا: ﴿إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْفَيْكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْنَصِمُونَ ﴿ قلنا: كيف نَحْتَصِمُ ونَبِيُّنا واحدٌ وكتابُنا واحدٌ وكتابُنا واحدٌ بعض بالسيفِ، فعرَفْتُ أنها فينا واحدٌ ؟! حتى رأيتُ بعضَنا يَضرِبُ وجوهَ بعضٍ بالسيفِ، فعرَفْتُ أنها فينا نؤلت ' .

وأخرَج نُعيمُ بنُ حمادٍ في «الفتنِ» ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة ابن عامر ونافع وعاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفر وخلف. النشر ٢/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عبد». وينظر تهذيب الكمال ٢٧/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، م: (عمر).

 <sup>(</sup>٥) النسائي في الكبرى (١١٤٤٧)، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨٩/٧ - والطبراني كما في مجمع الزوائد ٧/ ١٠٠. وقال الهيثمي: رجاله ثقات.

ابنِ عمرَ قال : عِشْنا برهةً من دهرِنا وما نَرَى هذه الآية ('' نزَلت فينا : ﴿ إِنَّكَ مَيِتُ وَ إِنَّهُم مَيِّتُونَ ﴿ فَكُمْ مَيِّتُونَ ﴿ فَقَلْتُ : لِمَ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ ﴿ فَقَلْتُ اللَّهَ عَنْدُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَمَا نَحْنُ فَلَا اللَّهُ مَا أَمَا نَحْنُ فَلَا اللّهَ مَا وَأَمَا دِينُنا فَالْإِسلامُ ، وأَمَا كَتَابُنا فَالقرآنُ ، لا نَحْتَصِمُ ؟! أما نحن فلا نَحْبُدُ إلا اللّه ، وأما دِينُنا فالكعبة ، وأما ('حرامُنا – أو' حرمُنا – نُعَيِّرُه أَبدًا ولا نُحَرِّفُ الكتابَ ، وأما قِبْلَتُنا فالكعبة ، وأما ('حرامُنا – أو' حرمُنا وجهَ فَوَاحَدٌ ، وأما نبيُنا فمحمد عَلَيْ ، فكيف نَحْتَصِمُ ؟! حتى كفَحَ ('' بعضُنا وجهَ بعضِ بالسيفِ ، فعرَفْتُ أَنها نزَلت فينا '' .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عمرَ قال : نزَلت علينا الآيةُ : ﴿ نُمَّ اَلْقِيكُمْ قِوْمَ الْقِيكُمْ قِعْنَدَ رَبِّكُمْ تَغْنَصِمُونَ ﴾ . وما ندرِى ما تَفْسِيرُها - ولفظُ عبدُ بنُ حميدٍ : وما ندرِى فيمَ نزَلت - قلنا : ليس بيننا خصومةٌ ، فما التَّخاصُمُ ؟! حتى وقَعَتِ الفتنةُ ، فقلنا : هذا الذي وَعَدَنا ربُّنا أَن نَحْتَصِمَ فيه (٥) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ عساكرَ ، عن إبراهيمَ النخعِيِّ قال : أُنْزِلَتْ هذه الآيةُ : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْفِينَمَةِ عِندَ رَبِّكُمُّ تَخْنَصِمُونَ ﴾ . قالوا : وما خصومتُنا ونحن إخوانٌ ؟! فلما قُتِلَ عثمانُ بنُ عفانَ قالوا : هذه خصومةُ ما بيننا (١) .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: ﴿ إِلا ﴾ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، ف ۱، م.

<sup>(</sup>٣) كفع: ضرب. التاج (ك ف ح).

<sup>(</sup>٤) نعيم بن حماد (١٧٢)، والحاكم ٤/ ٥٧٢، ٥٧٣.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٠٢/٢٠.

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ۲/ ۱۷۲، وابن جرير ۲۰ / ۲۰۲، وابن عساكر ٣٩/٣٩.

وأخرَج ''أبو عبيدٍ ، و'عبدُ بنُ حميدٍ عن الفضلِ بنِ عيسى قال : ''لما أَن ُ أَوْرَتُ هذه الآيةُ : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْنَصِمُونَ﴾ . قيل : يا رسولَ اللهِ ، فيمَ الخصومةُ ؟ قال : «في الدماءِ» .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةً في قولِه : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ ۗ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾ . قال : نَعَى لنبِيِّه ﷺ نفسَه ، ونَعَى لكم أنفسَكم .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وأحمدُ ، و ابنُ مَنِيعٍ ، ( وابنُ أبي عمر ) ، وعبدُ بنُ حميد ، والترمذي وصحّحه ، وابنُ أبي حاتم ، والحاكم وصحّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، وأبو نعيم في «الحلية» ، والبيهقي في «البعثِ والنشورِ» ، عن الزبير بنِ العوامِ قال : لما نزلت : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيّتُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ مَعْنَصِمُونَ ﴾ . قلت : يا رسولَ اللهِ ، أيكرّرُ ( علينا ما يكونُ بيننا في الدنيا مع خواصِّ الذنوبِ ؟ قال : « نعم ، ليكرّرَنَّ عليكم ذلك حتى يُؤدَّى إلى كلِّ ذي حقِّ حقَّه » . قال الزبيرُ : فواللهِ إن الأمرَ لشديدٌ ( الله ) .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف١ ، ح١ ، م .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: ﴿إِذَا ﴾ ، وفي ص ، م : ﴿ لما ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ليس في: الأصل.

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل، ص، م.

<sup>(°)</sup> في الأصل ، ح ١: « أيكون » ، وفي ص ، م : « أينكر » ، وفي ف ١: « أتكرر » . والمثبت من مصادر التخريج .

<sup>(</sup>٦) فى ص: «ينكرون»، وفى ف ١، ح ١: «لتكررت»، وفى م: «لينكرن». والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>۷) عبد الرزاق ۲/۱۷۳، وأحمد ٤٤/٣ (٤٣٤)، والترمذي (٣٢٣٦)، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٨٧/٧ - والحاكم ٢/ ٤٣٥، وأبو نعيم ١/ ٩١. حسن الإسناد (صحيح سنن الترمذي - ٢٥٨٣).

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، والطبرانيُّ ، وابنُ مَرْدُويَه ، وأبو نعيمٍ ، عن عبدِ اللهِ بنِ الزبيرِ قال : لما نَزَلت هذه الآيةُ : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الزبيرِ قال : لما نَزَلت هذه الآيةُ : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْفِيهِ عَندَ رَيِّكُمْ مَّخْنُصِمُونَ ﴾ . قال الزبيرُ : يا رسولَ اللهِ ، يُكرَّرُ علينا ما كان بيننا في الدنيا مع حواص الذنوبِ ؟ فقال رسولُ اللهِ ﷺ : «نعم ، ليُكرَّرُ ليننا في الدنيا مع حواص الذنوبِ ؟ فقال رسولُ اللهِ ﷺ : «نعم ، ليُكرَّرُ ذلك عليكم حتى يُؤدَّى إلى كلِّ ذي حقِّ حقَّه » . قال الزبيرُ : واللَّهِ إن الأمرَ لشديدٌ (١٠) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ عن أبي سعيدِ الخدريِّ قال : لما نزَلت : ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمُّ يَغْنُصِمُونَ ﴾ . كنا نقولُ : ربُّنا واحدٌ ، ودِينُنا واحدٌ ، فما هذه الخصومةُ ؟! فلما كان يومُ صِفِّينَ ، وشَدَّ بعضُنا على بعضٍ / بالسيوفِ ، قلنا : نعم ، هو هذا .

وأخرَج أحمدُ بسندِ حسنِ عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لَيَخْتَصِمَنَّ يومَ القيامةِ كلَّ شيءِ حتى الشَّاتانِ فيما انتَطَحَتا» (٢).

"وأخرَج أحمدُ وأبو يعلى ، عن أبي سعيدِ الخدريِّ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ قال : « والذي نفسي بيدِه ، إنه ليَخْتَصِمُ الشاتانِ فيما انتَطحتا »".

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۰/ ۲۰۱، والطبرانی (۳۰۳ – قطعة من الجزء ۱۳)، وأبو نعیم ۱/ ۹۱. وقال الهیشمی : رجاله ثقات . مجمع الزوائد ۷/ ۱۰۰.

<sup>(</sup>٢) أحمد ٣٣/١٥ (٩٠٧٢). وقال محققوه: إسناده ضعيف. وأصل الحديث عند مسلم (٢٥٨٢).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

والحديث عند أحمد ٣٣٨/١٧ (٣١٢٨) ، وأبي يعلى (١٤٠٠) . وقال محققو المسند : إسناده ضعيف .

وأخرَج الطبرانيُّ ، وابنُ مَرْدُويَه ، بسندِ لا بأسَ به ، عن أبي أيوبَ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : «أوَّلُ مَن يَخْتَصِمُ يومَ القيامةِ الرجلُ وامرأتُه ، واللهِ ما يَتكلَّمُ لسانُها ، ولكن يداها ورجلاها ، يَشهَدان عليها بما كانت تُغَيِّبُ (() لزوجِها ، وتَشهَدُ يداه ورجلاه بما كان يُولِيها ، ثم يُدْعَى الرجلُ وخادمُه بمثلِ ذلك ، ثم يُدْعَى أهلُ الأسواقِ ، وما يُوجَدُ ثَمَّ دَوَانِقُ ولا قَراريطُ () ، ولكن حسناتُ يُدْعَى أهلُ الأسواقِ ، وما يُوجَدُ ثَمَّ دَوَانِقُ ولا قَراريطُ () ، ولكن حسناتُ اللهُ عَدا الذي ظلمه تُوضَعُ عليه ، وسيئاتُ هذا الذي ظلمه تُوضَعُ عليه ، وسيئاتُ هذا الذي ظلمه تُوضَعُ عليه ، ثم يُؤْتَى بالجبّارين في مقامعَ من حديدٍ ، فيقالُ : أَوْرِدُوهِم () النارَ . فواللهِ ما أدرِي يَدخلُونها ، أو كما قال اللهُ : ﴿ وَإِن مِنكُورُ إِلّا وَارِدُهَا ﴾ " [بريم: ١٧] .

وأخرَج أحمدُ ، والطبرانيُ ، بسندِ حسنِ ، عن عقبةَ بنِ عامرِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «أوَّلُ خَصْمَينُ يومَ القيامةِ جاران» .

وأخرَج البزارُ عن أنسٍ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «يُجاءُ بالأَميرِ الجائرِ فتُخاصِمُه الرَّعِيَّةُ ، (أَ فيَفلُجون (٧) عليه ، فيقالُ له : سُدَّ ركنًا من أركانِ جهنَّمَ (١) .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، م. وغير واضحة في الأصل، وغير منقوطة في ف١ ، ح ١. وتغيب: تُخفي.

 <sup>(</sup>٢) الدوانق: جمع دانق، بفتح النون وكسرها: سدس الدرهم. والقراريط: جمع قِرَّاط وقيراط، وهو نصف دانق. اللسان (دن ق، قرط).

<sup>(</sup>٣) بعده في م: « إلى ، .

<sup>(</sup>٤) الطبراني (٣٩٦٩) . وقال الهيثمي : فيه عبد الله بن عبد العزيز الليثي ، وهو ضعيف ، وقد وثقه سعيد ابن منصور ، وقد كان مالك يرضاه ، وبقية رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ١٠/ ٣٤٩.

<sup>(°)</sup> أحمد ۲۰۱/۲۸ (۱۷۳۷۲)، والطبراني ۳۰۳/۱۷ (۸۳۱). وقال محققو المسند: حديث حسن. (٦ – ٦) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٧) في ف ١، ح ١: «فيفلحون »، وعند البزار: «فيفلحوا ». وفلَج الرجل على خصمه وأفلج: علاهم وفاتهم. التاج (ف ل ج)، وينظر لسان الميزان ١/ ٤٦٤، والكامل في ضعفاء الرجال ١/ ٧٠٤.

<sup>(</sup>٨) البزار ( ١٦٤٤ – كشف ). وقال الألباني: منكر. السلسلة الضعيفة (١١٥٨).

وأخرَج ابنُ مندَه عن ابنِ عباسٍ قال: يَخْتَصِمُ الناسُ يومَ القيامةِ حتى تَخْتَصِمَ الرُّوحُ مع الجسدِ، فتقولَ الرُّوحُ للجسدِ: أنتَ فعَلْتَ. ويقولَ الجَسَدُ للرُّوحِ: أنت أَمَرْتِ وأنتِ سَوَّلْتِ. فيبَعْثُ اللهُ مَلَكًا فيقضى بينهما، فيقولُ لهما: إن مَثلكما كمثلِ رجلِ مُقْعَدِ بصيرٍ وآخرَ ضريرٍ دخلا بستانًا، فقال المقعدُ للضريرِ: إنى أرى هلهنا ثمارًا، ولكن لا أصِلُ إليها. فقال له الضريرُ: اركبنى فتناولها، فأيَّهما المُعْتَدِى؟ فيقولان: كلاهما. فيقولُ لهما الملكُ: فإنكما قد حَكَمْتُما على أنفسِكما. يعنى أن الجسدَ للرُّوحِ كالمَطِيَّةِ وهو راكِبُهُ

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ مَّغَنْصِمُونَ ﴾ . يقولُ : يُخاصِمُ الصادِقُ الكاذبَ ، والمظلومُ الظالمَ ، والمُهْتَدِى الضالُ ، والضعيفُ المستكبر (٢) .

وأخرَج أحمدُ في «الزهدِ» عن أبي الدرداءِ ، أن رجلًا أبصَرَ جنازةً ، فقال : من هذا ؟ فقال أبو الدرداءِ : هذا أنت ، هذا أنت ؛ يقولُ اللهُ : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَن هذا ؟ . 

مَتَوُنَ ﴿ (٢) .

قُولُه تعالى: ﴿ فَهُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِتَن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ الآيات.

أخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن قتادةً

<sup>(</sup>١) ابن منده في كتاب الروح - كما في تفسير ابن كثير ٧/ ٨٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: والمتكبر،، وفي ف ١، ح ١: والمسكين.

والأثر عند ابن جرير ٢٠ / ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) أحمد ص ١٣٤.

فى قولِه : ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ ﴾ . "أى القرآنِ . وفى قولِه : ﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ ﴾ . قال : هو النبي ﷺ ، ﴿ بِٱلصِّدْقِ ﴾ . أى القرآنِ ' ، ﴿ وَصَدَّقَ بِهِي ﴾ . قال : المؤمنون ' ' .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن ابنِ عباسِ في قولِه : ﴿وَالَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ ﴾ . يعنى : بر لا إلهَ إلا اللهُ ، ﴿ وَصَدَدَقَ بِهِ \* ﴾ . يعنى : برسولِ اللهِ ﷺ ، ﴿ أُولَئَمِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾ . يعنى : اتَّقُوا الشَّرْكُ (") .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، والباوَرْدىُ ( ) في «معرفةِ الصحابةِ » ، وابنُ عساكرَ ، من طريقِ أُسَيْدِ بنِ صفوانَ ، وله صُحْبَةً ، عن عليٌ بنِ أبي طالبٍ قال : الذي جاء بالحقّ محمدٌ ﷺ ، ﴿ وَصَدَدَّقَ بِهِ عَلَى اللهِ بكرِ . ( قال ابنُ عساكر ) : هكذا الرواية : ( بالحقّ ) ، فلعلّها قراءةً لعلي ( ) .

وأَخْرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أبى هريرةَ: ﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ ﴾ . قال : (°محمدٌ ﷺ ، ﴿ وَصَدَدَقَ بِهِ عِنْ أَبُو بَكُرٍ .

وأخرَج ابنُ عساكرَ عن مجاهدٍ في قولِه : ﴿ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ ﴾ . قال ":

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، م: «أي بالقرآن».

<sup>(</sup>۲) عبد الرزاق ۲/ ۱۷۲، وابن جریر ۲۰۳/۲۰، ۲۰۵.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٠/ ٢٠٤، ٢٠٨، والبيهقي (٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) في ف ١، ح ١: «الماوردي».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ص ، م .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٠٤/٢، وابن عساكر ٣٠/ ٣٣٦.

رسولُ اللهِ ﷺ ، ﴿ وَصَدَدَقَ بِهِيهِ ﴾ . قال : على بنُ أبى طالبِ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن السدىٌ فى قولِه : ﴿ وَالَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ ﴾ . قال : هو جبريلُ ، ﴿ وَصَدَّدَقَ بِهِ ۦ ﴾ . قال : هو النبى ﷺ '''

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورِ ، ( وابنُ أبى شيبة ) ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ الطُّرَيْسِ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ ، أنه كان يَقرأُ : ﴿ وَاللَّذِى جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَدَقَ ( ) بِعِيهِ . قال : هم أهلُ القرآنِ ، يَجِيثُون بالقرآنِ يومَ القيامةِ يقولون : هذا ما أَعْطَيْتُمُونا قد اتَّبَعْنا ما فيه ( ) .

قُولُه تعالى : ﴿ أَلَيْسَ أَلَنَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُم ﴾ الآية .

أَخْرَجَ ابنُ جريرٍ ، وابنُ أبي حاتم ، عن السدى في قولِه : ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً ﴾ . قال : هو محمد ﷺ ﴿ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ ﴿ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً قال : قال لى رجلٌ : قالوا للنبيِّ وَيُخَوِّفُونَكَ وَاللَّهُ عَن شَتْم آلهتِنا أو لنأمُرَنَّها فلتُخْيِلَنَّك . فنزَلت : ﴿ وَيُخَوِّفُونَكَ وَيُؤْونَكَ اللَّهُ عَن شَتْم آلهتِنا أو لنأمُرَنَّها فلتُخْيِلَنْك . فنزَلت : ﴿ وَيُحَوِّفُونَكَ

<sup>(</sup>١) ابن عساكر ٢٤١/ ٥٥٩.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۰/ ۲۰۵.

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في: الأصل، ص، م.

<sup>(</sup>٤) فى النسخ: (صدقوا). والمثبت من مصادر التخريج، وزهد ابن المبارك (٨٠٥)، وتفسير عبد الرزاق ٢/ ١٧٣، والحلية لأبى نعيم ٣/ ٢٨١. وقراءة (وصدقوا به) هى قراءة ابن مسعود، وهى شاذة. ينظر مختصر شواذ ابن خالويه ص ١٣٢. وعند ابن جرير ٢٠ / ٢٠٧، والبحر المحيط ٤٢٨/٧ قراءة ابن مسعود: (والذى جاءوا بالصدق وصدقوا به).

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ١٠/ ٤٩٧، وابن الضريس (١٠٤)، وابن جرير ٢٠/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۲۰/ ۲۱۰.

بِاللَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ ﴾ ".

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ أبى حاتمٍ، وابنُ جريرٍ، عن قتادةً: ﴿ وَيُخَوِّفُونَكَ بِاللَّذِينَ مِن دُونِهِ ﴿ وَيُخَوِّفُونَكَ بِاللَّهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ الل

وأخرَج الفريابيُّ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن مجاهدٍ : ﴿ وَيُحَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِيرِ َكُونِ وَالْمَانِ ﴿ وَيُحَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِيرِ َكَ مِن دُونِيدٍ ﴾ . قال : الأوثانِ (''

قُولُه تَعَالَى : ﴿قُلْ أَفَرَءَ يَشُمُ مَّا تَدْعُونَ ﴾ الآيات .

أَخْرَجَ عَبْدُ بنُ حَمِيدٍ ، وَابنُ جَرِيرٍ ، عَنْ قَتَادَةً : ﴿ قُلْ أَفَرَءَ يَشُمُ ( ) مَمَا تَـذَعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ ﴾ . يعنى الأصنام ( ) .

وأَخْرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عاصمِ أَنه قرَأَ : ﴿ هَلَ هُنَّ كَشِفَتُ ضُرِّوتِ ﴾ . مضافًا ، لا يُنَوِّنُ ( ﴿ كَشِفَتُ ﴾ ، ولا : ﴿ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ۚ ﴾ مثلَها ( ^ ) .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ١٧٣/٢ عن معمر . وينظر فتح البارى ٨/ ٥٤٨.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، م. والشَّدة: الحَمْلة. التاج (ش د د).

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٠/ ٢١١، ٢١١.

<sup>(</sup>٤) الفريابي – كما في تغليق التعليق ٤/ ٢٩٨، وفتح الباري ٨/ ٤٨.٥.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: ﴿ أُرأيتم ﴾ . وهو لفظ سورة ﴿ الأحقاف ﴾ آية (٤) .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۲۰ / ۲۱۲.

<sup>(</sup>٧) في ص ، م : ( منون ) .

<sup>(</sup>٨) وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائيي وأبي جعفر وخلف، وقرأ =

٣٢٩/٥ وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ : ﴿ وَمَا آنتَ عَلَيْهِم / بِوَكِيلِ ﴾ .
قال : بحفيظ (١)

قُولُه تعالى: ﴿ اللَّهُ يَتُوَفَّى ٱلْأَنْفُسَ ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ اللَّهُ يَتُوَفَى اللّهُ الْآيَهُ يَتُوفَى اللهُ اللّهُ الآية . قال : نفْسٌ وروحٌ بينهما مثلُ (٢) شعاعِ الشمسِ ، فيتَوَفَّى اللهُ النفْسَ (٢) فى منامِه ، ويَدَعُ الرُّوحَ فى (٤) جوفِه يَتَقَلَّبُ ويَعيشُ ، فإن بدا للهِ أن النفْسَ (٥) قبض الرُّوحَ فمات ، (اوإن أنَّ أَخَرَ أَجلَه ردَّ النفْسَ إلى مكافِها من جوفِه .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والطبرانيُ في (الأوسطِ) ، وأبو الشيخِ في (الأوسطِ) ، وأبو الشيخِ في (العظمةِ) ، ( وابنُ مَرْدُويَه ) ، والضياءُ في (المختارةِ) ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ اللّهُ يَتَوَفَّى الْانْفُسَ ﴾ الآية . قال : تَلْتَقِي ( أرواحُ الأحياءِ وأرواحُ الأمواتِ في المنامِ ، فيتَساءَلُون بينَهم ما شاء اللهُ ، ثم يُمْسِكُ اللهُ أرواحُ الأمواتِ ، ويُرْسِلُ أرواحَ الأحياءِ إلى أجسادِها ، ﴿ إِلَى آجَلِ مُسَكّى ﴾ لا يَغْلَطُ

<sup>=</sup> أبو عمرو ويعقوب بتنوين (كاشافات ) و (ممسكات ) ونصب (ضره ) و (رحمته ). النشر ٢/ ٢٧١.

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۰/ ۲۱۶.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٣) في ف ١: ١ الجسد ،

<sup>(</sup>٤) بعده في م: ( جسده و ) .

<sup>(</sup>٥) في ف ١، ح ١: (يقبضها).

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ص: «و» ، وفي م: «أو».

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>A) في ص، ف ١: « يلقى » ، وفي م: « يلتقى » .

بشيءٍ منها(١) ، فذلك قولُه : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ اللَّهُ يَتُوَفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِ ﴾ الآية . قال : كلَّ نفسٍ لها سبَبٌ تجرِى فيه ، فإذا قضَى عليها الموتَ نامت حتى يَنقطِعَ السببُ ، ﴿ وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتَ فِى مَنَامِهِ كُمُّ ثُمُّتُ فِى مَنَامِهِ كُمُّ ثُمُّتُ فِى مَنَامِهِ كُمُّ ثُمُّتُ فِى مَنَامِهِ كُمُّ مُنَامِهِ مُنَامِهِ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وأخرَج جويبرٌ عن ابنِ عباسٍ في الآيةِ قال : سببٌ ممدودٌ أما بينَ المشرقِ والمغربِ السماءِ والأرضِ ، فأرواحُ الموتَى وأرواحُ الأحياءِ إلى ذلك السببِ ، فتَعْلَقُ النفسُ المُيِّنَةُ بالنفسِ الحَيَّةِ ، فإذا أُذِنَ لهذه الحَيَّةِ بالانصرافِ إلى جسدِها لتَسْتَكْمِلَ رزقَها ، أُمْسِكَتِ النفسُ المَيِّنَةُ وأُرْسِلَت الأخرى .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن فَرْقدِ قال : ما مِن ليلةِ من ليالي الدنيا إلا والربُّ تبارك وتعالى يَقْبِضُ الأرواحَ كلَّها ؛ مؤمنَها وكافرَها ، فيَسأَلُ كلَّ نفسٍ ما عَمِلَ صاحبُها من النهارِ ، وهو أعلمُ ، ثم يدعُو ملكَ الموتِ فيقولُ : اقبِضْ هذا ، ( واقبِضْ هذا ، من قضَى عليه الموتَ ، ﴿ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى ۚ إِلَىٰ الْجَلِ مُسَمَّى ﴾ .

وأخرَج ابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن سُلَيمِ بنِ عامرٍ ، أن عمرَ بنَ الخطابِ قال : العَجَبُ من رُؤيا الرجلِ ؛ إنه يَبِيتُ فيَرَى الشيءَ لم يَخْطِرُ له على

<sup>(</sup>١) سقط من: ص. وفي م: « من ذلك ».

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲۰/ ۲۱۰، والطبراني (۱۲۲)، وأبو الشيخ ( ٤٣١، ٤٤٤)، والضياء ١٠/ ١٢٢، ١٢٢) ابن جرير، وأبي الشيخ في الموضع ١٢٢ ( ١٢٣، ١٢٣) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، إلا أنه عند ابن جرير، وأبي الشيخ في الموضع الأول من قول سعيد بن جبير.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ف ١، ح ١.

بال (۱) ، فتكون (۲) رؤياه كأخذ باليد ، ويرى الرجل الرؤيا فلا تكون رؤياه شيقًا ا فقال على بن أبي طالب : أفلا أُخبِرك بذلك يا أميرَ المؤمنين ؟ إن اللَّه يقول : ﴿ اللَّهُ يَقُونُ وَ اللَّهُ يَقُونُ الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِ وَ اللَّهِ لَمُ تَمُتُ فِي مَنَامِهِ وَ اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنفسَ كلَّها ؟ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَى إِلَى آجَلِ مُسَمَّى ﴿ وَاللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنفسَ كلَّها ؟ فما رأت وهي عنده في السماء فهي الرؤيا الصادقة ، وما رأت إذا أُرْسِلَتْ إلى جسدِها (۱) ، تَلَقَّنُها الشياطينُ في الهواءِ فكَذَبَتْها ، وأخبَرَتْها بالأباطيلِ فكَذَبَتْ فيها . فعَجبَ عمرُ من قولِه .

وأخرَج البخاريُّ ، ومسلمٌ ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «إذا

<sup>(</sup>١) في ص، م: ﴿ باله ﴾ .

<sup>(</sup>۲) فی ص، ح ۱: ( فیکون » .

<sup>(</sup>٣) في ص ، م : « أجسادها » .

<sup>(</sup>٤) بعده في ص ، م : «عليه».

<sup>(</sup>٥) في ح ١: (يفهم).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « فسألت » .

<sup>(</sup>V) سقط من: ف ١، ح ١٠

أوَى أَحدُكم إلى فراشِه فليَنفُضْه بداخِلَةِ إزارِه (١) ؛ فإنه لا يدرى ما خَلَفَه عليه (١) ، ثم ليَقُلْ (٢) : باسمِك ربى وَضَعْتُ جنبى ، وباسمِك أرفَعُه ، إن أمسَكْتَ نفسِى فارْحَمْها ، وإن أرسَلْتَها فاحفَظْها بما تَحْفَظُ به عبادَك (١) الصالحين (٥) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن أبى مُحكيفةَ قال : كان رسولُ اللهِ ﷺ فى سفرِه الذى نامُوا فيه حتى طَلَعت الشمسُ ، ثم قال : «إنكم كُنتُم أمواتًا فردَّ اللهُ إليكم أرواحكم »(1) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمد ، والبخارى ، وأبو داود ، والنسائى ، عن أبى قتادة ، أن النبى ﷺ قال لهم ليلة الوادى : «إن الله قبَض أرواحَكم حينَ شاء ، وردَّها عليكم حين شاء» .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أنسِ بنِ مالكِ قال : كنتُ مع النبيِّ عَلَيْةٍ في سفرٍ فقال : «مَن يَكْلَوُنا الليلةَ ؟ » فقلتُ : أنا . فنام ونام الناسُ ، ونمْتُ فلم نَسْتَيْقِظْ (^) إلا بحرِّ الشمس ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْةٍ : «( أَيُّها الناسُ ( ) ، إن هذه الأرواحَ عاريَّةً

<sup>(</sup>١) داخلةُ الإزار: طرفه وحاشيته مما يلي الجسد. ينظر النهاية ٢/١٠٨، ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) أي: لعل هامَّةً دبت فصارت فيه بعده. النهاية ٢/ ٦٦.

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، م: «اللهم».

<sup>(</sup>٤) سقط من النسخ. والمثبت من مصدري التخريج.

<sup>(</sup>٥) بعده في ص ، م : « من الصالحين » .

والحديث عند البخاري ( ، ٦٣٢، ٧٣٩٣)، واللفظ له، ومسلم (٢٧١٤).

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ٢/ ٦٤.

<sup>(</sup>۷) ابن أبي شيبة ۲/ ٦٦، ۲۷، وأحمد ۲۹۹/۳۷ (۲۲٦۱۱)، والبخاري ( ۹۹، ۷٤۷)، وأبو داود ( ۲۲۳، ۳۹، والنسائي (۸٤٠)، وفي الكبري (۱۱٤٤۸).

<sup>(</sup>A) في ص، ف ١، ح ١: «يستيقظ».

<sup>(</sup>٩ - ٩) ليس في: الأصل.

في أجساد العباد، فيَقْبِضُها (١) إذا شاء، ويُرْسِلُها إذا شاء» .

وأخرَج الطبرانيُّ عن أبي أمامةً قال: كنا مع رسولِ اللهِ ﷺ "في سفر"، فلم يَسْتَيْقِظُ رسولُ اللَّهِ ﷺ حتى (أذاه حرُّ الشمسِ، فأقام الصلاةَ ثم صلَّى بهم، ثم قال: ﴿إذا رقد أحدُكم فغَلَبَتْه عيناه فليَفْعَلْ هكذا؛ فإنَّ اللهَ يتوفَّى الأنفس حين موتِها والتي لم تمُتْ في منامِها» (٥٠).

قُولُه تعالى : ﴿ أَمِر أَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ الآيات .

أَخْرَجَ عَبْدُ بنُ حَمِيدٍ ، وَابنُ جَرَيرٍ ، عَنْ قَتَادَةً : ﴿ أَمِرِ ٱتَّخَذُواْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ اللَّهَ شُفَعَآءً ﴾ . قال : الآلهة (١٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والبيهقى في «البعثِ والنشورِ» ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ قُل لِللَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ . قال : لا يَشفَعُ عندَه أحدٌ إلا بإذنِه (٧) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ : ﴿ وَإِذَا نُكِرَ مِن مِهِ اللَّهُ وَحَدُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَحَدُهُ اللَّهُ وَحَدُهُ اللَّهُ وَحَدُهُ اللَّهُ وَحَدُهُ اللَّهُ وَحَدُهُ اللَّهُ وَحَدُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَدُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَدُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) في ف ١: ﴿ إِنْ شَاءَ فَلْيَقْبَضُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الحديث عند الدولابي في الكني ٦٤/٢.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص، م: «طلعت».

<sup>(</sup>٥) الطبراني (٧٩٧٣). وقال الهيثمي: فيه جعفر بن الزبير، وهو ضعيف. مجمع الزوائد ١/٣٢٣.

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ٢٠/ ٢١٧.

<sup>(</sup>٧) ابن جرير ٢٠/ ٢١٧، ٢١٨، والبيهقي (٣).

<sup>(</sup>٨ - ٨) في ص: «قال»، وفي م: «قال هو».

عليهم (١) ( النجمَ ) عندَ بابِ الكعبةِ ...

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسٍ: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحَدَهُ اَشْمَأَزَتْ وَأَخْرَجُ ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسٍ: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحَدَهُ اَشْمَأَزَتْ فَلُوبُ هؤلاءِ قُلُوبُ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرةِ ؛ أبو جهلِ بنُ هشامٍ ، والوليدُ بنُ عتبةً ، الأربعةِ الذين لا يُؤمِنُون بالآخرةِ ؛ أبو جهلِ بنُ هشامٍ ، والوليدُ بنُ عتبةً ، وصفوانُ ، وأُبَيُّ بنُ خلفٍ ، ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلّذِينَ مِن دُونِهِ عَ اللَّاتُ والعُزَّى ، ﴿ إِذَا ذُكِرَ ٱلّذِينَ مِن دُونِهِ عَ ﴾ : اللاّتُ والعُزَّى ، ﴿ إِذَا فُرِكَرَ ٱلّذِينَ مِن دُونِهِ عَ ﴾ : اللاّتُ والعُزَّى ، ﴿ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ .

وأخرَج الطستى عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِرْنِي عن قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ الطّستى عن ابنِ عباسٍ ، أن نافعَ بنَ الأزرقِ قال له : أخبِرْنِي عن قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ الشَّمَأَزَّتُ قُلُوبُ اللّهِ . قال : وهل تَعْرِفُ العربُ ذلك ؟ قال : نعم ، أما سَمِعْتَ عمرَو بنَ كلثومِ التَّعْلِبيُّ ( ) وهو يقولُ :

إذا ( عَضَّ الثُّقَافُ بها ( اشمأزَّتْ وولَّتْه عَشَوْزَنَةً زَبُونا ( )

<sup>(</sup>١) سقط من: ص. وني ف ١، ح ١: ١ سورة).

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۰/ ۲۱۸، ۲۱۹.

<sup>(</sup>٣) في ح ١: ( تفرقت ) .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، م: « الثعلبي » . والبيت من معلقته . ينظر شرح القصائد التسع للنحاس ٢/ ٦٥٣.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص، م: «غض النفاق لها»، وفي ف ١، ح ١: «عض الشقاق بها». والثقاف: خشبة تصلح بها الرماح. شرح القصائد التسع للنحاس ٢/ ٦٥٣.

<sup>(</sup>٦) العشوزنة : الصلبة الشديدة . والزَّبُونُ : الدفيع ، يقال : زبنه . إذا دفعه . شرح القصائد التسع للنحاس ٢/ ٣٥٣.

والأثر عند الطستي - كما في الإتقان ٢/ ٩٩.

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ في قولِه : ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحَدَهُ اَشْمَأَزَتَ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ﴾ . قال : اسْتَكْبرَت وكَفَرَتْ ( ) ، ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ » . قال : الآلهةُ ( ) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَقُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الآية .

أخرَج مسلمٌ ، وأبو داودَ ، والبيهقيُّ في «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن عائشةَ قالت : كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا قام من الليلِ افتَتَحَ صلاتَه: «اللهم ربَّ جبريلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ ، فاطرَ السماواتِ والأرضِ ، عالمَ الغيبِ والشهادةِ ، أنت تَحْكُمُ بينَ عبادِك فيما كانوا فيه يَختَلِفُون ، اهْدِنِي لما "اختُلِفَ فيه" من الحقِّ بإذنِك ، إنك تَهدِي مَن تشاءُ إلى صراطٍ مستقيمٍ» .

قُولُه تعالى : ﴿ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ﴾ الآية .

أَخْرَجُ الفريائيُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدِ في قولِه : ﴿ أَمَّ إِذَا خَوَلَنَكُ نِعْمَةً مِّنَا ﴾ . قال : أعطَيْنَاه ، ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُمُ عَلَى عِلْمِ هَا مَا عَلَى شرفِ أَعطانِيه (٥٠ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذر (١) ، عن قتادةً

<sup>. (</sup>۱) في ص، م: «نفرت».

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ١٧٤، وابن جرير ٢٠/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص ، م : ١ اختلفت ٥ .

<sup>(</sup>٤) مسلم (٧٧٠) ، وأبو داود (٧٦٧) ، والبيهقي (١٣٨) .

<sup>(</sup>٥) الفريابي – كما في تغليق التعليق ٤/ ٢٩٨، وفتح الباري ٤٨/٨ - وأبن جرير ٢٠١/٢٠.

<sup>(</sup>٦) بعده في ص، م: «عن مجاهد في قوله : ﴿ثم إذا خولناه نعمة منا﴾ . قال : أعطيناه . و ، .

فى قولِه : ﴿ إِنَّمَا ٓ أُوبِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ﴾ . قال : قال : على خير (١) عندِى ، ﴿ بَلْ هِىَ فِئْ مَا وَال فِتُسَنَّةُ ﴾ . قال : بلاءً (٢) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن السدى : ﴿قَدْ قَالْهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ : الأممُ الماضيةُ ، ﴿وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَـَـُؤُلِآءِ ﴾ . قال : من أُمَّةِ محمد ﷺ (") .

قُولُه تعالى : ﴿ ﴿ قُلْ يَكِبَادِى ٱلَّذِينَ ٱشْرَفُوا ﴾ الآية .

أخرَج ( ) ابنُ أبى حاتم ، ( وابن مَرْدُويَه بسندِ صحيح ) ، عن ابنِ عباسِ قال : أُنزلت : ﴿ قُلْ يَكِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسَرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِم ﴾ الآية ، في مشركي أهلِ مكة .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، والطبرانيُّ ، والحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في «الدلائلِ» ، عن ابنِ عمر (أقال : كنا نقولُ : ما لمُفْتَننِ توبةٌ ، وما اللَّهُ بقابلِ منه شيئًا . عرَفوا ذلك وآمنوا به وصدَّقوا رسولَه ، ثم رجَعوا عن ذلك لبلاءِ أصابَهم ، وكانوا يقولونه لأنفسِهم ، فلما قدِمَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فيهم : ﴿ قُلُ يَكِبَادِي اللّهِ اللهِ اللهُ فيهم : ﴿ قُلُ يَكِبَادِي اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ فيهم : ﴿ قُلُ يَكِبَادِي اللّهِ اللهِ هشام بنِ العاصِ (١) .

<sup>(</sup>١) في ص، م: «خبر».

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق ٢/ ١٧٤، وابن جرير ٢٠/ ٢٢١، ٢٢٢.

<sup>(</sup>۳) ابن جریر ۲۰/۲۲۳.

<sup>(</sup>٤) بعده في ص، م: «ابن جرير و».

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ص ، م . وفي الأصل : « بسند صحيح وابن مردويه » وفي ف ١: ١ وابن مردويه » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>۷) ابن جرير ۲۰/۲۲، والطبراني ۱۷۷/۲۲ (٤٦٢)، والحاكم ۳/۲۲، ۲٤۱، والبيهقى ٢/ ٤٦١، والبيهقى عن عمر بن الخطاب. وقال الذهبي متعقبا الحاكم: =

وأخرَج الطبراني ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقي في «شُعَبِ الإيمانِ» بسندٍ لَينٌ ، عن ابنِ عباسِ قال : بعَث رسولُ اللهِ ﷺ إلى وَحْشِيٌّ بنِ حربِ قاتل حمزةَ يَدعُوه إلى الإسلام ، فأرسَل إليه : يا محمد ، كيف تَدْعُوني وأنت تَرْعُمُ أن مَن قَتَل أُو أَشْرَك أُو زِنَى يَلْقَ أَثَامًا ؟ يُضاعَفْ له العذابُ يومَ القيامةِ ويَخْلُدْ فيه مُهانًا ، وأنا صَنَعْتُ ذلك، فهل تَجِدُ لي من رخصة؟ فأنزَل اللهُ: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَالِحًا فَأُولَيْهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ غَــُفُورًا رَّحِيــمًا﴾ [الفرقان: ٧٠]، [٣٦٤] فقال وَحْشِيٌّ : هذا شَوطًا شديدٌ ؛ ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِحًا ﴾ ، فلعلِّي لا أقدِرُ على هذا. فأنسزَل الله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاكُمُ ﴾ [النساء: ١١٦،٤٨] . فقال وحشيٌّ : هذا أرَى بعدَ مشيئةٍ ، فلا أَدْرى يَغْفِرُ لى أم لا ، فهل غيرُ هذا ؟ فأنزَل اللهُ : ﴿ يَكِعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسَّرَفُوا عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ ﴾ الآية . قال وحشيٌّ : هذا نعم . فأسلَم ، فقال الناسُ : يا رسولَ اللهِ ، إنا أصبنًا ما أصاب وحشيٌّ . قال : «هي للمسلمين عامَّةً» (١) .

وأخرَج ابنُ أبى حاتم ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبى سعيدِ قال : لما أسلَم وحشى أنزَل اللهُ : ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي مَعَ ٱللّهُ إِلَا اللهُ : ﴿ وَٱلّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللّهِ إِلْهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱللّهِ عَرْمَ ٱللّهُ اللهُ الل

<sup>=</sup> عبد الرحمن - يعنى ابن بشير - منكر الحديث. وقال الهيثمى : فيه عبد الرحمن بن بشير الدمشقى ، ضعفه أبو حاتم. مجمع الزوائد ٦/ ٦٢.

<sup>(</sup>۱) الطبراني (۱۱ ٤۸٠)، والبيهقي (۷۱ ٤٠). وقال الهيثمي: فيه أبين بن سفيان، ضعفه الذهبي. مجمع الزوائد ٧/ ١٠١.

وأخرَج محمدُ بنُ نصرٍ في كتابِ «الصلاةِ» عن وحشىٌ قال: لما كان من أمرِ حمزةً ما كان ، ألقَى اللهُ خوفَ محمدٍ عَلَيْ في قلبِي ، فخرَجْتُ هاربًا ، أَكْمُنُ النهارَ وأَسِيرُ الليلَ ، حتى صِرْتُ إلى أقاويلِ حمير () ، فنزَلْتُ فيهم فأقَمْتُ حتى النهارَ وأسيرُ الليلَ ، حتى صِرْتُ إلى أقاويلِ حمير الله علتُ : وما الإسلامُ ؟ قال : أتاني رسولُ () رسولِ الله عَلَيْ يَدْعُوني إلى الإسلامِ ، قلتُ : وما الإسلامُ ؟ قال : تُومِنُ باللهِ ورسولِه ، وتَتُرُكُ الشِّركَ باللهِ ، وقَتْلَ النفسِ التي حَرَّمَ اللهُ ، وشُربَ أَتُومِنُ باللهِ ورسولِه ، وتَتُركُ الشِّركَ باللهِ ، وقَتْلَ النفسِ التي حَرَّمَ اللهُ ، وشُربَ الخمس . الحنابةِ ، وتُصَلِّى الخمس . وقال : إن اللهَ قد أنزَل هذه الآية : ﴿ يَكِعِبَادِي اللّهِ ورسولُه . ("ثم قَدِمتُ معهم إلى فقلتُ : أشهدُ أن لا إله إلا اللهُ ، وأن محمدًا عبدُه ورسولُه . ("ثم قَدِمتُ معهم إلى رسولِ اللّهِ عَيْلِيْ ") ، فصافَحني وكنَّاني بأبي حرب .

وأخرَج البخارى فى «الأدبِ المفردِ» عن أبى هريرة قال: خرَج النبى ﷺ على رَهْطٍ من أصحابِه يَضحكُون ويتحدَّثونَ ، /فقال: «والذى نفسِى بيدِه لو ه٣١١٥ تعلَمُون ما أعلمُ لضَحِكْتُم قليلًا ولَبَكَيْتُم كثيرًا». ثم انصرَف وأبكى القومَ ، وأوحَى اللهُ إليه: يا محمدُ ، لِمَ تُقَنِّطُ عبادِى ؟ فرجَعَ النبى ﷺ فقال: «أبشِرُوا وسَدِّدُوا وقارِبوا» .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في «سننِه» ، عن عمرَ بنِ الخطابِ قال : اتَّعَدْتُ (٥٠) أنا وعياشُ بنُ أبي ربيعةَ وهشامُ بنُ العاصِ بنِ وائلِ أن نُهاجِرَ إلى

<sup>(</sup>١) الأقيال والأقوال جمع قيل ، وهو الملك النافذ القول والأمر . ينظر النهاية ٤/ ١٢٢، والتاج ( ق و ل ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ف ١. وفي الأصل: ( رسل ) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٤) البخارى (٢٥٤) . صحيح (صحيح الأدب المفرد - ١٩١).

<sup>(</sup>٥) في م: « اتفقت » .

المدينةِ ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَعِياشٌ ، وَفُتِنَ هشامٌ فَافْتُتِنَ ، فَقَدِمَ على عياشٍ أَخواه (١) أبو جهل والحارثُ ابنا (٢) هشام ، فقالا له : إن أُمَّك قد نَذَرَتْ أَن لا يُظِلَّها ظِلَّ ، ولا يَمَسَّ رأسَها غُسْلٌ حتى تَراك . فقلتُ : واللهِ إن يُريداك إلا أن يَمْتِناك عن دينك . وخرجا به ، وفَتَنُوه فَافْتُتِنَ . قال : فنزَلت فيهم : ﴿ يَكِعِبَادِى اللَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ وَخرجا به ، وفَتَنُوه فَافْتُتِنَ . قال : فنزَلت فيهم : ﴿ يَكِعِبَادِى اللَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا نَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ ﴿ . قال عمرُ : فَكَتَبُتُها إلى هشام فقدِمَ (٣) .

وأخرَج ابنُ جرير، وابنُ مَرْدُويَه، عن ابنِ عباسِ في قولِه: ﴿ يَعِبَادِي الّذِينَ الشَرِفُوا عَلَىٰ اَنْفُسِهِم لَا نَقَـنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللّهِ ﴾ . ﴿ يَقولُ: لا تَيْأسوا من رحمة اللّه ﴾ ؛ وذلك أن أهلَ مكّة قالوا: يَرْعُمُ محمدٌ أن من عَبدَ الأوثانَ ، ودعا مع اللهِ اللّه الحَرَ ، وقتل النفسَ التي حرَّم الله ، لم يُعْفَرْ له ، فكيف نُهاجِرُ ونُسْلِمُ وقد عبدُنا الآلهة ، وقتلنا النفسَ التي حرَّم الله ، ونحن أهلُ الشِّرُكِ ؟! فأنزل الله : عبدُنا الآلهة ، وقتلنا النفسَ التي حرَّم الله ، ونحن أهلُ الشِّركِ ؟! فأنزل الله : الذُنوبَ جَمِيعاً ﴿ وَاللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ على اللهُ الله

<sup>(</sup>١) في ص، م: «أخوه». وهما أخواه لأمه. ينظر أسد الغابة ٤/ ٣٢٠، ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) في النسخ : ( بن ) .

<sup>(</sup>٣) البيهقي ٩/١٦، ١٤.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٥) في م: «يضن». وفي مصدر التخريج: «يبطئ».

فِي آَمْرِنَا﴾ [آل عمران: ١٤٧]، فينبغِي أن يُعلَمَ أنهم كانوا يُصِيبُون الإسراف، فأَمَرِهم بالتوبةِ من إسرافِهم (١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عطاءِ بنِ يسارٍ قال : نزَلت هذه الآياتُ الثلاثُ بالمدينةِ في وحشيٌّ وأصحابِه : ﴿ يَكِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسَرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ وَأَنتُكُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ عمرَ قال : إنما نزَلت هذه الآياتُ في عياشِ بنِ أبي ربيعة ، والوليدِ بنِ الوليدِ ، ونفرِ من المسلمين كانوا أسلَمُوا ، ثم فُتِنُوا وعُذَّبُوا ، فاقْتَتِنُوا ، فكنا نقولُ : لا يَقْبَلُ اللهُ من هؤلاء صَرفًا ولا عَدلًا أبدًا ؛ قومٌ أسلمُوا ثم تركُوا دينَهم بعذابٍ عُذِّبُوه ؟! فنزَلت هؤلاء الآياتُ ، وكان عمرُ بنُ الخطابِ كاتبًا ، فكتبها بيدِه ثم "بعَث بها" إلى عياشٍ والوليدِ وإلى أولئك النفرِ ، فأسلَمُوا وهاجَرُوا .

وأخرَج أحمدُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقى فى «شُعَبِ الإيمانِ» ، عن ثوبانَ : سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : «ما أُحِبُ أنَّ لى الدنيا وما فيها بهذه الآية : ﴿ يَكِعِبَادِى الَّذِينَ آسَرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ﴾ . إلى آخرِ الآية . فقال رجلٌ : يا رسولَ اللهِ ، فمن أشرَك ؟ فسكتَ النبى ﷺ ، ثم قال : «ألا ومن أشرَك» . ثلاثَ مرَّاتٍ .

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۰/ ۲۲٤، ۲۲۰.

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۰/ ۲۲۵.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل « كتبها » ، وفي ص ، ف ١ ، ح ١ ، م : « كتب بها » . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٤) ابن جرير ۲۰/ ۲۲۷، ۲۲۸.

<sup>(</sup>٥) أحمد ٢٥/٣٧ (٢٢٣٦٢)، وابن جرير ٢٠/ ٢٢٩، وابن مردويه - كما في تخريج أحاديث =

وأخرَج أحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وأبو داودَ ، والترمذيُ وحسَّنه ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ الأنباريِّ في «المصاحقِ» ، والحاكمُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أسماءَ بنتِ يزيدَ : سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يَقرأُ : (يا عبادي الذي أَسْرَفوا على أنفسِهم لا يَقْنَطُوا من رحمةِ اللهِ (۱) إن اللهَ يَغْفِرُ الذنوبَ جميعًا ولا يُبالِي إنه هو الغفورُ الرحيمُ ) (۲) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ سيرينَ قال : قال عليٌّ : أَيُّ آيةٍ أُوسَعُ ؟ فَجَعَلُوا يَذْكُرونَ آياتٍ من القرآنِ ؛ ﴿وَمَن يَعْمَلَ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ﴾ [النساء: ١١٠]،

<sup>=</sup> الكشاف ٢٠٥/٣ - والبيهقي (٧١٣٧). وقال محققو المسند: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل ، ف ١، ح ١: ﴿ بالنصب ، .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف. ينظر مختصر الشواذ لابن حالويه ص ١٣٢.

والأثر عند أحمد ٥٤/ ٥٤٩، ٥٧٤، ٥٨١، ٥٨٥ ( ٢٧٥٦٦، ٢٧٥٩٦، ٢٧٦٠٦، ٢٧٦٦٦)، والحاكم ٢/ ٢٤٦٠. ٢٧٦١٣)، والحاكم ٢/ ٢٤٩٠. ضعيف سنن الترمذي – ٦٣٧).

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص ، م : « الناس » .

<sup>(</sup>٤) في ص، م: «الناس».

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ١٨٥/١، وابن أبي الدنيا (٥٠)، وابن جرير ٢٠/ ٢٢٨، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ٩٩/٧ - والطبراني (٨٦٣٥)، والبيهقي (١٠٥٣).

ونحوَها ، فقال على : ما في القرآنِ آيةٌ أُوسِعُ من : ﴿ يَكِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسَرَفُوا ﴾ الآية (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ قُلْ يَعِبَادِى الّذِينَ اللّهِ ، ومن اللّه ، ومن الله ، ومن زَعَم أن المسيحَ هو الله ، ومن زَعَم أن المسيحَ ابنُ اللهِ ، ومن زَعَم أن الله فقيرٌ ، ومن زَعَم أن الله مغلُولَةٌ ، ومن زَعَمَ أن الله ثالثُ ثلاثة ، يقولُ الله لهؤلاء : ﴿ أَفَلَا يَعُرُبُونَ إِلَى اللّهِ وَمِن زَعَمَ أن الله ثالثُ ثلاثة ، يقولُ الله لهؤلاء : ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَمِن زَعَمَ أن الله ثالثُ ثلاثة ، يقولُ الله لهؤلاء : ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَمِن زَعَمَ أن الله ثالثُ ثلاثة ، يقولُ الله لهؤلاء : ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَيُسْتَغُورُونَةً وَاللّهُ عَنْ وَلَا مَن هؤلاء ؛ من قال : ﴿ أَنَا رَبُكُمُ الْأَعْلَى ﴾ [النازعات : ٢٤] ، توبيه من هو أعظمُ قولًا من هؤلاء ؛ من قال : ﴿ أَنَا رَبُكُمُ الْأَعْلَى ﴾ [النازعات : ٢٤] ، وقال : ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَاهٍ عَيْرِي ﴾ [القصص : ٣٨] . قال ابنُ عباسٍ : ومَن آيس العبادَ من التوبةِ بعدَ هذا فقد جحد كتابَ اللهِ ، ولكن لا يَقْدِرُ العبدُ أن يَتُوبَ اللهُ عليه .

وأخرَج ابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن عُبيدِ بنِ عُميرِ قال : إن إبليسَ قال : يا ربِّ ، (أينك أُخرَجْتنى من الجنةِ من أُجلِ آدمَ ، وإنى لا أستطيعُه إلا بسلطانِك . قال : فأنتَ مُسَلَّطٌ عليه . قال : يا ربِّ ، زدْنى . قال : لا يُولَدُ له ولدُ إلا وُلِد لك مثلُه . قال : يا ربِّ ، زدْنى . قال : صُدُورُهم مساكنُ لكم ، وتَجُوون منهم مثلُه . قال : يا ربِّ ، زدْنى . قال : صُدُورُهم مساكنُ لكم ، وتَجُوون منهم مجارِى (أ) الدمِ . قال : يا ربِّ ، زدْنى . قال : أَجْلِبْ عليهم بخيلِك ورَجِلِك ، وشارِ عُهم فى الأموالِ والأولادِ وعِدْهم . فقال آدمُ : يا ربِّ ، قد سَلَّطْتَه على ، وشارِ عُهم فى الأموالِ والأولادِ وعِدْهم . فقال آدمُ : يا ربِّ ، قد سَلَّطْتَه على ،

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ۲۰ ۲۲۸.

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٣) في ص ، م : « مجرى » .

٥/٣٣٢ وإنى لا أُمتَنِعُ / منه إلا بك . قال : لا يُولَدُ لك ولدٌ إلا وَكَلْتُ به من يَحْفَظُه من قُرْناءِ السوءِ . قال : يا ربّ ، زِدْني . قال : الحسنةُ عشر او أَزيدُ ، والسيئةُ واحدةٌ أو أَمْحُوها . قال : يا ربّ ، زِدْني . قال : بابُ التوبةِ مفتوحٌ ما كان الرُّوحُ في الجسدِ . قال : يا ربّ ، زِدْني . قال : ﴿ يَعِبَادِي اللَّذِينَ آَسَرَفُوا عَلَىٰ الرُّوحُ في الجسدِ . قال : يا ربّ ، زِدْني . قال : ﴿ يَعِبَادِي اللَّذِينَ آَسَرَفُوا عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ يَغْفِرُ اللَّهُ لَوْبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ ال

وأخرَج أحمدُ ، وأبو يعلى ، والضياءُ ، عن أنسِ قال : سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْ يقولُ : «والذى نفسى بيدِه لو أخطَأْتُم حتى تَمْلاً خطاياكم ما بينَ السماءِ والأرضِ ، ثم استَغْفَرُ ثُم اللَّه لغَفَرَ لكم ، والذى نفسُ محمد بيدِه لو لم تُخْطِئُوا لجاءَ اللهُ بقومِ يُخْطِئُون ، ثم يَسْتَغْفِرُون اللَّه فيغفرُ لهم» (١)

وأخرَج ابنُ أبي شيبة ، ومسلمٌ ، عن أبي أيوبَ الأنصارِيِّ : سَمِعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْقِهُ يقولُ : «لولا أنكم تُذْنِبُون لحَلَقَ اللهُ خلقًا يُذْنِبُون فيَغفِرُ لهم» (٣) .

وأخرَج الخطيبُ 'في «رواةِ مالكِ »' عن ابنِ عمرَ ، 'عن النبيّ ﷺ ' قال : «أُوحَى اللهُ إلى داودَ : يا داودُ ، إن العبدَ من عبيدِى لَيَأْتِينَى بالحسنةِ فأحكمُه في جنَّتَى (٥) . قال داودُ : وما تلك الحسنةُ ؟ قال : كُرْبَةٌ فَرَّجَها عن فأحكمُه في جنَّتَى (٩)

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير ١٠٠/٧ - عن عبد الله بن عبيد بن عمير.

<sup>(</sup>٢) أحمد ١٤٦/٢١ (١٣٤٩٣)، وأبو يعلى (٢٢٦٤)، والضياء (١٥٤٤، ١٥٤٥). وقال محققو المسند: صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة ١٨٠/١٨، ومسلم (٢٧٤٨).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، م.

مؤمن . قال داودُ : اللهمَّ حَقِيقٌ على من عَرَفَك حقَّ معرفتِك ألَّا يَقْنَطَ .

وأخرَج الحكيمُ الترمذيُّ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : هال له جبريلُ عليه السلامُ : يا محمدُ ، إن اللهَ يُخاطِئني يومَ القيامةِ فيقولُ : يا جبريلُ ، ما لي أرى فلانَ بنَ فلانِ في صفوفِ أهلِ النارِ ؟ فأقولُ : يا ربِّ ، إنا لم خَيدُ له حسنةً يَعودُ عليه خيرُها اليومَ . فيقولُ اللهُ : إني سَمِعْتُه في دارِ الدنيا يقولُ : يا حَنَّانُ يا مَنَّانُ . فَأْتِه فأسألُه ، في بقولِه : يا حَنَّانُ يا مَنَّانُ . فَأْتِه فأسألُه ، فيقولُ اللهُ : إن سَفوفِ أهلِ النارِ فيقولُ : وهل من حَنَّانٍ ومنَّانٍ ( غيرُ اللهِ ) ؟! فآخُذُ بيدِه من صفوفِ أهلِ النارِ فأَدْخِلُه في صفوفِ أهلِ الجنةِ ) .

وأخرَج ابنُ الضَّريْسِ، وأبو القاسمِ بنُ بِشْرَانَ أَ فَى «أُمالِيه»، عن على بنِ أبى طالبٍ قال: إن الفقية كلَّ الفقية مَن لم يُقنِّطِ الناسَ من رحمةِ اللهِ، ولم يُرَخِّصْ لهم في معاصى اللَّهِ، ولم يُؤمِّنهم عذابَ اللهِ، ولم يَدَعِ القرآنَ رغبةً عنه إلى غيرِه، إنه لا خيرَ في عبادةٍ لا عِلْمَ فيها، ولا عِلْمَ لا فهمَ فيه، ولا قراءةَ لا تَدَبَّرُ فيها .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن عطاءِ بن يسارٍ قال : إن للمُقَنِّطِين جسرًا<sup>(°)</sup> يَطَأُّ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، م: ( غيري ) .

<sup>(</sup>۲) الحكيم الترمذي ١/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بشر»، وفي ص، م: «بشير». ينظر سير أعلام النبلاء ١٧/ ٣١١.

<sup>(</sup>٤) ابن الضريس (٦٩).

<sup>(</sup>٥) في مصدر التخريج: «حبسا».

الناسُ يومَ القيامةِ على أعناقِهم (١).

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن عائشةَ ، أنها قالت : ألم أُحَدَّثُ أنك ("تجلِش ويُجْلسَ إليك") قال : بلى . قالت : فإيَّاك وإهلاكَ الناسِ وتَقْنِيطَهم".

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وابنُ المنذرِ ، عن زيدِ بنِ أسلمَ ، أن رجلًا كان في الأممِ الماضيةِ يَجْتَهِدُ في العبادةِ ويُشَدِّدُ على نفسِه ، ويُقَنِّطُ الناسَ من رحمةِ اللهِ ، ثم مات ، فقال : أي ربِّ ، ما لي عندَك؟ قال : النارُ . قال : فأين عبادتي واجتهادِي؟ فقيل له : كنتَ تُقَنِّطُ الناسَ من رحمتي ، وأنا أُقَنَّطُك اليومَ من رحمتي .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً قال : ذُكِرَ لنا أن ناسًا أصابوا في الشَّرْكِ ذنوبًا ( عظامًا ، فكانوا يَخافُون ألَّا يُغْفَرَ لهم ، فدعاهم اللهُ بهذه الآية : ﴿ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسَرَفُوا ﴾ الآية (٢ ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن أبى مِجْلَزٍ لاحِقِ بنِ حميدِ السَّدُوسِيِّ قال: لما نزَلت على نَبِيِّ اللهِ ﷺ : ﴿ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَصَّنُطُوا مِن رَحْمَةِ ٱللَّهِ يَالِيَّةٍ فخطَب رَحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ يَتَالِيَّةٍ فخطَب

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۱۹۱/۱۳.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، م: « تعظ الناس » . والحطاب هنا لعبيد بن عمير كما في مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٢٠٥٦٠).

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق (٢٠٥٦١).

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٦) عبد الرزاق ٢/ ١٧٤، وابن جرير ٢٠/ ٢٢٥، ٢٢٦.

الناسَ ، وتلاها عليهم ، فقام رجُلَّ فقال : يا رسولَ اللهِ ، والشِّرْكَ باللهِ ؟ فسَكَت ، فأعادَ ذلك ما شاء اللهُ ، فأنزَل اللهُ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِـ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاكُمُ ﴾ الآية [النساء: ٤٨ ،١١٦] .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن عكرمةَ: ﴿ يَكِمَادِى اللَّذِينَ أَسَرَفُوا عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللهُ عَبَّاسِ: أَنفُسِهِمْ ﴾ . إلى قولِه: ﴿ وَأَنِيبُوٓا إِلَىٰ رَبِّكُمْ ﴾ . قال عكرمةُ: قال ابنُ عباسٍ: فيها عُلْقةٌ (١) ، ﴿ وَأَنِيبُوٓا إِلَىٰ رَبِّكُمْ ﴾ .

قُولُه تعالى : ﴿ وَأَنِيبُوٓا إِلَىٰ رَبِّكُمْ ﴾ الآيات .

أَخْوَجَ عَبْدُ بنُ حَمَيْدٍ ، وَابنُ جَرَيْرٍ ، عَن قَتَادَةً : ﴿ وَأَنِيبُوٓا ۚ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ﴾ . قال : أَقْبِلُوا إلى ربِّكُمْ \* .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن عبيدِ بنِ يعلى قال : الإنابةُ الدعاءُ .

[١٤٠٥ ] وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن ابنِ عباسٍ في قولِه : ﴿ أَن تَقُولَ نَقُسُ ﴾ الآيات . قال : أخبَرَ اللهُ سبحانه ما العبادُ قائلون قبلَ أن يَقُولوه ، وعملَهم قبلَ أن يَعْملُوه . قال : ﴿ وَلَا يُنبِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطر: ١٤] ؛ وَأَن تَقُولَ نَقُسُ بَحَسَرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ﴾ . يقولُ : المُحقّونين ، ﴿ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَن اللّهُ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ المُنتَوِينَ ﴾ . يقولُ : المُحقّونين ترى الْعَذَاب لَوْ أَن لَي اللهُ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ . يقولُ : من المُهْتَدِين ، فأخبَر اللهُ سبحانه أنهم لو رُدُّوا لم يَقْدِرُوا الْمُحْسِنِينَ ﴾ . يقولُ : من المُهْتَدِين ، فأخبَر اللهُ سبحانه أنهم لو رُدُّوا لم يَقْدِرُوا اللهُ يَعْدِرُوا

<sup>(</sup>١) العلقة : التَّعَلُّق . ينظر التاج (ع ل ق ) .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۰/ ۲۳۱.

<sup>(</sup>٣) في ص، م: « المحلوقين » .

على الهُدَى، قال اللهُ تعالى: ﴿ وَلَقَ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٨]. وقال: ﴿ وَلُقَلِّبُ أَفِيْدَتُهُمْ وَأَبْصَكَرَهُمْ كُمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ وَلَكَذِبُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٠]. قال: ولو رُدُّوا إلى الدنيا لحيلَ بينهم وبينَ الهُدَى، وبينَ الهُدَى، ٢٣٣/ كما حُلْنا / بينهم وبينَ أوَّلَ مرَّةٍ وهم في الدنيا (١).

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن الضحاكِ في قولِه : ﴿ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ ﴾ . قال '' : من ذكرِ اللَّهِ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ ، وابنُ جريرِ ، عن قتادة : ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسَرَقَ عَلَى مَا فَرَّطَتُ فِي جَنْبِ ٱللّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّنخِرِينَ ﴾ . قال : فلم يَكْفِه أن ضيّع طاعة اللهِ حتى جعَل يَسخُو بأهلِ طاعةِ اللهِ . قال : هذا قولُ صِنفِ منهم ، ﴿ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَ ٱللّهَ هَدَسْنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ . قال : هذا قولُ صنف منهم آخرَ ، ﴿ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَ لِي كَرّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلمُخْصِينِينَ ﴾ . قال : هذا قولُ اللهُ ردَّا منهم آخرَ ، ﴿ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَ لِي كَرّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلمُخْصِينِينَ ﴾ . قال : من رجعة إلى الدنيا . قال : هذا صِنفُ آخوُ ، يقولُ اللهُ ردَّا لقولِهم وتكذيبًا لهم : ﴿ بَلَىٰ قَدْ جَآءَتُكَ عَايَنِي فَكَذَبْتَ عِهَا وَاسْتَكُمْرَتَ وَكُنتَ لقولِهم وتكذيبًا لهم : ﴿ بَلَىٰ قَدْ جَآءَتُكَ عَايَنِي فَكَذَبْتَ عِهَا وَاسْتَكُمْرَتَ وَكُنتَ

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٩/ ٤٩١، ٢٠/ ٢٣٦، ٢٣٧، وابن أبي حاتم ١٣٦٩/٤ (٧٧٧٥).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٣) آدم ( ص ٥٨٠ - تفسير مجاهد ) ، وابن جرير ٢٠ / ٢٣٤، والبيهقي (٧٧٢).

## مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ﴾ (١) .

وأخرَج أحمدُ، والنسائيُّ، والحاكمُ وصحَّحه، وابنُ مَرْدُويَه، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «كلُّ أهلِ النارِ يُرَى مَقْعَدَه من الجنةِ ، فيقولُ: لو أن اللهَ هدانى. فيكونُ عليه حسرةً، وكلُّ أهلِ الجنةِ يُرَى مَقْعَدَه من النارِ، 'فيقولُ: لولا أن اللَّهَ هَدانى ''. فيكونُ له شكرًا». ثم تلا رسولُ اللهِ النارِ، 'فيقولُ: لولا أن اللَّهَ هَدانى ''. فيكونُ له شكرًا». ثم تلا رسولُ اللهِ عَلَيْ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اله

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه ، عن أبي هريرة ، عن النبئ ﷺ قال : «ما جلَس قومٌ مجلسًا لا يَذْكُرون الله فيه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن كانوا من أهلِ الجنة » . (فقالوا : يا نبئ الله ، وكيف ؟ قال ن : « يَرَوْنَ ثوابَ كلِّ مجلسٍ ذَكَرُوا اللهَ فيه ، ولا يَرَوْنَ ثوابَ ذلك المجلس ، فيكونُ عليهم حسرةً » .

وأخرَج البخاريُّ في «تاريخِه» ، والطبرانيُّ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبي بكرةً قال : سَمِعْتُ النبيُّ يَتَلِيُّةٍ يَقرأُ : « ( بلي قد جاءتكِ آياتي فكذبتِ بها واستكبرتِ وكنتِ من الكافرين ) » . ( \* كَسَرَهُن جميعا ( \* ) .

وأخرَج الحاكمُ وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، والحُطيبُ ، وابنُ النجارِ ، عن أمَّ سَلَمةَ ، أنها سَمِعت النبيَ ﷺ يقرأُ : (بلي قد جاءتكِ آياتي فكَذَّبتِ بها''

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۰/ ۲۳۵، ۲۳۲، ۲۳۸.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص ، م : « فيحمد الله » .

<sup>(</sup>٣) أحمد ٦ / ٣٨١/١ (٢٠٦٠) ، والنسائي في الكبرى (١١٤٥٤) ، والحاكم ٢/ ٤٣٥. وقال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط البخاري .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٥) البخاري ٦/ ٤٨٦، والطبراني - كما في المجمع ٧/ ١٠١. وقال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه من =

(ا واستكبرت وكنتِ من الكافرين) (٢)(١).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عاصم أنه قرأ : ﴿ بَلَىٰ قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايَنِي ﴾ بنصبِ التاءِ فيهن الكافِ ، ﴿ فَكُذَّتَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ بنصبِ التاءِ فيهن كُلُّتَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ بنصبِ التاءِ فيهن كلُّهن ، ﴿ وَيُنَجِّى اللهُ الذين اتَّقُوا بمفازاتِهم ﴾ على الجماع (٣) .

## قُولُه تعالى: ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ .

أخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمد ، والبخارى فى «الأدبِ» ، والترمذى وحسنه ، والنسائى ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقى فى «شُعَبِ الإيمانِ» ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن النبى ﷺ قال : «يُحْشَرُ المتكبّرون يوم القيامة أمثالَ الذَّرِ فى صُورِ الرجالِ ، يَعشاهم الذَّلُ من كلِّ مكانِ ، يُساقُون إلى سجنِ فى جهنم ، (أيسمَّى بُولَسُ ، تعلوهم نارُ الأنيارِ (١٤)) ، يُشقَوْنَ (٥) من عُصارةِ أهلِ

<sup>=</sup> لم أعرفه . اهـ . والقراءة بالكسر على أن الخطاب للنفس ، وهى قراءة شاذة . ينظر مختصر الشواذ لابن · خالويه ص ١٣٢، والبحر المحيط ٧/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٢) الحاكم ٢/ ٢٥٢، والخطيب ٦/ ٣٢٥.

 <sup>(</sup>٣) قراءة الجمع قرأ بها حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر عن عاصم ، وقراءة الإفراد قرأ بها نافع وابن كثير
 وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب . النشر ٢/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير: لم أجده مشروحًا ، ولكن هكذا يروى ، فإن صحت الرواية فيحتمل أن يكون معناه نار النيران ، فجمع النار على أنيار ، وأصلها أنوار ، لأنها من الواو ، كما جاء في ريح وعيد : أرياح وأعياد من الواو . وقيل : إنما مجمع نار على أنيار وهو واوى لئلا يشتبه بحمع النور ، وإضافة النار إليها للمبالغة ، كأن هذه النار لفرط إحراقها وشدة حرها تفعل بسائر النيران ما تفعل النار بغيرها . ينظر النهاية ٥/ ٢٦ ، ٢٧ ، وتحفة الأحدذي ٣/ ٥٠.

<sup>(</sup>٥) في ص، م: ١ يشربون ١ .

النار ؛ طينة الخبال» (١)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والبيهقيُّ ، عن أنسٍ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : «إن المتكبرين يومَ القيامةِ يُجْعَلُون في توابيتَ من نارٍ ، ( أَيُقْفَلُ عليهم ) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والبيهقيُّ ، عن كعبِ قال : يُحشَرُ المتكبِّرون يومَ القيامةِ رجالًا في صُورِ (٢) الذَّرِّ ، يَغشاهم الذُّلُّ من كلِّ مكانٍ ، يَشلُكُون في نارِ الأنيارِ ، يُشقَوْنَ من طينةِ الخَبالِ ؛ عصارةِ أهلِ النارِ (١) .

وأخرَج أحمدُ في «الزهدِ» عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال: «يُجاءُ بالجبَّارِين والـمُتَكَبِّرِين؛ رجالٍ في صُورةٍ (٥) الذَّرِّ، يَطَوُّهُم الناسُ من هوانِهم على اللهِ ، حتى يُقْضَى بينَ الناسِ ، ثم يُذْهَبُ بهم إلى نارِ الأنيارِ». قيل: يا رسولَ اللهِ ، وما نارُ الأنيارِ ؟ قال: «عُصارةُ أهلِ النارِ» (١).

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ زيدٍ : ﴿ وَيُنَجِّى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوَّا بِمَفَازَتِهِمْ ﴾ . قال : بأعمالِهم (٧) .

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة ۹/ ۹۰، وأحمد ۲٦٠/۱۱ (٦٦٧٧)، والبخاري (٥٥٧)، والترمذي (٢٤٩٢)، والبيهقي (٨١٨٣). حسن (صحيح سنن الترمذي - ٢٠٢٥).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في النسخ: « يطبق عليهم ويجعلون في الدرك الأسفل من النار » ، وفي الشعب: « ينتقل عليهم » . والمثبت من الكامل لابن عدى ١/ ٣٧٧، فقد أخرج البيهقي هذا الحديث (٨١٨٦) من طريق ابن عدى . وأما قوله: « يطبق عليهم ... » فهو من قول ابن مسعود في الأثر التالي من الشعب (٨١٨٧) . (٣) في الأصل ، ف ١: «صورة » .

<sup>(</sup>۱) في أد صل ، ف ١٠ ال صوره ا

<sup>(</sup>٤) البيهقي (٨١٨٤) .

 <sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، ح ١، م: (صور).
 (٦) أحمد ص ٢٢.

<sup>(</sup>۷) ابن جریر ۲۴۰/۲۰ .

قُولُه تعالى : ﴿ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ .

أخرَج البيهقيُّ في «الأسماءِ والصفاتِ» عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ عَلَيْ : «لَيَسْأَلَنْكُم الناسُ عن كلِّ شيءٍ ، حتى يَسْأَلُونكم (١) : هذا اللهُ حَلَق كلَّ شيءٍ ، فمَن حَلَق اللهُ ؟ فإن سُئِلْتُم فقُولوا: اللهُ كان قبلَ كلِّ شيءٍ ، وهو حالِقُ كلِّ شيءٍ ، وهو حالِقُ كلِّ شيءٍ ، وهو كائِنٌ بعدَ كلِّ شيءٍ »

قُولُه تعالى : ﴿ لَّهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ . الآية .

أخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتم ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿لَمُو مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ . قال : مَفاتِيحُها (٢) .

وأخرَج الفريابي، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن مجاهدٍ : ﴿ لَمُ مُقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ . قال : مَفاتِيحُ '' بالفارسيةِ ''

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدِ ، "وابنُ جريرِ" ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةً ، والحسنِ : ﴿ لَمُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ . قال : مفاتيحُ السماواتِ والأرض ('') .

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عمرَ قال : خرَج علينا رسولُ اللهِ عَلَيْكَ ذاتَ غداةٍ

<sup>(</sup>١) في م، ومصدر التخريج: «يسألوكم».

<sup>(</sup>٢) البيهقي (١٤) . وقال محققه : إسناده صالح .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤٢/٢٠ .

<sup>(</sup>٤) في ح ١: ١ مفاتيحها ، .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٠/٢٠ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) ليس في : الأصل، ف ١ .

<sup>(</sup>٧) عبد الرزاق ٢/ ١٩٠، وابن جرير ٢٠ ٢٤٢، ٣٧٨، وفي الموضع الأول عن قتادة وحده.

فقال : «إني رأيتُ في غداتِي هذه كأني أُتِيتُ بالمقاليدِ والموازين ؛ فأما المقاليدُ فالمَفَاتِيحُ، وأما الموازينُ فموازِينُكم هذه التي تَزِنُون بها، وجِيءَ ('بالموازينِ، فُوضِعَتْ ما " بينَ السماءِ والأرضِ ، ثم وُضِعْتُ في كِفَّةٍ ، وجِيءَ بالأَمَّةِ فُوضِعَتْ في الكِفَّةِ الأخرى ، فرَجَحْتُ بهم ، ثم جِيءَ بأبي بكرِ فوُضِعَ في كِفَّةٍ ( ۖ والأُمّةُ في كِفّةٍ فورْنهم''، ثم جِيءَ بعمرَ فُوْضِعَ في كِفَّةٍ والأُمَّةُ في كِفَّةٍ فوَزَنَهم، <sup>('أ</sup>ثم · جِيءَ بعثمانَ فَوْضِع في كِفَّةٍ والأَمةُ في كِفَّةٍ فوَزنهم"، ثم ('وُفِعَتِ الموازينُ') .

وأخرَج أبو يعلى ، ويوسفُ القاضِي في «سننِه» ، وأبو الحسن القطانُ في «الطُّوالاتِ» ، وابنُ السُّنِّيِّ في «عملِ / يومِ وليلةٍ» ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن عثمانَ بنِ عفانَ قال : سألتُ رسولَ اللهِ ﷺ عن قولِ اللهِ : ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ . "فقال لي : « يا عثمانُ ، لقد سألتني عن مسألةٍ لم يسألني عنها أحدٌ قبلَك ؛ مقاليدُ السماواتِ والأرضّ : لا إلهَ إلا اللهُ ، واللهُ أكبرُ ، وسبحانَ اللهِ ، والحمدُ للهِ ، وأستَغْفِرُ اللهَ الذي لا إلهَ إلا هو الأوَّلُ والآخرُ والظاهرُ والباطنُ ، يُحيى ويُمِيتُ ، وهو حَتَّى لا يموتُ ، بيدِه الخيرُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ ، يا عثمانُ ، من قالَها في كلِّ يوم مائةَ مرةٍ أَعْطِيَ بها عشْرَ خصالٍ ؛ أمَّا أوَّلُها فيُغْفَرُ له ما تَقَدَّمَ من ذنبِه ، وأمَّا الثانيةُ فيكتب له براءةٌ من النار، وأمَّا الثالثةُ فيُوَكَّلُ به ملكان يَحفَظانِه في ليلِه ونهارِه من الآفاتِ

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ح ۱: «بالميزان فرفعت فيما».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، ف ١، م: «فوزن بهم».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٤ – ٤) في الأصل: ( رفع الميزان » ، وفي ص ، ف ١ ، م : ( رفعت الميزان » .

والعاهاتِ، وأمَّا الرابعةُ فيعطَى قنطارًا من الأجرِ، وأمَّا الحامسةُ فيكونُ له أجرُ مَن أعتق مائةَ رقبةٍ محرَّرةٍ من ولدِ إسماعيلَ، (أوأمَّا السَّادسةُ ففيها من الأجرِ كمن قرأ القرآنَ والتوراةَ والإنجيلَ والزبورَ ()، (أوأمَّا السابعةُ فيُبنَى له بيتٌ في الجنةِ ()، وأمَّا التاسعةُ () فيُزوَّجُ () من الحورِ العينِ، وأمَّا التاسعةُ () فيُغقَدُ على رأسِه تاجُ الوقارِ ()، وأمَّا العاشرةُ فيُشَفَّعُ في سبعين رجلًا من أهلِ بيتِه، يا عثمانُ إن التطَعْتَ فلا تفوتنَّك يومًا من الدهرِ تَفُرْ بها مع الفائزين، وتَسْبِقْ بها () الأوَّلِن والآخِرين، وتَسْبِقْ بها () المُولِن والآخِرين، ()

وأخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسٍ ، أن عثمانَ بنَ عفانَ جاء إلى النبي عَلَيْهُ فقال له : أخيرْنِي عن : ﴿ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ . فقال : «سبحانَ اللهِ ، والحمدُ للهِ ، ولا إله إلا اللهُ ، واللهُ أكبرُ ، ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ العليِّ العظيمِ ، الأولِ والآخرِ والظاهرِ والباطنِ ، بيدِه الخيرُ ، يُحيى ويُمِيتُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ ، من قالهن يا عثمانُ إذا أصبَح عشرَ مرَّاتٍ وإذا أمسَى ، أعطاه اللهُ سِتَّ قديرٌ ، من قالهن يا عثمانُ إذا أصبَح عشرَ مرَّاتٍ وإذا أمسَى ، أعطاه اللهُ سِتَ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من النسخ. والمثبت من اللآلئ المصنوعة.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، م.

<sup>(</sup>٣) في ص، م: ( السادسة ) .

<sup>(</sup>٤) ص، ف ١، ح ١: « فيتزوج » .

<sup>(</sup>٥) في ف ١، ح ١، م : « السابعة » ، وبعده في م : « فيحرس من إبليس وجنوده وأما الثامنة » .

<sup>(</sup>٦) بعده في م: ﴿ وأما التاسعة فيكون مع إبراهيم ﴾ .

<sup>(</sup>V) بعده في ح ١، وابن مردويه: « مع » .

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) أبو يعلى – كما في المطالب العالية ( $\Lambda$  ، ٤)، ومجمع الزوائد ،  $\Lambda$  ، وتفسير ابن كثير  $\Lambda$  /  $\Lambda$  ، ويوسف القاضى – كما في اللآلئ المصنوعة  $\Lambda$  /  $\Lambda$  ، وأبو الحسن القطان وابن المنذر – كما في اللآلئ المصنوعة  $\Lambda$  /  $\Lambda$  ، وابن السنى ( $\Lambda$  )، وابن أبي حاتم – كما في تفسير ابن كثير  $\Lambda$  /  $\Lambda$  ، واللآلئ المصنوعة  $\Lambda$  /  $\Lambda$  ، وقال الذهبي : هذا واللآلئ المصنوعة  $\Lambda$  ، وإبن مردويه – كما في اللآلئ  $\Lambda$  /  $\Lambda$  ،  $\Lambda$  ، واللفظ له . وقال الذهبي : هذا موضوع فيما أرى . ميزان الاعتدال  $\Lambda$  ،  $\Lambda$  .

خصال ؛ أما أوَّلُهن فَيْحْرَسُ من إبليس وجنودِه ، وأما الشانيةُ فَيْعْطَى قَنطارًا (افى الجنةِ) ، وأما الثالثةُ فَيْرَوَّجُ من الحورِ العينِ ، وأما الرابعةُ فَيْغْفَرُ له ذنوبُه ، وأما الخامسةُ فيكونُ مع إبراهيم (الجليلِ في قُبَيّه) ، وأما السادسةُ فيحُونُ مع إبراهيم والجنةِ ، ويَزُفُّونه من قبرِه إلى المَوْقِفِ ، فيَحْضُرُه اثنا عشرَ ملكًا عندَ موتِه يُبَشِّرُونه بالجنةِ ، ويَزُفُّونه من قبرِه إلى المَوْقِفِ ، فإن أصابه شيءٌ من أهاويلِ يومِ القيامةِ قالوا: لا تَخَفْ ، إنك من الآمنين . ثم يُحاسِبُه اللهُ حسابًا يسيرًا ، ثم يُؤْمَرُ به إلى الجنةِ ، يَزُفُّونَه إلى الجنةِ من مَوْقِفِه كما تُرَفُّ العروسُ ، حتى يُدْخِلُونه الجنةَ بإذنِ اللهِ ، والناسُ في شِدَّةِ الحسابِ» (اللهِ ) والناسُ في شِدَّةِ المُهُ واللهِ ) (المُهُ ) (المُهُ والمُهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ ) (اللهِ ) والناسُ في شِدَّةِ المُهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ ) (اللهِ ) والناسُ في شِدَّةً والمُهُ واللهُ المُهُ واللهُ والمِهُ اللهُ واللهُ والمُهُ واللهُ والمُهُ واللهُ واللهُ والمُهُ واللهُ والمُهُ واللهُ وا

وأخرَج الحارثُ بنُ أبى أسامة ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبى هريرة قال : سُئل عثمانُ بنُ عفانَ عن : ﴿ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ . فقال : قال رسولُ الله عثمانُ بنُ عفانَ عن : ﴿ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ . فقال : قال رسولُ الله عثمانُ بنُ عفانَ عن : ﴿ مَقَالِيدُ عَلَيْهُ اللهُ ، واللهُ أكبرُ ، ( مُقاليدُ السماواتِ والأرضِ ، ولا حولَ ولا قوة إلا بالله ( ) من كنوزِ العرشِ ( ) .

وأخرَج العُقيليُّ ، والبيهقيُّ في «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن ابنِ عمرَ ، أن عثمانَ بنَ عفانَ سأَل النبيُّ عَيَّاتُهُ عن تفسيرِ : ﴿لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ . فقال له النبيُ عَيِّلَةٍ : «ما سَأَلَني عنها أحدٌ قبلَك (٧) ، تفسيرُها : لا إله إلا اللهُ ، واللهُ

<sup>(</sup>١ - ١) في ص، ف ١، م: «من الأجر».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١، م. وفي مصدر التخريج: ١ الخليل في قبة ٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن مردويه - كما في تخريج أحاديث الكشاف ٣/ ٢٠٧، واللآلئ المصنوعة ٨٩/١ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل ، م: ( العلى العظيم ) .

<sup>(</sup>٦) الحارث بن أبي أسامة (١٠٥٠ - بغية). وقال محقق البغية : ضعيف جدًّا .

<sup>(</sup>٧) سقط من النسخ . والمثبت من مصدري التخريج .

أكبرُ ، وسبحانَ اللهِ وبحمدِه (١) ، أستَغْفِرُ اللهَ ، لا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ الأولِ والآخرِ والظاهرِ والباطنِ ، بيدِه الخيرُ ، يُحْيى وَيُمِيتُ ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ ».

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن ابنِ زيدٍ : ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ . قال : له مَفاتِيحُ خزائنِ السماواتِ والأرضِ (٢) .

قُولُه تَعَالَى : ﴿ قُلُ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَـٰأَمُرُوٓ فِي ﴾ الآيتين .

أخورَج ابنُ مَرْدُويَه عن ابنِ عباسٍ، أن قريشًا دَعَتْ رسولَ اللهِ ﷺ أن يُعْطُوه مالًا فيكونَ أغنى رجلٍ بمكة ، ويُزَوِّجُوه ما أرادَ من النساءِ، ويَطُعُونَ عَقِبَه (أ) ، فقالوا له: هذا لك عندَنا يا محمدُ ، وتَكُفُّ عن شتم الهيّنا ، ولا تَذْكُرُها بسوءِ ، فإن لم تَفْعَلْ فإنا نَعْرِضُ عليك خَصْلَةً واحدةً هي لنا ولك . فذكره ، فدلُّوه قال : «حتى أَنْظُرَ ما يَأْتِيني من ربِّي» . فجاءه الوحيُ : ﴿قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ [الكافرون : ١] إلى آخرِ السورةِ ، وأنزَل اللهُ عليه : ﴿قُلْ أَفَعَيْرَ اللّهِ تَأْمُرُونَ فِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَهِلُونَ ﴾ . إلى قولِه : ﴿قُنْ الْجَنِيرِينَ ﴾ . إلى قولِه : ﴿قُنْ الْجَنِيرِينَ ﴾ . إلى

وأخرَج البيهقيُّ في «الدلائلِ» عن الحسنِ قال: قال المشركون للنبيِّ

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، م: «الله أكبر و».

<sup>(</sup>٢) العقيلي ٤/ ٢٣١، ٢٣٢، والبيهقي (١٩). وقال محقق الأسماء والصفات: ضعيف جدًا. وقال ابن الجوزى: هذا الحديث من الموضوعات الباردة التي لا تليق بمنصب رسول الله على الكلام الركيك والمعنى البعيد. الموضوعات ١٤٥/١.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٤٢/٢٠ .

<sup>(</sup>٤) يطاعون عقب فلان: يمشون في أثره . اللسان (ع ق ب) .

ﷺ: (أَفْضَلْتَ آبَاءَك ) وأجدادَك يا محمدُ ؟! فأنزَل اللهُ: ﴿ قُلْ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓ نِيۡ أَفُوْنَ ﴾ . إلى قولِه : ﴿ مِن َ ٱلشَّكِرِينَ ﴾ ('' .

قُولُه تَعَالَى : ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدَّرِهِ ۗ ﴾ الآية .

أخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وأحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، والترمذيُ ، والنسائيُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، "والدارقطنيُ "، "وابنُ المنذرِ ، "والدارقطنيُ "، "وابنُ مردُوْيَه ، والبيهقيُ " في «الأسماءِ والصفاتِ» " ، عن ابنِ مسعودٍ قال : جاء حَبنُ من الأحبارِ إلى رسولِ اللهِ ﷺ فقال : يا محمدُ ، إنا نَجِدُ أن " اللهَ يَحْمِلُ السماواتِ يومَ القيامةِ على إصبَعِ ، والأرضين على إصبَعِ ، والشجرَ على إصبَعِ ، والماءَ والنَّرَى على إصبَعِ ، وسائرَ الحَلقِ (") على إصبع ، فيقولُ : أنا الملكُ . والماءَ والنَّرَى على إصبع ، فيقولُ : أنا الملكُ . فضَحِكَ رسولُ اللهِ ﷺ حتى بَدَت نواجِذُه تصديقًا لقولِ الحَبْرِ ، ثم قرأ رسولُ اللهِ ﷺ : « ﴿ وَمَا قَدُرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقَيْدَ مَا قَرْمَا قَدُرُوا اللّهِ عَلَيْكَ : « ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقَيْدَ مَا قَدَرُوا اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكَ : « ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ عَقَ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ فَوْمَا فَدَرُوا اللّهَ عَلَيْكَ : « ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ عَلَيْ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ فَيْ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ مَا قَدَرُوا اللّهُ عَلَيْ قَدْرُوا اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ف ١، م: «إياك»، وفي الأصل، ح ١: «أيضلل آباءك». والمثبت من مصدر التخريج. وينظر البداية والنهاية ٨-٦٧٥.

<sup>(</sup>٢) البيهقي ٦/٦ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٥) بعده في ح ١: « من طرق » .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، ف١.

<sup>(</sup>٧) في ح ١: «الخلائق».

<sup>(</sup>۸) أحمد ۲۹/٦ (۳۰۹۰)، والبخاری (۷۲۱۰، ۷۵۱۷)، ومسلم (۲۷۸٦)، والترمذی (۲۲۳۸)، والدارقطنی فی الکبری (۱۱٤٥۰)، وابن جریر ۲۲۷۲، ۲۲۸، والدارقطنی فی الکبری (۷۲۳۸).

220/0

وأخرَج أحمدُ، /والترمذيُّ وصحَّحه، وابنُ جريرٍ، وابنُ مَرْدُويَه، والبيهقي، عن ابن عباس قال: مرَّ يهودِيٌّ برسولِ الله ﷺ وهو جالِسٌ فقال: كيف تَقولُ يا أبا القاسم إذا وضَع اللهُ السماواتِ على ذِه - وأشار بالسُّبَّابةِ -والأرَضين على ذِه ، والجبالَ على ذِه ، ( والماءَ على ذِه ' ، وسائرَ الخَلْقِ على ذِه . كلَّ ذلك يُشِيرُ بأصابِعِه ، فأنزَل اللهُ : ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدَّرِهِ ۗ ۗ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتم ، وأبو الشيخ في «العظمةِ» ، عن سعيدِ بن جبيرِ قال : تَكَلَّمَتِ اليهودُ في صفةِ الربِّ ، فقالوا ما لم يَعْلَمُوا ، وما لم يَرَوْا ، فأنزَل اللهُ : ﴿وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ ۗ . .

وأخرَج ابنُ أبي حاتم عن الحسنِ قال : إن اليهودَ نَظَرُوا في خلقِ السماواتِ والأرض والملائكةِ ، فلما فرَغُوا ( ْ ُ أَخَذُوا يُقَدِّرُونه ، فأنزَل اللهُ : ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقُّ قَدُّرِهِ عِنْهُ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، عن الربيع بنِ أنسٍ قال : لما نزَلت : ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] . قالوا: يا رسولَ اللهِ ، هذا الكرسِي هكذا، فكيف العرشُ؟ فأنزَل اللهُ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا أَللَّهَ حَقَّ قدروع ﴾

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>۲) أحمد ٤/ ١٢٥، ١٢٥/، ١٢٩٧)، والترمذي (٣٢٤٠)، وابن جرير ٢٠/ ٢٤٩. ضعيف (ضعيف سنن الترمذي - ٦٣٨). وقال محققو المسند: حسن لغيره .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٠/ ٢٥٢، وأبو الشيخ (٨٣). وقال محقق العظمة: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) في ص: (زعموا)، وفي ف ١: (رعوا) . وفي م: (زاغوا) .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٤/ ٥٣٩، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٩١ (٢٦٠٤).

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُّ ، ومسلمٌ ، والنسائيُّ ، وابنُ ماجه ، وابنُ ماجه ، وابنُ محيدٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في «الأسماءِ والصفاتِ» ، عن أبي هريرة قال : سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلَيْتُ يقولُ : «يَقْبِضُ اللهُ الأرضَ يومَ القيامةِ ، ويَطْوِى السماءَ بيمينِه ، ويقولُ : أنا الملِكُ ، أينَ ملوكُ الأرضِ ؟ » (٢) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، "وأحمدُ واللفظُ له" ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والبخاريُ ، ومسلمٌ ، والنسائيُ ، وابنُ ماجه ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، وأبو الشيخِ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُ في «الأسماءِ والصفاتِ » ، عن ابنِ عمرَ ، أن رسولَ اللهِ عَيَالِيَّةِ قرَأُ هذه الآيةَ ذاتَ يومٍ على المنبرِ : « وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ يَوْمَ الْقِيدَمَةِ وَالسَّمَاوُتُ مَطُويِتَتُ بِيمِينِهِ فَى » . ورسولُ اللهِ عَلَيْ يقولُ هكذا بيدِه ، ويُحرِّ كُها ، يُقْبِلُ مَطُويِتَتُ بِيمِينِهِ فَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ ، أنا الملكُ ، أنا الملكُ ، أنا العزيزُ ، أنا الكريمُ أن » . فرجَفَ برسولِ الله عَلَيْ المنبرُ حتى قلنا : لَيَخِرَّنَ به (°) .

وأخرَج أحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والترمذيُ ، والحاكمُ وصحَّحاه (١) ، وابنُ

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ح١.

<sup>(</sup>۲) البخاری (۲۸۱۲، ۲۰۱۹، ۲۰۱۷، ۷۳۸۲ (۷۲۱۳)، ومسلم (۲۷۸۷)، والنسائی فی الکبری (۲۷۸۷)، وابن ماجه (۱۹۲)، وابن جریر ۲۰/ ۲۰۱، والبیهقی (۲۳، ۲۳۵، ۷۳۲). (۳ – ۳) سقط من: م.

<sup>(</sup>٤) بعده في الأصل: «أنا الغفار».

<sup>(</sup>۰) أحمد ۳۰٤/۹ (۲۱۲۵)، وعبد بن حميد (۷۲۰ – منتخب)، والبخاری (۷۲۱۲)، ومسلم (۲۲۷۸۸)، وابن جرير (۲۲/۲۷۸۸)، وابن جرير ۲۲/۲۷۸۸)، وابن جرير ۲۲/۲۷۸۸، ۲۵۰، وأبو الشيخ (۲۳۳)، والبيهقي (۷۳۸، ۷۳۹).

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١، ح ١، م: ١ صححه ١ .

مَوْدُويَه ، والبيهقى فى « البعثِ » ، عن ابنِ عباسٍ قال : حَدَّثَنِي عائشةً ، أنها سأَلَتْ رسولَ اللهِ عَيَّا عن هذه الآية : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيدَمَةِ وَالسَّمَوَتُ مَطْوِيّنَتُ بِيمِينِهِ . قال : « يقولُ : أنا الجبَّارُ ، أنا ، أنا ، و يُمَجِّدُ الربُ (١) نفسه » . فرَجَفَ برسولِ الله عَلَيْ « منبرُه ، حتى قلنا : لَيَخِرَّنَّ به . قلتُ (١) : فأينَ الناسُ يومَئذِ يا رسولَ الله ؟ قال : « على جسرِ جهنم » . فرحسر جهنم » . « على جسرِ جهنم » . «

وأخرَج البزارُ ، وابنُ عدِى ، وأبو الشيخِ فى «العظمةِ» ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عمرَ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قرأ هذه الآيةَ على المنبرِ : « ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ ابنِ عمرَ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قرأ هذه الآيةَ على المنبرِ : « ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مَاللَّهُ مَرَاتٍ ( ) .

وأخرَج أبو الشيخ في «العظمة»، وابنُ مَرْدُويَه، والبيهقيُّ في «الأسماءِ والصفاتِ»، عن ابنِ عمرَ، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «إذا كان يومُ القيامةِ جمّع اللهُ السماواتِ السبعَ والأرضين السبعَ في قبضتِه، ثم يقولُ: أنا اللهُ، أنا الرحمنُ، أنا الملكُ، أنا القدوسُ، أنا السلامُ، أنا المؤمنُ، "أنا المهيمنُ"، أنا العزيزُ، أنا

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص،ف١. وفي الأصل: «قالت». وفي م: «قالوا».

<sup>(</sup>٣) أحمد ٣٤٩/٤١، ٣٥٠ (٢٤٨٥٦)، والترمذي (٣٢٤١)، والحاكم ٢/ ٤٣٦، والبيهقي (٣٢٤). صحيح الإسناد (صحيح سنن الترمذي - ٢٥٨٩).

 <sup>(</sup>٤) البزار - كما في تفسير ابن كثير ١٠٦/٧ - وابن عدى ٤/ ١٦٤٧، وأبو الشيخ (١٣٢). وقال
 محقق العظمة: ضعيف.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ح١.

الجبارُ ، أنا المتكبُّرُ ، أنا الذي بَدَأْتُ الدنيا ولم تَكُ شيئًا ، أنا الذي أعيدُها ، أينَ الملوكُ ؟ أين الجبابرةُ ؟ » (١) .

وأخرَج الطبرانى بسند ضعيف عن جرير قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ لنفر من أصحابِه: «إنِّى قارِئٌ عليكم آياتٍ من آخرِ « الزَّمْرِ » ، فمن بكى منكم وجَبَتْ له الجنةُ » . فقرأها من عند : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّه حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ إلى آخرِ السورةِ ؛ فمنا من بكى ، ومنا من لم يَبْكِ ، فقال الذين لم يَبْكُوا: يا رسولَ اللهِ ، لقد جَهِدْنا أن نَبْكِى فلم نَبْكِ ، فقال : «إنى سأقرؤها عليكم ، فمن لم يَبْكِ فليتَباكَ » (٢) .

وأخرَج الطبرانى بسندِ مقارِبٍ ، وأبو الشيخِ فى «العظمةِ» ، عن أبى مالكِ الأشعرِى قال : قال رسولُ اللهِ عَيَّا الله يقولُ : ثلاثُ خِلالِ (٢) غَيَّتُهن عن عبادِى ، لو رآهن رجلٌ ما عَمِلَ سوءًا أبدًا ، لو (أكشَفْتُ غطائى) فرآنى حتى استَيْقَن ، ويعلمُ كيف أفعلُ بخلقِى إذا أَمَتُهم ، وقَبَضْتُ السماواتِ بيدِى ، ثم قبَضْتُ الأرضين ، ثم قلتُ : أنا الملكُ ، من ذا الذى له الملكُ دونى . ثم أُرِيهم الجنة وما أَعْدَدْتُ لهم فيها من كلِّ خيرٍ فيَسْتَيْقِنُونها (٥) ، وأُرِيهم النارَ وما أَعْدَدْتُ لهم فيها من كلِّ خيرٍ فيَسْتَيْقِنُونها عمدًا غَيَّنتُ ذلك عنهم ؛ لِأَعْلَمَ لهم فيها من كلِّ شرِّ فيَسْتَيْقِنُونها فيها من كلِّ عنهم ؛ لِأَعْلَمَ لهم فيها من كلِّ شرَّ فيَسْتَيْقِنُونها أَنْ ، ولكن عمدًا غَيَّنتُ ذلك عنهم ؛ لِأَعْلَمَ

<sup>(</sup>١) أبو الشيخ (١٣٤)، والبيهقي (٧٠٥). وقال محقق الأسماء والصفات: حديث صحيح.

<sup>(</sup>۲) الطبرانی (۲۶۰۹) . وقال الهیثمی : فیه بکر بن خنیس وهو متروك . مجمع الزوائد ۷/ ۲۰۱. وقال ابن كثیر : هذا حدیث غریب جدًّا . تفسیر ابن كثیر ۲/۷ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ خصال ﴾ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: « كشفت عن غطائي » ، وفي ح ١: « كشف غطاؤه » .

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، م: (فيستيقنوا بها). وفي ح ١: (فيستبقوا لها).

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١، م: ﴿ فيستيقنوا بها ﴾ .

كيفَ يَعملُون ، وقد بَيَّنتُه لهم» (١)

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن مسروقِ ، أن نبى اللهِ عَلَيْهِ قال ليه وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن مسروقِ ، أن نبى اللهِ عَلَيْهِ قال ليهودِيِّ : «اذكُرْ من عظمةِ ربِّنا » . فقال : السماواتُ على الخِنْصِ ، والحبالُ على الوُسطَى ، والماءُ على السَّبَّابةِ ، وسائِرُ الحلقِ على على الإبهامِ . فقال رسولُ الله عَلَيْهِ : « ﴿ وَمَا قَدَرُوا ٱللّهَ حَقَّ / قَدَّرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ مُنْهُ ﴾ » الآية .

قبضت الديه . وابن أبي حاتم ، (الله الشيخ) عن ابن عباس وأخرَج عبد بن حميد ، وابن أبي حاتم ، (الله السماواتِ السبع بما فيها من الخليقة ، والأرّضين السَّبْع بما فيها

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةَ : ﴿ وَٱلسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتُ ۚ بِيَمِينِهِ ۚ ﴾ . ( قال : قال كعبُ : كلُّهن بيمينِه . .

من الخليقةِ ، يَطْوِى ذلك كلَّه بيمينِه ، يكونُ ذلك في يدِه بمنزلةِ خَرْدَلَةٍ (٢٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن الضحاكِ : ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَيَضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَٱلسَّمَاوَتُ مَطَوِيَّاتُ ۚ بِيَمِينِهِ ۚ ﴾ . قال : كلُّهن في عينه (٥) .

وأخرَج البيهقيُّ في «الأسماءِ والصفاتِ» عن شيبانَ النحوِيِّ في قولِه : ﴿وَمَا

٥/۲۳٦

<sup>(</sup>١) الطبراني (٣٤٤٧) ، وأبو الشيخ (٨١) . وقال محقق معجم الطبراني : فيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: « وابن مردويه » .

<sup>(</sup>٣) أبو الشيخ (١٣٧) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٤٧/٢٠ .

قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُم يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالسَّمَاوَتُ مَطْوِيَةً مَطْوِيَةَتُ بِيَمِينِهِ ۚ ﴾ . قال : لم يُفَسِّرُها قتادةُ (١) .

وأخرَج البيهقيُ عن سفيانَ بنِ عيينةَ قال : كلُّ ما وصَف اللهُ من نفسِه في كتابِه فتفْسِيرُه تلاوتُه والسكوتُ عليه (٢) .

وأخرَج أبو الشيخِ في «العظمةِ» عن أبي ذَرِّ قال: قال لي رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: «أتدرِي ما الكرسِيُّ ؟». فقلتُ: لا. قال: «أما السماواتُ و" الأرضُ وما فيهن في الكرسيُّ إلا كحلْقةِ ألقاها مُلْقِ في أرضٍ فلاةٍ ، ' وما الكرسِيُّ في العرشِ إلا كحلْقةِ ألقاها مُلْقِ في أرضٍ فلاةٍ ، ' وما العرشُ في الماءِ إلا كحلْقةِ ألقاها مُلْقِ في أرضٍ فلاةٍ ' ، ' وما العرشُ في الماءِ إلا كحلْقةِ ألقاها مُلْقِ في أرضٍ فلاةٍ ، وما من أرضٍ فلاةٍ ، وما من الماءُ في الربحِ إلا كحلقةِ ألقاها مُلْقِ في أرضٍ فلاةٍ ، وما جميعُ ذلك في قبضةِ اللهِ عرَّ وجلَّ إلا كالحبيةِ وأصغرَ من الحبيَّةِ في كفِّ أحدِكم ، وذلك قولُه: ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ ﴾ (1)

وأخرَج ابنُ جرير عن ابنِ عباسٍ قال: ما<sup>(٧)</sup> السماواتُ السَّبْعُ والأرَضون<sup>(٨)</sup> السَّبْعُ في يدِ اللهِ عزَّ وجلَّ إلا كخَرْدَلَةٍ في يدِ أحدِكم (١٠).

<sup>(</sup>١) البيهقي (٧٢٤) . وقال محققه : إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات .

<sup>(</sup>٢) البيهقي (٧٢٠) . وقال محققه : إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، م: « ما في السماوات وما في »، وفي ف ١: « ملك ما في السماوات وما في ».

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ح١.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ص، ف ١، ح ١، م، والعظمة .

<sup>(</sup>٦) أبو الشيخ (٢٥٤) . وقال محققه : ضعيف جدًّا .

<sup>(</sup>٧) بعده في ص، ف ١، م: « في » .

<sup>(</sup>٨) في الأصل، ص، ف ١، م: «الأرضين».

<sup>(</sup>٩) ابن جرير ۲٤٦/۲٠ .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عائشة قالت: سأَلْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ عن قولِه: ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ ﴾ فأين الناسُ يومَئذِ؟ قال: «على الصراطِ» (١٠).

وأخرَج ابنُ جريدٍ عن أبي أيوبَ الأنصاريِّ قال : أتى رسولَ اللهِ ﷺ حَبْرٌ من اليهودِ فقال : أرأيتَ إذ يقولُ اللهُ عزَّ وجلَّ في كتابِه : ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا اليهودِ فقال : أرأيتَ إذ يقولُ اللهُ عزَّ وجلَّ في كتابِه : ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَيَ الْخَلْقُ عَندَ وَالسَّمَوَاتُ مَطُولِتَاتُ بِيَمِينِهِ اللهُ عَندَ الْخَلْقُ عَندَ الْخَلْقُ عَندَ ذلك ؟ قال : «هم فيها كرقْم الكتابِ» . . فلك ؟ قال : «هم فيها كرقْم الكتابِ» .

قُولُه تعالى : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ الآية .

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٠/٢٥ .

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲۰۱/۲۰ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « فجمع».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أم».

<sup>(</sup>٥) أحمد ٥١/١، ٥ (٩٨٢١)، والبخاري ( ٢٤١١، ٣٤،٨ ٢٥١٧، ١٥١٨، ٢٧٤٧١)،=

وأخرَج أبو يعلى ، والدارقطنى فى «الأفراد» ، وابن المنذر ، والحاكم وصحّحه ، وابن مَرْدُويَه ، والبيهقى فى «الشعب» (() ، عن أبى هريرة ، عن النبى عَلَيْ قال : «سألتُ جبريلَ عن هذه الآية : ﴿ وَنُفِخَ فِى الصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِى السَّمَوَتِ وَمَن فِى الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ﴾ ؛ مَن الذين لم يشأ الله أن يَصْعَقَهم ؟ السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ﴾ ؛ مَن الذين لم يشأ الله أن يَصْعَقَهم ؟ قال : هم الشهداء ، متقلّدون (() أسيافهم حول عرشِه ، تتكلقّاهم الملائكة يوم القيامة إلى المحشر بنجائِب () من ياقوت ، أَزِمَّتُها الدُّر ، برحائِل (أ) السُندُسِ والإستبرقِ ، نِمَارُها () ألْيَنُ من الحريرِ ، مَدُّ خُطاها مَدُّ أبصارِ الرجالِ ، يَسيرُون فى والإستبرقِ ، نِمَارُها ( النُزْهةِ () : انطَلِقُوا بنا إلى ربِّنا نَنْظُرْ كيف يَقْضِى بينَ الجنةِ ، يقولون عندَ طولِ النُزْهةِ () : انطَلِقُوا بنا إلى ربِّنا نَنْظُرْ كيف يَقْضِى بينَ الحَقِه . يَضْحَكُ إليهم إلهي ، وإذا ضحِك إلى عبد فى موطنِ فلا حسابَ عليه () .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، عن أبى هريرةَ : ﴿ فَصَعِقَ مَن فِى السَّمَوَتِ وَمَن فِى الْأَرْضِ إِلَا مَن شَآءَ اللَّهُ ﴾ . قال : هم الشهداء (^^) ثَنِيَّةُ اللهِ (٩) .

<sup>=</sup> ومسلم (۲۳۷۳)، والترمذي (۲۰ ۳۲)، وابن ماجه (۲۲۷٤)، وابن جرير ۲۰ ۲۵۸، ۲۰ ۲.

<sup>(</sup>١) سقط من: ح ١. وفي ص، ف ١: ١ البعث ٤.

<sup>(</sup>Y) في ص، ف ١، ح ١، م: «مقلدون».

<sup>(</sup>٣) النجيب والنجيبة : القوى الخفيف السريع من الإبل. النهاية ١٧/٥.

<sup>(</sup>٤) الرحائل جمع: رحالة ، وهي الشرج . اللسان (رح ل ) .

<sup>(</sup>٥) النمرة : كل شملة مخططة من مآزر العرب ، كأنها أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض . النهاية ١١٨/٥ .

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١، ح ١، م: «البرهة».

<sup>(</sup>۷) أبو يعلى - كما في المطالب العالية (٤٠٨٥)، وتفسير ابن كثير ١٠٨/٧ - والحاكم ٢٥٣/، والبيهقى عقب الحديث (٣٦٨٥). وقال الألباني : ضعيف جدًّا . السلسلة الضعيفة (٣٦٨٥) .

<sup>(</sup>٨) بعده في الأصل: «هم».

<sup>(</sup>٩) سعيد بن منصور (٢٥٦٩).

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وهنادٌ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ في قولِه : ﴿ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ ﴾ . قال : هم الشهداءُ ثَيْئَةُ اللهِ ، مُتَقَلِّدِي السيوفِ حولَ العرش (١) .

وأخرَج الفريابي ، و "ابنُ جرير" ، وأبو نصرِ السِّجْزِيّ في «الإبانةِ» ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : « ﴿ وَنَفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلّا مَن شَآءَ اللّه ﴾ . قالوا : يا رسولَ الله ، مَن هؤلاء الله مَن هؤلاء الله ؟ قال : «جبريلُ ، وميكائيلُ ، وملكُ الموتِ ، " وإسرافيلُ ، وحملةُ العرشِ ، فإذا قبض اللهُ أرواحَ الخلائقِ قال لملكِ الموتِ : من بَقِي ؟ وهو أعلمُ ، فيقولُ : سبحانك ربِّي ، تعالَيْتَ ذا الجلالِ والإكرامِ ، بَقِي جبريلُ ، وميكائيلُ ، وإسرافيلُ ، وملكُ الموتِ " . فيقولُ : " نُحذُ نفسَ إسرافيلَ . فيأخذُ نفسَ إسرافيلَ . فيأخذُ نفسَ إسرافيلَ ، فيقولُ : يا مَلَكُ الموت ، مَن بقِي ؟ فيقولُ : سبحانك ربِّي نفسَ إسرافيلَ ، فيقولُ : يا مَلَكُ الموت ، مَن بقِي ؟ فيقولُ : سبحانك ربِّي تباركت وتعاليت ذا الجلالِ والإكرامِ ، " بقِي جبريلُ وميكائلُ ومَلكُ الموتِ " . فيقولُ : سبحانك ربِّي فيقولُ : المجلالِ والإكرامِ ، " فيقولُ : سبحانك ربِّي الملكُ الموتِ من بَقِي ؟ فيقولُ : سبحانك ربِّي يا ذا الجلالِ والإكرامِ ، " فيقولُ : سبحانك ربِّي يا ذا الجلالِ والإكرامِ ، " فيقولُ : سبحانك ربِّي يا ذا الجلالِ والإكرامِ ، قيقولُ : علي يا ذا الجلالِ والإكرامِ ، فيقولُ : عن من يقي جبريلُ وملكُ الموتِ من بَقِي ؟ فيقولُ : سبحانك ربِّي يا ذا الجلالِ والإكرامِ ، تقِي جبريلُ وملكُ الموتِ ، فيقولُ : مُث يا ملكَ الموتِ ، فيموتُ ، فيقولُ : يا ملكَ الموتِ ، فيقولُ : عاملكَ الموتِ ، فيموتُ ، فيقولُ : عاملكَ الموتِ ، فيموتُ ، فيقولُ : عاملكَ الموتِ ، فيقولُ : عاملكَ الموتِ ، فيموتُ ، فيقولُ : عاملكَ الموتِ ، فيموتُ ، فيقولُ : عاملكَ الموتِ ، فيموتُ ، فيقولُ : عاملكَ الموتِ ، فيموتُ ، فيقولُ : عاملكَ المؤتِ ، فيموتُ ، فيم

<sup>(</sup>۱) سعید بن منصور (۲۸ ۲۰)، وهناد (۱۹۱)، وابن جریر ۲۰/ ۲۰۰، ۲۰۲.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، ف ١، م: (عبد بن حميد).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ف ١ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في: الأصل، ص، ف ١، م. ومكانه في ح ١ بدل قوله: «ربي تعاليت ذا الجلال والإكرام» السابقة، وأخرناه هلهنا ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من النسخ . والمثبت من مصدر التخريج ليستقيم السياق .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص، ف ١، م.

جبريلُ ، من بَقِى ؟ فيقولُ : سبحانَك ربّى يا ذا الجلالِ والإكرامِ ، بَقِى جبريلُ . وهو من اللهِ بالمكانِ الذى هو به ، فيقولُ : يا جبريلُ ، ما بُدِّ من موتِك . فيقَعُ ساجدًا يَخْفِقُ بجناحيه يقولُ : / سبحانَك ربّى ، تَبارَكْتَ وتعالَيْتَ ذا الجلالِ والإكرامِ ، ٣٣٧/٥ أنت الباقي وجبريلُ الميِّتُ الفانِي . ويَأْخُذُ رُوحَه في الحَفَقَةِ (١) التي يَخْفِقُ (١) فيها ، فيقَعُ ، (وإن فضلَ خِلقتِه (١) على خِلقةِ (٥) ميكائيلَ ، كفَضْلِ الطَّودِ العظيم (اعظربِ (١) من الظرابِ » . قال رسولُ اللَّه ﷺ : «إن فضْلَ خِلقتِه على خلقِ ميكائيلَ كالطودِ العظيم (١) (١).

<sup>(</sup>١) في الأصل، ص، ف ١، ح ١، وتفسير ابن جرير: ﴿ الحُلْقَةِ ﴾ . والمثبت أقرب للسياق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ف ١، م: ﴿ يخلق ﴾ ، وعند ابن جرير: ﴿ خلق ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، ف ١، م: (على حيز من)، وفي ح ١: ( جبريل إن ) .

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ح ١، م: (خلقه).

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، ح ١، م: (خلق».

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٧) الظراب: الجبال الصغار. النهاية ١٥٦/٣.

<sup>(</sup>٨) ابن جرير ۲۰/ ۲۵٤، ۲٥٥.

<sup>(</sup>٩) بعده في ح ١: « ثلاثة » .

<sup>(</sup>١٠) ليس في : الأصل، ص، ف ١، م.

ميكائيلَ. ثم يقولُ - وهو أعلمُ - : يا ملكَ الموتِ، من بَقِي ؟ فيقولُ : بَقِي وجهُك الباقي (١) الكريمُ ، وعبدُك جبريلُ ، وملكُ الموتِ . فيقولُ : تَوَفَّ نفسَ جبريلَ . ثم يقولُ - وهو أعلمُ - : يا ملكَ الموتِ ، من بَقِي ؟ فيقولُ : بَقِي وجهُك الباقي الكريمُ ، وعبدُك ملكُ الموتِ وهو مَيِّتُ . فيقولُ : مُتْ . ثم يُنادِى : أنا بَدَأْتُ الحِلْقَ ( وأنا ) أُعِيدُه ، فأينَ الجبّارون المُتَكبّرون ؟ فلا يُجِيبُه أحدٌ ، ثم يُنادِى : لمن الملكُ اليومَ ؟ فلا يُجِيبُه أحدٌ ، فيقولُ هو : لله (الواحدِ القهارِ . ﴿ مُمَ فَيامٌ يَنظُمُونَ ﴾ .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن جابرٍ : ﴿ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ﴾ . قال : استثنى موسى عليه السلامُ لأنه كان صَعِق قبلُ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن عكرمةَ : ﴿ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ ﴾ . قال : هم حملةُ العرشِ .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبى حاتمٍ ، عن قتادةَ في الآيةِ قال : ما يَتْقَى أحدٌ إلا مات ، وقد استَثْنَى ، واللهُ أعلمُ بثنياه (1) .

وأخرَج أحمدُ ، ومسلمٌ ، عن ( ابنِ عمرو ) قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ :

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: (ثم).

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، ف ١: (الله).

<sup>(</sup>٤) في ح ١: ﴿ بثناياه ، .

والأثر عند عبد الرزاق ٢/ ١٧٥، وابن جرير ٢٥٨/٢٠.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص، ف ١: (عمرو)، وفي م: (عمر) .

«يَخرُمُ الدجالُ في أُمَّتِي ، فيَمْكُثُ فيهم أربعين يومًا ، أو أربعين عامًا ، أو أربعين شهرًا ، أو أربعين ليلةً ، فيَبْعَثُ اللهُ عيسي ابنَ مريمَ كأنَّه عروةُ بنُ مسعودٍ الثقفِيُّ ، فيَطْلُبُه فِيُهْلِكُه اللهُ ، ثم يَلْبَثُ الناسُ بعدَه سنين سبعًا (١) ليس بينَ اثنين عداوةٌ ، ثم يرسِلُ (٢) اللهُ ريحًا باردةً من قِبَلِ الشام، فلا يَبْقَى أَحدٌ في قلبِه مثقالُ ذَرَّةٍ من إيمانٍ (٢٠) إلا قَبَضَتْه ، حتى لو أن أحدَهم كان في كَبِدِ جبلِ لَدَخَلَتْ عليه ، ويَثْقَى شِرارُ الناسِ في خِفَّةِ الطيرِ، وأحلام السباع، لا يَعْرِفُون معروفًا، ولا يُنْكِرُون منكرًا ، فيَتَمَثَّلُ لهم الشيطانُ فيقولُ : أَلَا تَسْتَجِيبُون ؟ فيَأْمُرُهم بالأُوثانِ فيَعْبُدُونها وهم في ذلك دارَّةٌ أرزاقُهم ، حَسَنٌ عيشُهم ، ثم يُنفَخُ في الصُّورِ فلا يَسْمَعُه أحدٌ إلا أصغَى ، وأوَّلُ من يَسمَعُه رجلٌ يَلُوطُ (٤) حوضَه فيَصْعَقُ ، ثم لا يَتْقَى أحدٌ إلا صَعِقَ ، ثم يُرْسِلُ اللهُ مطرًا كأنَّه الطَّلُّ ( ) ، فتَنْبُتُ منه أجسادُ الناس ، ﴿ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ ، ثم يقالُ: يأيُّها الناسُ ، هَلُمُّوا إلى ربُّكم ، ﴿ وَقِفُوهُمَّ إِنَّهُم مَّسْتُولُونَ ﴾ [الصافات: ٢٤] . ثم يقالُ : أخرجُوا بعَث النار . فيقالُ : مِن كم ؟ فيقالُ: من كلِّ ألفٍ تسعَمائةً وتسعةً وتسعين. فذلك يومَ يجعَلُ الولدانَ شيبًا ، وذلك يومَ يُكشَفُ عن ساق ، (١)

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، م: ﴿ يبعث ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، م: «الإيمان».

<sup>(</sup>٤) أي: يصلحه ويطينه . النهاية ٢٧٧/٤ .

<sup>(°)</sup> فى ص، ف ١، ح ١، م: «الظل». وفى مصدرى التخريج: «كأنه الطل أو الظل - نعمان الشاك». وهو النعمان بن سالم أحد رواة الحديث. وقال النووى: قال العلماء: الأصح الطل بالمهملة وهو الموافق للحديث الآخر أنه كمنى الرجال. صحيح مسلم بشرح النووى ٧٧/١٨.

<sup>(</sup>٦) أحمد ١١٣/١١ - ١١٥ (٥٥٥٦)، ومسلم (٢٩٤٠ / ١١٦ ، ١١٧).

وأخرَج البخاري ، ومسلم ، وابنُ جرير ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبي هريرة قال : قال رسولُ الله ﷺ : «بينَ النَّفْخَتَيْنِ أَربعون» . قالوا : يا أبا هريرة ، أربعون يومًا ؟ قال رسولُ الله ﷺ : البعون شهرًا ؟ قال : أَبَيْتُ . قالوا : أربعون عامًا ؟ قال : أَبَيْتُ . قالوا : أربعون عامًا ؟ قال : أَبَيْتُ . «ثم يُنْزِلُ اللهُ من السماءِ ماءً فيَنْبُتُون كما يَنْبُتُ البَقْلُ ، وليس من الإنسانِ شي إلا عظمًا واحدًا وهو عَجْبُ (١) الذَّنبِ ، ومنه يُرَكَّبُ الخَلْقُ يومَ القيامةِ» (١)

وأَحْرَج "ابنُ أبي " داودَ في «البعثِ» ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْة قال : «يُنْفَخُ في الصُّورِ ، والصُّورُ كهيئة [٣٦٥ ظ] القَرْنِ ، فصَعِقَ مَن في السماواتِ ومن في الأرضِ ، وبين النَّفْخَتَين أربعون عامًا ، فيمُطِرُ اللهُ في تلك الأربعين مطرًا ، فينْبُتُون من الأرض كما يَنْبُتُ البَقْلُ ، ومن الإنسانِ عَظْمٌ لا تأكله الأرضُ ، عَجْبُ ذَنَبِه ، ومنه يُرَكَّبُ جسدُه يومَ القيامةِ » (1)

وأخرَج ابنُ أبي عاصمٍ في «السنة» عن أبي هريرة ، عن النبي على قال : «كُلُّ ابنِ آدمَ تأكُلُه الأرضُ إلا عَجْبَ الذَّنبِ ، منه (٥) يَنْبُتُ ، ويُرْسِلُ اللهُ ماءَ الحياةِ ، فينَبُتُون منه نباتَ الحَضِرِ ، حتى إذا خَرَجَتِ الأجسادُ ، أرسَل اللهُ الأرواح ، فكان كُلُّ رُوح أُسرَعَ إلى صاحبِه من الطَّرْفِ ، ثم يُنْفَخُ في الصَّورِ فإذا هم قيامٌ

<sup>(</sup>١) العجب: العظم الذي في أسفل الصلب عند العَجْز، وهو العَسيب من الدواب. النهاية ١٨٤/٣.

<sup>(</sup>۲) البخاری ( ٤٨١٤، ٤٩٣٥)، ومسلم (١٤١/٢٩٥٥)، وابن جرير ٢٠/ ٢٥٩، ٢٦٠، وابن مردويه – كما في فتح الباري ٥٥٢/٨.

<sup>(</sup>٣ – ٣) في النسخ : ﴿ أَبُو ﴾ . والثبت هو الصواب .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي داود (٤٢) ، وابن مردويه – كما في فتح الباري ٨/ ٥٥٢ ١١ .٣٧٠/١ . وقال الحافظ : ضعيف .

<sup>(</sup>٥) سقط من: ص، ف ١، م.

ينظُرون» (١).

وأخرَج ابنُ المباركِ عن الحسنِ قال: بينَ النفختَين أربعونَ سنةً؛ الأُولَى يُمِيتُ اللهُ بها كلَّ مَيِّتٍ (٢). اللهُ بها كلَّ مَيِّتٍ (٢).

وأخرَج ابنُ المباركِ في «الزهدِ»، وعبدُ بنُ حميدٍ، وأبو داودَ، والترمذيُّ وحسَّنه، والنسائيُّ، وابنُ المنذرِ، وابنُ حِبَّانَ، والحاكمُ وصحَّحه، وابنُ مَرْدُويَه، والبيهقيُّ في «البعثِ»، عن ابنِ عمرو<sup>(٣)</sup>، أن أعرابيًّا سأَل رسولَ اللهِ وَيَنْ يُنْفَخُ فيه» .

وأخرَج مسدَّدٌ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن ابنِ مسعودٍ قال : الصُّورُ كهيئةِ القَرْنِ يُنْفَخُ فيه (٥٠) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وأحمدُ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، والترمذيُّ وحسَّنه ، وأبو يعلى ، وابنُ حبانَ ، وابنُ خزيمَةَ ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، وابنُ المنذرِ ، والحاكمُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في «البعثِ» ، عن أبي سعيدِ الحدريِّ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «كيف أَنْعَمُ وقد الْتَقَم صاحبُ القَرْنِ القَرْنَ ، / وحنى جَبْهَتَه ، وأصغَى سمعَه ، ٣٨/٥ يَنْتَظِرُ أَن يُؤْمَرَ ( أَن ينفُخَ أَ فَيَنْفُخَ ! » . قال المسلمون : فكيف نقولُ يا رسولَ اللهِ ؟

<sup>(</sup>١) ابن أبي عاصم (٩٩١) . وقال الألباني في ظلال الجنة : إسناده جيد .

<sup>(</sup>٢) ابن المبارك في الرقائق - كما في فتح الباري ٣٧٠/١١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل؛ ح ١: ٤ عمر ، .

<sup>(</sup>٤) ابن المبارك (١٥٩٩)، وأبو داود (٤٧٤٢)، والترمذي ( ٣٢٤٤، ٢٤٣٠)، والنسائي في الكبرى ( ١٦٢١)، وابن حبان (٧٣١٢)، والحاكم ٢/٤٣٦، ٥٦٠/٤. محيح سنن الترمذي - ١٩٧٩، ٢٥٨٦).

<sup>(</sup>٥) مسدد - كما في المطالب (١٠١٥).

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص، ف ١، م.

قال: «قولوا: حَسْبُنا اللهُ ونِعْمَ الوكيلُ، على اللهِ تَوَكَّلْنا» (١).

وأخرَج أبو الشيخِ ، ( والحاكم ) وصحَّحه ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبي هريرة قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ : «ما طَرَفَ صاحِبُ الصُّورِ مُذْ وُكُلَ به ، مستعدًا يَنظرُ نحو (٢) العرشِ مخافة أن يُؤْمَرَ بالصيحةِ قبلَ أن يَرْتَدَّ إليه طَرْفُه ، كأنَّ عَيْنَيْه كوكبان دُرِّيَّانِ (١) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، والبيهقيُّ في «البعثِ» ، عن أبى سعيدِ الخدريِّ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «جبريلُ عن يمينِه ، وميكائيلُ عن يسارِه ، وهو صاحِبُ الصُّورِ» . يعنى إسرافيلَ (٥) .

وأخرَج ابنُ ماجه ، والبزارُ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن أبى سعيدِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «إن صاحبَى الصُّورِ بأيديهما قَرْنَانِ يُلاحِظانِ النَّظرَ متى (٢) يُؤْمَران (٧) .

وأُخرَج البزارُ ، والحاكمُ ، عن أبي سعيدٍ ، عن النبيِّ عَيَالِيَّةِ قال : «ما مِن صباحٍ

<sup>(</sup>۱) سعید بن منصور ( ۶۶۵ – تفسیر ) ، وأحمد ۱۱/ ۸۹، ۲۲۸/۱۸ . ( ۱۱۹۹، ۱۱۹۹۹) ، وعبد بن حمید (۸۸۶ – منتخب) ، والترمذی ( ۲۶۳، ۳۶۴۳) ، وأبو یعلی (۱۰۸۶) ، وابن حبان (۸۲۳) ، والحاکم ۵۹/۱ م ۵۹/۱ . صحیح سنن الترمذی – ۱۹۸۰، ۲۵۸۰) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٤) أبو الشيخ (٣٩٣)، والحاكم ٩/٤٥٥. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٠٧٨).

<sup>(</sup>٥) الحديث عند أبي داود (٩٩ ٩٩) . ضعيف (ضعيف سنن أبي داود - ٨٦٣) .

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١، م: ( حتى ) .

 <sup>(</sup>٧) ابن ماجه (٤٢٧٣)، والبزار - كما في فتح البارى ٣٦٩/١١. وقال الألباني: منكر، والمحفوظ بلفظ: «صاحب القرن». ضعيف سنن ابن ماجه (٩٣١).

إلا ومَلَكَان مُوَكَّلانِ بالصَّورِ يَنتظِران متى يُؤمَران فيَنْفُخان» (١).

وأخرَج أحمدُ ، والحاكمُ ، عن ابنِ عمرِو (٢) ، عن النبي عَلَيْ قال : « النافخان في السماءِ الثانيةِ ، رأسُ أحدِهما بالمشرقِ ، ورجلاه بالمغربِ ، يَنتظِرَان متى يُؤْمَران أن يَنفُخا في الصَّورِ فَيَنْفُخا » (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، والطبرانيُ في «الأوسطِ» ، بسندٍ حسنٍ ، عن عبدِ اللهِ بنِ الحارثِ قال : كنتُ عندَ عائشةَ وعندَها كَعْبُ الحَبُرُ ، فذكر إسرافيلَ ، فقالت عائشةُ : أخيرُ ني عن إسرافيلَ . قال : له أربعةُ أجنحةٍ ؛ جناحانِ في الهواءِ ، وجناحٌ قد تَسَرُولَ به ، وجناحٌ على كاهلِه ، والقلمُ على أُذنِه ، فإذا نزل الوَحْيُ كَتَبَ القلمُ ، ثم دَرَسَتِ الملائكةُ ، وملكُ الصُّورِ أسفلَ منه جاثِ على إحدى رُحْبَتَيْه ، وقد نصب الأُخرى ، فالتَقَمَ الصُّورَ ، محنى ظهرُه ، وطَرْفُه إلى إسرافيلَ (وقد أُمِر إذا رأى إسرافيلَ قد شَعَ جناحيه أن يَتْفُخَ في الصُّورِ . (فقالت عائشةُ : هكذا سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ أَن .

وأخرَج أبو الشيخ في «العظمةِ» عن أبي بكرٍ الهُذَليِّ قال: إن ملَكَ الصُّورِ

<sup>(</sup>١) البزار ( ٣٤٢٤ - كشف )، والحاكم ٩/٤ ٥٥ . وقال الألباني : ضعيف جدًّا . السلسلة الضعيفة ( ١٠ ١٨) .

<sup>(</sup>٢) في النسخ: ٤ عمر». والمثبت من مصدري التخريج.

 <sup>(</sup>٣) أحمد ٤٠٧/١١ (٢٨٠٤)، والحاكم - كما في فتح البارى ٣٦٩/١١ . وقال محققو المسند:
 إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، ف ١، ح ١، م.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص، ف ١، م.

والحديث عند الطبراني (٩٢٨٣) . منكر (ضعيف الترغيب - ٢٠٨٢).

الذى وُكِّلَ به إحدَى قَدَمَيْه لفى الأرضِ السابعةِ ، وهو جاثِ على رُكْبَتَيْه ، شاخصٌ بصرُه إلى إسرافيلَ ، ما طَرَفَ منذُ خَلَقَه اللهُ ، ينتظِرُ (١) متى يُشِيرُ إليه فيَنْفُخُ فى الصَّورِ (٢) .

وأخرَج أبو الشيخِ عن وهبٍ قال: حلق اللهُ الصورَ من لؤلؤة بيضاءَ في صفاءِ الزجاجةِ ، ثم قال للعرشِ: نحذِ الصُّورَ . فتَعَلَّقْ به ، ثم قال: كُنْ . فكان إسرافيلُ ، فأمَره أن يَأْخُذَ الصُّورَ ، فأَخَذَه وبه ثُقَبٌ بعَدَدِ كلِّ رُوحٍ مَخلوقَة ونفس منفوسة ، لا يَخْرُجُ رُوحان أمن ثُقْبِ واحدِ ، وفي وسطِ الصُّورِ كَوَّة كاستدارةِ السماءِ والأرضِ ، وإسرافيلُ واضِعٌ فمَه على تلك الكوَّق ، ثم قال له الربُّ : قد وكَلُّلُك بالصُّورِ ، فأنت للنَّفْخَة وللصَّيْحَة . فد حَل إسرافيلُ في مُقَدَّم أن العرشِ ، فأد خَل رجْله اليمني تحت العرشِ وقدَّم اليسرى ، ولم يَطْرِفْ منذُ خَلقَه اللهُ ؟ ينتظِرُ أن ما يُؤْمَرُ به أن .

وأخرَج أحمدُ ، وأبو داودَ ، والنسائيُ ، وابنُ خُزَيْمَةَ ، وابنُ حبانَ ، والحاكمُ ، عن أوسٍ بنِ أوسٍ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : «إن من أفضلِ أيامِكم يومَ الجمعةِ ؛ فيه خُلِقَ آدمُ ، وفيه قُبِضَ ، وفيه نفخةُ الصَّورِ ، وفيه الصَّعْقَةُ» (^^).

<sup>(</sup>۱) في ص، ف ١، ح ١، م: «ينظر».

<sup>(</sup>٢) أبو الشيخ (٢٨٠) .

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١: «دخان»، وفي م: «روحا».

<sup>(</sup>٤) في م: «مقدمة».

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، ح ١، م: «لينظر».

<sup>(</sup>٦) أبو الشيخ (٣٩١) .

<sup>(</sup>٧) سقط من: ح ١ .

<sup>(</sup>٨) أحمد ٢٤/٢٦ (١٦١٦٢)، وأبو داود (١٠٤٧، ١٥٣١)، والنسائي (١٣٧٣)، وفي الكبري =

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن الحسنِ قال : قال النبيُ ﷺ : «كَأَنِّي أَنفُضُ رأسِي من الترابِ أُوَّلَ خارِجٍ ، فأَلتَفِتُ فلا أَرَى أحدًا إلا موسى متعلِّقًا بالعرشِ ، فلا أدرِي أممَّن استثنى اللهُ ألا تُصِيبَه النفخةُ (أو بعِث ( قبلي ؟) ( ) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن السدىِّ : ﴿ فَصَعِقَ ﴾ . قال : مات ، ﴿ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ ﴾ . قال : جبريلُ ، وميكائيلُ ، وإسرافيلُ ، وملكُ الموتِ ، ﴿ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ ٱخْرَىٰ ﴾ . قال : في الصُّورِ (٢) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن أبى عِمْرانَ الجَونِيِّ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لما بُعِثُ أَلى صاحبِ الصَّورِ فأَخَذه، فأَهْوَى بيدِه إلى فِيه، فقدَّم رجُلًا وأخَّرَ رجلًا وأخَّرَ رجلًا ؛ متى (٥٠ يُؤْمَرُ فَيَنْفُخُ، فاتَّقُوا النفخة) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةً ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ مَرْدُويَه ، عن ابنِ عباسٍ فى قولِه : ﴿ وَنُفِخَ فِى ٱلصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ ﴾ . قال : نفِخ فيه أولَ مرَّةٍ فصاروا عظامًا ورفاتًا ، ثم نفِخ فيه الثانيةَ ﴿ فَإِذَا هُمَّ قِيامٌ لَيْ اللهُ اللهُ

<sup>= (</sup>١٦٦٦)، وابن خزيمة (١٧٣٣، ١٧٣٤)، وابن حبان (٩١٠)، والحاكم ١/ ٢٧٨، ١٤ .٥٦٠ . صحيح (صحيح سنن أبي داود – ٩٢٥).

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ص، ف ١، م: «فبعث».

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲۰۹/۲۰.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٠/ ٢٥٤، ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) بعده في م: «الله».

<sup>(</sup>٥) في ص، ف ١، ح ١، م: «حتى».

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ٢٣ / ٣٧٠، ٣٧١ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جرير ، عن قتادةَ قال : ذُكِرَ لنا أن نبيَّ اللهِ ﷺ قال : «أتاني ملَكٌ فقال : يا محمدُ ، اخْتَرْ نبيًّا مَلِكًا أو نبيًّا عبدًا . فأَوْمَأَ إليَّ جبريلُ أَن تَواضَعْ. فقلتُ: نبيًّا عبدًا. فأُعْطِيتُ خَصْلَتَينْ ؛ أَن جُعِلْتُ أُوَّلَ من تَنْشَقُّ الأرضُ عنه ، وأوَّلَ شافِع ، فأرفَعُ رأسِي ، فأَجِدُ موسى آخذًا بالعرش ، فاللهُ أعلمُ ، أَصَعِقَ بعدَ (١) الصعقةِ الأُولى أم لا(٢)، ﴿ ثُمَّ نَفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ (").

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن إبراهيمَ ، عن أبيه قال : كنتُ جالسًا عندَ عكرمةً ، فذَكَرُوا الذين يَغْرَقُون في البحر ؛ فقال عكرمة : الحمدُ للهِ ، إن (١) الذين يَغْرَقُون في البحارِ (°هم الذين تقتيمُ لحومَهم الحيتانُ °) ، فلا يَبْقَى منهم شيٌّ إلا العظامُ ، فتقلُّبُها الأموامُج حتى تُلْقِيَها على <sup>(٦)</sup> البَرِّ ، فتَمْكُثُ العظامُ حينًا حتى تَصيرَ حائِلَةٌ <sup>(٧)</sup> نَخِرَةً ، فَتَمُرُّ بِهِا الإِبلُ فَتَأْكُلُها ، ثم تَسِيرُ الإِبلُ فَتَبْعَرُ ، ثم يَجِيءُ بعدَهم قومٌ ه/٣٣٩ فَيَنْزِلُون مَنزِلًا ، فَيَأْخُذُون ذلك البَعْرَ فَيُوقِدُونه (٩) / (١٠ ثم تخمُدُ ١٠ تلك النارُ ، فتجيءُ ريخٌ فتُلْقِي ذلك الرمادَ على الأرضِ ، فإذا جاءت النفخةُ قال اللهُ : ﴿ فَإِذَا

<sup>(</sup>١) في ص، م: «لهذه»، وفي ف ١: «بهذه».

<sup>(</sup>٢) في ص: (لي ، ، وفي م: (أفاق قبلي ، .

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٥٨/٢٠ .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١، م: ١ إلى ١ .

<sup>(</sup>٧) أي: متغيرة قد غيرها البِلَي . النهاية ٢٦٣/١ .

<sup>(</sup>A) سقط من : ص، ف ١، ح ١، م . وفي الأصل : « منزله » . والمثبت من العظمة (٢٣٩) .

<sup>(</sup>٩) في ح ۱: « فيوقدون » .

<sup>(</sup>۱۰ - ۱۰) في ض، ف ۱: «ثم)، وفي م: «في).

هُمْ قِيَامٌ يَنْظُـرُونَ﴾ . فخرَج أولئك وأهلُ القبورِ سواءً .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عبدِ اللهِ بنِ (عمرِو بنِ) العاصِي قال: يُنفَخُ في الصورِ النفخةُ الأولى من بابِ إيليا الشَّرقِيِّ - أو قال: الغربيِّ - والنفخةُ الثانيةُ من باب آخرَ.

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن الحسنِ قال: بَلَغَنِي أَن رسولَ اللهِ ﷺ قال: «إِن بِينَ النفخةَين أربعين» (٢) . فلا ندرى أربعين سنةً ، أو أربعين شهرًا ، أو أربعين ليلةً .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «بينَ النفختين أربعونَ» . قال أصحابُه : فما سألناه عن ذلك وما (أزادنا على ذلك) ، غير أنهم كانوا يرَوْن من رأيهم أنها أربعون سنةً . قال : وذُكِرَ لنا أنه يُنعَتُ في تلك الأربعين مطرٌ يقالُ له : مطرُ الحياةِ . حتى تَطِيبَ (أ) الأرضُ وتَهْتَرُ ، وتَنبُتُ أجسادُ الناسِ نباتَ البَقْلِ ، ثم يُنفَخُ النفخةُ الثانيةُ ، ﴿ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ وَتَنْبُتُ أَجسادُ الناسِ نباتَ البَقْلِ ، ثم يُنفَخُ النفخةُ الثانيةُ ، ﴿ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنظُ رُونَ ﴾ (ق)

وأخرَج أبو الشيخِ عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ وَنُفِخَ فِي اَلصُّورِ ﴾ . قال : الصُّورُ مع إسرافيلَ ، وفيه أرواحُ كلِّ شيءٍ يكونُ (٦) ، ثم يُنفَخُ فيه نفخةُ الصعقةِ ، فإذا نُفِخَ فيه نفخةُ البعثِ قال اللهُ عزَّ وجلَّ : بعزتِي ليَرْجِعَنَّ كلُّ روح إلى جسدِه .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، م.

<sup>(</sup>٢) بعده في م: «يقول الحسن».

<sup>(</sup>۳ - ۳) في ص، ف ١، م: «زاد».

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ح ١: «يطيب».

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٦٠/٢٠ .

<sup>(</sup>٦) بعده في ص، ف ١، ح ١، م: «فيه».

قال: ودارَة (۱) منه (۲) أعظم من سبع سماوات ومن الأرضِ ، فحَلْقُ الصورِ على في ودارَة (۱) أعظم من سبع سماوات ومن الأرضِ ، فحَلْقُ الصورِ على في (۲) إسرافيلَ وهو شاخص ببصرِه إلى العرشِ ، حتى يُؤْمَرَ بالنفخِ فينْفُخَ في الصَّورِ (١) .

وأخرَج ابنُ جريرٍ عن عكرمةَ في قولِه : ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ﴾ الآية . قال : الأُولِي من الدنيا ، والأخيرةُ من الآخرةِ (٥) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وعلى بنُ سعيدٍ في كتابِ «الطاعةِ والعصيانِ» ، وأبو يعلى ، وأبو الحسنِ القطانُ في «المُطَوَّلاتِ» ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، وابنُ أبي حاتمٍ ، والطبراني ، وأبو موسى المديني ، كلاهما في «المُطَوَّلاتِ» ، وأبو الشيخِ في «العظمةِ» ، والبيهقي في «البعثِ والنشورِ» ، عن أبي هريرةَ قال : سمِعتُ رسولَ الله عَيَّا يقولُ ، وعندَه طائفةٌ من أصحابِه : «إن الله تبارَك وتعالى لما فَرَغ من خَلْقِ السماواتِ والأرضِ خَلَقَ الصُّورَ ، فأعطاه إسرافيلَ ، فهو واضِعُه على فيه شاخصٌ بصرُه (۱) إلى العرش (۷) ، يَنْتَظِرُ (۸) متى يُؤْمَرُ فينْفُخُ فيه» . قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، وما الصُّورُ ؟ قال : «القَرْنُ» . قلت : فكيف هو ؟ قال : «عظيمٌ والذي بَعَثَنِي

<sup>(</sup>١) الدَّارة : ما أحاط بالشيء ، والدارة : دارة القمر التي حوله ، وهي الهالة ، وكل موضع يدار به شيء يحجره فاسمه دارة . اللسان ( د و ر ) .

<sup>(</sup>٢) في النسخ: ﴿ منها ﴾ . وينظر الأثر بعد التالي .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٤) أبو الشيخ (٣٩٢).

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٠/٢٠ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ﴿ بيصره ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ص، ف ١، م: «السماء».

<sup>(</sup>A) في ص، ف ١، م: «فينظر».

بالحقِّ ، إن عِظَمَ دارَةٍ فيه كعَرْض السماواتِ والأرض ، فيُنْفَخُ فيه النفخةُ الأولى ، فيَصْعَقُ مَن في السماواتِ ومن في الأرض، ثم يُنْفَخُ فيه أخرى فإذا هم قيامٌ ينظُرون لربِّ العالمين ، فيَأْمُرُ اللهُ إسرافيلَ في النفخةِ الأولى أن يَمُدُّها ويُطَوِّلَها فلا يَفْتُرَ ، وهو الذي يقولُ اللهُ : ﴿ وَمَا يَنْظُلُ هَلَوُلآءٍ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقِ﴾ [ص: ١٥]. فيُسَيِّرُ اللهُ الجبالَ فتكونُ سرابًا، وتَوْتَجُّ الأرضُ بأهلِها رجًّا، فتكونُ كالسفينةِ المُوثَقةِ (١) في البحر تَضْربُها الأمواجُ ، (٢) تكفَّأُ المُهلِها كالقنديل المعلَّق بالعرش ، 'ترجرمجه الأرواحُ' ، وهي التي يقولُ اللهُ : ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ۞ تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ۞ قُلُوبُ يَوْمَ إِذِ وَاجِفَةٌ ﴾ [النازعات: ٦ - ٨] . فَيَمِيدُ (٥) الناسُ على ظهرها، وتَذْهَلُ المراضِعُ، وتَضَعُ الحواملُ، وتَشِيبُ الوِلدانُ ، وتَطِيرُ الشياطينُ هاربةً من الفزع ، حتى تأتِيَ الأقطارَ ، فتَلَقَّاها الملائكةُ فتَضْرِبَ وجوهَها فتَرْجِعَ، ويتَوَلَّى الناسُ مُدْبِرين يُنادِى بعضُهم بعضًا، "وهو قُولُه : ﴿ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيٌّ ﴾ . وقولُه : ﴿ يَوْمَ ٱلنَّنَادِ ﴾ : يومَ ينادى بعضُهم بعضًا ، فبينما هم على ذلك إذ تَصَدَّعَتِ الأرضُ ، كلَّ صِدْع من قُطْرٍ إلى قُطْرٍ ، فرَأُوا أمرًا عظيمًا لم يَرَوْا مثلَه ، وأَخَذَهم لذلك من

(١) في ص، ف ١، م: «الموسقة».

<sup>(</sup>٢) في ص، ف ١، م: «الرياح».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص: «تتكفأ»، وفي ف ١، م: «تنكفأ».

<sup>(</sup>٤ – ٤) في الأصل: «تزحزحه الأرواح»، وفي ص، ف ١: «الأرواح»، وفي ح ١: «تدحرجه الأمواج»، وفي م : «تميلها الرياح». والمثبت من تفسير ابن كثير.

<sup>(°)</sup> في ص، ف ١، ح ١: « فيمتد » . والمائد : الذي يدار برأسه من ريح البحر واضطراب السفينة بالأمواج . النهاية ٣٧٩/٤ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ص، ف ١، م.

الكَرْبِ والهَوْلِ مَا اللهُ به عليمٌ ، ثم نَظَرُوا إلى السماءِ فإذا هي كالمُهْل ، ثم انشَقَّتْ وانْتَثَرَتْ نجومُها ، وخَسَفَ شمسُها وقمرُها ، فقال رسولُ اللهِ ﷺ : «والأمواتُ لا يَعلَمُون شيئًا من ذلك» . فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، فمَن استَثْنَى اللهُ حينَ يقولُ : ﴿ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ ؟ قال : «أولئك الشهداءُ ، وإنما يَصِلُ الفزَّعُ إلى الأحياءِ ، وهم أحياةُ عند ربِّهم يُرْزَقُون ، ووَقَاهُم اللهُ فَزَعَ ذلك اليوم ، وآمَنَهم منه ، وهو الذي يقولُ اللهُ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّـقُواْ رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَمْ مُ عَظِيمٌ ﴾ إلى قولِه : ﴿ وَلَكِكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَكِرِيدُ ﴾ [الحج: ١، ٢]. فيُنْفَخُ (انفخةُ الصعق) فيَصْعَقُ أهلُ السماواتِ وأهلُ الأرض إلا مَن شاء الله ، فإذا هم خُمود ، ثم يَجِيءُ ملَّكُ الموتِ إلى الجبار فيقول : يا ربِّ ، قد مات أهلُ السماواتِ وأهلُ الأرض إلا مَن شِئْتَ . فيقولُ - وهو أَعلَمَ-: فمن بَقِيَ ؟ فيقولُ : ياربٌ ، بَقِيتَ أنت الحيُّ الذي لا يَمُوتُ ، وبَقِيَ حملةُ عرشِك، وبَقِيَ جبريلُ وميكائيلُ وإسرافيلُ، وبقيتُ أنا. فيقولُ اللهُ: لِيَمُتْ جبريلُ وميكائيلُ وإسرافيلُ. ويُنْطِقُ اللهُ العرشَ فيقولُ: يا ربِّ، تُمِيتُ جبريلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ ؟! فيقولُ اللهُ له : اسكُتْ ، إني كَتَبْتُ الموتَ على مَن كان تحتّ عرشِي . فيموتون ، ثم يأتي ملكُ الموتِ إلى الجبارِ فيقولُ : يا ربِّ ، قد مات جبريلُ وميكائيلُ وإسرافيلُ. فيقولُ اللهُ عزَّ وجلَّ - وهو أعلمُ - : فمن بَقِيَ ؟ فيقولُ: يا ربِّ ، بَقِيتَ أنت الحَيُّ الذي لا يموتُ ، وبَقِيَ حملةُ عرشِك ، وبَقِيتُ أنا. فيقولُ اللهُ له: لِيَمُتْ حملةُ عرشِي. فيموتون ويَأْمُرُ اللهُ العرشَ فيَقْبِضُ الصُّورَ، ثم يأتِي ملَكُ الموتِ الربُّ فيقولُ: يا ربِّ، قد مات حملةُ عرشِك.

<sup>(</sup>١ - ١) في ص: (نفخة الصور)، وفي ف ١: (فيه نفخة الصور)، وفي م: (الصور).

فيقولُ اللهُ - وهو أعلمُ - : فمَن بَقِيَ ؟ فيقولُ : يا ربٌّ ، بقِيتَ أنت الحيُّ الذي لا يَمُوتُ ، وبَقِيتُ أَنا . فيقولُ اللهُ له : أنت / خَلْقٌ من خلقِي ، خَلَقْتُك لما رأيتَ ، فمُتْ . فيَموتُ ، فإذا لم يَثِقَ إلا اللهُ الواحدُ القهارُ الصَّمدُ الذي لم يَلِدْ ولم يُولَدْ ، كان آخِرًا كما كان أوَّلًا ، طَوَى السماواتِ والأرضَ كطَيِّ السَّجِلِّ للكتابِ ، ثم ('دحاهما ثم تلقَّفَهما')، ثم قال: أنا الجبارُ. ثلاثَ مرَّاتِ، ثم هَتَفَ بصوتِه : لِمَن المُلْكُ اليومَ ؟ لِمَن المُلْكُ اليومَ ؟ لمن الملكُ اليومَ ؟ فلا يُجيبُه أحدٌ . ثم يقولُ لنفسِه : للهِ الواحدِ القهارِ ، [٣٦٦ و] ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُّ ﴾ [إبراهيم: ٤٨] ، فبَسَطَها وسَطَّحَها ، ثم مدَّها مدَّ الأديم العُكاظِيِّ ، لا ترى فيها عِوجًا ولا أمتًا ، ثم يَرْجُرُ اللهُ الخَلْقَ زَجْرَةً واحدةً ، فإذا هم في هذه المُبِدَّلَةِ ، مَن كان في بطنِها كان في بطنِها ، ومَن كان على ظهرِها كان على ظهرها .ثم يُنْزِلُ اللهُ عليكم ماءً من تحتِ العرش ، فيَأْمُرُ اللهُ السماءَ أن تُمْطِرَ ، فْتُمْطِرُ أربعين يومًا ، حتى يكونَ الماءُ فوقَكم اثنى عشَرَ ذراعًا ، ثم يَأْمُرُ اللهُ الأجسادَ أن تَنْبُتَ ، فتَنْبُتُ نباتَ الطَّرَاثِيتِ (٢) وكنباتِ البَقْل ، حتى إذا تَكامَلَتْ أجسامُهم، وكانت كما كانت، قال الله: لِيَحْيَ حملةُ العرش. فيَحْيَون، ويَأْمُرُ اللهُ إسرافيلَ فيَأْخُذُ الصُّورَ ، فيَضَعُه على فيه ، ثم يقولُ اللهُ : ليَحْيَ جبريلُ وميكائيلُ . فيَحْيَيان ، ثم يَدْعُو اللهُ بالأرواح ، فيُؤْتَى بها تَوَهَّجُ أرواحُ المؤمنين نورًا

<sup>(</sup>١ - ١) في الأصل: «دحى بهما فلفهما». وفي ص « هما فلقهما »، وفي ف ١: « بهما قلعهما »، وفي و ١: « بهما قلعهما »، وفي ح ١: « دحاها فلقبهما » وفي م : « قال بهما فلفهما » . والمثبت من الطوال والبعث والنشور والبداية والنهاية .

 <sup>(</sup>۲) فى ص، م: «الطوانيت»، وفى ف ١: «الطوثيت»، وفى ح ١: «الطواسب». والطراثيث:
 جمع طرثوث، وهو نبت ضعيف ينبسط على سطح الأرض كالفُطُر. النهاية ١١٧/٣.

والأخرى ظلمة ، فيقيضها الله جميعًا ، ثم يُلْقِيها في الصَّورِ ، ثم يأمُرُ إسرافيلَ أن يَنْفُخَ نفخة البعثِ ، فتَحْرُجُ الأرواحُ كأنَّها النَّحْلُ قد مَلاََتْ ما بين السماء والأرضِ ، فيقولُ : وعِزَّتِي وجلالي ، ليرجِعَنَّ كلَّ رُوحٍ إلى جسدِه . فتَدْخُلُ الأرواحُ في الأرضِ إلى الأجسادِ ، فتَدْخُلُ في الخياشيمِ ، ثم تَمْشِي في الأجسادِ كما يَمشِي السُّمُ في اللَّدِيغِ ، ثم تَنْشَقُ الأرضُ عنكم ، وأنا أوَّلُ من تَنْشَقُ عنه الأرضُ ، فتَحْرُمُون منها سراعًا إلى ربُّكم تَنْسِلُون ، مهطِعين إلى الداعي يقولُ الكافرون : هذا يومٌ عسِرٌ . حفاةً عُرَاةً غُلْفًا غُرُلًا .

فبينما نحن وقوف إذ سَمِعْنا حِسًّا من السماءِ شديدًا ، فينْزِلُ أهلُ السماء الدنيا بَيْنَكَى مَن في الأرضِ من الجنِّ والإنسِ ، حتى إذا دَنَوا من الأرضِ أَشْرَقَتِ الأَرضُ بنُورِهم ، ثم يَنْزِلُ أهلُ السماءِ الثانية بَيْنْكَى مَن نزَل من الملائكة ، ومِثْلَى مَن فيها من الجنِّ والإنسِ ، حتى إذا دَنوا من الأرضِ أَشْرَقَتِ الأَرضُ بنورِهم ، وأَخَذُوا مَصافَّهم ، ثم يَنْزِلُ أهلُ السماءِ الثالثة بَيْنَكَى مَن نزَل من الملائكة ، ومثلَى مَن فيها من الجنِّ والإنسِ ، حتى إذا دَنوا من الأَرضِ أَشرَقَتِ الأَرضُ بنورِهم ، وأخذُوا مَصافَّهم ، ثم يَنْزِلُون على قَدْرِ ذلك من التضعيفِ إلى السماواتِ السبع ، ثم يَنْزِلُون على قَدْرِ ذلك من التضعيفِ إلى السماواتِ السبع ، ثم يَنْزِلُ الجبارُ في ظُلَلٍ من الغمامِ والملائكة ، يَحِملُ عرشَه يومَئذِ ثمانية ، وهم اليومَ أربعة ، أقدامُهم على تُخُومِ الأرضِ السَّفْلي ، والأرضون والسماواتُ إلى اليومَ أربعة ، والعرشُ على مناكبِهم ، لهم زَجَلٌ (٢) بالتسبيحِ فيقولون : سبحانَ ذِي المِرْقِ والجَبُرُوتِ ، سبحانَ الحَيِّ الذي لا يَبوتُ ، العِرْقُ والجَبُرُوتِ ، سبحانَ ذي المُلكوتِ ، سبحانَ الحَيِّ الذي لا يَبوتُ ، العِرْقُ والجَبُرُوتِ ، سبحانَ ذي المُلكِ والملكوتِ ، سبحانَ الحَيِّ الذي لا يَبوتُ ، العِرْقُ والجَبُرُوتِ ، سبحانَ ذي المُلكِ والملكوتِ ، سبحانَ الحَيِّ الذي لا يَبوتُ ،

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، م: «سماء».

<sup>(</sup>٢) أي: صوت رفيع عال . النهاية ٢٩٧/٢ .

سبحانَ الذي يُمِيتُ الخلائقَ ولا يَمُوتُ ، سُبُّوخٌ قُدُّوسٌ (١) ربُّ الملائكةِ والرُّوحِ ، سبحانَ ربِّنا الأعلى الذي مُمِيتُ الخلائقَ ولا يَموتُ. فيضعُ اللهُ عرشه حيثُ يشاءُ من الأرض، ثم يَهْتِفُ بصوتِه فيقولُ: يا معشرَ الجنِّ والإنس، إنى قد أَنْصَتُ لكم منذُ خَلَقْتُكم (٢) إلى يومِكم هذا؛ أسمَعُ قولكم، وأُبْصِرُ أعمالكم، فأنْصِتُوا لي، فإنما هي أعمالُكم وصُحُفُكم تُقْرَأَ عليكم، فمن وَجَد خيرًا فليَحْمَدِ اللهَ، ومَن وجَد غيرَ ذلك فلا يَلُومَنَّ إلا نفسَه. ثم يأمُرُ اللهُ جهنمَ فيَخْرُجُ منها عُنُقٌ ساطِعٌ مُظلِمٌ، ثم يقولُ: ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَسَنِي ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطُانُّ إِنَّكُمْ لَكُوز عَدُقٌ مُّبِينُ ۞ وَأَنِ ٱعْبُدُونِي هَلذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴾ [يس: ٦٠، ٢٠]، ﴿ وَٱمْتَـٰزُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ﴾ [بس: ٥٩]. فيَصِيرُ بينَ الناسِ، وتَجَثُّو الأممُ، قال: ﴿وَتَرَىٰ كُلَّ أَمَّتَةٍ جَائِيَةً كُلُّ أُمَّتِهِ تُدَّعَىٰ إِلَىٰ كِنَيْهَا﴾ [الحاثية: ٢٨]. ويوقَفون (٢٣ موقِفًا واحدًا مقدارَ سبعين عامًا لا يُقْضَى بينَهم، فيبكُون حتى تَنْقَطِعَ الدموعُ ويَدْمَعُون دمًا، ويَعْرَقُون عَرَقًا حتى يَبْلُغَ ذلك منهم أن يُلْجِمَهم العَرَقُ وأن يَبْلُغَ الأَذْقانَ منهم، فيَصِيحُون ويقولون: مَن يَشْفَعُ لنا إلى ربّنا فَيَقْضِيَ بِينَنا؟ فيقولون: ومَن أحَقُّ بذلك من أبيكم آدمَ؟ فيَطْلَبُون ذلك إليه، فيَأْبَى ويقولُ: ما أنا بصاحِب ذلك. ثم يَستَقْرُون (١٤) الأنبياءَ نبيًّا نبيًّا ، كلما جاءوا نبيًّا أبَّى عليهم ، قال رسولُ اللهِ ﷺ : «حتى يَأْتُونِي ،

<sup>(</sup>١) بعده في ح ١: « قدوس قدوس سبحان ربنا الأعلى » .

<sup>(</sup>۲) فی ص، ف ۱، ح ۱، م: (یوم خلقکم».

<sup>(</sup>٣) فى ص، ف ١، م: «يقفون»، وفى ح ١: «توقفون».

<sup>(</sup>٤) في ص ، م : ٥ يستفزون » . وقرى الأمر واقتراه واستقراه : تتبعه . ينظر اللسان (ق ر و ) .

فَأَنْطَلِقُ حتى آتِى الفَحْصَ (١) ، فَأَخِرُ ساجدًا» . قال : أبو هريرةَ : (أيا رسولَ اللهِ ، وما الفَحْصُ (٢) ؟ قال : ﴿ قُدَّامَ العرشِ ، حتى يَبْعَثَ اللّهُ إِلَى مَلَكًا ، فيَأْخُذُ بعضُدَى ، فيرْفَعُنِي فيقولُ لي : يا محمدُ . فأقولُ : نعم يا ربّ . فيقولُ : ما شأنُك ؟ وهو أعلَمُ بي ، فأقولُ : يا ربّ ، وَعَدْتَنِي الشفاعةَ فشَفْعني في خَلْقِك فأقضِ بينَهم . (قال : قد شفَّعنُك وأقضى بينَهم .

قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ﴿ فَأَرْجِعُ فَأَقِفُ مِعِ النَّاسِ ، فَيَقْضِى اللهُ بِينَ الحَلائقِ ، فيكونُ أوَّلُ ما ﴿ يَقْضِى فيه في الدماءِ ، ويَأْتِي كُلُّ مِن قُتِلَ في سبيلِ اللهِ ﴿ يَحْمِلُ ( أَسَه ، وتَشْخُبُ ( ) أَوْدالجه دمًا ، فيقولون : يا ربَّنا ، قَتَلَنا فلانَ وفلانٌ . فيقولُ اللهُ ، وهو أعلمُ : لِم قُتِلتم ؟ فيقولون : يا ربَّنا ، قُتِلْنا لتكونَ العِزَّةُ لك . فيقولُ اللهُ لهم : صَدَقْتُم . فيَجْعَلُ اللهُ لوجوهِهم نورًا مثلَ نورِ الشمسِ ، ثم تُشَيِّعُهم ( الملائكةُ إلى الجنةِ ، ويَأْتِي مَن كان قُتِلَ على غيرِ ذلك ، يَحمِلُ رأسَه الما وتَشْخُبُ أوداجُه ، فيقولُون : يا ربَّنا ، قَتَلنَا فلانٌ وفلانٌ . فيقولُ : / لِمَ ؟ وهو أعلمُ ، فيقولُ : / لِمَ ؟ وهو أعلمُ ، فيقولُ : / لِمَ ؟ وهو أعلمُ ، فيقولُ : الكونَ العِزَّةُ لي ( اللهُ : تعِسْتَ ( اللهُ : تعِسْتَ ( اللهُ : تعِسْتَ ( اللهُ تَعِسْتَ ( اللهُ تَعَلَى نَفْسٌ

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص، ف ١: «وما»، وفي م: «وربما».

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، م: «من» ،

<sup>(</sup>٥) بعده في ص: ﴿ وَبِأُمْرُ اللَّهِ ﴾ ، وفي ف ١ ، ح ١: ﴿ وَيَأْمُرُ اللَّهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ح ١: ١ بحمل».

<sup>(</sup>٧) الشَّخب: السيلان. النهاية ٢/٠٥٠.

<sup>(</sup>A) سقط من: ص، ف ١. وفي م: « توصلهم » .

<sup>(</sup>٩) في الأصل، ص، ف ١، م: (فيقولون) .

<sup>(</sup>١٠) في ص، ف ١، م: «لك، .

<sup>(</sup>۱۱) في م: «تعستم».

قَتَلَهَا إِلا قُتِلَ بِهَا ، ولا مَظْلِمَةٌ ظَلَمَهَا إِلا أُخِذَ بِهَا ، وكان في مشيئةِ اللهِ ، إِن شاء عَذَّبَه وإِن شاء رَحِمَه ، ثم يَقْضِي اللهُ بِينَ مَن بَقِيَ مِن خَلْقِه حتى لا تبقَى مَظْلِمَةٌ لأحد عندَ أحد إلا أَخَذَهَا اللهُ للمظلومِ من الظالمِ ، حتى إنه لَيُكَلَّفُ يومَئذِ شائِبُ اللَّبنِ للبيعِ ، الذي كان يَشوبُ اللَّبنَ بالماءِ ثم يَبيعُه ، فَيُكَلَّفُ يومَئذِ أَن يُخَلِّصَ الماء من اللبنِ .

فإذا فرَغ اللهُ من ذلك ، نادَى نداءً أسمَع الحلائق كلَّهم : ألا لَيلْحَقْ كلَّ قومٍ بِاللهِ بِهِ مِما كانوا يَعْبُدُون من دونِ اللهِ . فلا يَقَى أحدٌ عبد من دونِ اللهِ شيئًا إلا مُثَلِّت له آلهته (۱) بين يديه ، ويُجْعَلُ يومَعْذِ ملكٌ (۱) من الملائكةِ على صورةِ عُزيْدٍ ، ويُجْعَلُ مورةِ عيسى ، فيتبُعُ هذا اليهودُ ، وهذا النصارى ، ويُجْعَلُ ملكَ من الملائكةِ على صورةِ عيسى ، فيتبُعُ هذا اليهودُ ، وهذا النصارى ، مُ تقودُ (۱) بهم آلهتهم إلى النارِ ، فهى التى قال اللهُ : ﴿ لَوْ كَانَ هَلَوُلآ عَالِه اللهُ مَا وَرَدُوهِا أَوْ وَاللهُ مَا الناسُ ، ذهب الناسُ فالْحَقُوا بالهتِكم وما كنتم المنافقون ، فيقولُون : واللهِ ما لنا إلهُ إلا اللهُ ، وما كنا نعبُدُ غيرَه . فيقالُ لهم (۱ الثانية ، و الثالثة ، فيقولُون مثلَ ذلك ، فيقولُ : أنا ربُكم ، فهل بينكم وبين ربُّكم آيةٌ تَعرِفُونه بها ؟ فيقولُون : نعم . فيكشفُ عن ساقِ ، ويُريهم ما شاء واللهُ أن يُريَهم ، فيعرِفُون أنه ربُّهم ، فيخِرُون له سُجَدًا لوجوهِهم ، ويَخِرُ كلُّ منافي اللهُ أن يُريَهم ، ويَخرُون أنه ربُّهم ، فيخِرُون له سُجَدًا لوجوهِهم ، ويَخرُوك كلُّ منافي

<sup>(</sup>١) في ص، ف ١، م: (آلهة) .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) في ف ١، ح ١: «يقود»، وفي م: «يعود».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ف ١، م: «فيقال».

<sup>(</sup>٥ - ٥) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، ح١ .

على قفاه ، يَجْعَلُ اللهُ أصلابَهم كَصَيَاصِيِّ البقرِ ، ثم يَأْذَنُ اللهُ لهم فيرَفَعُون رءوسَهم ، ويُضْرَبُ الصراطُ بينَ ظَهْرانَىْ جهنمَ كدِقَّةِ الشَّعَرِ ، (أوكحدٌ) ، السيفِ ، عليه كَلاليبُ وخطاطيفُ وحسَكٌ () كجسَكِ السَّعْدَانِ () ، دونَه جسْرٌ دَحْضٌ مَزَلَّة () ، فيمُرُّون كطَرْفِ العينِ ، وكلَمْحِ البرقِ ، وكمَرِّ الريحِ ، وحجيادِ الخيلِ ، وكجيادِ الرّحالِ ؛ فناجٍ سالِمٌ () ، وناجٍ مخدوشٌ ، ومَكْدُوشٌ على وجهِه في جهنمَ .

فإذا أفضَى أهلُ الجنةِ إلى الجنةِ فدَخلُوها ، فوالذى بَعَثنى بالحقّ ، ما أنتم فى الدنيا بأَعْرَفَ بأزواجِهم ومساكنِهم إذا دخلُوا الجنة ، فيدُخلُ كلَّ رجلٍ منهم على اثنتين وسبعين زوجةً مما يُنْشِنيُ اللهُ فى الجنةِ ، واثنتين آدَمِيَّتَين من ولدِ آدمَ لهما فضلٌ على من أَنْشَأَ اللهُ لعبادتِهما فى الدنيا ، فيَدْخُلُ على الأُولى منهن فى غرفةٍ من ياقوتة ، على سريرٍ من ذهب ، مكللٍ باللؤلو ، على سبعون زوجًا من سُندُسٍ وإستبرَق ، ثم إنه يَضَعُ يدَه بينَ كَتِفَيها فينظُرُ إلى يدِه (^^) من صدرِها ، من وراء ثيابِها وجلدِها ولحجها ، وإنه ليَنظُرُ كَيْهَا فينظُرُ إلى يدِه (^) من صدرِها ، من وراء ثيابِها وجلدِها ولحجها ، وإنه ليَنظُرُ

<sup>(</sup>١) صياصي البقر: قرونها، واحدتها: صيصية. النهاية ٦٧/٣.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ف ١، م: «وكحد»، وفي ح ١: «أحد من».

<sup>(</sup>٣) الحسك : نبات له ثمرة خشنة تعلق بأصواف الغنم ، وهو يشبه نبات السعدان . لسان العرب (ح س ك).

<sup>(</sup>٤) السعدان : نبت ذو شوك ، وهو من جيد مراعي الإبل تسمن عليه . النهاية ٣٦٧/٢ .

<sup>(</sup>٥) الدحض: الزُّلَق، والمزلة: مفعلة من زلُّ يزل إذا زلق، وتفتح الزاى وتكسر، أراد أنه تزلَّق عليه الأقدام ولا تثبت. النهاية ٢/ ٣١٠، ٣١٠.

<sup>(</sup>٦) في ص، ف ١، م: «مسلم».

<sup>(</sup>٧) في ح ١: «مكدوس» . وقال ابن الأثير : مكدوس مدفوع ، ويروى بالشين المعجمة ، من الكَدْش . وهو السوق الشديد . والكدش : الطرد والجرح أيضا . النهاية ١٥٥/٤ .

<sup>(</sup>٨) في م: «يدها».

إلى مُخِّ ساقِها كما يَنْظُرُ أحدُكم إلى السِّلْكِ في الياقوتةِ ، كَبِدُها له مرآةً ( وكبِدُه لها مرآةً ) ، فبينما هو عندَها لا يَمَلَّه اولا تَمَلَّه ، ولا يَأْتِيها مرَّةً إلا وجدَها عذراءَ لا يَفْتُرانِ ولا يَأْلَان ، فبينَما هو كذلك إذ نُودِي فيقالُ له : إنا قد عرَفنا أنك لا تَمَلُّ ولا يُقْتُرانِ ولا يَأْلَان ، فبينَما هو كذلك إذ نُودِي فيقالُ له : إنا قد عرَفنا أنك لا تَمَلُّ ولا تُمَلُّ ، وإن لك أزواجًا غيرَها ، فيَحْرُجُ فيَأْتِيهن واحدةً واحدةً ، كلما جاء واحدةً قالت له : واللهِ ما أرى في الجنةِ شيئًا أحسنَ منك ، ولا شيئًا في الجنةِ أحبَّ إلىً منك .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ص ، ف ١، م . والحَقُّو مَعقِد الإزار ، وسمى به الإزار للمجاورة . ينظر النهاية ١٧/١ .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص، ف ١، م. وقبلا أي: عِيانا ومقابلة. النهاية ٨/٤.

ما أنا بصاحبِ ذلك ، ولكن عليكم برُوح اللهِ وكلمتِه ، عيسي ابنِ مريمَ . فيُؤْتَى عيسى ابنُ مريمَ فيُطْلَبُ ذلك إليه فيقولُ: ما أنا بصاحب ذلك ، ولكن عليكم بمحمد عَيَّالِيَّة ». قال رسولُ اللَّه عَلِيَّة : « فَيَأْتُونِي ولي عندَ ربِّي ثلاثُ شفاعاتٍ وَعَدَنِيهِن ، فأنطَلِقُ حتى آتِيَ بابَ الجنةِ ، فآخُذُ بحلقةِ الباب ، فأستَفْتِحُ فيُفْتَحُ لى ، فأدخُلُ (١) فَأَخِرُ ساجدًا ، فيَأْذَنُ اللَّهُ لي من حَمْدِه وَتَمْجِيدِه بشيءٍ ما أَذِنَ به لأحدٍ من خلقِه ، ثم يقولُ : ارفَعْ رأسَك يا محمدُ ، اشفَعْ تُشَفَّعْ ، وسَلْ تُعْطَه . فإذا رَفَعْتُ رأسِي قال لي ، وهو أعلمُ : ما شأنُك؟ فأقولُ : يا ربِّ ، وعَدْتَنِي الشفاعةَ فشَفِّعْني . فأقولُ : يا ربِّ مَن وقَع في النارِ مِن أُمَّتِي ؟ فيَقولُ اللهُ : أُخْرِجُوا من عرَفْتم صورتَه ، فيَخْرُجُ أولئك حتى لا يَبْقَى منهم أحدٌ ، ثم يَأْذَنُ اللهُ في الشفاعة ، فلا يَتْقَى نبعٌ ولا شهيدٌ إلا شُفِّع ، فيقولُ اللهُ : أخرجُوا من وَجَدْتُم في قلبِه زِنَةَ دينارِ من خيرِ ، فيَخْرُجُ أُولئك حتى لا يَبْقَى منهم أحدٌ ، (أثم يشفَعُ اللَّهُ فيقولُ : أخرِجوا من وجَدتم في قلبِه زِنةَ ثُلثَى دينارِ . ثم يقولُ : نصفِ دينار . ثم يقولُ : ثُلُثِ دينارِ . ثم يقولُ : رُبُع دينارِ . ثم يقولُ : قيراطٍ . ثم يقولُ : مثقالَ حبة . فيخرُمُ أولئك حتى لا يبقى منهم أحدٌ "، وحتى لا يَبْقَى في النار من عَمِلَ للَّهِ خيرًا قطُّ ، ولا يَتْقَى أحدٌ له شفاعةٌ إلا شُفِّع ، حتى إن إبليسَ لَيَتَطاوَلُ لما يَرَى ٣٤٢/٥ من رحمةِ اللهِ رجاءَ أن يُشْفَعَ له ، ثم يقولُ اللهُ : بَقِيتُ أنا وأنا أرحمُ / الراحمين . فَيَقْبِضُ قبضةً فَيَحْرُجُ منها مَا لا يُحْصِيه غيرُه ، فيبتُّهم على نَهَر يقالُ له: نَهَرُ

<sup>(</sup>١) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص، ف ١، م.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل، ص، م: (فينبتهم)، وفي ف ١: (فبيناهم)، وفي ح١: (فيهم). والمثبت من العظمة والبداية والنهاية.

الحيوانِ. فيَنْبَتُون فيه كما تَنْبُتُ الحِبَّةُ (') في حميلِ السَّيْلِ ('') ، فما يلى الشمسَ منها أُخيضِرٌ ('') ، وما يلى الظُّلَّ منها أُصيفِرٌ ('') ، فيَنْبَتُون كالذَّرِ ، مكتوبٌ في رقابِهم : الجهنَّمِيُّون عُتقاءُ الرحمنِ . لم يَعْمَلُوا للهِ خيرًا قطُّ - يقولُ : مع التوحيدِ - فيَمْكُثُون في الجنةِ ما شاء اللهُ وذلك الكتابُ في رقابِهم ، ثم يَقولون : يا ربَّنا امْحُ عنا هذا الكتابَ . فيَمْحُوه اللَّهُ عنهم ('') .

قُولُه تعالى: ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾ الآية .

أخرَج ابنُ جريرٍ عن السدىّ : ﴿وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ﴾ . قال : أضاءَتْ ، ﴿وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ﴾ . قال : أضاءَتْ ، ﴿وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ﴾ . قال : الحسابُ (١) .

 <sup>(</sup>١) الحبة بكسر الحاء: بذور البقول وحب الرياحين. وقيل: هو نبت صغير ينبت في الحشيش. النهاية
 ٢٢٦، وصحيح مسلم بشرخ النووى ٢٣/٣.

<sup>(</sup>٢) حميل السيل: هو ما يجيء به السيل من طين أو غثاء وغيره ، فعيل بمعنى مفعول ، فإذا اتفقت فيه حبة واستقرت على شط مجرى السيل فإنها تنبت في يوم وليلة . فشبه بها سرعة عود أبدانهم وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار لهم . النهاية ٢/١٤ .

<sup>(</sup>٣) في ص، ف ١، م: «أخضر».

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، م: الصفرا .

<sup>(</sup>٦) ابن جرير ۲٦٢/٢٠ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادة : ﴿ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾ . قال : فما يَتَضَارُون في نورِه إلا كما يَتَضارُون في اليومِ الشَّحْوِ الذي لا دَخَنَ فيه ، ﴿ وَجِأْيَ ءَ بِٱلنَّبِيِّيْنَ وَٱلشُّهَدَآءِ ﴾ . قال : الذين الشَّهُوا (١٠) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن ابنِ عباسٍ: ﴿وَجِأْيَءَ بِٱلنَّبِيتِينَ وَٱلشُّهُدَآءِ﴾. قال: النَّبيِّين: الرُّسُلِ، ﴿وَٱلشُّهَدَآءِ﴾: الذين يَشْهَدُون لهم ('' بالبلاغِ، ليس فيهم طعَّانٌ ولا لعَّانٌ.

وأخرَج ابنُ جريرٍ، وابنُ مَرْدُويَه، عن ابنِ عباسٍ: ﴿وَجِاْتَ، بِٱلنَّبِيِّتِنَ وَٱلشُّهَكَآءِ﴾. قال: يَشهدون بتبليغِ الرسالةِ، وبتكْذِيبِ الأَمْمِ إِيَّاهُمْ ".

قُولُه تعالى : ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوۤا ۚ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًّا ﴾ الآية .

أَخرَج ابنُ مَرْدُويَه عن أبي هريرة ، عن النبيّ ﷺ قال : (إن جهنمَ إذا سِيقَ إليها أهلُها تلقَّتُهم بعُنُقِ منها فلفَحتْهم (٢) لَفْحةً لم تَدَعُ لحمًا على عظم إلا أَلْقَتْه على العُرْقُوب) (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ، وابنُ جريرٍ، عن قتادةَ : ﴿ وَلِنَكِنْ حَقَّتَ كُلِمَةُ

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۲۱/۲۰ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٣) ابن جرير ٢٦٣/٢٠ .

<sup>(</sup>٤) الحديث عند الطبراني في الأوسط (٢٧٨، ٩٣٦٥). وقال الهيثمي: فيه محمد بن سليمان بن الأصبهاني وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٣٨٩/١٠ .

ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ﴾ . قال : بأعمالِهم ؛ أعمالِ السَّوْءِ (١) .

قُولُه تعالى: ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبُّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًّا ﴾ .

أخرَج أحمدُ ، ( وعبدُ بنُ حميد ) ، ومسلمٌ ، عن أنسِ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْ : ( قال رسولُ اللهِ عَلَيْ : ( قال بابَ الجنةِ يومَ القيامةِ فأَسْتَفْتحُ ، فيقولُ الخازنُ : مَن أنت ؟ فأقولُ : محمدٌ . فيقولُ : بك أمِرتُ ألَّا أفتَحَ لأحدِ قبلَك » ( أ ) .

وأخرَج سعيدُ بنُ منصورٍ ، والبخاريُّ ، ومسلمٌ ، وابنُ مردُويَه ، عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : « أوَّلُ زُمرةِ تلِجُ الجُنَّةَ [٣٦٦ع] صورُهم على صورةِ القمرِ ليلةَ البدرِ ، لا يَبصُقون (٥) فيها ، ولا يتمخَّطون (١) ، ولا يتغوَّطون ، انتُهم وأمشاطهم الذَّهبُ والفِضةُ ، ومجامِرُهم (٧) الأُلُوَّةُ ، ورشْحُهم (٩) المُسْكُ ، ولكلِّ واحدٍ منهم زوجتان ، يُرى مخُّ ساقِها من وراءِ اللحمِ من الحُسنِ ، المُسْكُ ، ولكلِّ واحدٍ منهم ولا تباغضَ ، قلوبُهم على قلبِ واحدٍ ، يُسبِّحون اللَّهَ بُكرةً "

<sup>(</sup>۱) ابن جرير ۲۰/۲۰ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ح۱.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٤) أحمد ٩ /٣٨٨ (١٢٣٩٧)، وعبد بن حميد (١٢٦٩ - منتخب)، ومسلم (١٩٧).

<sup>(</sup>٥) في ح ١: (يتقيئون) .

<sup>(</sup>٦) في ح ١: «يمتخطون» .

<sup>(</sup>٧) المجامر جمع مِجمر وهو الذي يوضع فيه النار للبخور وتسمى كذلك المبخرة . النهاية ٢٩٣/١ . وفتح الباري ٣٢٤/٦ .

<sup>(</sup>A) في الأصل: «اللؤلؤ». والألوة: العود الذي يتبخر به. النهاية ١٣/١.

<sup>(</sup>٩) الرشح: العرق لأنه يخرج من البدن شيئًا فشيئًا كما يرشح الإناء المتخلخل الأجزاء. النهاية ٢٢٤/٢.

<sup>(</sup>۱۰) في ح ١: (خلاف، .

(اوعَشيةً »(٢).

وأخرَج البخاري ، ومسلم ، عن أبى هريرة قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْقُ ': « أُوَّلُ زُمْرَةٍ يَدخُلُون الجنة على صورةِ القمرِ ليلةَ البدرِ ، والذين يَلونَهم على ضوء (٢) أشدٌ كوكبِ دُرِّي في السماءِ إضاءةً (٥) .

وأخرَج ابنُ المباركِ في «الزهدِ» ، وعبدُ الرزاقِ ، وابنُ أبي شيبةً ، (أوابنُ راهُويَه ) ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ أبي الدنيا في «صفةِ الجنةِ» ، (وابنُ مردُويَه ، وأبو نعيم جريرٍ ) ، (والبغويُّ في « الجعدياتِ » ، وابنُ أبي حاتمٍ ، وابنُ مردُويَه ، وأبو نعيم في « صفةِ الجنةِ » ) ، والبيهقيُّ في « البعثِ » (أ) ، والضياءُ في « المختارةِ » ، عن عليٌ بنِ أبي طالبٍ قال : يُساقُ الذين اتَّقُوا ربَّهم إلى الجنةِ زُمَرًا ، حتى إذا انتهَوًا إلى بابٍ من أبوابِها ، وجدُوا عندَه شجرةً يَحْرُجُ من تحتِ ساقِها عينانِ تَجْرِيانِ ، فعَمَدُوا إلى إحداهما فشرِبُوا منها ، فذهَب ما في بطونِهم من أذى أو قذى أو بأسٍ ، ثم عَمَدُوا إلى الأخرى فتَطَهَّرُوا منها ، فخرَت عليهم نضرةُ النعيمِ ، فلن تُغيَّر أبشارُهمُ (أ) بعدَها أبدًا ، ولن تَشْعَتَ أشعارُهم ، كأنما دُهِنُوا بالدِّهانِ ، ثم انتَهَوْا

<sup>(</sup>١-١) سقط من : ص ، ف ١ ، م .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٣٢٤٥، ٣٢٤٦)، ومسلم (٢٨٣٤).

<sup>(</sup>٣) سقط من: ح ١، وفي م: «صورة» .

<sup>(</sup>٤) الدرى: الشديد الإنارة، كأنه نسب إلى الدر، تشبيهًا بصفائه. النهاية ١١٣/٢.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٤ ٣٢٥) ، ومسلم (٢٨٣٤) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ح١.

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ص، ف ١، ح ١، م.

<sup>(</sup>A) في ح ١: «الشعب» .

<sup>(</sup>٩) في الأصل، ح١: «آثارهم». وفي ف١: «أبصارهم».

إلى خَزَنةِ الجنةِ ، فقالُوا : ﴿ سَلَكُمُ عَلَيْكُمُ فَادَّعُلُوهَا خَلِدِينَ ﴾ . ثم تَلقًاهم الولدانُ (ايطيفون بهم الكما يُطيفُ أهلُ الدنيا بالحميم (ايقدَمُ من غيبية) فيقولون : أبشِو بما أَعَدَّ اللهُ لك من الكرامةِ . ثم يَنْظَلِقُ علامٌ من أولئك الولدانِ إلى بعضِ أزواجِه من الحورِ العينِ ، فيقولُ : قد جاء فلانٌ . باسمِه الذي يُدْعَى به في الدنيا ، فتقولُ : أنتَ رَأَيْتَه ؟ فيقولُ : أنا رَأَيْتُه . (فيستخِفُ إحداهُنَّ الفرحُ حتى تقومَ على أُسكُفَّةٍ (أ) بابها ، فإذا انتهى إلى منزلِه نظر : (أيُّ شيءٌ أساسُ بنيانِه ؟ فإذا بحثرُ ، وأصفرُ ، وأحمرُ ، من كلِّ لونِ ، ثم رفَع فإذا بحثُدلُ اللؤلوُ فوقه صرح (اللهُ المرقِ ، ولولا أن اللهَ (قدره له لألمُ أن يذهَب المصرُه ، ثم طَأْطاً رأسَه فنظر إلى أزواجِه وأكوابٍ موضوعة (اللهُ أريكَهُ على اللهُ المنورُ ، وزرابي (اللهُ المنورُ ) فنظر إلى تلك النعمةِ ، ثم اتَّكاً على (المرقِ ) من أرائكِه أن ، وقال : ﴿ الْحَمَّدُ لِلّهِ ٱلّذِي هَدَننَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِهَمَّدَى لَوْلاَ أَن

<sup>(</sup>۱ – ۱) في ص، ف ١، م: (يطوفون بهم) . وفي ح ١: (يطيفون بينهم) .

 <sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ص، ف ۱، م. وفي ح ۱: (يقدم من عيفيه).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ص، ف ١: (فيستخف الجميع)، وفي م: (فيستخفها).

<sup>(</sup>٤) الأسكفة : خشبة الباب التي يوطأ عليها . القاموس المحيط (س ك ف) .

 <sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل، ح١: وإلى شيء، وفي ص: «شيء من»، وفي ف ١، م: «شيقًا من».

<sup>(</sup>٦) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ص ، م: «قدر أنه لا ألم لذهب» .

<sup>(</sup>۸) في ح ۱: (مرفوعة) .

<sup>(</sup>٩) النمارق: جمع نمرق، وهو الوسادة التي يتكأ عليها . اللسان (نمرق).

<sup>(</sup>١٠) الزرابي : جمع زربية وهي الوسادة تبسط للجلوس عليها . اللسان ( ز ر ب ) .

<sup>(</sup>١١) مبثوثة : مبسوطة مفروشة . ينظر اللسان (ب ث ث) .

<sup>(</sup>۱۲ – ۱۲) في ص، م: «أريكة من أريكته»، وفي ف ١: «أريكة من أريكه». وفي ح ١: «أرئكة».

هَدَننَا ٱللَّهُ ﴾ الآية [الأعراف: ٤٣]. ثم ينادِى منادٍ: تَحْيَوْن فلا تَمُوتُون أبدًا، وتُقِيمُون فلا تَمُوتُون أبدًا،

## قُولُه تَعَالَى : ﴿وَفُتِحَتْ أَبُوَبُهَا﴾ .

أَخْرَج البخاريُّ ، ومسلمٌ ، ''والطبرانيُّ ' ، عن سهلِ بنِ سعدٍ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : «في الجنةِ ثمانيةُ أبوابٍ ، منها بابٌ يُسَمَّى الريَّانَ لا يَدْخُلُه إلا الصائِمُون» '' .

وأخرَج أمالك، وأحمدُ والبخاري، ومسلم، أوالترمذي، والبخاري، ومسلم، أوالترمذي، والنسائي، وابن حبان أن عن أبي هريرة، عن رسولِ الله عليه قال: «من أنفقَ زَوْجَين أن من مالِه في سبيلِ اللهِ دُعِيَ من أبوابِ الجنةِ، وللجنةِ أبواب، فمن كان من أهلِ الصلاةِ دُعِيَ من بابِ الصلاةِ ، ومن كان من أهلِ الصيامِ دُعِيَ من بابِ الصلاةِ ، ومن كان من أهلِ الصيامِ دُعِيَ من بابِ الصدقةِ دُعِيَ من بابِ الصدقةِ ، ومن كان من أهلِ الصدقةِ ، ومن كان من أهلِ الصدقةِ ، ومن كان

<sup>(</sup>۱) ابن المبارك (۱۶۰۰ – زوائد الحسين المروزی)، وعبد الرزاق ۲/ ۱۷۲، وابن أبی شيبة ۱۱۲/۳ – ۱۱۲/۱ و ابن راهویه – كما فی المطالب العالية ( ۱۸۱، ۱۸۲۰)، وابن أبی الدنیا (۸)، وابن جریر ۲/ ۲۲۲، ۲۲۷، والبغوی (۲۰۸۰)، وابن أبی حاتم – كما فی تفسير ابن كثير ۷/ ۲۱۴ و والبيهقی (۲۷۲)، والضياء فی المختارة (۵۶۱). ضعيف (ضعيف الترغيب والترهيب – ۲۱۸۱).

<sup>(</sup>۲ - ۲) سقط من: ح١.

<sup>(</sup>۳) البخاری (۱۸۹۱، ۲۵۷۷)، ومسلم (۱۱۵۲)، والطبرانی (۵۷۵، ۵۷۲۵، ۵۷۹۵، ۵۷۹۵، ۵۷۸۱، ۵۷۸۱، ۵۷۸۱، ۵۷۸۰، ۵۹۷۰، ۵۹۷۰).

 <sup>(</sup>٤) الزوجان: الفرسان أو العبدان أو البعيران، والأصل في الزوج الصنف والنوع من كل شيء.
 النهاية ٣١٧/٢.

<sup>(</sup>٥) بعده في ح ١: «ثمانية».

<sup>(</sup>٦) في ف ١: «الصيام».

من أهلِ الجهادِ دُعِيَ من بابِ الجهادِ». فقال أبو بكرٍ: يا رسولَ اللهِ ، فهل يُدْعَى أحدٌ منها كلها ؟ قال: «نعم ، وأرجُو أن تكونَ منهم» (١)

وأخرَج ابنُ أبى الدنيا فى «صفةِ الجنةِ» ، وأبو يعلى ، والطبراني ، والحاكم ، عن ابنِ مسعودِ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «للجنةِ ثمانيةُ أبوابٍ ؛ سبعةٌ مغلقةٌ ، وبابٌ مفتوحٌ للتوبةِ حتى تَطْلُعَ الشمسُ من نحوِه» (٢٠) .

وأخرَج / ابنُ أبى حاتمٍ عن ابنِ عباسٍ قال: للجنةِ ثمانيةُ أبوابٍ ؛ بابٌ ٣٤٣/٥ للمصلِّين، وبابٌ للصائمين، وبابٌ للحاجِّين، وبابٌ للمُعْتَمِرين، وبابٌ للمجاهدين، وبابٌ للذاكِرين، وبابٌ للشاكِرين، ("وبابٌ للصابِرين").

وأخرَج أحمدُ عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «لكلُّ أهلِ عملِ بابٌ (١٠) من أبوابِ الجنةِ ، يُدْعَون منه بذلك العمل» (٥) .

وأخرَج البزارُ عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «إذا كان يومُ القيامةِ وُأَخْرَج البزارُ عن أبي هريرةَ قال : قال رسولُ اللهِ ﷺ : «إذا كان يومُ القيامةِ وُعِيَ بها ، وإن كان دُعِيَ الإنسانُ بأكبرِ (١) عملِه ، فإذا كانت الصلاةُ أفضلَ دُعِيَ بها ، وإن كان

<sup>(</sup>۱) مالك ۲/ ۶۲۹، وأحمد ۲/ ۷۲، ۲/ ۳۹۶ (۲۲۳۳، ۸۷۹۰)، والبخارى (۱۸۹۷، ۱۸۹۷)، والبخارى (۱۸۹۷، ۲۲۳۸، ۲۲۳۸، ۲۲۳۸، ۲۲۳۸، ۲۲۳۸، ۲۲۳۸، ۲۲۳۸، ۳۱۸، ۳۱۸، ۳۱۸، ۲۲۸۱).

<sup>(</sup>٢) ابن أبي الدنيا (٢٢٦) مختصرًا ، وأبو يعلى (٢١٠٥) ، والطبراني (١٠٤٧٩) ، والحاكم ٢٦١/٤ . ضعيف (ضعيف الجامع - ٤٧٤٢) . وينظر السلسلة الضعيفة (٤٣٢٩) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٥) أحمد ١٥/ ٤٩٦، ٤٩٧ (٩٨٠٠) مطولًا . وقال محققوه : حديث صحيح ، وهذا إسناد حسن . (٦) في ح ١: (ابأكثر) .

صيامُه (أفضلَ " دُعِيَ به ' ، وإن كان الجهادُ أفضلَ دُعِيَ به ا . فقال أبو بكر : ("يا رسولَ اللَّهِ" ، أثْمَّ أحدٌ يُدْعَى بعملين؟ قال : (نعم ، أنت) ( . ) .

وأخرَج الطبرانيُّ في «الأوسطِ» ، والخطيبُ في «المُتُفِقِ والمُفْتَرِقِ» ، عن أبي هريرة ، عن النبيُّ عَلَيْتُهُ قال : «إن في الجنةِ بابًا يقالُ له : الضَّحَى . فإذا كان يومُ القيامةِ نادى منادٍ : أين الذين كانُوا يُدِيمُون على (٥) صلاةِ الضَّحَى ؟ هذا بابُكم فادخُلُوه برحمةِ اللهِ» .

وأخرَج أحمدُ عن معاويةَ بنِ حَيْدةَ ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال : «ما بينَ مِصْراعَين مِن مصاريعِ الجنةِ أربعون (٧) عامًا ، ولَيَأْتِيَنَّ عليهم يومٌ وإنه لكَظِيظٌ» (٨) .

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ ، عن أبي هريرةَ ، عن النبيِّ ﷺ قال : «والذي نفسِي يَكَالِيُّ قال : «والذي نفسِي بيدِه ، إن ما بينَ المِصْراعَينْ من مصاريعِ الجنةِ (٩) لكَمَا بينَ مكةَ وهَجَرَ ، أو كما بينَ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: ح١ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ص، ف ١ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٤) البزار (٣٤٧٤ - كشف). وقال الهيثمي: إسناده حسن. مجمع الزوائد ٢٩٨/١٠.

<sup>(</sup>٥) ليس في: الأصل، ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٦) الطبراني (٠٦٠٥)، والخطيب (٢٧٧). وقال الهيثمي : فيه سليمان بن داود اليمامي، أبو أحمد وهو متروك . مجمع الزوائد ٢٣٩/٢.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ح ١: ﴿أُرْبِعِينَ ، وَفِي مَصِدْرِ التَّخْرِيجِ: ﴿مُسْيَرَةُ أُرْبِعِينَ .

 <sup>(</sup>٨) سقط من: ص. وفي ف ١: (الكفيظ»، وفي ح ١: (المظيظ». والكظيظ: الزحام، يقال: رأيت على بابه كظيظ. وهو كظيظ: أي ممتلئ. اللسان (ك ظ ظ).

والحديث عند أحمد ٢٢٨/٣٣ (٢٠٠٢٥) . وقال محققوه : إسناده حسن .

<sup>(</sup>٩) بعده في ح ١: «أربعين عاما وليلتين عليه».

مكةً وبُصْرَى» <sup>(۱)</sup>.

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، عن عتبة بنِ غَزْوَانَ ، أنه خطَب فقال : إنَّ ما بينَ المِصْراعَين من أبوابِ الجنةِ يومٌ وليس المِصْراعَين من أبوابِ الجنةِ يومٌ وليس منها بابٌ إلا وهو كظيظٌ (٢) .

وأخرَج ابنُ أبى شيبةَ عن كعبٍ قال: ما بينَ مِصْرَاعَي الجنةِ أربعون خريفًا للراكبِ الجُحِدِّ، ولَيَأْتِين عليه يومٌ وهو كظيظُ الزحام (٢).

وأخرَج ابنُ أبي شيبةَ عن أبي حربِ بنِ أبي الأسودِ الدِّيليِّ (1) قال: إن الرجلَ ليُحبَسُ (٥) على بابِ الجنةِ بالذنبِ عَمِلَه مائةً عامٍ ، وإنه ليرَى أزواجَه وخدمَه (١).

وأخرَج أحمدُ ، والبزارُ ، عن معاذِ بنِ جبلِ قال : قال لي (٧) رسولُ اللهِ ﷺ : «مفاتيحُ الجنةِ شهادةُ أن لا إلهَ إلا اللهُ» .

وأخرَج الطيالسي، والدارمي، عن جابرٍ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ:

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة ١٢٨/١٣ . والحديث جزء من حديث الشفاعة الذي أخرجه مسلم (١٩٤) عن ابن أبي شيبة به ، وهو عند البخاري (٢٩١) .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة ١٢٨/١٣ .

<sup>(</sup>۳) ابن أبي شيبة ۱۲۸/۱۳، ۱۲۹.

<sup>(</sup>٤) في ص، ف ١، ح ١، م: (الديلمي) . وينظر تهذيب الكمال ٢٣١/٣٣ .

<sup>(</sup>٥) سقط من : ص ، ف ١ . وفي الأصل ، ح ١ : ١ ليجلس ، وفي م : ١ يوقف ، ، والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي شيبة ١٣/٧٥٥ .

<sup>(</sup>٧) ليس في: الأصل، ح١.

<sup>(</sup>٨) أحمد ٤١٨/٣٦ (٢٢١٠٢)، والبزار (٢٦٦٠). وقال محققو المسند: إسناده ضعيف.

« مفاتيح الجنةِ الصلاة " .

وأخرَج ابنُ أبى شيبة ، وأحمد ، والدارمي ، ومسلم ، وأبو داود ، "والنسائي" ، وابنُ ماجه ، عن عمر بنِ الخطابِ ، أن رسولَ الله " عليه قال : «ما منكم من أحد يتوضَّأُ فيُسْبغُ الوضوءَ ثم يقولُ : أشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه إلا " فُتِختْ له "أبوابُ الجنةِ الثمانية " ، يدخلُ من أيّها شاء " .

( مَن النبي عَلَيْهُ قال : « مَن النبي عَلَيْهُ قال : « مَن النبي عَلَيْهُ قال : « مَن توضَّأَ فأحسَنَ الوضوءَ ثم قال ثلاث مرات : أشهَدُ أن لا إلهَ إلا اللَّهُ وحدَه لا شريكَ له أ، وأن محمدًا عبدُه ورسولُه . فُتِح له مِن الجنةِ ثمانيةُ أبوابٍ ، من أيّها شاء دخل » .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح۱.

<sup>(</sup>٢) في ص: «الإسلام».

والحديث عند الطيالسي (١٨٩٩). وقال محققه: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص، ف ١، م.

<sup>(</sup>٤) سقط من: ص، ف ١، ح١.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ص، ف ١، ح ١، م: «من الجنة ثمانية أبواب» .

<sup>(</sup>٦) ابن أبى شيبة ٣/١، ٤، وأحمد ٢٧٤/١، ٢٧٤/١، ١٦١٥، ٦١٦، ٢١٦١)، والنسائى فى الكبرى ٢٧٣١٤)، والنسائى فى الكبرى ١٧٣٩٣)، والدارمى ١/ ١٨٢، ومسلم (٢٣٤) واللفظ له، وأبو داود (١٦٩)، والنسائى فى الكبرى (٢٩٩١)، وابن ماجه (٤٧٠).

<sup>(</sup>V - V) سقط من: ص، ف ١، ح ١، م.

والحديث عند ابن أبي شيبة ١/ ٤، ١٠١٠٠ وأحمد ٣٠٧/٢١ (١٣٧٩٢). وقال محققو المسند: صحيح لغيره ، وهذا إسناد ضعيف.

وأخرَج النسائي ، ( وابنُ ماجه ) ، وابنُ حبانَ ، والحاكمُ ، عن أبي هريرةَ ، وأبي سعيدٍ ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قال : «ما مِن عبدٍ يُصَلِّى الصلواتِ الحمسَ ، ويَصومُ رمضانَ ، ويُحْرِجُ الزكاةَ ، ويَجْتَنِبُ الكبائرَ السبعَ ، إلا فُتِحَتْ له أبوابُ الجنةِ الثمانيةُ ( يومَ القيامةِ ) .

وأخرَج أحمدُ أَن والبيهقي ، عن عتبة بن عبد أَن السَّلَمِي قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : «ما من عبد يَمُوتُ له ثلاثةٌ من الولدِ لم يَبْلُغُوا الحِنْثَ أَن إلا تَلَقَّوه من أبوابِ الجنةِ الثمانيةِ ، من أيّها شاء دخل (١) .

وأخرَج الطبرانيُّ في «الأوسطِ» عن عائشةَ قالت: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «من كان له بِنتانِ ، أو أُخْتانِ ، أو عَمَّتانِ ، أو خالَتانِ ، فَعَالَهُنَّ فُتِحَتْ له ثمانيةُ أبوابِ الجنةِ » (٢).

وأخرَج الطبرانيُّ في «الأوسطِ» بسندٍ حسنٍ، عن أبي هريرةً، عن

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، م.

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ح ۱: «من أيها دخل» .

والحديث عند النسائي (٢٤٣٧)، وابن ماجه - كما في الترغيب والترهيب ١٥/١ - وابن حبان المحديث عند النسائي - ١٥/١).

<sup>(</sup>٣) بعده في ص، ف ١، م: «وابن جرير».

 <sup>(</sup>٤) بعده في ص، ف ١، م: « الله ». وينظر تهذيب الكمال ١٩ ٤/١٩ .

<sup>(</sup>٥) الحنث ، أى : المعصية والطاعة ، أى : لم يبلغوا مبلغ الرجال ويجرى عليهم القلم فيكتب عليهم الخنث وهو الإثم . النهاية ٤٤٩/١ .

<sup>(</sup>٦) أحمد ٢٩/ ١٨٩، ١٩٣ ( ١٧٦٣٩، ١٧٦٤٤)، والبيهقى في البعث (٢٥٨). وقال محققو المسند: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن.

<sup>(</sup>٧) الطبراني (٧٥١٨) . وقال الهيثمي : فيه عمر بن حبيب العدوى وهو متروك . مجمع الزوائد

رسولِ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا امرأةِ اتَّقَت ربَّها، وحَفِظَتْ فرجَها، 'وأطاعتْ زوجَها'، فُتِحَتْ لها ثمانيةُ أبوابِ الجنةِ، فقيل لها: ادخُلِي من حيثُ (٢) شئب (٣).

وأخرَج أبو نعيم عن ابنِ مسعودٍ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «من حَفِظَ على أُمّتِي أُربعين حديثًا يَنْفَعُهم اللهُ بها ، قيل له: ادخُلْ من أَيِّ أبوابِ الجنةِ شئتَ» (أ) .

قولُه تعالى: ﴿ سَكَنَّمُ عَلَيْكُمْ طِبْنُدْ ﴾ .

أَخْرَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدٍ ، وَابِنُ جَرِيرٍ ، عَنْ مَجَاهِدٍ فَى قُولِهِ : ﴿ سَلَامُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ طِبْتُكُمْ ﴾ . قال : كنتم طَيِّين بطاعةِ اللهِ (٥) .

قُولُه تعالى : ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَـٰمَٰذُ لِلَّهِ ﴾ الآيتين .

أَخْرَجَ عَبْدُ بِنُ حَمِيدٍ ، وَابِنُ المُنذرِ ، عَنْ قَتَادَةً فَى قُولِه : ﴿ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ ﴾ . قال : أَرضَ الجنةِ .

وأخرَج هنادٌ عن أبي العاليةِ ، مثلَه (١) .

وأخرَج ابنُ المنذرِ عن ابنِ جريجٍ في قولِه : ﴿ نَلَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَأَتُهُ . قال : انتهَتْ مشيئتُهم إلى ما أُعْطُوا .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص، ف ۱، م.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أيها».

 <sup>(</sup>٣) الطبراني (٤٧١٥). وقال الهيثمي: فيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وسعيد بن عفير لم أعرفه، وبقية
 رجاله ثقات. مجمع الزوائد ٣٠٦/٤.

<sup>(</sup>٤) أبو نعيم في الحلية ١٨٩/٤ .

<sup>(</sup>٥) ابن جرير ٢٧٠/٢٠ .

<sup>(</sup>٦) هناد (١٥٩) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ عن قتادةَ قال : ذُكِرَ لنا أن نبيَّ اللهِ ﷺ سُئِلَ عن أرضِ الجنةِ فقال : «هي بيضاءُ نَقِيَّةٌ» .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عكرمةَ قال : أرضُ الجنةِ رُخامٌ من فِضَّةٍ .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن عطاءِ: ﴿ وَتَرَى ٱلْمَلَئَيِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ ﴾ . قال : مُدِيرين بهِ (١) .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ جريرٍ ، عن قتادةَ : ﴿ وَتَرَى ٱلْمَلَاَئِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ ﴾ . قال : مُحْدِقِين به (٢) .

وأخرَج / ابنُ عساكرَ عن كعبٍ قال: جبلُ الخليلِ "ولبنانَ" والطُّورِ ٣٤٤/٥ والجُودِيِّ ، يَكُونُ كلُّ واحدِ منهم يومَ القيامةِ لؤلؤةً بيضاءَ تُضِيءُ أَمَّا بينَ السماءِ والأَرضِ (٥) ، يُرْجَعْن إلى بيتِ المقدسِ ، حتى يُجْعَلْن في زَواياه ، ويَضَعُ عليها كُرْسِيَّه حتى يَقْضِى بينَ أهلِ الجنةِ والنارِ (١) ، و﴿ ٱلْمَلَيْكَةَ مَآفِينَ مِنْ حَوْلِ لَعُرْشِ يُسَيِّحُونَ بِحَمِّدِ رَبِّهِمٌ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِ ﴾ (١) .

وأخرَج عبدُ الرزاقِ ، وعبدُ بنُ حميدٍ ، وابنُ المنذرِ ، عن قتادةَ في قولِه :

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>۲) ابن جرير ۲۷۱/۲۰ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) ليس في : الأصل ، ص ، ف ١ ، م . وفي ح ١: « ركنان » . والمثبت من مصدر التخريج .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ح ١: (يضيء) .

<sup>(</sup>٥) بعده في ص، ف ١، م: «يعني».

<sup>(</sup>٦) في ح ١: (الأرض) .

<sup>(</sup>٧) ابن عساكر ٢/ ٣٤٨، ٣٤٩.

﴿ وَقُطِىٰ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمَّدُ لِلَهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ . قال : افتتَح أَوَّلَ الحَلْقِ بالحمدِ ، وختَم بالحمدِ ؛ فتَح بقولِه : ﴿ اَلْحَمَّدُ لِلَهِ الَّذِى خَلَقَ السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضَ ﴾ . وختَم بقولِه : ﴿ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ . وختَم بقولِه : ﴿ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمَّدُ لِلَهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ . أَلْعَالَمِينَ ﴾ . .

وأخرَج عبدُ بنُ حميدِ عن وهبٍ قال : من أرادَ أن يَعْرِفَ قضاءَ اللهِ في خَلْقِه فليقُرُأْ آخِرَ سورةِ « الغُرَفِ » .

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق ١٧٧/٢ .

## فهرس الجزء الثاني عشر

| o   | ى : ﴿من المؤمنين رجال صدقوا﴾                                          | قوله تعال  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| ١٣  | ى : ﴿وُورِدُّ اللهِ الذين كفروا بغيظهم،                               | قوله تعالم |
| ١٤  | ى : ﴿وَأَنزِلَ الذينِ ظاهروهم﴾                                        | قوله تعال  |
| ١٩  | ى : ﴿ يأيها النبى قل لأزواجك﴾                                         | قوله تعالم |
| ۲۸  | ى : ﴿ يَا نَسَاءَ النَّبَى لَسَتَنَ كَأَحَدُ ﴾                        | قوله تعالم |
| Y 9 | ى : ﴿وقرن فى بيوتكن﴾                                                  | قوله تعال  |
| ٣١  | ى : ﴿وَلَا تَبُرَجُنَ تَبُرَجُنَ الْجَاهُلِيَةُ الْأُولِي﴾            | قوله تعال  |
| ٣٦  | ى : ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيَذُهُبُ عَنَكُمُ الرَّجُسُ ﴾         | قوله تعال  |
| ٤٤  | ى : ﴿واذكرن﴾                                                          | قوله تعال  |
| ٤٥  | ى : ﴿إِنَّ المُسلمين والمُسلمات﴾                                      | قوله تعال  |
| ٤٨  | ى : ﴿وَمَا كَانَ لَمُؤْمِنَ﴾                                          | قوله تعال  |
| ٥١  | ى : ﴿وَإِذْ تَقُولُ لَلْذَى أَنْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴾               | قوله تعال  |
| 70  | ى : ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذَكُرًا كَثَيْرًا | قوله تعال  |
| ٦٨  | ى : ﴿وسبحوه بكرة وأصيلًا﴾                                             | قوله تعالب |
| ٧١  | ى : ﴿هُو الذِّي يَصِلِّي عَلَيْكُمْ ﴾                                 | قوله تعالم |
| ν ξ | ى : ﴿ تحيتهم يوم يلقونه سلام ﴾                                        | قوله تعالم |
| ٧٥  | ى : ﴿ يَأْيُهَا النَّبَى إِنَا أُرْسَلْنَاكُ ﴾                        | قوله تعالم |
| ٧٨  | ى : ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات                            | قوله تعالم |

| ۸۲    | قوله تعالى : ﴿يأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك﴾                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۹ ۰   | قوله تعالى : ﴿قد علمنا ما فرضنا﴾                                                             |
| ۹۳    | قوله تعالى : ﴿ترجى من تشاء﴾                                                                  |
| 99    | قوله تعالى : ﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾                                                       |
| ١٠٣   | قوله تعالى : ﴿وَلا أَن تَبدل بَهْنَ مَنْ أَزُواجِ﴾                                           |
| 1.0   | قوله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي ﴾                                      |
| 111   | قوله تعالى : ﴿وما كان لكم﴾                                                                   |
| ١١٤   | قوله تعالى : ﴿لا جناح عليهن في آبائهن﴾                                                       |
| ۲۱۱   | قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكُتُهُ ﴾                                                |
|       | قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ لَعَنَّهُمُ اللَّهِ فَي الدُّنيا |
| ١٣٥   | والآخرة وأعد لهم عذابًا مهينا،                                                               |
| ۱۳۷   | قوله تعالى : ﴿والذين يؤذون المؤمنين﴾                                                         |
| ١٣٩   | قوله تعالى : ﴿ يَأْتِهَا النَّبَى قُلَ لَأَرُواجِكُ ﴾                                        |
| ۱٤٥   | قوله تعالى : ﴿ لِئن لَم يَنتُه المنافقونَ ﴾                                                  |
| ۱٤۸   | قوله تعالى : ﴿وما يدريك﴾                                                                     |
| ١٤٩   | قوله تعالى : ﴿وقالوا ربنا﴾                                                                   |
| 1 2 9 | قوله تعالى : ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا ﴾                                   |
| ٠٠٣   | قوله تعالى : ﴿ يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ ﴾                                |
| 100   | قوله تعالى : ﴿إِنَا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ﴾                                                   |
| ٠٦٣   | سورة سبأ                                                                                     |
| ۱٦٣   | قوله تعالى : ﴿ الحمد لله ﴾                                                                   |
| ١٦٥   | قوله تعالى : ﴿ولقد آتينا داود﴾                                                               |

| ١٦٩           | ﴿ولسليمان الريح﴾                            | تعالى : | قوله |
|---------------|---------------------------------------------|---------|------|
| ١٧٢           | ويعملون له ما يشاء که                       | تعالى : | قوله |
| ١٧٨           | ﴿وقليل من عبادي الشكور﴾ .                   | تعالى : | قوله |
| ١٧٩           | ﴿فلما قضينا عليه الموت،                     | تعالى : | قوله |
| ١٨٥           | ﴿لقد كان لسبأ ﴾                             | تعالى : | قوله |
| ۲۰۳           | ﴿ ولقد صدَّق عليهم إبليس ﴾ .                | تعالى : | قوله |
| ۲.0           | ﴿قل ادعوا﴾                                  | تعالى : | قوله |
| ۲.0           | ﴿ولا تنفع﴾                                  | تعالى : | قوله |
| ۲۱٦           | ﴿قل من يرزقكم﴾                              | تعالى : | قوله |
| Y 1 V         | ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس﴾                | تعالى : | قوله |
| ۲۱۸           | ﴿وقال الذين كفروا﴾                          |         |      |
| ین کفرواکھ۲۱۹ | ﴿وجعلنا الأغلال في أعناق الذي               | تعالى : | قوله |
| ۲۲۰           | ﴿وَمَا أُرْسَلْنَا فَى قَرِيَّةً﴾           | تعالى : | قوله |
| ۲۲۱           | ﴿وما أموالكم ولا أولادكم﴾ .                 | تعالى : | قوله |
| عملواک        | ﴿فَأُولِئِكُ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعَفُ بَمَا | تعالى : | قوله |
| 777           | ﴿ وهم في الغرفات آمنون ﴾                    | تعالى : | قوله |
| 7 7 T         | ﴿ وما أنفقتم من شيء فهو يخلف                | تعالى : | قوله |
| Y Y Y         | ﴿ويوم يحشرهم﴾                               | تعالى : | قوله |
| YY9           | ﴿قُلُ إِنَّمَا أَعْظُكُم ﴾                  | تعالى : | قوله |
| ۲۳۱           | ﴿قل ما سألتكم من أجر﴾                       | تعالى : | قوله |
| ۲۳۲           | ﴿ولو ترى إذ فزعوا﴾                          | تعالى : | قوله |
| ۲٤٠           | ﴿ وقالوا آمنا به ﴾                          | تعالى : | قوله |

| 7 2 1 | ﴿وحيل بينهم وبين ما يشتهون ﴿                                 | لوله تعالى : |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| ۲٤۸   | ﴿إنهم كانوا في شك مريب،                                      | لوله تعالى : |
| ۲٤٩   |                                                              | سورة فاطر    |
| 7     | والحمد لله فاطر السماوات،                                    | نوله تعالى : |
| ۲۰۱   | ﴿ ما يفتح الله للناس﴾                                        | لوله تعالى : |
| ۲۰۳   | ﴿ يأيها الناس ﴾                                              | فوله تعالى : |
| ۲۰٤   | وأفمن زين له سوء عمله الله الله الله الله الله الله الله ا   | فوله تعالى : |
| ۲۰٦   | و كذلك النشور،                                               | فوله تعالى : |
| Y 0 V | ﴿ مِن كَانَ يُرِيدُ الْعَزَةُ فَلَلَّهُ الْعَزَةُ جَمِيعًا ﴾ | فوله تعالى : |
| Y 0 V | ﴿ إِلَيه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ﴾              | نوله تعالى : |
| ۲٦١   | ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ يُمَكِّرُونَ ﴾                               | نوله تعالى : |
| ۲٦٢   | : ﴿والله خلقكم من تراب﴾                                      | نوله تعالى : |
| ۲٦٣   | : ﴿وما يعمَّر من معمَّر﴾                                     | نوله تعالى : |
| ۲٦٧   | : ﴿وما يستوى البحران﴾                                        | نوله تعالى : |
| ۲۷٠   | : ﴿إِن تَدْعُوهُم ﴾                                          | نوله تعالى : |
| ۲۷۱   | : ﴿ولا تزر وازرة﴾                                            | فوله تعالى : |
| ۲۷۰   | : ﴿ أَلَم تَر أَنَ اللَّهَ أَنزِلَ مِن السَّمَاءِ مَاءَ ﴾    | قوله تعالى : |
| ۲۸۳   | : ﴿إِنَ الَّذِينَ يَتَّلُونَ كَتَابِ اللَّهِ ﴾               | فوله تعالى : |
| ۲۸٤   | : ﴿ثُمَّ أُورِثْنَا الْكَتَابِ﴾                              | قوله تعالى : |
| 799   | : ﴿وهم يصطرخون فيها﴾                                         | قوله تعالى : |
| ۳۰۲   | : ﴿هُو الذَّى جَعَلَكُم﴾                                     | قوله تعالى : |
| ۳۰۳   | : ﴿إِنَّ اللَّهُ يُمسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾          | قوله تعالى   |

| ٣٠٨        | قوله تعالى : ﴿وأقسموا بالله﴾                            |
|------------|---------------------------------------------------------|
| ٣٠٩        | قوله تعالى : ﴿ولو يؤاخذ الله﴾                           |
| ٣١٠        | سورة يس                                                 |
| ٣١٩        | قوله تعالى : ﴿ يس والقرآن الحكيم،                       |
| ٣٢٩        | قوله تعالى : ﴿إِنَا نَحْنَ نَحْيِي الْمُوتِي﴾           |
| ٣٣٤        | قوله تعالى : ﴿واضرب لهم مثلا﴾                           |
| ٣٤٢        | قوله تعالى : ﴿ يَا حَسْرَةَ عَلَى الْعَبَادَ ﴾          |
| ٣٤٤        | قوله تعالى : ﴿أَلَم يَرُوا﴾                             |
| ٣٤٤        | قوله تعالى : ﴿وما عملته أيديهم﴾                         |
| ٣٤٥        | قوله تعالى : ﴿سبحان الذي خلق الأزواج كلها﴾              |
| ٣٤٥        | قوله تعالى : ﴿وَآيَةُ لَهُمُ اللَّيلُ﴾                  |
| ٣٤٦        | قوله تعالى : ﴿والشمس تجرى﴾                              |
| ٣٤٩        | قوله تعالى : ﴿والقمر قدرناه﴾                            |
| ٣٥٠        | قوله تعالى : ﴿لا الشمس ينبغي لها﴾                       |
| <b>ToY</b> | قوله تعالى : ﴿ وَآية لهم أنا حملنا ذريتهم ﴾             |
| ٣٥٥        | قوله تعالى : ﴿مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةُ وَاحْدَةً﴾ |
| <b>ToV</b> | قوله تعالى : ﴿ونفخ في الصور﴾                            |
| ٣٦٠        | قوله تعالى : ﴿إِن أصحابِ الجنة﴾                         |
| ٣٦٣        | قوله تعالى : ﴿ولهم ما يدعون﴾                            |
| ٣٦٣        |                                                         |
| ٣٦٤        | قوله تعالى : ﴿وامتازوا اليوم﴾                           |
| 770        | قوله تعالى : ﴿أَلُم أَعِهِدِ إِلَيكُمْ ﴾                |

| <b>៥</b> ٦٦ | نوله تعالى : ﴿اليوم نختم على أفواههم﴾                  |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| ٣٧٠         | قوله تعالى : ﴿وَلُو نَشَاءَ﴾                           |
| ٣٧١         | قوله تعالى : ﴿وَمِن نَعْمُرُهُ﴾                        |
| ٣٧٢         | قوله تعالى : ﴿ وَمَا عَلَمْنَاهُ الشَّعْرِ ﴾           |
| ٣٧٥         | قوله تعالى : ﴿ أُولَم يروا ﴾                           |
| ٣٧٧         | قوله تعالى : ﴿ أُولَم يَرِ الْإِنسَانَ ﴾               |
| ۳۸۲         | سورة والصافات                                          |
| ٣٨٤         | قوله تعالى : ﴿والصافات صفا﴾                            |
| <b>ዮ</b> ል٦ | قوله تعالى : ﴿إِنَا زَيْنَا السَّمَاءَ﴾                |
| ٣٨٩         | قوله تعالى : ﴿فاستفتهم﴾                                |
| ٣٩٤         | قوله تعالى : ﴿ احشروا الذين ظلموا ﴾                    |
| ٣٩٦         | قوله تعالى : ﴿وقفوهم إنهم مسئولون﴾                     |
| <b>r</b> 9v | قوله تعالى : ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنَاصِرُونَ﴾             |
| ٤٠٠         | قوله تعالى : ﴿يطاف عليهم﴾                              |
| ٤٠٥         | قوله تعالى : ﴿فأقبل بعضهم﴾                             |
| ٤١٥         | قوله تعالى : ﴿أَذَلَكَ حَيْرُ نَزَلًّا﴾                |
| ٤١٩         | قوله تعالى : ﴿إِنهِم أَلْفُوا آباءِهم﴾                 |
| £ Y •       | قوله تعالى : ﴿وَلَقَدَ نَادَانَا نُوحِ﴾                |
| EYT         | قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مَنْ شَيْعَتُهُ لَإِبْرَاهِيمَ ﴾ |
| ٤٢٩         | قوله تعالى : ﴿فلما بلغ معه السعى﴾                      |
| <b></b>     | قوله تعالى : ﴿وبشرناه بإسحاق﴾                          |
| ٥٣          | قوله تعالى: ﴿وإن إلياس لمن المرسلين ﴿                  |

| ٤٦٠   | قوله تعالى : ﴿وَإِنْ لُوطًا لمن المُرسِلينَ﴾                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦١   | قوله تعالى : ﴿وَإِنْ يُونَسُ﴾                                           |
| ٤٨٣   | قوله تعالى : ﴿فاستفتهم﴾                                                 |
| ٤٨٥   | قوله تعالى : ﴿فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبَدُونَ﴾                            |
| £AY   | قوله تعالى : ﴿وما منا إلا له مقام معلوم﴾                                |
| ٤٩٤   | قوله تعالى : ﴿وَإِنْ كَانُوا لِيقُولُونَ﴾                               |
| £9V   | قوله تعالى : ﴿سبحان ربك﴾                                                |
| ٥٠٠   | سورة ص                                                                  |
| ٥٠٢   | قوله تعالى : ﴿ص والقرآن ذي الذكر﴾                                       |
| ٥٠٦   | قوله تعالى : ﴿وعجبوا أن جاءهم منذر منهم﴾                                |
| 011   | قوله تعالى : ﴿وَاذْكُرْ عَبْدُنَا دَاوْدُ﴾                              |
| ٥١٣   | قوله تعالى : ﴿إِنَّهُ أُوابِ﴾                                           |
| 010   | قوله تعالى : ﴿إِنَا سَخْرَنَا الْجِبَالُ مَعْهُ ﴾                       |
| ۰۲۱   | قوله تعالى : ﴿والطير محشورة﴾                                            |
| 078   | قوله تعالى : ﴿وهل أتاك نبأ الخصم﴾                                       |
| ٥٤٥   | قوله تعالى : ﴿وخرَّ راكعًا وأنابِ﴾                                      |
| 0 2 9 | قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ لَهُ عَنْدُنَا لَزَلْفَى وَحَسَنَ مَآبِ ﴾         |
| 007   | قوله تعالى : ﴿ يَا دَاوِدُ إِنَا جَعَلْنَاكُ خَلَيْفَةً فَى الْأَرْضَ ﴾ |
| -4    | قوله تعالى : ﴿ أَمْ نَجْعُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعُمْلُوا الصَّالَحَاتُ |
| ۰٦٣   | كالمفسدين في الأرض،                                                     |
| ٥٦٤   | قوله تعالى : ﴿ أَمْ نَجْعُلُ الْمُتَقِينَ كَالْفُجَارِ ﴾                |
| ٥٦٤   | قوله تعالى: ﴿ كتابِ أَنزلناه ﴾                                          |

| ٥٦٤   | قوله تعالى : ﴿ووهبنا لداود سليمان﴾                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۷۰   | قوله تعالى : ﴿ولقد فتنا سليمان﴾                                                          |
| 2 - 1 | قوله تعالى : ﴿ قال رب اغفر لي وهب لي ملكًا لا ينبغي لأحد                                 |
| ۰۸۳   | من بعدي إنك أنت الوهاب،                                                                  |
| 091   | قوله تعالى : ﴿فسخرنا له الريح﴾                                                           |
| 097   | قوله تعالى : ﴿وَاذْكُرْ عَبْدُنَا أَيُوبُ﴾                                               |
| ٦٠٦   | قوله تعالى : ﴿إِنَا وَجَدَنَاهُ صَابِرًا﴾                                                |
| ٦٠٨   | قوله تعالى : ﴿وَاذْكُرْ عَبْدُنَا إِبْرَاهِيمَ﴾                                          |
| ٦١١   | قوله تعالى : ﴿هذا ذكر﴾                                                                   |
| ٦١٥   | قوله تعالى : ﴿وقالوا ما لنا لا نرى رجالًا ﴾                                              |
| ٦١٦   | قوله تعالى : ﴿ قُلْ إَنَّمَا أَنَا مَنْذُرِ ﴾                                            |
| ٦١٦   | قوله تعالى : ﴿ قُلْ هُو نَبَّا عَظْيُمُ أَنتُمْ عَنْهُ مَعْرَضُونَ ﴾                     |
| 770   | قوله تعالى : ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكُ لَلْمُلائكَةُ ﴾                                         |
| ٦٢٥   | قوله تعالى : ﴿ لما خلقت بيدى ﴾                                                           |
| ٦٢٧   | قوله تعالى : ﴿ إِلَّا عَبَادُكُ ﴾                                                        |
| ٦٢٧   | قوله تعالى : ﴿قَالَ فَالْحَقُّ ﴾                                                         |
| ٦٢٨   | قوله تعالى : ﴿ قُل مَا أَسَالُكُم عَلَيْهُ مِن أَجِرُ وَمَا أَنَا مِن المُتَكَلَّفِينَ ﴾ |
| ٦٣١   | قوله تعالى : ﴿ولتعلمن نبأه بعد حين﴾                                                      |
| ٠٦٣٢  | سورة الزمر                                                                               |
| ٦٣٢   | قوله تعالى : ﴿تنزيل الكتاب﴾                                                              |
| ٦٣٣   | قوله تعالى : ﴿يكور الليل﴾                                                                |
|       | قوله تعالى : ﴿ خلقكم من نفس واحدة ﴾                                                      |

| ٦٣٦                  | قوله تعالى : ﴿إِن تَكْفُرُوا فَإِنْ اللَّهُ غَنَّى عَنْكُم ﴾            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٦٣٦                  | قوله تعالى : ﴿ دَعِا رَبُّهُ مَنْيَتًا إِلَيْهِ ﴾                       |
| ٦٣٦                  | قوله تعالى : ﴿ أَمن هو قانت آناء الليل ﴾                                |
| ٦٣٨                  | قوله تعالى : ﴿يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ﴾                              |
| ٦٣٨                  | قوله تعالى : ﴿وأرض الله واسعة﴾                                          |
| ٦٣٨•﴿ب               | قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرُهُمْ بَغَيْرُ حَسَّا |
| ٦٤٠                  | قوله تعالى : ﴿قُلْ إِنْ الْخَاسْرِينَ﴾                                  |
| 711                  | قوله تعالى : ﴿لهم من فوقهم ظُلل﴾                                        |
| 7                    | قوله تعالى : ﴿والذين اجتنبوا الطاغوت﴾                                   |
| 7 £ £                | قوله تعالى : ﴿ أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهُ كُلَّمَةُ الْعَذَابِ ﴾           |
| 7 £ £                | قوله تعالى : ﴿ أَلُم تَر أَنَ اللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءُ مَاءَ ﴾ . |
| على نور من ربه ﴾ ٦٤٥ | قوله تعالى : ﴿ أَفْمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لَلْإِسْلَامُ فَهُو .    |
| 7 5 7                | قوله تعالى : ﴿فُويلِ لَلْقَاسِيةِ قُلُوبِهِم﴾                           |
| ٦٤٧                  | قوله تعالى : ﴿ الله نزل أحسن الحديث ﴾                                   |
| 701                  | قوله تعالى : ﴿ أَفْمَنَ يَتَقَى بُوجِهِهُ سُوءَ الْعَذَابِ ﴾            |
| 701                  | قوله تعالى : ﴿ وَرَآنًا عَرِيبًا غَيْرُ ذَى عَوْجٍ ﴾                    |
| 707                  | قوله تعالى : ﴿ضرب الله مثلا رجلا﴾                                       |
| 700                  | قوله تعالى : ﴿إِنْكَ مَيْتَ﴾                                            |
| 77                   | قوله تعالى : ﴿ فَمَن أَظُلُم مَمْنَ كَذَبِ عَلَى اللَّهِ ﴾              |
| 777                  | قوله تعالى : ﴿ أَلِيسَ الله بكافِ عبده ﴾                                |
| יוד                  | قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَفْرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ ﴾                      |
| <b>ጎ</b> ገ٤          | قوله تعالى : ﴿ الله يتوفى الأنفس ﴾                                      |

| ٦٦٨         | قوله تعالى : ﴿ أَمُ اتخذُوا من دُونَ اللَّهِ ﴾                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| ٦٧٠         | قوله تعالى : ﴿ قل اللهم فاطر السماوات والأرض ﴾                 |
| ٦٧٠         | قوله تعالى : ﴿فَإِذَا مَسَ الْإِنسَانَ﴾                        |
| ٦٧١         | قوله تعالى : ﴿ قُلْ يَا عَبَادَى الذِّينَ أَسْرِفُوا ﴾         |
| <b>ጎ</b> ለነ | قوله تعالى : ﴿وأُنيبوا إلى ربكم﴾                               |
| ገለ ٤        | قوله تعالى : ﴿ أَلِيسَ فَي جَهْنُمُ مَثُوى لَلْمَتَكُبُرِينَ ﴾ |
| ገለገ         | قوله تعالى : ﴿الله خالق كل شيء﴾                                |
| <b>ገ</b> ልገ | قوله تعالى : ﴿له مقاليد السماوات والأرض﴾                       |
| ٦٩٠         | قوله تعالى : ﴿قُلُّ أَفْغِيرُ اللَّهُ تَأْمُرُونِي﴾            |
| ٦٩١         | قوله تعالى : ﴿وما قدروا الله حق قدره﴾                          |
| وات         | قوله تعالى : ﴿ونفخ فِي الصور فصعق من في السما                  |
| ٦٩٨         | ومن في الأرض﴾                                                  |
| ٧٢٣         | قوله تعالى : ﴿وأشرقت الأرض بنور ربها﴾                          |
| ٧٢٤         | قوله تعالى : ﴿وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا﴾                  |
| ۷۲٥         | قوله تعالى : ﴿وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً            |
| ٧٢٨         | قوله تعالى : ﴿وَفَتَحَتَ أَبُوابِهَا﴾                          |
| ٧٣٤         | قوله تعالى : ﴿سلام عليكم طبتم﴾                                 |
| ٧٣٤         | قوله تعالى : ﴿وقالوا الحمد لله﴾                                |

تم بحمد الله ومنه الجزء الثانى عشر ويليه الجزء الثالث عشر وأوله : سورة غافر.